

٤٠٤ ٢٤ الكالم عن المتنافية المتافية المتنافية المتنافية المتنافية المتنافية المتنافية المتنافية





THESAURUS ISLAMICUS FOUNDATION : 2000 Aculestrasse 74, Pontach 86, FL 9490 Vaduz, Liechnenstein

المقر القرعي: ٢١ طريق مصر حلوان الزراعي - المعادي - القاهرة - مصر

جميع الحقوق عطوظة لا يجوز إنتاج أي جزء من هذا العمل على أي شكل من الأشكال دون الحصول على تصريح كتابي من أصحاب الحقوق

All rights reserved. No portion of the work may be reproduced in any form without written permission of the copyright holders.

Production:
TraDigital Suutgart GmbH, Ludwigstrasse 26, 70176 Suutgart, Germany.
Phone: +49-711-669 78 14, Fax: +49-711-669 78 24, e-mail: info@tradigital.de

Princed in Germany ISBN 3-908153-27-1 ISBN 3-908153-28-X ISBN 3-908153-30-1



الخزء الثاني

## وعُوَالِهَامِ الْمُسْتِدُ الصِّعِينَجُ الْحُتَّسَرُونَ امُؤرِدَ فَلِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ومُسْرَة وَالْمَوْ الإِمَامِ حُسَمَّدِ إِنْ الشَّاعِيلَ وَإِلَيْهِا مِنْ الْعُرَوْلِي ظَلِيْقَ الْمُسْتَادِي ً

## وضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَفَعَنَا اللهُ اللهُ اللهُ

سند خيج البخارى: تروى خيج البخارى عن نيجنا المقدن أي القفل عبد الله بن المشدي القارى عن المقدني القارى عن المنجن عن القامى عبد الحديث المنجن المنجن المنجن عن القامى عبد الحديث المنجن عن عند المنجن عن عند المنجن عن عند المنجن عن عند المنجن عن المنجن عن المنجن عن المنجن عن المنجن عن عند المنجن عن المنجن عن عند المنجن عن المنجن عند المنجن عن المنجن عند المنجن عن المنجن عند المنجن عن المنجن عند المنجن عن المنجن عند المنجن عند المنجن عند المنجن عند المنجن عند الهنو عن أبي عند الهنج أبي عبد الله منجد بن المنطوع عن أبي تعمر عند الله بن يتمنو المنجن عند اللهنو ين الإنار المناطق المنجن عند الله منجد بن إلمنار المنطق المنجن المنظن المنطق المنطقة المنطق المنطقة المن



حمعت الأقدالنالاي

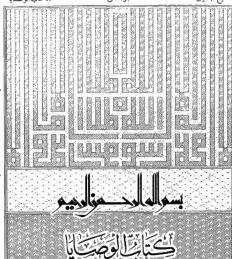

باسب الْوَصَايَا وَقُوْلِ النَّبِي عَيْثُ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْنُوبَةٌ عِنْدَهُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُّكُمُ الْمَوْتُ إِنْ رِّكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ بِالْمُعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۞ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الْذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٠٠١) جَنَفًا مَيْلاً مُعَجَانِفٌ مَاثِلٌ مِرْثِنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ مَا حَقُّ افرِيُّ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيْتُهُ مَكْنُوبَةٌ عِنْدَهُ تَابَعَهُ مُحَدَّدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ مِرْثُ إِيْرَاهِيمَ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَخْنِي بْنُ أَبِي لِكَذِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً الجُنْغِيْ حَدَّثَنَا أَبُو إِشْقَاقُ عَن عَمْرو بْن ملطانية ١/١ بسم

صيب ۲۷۷۷

المُنوصِي لِوَصِيْهِ تَعَاهَدُ وَلَدِي وَمَا يَجُورُ لِلْوَصِيُّ مِنَ الدَّعْوَى صِرْتُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ۗ الطائية 1/1 لِوَصِيُّ مِيتُ

الْحَارِثِ خَتَن رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيمُ أَخِي جُوزِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ يَوْلِشِيْ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ عَبِدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ بَغْلَتُهُ الْبَيْضَـاءَ العادِيدِ ٢/١ البيضاء وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً مِرْثُ خَلاَدُ بْنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا طَلُحَهُ بْنُ السِم ٢٧٧ مُصَرِّفٍ قَالَ سَــأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَئِكًا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ عَيْكُمْ أَوْصَى فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ كَذِفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ **روش**ُكُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِشْمَاعِيلْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ السيد ١٣٧٩ ذَكُووا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًا ﴿ عَنْ كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَّى أَوْصَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتُهُ إِلَّ صَدْرِي أَوْ قَالَتْ جَبْرِي فَدَعَا بِالطِّسْتِ فَلَقَدِ الْخَنَتَ فِي جَبْرِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ فَدْ مَات . فَمَنِّى أَوْصَى إِلَيْهِ **بِاسِبِ** أَنْ يَتُوْكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا الثَّاسَ **مَدْثُ ا** إِل أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِي بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَاكُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَقِلُكُمْ يَعُودُنِي وَأَنَّا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكُوهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرًاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَا لِي كُلُّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ نَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَلِدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَنْهَا أَنْفَفْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَوْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتُنِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ وَلَوْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَنِيْدٍ إِلَّا ابْنَةً بِالسِبِ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلْثِ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ يَجُوزُ لِلدُّمْيُ السِّب وَصِبَةً إِلَّا الثَّلَثُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ وَأَنِ اخْتُمْ يَلْتُهُمْ عِنَا أَزْنَلَ اللَّهُ ﴿ ۖ مِرْشَ أَتَتَكُمْ بُنَّ الْمَاسِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَـامِ بن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي قَالَ لَوْ غَضْ النَّاسُ إِنَّى الوَبْعِ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِهِمْ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ تَجِيرٌ مِرْثُثُ السَّمَّ است سمَّ مُحْتَدُ بْنُ عَبْدِ الرِّحِيدِ حَذَثَنَا زَّكِرِيَّاءُ بْنُ عَدِئًى حَذَثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِم عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ لِيْكَ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيِّ عَيْكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لاَ يَرُدِّنِي عَلَى عَقِبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَتْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنَّصْفِ قَالَ النَّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثَّلْثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كِبِيرٌ قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلْثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَحْمْ بِالسِّب قَوْلِ | إبب؛

عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزَّبْبْرِ عَنْ عَائِشَةَ شِكُ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُنْتِهُ بَنْ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنَّى فَاقْبِضْهُ إِلَّيْكَ فَلَنا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَذَ كَانَ عَهِدَ إِلَّى فِيهِ فَقَامَ عَبِدْ بْنُ رَمْعَةَ فَقَالَ أَنِنَى وَابْنُ أَمْةِ أَبِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَمَسَاوَقًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ مُنَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِنَّى فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْثُتُمْ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ابْنَ رَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْجَبَرْ لِتُر قَالَ لِسَوْدَةَ بِلْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُثْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَى لَتِيَ الله باسب إذَا أَوْمَا الْتَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيْتَةً جَازَتْ ورثْنَ حَسَانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ فِلْكُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ جَمَرَيْن فَقِيلَ لَمْنَا مَنْ فَعَلَ بِكِ أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ حَتَّى شُمَّىَ الْيَهُودِي فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فِجيءَ بِهِ فَلاَ يَزَلْ حَنَّى اعْتَرَفَ فَأَمْرَ النَّبِي عَيْثُ فَرْضُ رَأْسُهُ بِالْجِتَارَةِ بِاسِ لاَ وَصِئَةً لِوَارِب ورشْتُ مُحْتَدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ وَهُ قَالَ كَانَ الْحَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِتَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبْ جَمَّعَلَ لِلذِّكِ مِثْلَ حَظَّ الأَنْتَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبْوَنِيٰ لِـكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُــمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْـزأةِ الثُّنّ وَالزَيْحَ وَالزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرَّبْعَ بِاسِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ مِرْثُ مُعَدِّينُ الْعَلاَّءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَــاً مَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وطي قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنِّي عَلِينَ اللَّهِ مَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حريص تَأْمُلُ الْغِنَى وَغَمْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنِ كَذَا وَلِفُلاَنِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ بِاسِمِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ مِنْ بَغْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ۞ وَيُذَكِّهُ أَنَّ شُرَيْحًا وَمُحْمَرُ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أَذَٰنِنَهُ أَجَازُوا إِفْرَارَ الْمُترِيضِ بِدَيْنِ وَقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُّ آخِرَ يَوْمِ مِنَ الدُّنْيَا وَأُوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآيرة ووقالُ إِزاهِم وَالْحَكُو إِذَا أَبْراً الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيمِ أَنْ لَا تُكْشَفَ الْمَرَأَتُهُ الْفَرَارِيَّةُ حَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابْهَا وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَتَلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ وَقَالَ الشَّغِيُّ إِذَا قَالَتِ الْمُرْأَةُ عِنْدَ مَوْيَهَا إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنَّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ثُمَّ ا

ب ٥ ميث ٢٧٨٤

1\_

معث ١٧٨٥

إب ۲ مديث ۲۸۷۱

L. \_l.

ملطانا ا/ه عَلَه

اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِفْرَارْهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيّ إِنَّا كُورَ وَالظُّنَّ فَإِنَّ الظُّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ يَحِلْ مَالْ الْمُسْلِدِينَ لِقَوْلِ النَّبِي يَرْتُكُمْ آيَّةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْكُم أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ا منت عَلَمْ يَخْصُ وَارِثًا وَلاَ غَيْرُهُ فِيهِ عَبدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مِرْثُن ا منت ۱۳۸۲ سُلَيْهَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِي أُبُو سُهَمْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَئِقً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنتَافِقِ ثَلاَتُ إِذَا ا حَذَنَ كَذَّبَ وَإِذَا ازْنُجِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ بَاسِمِ ۖ تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ مِنْ السِم ١ بَعْدِ وَصِيْةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَبْنِ ۞ وَيُذَكِّو أَنَّ النِّبَى ﷺ قَضَى بِاللَّذِينِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلِهِ ۞ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ كُورٌ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴿ مَا مَانَا الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوْعِ الْوَصِيَّةِ وَقَالَ النِّيءُ عِيْكُمْ لاَ صَدَقَةً إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يُوصِي الْمُعَبِّدُ إِلاَّ بِإِذْنِ أَلْمَلِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَيْثُ الْمُبَدِّ رَاعٍ فِي مَالِ سَيْدِهِ **ورْثُنَ ا** مُحَدَّدُ بْنُ يُوسْفَ عَمْ ١٢٨٨ حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِئُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُنسَئِبِ وَعُزُوةً بْنِ الزَّبْيْرِ أَنْ حَكِيمَ بْنَ حِزَامِ وَلَيْكَ قَالَ سَــأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيِّلِيُّجُمْ فَأَعْطَانِي ثُرَّ سَــأَلُتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَـالَ خَفِيرٌ خُلُو فَتَنْ أَخَذَهْ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ إِ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَر يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْمِدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ الشُّفْلَى قَالَ حَكِيمٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنيّا فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيةِ الْمُطَاءَ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَل مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنْ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلُهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي أَغْرضُ عَلَيهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمُ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْنَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذُهُ فَلَمْ يَرَزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِي عَيْسِيمُ حَتَّى تُوْفَّ رَحِمَهُ اللهُ صِرْتُ إِخْرُ بْنُ مُحَدِّدِ السَّخْيَيَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ مست ١٨٨ علانية ١/١ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَــالِرُ عَنِ ابْنِ مُمَرِّ وَيَنْكُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيْتِهِ وَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيْتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيْتِهِ وَالْمَنْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةً عَنْ رَعِيْتِهَـا وَالْحَادِمُ فِي مَاكِ سَيْدِهِ رَاعٍ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيْتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجْلُ رَاعٍ فِي مَاكِ أَبِيهِ بِاسِسِ إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ وَمَنِ الأَقَارِبُ وَقَالَ ثَابِتُ عَنْ أَنَّسٍ قَالَ النَّبِئُ

دريث ١٧٩٠

عَيْثُ لأَبِي طَلْحَةَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ فَجَعَلْهَا لِحَسَّانَ وَأَبَىٰ بْنِ كَعْبِ وقال الأَنْصَارَىٰ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنسِ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ قَالَ اجْعَلْهَا لِفَقَرَاهِ قَرَابَيْكَ قَالَ أَنْسُ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأَبِّنَ بْنِ كَعْبِ وَكَانَا أَفْرَبَ إِلَيْهِ مِنى وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَأَبَيَّ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاشْمُهُ ذَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِىُ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّـانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ 🌓 . فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الأَبُ الثَّالِثُ وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةً بْنِ عَدِى بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ فَهْوَ بُجَامِعُ حَسَّانُ أَبَّا طَلْحَةَ وَأَبَّىٰ إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرِو بْن مَالِكِ وَهُوَ أَبِّئَ بْنُ كَفْبٍ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبْيَدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَادِيَةً بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النُّجَّارِ فَعَنْرُو بِنُ مَالِكِ يَخْتَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبَيًّا وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَيْهِ فَهْرَ إِنَى آبَائِهِ فِي الإِسْلاَمِ مِرْثُثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِنْصَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا وَفِي قَالَ قَالَ النَّبِي عِيْكِ لاَّبِي طَلْحَة أرى أَنْ غَنتَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةً أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَبَني عَمْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لِمَا زَلَتْ ٥ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفْرِينَ ﴿ ﴿ مَهَا جَعَلَ النَّبِي عَيْكُمْ يْتَادِي يَا بَنِي فِهْرِ يَا بَنِي عَدِي لِيُطُونِ قُرَيْشِ وَقَالَ أَبُو هُرَ يْرَةً لَنَا زَلَتْ ٥ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرُ بِينَ ١٨٠٠ قَالَ النَّبِي عَيْكُ يَا مَعْشَرَ قُرْيْشِ بِاسِمِ هَلْ بَدْخُلُ النَّسَاءُ وَالْوَلَدُ ا فِي الأَقَارِبِ مِرْشُنَ أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُنسَئِبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةً بِرَثِّكَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ حِينَ أَزْلَ اللَّهُ عَزْ وَجَلَ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفْرَبِينَ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ مَا مَعْشَرَ فُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً غَوْرَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُو لاَ أُغْنِي عَنْكُومِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُو مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطْلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمْـةً رَسُولِ اللَّهِ ۗ ﴿ لاَ أُغْنِي عَلْكِ مِنَ اللَّهِ شَلِئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ نَهَدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَلْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تَابَعُهُ أَصْبَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ بِأَســِ هَلْ يَلْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ وَلِيْ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهُ أَنْ يَأْكُلُ وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ وَكُذَٰلِكَ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِشِّهِ فَلَهُ أَنْ يَلْتَفِعْ بِهَا كَمَا يَلْتَفِيمْ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمَ يَشْتَرِطْ مِرْتُ فَتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهُ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ وْلِكُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ وَأَى

5: 4/E 126W

رَجُلاً يَسْوِقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْتَجُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِي الظَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ا رَجُهَا وَيُلَكَ أَوْ وَيُمْكَ مِرْثُ إِشَاعِيلَ حَدْثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ المست ٢٧٩ أَى هُرَيْرَةَ فِنْكُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْتَجْهَا قَالَ

يًا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْجُلُهَا وَيُلَّكَ فِي الثَّاتِيَّةِ أَرْ فِي الثَّالِيَّةِ بأسب إذَا وَقَفَ شَيْنًا أَ إب ٣ لَمْ يَدْفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوْ جَائِرٌ لأَنَّ عُمَرَ وَلِيَّهُ أَوْفَفَ وَقَالَ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهُ أَنْ يَأْكُلُ وَلَزِ يَخْصُ إِنْ وَلِيهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ النَّبِيُّ عَيْنِكُمْ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي

الأَفْرَيِينَ فَقَالَ أَفْعَلُ فَفَسَمْهَا فِي أَقَارِيهِ وَبَنِي عَمْمِهِ بِاسِبِ إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةً يَلِمُ إلى ا وَلَهُ يُبَيِّنُ لِلْفَقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِرٌ وَيَضَعُهَا فِي الأَفْرَبِينَ أَوْ حَنِثُ أَرَادَ قَالَ النَّبِئ عِيْثِ لَا بِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ أَحَبُ أَمْوَالِي إِنَّى بَيْرَحَاءَ وَإِنْهَا صَدَقَةً لِلَّهِ فأَجَازَ النَّئ

مَثِنَا اللَّهِ وَمَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمِنْ وَالأَوْلُ أَصْحُ ما \_\_\_\_ إذَا قَالَ إب ه أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةً عَنْ أَنِي هَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَرَ يُبَيِّنْ لِينَ ذَلِكَ مِرْثُ عُمَّنَدٌ أَخْبَرَنَا مِيسِد ١٩٠٥

تَخْلَةُ بْنُ بَرِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَنِجَ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سِمِعَ عِكْرِمَةً يَقُولُ أَثْبَأَتَا ابْنُ عَبَّاسٍ وْلَقِيْكُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَثِلْكُ أَنُوفُيتُ أَمُّهُ وَهْوَ غَالِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنَّى نُونْبَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيْنَفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنّي أَشْبِهُكُ

أَنَّ حَائِطِي الْحِذْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا بِاسِ إِذَا تَصَدُّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ السِيابَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَاتُهِ فَهُوْ جَائِزٌ مِرْتُكَ يَخْتِي بْنُ بْكَايِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنِ | سيم ١٣٩٦

شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُلِّبِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كُلْبِ قَالَ المائية ١٨/١ قال سَمِعْتُ كَشَبَ بْنَ مَالِكِ يَطْفُى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْحَلِمَ مِنْ مَالِي صَدَّقَةً إِنَّى اللَّهِ وَإِنَّى رَسُولِهِ عَرِينَ ۚ قَالَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوۤ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنَّى أَمْسِكُ

مَنْهِي الَّذِي عِخْيْرَ السي مَنْ تَصَدَّقَ إِنَّى وَكِيلِهِ ثُمْ رَدَّ الْوَكِلُ إِلَيْهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ إِب أُخْبَرَنِي عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَلْحَةً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةً لاَ أَعْلَنهُ إِلاَ عَنْ أَنسِ وَفِي قَالَ لَنَا نَزَلْتْ ٥ لَنْ تَتَالُوا الْبِرّ حَتَّى تُنْفِقُوا بِمَا تُحِبُونَ ١٠٠ جَاءَ أَبُو طَلْحَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهِ عَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِنَابِهِ ٥ لَنْ تَتَالُوا الْبِرِ حَتَّى تُنفِقُوا مِنَا تُحِبُونَ ﴿ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيرْحَاءَ قَالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِ اللَّهِ عَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلْ بَهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَا يُهَا فَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ

وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ عَيْكُمْ أَرْجُو بِرَهُ وَذُّخْرَهُ فَضَعْهَا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ ﷺ بِمَخْ يَا أَبَا طَلْحَةَ ذَلِكَ مَالُ رَاجٍ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ فَالمُعَلَّهُ فِي الأَقْرَبِينَ فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةً عَلَى ذَوِي رَحِيهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أَبِّيٌّ وَحَسَّانُ قَالَ وَبَاعَ حَشَــانُ حِضَتَهُ مِنهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ قَقِيلَ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةً أَبِي طَلْحَةً فَقَالَ أَلاَ أَبِيعُ صَــاعًا مِنْ عَمْر بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي حُدَيْلَةَ الَّذِي بَنَاهُ ال مْعَاوِيَةُ بِاسْسِے قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْبِيَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَازْزُقُومُمْ مِنْهُ ۞ مِرْسُنَ مُحَدَّدُ بْنُ الْفَصْلِ أَبُو النَّعْبَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِي قَالَ إِنَّ نَاسًـا يَزْعُمُونَ أَنْ هَذِهِ الآيَّةَ نُسِخَتْ وَلاَ وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ وَلَـكِئَهَـا بِمَا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَّا وَالِيَانِ وَالِ يَرِثُ وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ وَوَالِ لاَ يَرِثُ فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ بِالسِبِ مَا يُسْتَحَبُ لِمَنْ يُتَوَفَّى فِيمَاأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَفَضَاءِ النُّذُورِ عَن الْمَيْتِ وَرَثْنَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِي أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنِّي عِيِّكُ إِنَّ أَنِّي افْتُلِنَتْ نَفْسَهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ تَصَدَّقْ عَنْهَا مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْنِ شِهَاب عَنْ عُلِيَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وْلِكُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً رَكْ اسْتَغْتَى رَسُولَ اللَّهِ عِيِّكُمْ فَقَالَ إِنَّ أَنَّى مَائتُ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ افْضِهِ عَنْهَا بِاسِب الإِمْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ مِرْشُنَا إِبْرَاهِمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ بْحَرْيُجُ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي يَعْلَى أَنَّهُ شِيعَ ٰعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبْاسٍ يَقُولُ أَلْبَأْنَا ابْنُ عَبَاسِ أَنْ سَلَّمَدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهِمْ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ ثُوْ فَيْتُ أَمْهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَنَّى النَّيَّ عَيْتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنِّي ثُوفَيْتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا فَيْءٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّى أَشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْخِرْافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا بِالسِّ قُولِ اللهِ تَعَالَى ۞ وَآتُوا الْبَتَاىَ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدُّلُوا الْحَبِيتَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالْهُمْ إِلَى أَمْوَالِـكُو إِنَّهُ كَانَ حُوبًا تَجِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَاتِي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النَّسَاءِ ۞ مِرْثُ أَبُو الْبُمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ كَانَ عُرْوَٰهُ بْنُ الْزَيْثِرِ لِحُدَثُ أَنَّهُ سَــاْلَ عَائِشَةَ رَفِينَا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى

и 🖵

منيث ۱۷۹۸

18. .

144 4

مديث ١/١ ملطانية ١/١ سُدُا

. .

ريث ۲۸۰۱

w /

- - -

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَـكُو مِنَ النَّسَـاءِ ۞ قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي جَبْرِ وَلِيُهَـا فَيَزغَبْ فِي جَمَالِهُمَا وَمَالِمُمَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةٍ نِسَائِهَا قَنْهُوا عَنْ يَكَاحِهِنَ إِلاَّ أَنْ يْقْسِطُوا لَمْنَ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِيَكَاجِ مَنْ سِوَاهْنَ مِنَ النَّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَفْتِي النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ سِيَّا إِنَّ يَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ \* وَيَسْتَفْتُونَكَ في النَّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُرُ فِيهِنَّ ١٤٠٠ قَالَتْ فَتِنْ اللَّهُ فِي هَذِهِ أَنَّ الْتِيْمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالِ وَمَال رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنْتِهَا بِإِلْكَالِ الصَّدَاقِ فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي فِلْةِ الْمُمَالِ وَالْجُمَالِ تَرْكُوهَا وَالْتَصُوا غَيْرُهَا مِنَ النُّسَاءِ قَالَ فَكُنا يَتْزُكُونَهَا حِينَ يَزغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَمُنْمُ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُشْعِطُوا لَمَنا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاق وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا بِاســِــــ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَالِتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَفُوا النُّكَاحَ فَإِنْ ۗ إبــ ٣-١٠٠ آتستُمْ مِنهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهَمْ وَلاَ تَأْكُوهَا إِسْرَافًا وَبَدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَيْثًا فَلْيَسْتَغْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْزُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إَلَيْهِمْ أَمْوَالْهَـمْ فَأَشْهِـدُوا عَلَيْهِـمْ وَكُنِّي بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ بِمَنَا تَرْكَ الْوَالِدَانِ وَالأَفْرَبُونَ وَلِلْمُسَاءِ تَصِيبُ عِنَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَفْرُ بُونَ عِنَا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرَ تَصِيبًا مَفْرُوطُ الْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ حَسِيبًا يَغني كَافِيًا بِالسِبِ وَمَا لِلْوَصِيُّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْبَيْنِيدِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ ۗ إب ٣٠٠٣ عُمَالَتِهِ مِرْثُكُ هَارُونُ حَدْثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِم حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُو بْرِيَةَ عَنْ الصح ١٨٠٣ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرُ رَائِكُ أَنَّ مُحَمَرُ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَقِي لَهُ ثَمْغٌ وَكَانَ نَخْلُا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِى نَفِيش فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدْقَ بِهِ فَقَالَ النَّبِي عَيِّكُ مِ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُومَبُ وَلاَ يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمْرُهُ فَتَصَدِّقَ بِهِ حُمْرُ فَصَدَقَتُهُ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرَّفَابِ وَالْمُسَسَاكِين وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّيِيلِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيُّهُ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمُعْرُوفِ أَوْ يُوكِلُ صَدِيقَهُ غَيْرُ مُثَمَوْلِ بِهِ مِرْثُ عُبَيْدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ المستد المد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِشَّهَا ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا قَالِيسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْأَكُمْ بِالْمَعْرُوف قَالَتْ أُزْنَتْ فِي وَالِي الْتِتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُختَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ بِاسِـــــ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَاى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ أَ إلِب ٣٠٠٣ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَضَلَوْنَ سَعِيرًا ۞ صِرْتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَذَقِني الصَّمَّا

سُلَيَهَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمُتَدَنِئَ عَنْ أَبِي الْفَيْتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بَطّ يَرِّكُ مِ قَالَ اجْتَنِبُوا الشَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكُ باللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَزَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَتَقُ وَأَكُلُ الرِّبَا وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيدِ وَالتَّوَلَى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْحُدْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ بِاسبِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ٥ وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْيَتَانَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهَمْ خَبْرُ وَإِنْ تُخَالِطُومُمْ فَإِخْوَانْكُرْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَمَاءَ اللَّهُ لأَعْتَتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ۚ لأَعْتَتُكُو ۞ لأَعْرَجُكُمْ وَضَنْقَ عَلَيْكُور وَعَنَتْ خَضَعَتْ **وقال** لَتَا سُلَيْهَانْ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِيمِ قَالَ مَا رَدًّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَدِ وَصِيَّةً وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَحَبُ الأَشْيَاءِ إِلَيْهِ فِي مَالِ الْيَنِيدِ أَنْ يَجْمَعِمَ إِلَيْهِ نُصَمَاوُهُ وَأُولِيَاوُهُ مَيْنَظُرُوا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا شَيْلَ عَنْ فَهٰي و مِنْ أَمْرِ الْبَتَانِي فَرَأُ ۞ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴿ إِنَّ وَقَالَ عَطَاءٌ فِي يَتَاتِي الصَّغِيرُ وَالْحَبِيرُ يُنفِقُ الْوَلِئُ عَلَى كُلُّ إِنْسَانِ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصْتِهِ بِالسِيـــ اسْتِخْدَامِ الْتِنِيمِ في السَّفَر وَالْحَصْرِ إِذَا كَانَ صَلاَحًا لَهُ وَتَظَر الأُمُ وَزَوْجِهَا الْيَتِيدِ صِرْثُ يَعْفُوبُ بْنُ إِنْ الْجِمْ بْن كَثِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ فِكْ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّكُمْ الْمُتَدِّينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةً بِيدِى فَاتْطَلَقَ بِى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنْسًا غُلَامٌ كُسِّ فَلْيَضْدُمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِي لِثَمَىٰ وَ صَنَعْتُهُ إِن صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا وَلاَ لِشَيْءِ لَهُ أَصْنَعْهُ إِن لَهُ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا بأسب إذًا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائِرٌ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ صِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِشْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْمَحَةَ أَنَّهُ سِمَعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بْوَلْكُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةً أَكْثَرَ أَنصَـارِي بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ غَفْلِ وَكَانَ أَحَبُ مَالِهِ إِلَيهِ بَيْرَحَاءَ مُسْتَفْهِلَةَ الْمُسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ عَيْثِتُهُم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَـا طَيْبٍ قَالَ أَنْسٌ فَلَقَا ا نَزَلَتْ ۞ لَنْ تَنَالُوا الْبَرْ حَتَّى تُنفِقُوا مِنَا ثُحِبُونَ ۞ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ ۞ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُونَ ۞ وَإِنَّ أَحَبُ أَمْوَالى إِلَى بِيرْحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةً بِنَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَغهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ بَخْ ذَلِكَ مَالُّ رَاجِعُ أَوْ رَاجِعٌ شَكَ ابْنُ مَسْلَمَةً وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَقْرَبِينَ قَالُ أَبُو طَلْحَةً أَفْتَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِ بِهِ وَفِي بَني عَمْـهِ وَقَالَ

12-10 \_\_\_

صربیث ۲۸۰۱

ملطانیهٔ ۱۱/۶ وَاهٔ باسب ۲۵-۲۱

إِشْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَيُحْنِي بْنُ يَحْنِي عَنْ مَالِكِ رَائِحٌ **مِرْثُنَا** لِمُعَنَذُ بْنُ الْمُرْتُ عَبْدِ الرَّحِيدِ أُخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ غَبَادَةً حَدَّثُنَا زَّكِرْبًاهُ بْنُ إِشْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ

دِينَارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَكِ أَنْ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ يَرْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُؤْلِينَكُ أَيْنَفَعُهَا إِنْ تَصَدُّفْ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِي يَخْرَافًا وَأَشْهِدُكَ أَنَّى قَدْ تَصَدُّفْ عَنْهَا المر إذًا أَوْقَفَ جَمَاعَةُ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ مِرْشًا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إلِ ١٧-١٨ م عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّبَاجِ عَنْ أَنِّسِ وَلِيِّ قَالَ أَمَرَ النَّبِي عَيْثِتُم بِبِنَاءِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ | ملانةِ ١/١ قان يًا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِئُونِي بِحَـَائِطِـكُمْ هَذَا قَالُوا لاَ وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَّتُهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ باسب الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ مِرْبُكُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ تَافِيعِ مُسَد ١٨١ عَن ابْن مُمْتَرَ وَلِئْكُ قَالَ أَصَـابَ مُمْتَرْ بِخَـيْبَرَ أَرْضًـا فَأَنَّى النِّبَى يَؤْلِنِكُم فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَرْ أَصِبْ مَالاً قَطْ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَنْفَ تَأْمُرْنِي مِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبْسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّفْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ مُحَرِّ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ في الْفُقْرَاءِ وَالْفُرْبَى وَالْوَقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَتْعُرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُقَدَوْلِ فِيهِ بِاســِــــ الْوَقْفِ لِلْغَنِي وَالْفَقِيرِ ۗ إبــ وَالضَّيْفِ صِرْثُ أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ وَفَى وَجَدَ المسمد ١٨١٣ مَالاً بِغَيْرَ فَأَتَى النَّيْ عِينِ أُمَّا خُبْرَهُ قَالَ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّفْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا في الْفَقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينَ وَذِي الْقُرْنِي وَالضَّينِ بأسب وَقْفِ الأَرْضِ الْمُسْجِدِ مِرْمُنَا إضْعَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ شِمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَاجِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ وَلِيُّ لَتَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِ لَمُ الْمَدِينَةَ أَمْرَ بِالْمُنْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَاثِطِ كُمْ هَذَا قَالُوا لاَ وَاللَّهِ لاَ تَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ بِاسبِ وَقْفِ الدَّوَابُ وَالْـكُواعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ قَالَ الزُّهْرِيْ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِيئارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلاَمٍ لَهُ تَاجِرٍ يَغْجُرُ بِهَا وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْسَسَاكِينِ وَالأَقْرَبِينَ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ رِلْج ذَلِكَ الأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَرِ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا ورشْتُ مُسَدَّدٌ حَذَثَنَا يَخْنِي حَدَّثَنَا عُنِيَدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رافِكُ أَنَّ السَّد اللهِ مُمَرَ خَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُخْصِلُ عَلَيْهَــا رَجُلاً فَأَخْبِرَ مُمَرْ أَنْهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا فَسَـأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عِيْثِينَ أَنْ يَبْنَاعَهَا فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهَا

ب ۲۲-۲۴ وديث ۲۸۱۵

مديث ٢٨١٦ ملطانية ١٣/٤ حذفنا

میت ۲۸۱۷

إب ۳۵-۳۲ مديد ۲۸۱۸

....

وَلاَ تَرْجِعَنَ فِي صَدَقَتِكَ بِاسِ نَفَقَةِ الْقَبْيِهِ لِلْوَقْفِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثِنْكُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ يَتِّكُ عَلْ أَ لاَ يَقْتَسِمْ وَرَثِقِي دِينَارًا مَا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَـائِي وَمَعْوِنَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ مِرْثُ قُتِيْةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَفِي ۚ أَنَّ عُمْرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلُ مَنْ وَلِيَّهُ وَيُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُثَمَّوْلِ مَالاً مُاسِبِ إِذَا وَقَفَ أَرْضُا أَوْ بِئُرًا وَاشْتَرَطَ لِتَفْسِهِ مِثْلَ دِلاَءِ الْمُشلِينَ وَأَوْقَفَ أَنسَ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلْهَــا وَتَصَدَّقَ الزَّيْئِرُ بِدُورِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَرَّ بِهَا فَإِن اسْتَغْنَتْ بِرَوْج فَلَيْسَ لَحْتَا حَقَّ وَجَعَلَ ابْنُ عُمْرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمْرَ سُكُنَّى لِدَوِى الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ وقال عَبدَانْ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن أَنْ عُفَّانَ وَلِثْ حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَنْشُدُكُمْ وَلاَ أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النِّيءُ عِنْظُ أَلَسُمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْظُمْ قَالَ مَنْ حَقَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجِنَّةُ خُتَمْرُتُهَا أَلْسُتُمْ تَعْلَدُونَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهْرَ جَيْشَ الْمُسْرَةِ فَلَهُ الْجِنَّةُ فَجَهَزْتُهُمْ قَالَ فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ وَقَالَ مُحَدِّرُ فِي وَقْفِهِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَأْكُلُ وَقَدْ يَلِيهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ مَهُوَ وَاسِعٌ لِـكُلُّ بِاســــ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِنَى اللَّهِ مَهُوَ جَائِرٌ ۗ ورشْكُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التّيَاجِ عَنْ أَنسِ مِنْكُ قَالَ النَّيْ يَتَّا عَن الله الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَاثِطِ كُرْ قَالُوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ بِاسِبِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمُوتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُو إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَـابَتْكُمْ مُصِيتَةُ الْمُتوتِ غَمْرِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْمِهَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْلُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَّنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكُمْ مُنْهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُيْرَ عَلَى أَنْهُمَا اسْتَحَقًّا إِثْمُنَا فَآخَرَانِ يَمُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الْدِينَ اسْتُجِقَ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيَفْسِهَانِ بِاللَّهِ لَشَهَــادَثْنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَا دَهِا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِمَنَ الظَّالِينَ ۞ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ زُرَدً أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاشْمَعُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ (سيم عَلَى اللهُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي اللهِ حَدَّثَنَا يَخْتِي بَنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ عَنْ ﴿ مُحَدِينِ أَبِي الْفَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعِنْ قَالَ ا £ 16/1 1:16L

تَرَجَ رَجُلُ مِنْ بِنَ سَهَبِ مَعَ تَمِيهِ الدَّارِي وَعَدِى بَنِ بَغَاءِ فَمَاتَ السَهِمِي بِأَرْضِ لَبَسَ يَهَا مُسْلِمُ فَلَنَا قَدِمَا يِتَرَكِيهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضْةٍ تَخَوْصًا مِنْ ذَهِبِ فَأَخْلَفُهُمْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُكُمْ أَنُ وَحِدَا لَجَامُ بِمَنَّكُمْ فَقَالُوا انْتَعَنَاهُ مِنْ تَمِيهِ وَعَدِى فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِيالِهِ فَحَلَمُا لَشَهَا دَتُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَا دَقِهِ لَا إِنَّ الْجَنَامُ مِنْ تَمِيهِ قَالَ وَفِيهِمْ نَوَلَتُ هَذِهِ الآيَّةُ فَ عَلَيْهِمَ اللّذِينَ آمَنُوا فَهَا دَوْ يَنْيَكُمْ (مِنْكُ بِمِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الْوَصِي دُيُونَ الْمُئِتِ بِغَيْرِ عَلَيْهِمْ مِنْ الْوَرَثَةِ مِرْمُنَ عُمِّدُ بِنُ سَابِينَ أَو الْفَصْلِ بِنَ يَعْفُونَ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عِنْ عَدِيلِهِ اللهِ الْأَنصِارِي وَثِيكًا أَبُوهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَنْ عَلِيلُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَتَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَتَوَلِقَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَتَعْلِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَتَعْلَى اللّهُ عَلَى السَّاحِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَتَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَتَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْلَقُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَتَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَتَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَتَعْلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُعُلِقُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللْمُ اللّهُ اللللللّهُ الللل

أَذَى اللهَ أَمَانَهُ وَالِدِى وَأَنَا وَاللّهِ رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّىَ اللّهِ أَمَانَهُ وَالِدِى وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أَخُوالِيّ يَعْدَوْ هَمْتِمْ وَاللّهِ النّبَادِرُ كُلُّهَا حَنَّى أَنْى أَنْظُرُ إِلَى الْبِيدَرِ الّذِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُأَنْهُ لَمْ يَنْفُضُ مَنْزَةً وَاجِدَةً

بسواله الدحواليجيع

كالبلخهال والسياس

اب ۵۱

باسب. فضل الجِنهادِ والشَّبَرِ وَقَوْلُ اهْدِتَعَالَى ۞ إِنَّ اللهُ الشُّبُرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَلْفَسُهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ بِأَنْ لَمُنَمُ الْجُنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَدِيلِ اللهِ فَيَخْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا النُّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرَانِ وَمَنْ أَوْقَ بِمَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَشِيْرُ وا بِيقِيمُرُ اللَّي بَايَعَمُّ بِهِ

وربيث ۲۸۲۱

ملطانية ١٥/٤ أفضل

ورست ۲۸۲۲

ريث ٢٨٢٢

يريث ٢٨٢٤

\_\_\_

1470 ----

....

 إِلَى قَوْلِهِ ۞ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ الْحُدُودُ الطَّاعَةُ مِرْثُ الْحَسَنْ بْنُ صَبَّاجٍ حَدَّثَنَا مُحَدِّد بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْعَيْرَارِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَشرو الشَّيْبَانِيُّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وْطَفَّ سَــأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَرُجُ اللَّهِ عَلَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَى الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَّةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَى قَالَ لُمَّ بِرُ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَى قَالَ الجِمَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَكَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ 🏿 ه عَيْثُ وَلَوِ اسْتَرَدْتُهُ لَرَادَنِي مِرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْتِي بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلِيْكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيُّ لاَ هِمْرَةً بَعْدَ الْفَنْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيَيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُرْ فَانْفِرُوا مِرْتُ مُسَدِّدٌ حَدُّثُنَا خَالِدٌ حَدَّثُنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةً وَفَيْ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ رِّرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلاَ غُجَاهِدُ قَالَ لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجَّ ا مَبْرُورٌ مِرْزُكَ إِضْعَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَفَانُ حَدْثَنَا مَثَامٌ حَدَّثَنَا مُحَدَّ بْنُ بِحَادَة قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَصِينِ أَنَّ ذَكُوانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِينَ فَقَالَ دُلِّنِي عَلَى عَمَلِ يَعْدِلُ الْجِمَادَ قَالَ لاَ أُجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذًا خَرَجَ الْحُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرُ وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً إِنَّ فَرَسَ الْحُجَاهِدِ لَيَسْنَنُ فِي طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتِ للسي أَمْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلُكُ عَلَى يَجَارَةٍ تُنْجِيكُر مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۞ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل اللَّهِ بِأَمْوَالِكُ، وَأَنْفُسِكُو ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُو إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ يَغْفِوْ لَكُمْ ذُنُو بَكُو وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْنَتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّيَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَعَانِ أَخْبَرُنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْئِي أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ وَلَكَ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ النَّاس أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِكُمْ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُرُ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشُّعَابِ يَتَّتَى اللَّهَ وَ يَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ صِرْتُ لَا أَبُو الْبُكَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِجْ يَهُولُ مَثَلُ الْحُجَاهِدِ فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَهِيلِو كَمَثَلَ الضَّارِرِ

الْقَائِرُ وَتَوَكَّلُ اللَّهُ لِلْتَجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِكَا مَعَ ﴿ مَعَانِهُ ١٦/١ بِدَجَةَ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ بِالسِي الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّمَادَةِ الرُّجَالِ وَالنَّسَاءِ وَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمُ | إب ٣

ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِضْحَاقَ بن الميت ١٨٢٧ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ مِنْكَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ يَدْخُلْ عَلَى أَمَّ حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتَطْعِمْهُ وَكَانَتْ أَمْ حَرَامِ تَحْتَ عُبَادَةً بن الصّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَـا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ فَأَطْعَمَتُهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِى رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّكُمْ ثُرَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمِّتى

عُرضُوا عَلَىٰ غُزَاةً فِي سَهِيلِ اللَّهِ يَزَجُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأُمِيرُ و شَكَّ إِسْحَاقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ فَدَعَا لَحَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ مُ وَضَعَ رَأْسَهُ لُرُ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُطْحِكُكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَمْتِي عُرضُوا عَلَى عُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ في الأَوَّلِ قَالَتْ

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الأَوْلِينَ فَرَيَكِتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِيْهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ

بُاسِبِ دَرَجَاتِ الْحِجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقَالُ هَذِهِ سَبِيلِي وَهَذَا سَبِيلِي مِرْثُ اللَّهِ يَخْتَى بْنُ صَـالِج حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلاَكِ بْنِ عَلَّى عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَـارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

ولله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَيرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَّةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَفًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الجُنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ اللِّي وُلِدَ فِيهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ ثُبَشُّرُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجِنَّةِ مِائَّةَ دَرْجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ اِلْحَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا نَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كُمَّا بَيْنَ الشَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَإِذَا سَــأَلَتُمُ اللَّهَ فَاسْـأُلُوهُ

الْهِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجُنَّةِ وَأَغْلَى الْجَنَّةِ أَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَن وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَلْمُهَارُ

الجُنَّةِ قَالَ نَحْمَدُ بْنُ فُلَيْجِ عَنْ أَبِيهِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَن صِرْثُ مُوسَى حَدُّثُنَا بَرِيرٌ صحح ٢٨٦ حَدْثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمْرَةً قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتْيَانِي فَصَعِدًا بى

الشَّجَرَة فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَهَ أَرَ فَطْ أَحْسَنَ مِنْهَـا قَالاَ أَمَّا هَذِهِ الذَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ بِالسِبِ الْغَذَوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُر مِنَ الب

024

الْجِنَةِ مِرْثُتُ مُعَلَى بْنُ أَسَدِ حَدَّتُنَا وُهَنِتِ حَدَّتُنَا مُعَنِدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ثَطْفٌ عَن السيد ١٨٣ ملطانية ٧/٤

النَّبِيْ يَرَا اللَّهِ عَالَ لَغَدْوَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةً خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَــا مِرْثُــن إِرْاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ثِينَكَ عَنِ النَّبِيُّ عِيْكُمْ قَالَ لَقَابُ قَوْسِ فِي الْجِنَةِ خَيْرٌ بِمَنَا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَهِيل اللَّهِ خَيْرٌ بِمِنَا تَطْلُمْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ ورشْ عَلِيصَةً حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَفَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَرِيْكِ إِلَّهِ مَالَ الرَّوْحَةُ وَالْغَدُوةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِالسِيدِ الحُورُ الْعِينُ وَصِفَتُهُنَّ يَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ شَدِيدَةُ سَوَادِ الْعَنِي شَدِيدَةُ نَيَاضِ الْعَنْيِ ۞ وَزَوْجْنَاهُمْ ﴿ اللَّهِ أَنْكُخَنَاهُمْ مِرْرُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدّدٍ حَدَّثَنَا مُعَادِيّةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِشْعَاقَ عَنْ مُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ثِلْتُكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُمْ قَالَ مَا مِنْ عَدِي تَمْوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَشَرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الذُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الذُّنْيَا وَمَا فِيهَـا إِلاَ الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيَشْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى وُمُعَتْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْظُيمُ لَرَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةً خَبْرٌ مِنَ الدُّنَّيا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْمِ أَحَدِكُر مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَغْنِي سَوْطَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَـا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ اطْلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمّ وَلَكُلاَّتُهُ رِجْمًا وَلَتَصِيفُهَا عَلَى رَأْمِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَّا وَمَا فِيهَا باسب تَمَنَّى الشَّهَادَةِ مِرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِيَّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً لِطَنْتُ قَالَ سَمِعْتُ النِّبِيِّ عَيْثِكُمْ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَعِلِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنَّى وَلاَ أَجِدُ مَا أَخِمُلُهُمْ عَلَيهِ مَا تَخَلَّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّى أَفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ أَخْيَا لُزً أَقْتَلُ ثُمُّ أَخْبًا ثُرَّ أَثْتُلُ ثُمَّ أَخْبًا ثُرَّ أَفْتَلُ ورثَّتْ يُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ﴿ إِنْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيْةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُعْيِدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَلَيْكَ قَالَ خَطَبَ النُّبئ عِينَ اللَّهُ عَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُرُ أَخَذَهَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرٍ إِمْرَةٍ فَفْتِحَ لَهُ وَقَالَ مَا يَسْرُنَا أَنْهُمْ عِنْدَنَا قَالَ أَيُوبُ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُهُمْ أَنْهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ بِاسب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ يَلِيْهِ ۗ

وديبث ٢٨٣١

مديث ۲۸۳۲

1---

مدریث ۲۸۴۴

صريب ٢٨٣٤

.

صيمت ٢٨٢٥

صريبشه ۲۸۲٦

ملطانية ١٨/٤ قال باسي ٨

فَقَالَ

مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَزُو يُدْرِكُهُ الْمُتَوْثُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (٣٠٠) وَقَعَ وَجَبَ ورشْك عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَذَنَى اللَّيْثُ حَذَنْنَا يَخْتَى عَنْ مُحْمَدِ بْنِ يَخْتَى بْن حَبَانَ السيم ٢٨٢٧ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أَمْ مَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ عَنْ خَالَتِهِ أَمْ مَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ عَنْ خَالَتِهِ أَمْ مَرَامٍ بِنْتِ ثُوُّ اسْتَيْفَظَ يَتَبَسَّمْ فَقُلْتُ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ أَنَاسٌ مِنْ أُمْتِي عُرِضُوا عَلَى يَرْتَكُونَ هَذَا الْبَحْرَ الأَخْضَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَمِرَةِ قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَمَنا ثُمُّ قَامَ النَّانِيَّةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِمَتِ فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا فَقَالَتِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَخِعَلَني مِنْهُمْ فَقَالَ أُنْتِ مِنَ الأَوْلِينَ فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةً بْنِ الصَّـامِتِ غَازِيًا أَوْلَ مَا رَكِت الْمُسْلِئِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةً فَلَنَا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ قَافِلِينَ فَنَرَلُوا الشَّـأَءَ فَقُرْبَتْ إِلَيْهَا دَابُةً لِتَرْجُهَا فَصَرَعَتُهَا فَتَاتَتْ بِاسِبِ مَنْ يُنْكُبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَثْنَ اللّ حَفْصُ بْنُ مُمْرَ الْحَوْضِيْ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ وْلِيْنِهِ قَالَ بَعْثَ النَّبِيْ عَيْشِي أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَنِعِينَ فَلَمَا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي أَتَقَدُّمُكُور فَإِنْ أَمْنُونِي حَتَى أَبْلَغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُ اللَّهِ وَإِلَّا كُنتُمْ مِنَّى قَرِيبًا فَتَقَدَّمَ فَأَمْنُوهُ فَتَيْنَمَا

يُحَدُّنُهُمْ عَنِ النَّبِيُ عَيِّكُمْ إِذْ أَوْمَنُوا إِلَى رَجُل مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبُ الْـكَنْتِيةِ ثُمُّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُومُمْ إِلاَّ رَجُلاً أَعْرَجَ صَعِدَ الجُبَلَ قَالَ هَمَامٌ فَأَرَاهُ آخَرَ مَعُهُ فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ عَلِيْكِ النَّبِئَ عَيْثُكُمْ أَنْهُمْ قَدْ لَقُوا رَبُّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ فَكُنَّا نَقْرَأُ أَنْ بَلُغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِينَ عَنَّا وَأَرْضَانَا لَرَّ نُسِخَ بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْ يَعِينَ صَبَاحًا عَلَى رِغْلِ وَذَكُوانَ وَبَى لِخَيَانَ وَيَتِى عُصَيْةَ الذينَ عَصَوا الله

وَرَسُولَا عَيْظٍ اللَّهِ مِرْشُ مُومَى بْنُ إِنْمَاعِيلَ حَذَتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْن قَيْسِ عَنْ الْمَيْتِ ١٨٢٦

هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعُ دَمِيتِ ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ باسب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ | إب ١ مييث عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِكَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي المعانيا ١٩/١ رَسُولَ بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدُّ فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلَّمُ فِي سَهِيلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ

جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ الْمُشَـاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ

لَوْنُ الدَّمِ وَالرُّبحُ رِيحُ الْمِسْكِ بِاسِبِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ هَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى ﴿ اِسِبِ ٣

الحُسْنَيْنِ ﴿ وَالْحَدْبِ سِجَالٌ مِرْثُ عَنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ مُبَيِّدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أُخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْرَهُ أَنَّ هِرَفْلَ قَالَ لَهُ سَأَلُتُكَ كَلِفَ كَانَ فِتَالُكُرِ إِيَّاهُ فَزَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبِ سِجَالٌ وَدُوَلٌ فَكَذَلِكَ الرَّسْلُ ثَبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَمَـهُ الْعَاقِيَةُ بِاسِـــــ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ مِنَ الْمُؤْ مِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَذَلُوا تَبِدِيلاً ﴿ اللَّهِ عَرْضَا مُعَدُ بِنُ سَعِيدِ الْخَرَاعِيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى عَنْ مُمنيدِ قَالَ سَمَأَلُتُ أَنْسًا حَدَّثُنَا عَمْرُو بِن زُرَارَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَيْدٌ الطّويلُ عَنْ أَنسِ وَثِقُهُ قَالَ غَابَ عَمْى أَنْسُ بْنُ النَّصْرِ عَنْ قِتَاكِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غِبْتُ عَنْ أَوْل فِتَالِ قَاتَلْتَ الْنَشْرِ كِنَ لَبُنِ اللَّهُ أَشْهَ دَنِي قِتَالَ الْنُشْرِ كِنَ لَيْرَيِّنَّ اللهُ مَا أَضْنَعُ فَلَمَا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِئُونَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ بِمَا صَمَعَ هَؤُلاً ءِ يَعْني أضحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ بِمَا صَنَعَ هَوُلاً ءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ثُرُ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنَ مْعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبُ النَّفْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحْدٍ قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَغَث يًا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ قَالَ أَنَتُ فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَغنةً بِرَمْحُ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ ۖ قَالَ أَنسُ كُنَا نَزى أَوْ نَظُنْ أَنْ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ ۞ مِنَ الْتُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴿ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَّةِ **وقال** إِنَّ أُخْتَهُ وَهْيَ تُسَمَّى الوَّبَيْمَ كَسَرَثْ ثَلِيَّةً المرَّأَةِ فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عِين الْقِصَاصِ فَقَالَ أَنسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَلْكَ بِالْحَقّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَتُهَا فَرَضُوا بِالأَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَـاصَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّكِيمُ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبْرَهُ صِرْتُكَ أَبُو الْبِتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِي حَدَّثِني إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثِني أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ أُرَاهُ عَنْ مُحَدِ بْنِ أَبِي عَيْنِي عَن ابْن شِهَـابِ عَنْ خَارِجَةً بْن زَيْدِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ تَابِتِ بْطُّنِّكُ قَالَ نَسَخْتُ الصَّحْفَ في الْمَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَخْرَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَيْسِيُّمْ يَقْرَأُ بِهَا فَلَمْ أَجِدُهَا إِلَّا مَعَ خُرَّيْمَةً بْنِ تَابِتِ الأَنْصَارِي الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لِللَّم اللَّهِ عَلَيْكُمْ شَهَادَتُهُ شَهَــادَةَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ ۞ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴿﴿﴿﴿ ا مِسِـــ عَمَلٌ صَــاجٌ قَبْلَ الْقِتَالِ وَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاءِ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَـالِـكُر وَقَوْلُهُ o

مدسيت ٢٨٤١

17 \_\_\_

VALY -

صريب ٢٨٤٣

避 Y/L JUL

... 1

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنْهُمْ بُنْيَانَ مَرْضُوصٌ ﴿ ﴿ عَلَى مِرْسُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مُحْتَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَارِ الْفَزَارِئْ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سِمعَتْ الْبَرَاءَ وَكَ يَقُولُ أَنَّى النَّبِيِّ عَيْكُ رَجُلٌ مُقَتَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِ أَقَاتِلُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلِمْ ثَرْ قَاتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمْ قَاتَلَ فَقْتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ عَمِلَ قَلِيلاً وَأَجِرَ كَثِيرًا بِاسِمِهِ مَنْ أَمَّاهُ مَهْمٌ غَرْبٌ فَقَنَلَهُ مِرْسُنَا مُحَدِّدُ بَنْ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ۖ إِب حُسَيْنُ بْنُ مُحْمَدٍ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ أَمَّ الرّبَيْعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أَمْ حَارِثَةَ بْنِ مُرَافَةَ أَتْتِ النِّيِّ عِينَ اللَّهِيَّ فِقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلاَ تُحَدَّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَّكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهُمْ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبَكَاءِ قَالَ يَا أُمِّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَـابَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى بِاسِبِ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا صِرْشُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى فِثْكُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النِّيئَ عَيِّكِمْ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلنَّغْنَمَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذَّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَتَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتُكُونَ كَلِيتُهُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ لِحُسب اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلْ عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمِ عَلَى عَلْمِه مَن اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ مَا كَانَ لأَهْلِ الْمُتدِينَةِ ﴿ ۖ إِلَى قَوْلِهِ ه إِنَّ اللَّهُ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْحُسِنِينَ ﴿ ﴿ مِرْثُ إِنْهَاقُ أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بنُ الْمُبَارَكِ حَذَثْنَا اللَّهِ مِدْمَد يَخْتِي بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَرَ أَخْبَرَنَا عَبَايَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو عَبْسٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا اغْبَرَتْ قَدَمَا ۗ المانِ ١/١ قدَمَا

يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِم تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ۞ تَجُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ۞

عَبْدٍ فِي شَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ بِاسِبِ مَسْجِ الْفُبَارِ عَنِ النَّاسِ فِي السَّبِيلِ صَرَّتُ ا

الْبَاغِيةُ عَمَارٌ يَدْعُومُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ بِاسِ الْفَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالنَّبَارِ البسه مِرْتُ مُحَدُدُ أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْن عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَاتُكُ أَنَّ السّ

إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُومَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَاس قَالَ لَهُ وَلِعَلَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اثْنِيَا أَبَّا سَعِيدٍ فَاشْمَعًا مِنْ حَدِيثِهِ فَأَتَٰذِنَّاهُ وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَاثِطٍ لَهَـٰهَا يَمْقِيَانِهِ فَلَنَا رَآتًا جَاءَ فَاحْتَتِي وَجَلَسَ فَقَالَ كُنَا نَتْقُلُ لَبِنَ الْمُسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً وَكَانَ عَمَارُ يَنْقُلُ لَبِلَتَنِنِ لَبِتَنِنِ لَمَتْرٍ بِهِ النَّبِيُّ عَيْثُ وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْفَبَارَ وَقَالَ وَيْحَ عَمَّارِ تَقْتُلُهُ الْفِقَةُ

رَسْولَ اللَّهِ عِيُّكِيُّهُم لَمُنَا رَجَعَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَوَضَعَ السَّلاَحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْمَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السَّلاَحَ فَوَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَيْنَ قَالَ هَا هُنَا وَأَوْمَأُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيمُ بِاسِب فَصْل قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَلاَ تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْبَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَفُونَ ۞ فَرحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَنْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَز يَلْحَفُوا بِهمْ مِنْ خَلْفِهمْ أَنْ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ ۞ يَسْتَثِيثِرُونَ بِيغتَةٍ مِنَ اللَّهِ وَقَصْٰلِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَالَ مَا لِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثِلْكَ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أُصْحَابَ بِنْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةً عَلَى رِغْلِ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنسُ أَنْزِلَ فِي الَّذِينَ تُعِلُّوا بِيِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ ثُمْ نُسِخَ بَغَدُ بَلْغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ مِرْثُتُ عَلِي بْنُ عَنِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَنِدِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَهُولُ اصْطَبَحَ نَاسٌ الْحُنَرَ يَوْمَ أُحْدٍ ثُرْ قُتِلُوا شُهَدَاءَ فَقِيلَ لِسُفْيَانَ مِنْ آخِر ذَلِكَ الْبَوْمِ قَالَ لَيْسَ هَذَا فِيهِ بِاسِ فِللْ الْمُلاَثِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ ورثن صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُتِيْنَةً قَالَ سَمِعْتُ مُحْتَدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ عَيْرٌ ﷺ وَقَدْ مُثْلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجُهِهِ فَنَهَــانِي قَوْيِي فَسَمِعَ صَوْتَ صَـائِحَةٍ فَقِيلَ ابْنَةُ عَمْرِو أَوْ أُخْتُ عَمْرِو فَقَالَ لِرَ تَبْكِي أَوْ لاَ تَبْكِي مَا زَالَتِ الْمُلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِصَدْقَةَ أَفِيهِ حَتَّى رُفِعَ قَالَ رُبَّمَا قَالَةُ بِالسب تَمَنَّى الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنيَّا مِرْثُ مُعَمَّدُ بَنْ بَشًارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَنْكُ عَنِي النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ قَالَ مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الْجِنَّةَ يُحِبُ أَنْ يُرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ مَني ، إِلاَّ الشَّهِ مُدَّ يَتَحَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيَقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَنا يرَى مِنَ الْحَرَامَةِ بِاسِبِ الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِفَةٍ · الشيوفِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شَعْبَةَ أَخْبَرَنَا نَشِيئنا ﷺ عَنْ رِسَــالَةِ رَبَّنا مَنْ قُتِلَ مِنَا صَــارَ إِنَى الْجِنَةِ وَقَالَ مُمَرُ لِلنِّيمُ يَؤْلِنُكُمُ أَلْيَسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ عَمْدِو حَدَّثْنَا أَبُو إِشْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْن عُفْتَةً عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِيهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ ا

14 \_\_\_1

ماريست ٢٨٥١

صريبشه ۲۸۵۲

ب ۲۰ میث ۲۸۵۳

ملطانية ٢٢/٤ غنرو

مدست ١٨٥٤

اب

...

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَفِيقٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِيَّا إِنَّا وَاعْلَنُوا أَنَّ الْجُنَّةَ تَحْتَ ظِلاَكِ الشيوفِ تَابَعَهُ الأُوْيِينَ عَنِ ابْنِ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ مُومَى بْنِ غَفْبَةَ بِالسِيِّ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ إِبِ ٣٠ اللِّيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّيْثُ حَذَثَتِي جَعْفَرْ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ هُرْمْزَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اللَّهِ عَلَى الرَّحْمَن بْنِ هُرْمْزَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اللَّهِ عَلَى المَّه هْرَ يْرَةَ وَلِنَّكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِينَتِهِمْ قَالَ قَالَ سُلَيْهَانُ بْنُ دَاوْدَ عَلِينَتُمْ لأَطُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ أَوْ يَسْمِ وَتِسْعِينَ كُلُهُنَّ يَأْتِي بِقَارِسِ لِجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَــاحِبُهُ إِنْ شَـاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَـاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَحْمِـلْ مِنْهُنَّ إِلَّا المَرَأَةُ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقَّ رَجُل وَالَّذِي نَفْسُ تُخَدٍّ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَـاءَ اللَّهُ لِجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَــاتًا أَجْمَعُونَ باب الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجِبْنِ صِرْثُ أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَالِي بْنِ وَاقِدِ حَدَّثَنَا | إ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَفُّ قَالَ كَانَ النَّبِي عِيْكِمْ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمُتدِينَةِ فَكَانَ النَّبِي عَيُّكُمْ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسِ وَقَالَ وَجَدْنَاهُ بَخْرًا صِرْثُ أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي مُحْدَرْ بْنُ | ميبط ٢٨٥٨ مُحَمَّد بن جُنِيْر بن مُطَعِم أَنَّ مُحَدَّ بنَ جُنِيْرِ قَالَ أَخْبَر بِي جُنِيْرْ بْنُ مُطْعِم أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَمْدَةُ النَّاسُ مَفْفَلَهُ مِنْ حُدَيْنِ فَعَلِقَهُ النَّاسُ بَنسأَلُونَةُ حَتَّى اضْطَرُوهُ السائية ١٣/٤ مَعْ

إِلَى سَمْرَةٍ فَتَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّئِي عَيْكُمْ فَقَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ

الْعِضَاهِ تَعَا لَقَسَنتُهُ يَيْتَكُر ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَانًا باس ما إب ١٥ يْتَعَوْذُ مِنَ الْجَنْدِ مِرْثُمْنَ لَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَسْمِدِ ٢٨٥٩

عُمَـٰيرِ سَمِعْتُ عَمْـرُو بْنَ مَبْمُونِ الأَوْدِئَ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلُّم بَنِيهِ هَوْلاً وِ الْـكَلِمَاتِ كَما يُعَلُّم

الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْـكِتَابَةَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِكُمْ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُيْرَ الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنِينِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْتَةِ الدُّتُنا وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ خَتَدَّتُ بِهِ مُضعَبًا فَصَدَّقَهُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ السِيد 141 قَالَ سِمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَلَيْ قَالَ كَانَ النَّبِي عِينَ اللَّهُمْ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْـكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْحَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْتَةِ الْحَتَا وَالْمَتَاتِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِاسِ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ قَالَةَ أَبُو عُهَانَ الم

عَنْ سَعْدِ صِرْثُ عُنْيَئَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِرْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّـائِبِ بْنِ | سيث ١٨١١ عَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ طَلْحَةً بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَسَعْدًا وَالْمِفْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ وَعَبْدَ الوَّحْمَن بْنَ

عَوْفٍ رَبِّكُ فَمَا شِمِعْتْ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِرَّكِ ۚ إِلَّا أَنَّى سَمِعْتُ طَلْحَةً يُحَدِّثْ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ **بِالسِب** وُجُوبِ النَّفِيرِ وَمَا يَجِبْ مِنَ الجِبْهَادِ وَالنُّنَيْةِ وَقَوْلِهِ ® انْهْرُوا خِفَافًا وَيْقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُو وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِسَكُو خَيْرَ لَـكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لأَثْبَعُوكَ وَلَـكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيْخِلِفُونَ باللهِ (١٠٠٠) الآبَّةَ وَقَوْلِهِ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُر إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْأَقْلُمُ إِلَى الأَرْضِ أَرْضِيمُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ١٠٠ إلى قَوْلِهِ • عَلَى كُلُ شَنىءٍ قَدِيرٌ ۞ يُذَكِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ انْفِرُوا ثَبَاتًا سَرَايًا مُتَفَرِّ فِينَ يُقَالُ أَحَدُ النُّبَاتِ ثُبَّةً مِرْتُمْنَ عَمْرُو بِنُ عَلِي حَذَثَنَا بَخْنَى حَذَثَنَا شَفْيَانُ قَالَ حَذَثَنى مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْن عَبَاس رَكُ أَنَّ النَّبَيِّ عَيْكُ، قَالَ يَوْمَ الْفَنْجِ لاَ هِخْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيَئِهٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُرْ فَانْفِرُوا بِاسبِ الْمُكَافِرِ يَفْتُلُ الْسُلِمِ ثُمَّ يُسْلِ قَيْسَدُدُ بَعْدُ وَيُفْتَلُ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلِنْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَا مِ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجُنَةَ يُفَاتِلُ هَذَا فِي سَهِيلِ اللَّهِ فَيُفْتَلُ ثُرَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِل فَيسْتَشْهَـ دُ ورثن الخُندِي حَدِّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَهُ بِنُ سَعِيدِ عَنْ أَي هُرَيْرَةَ ثِنْكَ قَالَ أَتَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكِيْ وَهُوَ بِخَلِيْرَ بَعْدَ مَا افْتَنْحُوهَا فَقُلْتُ يًا رَسُولَ اللَّهِ أَسْهِمْ لِي فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لاَ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلِ فَقَالَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَاعْجَبًا لِوَبْرِ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ ةَدُومِ ضَــَأْنِ يَتْعَى عَلَىٰ قَتْلَ رَجُل مُسْلِمٍ أَكْرِمَهُ اللهُ عَلَى يَدَىٰ وَلَز يُهِـِنَى عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ أَمْ لَمَ يُسْهِمْ لَهُ قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِيهِ السَّمِيدِي عَنْ جَدُهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّعِيدِئُ عَمْـرُو بْنُ يَحْجَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْـرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْقاصِ **بُاحِبٍ** مَنِ الْحَتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ مِرْثُثِ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبَنَانِئ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَلِي قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةً لاَ يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ شَيْكُم مِنْ أَجْلِ الْغَزْدِ فَلَمَّا قُبِضَ النَّبَىٰ ﷺ لَرْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَضْحَى بِاسب الشَّهَادَةُ سَبْعُ سِوَى الْقَتْلِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى عَنْ أَي صَـالِج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْئِكُمْ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةً الْمُطْعُونُ

۳۷ \_\_\_

عدريث ٢٨٦٢

ب ۲۸

عديث ٢٨٦٧ ملطانية ٢٤/٤ خذقا

صربيث ٢٨٦٤

1430 ama 19. ...l

ا۔...ا

صيث ٢٨٦٦

وَالْمَتِعْلُونَ وَالْفَرِقُ وَصَاحِبُ الْحَدْمِ وَالشَّهِيذُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ **مِرْثُ لِ** بِشْرُ بْنُ عُمَنَدٍ | مست ١٨١٧ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمْ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَفَق عَن النَّبِي

يَرْكُ مُ قَالَ الطَّاعُونُ مَهَادَةً لِـكُلُ مُسْلِمِهِ لِمُسِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ لاَ يَسْتَوى السب ٣ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجُبَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِيمَ وَأَنْفُسِمِ مُ فَضَلَ اللهُ الْجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِحِمْ وَأَنْفُسِمِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاُّ وَعَدَ اللهُ الحُسْنَى

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْحُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ۞ إِنَّى قَوْلِهِ \* غَفُورًا رَحِيًّا ۞ صرَّتُ السَّم ١٨١٨ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنْ أَبِي إِضْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وْلِيْكِ يَغُولُ لَمَنا زَكَتْ ٥ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عِيْثُكُمْ زَيْدًا فَجَاءَ بَكَيْفِ

فَكَتَمَهَا وَشَكَا إِنْ أُمَّ مَكُنُومِ ضَرَارَتُهُ فَنَزَلَتْ ٥ لاَ يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمؤمِنِينَ غَيْرُ الطانية ١٥/٤ مَتُنومِ أولى الضَّرَر ﴿ مِرْثُ عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَتُنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ الزَّهْرِي قَالَ المسمد ١٨٦٩ حَدَّنِي صَالِحُ بْنُ كَلِمُسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِرِ جَالِسًا فِي الْمُسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرُنَا أَنَّ زَ لِذَ بْنَ ثَابِتِ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ أَمْلَى عَلَيْهِ لاَ بَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجُهَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أَمْ مَكْتُومِ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَىٰ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِمْهَادَ خَمَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ

عَلِيْتُ إِلَيْ وَفَيْذُهُ عَلَى فَيْدِي فَتَقُلَتْ عَلَىَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرْضَ فَجَذِى ثُرَّ سُرَّى عَنْهُ فَأَزْرُلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ٥ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر ۞ باب الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ مَرْضَى عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُحَدِّدِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْـرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِشْحَـاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَــالِم أَبِي النَّضِرِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْقَ كَتَبَ فَقَرَأْتُهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ إِذَا لَقِيشُمُومُمْ فَاصْبِرُوا بِاسِبِ الشُّحْرِيضِ عَلَى الْقِتَالِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ۞ حَرُّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ۗ إس ٣٣

الْقِتَالِ ﴿ ﴾ مِرْثُ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثْنَا مُعَاوِيَّةً بْنُ عَمْرِو حَدَّثْنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ ۗ مَرْتُ ٢٨٧ مُمْنِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَائِتُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ رَائِثُ إِلَى الْحَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ في غَدَاةٍ بَاردَةٍ فَلَمْ يَكُنْ فَحُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَحَمْ فَلْنَا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةُ ﴿ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

فَقَالُوا لِجِيبِينَ لَهُ

اب ۳۱ مدیث ۲۸۷۲

خَوْ الدّين بَاتِمُوا عُمْثًا ﴿ عَلَى الْجِمَادِ مَا تَقِينًا أَبْدًا ﴾
 باب خفر الحدثدق مرش أنه مغمر حدّقتا عبد الوارث حدّثتا عبد الغزيز عن أنس وللله قال جمل المنها جرون والأنصار يخفيزون الحدثدق حول المدينة ويَشْلُونَ الثراب عَلَى مُعْرِيم وَيَشُولُونَ

خَمْ الدِّينَ بَايَغُوا نَمُّنّا ﴿ عَلَى الإِسْلاَمِ مَا بَقِينَا أَبْدًا ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْه

اللهُمْ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَة ﴿ فَهَارِكْ فِي الأَنْصَارِ وَالنَّهَاجِرَة ﴿ مَرْتُ اللَّهِمْ اللَّهِ عَيْلًا لَهُمْ عَنْ أَبِي إِشْمَاقَ شِمْعَثُ الْبَرَاءَ بِنِكُ كَانَ النَّبِي عَيْلًا لَيْنِي عَيْلًا لَيْنِي عَيْلًا اللَّهِي عَيْلًا لَهُ عَيْلًا لَهُ عَلَيْكُمْ لَا يَشْوَلُونَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُولُ وَيَقُولُونَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَا يَشْوَلُونَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَا يَشْوِلُونَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا يَشْوَلُونَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَا يَشْوِلُونَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُولُ وَمِنْ وَلَا يَعْمُولُ وَيَقُولُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُولُ لَكُونُونَا لِللَّهِ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُولُ وَيَقُولُونَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُونُ لَا يَعْمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُونُ لَا يَعْمُونُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُ لَا عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُ لَلْ مَنْهُ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُ لَلْ لَهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْلَيْهُمْ لَلْ لَهُ عَلَيْ لَكُونُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ لَلْهُمْ لَا يَشْهُمُ لَنَا اللَّهُمْ عَلَيْكُمْ لَا يَعْلِكُمْ لَا يَعْلِقُونُ لَا يَعْلِيهُمْ لِلْ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِللْمُولُ وَلِهُ لِللْمُعْلِقُولُ وَلِلْمُ لَا يَعْلِقُونُ لِللَّهِ عَلَيْكُمْ لِللْمُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لِلللْهِ عَلَيْكُمْ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلِلْمِ لَلْمِلْلِكُمْ لِللْمُلِمِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِللْهِ عَلَيْكُمْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلِهِ عَلَيْكُمْ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُلِهُ لِللْمُعْلِمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُلِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُ لَلِكُمْ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُؤْلِقُلِهُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُؤْلِقُلُولُونُ لِلْمُؤْلِقُلُولُ لِلْمُؤْلِقُلِهُ لِلْمُؤْلِقُلُولُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلُولُ لِلْمُؤْلِقُلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلُولُ لِلْمُ لَلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُلُولُ لِللْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُلُولُ لِللْمُؤْلِقُلُولُ

الله ۱۱/۱ خذا

لَوْلاً أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

مرثث خفْض بنُ مُمْرَ حَدْثَنَا شُغبَهُ عَنْ أَبِي إِضْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلِيْكَ قَالَ رَأَيْثُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَخْرَابِ يَنْقُلُ التُرَابِ وَقَدْ وَارَى التَّرَابُ يَنَاضَ بَطْيَهِ وَهُو يَقُولُ

- لَوْلاَ أَنْتَ مَا الْحَنَدِيّا ﴿ وَلاَ تَصَدَّفْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا
- ♦ قَانْزِلِ السَّكِينَة عَلَيْتا ﴿ وَثَلْتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْتا
  - إِنَّ الأَلَىٰ فَدْ بَغَوْا عَلَيْتًا ﴿ إِذَا أَرَادُوا فِئْنَةً أَبَيْنَا

باب من حَمَدُ الْمُدْرُ عَنِ الْفَرْ وِ مَرْسُ أَحَدُ بَنْ يُولُسَ صَدْنَنَا زَهَيْرُ صَدْنَنا فَرَا الْحَدُ بَنْ يُولُسَ صَدْنَنَا وَهَيْرُ صَدْنَا فَرَا الْحَدُ اللّهِ عَلَيْهِ مِرْسُ سُلْبَانُ بَنْ عَرْبُ صَدْنَا وَمَ مَنْ الْمَنِ عَلَيْنِهُ مِرْسُ سُلْبَانُ بَنْ عَرْبُ صَدْنَا فِي عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهُ الْمُدْرُ وَوَقَالًا إِلّا وَمُ مَعْنا فِيهِ حَبَتَهُمُ الْمُدْرُ وَقَالًا إِلّا وَمُ مَعْنا فِيهِ حَبَتَهُمُ الْمُدْرُ وَقَالُ إِنْ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا

إب ٢٥ صنيث ٢٨٧٥ صنيث ٢٨٧٦

صريبث ٤٢٨٢

مديست ٢٨٧٧

إب ٢٦ مديث ٨٧٨

با۔۔۔ ۲۷

فَضْل النَّفَقَةِ فِي سَيِيلِ اللَّهِ **مِرْثُنَ** سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْتِي عَنْ أَبِي ا سَلَمَةَ أَنَّهُ سِمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً وَلَيْكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّكُمْ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَرَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَرَنَةِ بَابٍ أَىٰ فَلَ هَلْمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ

فَقَالَ النَّبَىٰ عَلِيُّكُمْ إِنَّى لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ مِرْزُتُ مُحَدِّنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ حَدَّثَنَا ۗ ميت ١٨٨٠ إِ هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِي وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُرْ مِنْ بَغْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ ثُرْ ذَكَّرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا فَهَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالأُخْرَى فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشِّرُ فَسَكَتَ عَنْهُ النِّيءُ عَيِّكُ قُلْنَا يُوحَى إِلَّذِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُومِهِم الطُّيْرَ رُو إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجُهِهِ الوَحَضَاءَ قَفَالَ أَيْنَ السَّـائِلُ آيفًا أَوَخَيْرٌ هُوَ ثَلاَثًا إِنَّ الحَنيرَ | un/ عن لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِالْحَدْيرِ وَإِنَّهُ كُلُّ مَا يُشِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِع كُلُّمَا أَكُلُتُ حَنَّى إِذَا المتلأَث خَاصِرَتَاهَا المُتَقْبَلَتِ الشُّمُسَ فَتَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمُنالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَيَعْمَ صَـاحِبُ الْتُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقْهِ فَجَعَلَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَتَامَى

وَالْمُسَاكِينَ وَمَنْ لَرِ يَأْخُذُهُ مِحَقَّهِ فَهُوَ كَالآكِلِ الَّذِي لاَ يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسْبِ فَضْلِ مَنْ جَهْزَ غَاذِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَنْدٍ صَرَّمْتِ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا ال عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمة قَالَ حَدَّثَني أَبْسُرُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدِ وَكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ مَنْ جَهَزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَبْرٍ فَقَدْ غَزَا **مِرْثُ** مُوسَى حَدَّثَنَا ۗ مييث ٢٨٨٢ هَمَّامٌ عَنْ إِنْهَاقَ بِن عَبِدِ اللَّهِ عَنْ أَنُس رَكُ أَنَّ النَّيْ عِنْ إِنْهَا وَلَكُنْ يَدْخُلُ بَيُّنا بِالْمُدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أَمْ سُلَيْدٍ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّى أَرْ مَمْهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي باسب التَّخَيْطِ عِنْدَ الْقِتَالِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ استِ ١٨٨٣

حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ قَالَ وَذَكَرَ يَوْمَ الْبَتَامَةِ قَالَ أَنِّي أَنْسُ ثَابِتَ بْنَ فَيْسِ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فِينَذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَا عَمْ مَا يَخْبِسُكَ أَنْ لا تَجَيءَ قَالَ الآنَ يَا ابْنَ أَخِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعْنِي مِنَ الْحَنُوطِ لُرَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَذَكِّرَ فِي الْحَدِيثِ الْكِشَاقًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ هَكَذَا عَنْ وْجُوهِتَا حَتَّى نُضَــارِبَ الْقَوْمَ مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِين إلى ما عَوْدَهُم أَقْرَانَكُو رَوَاهُ مَنادٌ عَنْ تَابِتِ عَنْ أَنس بِالسِي فَضْلِ الطَّلِيعَةِ الب

ورُثْتُ أَبُو نُعَنِيمٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مُحَنَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ وَطِيْكَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَيْظِيٌّ مَنْ يَأْتِينِي بِحَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الأَحْرَابِ قَالَ الزَّبَيْرُ أَنَا ثُرَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينِي جِغَبَرِ الْقَوْمِ هَالَ الْوَبَيْرِ أَنَا فَقَالَ النَّبَىٰ عَيْئِكُمْ إِنَّ لِـكُلِّ نَبَى حَوَارِيًّا وَحَوَارِقَ الأَبَيْرِ **باسب** هَلْ يُبْعَثْ الطَّلِيعَةُ وَحْدَهُ مِرْثُتْ صَدَقَةً أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَنَّةً حَذَثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبِدِ اللَّهِ وَهِ قَالَ نَدَبَ النَّيْ عَيْ إِلنَّاسَ قَالَ صَدَقَةُ أَطْنُهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَالتَّدَبُ الزَّبَيْرُ ثُوَّ نَدَبَ قَالَتَدَبَ الْزَيْئِرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الْزَبْئِرُ فَقَالَ النَّبِي عِيْظُيُّ إِنَّ لِـكُلِّ نَىْ حَوَارِيًا وَإِنَّ حَوَارِى الْوَبَيْرُ بِنُ الْعَوَامِ بِاسِبِ سَفَرِ الْإِنْنَيْنِ مِرْشُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ الْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عِنْدِ النَّبِيِّ عَيْدًا لَمَّا أَنَّا أَنَّا وَصَاحِبٌ لِي أَذْنَا وَأَقِهَا وَلْيُؤْمَكُمَا أَجْرُكُما بِاللِّهِ الْحَيْلُ مَعْفُودٌ فِي تَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ صِرْبُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْمَرَ وَفِيكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِرْشُ حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ حُصَيْنِ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّغِيُّ عَنْ غَرْوَةَ بْنِ الْجَنْفِدِ عَنِ النِّبِيُّ مِ قَالَ الْحَيْلُ مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِهِمَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ سُلَيْهَانُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عُزْرَةً بْنِ أَبِي الجُعْدِ لللهِم مُسَدَّدٌ عَنْ مُشَيْمٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عُزْوَةَ بْنِ أَبِي الجُمَّعْدِ ورثْ مْسَدَّدْ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَاجِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِينَ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْحَيْلِ بِاسِ الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرُ وَالْفَاجِرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْنِينَ الْخَيْلُ مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ مِرْثُ أَبُو لُمَنِيم حَدَّثَنَا زَكِيًّاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُزَوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكُمْ قَالَ الحَّيْلُ مَغْفُودٌ فِي تَوَاصِيهَا الْحَنْيُرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ بِاسْبِ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا لِقَوْلِهِ ﴿ تَعَالَىٰ ٥ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَنْلِ ۞ مِرْتُنَ عَلِيْ بْنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمُقْبُرِئَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَطَفَّ يَقُولُ قَالَ النَّبِيْ عَيْلِيُّهُمْ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَدِيَّهُ وَرَوْلَهُ وَيَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسِبِ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْجَتَارِ صَرْتُ مُحْدُ بِنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ

درست ۱۸۸۱

El . ...

مدست ۲۸۸۵

14/E 1:166

إب الا مديث ١٨٨٦

اسب ۱۲ صيث ۲۸۸۷

صيث ۸۸۸۸

صنيث ١٨٨٩

صربیت ۲۸۹۰

إب الم

صرتیت ۲۸۹۱

إب ١٥

صرایت ۲۸۹۲

باسب ٤٦ صنيت ١٩٣

أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَمَ النَّيِّ عِينِ اللَّهِ فَتَخَلَّفَ أَبُو قَتَادَةً مَمَّ بَعْضَ أَضْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ غَيْرُ نخـرمِ فَرَأَوْا جَمَارًا وَحٰشِئِا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ فَلَنَا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَآهُ أَبُو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجُرَادَةُ فَسَأَ فَكُمْ أَنْ يُعَاوِلُوهُ سَوِطَهُ فَأَبُوا فَتَنَاوَلُه فَجَمَلَ فَعَقْرَهُ مُزَ أَكُلَ المعديد ١٩/١ الجزادة فَأَكُلُوا فَنَدِمُوا فَلَمْنَا أَدْرَكُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُم مِنْهُ مَنِيٌّ قَالَ مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذُهَا النَّبَيْ عَيُّكُمْ

مَهْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِي يُتَنْظِيمُ فِي حَاثِطِنَا فَرَسْ بُقَالُ لَهُ الْخَيف صرف من

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ يَحْنِي بْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرو بْن مُثَمُونٍ عَنْ مُعَاذٍ وَلِكَ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذُّبَ مَنْ

لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أَبْشُرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لاَ تُبَشَّرُهُمْ فَيَشَّكِلُوا صِرْتُ السَّا ١٨٩٦ مُحَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ سِمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فِيظِي قَالَ كَانَ فَرَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ عَيِّكُ فَرَسُـا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوتٍ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعِ ۗ

وَإِذْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا بِاسِ مَا يُذَكِّهِ مِنْ شُؤْمِرِ الْفَرَسِ مِرْزُتُ أَبُو الْبَتَانِ أُخْبَرَنَا ﴿ إِسِ 10 منيتُ شْمَنِهِ عَنِ الرَّهْرِي قَالَ أُخْبَرَنِي سَـالِدِ بنُ عَنِدِ اللَّهِ أَنَّ عَنِدَ اللَّهِ بنَ مُحَرّ رشي قَالَ

سِمِعْتُ النَّبِيِّ عِيْرِينِيُّهُ يَقُولُ إِنِّمَا الشُّؤُمُ فِي ثَلاَنَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَاللَّمَادِ مِرْثُنَ ۗ مِنْهُ مَهُمْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْن دِينَارِ عَنْ مَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي وَلَيْهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ اللَّهِ عَلَى إِنْ كَانَ فِي مَنيءٍ فَنِي الْحَزَّأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمُسْكَنِ

السب الْحَيْلُ لِثَلاَئَةٍ وَقُولُهُ تَعَالَى ٥ وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْجِيرُ لِتَرْجُوهَا وَزِيتَهُ ١٩٠٠ ورث عندُ الله بن مشلَّة عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بن أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي السماء هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينْ إِلَّهُ الْحَيْلُ لِلْلاَنْةِ لِرَجُل أَجْرٌ وَلِرَجُل سِنْزٌ وَعَلَى رَجُل وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَتَا

أَصْـابَتْ فِي طِيْلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمُرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنْهَا فَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَلْتُ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتُ أَزْوَائُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتِ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرْتُ بِنَهَرِ فَشَرِ بَتْ مِنْهُ وَلَرْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَرَجُلٌ رَبَعَلَهَا فَخُرًا وَرِئَاءُ وَيُواءُ

ملطانيا ٢٠/٤ غن

اسب ١٩٠٠ مديث ١٩٠٠

۰. \_\_

صنيث ١٩٨١

باسب ۵۱ صنیت ۲۹۰۲

باب ٥٢

صایت ۱۹۰۳

ملطانية ١٩/١ إذْ

لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهْنَ وِزْرٌ عَلَى ذَلِكَ وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُمْ عَنِ الْحُنْرِ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَىٰ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيَّةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ۞ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ ١٠٠٠ باسب مَنْ ضَرَبَ دَابَةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ مِرْسُ مُسْلِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِئَ قَالَ أَتَلِتْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَــادِئ فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثْني بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلِينَ اللّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ أَبُو عَقِيلِ لاَ أَدْرِي غَزْوَةً أَوْ عُمْرَةً فَلَتَا أَنْ أَفْتِلْنَا قَالَ النَّبَيْ لِيَّا إِلَى أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَعَجُلُ قَالَ جَابِرٌ فَأَقْتِلْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلِ لِى أَرْمَكَ لَيْسَ فِيهِ شِيَةٌ وَالنَّاسُ خَلْقَ فَتَبَنَّا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَىٰ فَقَالَ لِي النَّبِئُ عِيُّكُ إِنَّا جَابِرُ اسْتَصْبَكَ فَضَرَبُهُ بِسَوطِهِ ضَرَّبَةً فَوَئَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَةَ فَقَالَ أَتَهِيمُ الجُتُلُّ قُلْتُ نَعَمْ فَلِنَا قَدِمْنَا الْحَدِينَةَ وَدَخَلَ النَّبِئُ عَيْثِينَ الْمُنسَجِدَ فِي طَوَائِفِ أَضْحَابِهِ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجُمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْحَتَلِ وَيَقُولُ الْجَتَلُ جَمَلُنَا فَبَعَثَ النَّبِي عَيْكُمْ أَوَاقِ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ أَعْطُوهَا جَابِرًا ثُمَّزِ قَالَ اسْتَوْقَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الثَّمَنُ وَالجُمْلُ لَكَ باسب الوُكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّغْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْحَيْلِ وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَجِبُونَ الْقُحُولَةَ لأَنُّهَا أَجْرَى وَأَخِسَرُ مِرْثُنِ أَحْمَدُ بنُ مُحَنِّدٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سِمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَلِيْكُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَرَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِي عَيِّكِمْ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَجَّهُ وَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا لِمُسِدِ مِهَامِ الْفَرَسِ مِرْشَىٰ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَئِكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ مَهْمَيْنِ وَلِصَمَاحِيهِ مَهْمًا وَقَالَ مَالِكٌ يُنهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَمَا لِقَوْلِهِ ٥ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجِيرَ لِتَزْجُوهَا ١٠٠ وَلا يُسْمَمُ لأَكْثَرُ مِنْ فَرَسِ بِاسِي مَنْ قَادَ دَابَةً غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ وَرُثُنَ أَتَيْبَهُ حَدَّثَنَا مَهُلُ بَنُ يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَجْلُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَهِ أَفَرَزَتُو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَـكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْثُ لَمْ يَفِرُ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً وَإِنَّا لَمَا لَقِينَاهُمْ خَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَالْهَرَمُوا فَأَقْبَلَ الْمُسْلِئُونَ عَلَى الْغَنَائِرِ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَـامِ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِيُّمُ فَلَمْ يَفِرَّ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَّا سُفْيَانَ آخِذٌ بِلجَامِهَا وَالنَّبِيُّ عَيْرُكُمْ و أَنَا النَّيُّ لا كَذِب ﴿ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلِيْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رَجْلَةُ فِي الْفُوْرِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمُةً أَهَلَ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحَلَيْفَةِ لِلسِي رُكُوبِ الْقَرَس الساء

الْعُزِي مِرْثُ عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَذَٰتَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ ثِلْتُكَ الْسَتَقْبَلَهُمْ النَّبِيُّ الْمُعْرِينَ مِيتُ

عَنِي عَلَى فَرَسِ عُرْيِ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنْقِهِ سَنْفٌ بِاسِمِ الْفَرْسِ الْقَطُوفِ إب ٥٠

مِرْثُ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيْعٍ حَذَّتَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ أَسم ١٠٠٠ مَالِكِ وَلِنْكُ أَنْ أَهْلَ الْمُتَدِيَّةِ فَزِعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِي عَيْنِيُّهِ فَرَسًا لأبي طَلْحَةً كَانَ

يَقْطِفُ أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافٌ فَلَمَا رَجَعَ قَالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُو هَذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ

لاً يُجَارَى بِاسِ السِّنِي بَيْنَ الْحَيْلِ مِرْشُ عَيْصَةً حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابب ٥١ ميث نَافِعِ عَنَ ابْنِ مُمَرَّ رَفِينَ قَالَ أَجْرَى النَّبِي عَيْئِينِ مَا ضُمْرَ مِنَ الْحَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى نَلِيْةِ

الْوَدَاعِ وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمِّرْ مِنَ النَّيْقِةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ قَالَ ابْنُ مُحَمّرَ وَكُنْتُ فِيمَنْ

أَجْرَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ حَدَّنْنِي عُبِيدُ اللَّهِ قَالَ شُفْيَانُ بَيْنَ الْحَنفْيَاءِ إِلَى ثَيْقِةٍ الْوَدَاعِ خَرْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةً وَبَيْنَ ثَلِيَّةٍ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ مِيلٌ باب ٥٠ إضْمَارِ السب ٥٠

ا الْحَيْلِ لِلسَّبْقِ صِرْبُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِيْكُ أَنَّ السَّامِ ١٩٨٠

النَّبِيُّ عَيِّكُمْ سَــابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَرْ تُضَمَّرْ وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّبِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ ا وَأَنَّ عَبِدَ اللَّهِ بِنَ مُحْمَرُ كَانَ سَابَقَ بِهَا بِالسِّبِ غَايَةِ السِّبِ لِخَيْلِ الْمُضَمَّرُ وَ حِرثُ ۖ | إلب ٥٥ صيف ٨٨ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِضْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ

مُمَرَ رَفِينَا قَالَ سَمَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الحَمْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَلِيَةَ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ لِنُوسَى فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ سِتَّةً أَمْيَالٍ أَوْ السَّانية ٣/٤ أَتِبَالٍ

سَبْعَةً وَسَـابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَر تُضَمَّرْ فَأَرْسَلَهَا مِنْ لَيْنَةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي ا

زُرَيْقِ قُلْتُ فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ أَوْ خَوْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِئنْ سَابَقَ فِيهَا بِاسِبِ نَاقَةِ النِّينُ عَلِينًا مِنْ أَنْ عُمَرَ أَرْدَفَ النِّينُ عِينًا أُسَامَةً عَلَى الْقَصْوَاءِ وَقَالَ الْمِسْوَرُ

قَالَ النَّبِيُّ يَشْكُمُ مَا خَلاَّتِ الْقَضْوَاءُ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَذَثْنَا مُعَاوِيَّةُ حَدَّثْنَا مُريت ١٩١

ا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُمْدِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسُا وَفِي يَقُولُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيُّ عَيْثُ مُقَالُ لَمَنا

دریسشہ ۱۹۱۱

مدست ۲۹۱۳

اب ۱۲-۱۲ مدیث ۱۹۱۲

صربيث ٢٩١٥

إب ١٢-١٢ ملطانيا ٢٣/٤ المتزأة منتث ١٩١٦

الْمَصْبَاهُ مِرْمُنَا مَالِكُ بَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا زَمَيْزِ عَنْ حَدِيدِ عَنْ أَدَى وَ وَلَيْ قَالَ كَانَ الْمَصْبَاءُ مَرُمُنَا مَا لَذَيْ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ أَنْ لاَ رَبّعُهُ فَيْنَ مَى اللّهِ عَلَى اللّهِ أَنْ لاَ رَبّعُهُ مَى عَنْ خَمْلِهِ عَنْ قَالَ حَقْ عَلَى اللّهِ أَنْ لاَ رَبّعُهُ مَى عَنْ خَمْلِهِ عَنْ قَالِبَ عَنْ اللّهِ أَنْ لاَ رَبّعُهُ مَى عَنْ خَمْلِهِ عَنْ قَالِبِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ أَنْ لاَ رَبّعُهُ مَى عَنْ خَمْلِهِ عَنْ قَالِبِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَدَا اللّهُ عَدِد اللّهُ عَدِد اللّهُ اللّهُ عَدَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَي

أُنَسٌ فَتَرَوْجَتْ عُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ فَرَكِجَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةً فَلْمَا فَفَلَتْ رَكِجَتْ دَائِتَهَـا فَوَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَـا فَمَاتَتْ بِاســــــ خَمْـل الرَّجُـل امْرَأَتُهُ فِي الْغَزْ وِ ۗ إبــ دُونَ بَغضِ نِسَـائِهِ **مِرْسُ جَ**الِجُ بْنُ مِنْهَـالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النَّيْرِي حَدَّثَنَا | مست ٢٩٧ يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزَّهْرِي قَالَ سَمِعْتُ عُزْوَةَ بِنَ الزُّ بَيْرِ وَسَعِيدَ بِنَ الْنُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةً بِنَ

وَقَاصِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عِنْكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَـائِهِ فَأَيْتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ عَيْثُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَزُوهِ غَزَاهَا فَتَرَجَ فِيهَا صَهْمِي فَتَرَجْتُ مَعَ النَّبِي عَيْثُ

بَعْدَ مَا أَزْلَ الحِجْتَابُ بِاسِبِ غَزْدِ النَّسَاءِ وَيَتَالِمِنَّ مَعَ الرَّجَالِ مِرْشُ أَبُو مَعْتَرِ ۗ إِيه حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ وَلِئْكِ قَالَ لَتَا كَانَ يَوْمُ أُحْدٍ الْهَزَع النَّاسُ عَنِ النَّبِي عَيِّكُ اللَّهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةً بِلْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَّ سُلَيمٍ وَإِنَّهَ لَكَشَمَّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْفُرَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ لَزُ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ثُمْ تَجِيئَانِ فَتَفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ لِمُسبِ حَمْل | إبب

النَّسَاءِ الْقِرَبَ إِنَّى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ أَسَيَّكُ اللَّهِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ أَسَيْتُ ١٩٩ عَن ابْن شِهَــابِ قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ إِنْ عُمْـرَ بْنَ الْحُطَّابِ وَلِيْ فَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ فَتِنِيَ مِرْطٌ جَيْدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أَمَّ كُلْنُومٍ بِنْتَ عَلَّى فَقَالَ مُحَرُ أَمْ سَلِيطٍ أَحَقُّ وَأَمْ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَـارِ مِمَّنْ بَابَعَ رَسُولَ اللَّهِ عِيْنِكُثِيمُ قَالَ مُمَـرٌ فَإِيُّهَا كَانَتْ السَمَائِيةُ ١١/١٢ قالَ

تَرْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُصُدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَرْفِرْ تَحْيِطُ بِاسِے مُدَاوَاةِ النَّسَاءِ | إب ١٦-١٧

الْجَرْحَى فِي الْغَرْوِ مِرْثُتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْنَفْضَل حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ السَّمِيتِ ١٩٠٠

ا ذَكُوَانَ عَنِ الوَبَيْعِ بِلْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَا مَعَ النَّبِيِّ عِيْثِ لَشْقِي وَنُدَاوِى الجَرْحَى وَنَرَدُ الْقَتْلَى إِلَى الْمُدِينَةِ بِالسِيدِ رَدُّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى صِرْمُنِ مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا بِشُرُ بِنُ ۗ إِبِ ١٧-١٧ ميت

الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكُوانَ عَنِ الرَّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوْدٍ قَالَتْ كُنَّا نَغُزُو مَعَ النَّبيّ لِمُظِّيُّهِ فَنَشْقِي الْقَوْمَ وَنَخْـدُمُهُمْ وَزَرُدُ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْحَدِينَةِ بِاســــــــ زَرْعِ الشهْــِدِ مِنَ ۗ إبــــ ٢٠١٩ الْبَدَنِ مِرْثُ مُعَدُ بْنُ الْعَلاَءِ مَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَ يُدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ السَّعَتِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ السَّعَ ١٩٣٠ أَبِي مُوسَى رَائِكُ قَالَ رُبِيَ أَلِو عَامِي فِي رُكِمَتِهِ فَانْتَهَنِتُ إِلَيْهِ قَالَ انْزِغِ هَذَا الشّهم فَنَزَعْتُهُ

فَنَرَا مِنْهُ الْمَـٰاءُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِئَ عَرِّئِكُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْحَفِرُ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ بِالْبِ الْجِرَاسَةِ فِي الْغَزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَرَّتُ إِشْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أُخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرَ أَخْبَرَنَا يَخْنَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةً وَاللَّهُ تَفُولُ كَانَ النَّبِي عَيْثِ عَهِم مَهِرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَضْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسْنِي اللِّيلَةُ إِذْ سِمِعْنَا صَوْتَ سِلاَجٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ جِئْتُ ، لأَخْرَسَكَ وَنَامَ النَّبِي عِنْ اللَّهِ عَرْثُ يَعْنِي بَنْ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَـالِجٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِيكُ عَنِ النَّبِيُّ عِنْكُمْ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدُّرْهُم وَالْقَطِيفَةِ وَالْجَيْصَةِ إِنْ أَعْطِى رَضِيَ وَإِنْ لَرْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ لَرْ يَرْفَعُهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ وَرُاوَمُ عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِجٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِيْثُ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدُّرْهِمِ ۗ • وَعَبْدُ الْجِيصَةِ إِنْ أَعْطِي رَضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتُكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلاَ الْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدِ آخِيْرٍ بِعِتَانِ فَرَسِو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَتَ رَأْسُهُ مُغْبَرُةٍ قَدْمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَر يُؤذَّنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشْفَعْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحْتَدُ بْنُ بُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَصِينِ وَقَالَ تَعْسًا كَأَنَّهُ يَقُولُ فَأَنْعَمَهُمُ اللَّهَ طُوبَي فَعْلَى مِنْ كُلُّ شَيْءٍ طَيْبٍ وَهِي يَاءٌ حُولَفْ إِلَى ا الْوَاوِ وَهْنَ مِنْ يَطِيبُ بِاسِبِ فَضْلِ الْحِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ صَرَّبُ مُحَدِّدُ بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ تَابِتٍ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَلِيُّكَ قَالَ صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يَخْدُمْنِي وَهُوَ أَلْجُرُ مِنْ أَنسِ قَالَ جَرِيرٌ إِنِّي رَأَيتُ الأَنصَارَ يَضْنَعُونَ شَيْئًا لاَ أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ أَكْرِنْتُهُ وَرَثْنَ عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِي أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبِ أَنَّهُ شِمعَ أَنسَ بْنَ 🕝 مَالِكِ وَلَكُ وَلَكُ مَرْجُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ إِلَى خَذِيرَ أَخْدُمُهُ فَلَمَا قَدِمَ النَّي عَلِيكُم رَاحِعًا وَبَدَا لَهُ أُحُدُ قَالَ هَذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّي أَمْرُمُ مَا بَيْنَ لاَبَنْيَهَا كَتَخْرِيرِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدُّنَا وَرُكُ سُلَيْهَانُ بْنُ دَاوْدَ أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكِرِيَّاءَ حَدَّثْنَا عَاصِمٌ عَنْ مُورُقٍ الْعِجْلِيُّ عَنْ أَنْسِ وَلَتْ قَالَ كُنَا مَعَ اللَّهِي ﴿ يَكُلُّمُ اللَّهِ الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَـائِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ

ب ۲۹۰۰ دبیث ۲۹۲۲

مديث ٢٩٢٤

مدسيت ٢٩٢٥

ملطانية ٢٥/٤ عَبْدِ

باسب ۲۰۰۷۱ صديث ۱۹۲۱

. . .

صريث ۲۹۲۸

عَيْظِيُّهُ ذَهَبَ الْمُنْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَبْرِ بِاســـــ فَضْل مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَـاحِيهِ في | إبــ السَّفَرِ عِلاَصْتَى إِشْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَذَثَنَا عَبْدُ الزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ فَمَّامٍ عَنْ أَبِي عَيت ١٩٨ هُرَيْرَةَ يَافِي عَن النِّي عَلِي اللِّهِ عَالَ كُلُّ سُلاَ مَي عَلَيهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ يُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَائِيهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً وَالْحَكِبَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَدشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ وَدَلُ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ بِاسبِ فَضْل رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وقولِ اللهِ إ إب ٢٢-٢٧ تَعَالَى ٥ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا ﴿ إِلَّى آخِرِ الآيَةِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ مست أَبَا النَّهْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي وَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُم قَالَ رِبَاطُ يَوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنَّةِ وَمَا عَلَيْهَــا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُر مِنَ الْجُنَّةِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْيَا وَمَا عَلَيْهَــا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّلْيَا وَمَا عَلَيْهَا لِمُسبِ مَنْ غَرَا بِصَبِّي لِلْحِدْمَةِ ۗ إب ١٣٠٠ ورثُّ فَتَلِيمُ صَدْثَنَا يَعْفُوبُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ لِمُشْخِهُ أَنَّ النَّبِئَ عِيْشِكُم قَالَ ۗ منيث ١٩٨ كِلنَانِ ١٦/٤ عَلْمُنا لأَبِي طَلْحَةَ النَّمِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمْنِي حَتَّى أَخْرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةً مُرْدِ فِي وَأَنَّا غُلاَمٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ فَكُنْتُ أَخْدُمْ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا زَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمَّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْحَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَمِ الدَّيْنِ وَغَلَيْةِ الرَّجَالِ لُرَّ قَدِمْنَا خَدِيْرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَّالُ صَفِيَّةً بِنْتِ حُتَىُ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ ثُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًــا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللّهِ عِيْنِيُّ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَّى بِهَا ثُمُّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَمِ صَغِيرِ ثُرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِيمُ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمُدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّئْكُمْ يُحَوِّى لَمَنا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُرَّ

صَـامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الزَّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النِّبئ

يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَمُ رَكِّتُهُ فَتَضَمُ صَفِيَّةً رِجْلَهَا عَلَى رُكِيِّهِ حَتَّى تَرْكَبَ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمُدِينَةِ نَظَرَ إِنَّى أُحْدٍ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُجِئِنًا رَغُجِبُهُ ثُمَّ نَظَرَ إِنَّى الْمُدِينَةِ فَقَالَ اللَّهُمْ إِنِّي أَحْرُهُ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهِ الْمِيقُلِ مَا حَرَّمَ إِيْرَاهِمِ مَثَّةَ اللَّهُمّ بَارِكْ لَمَامْ فِي مُدُّهمْ وصَاعِهِمْ بِاسِ زُكُوبِ الْبَحْرِ مِرْثُ أَبُو النَّعْ إِن حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّادُ بَنْ زَيْدٍ عَنْ يَحْنى

يَرِيجَ، قَالَ يَوْمًا فِي بَيْنِهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُضْحِكُكُ قَالَ عَجِيْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَمْتِي يَرَكُمُونَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعْ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتِ مَعَهُمْ ثُرَّ نَامَ فَاسْتَيْفَظَ وَهُو يَضْحَكُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَى مِنْهُمْ فَيَقُولُ أَنْتِ مِنَ الأُوِّلِينَ قَتَرُوْجَ بِهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ خَنَرَجَ بِهَا إِلَى الْغَزْوِ فَلَمَا رَجَعَتْ قُرْبَتْ دَابَّةً لِتَزْكِمُهَا فَوَقَعَتْ فَانْدَقْتْ عُنْقُهَا بِالسِّبِ مَن اسْتَعَانَ بِالضَّعَفَاءِ وَالصَّالِجِينَ فِي الْحَدْبِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ أَخْبَرَ نِي أَبُو سُفْيَانَ قَالَ لِى قَيْصَرُ سَــأَلَتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَرَعَمْتَ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَثْبَاعُ الرَّسْلِ مِرْثُمْ سُلَيَّانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مُحَدَدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُضعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدٌ وَاللَّهِ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَرِيْكُ إِلَى تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضَعَفَائِكُمْ مِرْثَتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ حَمْرِو سِمِعَ جَابِرًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي يُظيهُ عَن النَّىٰ عَلِيُّكُمْ قَالَ يَأْتِي زَمَانٌ يَفْزُو فِئَامْ مِنَ النَّاسِ فَيْقَالُ فِيكُو مَنْ صَحِبَ النَّبِيّ فَيْقَالُ نَعَمْ فَيْفَتَحْ عَلَيهِ ثُمْ يَأْتِي زَمَانٌ فَيْقَالُ فِيكُرْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِي عَلَيْكِمْ فَيْقَالُ نَعَمْ فَيَفْتُهُ أَمْ يَأْتِي زَمَانٌ فَيَقَالُ فِيكُو مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَضَعَابِ النَّبِي عَلِيْكُم فَيْقَالُ نَعَمْ فَيَفْتُتُمُ بِالسِّبِ لاَ يَقُولُ فَلاَنْ شَهِيدٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عِيَّا اللَّهُ أَعْلَمْ بِمَنْ اللَّهِ يُجَاهِدُ فِي سَيِيلِهِ اللَّهُ أَغَلَمْ بِيَنْ يُكُلِّمُ فِي سَبِيلِهِ مِرْثُنَا فَتَيْبُهُ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي رَاقِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ الْتَقِي هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتُلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْتُكُمْ إِلَى عَسْكُم ، وَمَالَ الآخُرُ ونَ إِلَى عَسْكَرَهِمْ وَفِي أَضْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهِ مَرْجُلُ لاَ يَدْعُ لَهُمْ شَادَّةً وَلاَ فَاذَّةً إِلاَّ الْبَعْهَا يَضْرِ بُهَا يِسْنِفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأُ مِنَا الْيُومَ أَحَدُ كَمَا أَجْزَأُ فَلاَنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ أَمَا إِنَّهُ ، مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَـاحِبُه قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلُّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَشْرَعَ أَشْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجَرْحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمُتَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُرَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ فَقَالَ أَمْمَهُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكُرت آيَهًا أَنْهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَـكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَيِهِ ثُو خَرِحَ

V0~V1 . ...

باسب ۲۷-۳ مدیرش ۲۹۲۵

جْرْ حًا شَدِيدًا فَاسْتَعْمَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ وَذْبَابَهُ بَيْنَ تَذْيَيْهِ ثُمْ تَحَامَلَ عَلَيهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَرِينَ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرِّجْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجِنَّةِ فِيمَا يَندُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجْلَ لَيَعْمَلُ عَمَـلَ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا يَبَدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ بِالسِّبِ التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّهِي وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوْةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَنِلِ تَزهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدْوَكُو ﴿ ﴿ مِرْتُ ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَتَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي عُبْيَدٍ قَالَ سِمعْتُ سَلَمَةً بْنَ الأُكْوَعِ يَرْكُ قَالَ مَرَ النَّبِي عِنْكُمْ عَلَى نَفَرِ مِنْ أَسْلَمَ يَلْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِي عَيْكُمُ ارْمُوا بَق إِشْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُر كَانَ رَامِيًّا ارْمُوا وَأَنَّا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ قَالَ فَأَمْسُكَ أَحَدُ الْفَريقَيْنِ بِأَيْدِ مِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ مَا لَـكُمْ لاَ تَوْمُونَ قَالُوا كُمْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّيْ عَيْثُ ازمُوا فَأَنَا مَعَكُو كُلُكُم: مِرْثُنَ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْفَسِيلِ عَنْ | ميث ١٩٢٧ حَمْرَةً بْنَ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُمْ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُوا لَنَا إذَا أَكْتَبُوكُو فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبَلِ بِالسِبِ اللَّهْوِ بِالْحِدَابِ وَنَحْوِهَا صِرْتُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنِ ابْنِ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النِّي عَيْكُ عِجْرَابِهِمْ دَخَلَ مُحَدُّو فَأَهْوَى إِلَى الْحَتَضي المُنسَجِدِ بِاسبِ الْجِينُ وَمَنْ يَتَتَرَّسُ بِثْرُسِ صَاحِيهِ وَرَثْنَ أَحْمَدُ بْنُ مُحْمَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرُنَا الأَوْزَاعِيْ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لِمُنْكُ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةً يَتَتَوْسُ مَعَ النَّبِي عَيِّئْكِمْ بِبُرْسِ وَاحِدٍ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الوَّفِي فَكَانَ إِذَا رَى نَشَرَفَ النَّبِي عَرِي فَيْنَظُورُ إِلَى مَوْضِعِ لَبْلِهِ مِرْثُمْ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدْثَنَا مِيتِ ١٩٤٠ يَغْفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرِّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ صَهْلِ قَالَ لَكَا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيُّ عَيْكُمْ عَلَى رَأْسِهِ وَأَدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَكَانَ عَلَىٰ يَخْتَلِفُ بِالْمَـاءِ فِي الْحِجْنُ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ فَلَهَا رَأْتِ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَأَخْرَقَتْهَا وَٱلۡصَفَتٰہـا عَلَى جُرْحِهِ فَرَقاً الدَّمُ مِرْسُ عَلَىٰ بْنُ عَبدِ اللَّهِ صَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمْدِو عَنِ ۗ مِيسد ١٩٥١ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بَنِ أَوْسِ بَنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمْرَ وَلَقَّ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِعَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيْشِتُهُم مِنَا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَلاَ رِكابٍ فَكَانَتْ

ماطانیا ۳۱/۱ ساخدهٔ مدیرشد ۲۹۶۲

باسب ۸۰-۸۱ صدیت ۲۹۶۳

مديث ١٩٤٤

إسب ٨٦-٨٨ منتث ١٩٤٥

إسب ۸۲-۸۳ صيث ١٩٤٦

أسب ٨٥-٨٤ صبت ١٩٤٧

ملطانيا ٤٠/٤ زشول

لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتِهِ ثُمُّ يَجْعَلُ مَا بَقَ فِي السَّلاَحِ وَالْــٰكُرَاعِ عْذَةً فِي سَيِيلِ اللَّهِ مِيرْتُنَّ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِي حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْن إِرْ اهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَفِّكَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النَّبَي عَلَيْتِينَهِ يْفَدِّى رَجْلاً بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَغُولُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأَنِّي بِالسِّبِ الدَّرَقِ مرثن إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَذَنَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ عَمْرُو حَذَنَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَة وَلَيْكُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ وَعِنْدِى جَارِيْتَانِ تُغَنِّيانِ بِعِنَاءِ بُعَاتَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْهِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَالنَّهَ رَنِي وَقَالَ مِرْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ يَشِيُّ فَأَفْتِلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ يَشِيُّتُمْ فَقَالَ دَعْهُمْ فَلَنَا غَفَلَ غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا قَالَتْ وَكُانَ يَوْمُ عِيدٍ يَلْعَبُ الشودَانُ بِالدِّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولُ اللهِ عِين إلا وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدًى عَلَى خَدْهِ وَيَثُولُ دُونَكُون بني أَرْفِدَةً حَتَّى إِذَا مَلِكُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي قَالَ أَخْمَدُ عَنِ ابْن وَهْب فَلَمَّا غَفَلَ بِالسِبِ الْحَتَائِل وَتَغلِيقِ السَّيْفِ بِالْفَنْقِ وَرَثْنَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بِنْ زَيْدٍ عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ وَلَئْكُ قَالَ كَانَ النَّبِئُ عَيْثُ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاس وَلَقَدْ فَرْعَ أَلْهُلُ الْمُدِينَةِ لِبَلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبيُّ بِيَنِّيجًا وَقَدِ اسْتَبْرَأُ الْحَبَرَ وَهْوَ عَلَىٰ فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةً عُرْيٍ وَفِي عُنْقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ لَمَ تُرَاعُوا لَمْرَ ثُرَاعُوا ثُمُّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ قَالَ إِنَّهُ لَبَحْرً بِاسِ حِلْيَةِ الشَّيُوفِ وَرَثْن أَحْمَدُ بِنْ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِئْ قَالَ سِمِعْتُ سُلَيْهَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَالَ سَجِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَشُولُ لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمِ الذَّهَبَ وَلاَ الْفِطْمَة إِنُّمَا كَانَتْ حِلْيَهُمُ الْعَلَاقِ وَالآلُكَ وَالْحَدِيدَ بِالسِّي مَنْ عَلَقَ سَيْقَهُ بِالشَّجَر فِي ﴿ ﴿ الشَّهْرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ مِرْثُنَّ أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ حَدَّنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ الدُّوْلِيُ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبِدِ الرَّحْنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبِدِ اللَّهِ وَلِي ٱلْحَبَرَ أَلَّهُ غَرَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَثِيْتُكُمْ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَا فَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَّلِكُمْ فَقَلَ مَعَهُ فَأَذْرَكُمْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كُثِيرِ الْعِضَـاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِيِّئْكُمْ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِينَ تَحْدَ وَمَعْلَى بِهَا سَيْفَهُ وَثِينَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْظِيمًا

وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَافِي ْفَقَالَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَىٰ سَنِق وَأَنَا نَاثِرٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهْوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْي فَقُلْتُ اللهُ ثَلاَثًا وَلَمْ يُعاقِبُهُ وَجَلَسَ بِاسِكِ أَنِسِ الْبَيْضَةِ صِرْبُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَذَّتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَهْـلِ وَقَف أَنَّهُ سُوْلَ عَنْ جُرْجِ النَّمَىٰ ﷺ يَوْمَ أُحْدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبَىٰ ﷺ وَكُمِيرَتْ رَبَّاعِيتُهُ وَهْشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةً ﴿ لِلَّهِ عَلْمِسَلَ اللَّمَ وَعَلِيَّ يُعْسِكُ فَلَمَا رَأْتُ أَنَّ الذَّمَ لاَ يَزِيدُ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَخْرَقَتْهُ حَتَّى صَـارَ رَمَادًا ثُوَّ أَلْوَقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ

الذَّمُ بِالسِبِ مَنْ لَمِ يَرَ كُسَرَ السُّلاَجِ عِنْدَ الْحُوبِ مِرْثُنَا عَمْرُو بَنْ عَبَّاسِ حَذْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرِكَ النَّبِي عَيْظُ إِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَةُ بَيْضًاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً بِاسِ\_\_ قَفْرُقِ النَّاسِ عَن الإمّارِ ۗ إب ٨٦-٨٨

عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالاِسْنِظُلاَلِ بِالشَّبَحِ مِرْثُمْ أَبُو الْنِمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِي حَدَّثَنَا عَمِيتُ السَّاحِ سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنْ جَابِرًا أَخْبَرُهُ حَدَّثَنَا مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَـابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ الدُوْلِيُ أَنْ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ولله أُخْبَرُهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِي عِنْكُمْ فَأَذْرَكُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كُثِيرِ الْعِضَاهِ فَتَفْرَقَ النَّاسُ فِي الْعِضَـاهِ يَسْتَغِلُونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَّلَ النَّبِيُّ عَيِّكُمْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُرَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لاَ يَشْمُرُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عِيُّكُمْ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْنِي فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكُ قُلْتُ اللَّهُ فَشَامَ السُّيفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ أَن يُعَاقِبُهُ ما \_\_\_ مَا قِيلَ في إلى

الرْمَاجِ وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النِّي عَيْثُ مُعِلَ رِذْقِي قَصْتَ ظِلُّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذُّلَّةُ وَالصَّفَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِى مِرْتُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي | سبع ٢٥٥ النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبِيَدِ اللَّهِ عَنْ تَافِيمِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَادِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ يَثِينَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَا عَنَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَضْحَابٍ لَهُ مُحْدِ بِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْدِيمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِئًا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَـأَلَ أَضْحَابَهُ أَنْ يْنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبُوا فَسَــأَلَمُمْ رُمْحَهُ فَأَبُوا فَأَخَذَهُ ثُرَّ شَدَّ عَلَى الْجِعَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيُّ عِينَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَبِّي بَعْضٌ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَا لَى مُسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا هِيَ مُلغَمَّةً أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَـارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِ الْجِعَارِ الْوَحْشِيْ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّصْرِ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَخِهِ مَنىءٌ ب**اسب** مَا اللَّهِ

فِيلَ فِي دِرْعِ النِّبِي يَرِينُكُ وَالْقَبِيصِ فِي الْحَرْبِ وَقَالَ النِّبِي عِينُكُ أَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِلَاصْمَى مُحَمَّدُ بْنُ الْنَتَنِّي حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثْنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَلِنْكُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ وَلِينَّا وَهُوَ فِي قُتَةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمْ إِنْ شِئْتَ لَرْ تُغْتِدْ بَعْدَ الْبَوْمِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَقَدْ أَلْحُنتَ عَلَى رَبُكَ وَهُوَ فِي الدُّرْعِ فَتَرَجَ وَهُوَ يَقُولَ \* سَيْهِزَمُ الْجُنعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ \* ، بَل السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمْنُ الصَّحَ وَقَالَ وْهَيْتِ حَدَّثْنَا خَالِد يَوْمَ بَدْرٍ ورثُّ مُحْدَدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَخْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً بِنِكَ قَالَتْ تُوْفَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِكُمْ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِيُّ بِغَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَقَالَ يَعْلَى حَدَّثَنَا الأَخْمَشُ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ وَقَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأُغْمَشُ وَقَالَ رَهْتَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ مِرْثُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وْهَنِتِ حَدْثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقِئْ عَنِ النَّبِيُّ عِنْظِيِّم، قَالَ مَثَلُ البُخِيلِ وَالْنُتَصَدُقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبْتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيْهَا إِلَى رَاقِيهما فَكُلَّمَا هَمْ الْمُتَصَدَّقُ بِصَدَقِيهِ الْسَعَتْ عَلَيهِ حَتَّى تُعَنَّى أَثَرُهُ وَكُلُّمَا هَمُ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ الْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْفَسَمْتْ بَدَاهُ إِلَى تَرَافِيهِ فَسَمِعَ النَّبِي عَيْنِهِمْ يَقُولُ فَيَجْشِدُ أَنْ يُوسُعُهَا فَلاَ تَلْسِعُ بِالسِبِ الجُنَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ مِرْثُنَا اللهِ مُوسَى بْنُ إِلْمَمَاعِيلَ حَدُثُنَا عَبْدُ الْوَاسِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الطَّمَى مُسْلِمٍ هُوَ ابْنُ صُبَيْجٍ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ لُوْ أَفْتِلَ فَلَقِيتُهُ بِمَاءٍ وَعَلَيهِ بُجَةً شَـالْمِيّةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَشْفَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ بَدَيْهِ مِنْ كُنِيهِ فَكَانَا ضَيْقَانِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَخْتُ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ برأسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ بأسب الخوير في الحزب ورثن أخمد بن المفدّار حَدْثنا خَالِهُ حَدْثنا سَعِيدُ . عَنْ قَادَةً أَنْ أَنْسًا حَذْتُهُمْ أَنْ النِّيمَ عِلْشُهُمْ رَخْصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرَّبْرِ فِي قَبِيصٍ مِنْ حَرِيدِ مِنْ حِكْمَ كَانْتْ بِهَا صِرْبُ أَبُو الْولِيدِ حَدَّثْنَا مَثَامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسٍ حَذَٰتَنَا مُحْتَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَفِكُ أَنَّ عَبَدَ الوَحْمَنِ بْنَ عَوْبٍ وَالْرُبَيْرِ شَكُوا إِلَى النَّبِيِّ عَيْظِيًّا يَعْنِي الْقُمْلُ فَأَرْخَصَ لَهُمْمًا فِي الحَمْرِ رِ فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِ مَا فِي غَزَاةٍ مِرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتِي عَنْ شُعْبَةً أَخْبَرَ فِي فَتَادَةُ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثُهُمْ اللَّهُ

درسشه ۲۹۵۲

صنيث ١٩٥٢

مرسد ١٩٥٤

باسب ۱۹۰۰ صنیت ۱۹۵۵

出北北山

باسب ۹۰۰۹ مدیث ۱۹۵۱

مديب ١٩٥٧

صيث ۲۹۵۸

قَالَ رَخْصَ النَّبِيْ عَيْثِيْنَ لِعَنِدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ فِي حَرِيرِ **عَاصْمَىٰ** ۗ سيت ١٩٥٩ مُحْتَدُ بْنُ بَشَمَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغَبُّهُ سِمْعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَخَصَ أَوْ رُخْصَ لِحِيثَة بِهِمَا **بِاسِبِ** مَا يُذَكِّر فِي السُّكْينِ **مِرْث**َ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنْنِي ۗ إب إِرْ اهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَشرِو بْنِ أُمَّيَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبيَّ عَيْثُ بِأَكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَختَزُ مِنْهَا ثَرْ دُعِيَ إِلَى الضَّلَاةِ فَصَلَى وَلَمْ بَتَوَضَّأَ حَذَثَنَا أَنُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِي وَزَادَ فَأَلْقَ السُّكُينَ بِٱسبِ مَا قِيلَ فِي قِتَالِ ۗ إلب ١٣-١٣ الزومِ عارضمي إشحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدَّمَشْقِي حَدَّثْنَا يَحْنِي بْنُ خَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي تُؤرُ بْنُ يَزِيدَ عَمَدَ مَا ١٩٦١ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ حُمَيْرٌ بْنَ الأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَنَّى عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ وَهْوَ نَازِلٌ فِي سَاحِل حِمْصَ وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ أَمْ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٍ فَحَدَّثَنَا أَمْ حَرَامٍ أَنْهَا سَمِيْ عَبْ النَّبَىٰ ﴿ يَتَلِيُّكُ مِنْ أُولُ جَنِيشٍ مِنْ أُمْنِي يَغُرُونَ الْبَحْرَ قَدْ أُوجَبُوا قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِـمْ قَالَ أَنْتِ فِيهِـمْ ثُرُ قَالَ النَّبِيُّ عَرِّلَكُمْ أَوْلُ جَنِشِ مِنْ أُمَّتِي يَفْرُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَمُهُمْ فَقُلْتُ أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لاَ بالسب قِتَالِ ﴿ إِبِ عاسمًا الْبَهُودِ صِرْتُ اللَّهِ بْنِ مُحَدِّدِ الْفَرْوِيْ حَذَثَنَا مَالِكٌ عَنْ تَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَدّ اللَّهِ مِن عَمْدَ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ مُحَدّ اللَّهِ مِن عَمْد رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمُ قَالَ ثُقَاتِلُونَ الْبَهُودَ حَتَّى يَخْتَبَى أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَبِّرِ فَيَقُولُ يًا عَبدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِى وَرَائِي فَاقْتُلْهُ صِرْتُ الْبِحَاقُ بْنُ إِرْاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ الصح ١٦١٣ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلِيُّكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلِيْكُمْ قَالَ السَّاسِ ١٣/٤ عَنْ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ حَتَّى يَقُولَ الْحِبْرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيْ يَا مُشلِر هَذَا يَهُودِيْ وَرَائِي فَافْتُلُهُ بِالسِبِ قِتَالِ التَّرْكِ مِرْشُ أَبُو النَّمْانِ حَدَّثُنَا جَرِيرُ بَنْ حَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِيَّاكِتُمْ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ المُسَاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَتْتَعِلُونَ نِعَالَ الشُّعَرِ وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْحَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ صِرْتُ سَعِيدُ بْنُ مُحَدِّدٍ حَذَثَنَا يَعْفُوبُ ۗ سيت ١٦٥ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَــالِجِ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَلِثْتُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَقَاتِلُوا التَّرْكَ صِغَارَ الأَغْيُنِ مُحْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الأُنُوفِ كَأْنَ وُجُوهَهُمُ الْحَجَانُ الْمُنطَرَّقَةُ وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَاتِلُوا قَوْمًا يَعَالُمُمُ الشَّعَرُ بِأَسبِ ۗ إبب وَتَالِ الَّذِينَ يَثْتِمِلُونَ الشَّعَرَ مِرْتُكَ عَلِيَّ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَذَنْنَا سُفْيَانُ قَالَ الزَّهْرِي عَنْ الصد ١٦٦

سَعِيدِ بَنِ الْمُسَنِّبِ عَنْ أَبِي هَرَ يَرَةَ وَلِئِكَ عَنِ النِّبِي عَلَيْجَةً قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَفَاتِنُوا قَوْنًا يَعَالَهُمْ الشَّغَرَ وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى نَقَاتِلُوا قَوْنًا كَأَنُّ وَجُومَهُمُ الْمُجَانُ المُعْرَّقَةُ قَالَ شَفَّانُ وَزَادَ يِهِ أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَ يَرَةَ وَوَايَّةً صِفَّارَ الأَعْيَنِ ذُلْفَ الأُنُونِ كُأَنُ وَجُومَهُمُ الْجَحَانُ المُعْرَةِ ثَمْ إِلَي مِن صَفْ أَحْصَابُهُ عِندَ الْمُحْرِيمَةِ وَزَوْلَ عَنْ دَائِيهِ وَاسْتَقَصَرَ مِرْشُّ عَمْرُو بَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا وَهَرَقِ حَدَّثَنَا أَبُو إِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَسْولُ اللهِ عِنْ عَنْ المَارَقَةُ مِلْ مَنْ مَرَوْرَ يَا أَمَا تُعَارَقَ يَومَ حُمْنِوا لَكِسَ لِمَا يَعْمُونُ وَلَيْعِنَا وَمَا وَمَا مُحَمَّمُ هُوازِنَ وَتِي نَصْرِ مَا يُكَادُ يَسْفُطُ لَمْ مَسْمِ فَرَشُقُومُ وَمُنْقًا مَا يَكُادُونَ يُخْطِئُونَ فَأَتَهُوا هَمَاكِ إِنْ النِّهِا فِي قَالِي وَالْمَعْلِي وَلْحِينًا فَعَلَمْ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْكُونَ يُخْطِئُونَ فَالْتَهُولُوا فَوَالَ إِلَى اللّهِي عَلَيْكُ وَمَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعْلِقِ وَالْحِنَّا وَالْمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَيْقُ الْمُعَلِى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ وَالْوَلَ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقِي عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُعَلِقُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِلَ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللل

أَنَا النِّئِ لَا كَذِبْ ﴿ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

نُوصَفَّ أَضَابُهُ بِأِسِ الذَّعَا عَنَ الْمُنْدِ كِنَ بِالْمَدِيّةِ وَالْوَلَةَ مِرْمَا إِيْرَاهِمْ بَنْ لَمُومَى أَخْبَرَنَا عِبْسَى حَدْثَنَا هِشَاءً عَنْ أَمْنَدِهُمْ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِي تَعْفُقُ قَالَ لَمَا كَانَ يَدَمُ مُومَى أَخْبَرَا عَبِسَلَهُ عَلَى الضَلَاةِ الْمُحْرَا عَنِ الضَلَاةِ الْمُخْرَابِ قَالَ رَمُولُ اللهِ عِنْ الضَّلَاةِ الْمُحْمَلِقُ حَدْثَنَا شَفِيانُ عَنِ النَّهِ مُورَانَ عَنِ الضَلَاةِ اللهُمْ أَنْجُ المُحْمَلِيقِ عَنْ اللّهُمْ أَنْجُ اللّهُمْ أَنْجُ اللّهُمْ أَنْجُ المُسْتَعَاقِيقِ اللّهُمْ أَنْجُ اللّهُمْ أَنْجُ اللّهُمْ أَنْجُ اللّهُمْ أَنْجُ اللّهُمْ أَنْجُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ عَنْ اللّهُمْ مَنْوَلَ عَنَ اللّهُمْ اللّهُمْ مَنْفُولُ اللّهُمْ مَنْوَلَ عَنْ اللّهُمْ مَنْوَلَ اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ اللّهُمْ مَنْولَ اللّهُمْ مَنْوَلَ اللّهُمْ مَنْوَلَ اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ مَعْوَلَ مُعْلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ مَلْكُولُ عَلَى اللّهُمْ مَلْوَلِكُولُ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَلْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَنْوَلَ عَلَى اللّهُمْ مَلْكُولُ عَنْ مَاللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ عَلَى اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمُ عَلَى اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلْمُ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى الللّهُمُ عَلَى

97-97 \_\_

مديبث ١٩٦٧

باسب ۹۷۰۹۸ صنیت ۲۹۱۸

ملطانيا ٤٤/١ الوشطى منتبث ١٩٦١

صيب ۲۹۷۰

مديبث ١٩٧١

بِفْرَيْشٍ لأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَـامٍ وَعْتْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عْتْبَةً وَأْنِيَ بْنِ خَلْفٍ وَعُفْتِةً بْنِ أَبِي مُعَنِطٍ قَالَ عَبدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فِي قَلِيبٍ بَدْرٍ قَتْلَي قَالَ أَبُو إِشْحَاقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ وَقَالَ يُوسُفُ بَنُ إِشْحَاقَ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ أُمَّيَّةُ بْنُ خَلَفِ وَقَالَ شُعْبَةُ أَمَيْهُ أَوْ أَيْنَ وَالصَّحِيخُ أَمَّيَّةُ مِرْتُ سَلَيْهَانُ بْنُ عَرْبِ حَدَّثْنَا خَدَادْ عَنْ أَيُوبَ مِيت ٢١٧٣ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً مِنْ أَنْ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِي عَلَيْكَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَلْمَنْ اللَّهِ مُ قَالَ مَا لَكِ قُلْتُ أَوْلَا تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ فَلَ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ وَعَلَيْكُم باسب الب هَل يُرْشِدُ الْمُسْلِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ صِرْتُنَا إِشْمَاقُ أَخْبَرَنَا السِيد يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابنُ أَنِي ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عَمَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيَدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ أَخْبَرُهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينًا كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ فَإِنْ تَوَلِّيتَ فَإِنْ عَلَيْكَ إِلْرَ الأَرْيِسِيِّنَ بِاسِ\_\_ الدُعَاءِ لِلْشْرِيكِنَّ ۗ إبــ. ١٠٠٠ بِالْهُدَى لِيَتَأَلُّفُهُمْ صِرْتُكَا أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّخْسَنِ عَسَد ١٩٧١ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَ يُرَةَ وَلَكُ قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِئَى وَأَضِحَابُهُ عَلَى الذِّي عَلَيْكُمْ فَقَالُوا يًا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبْتُ فَاذْخُ اللَّهُ عَلَيْهِما فَقِيلَ هَلَكُتْ دَوْسٌ قَالَ اللَّهُمُ السَّائِ ١٥/١ وَأَبْ اهدِ دَوْسًا وَاثْتِ بِهِمْ بِالسِيمِ دَعْوَةِ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي وَعَلَى مَا يُقَاتُلُونَ عَلَيهِ وَمَا الماسا كُتُبَ النَّبِيُّ عَيْثُ إِلَى كِشْرَى وَقَيْصَرَ وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ مِرْثُنَ عَلِيْ بْنُ الْجَعْدِ الصيد ١٩٧٥ أُخْبَرُنَا شُعْبَةُ عَنْ فَقَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا فِكْ يَقُولُ لَنَا أَرَادَ النَّبِي ﷺ أَنْ يَكُنْبَ إِلَى الزومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَفْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَخْنُومًا فَاشَّخَذَ خَاتَّمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَأْنَى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي بَدِهِ وَنَفَشَ فِيهِ نَجَّةُ رَسُولُ اللَّهِ مِرْثُنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا | معيد ١٩٧٦ اللَّيْثُ قَالَ حَذَتَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيدِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَا قَرَأُهُ كِسْرَى خَزْقَهُ فَحَسِبْتُ أَنْ سَمِيدَ بْنَ الْنُسَيِّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِي عَيْكُمْ أَنْ يُمَزِّقُوا كُلُّ مُحَزِّقِ بِال فَحَاءِ الْهِبِسِ دُمَاءِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَنْ يُمَزِّقُوا كُلُّ مُحَزِّقِ بِالسِيدِ دُمَاءِ اللَّهِ النَّبِيُّ عَيْرِ اللَّهِ إِلَى الإِسْلاَمِ وَالنَّبُوَّةِ وَأَنْ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُهُ مْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ۞ مَا كَانَ لِيشَرِ أَنْ يُؤْتِيهُ اللَّهُ ﴿ إِلَى آخِرِ الآيَّةِ وَرُسُ إِزْرَاهِمِ بَنْ مَنزةَ حَدَّثَنَا عَمِيتُ إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبْيَدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عْنُبَةَ عَنْ عَنِدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ ﴿ فَيْ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِيُّكِيمُ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ بَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلاَمِ وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الْـكَلْبِيُّ وَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْسِيًّا أَنْ يَدْفَعَهُ إِنَّى عَظِيهِ بُصْرَى لِيدْفَعَهُ إِنَّي قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرُ لَنَّا كَشَّفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارسَ مَشِّي مِنْ رَحْصَ إِلَى إِبِلِيّاءَ شُحْرًا لِمَا أَبِلاَهُ اللَّهُ فَلَنَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُول اللهِ عَرِّكُمْ قَالَ حِينَ فَرَأُهُ الْغَيْسُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لأَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُمْ قَالَ ابنُ عَبَاسِ فَأَخْبَرَ نِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّــأْمِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشِ قَدِمُوا يِجَارًا فِي الْحَدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكُمْ وَبَيْنَ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِيَعْضِ الشَّأْمِ فَانْطَلَقَ بِي وَبِأَضْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِيلِيَاءَ فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي تَجْمِلِسِ مُلْـكِهِ وَعَلَيْهِ الثَّاجُ وَإِذَا حَوْلَهُ عُظْمًاءُ الوومِ فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ سَلْهُمْ أَيْهِمْ أَقْرَبُ نَسَّا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ تَبَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَ بُهُمْ نَسَبًا قَالَ مَا قَرَابَةُ مَا يَلِنَكَ وَيَلِنَهُ فَقُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمْنِي وَلَيسَ فِي الرَّكُ بِيَوْمَنِذٍ أَحَدُ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافِ غَيْرِي فَقَالَ قَيْصَرُ أَذْنُوهُ وَأَمْرَ بِأَضْحَابِي فَجْعِلُوا خَلْفَ ظَهْرى عِنْدَ كَتِنِي ثُرِّ قَالَ لِتُوجُمُنانِهِ قُلْ لأَضْحَابِهِ إِنِّي سَـائِلٌ هَذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزعُمُ أَنَّهُ نَعُ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذُنُوهُ قَالَ أَنُو شُفْيَانَ وَاللَّهِ لَوْلاَ الْحَيَّاءُ يَوْمَثِذِ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَضْعَابِي عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذِبُ أَحَدَثُهُ حِينَ مَسَأَلَنِي عَنْهُ وَلَكِنِّي اسْتَحْتِيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنَّى فَصَدَفْتُهُ لا ثُمُّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُو قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ قُلْتُ لاَ فَقَالَ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْسَكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لاَ قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبغُونَهُ أَم ضُعَفَاؤُمْمُ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُمْمُ قَالَ فَيَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَزِنَدُ أَحَدُ سَغْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ بَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لاَ وَنَحْنُ الآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ غَمْنُ نَخَافُ أَنْ يَمْدِرَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَلَر يُتَكِئُي كَلِمَةٌ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ لاَ أَخَافُ أَنْ ثُوْثَرَ عَنَّى غَيْرُهَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَكَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَتُ عَرْبُهُ وَعَرْبُكُم قُلْتُ كَانَتْ دُولاً وَيَعِمَالاً بُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَةَ وَلَدَالُ عَلَيْهِ الأُخْرَى قَالَ فَتَاذَا يَأْمُرُكُمْ قَالَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيَشْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ فَقَالَ لِتُرْجَمَانِهِ حِينَ

الفائد ١١/٤ أنا

قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنِّي مَسَأَلَئِكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُو فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَب وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا وَسَــاَلَتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِثْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلُهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُرِ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَةُ قُلْتُ رَجُلٌ بَأَثَمْ بِقَوْلِ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَــاَلُتُكَ هَلَ كُنتُمْ تَشْمِـمُونَهُ بِالْـكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَرَعَمْتَ أَنْ لاَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْـكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَـأَلَتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِك فَرَعَمْتَ أَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مَلِكَ قُلْتُ يَطْلُبُ مْلَكَ آبَاثِهِ وَسَـأَلُتُكَ أَهْرَافُ النَّاس يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَنْبَاعُ الرَّسْل وَسَــاَلْتُكَ هَلْ بَرْ يَدُونَ أَوْ يَنْفُصُونَ فَرَعَمْتَ أَنْهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الإِبَتَانُ حَتَّى يَتِمْ وَسَـأَلْئِكَ هَلْ يَرَئَدُ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ بَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ فَكَذَلِكَ الإيمَانُ حِينَ تَخْلِطُ بَشَـاشَتُهُ الْقُلُوبَ لاَ يَسْخَطُهُ أَحَدٌ وَسَــاَلُمُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَحَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ ﴿ مَعَاتِهِ ١٤٧٤ اللَّهُ لَ لاَ يَغْدِرُونَ وَسَــأَلُئكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُم فَرَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ وَأَنْ حَرْبَكُو وَحَرْبَهُ تَكُونُ دُولاً وَيُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الأُخْرَى وَكَذَلِكَ الرُّسْلُ ثُلْتَلَى وَتَكُونُ لَمَتَا الْعَاقِبَةُ وَسَــاَلَتُكَ بِمَناذَا يَأْمُرُكُو فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَا ۚ كُو عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُكُو بِالصَّلَاةِ وَالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَقَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاهِ الأَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ النَّيْ قَدْ كُنْتُ أَغَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَكِنْ لَمَ أَظُنَّ أَنَّهُ مِلْكُر وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَفًا فَيُوشِكُ أَنْ يَمَلِكَ مَوْضِعَ قَدَىٰقَ مَاتَيْنِ وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ لَّتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَنِهِ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بكِتَاب رَسُولِ اللَّهِ يَتِيْكُ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ نَهُمْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَفُلَ عَظِيمِ الوويه سَلاَمْ عَلَى مَنِ اتَّبَتُمُ الْحَدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّى أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإسْلاَمِ أَسْلِ تُسَلَّ وَأَسْلِ يُوْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتِينِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْرُ الأَرِيسِيْينَ وَ ۞ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِيمَةِ سَوَاءٍ يَلِثَنَا وَيَلْتُكُمُ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخِذَ بَغَضْنَا بَغْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَـدُوا بِأَنَّا مُسْلِسُونَ ﴿ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَا أَنْ قَضَى مَقَالَتُهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ غَظَّهَاءِ الرُّومِ وَكُثْرَ لَغَطُّهُمْ فَلا أَدْرى مَاذَا قَالُوا وَأُمِرَ بِنَا فَأَخْرِجْنَا فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَضْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ قُلْتُ لَمَـمْ لَقَدْ أُمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَجُشَةَ هَذَا مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ يَخَافُهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلاً

ماسشه ۲۹۷۹

مديث ۲۹۸۰ راطانيا ۱۸/۶ أنشيا

MAI \_\_\_\_\_

مديست. ١٩٨٢

اب ۱۰۲-۱۰۳ صنیت ۲۹۸۹

مدنیث ۲۹۸۵ ملطانیهٔ ۴۹/۱ ین

مُسْتَيْقِنَا بِأَنْ أَمْرُهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللّهُ قَلْبِي الإِسْلاَمَ وَأَنَا كَارِهٌ ورثمن عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقُعْنَيُّ حَدَّثَتَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَهْل بْنِ سَعْدِ رَاكُ سَمِعَ النِّيَّ عَيْكُمْ يَقُولُ يَوْمَ خَنِيرَ لأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتُحُ اللَّهُ عَلَى يَدَبْهِ فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدُواْ وَكُلَّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى فَقَالَ أَيْزَ عَلِيَّ فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَتِهِ فَأَمْرَ فَدُعِيَّ لَهُ فَتِصَقَ فِي عَنِينَهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَر يَكُنْ بِهِ مَنى \* فَقَالَ لَهُاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا اللهِ فَقَالَ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَـاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأُخْبِرُهُمْ بِمَنا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلُ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُحْرِ النَّعَدِ مِرْثُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِشْحَاقَ عَنْ مُحْنِيدٍ قَالَ سِمِعْتُ أَنْسًا تَطْكُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِتُهُمْ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْرَ يُغِرْ حَتَّى يُضِيحَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِنْ لَهِ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ فَنَزَلْنَا خَيْرَ لَيْلاً مِرْثُ فَيْبَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنْ جَعْفَرِ عَنْ مُمْنِيدِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِي عَيْثُ مُنْ إِذَا غَزَا بِنَا مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحْمِيدٍ عَنْ أَنَسِ فِيْكَ أَنَّ النَّبِيِّ يَقِلْكُمْ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ لَجَاءَهَا لَيْلاً وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلِ لاَ يُغِيرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ فَلَمَا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمُسَاحِيهمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَا رَأَوْهُ قَالُوا نَمَّةٌ وَاللَّهِ نَمَّةٌ وَالْجَيْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْظُتُمُ اللَّهُ أَنْجُرُ خَرِبَتْ خَيْرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ مِرْثُ أَبُو الْبَتَانِ أُخْبَرَنَا ﴿ شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وْكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنَّى نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقْهِ وَحِسَـابُهُ عَلَى اللَّهِ رَوَاهُ مُمَـّرُ وَابْنُ مُمَـرَ عَنِ النِّبئ عِيَّاكُمْ بِاسِبِ مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَزَى بِغَيْرِهَا وَمَنْ أَحَبُ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْجَيْسَ عَرْثُ يَحْنِيَ بْنُ بْكَثْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ 🖟 ٠ عَبدِ اللَّهِ بْنَ كُلْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كُلْبِ وَلِللَّهِ وَكَانَ قَائِدَ كُلْبِ مِنْ يَنِيهِ قَالَ سِمِعْتُ كَمْتِ بْنَ مَالِكِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِهِمْ وَلَمْرَ بَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُهُم يُرِيدُ غَزْرَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا **ورائِشْنِي** أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِى قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَلِنْكَ يَشُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ قَلْمًا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَزَى يِغَيْرِهَا حَتَّى

كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ فَغَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عِينَا فِي عَرَّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمُفَازًا وَاسْتَقْتِلَ غَزْوَ عَدُوْ كَثِيرٍ فَجَلَّى لِلْسْلِدِينَ أَمْرُهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ عَدُوْهِمْ وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُر يَدُ وَكُن يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الزَّحْمَنِ بَنْ كَفْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ | ميث ١٩٨١ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ رَفِّكَ كَانَ يَقُولُ لَقَلْمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلاّ يَوْمَ الْجَيْسِ صَ**رَشَنَى** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ | ميت ١٩٨٧ عَبْدِ الوَحْمَن بْنَ كُلْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ فِي أَنَّ النَّبِيِّ عِيَّا لِللَّهِ عَنْ أَبِيهِ فِي أَنَّ النَّبِيِّ عَرَّجَ يَوْمَ الْجَيْسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْجِيسِ بِالسبب الْحُنْرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ | إبب ١٣-١١ مِرْثُ عُدْ اللَّهِ عَالَمُ عَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ فَطْكُ أَنْ النَّبَىٰ ۗ مست ١٩٨٨ عَيْثُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبُعًا وَالْعَضرَ بِذِي الْحُلْيَفَةِ رَكْمَتَيْنِ وَسِمِ عُتُهُمْ يَصْرُ خُونَ بِهَا بَجِيعًا بِاسِبِ الْحُدُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ وَقَالَ كُرِيْتِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَهِكُ الْطَلَقَ الب ١٠-١٨ النِّئ اللَّذِي مِنْ الْمُتدِينَةِ لِخُسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةً لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلُونَ مِنْ ذِي الْجِيَّةِ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِلْتِ | معيث ١٩٨٩ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَلَقُعُا تَقُولُ خَرْجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُم لَخَسِ لَبَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرِي إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ إِذَا طَافَ بِالْتِيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الطَمْفَا وَالْمَـرُوَّةِ أَنْ يَجِلَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْدِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ نَحْرَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُمْ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ بَحْنِي فَذَكُرتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ بِاسِسِ الْحُدُوجِ فِي رَمَضَانَ صِرْشُنَا عَلِيْ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنْنِي الرُّهْرِئُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِنَّا قَالَ خَرَجَ النَّبِئُ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَـامَ حَتَّى بَلَغَ الْـكَدِيدَ أَفْطَرَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزَّهْرِئُ أُخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِاسبِ النَّوْدِيعِ وقال ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بَكْير عَنْ سُلَيَانَ بْنِ يَسَــارٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَائِكَ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِرَائِشَاءٍ فِي بَعْثٍ وَقَالَ لَتَا إِنْ لَقِيتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ سَمَّاهُمَا فَحَرَّقُوهُمَا بِالنَّارِ قَالَ ثُرَّ أَتَلِنَاهُ نُودُعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُومَ فَقَالَ إِنَّى كُنْتُ أَمْرَثُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فَلاَنَّا وَفَلاَنَّا بِالنَّارِ وَإِنَّ « | النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ فَإِنْ أَخَذْتُمُومُهُمَّا فَافْتُلُومُمَّا بِإِسْبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ | إلى ١٠٨

وربيث ٢٩٩٢

ملطانية ٥٠/٤ والطاعة باسب ١٠٨-١٠٩

1991 -----

مديث ١٩٩٤

1-9-11-

رسيشه ۲۹۹۵

مديد 1991

مديث ۲۹۹۷

حديث ١٩٩٨

v800 A =

الإِمَامِ وَرَثُنَّ مُسَدَّدً حَذَثَنَا يَخْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَذَّتْنِي نَافِعٌ عَن ابْن عُمَرَ وَاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْرٌ اللَّهِ وَحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاجٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَّكِرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّا مِقَالَ السَّمَعُ وَالطَّاعَةُ حَقَّ مَا لَر يُؤْمَرُ بِالْمَعْصِيةِ فَإِذَا أَبْرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ شَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ بِاسِبِ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ الإِمَامِ وَيُثَنَّى بِهِ ورش أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَنَادِ أَنَّ الأَعْرَجَ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً ولت أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عِيْرُكُمْ يَقُولُ نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ وبهذَّا الإِسْنَادِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَني وَمَنْ يَغْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةً يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّتَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ يِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ بِاسب الْبَيْنَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لاَ يَفِرُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَن الْنُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَنتَ الشَّجَرَةِ ﴿ ﴿ مِنْ مِنْ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدُّتُنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَلِئْكُ رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُشْهِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْنَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ فَسَـالْتُ نَافِعًا عَلَى أَيْ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمُتَوْتِ قَالَ لاَ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ مِرْسُنْ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثْنَا وُهَيْتِ حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ يَخْيَى عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ وَلِشَّهُ قَالَ لَنَا كَانَ زَمَنَ الْحَدُّوةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ حَنظَلَةَ يُتَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمُؤْتِ فَقَالَ لاَ أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْثُ مِرْثُ الْمَكُونَ إِنْ إِرْاهِمَ حَدَّثَنَا يَزِ يدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ وَاللهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِي عِين مُ رُعَدَلْتُ إِنَّى ظِلْ الشَّجَرَةِ فَلَتَا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنَ الأ كُوعِ أَلاَ تُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيْضًا فَبَايَعْتُهُ الثَّائِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَّا مُسْلِمٍ عَلَى أَى شَيْءٍ كُنْتُم تُبَايِعُونَ يَوْمَنْذٍ قَالَ عَلَى الْمُوْتِ مِرْرُتُ حَفْضٌ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ﴿ شُغيَةُ عَنْ مُحَدِيدِ قَالَ سِمِ عَتْ أَنْسًا مُؤْتِثِي يَقُولُ كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَق تَقُولُ

خَوْنُ الدِينَ بَايغُوا تَحْدًا ﴿ عَلَى الْجِمَادِ مَا حَيِينَا أَبَدًا
 فَأَجَابَهُمُ النَّبِي عَيْثُ فَقَالَ

اللَّهٰمَ لاَ عَيشَ إِلاَّ عَيشُ الآيَرَهُ ۞ فَأْشُرِرِ الأَنصَارَ وَالنَّهَاجِرَهُ ۞
 ورشنا إنشاف بن إيراهيم شيع محتد بن فضيل عن عاصم عن أبي علمان عن نجاشيم

وْقِي قَالَ أَنْبَتُ النِّبَى عَرِيجِهِمْ أَنَا وَأَخِى فَقُلْتُ بَايِغَنَا عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ اللَّهِ لأَهْلِهَا فَقُلْتُ عَلاَمَ تُبَايِعُنَا قَالَ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالجِبْهَادِ بِاسبِ عَزْمِ الإِمَامِ عَلَى البسسس النَّاس فِيمَا يُطِيقُونَ مِرْشُتَ عُفَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلُ الصيت ٣٠٠ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَفِي لَقَدْ أَتَا فِي الْيَوْمَ رَجُلُّ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدْ عَلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِيًا نَشِيطًا يَخْرُجُ مَعَ أَمْرَائِنَا فِي الْمُغَازِي فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْبَاءَ لا خُمْصِيهَا فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا أَقُولُ لَكَ إِلاَّ أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِي وَاللَّهِ فَعَسَى أَنْ لاَ يَغزمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرِ إِلاَ مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ وَإِنَّ أَصَدَكُو لَنْ يَزَالَ بِخَيْرِ مَا اثْقَ اللَّهَ وَإِذَا شَكَّ في تَفْسِهِ قَيْءٌ سَــأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ وَأَوْشَكَ أَنْ لاَ تَجِـدُوهُ وَالَّذِي لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ مَا

أَذْكُو مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنيَّا إِلاَّ كَالنَّفْ شُرِبَ صَفْوَهُ وَبَهِي كَدَرُهُ بِأَسِبِ كَانَ النَّبِي عَيْنِهِ الم إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوْلُ النَّهَـارِ أَخْرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَرَثْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدٍ مصد ١٠٠١ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ خَسْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً عَنْ سَـالِمِ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُحْمَرَ بْن عُبَيدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيهِ عَبدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْقَ وَاللَّهُ فَقَرَأُتُهُ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُكُمْ فِي بَفضِ أَيَّامِهِ الْتِي لَتِي فِيهَـا ائْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّفسُ ﴿ قَامَ فِي ۗ مَيْتُ ٢٠٠٢ النَّاسِ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُو وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيشُمُومُمْ فَأَصْبِرُوا وَاعْلِمُوا أَنَّ الْجُنَّةَ تَغَتَ ظِلاَلِ الشَّيُوفِ ثُرَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ

وَهَازِمَ الأَخْرَابِ الهٰزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ بِاسْبِ... اسْتِئْذَانِ الرَّجْلِ الإِمَامَ لِقَوْلِهِ ۞ إلى ١١٣٠

إِنَّتَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَم يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ ١٠٠٠ إِلَى آخِرِ الآيَةِ عِرْثُ إِشْعَاقُ بْنُ إِرْاهِمِ أَخْبَرُنَا ميت ٢٠٠٠

جَرِيرٌ عَنِ الْمُنْهِيرَ فِي عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلِيُّكُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ا عَدِّاتُهُمْ قَالَ فَتَلاَ حَقَ بِي النَّبِيُّ عَقِّاتُهُمْ وَأَنَا عَلَى نَاضِح لَنَا قَدْ أَعْيَا فَلاَ يَكَادُ يَسِيرُ فَقَالَ لِي مَا لِتَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ عَبِيَ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ فَزَجَرُهُ وَدَعَا لَهُ فَتَا زَالَ بَيْنَ بَدِّي الإِبِلِ فُدَّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ رَى بَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ جِعَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتْكَ قَالَ أَفْتَبِيغُنِيهِ قَالَ فَاسْتَحْتِيْتُ وَلَرْ يَكُنْ لَنَا نَاضِعٌ غَيْرَهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبغنِيهِ فَبغتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَتُهُ فَأَذِنَ عَلَيْهِ ١٣/٤ فَلْكَ

فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمَنِي قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرٌ اللَّهِ عَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذُنْتُهُ هَلْ زَوْجْتَ بِكُرًا أَمْ نَيْبًا فَقُلْتُ ثَرَوْجْتُ ثَيْبًا فَقَالَ هَلاَّ تَرَوْجْتَ بِكُرًا تُلاَعِبُهَا وتُلاَعِبْكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوفَّى وَالِدِي أَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخْوَاتْ صِغَارٌ فَكَرَهْتُ أَنْ أَتَرَوَجَ مِثْلَهُنَّ فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَرَوَّجْتُ ثَيْبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤذِّبَهِنَّ قَالَ فَلْنَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِينَ الْمُدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثُمَّتُهُ وَرَدُّهُ عَلَى قَالَ الْمُغِيرَةُ هَذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنٌ لاَ نَرَى بِهِ بَأْسًا باس مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدِ بِمُرْسِهِ فِيهِ جَارِرٌ عَنِ النِّي عَيْكُمْ بِاســـــ مَن اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن النِّي عَالَيْ مَ اللَّهِ إلى مُبَادَرَةِ الإِمَامِ عِنْدَ الْفَرْعِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةً حَذَّتَنِي قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلِي قَالَ كَانَ بِالْمُتدِينَةِ فَرَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْظُ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا بِاسِبِ الشرَّعَةِ وَالرَّكُصُ فِي الْفَرْعِ مِرْبُتُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَدِّدِ حَدَّثَنَا جَرِيرْ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ بْنِكْ قَالَ فَزِعَ النَّامُن فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّظِيُّهُ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا ثُرِّ خَرَجَ يَرَكُضُ وَحْدَهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرٌ فَتَا شَبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ۖ بِالسِّبِ الْخُرُوجِ فِي الْفَرْعِ وَحْدَهُ باب الجَعَائِل وَالْحُلَانِ فِي السَّبِيلِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لِابْنِ مُحْرَ الْغَزْوُ قَالَ إِنْ أُحِبُ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِقَةٍ مِنْ مَا بِي قُلْتُ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَى قَالَ إِنَّ غِنَاكَ لَكَ وَإِنَّى أُحِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَا لِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَـالِ لِيُجَاهِدُوا لُزَ لاَ يُجَاهِدُونَ فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ أَحَقُ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْلِكَ مِرْثُ الْجُنيدِيْ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ سِمِعْتُ مَالِكَ بِنَ أَنْسِ سَـأَلَ زَيْدَ بِنَ أَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدُ سِمِعْتُ 🌡 -أَبِي يَقُولُ قَالَ عُمْرُ بْنُ الْحُطَابِ وَفَقِي حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَيْتُهُ يُهَاعُ فَسَأَلْتُ النِّيَّ عِينَا اللَّهِ آشْتَرِيهِ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفِينًا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَـأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرٌ لللَّ تَقْتَعُهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ مِرْشُنْ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَخْتِي بْنِ سَعِيدٍ

114-116

16-110 \_\_\_

اب ۱۱۱-۱۱۱ صنیت ۲۰۰۴

117~117 \_\_\_

متيث ٢٠٠٥

14-HA \_\_\_\_\_

صديث ٢٠٠٦

ملطانيا ١٠٠٤ في صنيث ٢٠٠٧

مديث ٢٠٠٨

الأُنصَارِي قَالَ حَذَثَنِي أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مُنْ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يُؤِكُّ اللَّهُ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفُتُ عَنْ صَرِيَّةٍ وَلَـكِنْ لاَ أَجِدُ مَحُولَةً وَلاَ أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُ عَلَى أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ أُخبيث أَرُ قُتِلْتُ ثُمُّ أُخبِيثُ بِالسِيلِ الأَجِيرِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يُقْمَمُ اللاَّجِيرِ المسس مِنَ المَعْنَمُ وَأَخَذَ عَطِئةٌ بْنُ قَبْسٍ فَرَسًا عَلَى النَّصْفِ فَتَلَغَ سَهْمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَإِلَّةٍ دِينَارٍ فَأَخَذَ مِاٰئَتَيْنِ وَأَعْطَى صَـاحِبَهُ مِائْتَيْنِ مِرْشُنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ مِيتِ ٣٠٩ حَدْثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِي يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ فِلْكُ قَالَ غَرُوتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ السَّليْمِ عَالَمَ عَنْ أَبِيهِ فِلْكُ قَالَ غَرُوتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ السَّليْمِ عامده مفزان عَيْظِينَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرٍ فَهُوَ أَوْنَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَالثَّرَعَ يَدُهُ مِنْ فِيهِ وَنَزَّعَ ثَلِيْتَهُ فَأَنَّى النَّبِيِّ لِيَّااُلِيُّ فَأَهْدَرَهَا فَقَالَ أَيْدَفَعُ بَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَصْلُ بِالسِبِ مَا قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ ۗ إب ١١٠-١١ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مَرْيَرَ قَالَ حَدَّنِي اللَّيْثُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ عَسْد ٢٠٠ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي تَغَلَبَهُ بْنُ أَبِي مَالِكِ الْقُرَظِي أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ الأَنْصَارِي يَعْ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَرَادَ الْحَجِّ فَرَجُلَ مِرْثُ فَتَذِيدُ حَدَّثَنَا حَاتِم بْنُ المسد ٢٠١ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِ بِدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ وَلِي قَالَ كَانَ عَلَى وَلِي تَخَلَّف عَن النَّبِي عِيَّكُمْ فِي خَيْرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ أَنَا أَغَلَفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكُمْ فَتَرَجَ عَلَىٰ فَلَحِقَ بِالنِّي عِينِ اللَّهِ فَلَمَا كَانَ مَسَاءُ اللَّيلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظُ لأُعْطِينُ الوَايَةَ أَوْ قَالَ لَيَأْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌّ بُجِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُجِبُ اللَّه وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيْ وَمَا نَرْجُوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلِيْ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيمْ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِرْشَ مُحَدُّدُ بنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَارِ بنِ عُزْوَةً مست ٢٠١٢ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَاسَ يَقُولُ لِلزَّبَيْرِ وَلِثْكَ هَا هُمَا أَمْرَكَ النَّبِيُّ عِيْنِكُ أَنْ تَرُكُو الوَايَةَ بِاسِبِ قَوْلِ النَّبِيُّ عِيْنِكُ لُصِرْتُ بِالوَعْبِ مَسِيرةً شَهْرٍ وقولِهِ | إب ٣٠-جَلَّ وَعَزَّ o سَنْلُق فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الوّعْبِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ (سَ قَالَ جَابِرُ عَن النَّبِي عَلِي عَلَي مِرْثُ يَغْنِي بْنُ بْكَثِرِ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مِرب ٢٠١٣ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالُ بُعِفْ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَلُمِيرَتُ بِالرَّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِرُ أَتِيتُ بِمَفَائِيجِ خَرَائِنِ الأَرْضِ فَوْضِعَتْ فِي بَدِى قَالَ

أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَنْتِيلُونَهَا صِرْتُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْث عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاللَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُمْ بِإِيلِيمَاءَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ فَكَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرُ عِنْدَهُ الصَّحَبُ فَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأُخْرِجُنَا فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمِنَ أَمْرُ إِنِنَ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافَهُ مَلِكُ بَنِي الأَضْفَر باسب مخنل الزَّادِ فِي الْغَرْوِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَتَزَوْدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّفْوَى ﴿ ﴿ مُرْتَ عُبِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَتَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبِي وَحَدَّتُنْنِي أَيضًا فَاطِمَةُ عَنْ أَشْمَاءَ مِنْ قَالَتْ صَنَعْتُ شَفْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُمْ فِي يَيْتِ أَبِي بَكْر حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْحَدِينَةِ قَالَتْ فَلَمْ نَجِمْدُ لِسُفْرَتِهِ وَلاَ لِسِقَائِهِ مَا نَزْبِطُهُمَا بِهِ فَقُلْتُ لأَبِى بَكْرِ وَاللَّهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلاَّ بِطَاقِي قَالَ فَشُقِّيهِ بِالْنَذِي فَارْبِطِيهِ بِوَاحِدٍ السُّقَاءَ وَبِالآخَرِ السُّفْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلِدَاكِ مُمَّيَتْ ذَاتَ النَّطَافَيْنِ مِرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْدِو قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَلِيْكُ قَالَ كُنَا تَتَزَوْدُ لُحُومَ الأَضَاجِيُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْظِيُّمْ إِلَى الْمُتَدِيَّةِ مِرْثُنَ لِمُعَدُّ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبدُ الْرَهَابِ قَالَ سِمعْتُ يَعْنِي قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النَّهْ إِن وَكُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ عَرَجَ مَمَ النَّبِي عَلِي عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِي مِنْ خَيبَرَ وَهمي أَدْنَى خَيْبَرَ فَصَلَّوْا الْعَصْرَ فَدَعَا النَّبِي عَيْكُ إِالْأَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتَ النَّبِي عَيْكُمْ إِلَّا بِسَوِيقِ فَلْكُنَا فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُرَّ قَامَ النَّبِي عَيْثِكُمْ فَعَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلَّيْنَا مِرْشُ إِنْ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَاتِرُ بَنْ إِشْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً يَظْيَه قَالَ خَفْتُ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا فَأَتُوا النِّبِيِّ عَيْشِكُمْ فِي نَحْدِ إِبِلَّهِمْ فَأَذِنَ لَمَنمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَـرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُم بَعْدَ إِبِلِكُرِ فَدَخَلَ عُمَـرُ عَلَى النَّبِيِّ عَرَاتُكِمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ ، بَعْدَ إِبِلِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُهُمْ نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَصْلَ أَزْوَادِهِمْ فَدَعَا وَبَرُكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِينِهِمْ فَاحْتَقَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ثُرَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ ۖ أَشْهَـدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ بِاسِبِ مَثْلُ الرَّادِ عَلَى الرِّقَابِ مِرْثُثُ صَدَقَةُ بَنُ الْفَضْل أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَلِمَسَـانَ عَنْ جَابِرٍ وْلِثْكُ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَغُيالَةٍ غَفِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِي زَادُنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِّنَا يَأْكُلُ فِي كُلُ يَوْمٍ تَمْرَةً ۗ \*

مرتبث ٢٠١٤

T 177 \_\_

صربیت ۱۵۰

صبیشه ۲۰۱۱

صربیت ۲۰۱۷

ملطائد 2/00 أُخبَرُهُ

صتعث ۲۰۱۸

فَقَدْنَاهَا حَتَّى أَتَلِنَا الْبَحْرَ فَإِذَا حُوتُ قَدْ فَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَكُلُنَا مِنْهَــا ثَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمًا مَا أختبننا لمـــــــ إزدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيهَـا مِرْثُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثْنَا أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا غُفَانٌ بنُ الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مُليَكَةً عَنْ عَائِشَةً ﴿ عَلَىٰ أَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجُّ وَعُمْرَةٍ وَلَرْ أَزِدْ عَلَى الحَنجُ فَقَالَ لَمَـــا اذْهَبِي وَلْبَرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمَن فَأَمْرَ عَبْدَ الرَّحْمَن أَنْ يُغْمِرَهَا مِنَ التَّنْفِيمِ فَانْتَظُرَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ بِأَعْلَى

قَالَ رَجُلٌ يَا أَبًا عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْنَ كَانَتِ النَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ

مَكَةَ حَتَّى جَاءَتْ **وارْشن**ى عَبْدُ اللّهِ حَدْثَتَا ابْنُ عُنِيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ | مس*ت* ٣٠٩

وَيُجِيطُ الأَذَى عَن الطَّريقِ صَدَقَةً بِاسِبِ السَّفَرِ بِالْمُتَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُو ۗ إب ٣٠-

أَوْسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرِ الصَّدْيقِ عَنْ قَالَ أَمْرَيْنِ النَّيْ عَلَيْ اللَّهُ أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ وَأَغِمَرَهَا مِنَ النَّنْهِيدِ بِاسِبِ الإزنِدَافِ فِي الْغَزْوِ وَالْحَجُ مِرْثُمْنَا فَتَلِيَةُ بْنُ ا سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنْسِ رَافِي قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةً وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ مِهَا جَمِيعًا الْحَجُ وَالْعُمْرَةِ بِاسِي الرُّدْفِ عَلَى الجُعار ا وَرَثُنَ أَتَكِينَهُ حَدَثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ | منيت ٣٠٣ ملطانية ١٠/١ أبو أُسَــامَةً بْنِ زَيْدِ رَهِيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ إِرَكِبَ عَلَى حِمَـارِ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ وَأَرْدَفَ أَسَامَةً وَرَاءَهُ مِرْرُتُ يَحْنِي بْنُ بُكَايِرِ حَدَّثَنَا اللَّبِثُ قَالَ يُونُسُ أَخْبَرَ نِي نَافِعُ ۗ صيف ٣٠٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِنَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكُمْ أَمْبَلَ يَوْمَ الْفَشْحِ مِنْ أَغْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَمَعَهُ عُلْمًانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْجَبِّبَةِ حَتَّى أَتَاخَ في المنسجدِ فَأَمْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاجِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِيِّكِيُّمْ وَمَعَهُ أُسَــامَةُ وَبِلاَلُ وَعُفَانُ أَتَكَتَ فِيهَا نَهَازًا طَوِيلاً ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُمَرَ أَوْلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلاَلاً وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْثُ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُ كُو صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ بِاسِبِ مَنْ أَخَذَ المِب ١٣٠-١٣٧ بِالرَّكَابِ وَغَوهِ و**َرَكُمْنِ إِنْ**حَاقُ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ مَمَّـامٍ عَنْ أَبِي | سيت ٢٠٠٥ هُرَ يْرَةَ وَطِيِّكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَيْرِ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُ يَوْمِر تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الإثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلُ عَلَى دَائِيهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَـا أَوْ يَرْفَعُ

عَلَيْهَـا مَتَاعَهُ صَدَقَةً وَالْـكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةً وَكُلُّ خَطُوةٍ يَخْطُوهَا إِنَّى الصَّلاَةِ صَدَقَةً

وَكَذَالِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عُبْيَدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِي مُحَمَّرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْظِيُّمْ وَتَابَعُهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ فِيْكُ وَقَدْ سَـافَرَ النَّبِيُّ عِيْكُ وَأَضِحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ صِرْبُّتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْض الْعَدُوْ بِاسب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ ورثْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسِ رَئِكُ قَالَ صَبَّحَ النَّبئِ عَيِّكُمْ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمُسَاجِى عَلَى أَعْتَاقِهِمْ فَلَتَا رَأَوْهُ قَالُوا هَذَا نَجَّةٌ وَالْجِيشُ مُجَّةٌ وَالْجِيشُ فَلَجَنُوا إِلَى الْحِضْن فَرَفَعَ النَّبَيْ يَوْتِكُمْ بَدْيُهِ وَقَالَ اللَّهُ أَنْجُرْ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا زَنْلَنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَأَصَبْنَا خُمْرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَشْهَيَانِكُو عَنْ لِحُنُومِ الْحَبْرِ فَأَ كُهِشِّتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا قَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ رَفَعَ النَّبِي عَلَيْتُهِ ۗ ، بأسب مَا يُكُوهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيرِ مِرْثُنْ مُحَنَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي عُفَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِىٰ يَرْفِيكُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْمَا فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَلْنَا وَتَجْرَنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ النَّي يَرْتَظِيجُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُرْ فَإِنْكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصْمَ وَلاَ غَايِبًا إِنَّهُ مَعَكُرْ إِنَّهُ سَمِيع قريب تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ بِالسِبِ النَّسْيِيجِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا مِرْثُنَ مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الله عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِرِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وللسلام قال كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَجُزْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَحْنَا بِأَسِبِ التُّكْبِيرِ إِذَا عَلاَ شَرَفًا صِرْتُ مُحَدُّ بِنُ بَشَارٍ حَدِّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِئَى عَنْ شُغبَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِرِ عَنْ جَارِ وَلَكُ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَجُزْنَا وَإِذَا تَصَوْبْنَا سَبْحَنَا مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سَالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ﴿ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَيْدًا إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجُّ أَوِ الْعُمْرَ وَ وَلا أَعْلَنَهُ إِلاَّ قَالَ الْغَرْوِ يَقُولُ كُلِّمَنا أَوْفَى عَلَى نَئِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَجَّرَ ثَلاَثًا ثُرَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَتَدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ مَٰىءٍ قَدِيرٌ آيِيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَــاجِدُونَ لِرَ بُنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْرَابَ وَحْدَهُ قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ أَهُ أَلَمْ يَقُلُ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ لا إس يَحْتَبُ لِلْسَافِرِ مِثْلُ مَا

مديث ٢٠٢١

١١٩-١١٠ سيت ١٢٩-١٢٠

31 04/E 216W

إسب ١٣٠١١١ صيث ٢٠٢٨

اب ۱۲۲۰-۱۲۱ منیث ۲۰۱۹

إب ١٣٢-١٣٢ صنيث ٢٠٢٠

رسد ۲۰۳۱

اب ۱۳۶-۲۲

كَانَ يَغْمَلُ فِي الإِقَامَةِ صِرْثُتُ مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ الصح ٢٠٣٣ حَدَّثَنَا إِرْاهِيمُ أَبُو إِشْمَاعِيلَ المَّكْسَكِئَ قَالَ شِمعْتُ أَبَا بُرُدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَز يدُ بْنُ أَبي كَمْشَةَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو يُزِدَةَ سَمِ هُتُ أَبَا مُوسَى مِرَ إِرَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينِ إِلَى اللهِ عَلَيْكُم إِذَا مَرضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا السنير وَحْدَهُ مِرْثُ الْحَنيدِئ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ الْمُسْكَدِرِ قَالَ سِمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَلِئْكًا يَقُولُ نَدَبَ النَّبِئُ عِيُّكُمِّ النَّاسَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَالتَدَبَ الزين أَرْ نَدَيْهُمْ فَائتَدَبَ الزَّبَيْرُ ثُمَّ نَدَيْهُمْ فَائتَدَبَ الزَّبَيْرُ قَالَ النَّيْ عِينَ إِنَّ لِكُلُّ نَبِيُّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِقَ الزَّبَيْرُ قَالَ شُفْيَانُ الْحَوَارِقُ النَّاصِرُ **مِرْثُ** أَبُو الْوَلِيدِ حَذَقَنَا *النفان*ِ ١٨٨ الانقز ميت عَاصِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِظ عَنِ النَّبِي عِنْظُمْ **ورثْن** أَبُو نُعَيْمٍ الصح ٢٠٦٥ حَدِّثْنَا عَاصِمْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّرَ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ مُحَمّرَ عَن اللَّبِيّ عَيْنِيُّ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَغْلَمْ مَا سَــارَ رَاكِتْ بِلَيْلِ وَحْدَهُ **بَاسِــــ** | إبــــ ١٠٠-الشرعة في المنيرِ قَالَ أَبُو مُمنيدٍ قَالَ النَّبِي عَيْكُم إِنِّي مُتَعَجِّلُ إِلَى الْمُتدِينةِ فَتَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَعَجُلُ مِرْثُمْ الْمُحَدُّ بْنُ الْمُنَتَّى حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبِي المستد ٢٠٦ قَالَ شَيْلَ أُسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ وَاللَّهِ كَانَ يَحْمَى يَقُولُ وَأَنَا أَشْمَعُ فَسَقَطَ عَنَّى عَنْ مَسِيرِ النَّيُّ عِيْثُ فِي جُمَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَكَانَ بَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْدَةً نَصَّ وَالنَّصُ فَوْقَ الْعَنَق **مرثث** سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَرَ أَخْبَرَنَا مُحَنَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ | سيت ٢٠٣ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمْرَ رَفِينًا بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَمٍ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِب وَالْعَنَمَةَ يَغْمَعُ بَيْنَهُمُمْ وَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ النِّبِئَ عِيْنَكُمْ إِذَا جَدَّ بِهِ الشَّيْرُ أَخْرَ الْمَغْرِبُ وَجَمَعَ بَيْهُمْ عَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ شُمَى مَوْلَى أَبِي بَكِ عَنْ أَبِي صَالِح الصح المستح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِكُمْ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْتَعُ أَحَدُّكُو نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَضَرَابَهُ فَإِذَا فَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتُهُ فَلْيُعَجَّلْ إِلَى أَهْلِهِ ب**اسب** إِذَا مَمْلَ عَلَى ۗ إبب ٧ فَرُسِ فَرَآهَا ثُبَاعُ مِرْثُ عَبِدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسمد ٢٠٠٩ مُحْسَرَ وَلِئْكُ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ حَمَلَ عَلَى فَرْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُتاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَتْنَاعَهُ فَسَـأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَيْكَ مِرْسُ إِمْمَاعِيلُ مست. ٢٠٠

حَذَّتِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَلِي يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَيِيلِ اللَّهِ فَابْتَاعَهُ أَوْ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرَيهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخُصٍ فَسَأَلْتُ النِّي يَقِيْكُم فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهُم فَإِنَّ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَلِيْهِ بِاسِ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الأَبْوَيْنِ مِرْثُ آدَمُ حَذَّتَنَا شُعْبَهُ حَدْثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سِمِعْتُ أَبَا الْمُنَاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لاَ يُثْهَمُ في حَدِيثِهِ قَالَ ا سِمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَلِشِّا يَقُولُ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِئَ عَلِيْكُمْ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الجِمْهَادِ فَقَالَ أَيْ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ بِالسِّبِ مَا فِيلَ فِي الْجُرَسِ وَنَخوهِ فِي أَغْنَاقِ الإِبلِ صِرْتُكَ عَبدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أَبي بَكُر عَن عَبَادِ بْنِ تَمِيمِ أَنْ أَبَا بَشِيرِ الأَنْصَــادِئَ وَلِثُ أَخْرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَكُمْ فِي بَعْضِ أَشْفَارِهِ قَالَ عَنْدُ اللَّهِ حَسِنتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُكُمْ اللَّهِ رَسُولًا أَنْ لَا يَبَقَيْنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرِ قِلاَدَةً مِنْ وَتَرَ أَوْ قِلاَدَةً إِلاَّ فُطِعَتْ بِالسب مَن الْمُثَلِّبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتِ الرَّأَتُهُ حَاجُهُ وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلِ يُؤذَنُ لَهُ صِرْتُ فَتَلِيهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلاَ تُسَافِرَنَ امْرَأَةً إِلاَّ وَمَعَهَا مَخْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُنْتِئْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ الْمَرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحْجَ مَعَ المُرَأَتِكَ بِاسْسِ الْجَنَاسُوسِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ لاَ تَقْنِدُوا عَدُوْي وَعَدُوْتُهِ أَوْلِيَاءَ النَّجَسْسُ النَّبَحْثُ مِرْسُ عَلِيم بْنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سِمعْتُهُ مِنْهُ مَرْتَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُخَدِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِيمِ قَالَ سِمعتُ عَلِيًا رَفِي يَقُولُ بَعَنْنِي رَسُولُ اللَّهِ عِينَ أَنَّا وَالْزَبَيْرُ وَالْمِفْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ قَالَ الْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاجِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُدُوهُ مِنْهَـا فَانْطَلَقْتَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ فَإِذَا غَمْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا أَمْرِجِي الْكِتَاب فَقَالَتْ مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْمِكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينَ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَـا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُمْ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبٍ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكُمَّ يُخْبِرُهُمْ بِيَغْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِينَ يًا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَىۚ إِنَّى كُنْتُ امْرَأَ مُلْصَقًا فِي قُرْيْشِ

باب ۱۲۸-۱۲۸ مطانیهٔ ۱۹/۵ الجهادِ مدیث ۲۰۵۱

> إسب ۱۲۹-۱۲۹ صنيث ۲۰٤۲

باب ۱۲۰-۱۳۹ صنعت ۲۰۱۳

> إسب ١٤١-، منبشد ٢٠٤٤

وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَـا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتْ بِمَنْكَة يَخْدُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالْهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَنَّا يَخْرُونَ ۗ مِنْهَاءٍ ١٠/٤ ذَلِكَ بِهَا قَرَاتِينَ وَمَا فَعَلْتُ كُفُرًا وَلاَ ارْتِدَادًا وَلاَ رِضًا بِالْـكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِينَ اللَّهِ مَدْ صَدَقَكُمْ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا الْمُتَافِق قَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْل بَدْرِ فَقَالَ اعْمَلُوا

مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَـكُمْ قَالَ سُفْيَانُ وَأَى إِسْنَادٍ هَذَا لِمِاسِبِ الْكِسْوَةِ الِأَسْسارَى | إلب ١٤١٦ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَذَّتْنَا ابْنُ عُنِينَةً عَنْ عَسْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَلِيْنَا قَالَ | منت ١٠٥ لَنَا كَانَ يَوْمَ بَدْرِ أَتِيَ بِأَسَــارَى وَأَتِيَ بِالْمَجَاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَوْبُ فَنَظَرَ النَّبِئْ عَيْظِيمْ لَهُ قِيمُ ا فَرْجَدُوا فِيصَ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِّي يَقْدُرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِي عَلَيْهِمُ إِيَّاهُ فَلِذَلِكَ زُعَ النَّيْ عِنْكُمْ فَيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْتَةَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِي عَيْكُمْ يَدُّ فَأَحَبَّ أَنْ يْكَافِئَة باسب فَضْل مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَابِهِ رَجُلُّ مِرْثُنَا فَتَنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ال يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِئُ عَنْ أَبِي حَازِيرٍ قَالَ

أَخْبَرَ نِي سَهْلُ رَفِّكَ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّيْ عِيْنِكُمْ يَوْمَ خَنِيْرَ لأَعْطِينَ الوَايَةَ غَدًا رَجُلاً يُفْتِحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَة وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُفطَى فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ أَبْنَ عَلِيَّ فَقِيلَ يَشْتَكِى عَيْنَيهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً ۗ كَأَنْ لَرْ يَكُنْ بِهِ وَجَمَّ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُولُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تُنْزِلَ بِسَـاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأُخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُحْرُ النَّعَدِ لَهِ لِلسَّارَى فِي إلى ١٤٣-١٤ السَّلاَسِل مِرْثُنَ مُحَدِّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّدِ بْن زِيَادٍ عَنْ أَبِي مست ١٠١٧ هُرَيْرَةَ يَنْكُ عَنِ النَّبِي عَيْكُ إِنَّا عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلاَسِل

باسب فَضْلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ مِرْثُ عَلِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ البب ١٤٥ منت عُينَةَ حَدَّثَنَا صَـالِحُ بْنُ حَىُّ أَبُو حَسَنٍ قَالَ سِمعتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو بُرُدَةَ أَلُهُ سَمِـعَ أَمَّاهُ عَنِ النَّبِيِّ عِيْظِيمُ قَالَ ثَلاَئَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرْتَئِنِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيَعَلُّمُهَا فَيْحْسِنُ تَغْلِيمَهَا وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا لَرَّ يُغِيقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَمُؤْمِنُ أَهْل الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَرَ بِالنِّيمَ عِيْكُمْ فَلَا أَجْرَانِ وَالْمَبَدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ السَّاسِ ١١/١ فَلَهُ

وَيَنْصَحُ لِسَيْدِهِ ثُرَّ قَالَ الشَّعْنَى وَأَعْطَلِتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى الْمُتدِينَة بِاسِ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيِّنُونَ قَيْصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ \* بَيَاتًا ﴿ لَيْلِاً ۞ لَنَبِيَّتُهُ ﴿ لَيْلِا لِيَكُ يُبِيِّتُ لَيْلاً مِرْثُ عَلَىٰ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَقَنَا سُفْيَانُ حَذَثَنَا الزَّهْرِيٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ مَنَ بِيَ اللَّبِئ عَيْظِيْ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَانَ وَشَيْلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُنَيِّئُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ ال نِسَايْهُمْ وَذَرَارِيْهُمْ قَالَ مُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لاَ يحتى إِلاَّ بِقَو وَلِرَسُولِهِ عَيْكُ، وَعَن الزُّهْرِيُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ حَدَّثَنَا الصَّغْبُ فِي الذَّرَارِي كَانَ عَمْرُو يُحَدُّثُنَا عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنِ النَّبِئَ ﷺ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الرَّهْرِئُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلْ كَمَّا قَالَ عَمْـرُو هُمْ مِنْ آبَائِهـمْ باب \_ قَتْل الصَّبْتَانِ فِي الحَدْبِ مِرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرُنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيم أَنَّ ال عَبْدَ اللَّهِ مِنْكُ أَخْبَرَهُ أَنَّ المرَأَةُ وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَاذِي النَّبِيِّ عَيْنِكُمْ مَفْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ فَالَ النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ بِالسِّبِ قَتْلِ النَّسَاءِ فِي الْحَرْبِ ورثن إِخْمَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي أَسَامَةً حَدَّثُكُو عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عُمَرَ فِينْكُ قَالَ وْجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ فَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ عَنْ قَتْلِ النُّسَاءِ وَالصُّبْيَانِ بِالسِّبِ لاَ يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ صَرْبُ قُتْلِتُهُ بْنُ سَعِيدٍ اللهِ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَكَثِرٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَــارِ عَنْ أَبِي هُرِّيْرَةَ وَظَيْحُهِ أَنَّهُ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيُّهُ فِي بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فَلاَنَا وَفُلاَنًا فَأَخْرِقُوهُمَا بِالنَّار ثُرَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِبنَ أَرْدُنَا الحُنْرُوجَ إِنِّي أَمْرِثُكُمْ أَنْ تُخْرِقُوا فَلاَنَا وَفَلاَنَا وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللَّهَ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمُنَا فَاقْتُلُوهُمَنا مِرْرُسْ عَلِى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبُوبَ عَنْ عِكْرَمَةً أَنَّ عَلِيًّا وَلِئْكَ حَرَّقَ فَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَّا ا أر أُحَرِّ فَهُمْ لأَنَّ النَّبِي عِيَّا اللهِ عَالَ لاَ تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِي عَيْتُ مَنْ بَدِّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ بِاسْبِ ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ۞ فِيهِ حَدِيثُ ثُمَّامَةً وَقَوْلُهُ عَزّ وَجَلَ ٥ مَا كَانَ لِتَنِي أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى ۞ الآيَة باب مَلْ لِلأَسِيرِ أَنْ يَفْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَغْبُو مِنَ الْكَفَرَةِ فِيهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِي لِمُسْتَجَا بِاسب إِذَا عَرَقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمِ هَلْ يُحْرَقُ صِرْتُكُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وْهَنِتْ عَنْ أَيُوبَ عَنْ

1£0-1£1 \_\_\_

مدسيث ٢٠٤٩

مديث ٢٠٥٠

سب ۱٤٦-۱٤۷ صربیت. ۲۰۵۱

إب ١٤٧-١٤٨ صريث ٢٠٥٢

إب ١٤٨-١٤٩ من ٢٠٠٢

مديث ٢٠٥٤

ملطانية ٦٢/٤ وَلَقَتَانَهُمْ إب ١٥٠-١٤٩

بار\_ ١٥١-١٥١

باب ۱۵۲–۱۵۹

حديث ٣٠٥٥

أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ يُؤْفُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عَكُل ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيُّ ﷺ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْغِنَا رِسْلاً قَالَ مَا أَجِدُ لَـكُو إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ فَانْهَلَقُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِمَ اوَأَلْبَائِهَا حَتَّى صَحُوا وَسِّمِنُوا وَقَتُلُوا الزّاعِيّ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ وَكَفُرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ فَأَنَّى الصَّرِيخُ النَّبِيَّ عِيَّاكُمْ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجُلَ النَّهَــارُ حَنَّى أَتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ لُوَ أَمْرَ بِمُسَامِيرَ فَأَخِيَتْ فَكَعَلَهُمْ بهَا وَطَرَحَهُمْ بالحترَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّه وَرَسُولَهُ عَيْثِظُمْ وَسَعَوْا فِي الأَرْضِ فَسَـادًا بِاسِـــ صِرْثُ يَخْتِي بْنُ بَكْبِرِ حَدَّثَنَا اللَّبْتُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَّيْبِ وَأَبِي سَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَ يْرَةً وَكُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ يَقُولُ قَرَصَتْ نَمْلَةً نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَّاءِ فَأَمَرَ بِقَرْبَةِ النَّمَال فَأَخْرَفَتْ فَأَوْمَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ فَرَصَتْكَ نَحْلَةً أَخْرَفْتَ أَمَّةً مِنَ الأُنَّمَ تُسَبِّحُ بالسبب خزق الب الدُّورِ وَالنَّخِيلِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بنُ أَبِي حَازِمِهِ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِتُمْ أَلَا نُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ يُسَمِّى كَفَبَةَ الْبَمَائِيَةَ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارس مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلِ قَالَ وَكُنْتُ لاَ أَثْنُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرَى وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبُّتُهُ وَالْجَعَلْةُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرْفَهَا ثُرُ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ يُغْمِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ بَرِيرٍ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ مَا جِئْنُكَ حَنِّى تَرَكْتُهَـا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْوَفُ أَوْ أَجْرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِمِتَا خَمْسَ مَرَّاتٍ **مِرْثُنَا** مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنَ عُفْبَةَ عَنْ الْمَسِد ٢٠٥٨ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْكُ قَالَ حَرَّقَ النَّبِي عَيْكُ لِللَّهِ عَنِ النَّضِيرِ بِالسِّبِ قَتْلِ النَّائِرِ الْمُشْرِكِ وَرَثْمَ عَلَى بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ زَكِيًا عَبْنَ أَبِي زَائِدَةً قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَفِي قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّكُ اللَّهُ مَا الأَنْصَارِ

101°-101 \_\_\_

منت ۲۰۵۸ إب ۱۳/٤ إلى ا ۱۳/٤ إلى

لِمَا أَبِى رَافِيم لِيَشْئُلُوهُ فَالطَّلَقَ رَجُلٌ مِنْهُم فَدَحَلَ حِصْنَهُم قَالَ فَدَخَلُثُ فِي مَرْبِعِد دَوَاتِ لَحَمْ قَالَ وَأَغْلُقُوا بَابَ الحِيضِّ ثُرُ إِنْهُمْ فَشَدُوا حَمَازًا لَهُمْ خَخَرَجُوا يَطَلَبُونَهُ فَحَر فِيمَنْ خَرَجُ أُرجِمْ أَنِينَ أَطَلُبُهُ مَعُهُمْ فَوَجَدُوا الْجِحَارُ فَدَخَلُوا وَدَخَلُوا وَدَخَلُو وَأَطْلُهُوا بَاب

بَابَ الْحِيضِنِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِيمٍ فَأَجَانِنِي فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتَ فَضَرَ بْنَهُ فَصَـاحَ فَخَرَجْتُ ثُرَ جِئْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ كَأَنِّي مُغِيثٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ وَغَيْرِتُ صَوتِي فَقَالَ مَا لَكَ لأُمُّكَ الْوَيْلُ قُلْتُ مَا شَـأَنُكَ قَالَ لاَ أَدْرِى مَنْ دَخَلَ عَلَى فَضَرَيَى قَالَ فَوَضَعْتُ سَنِنِي فِي بَطْنِهِ ثُمْرَ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهِشْ فَأَتَلِتُ سُلَّمًا لَهَمْ لأَنْزِلَ مِنهُ فَوَقَعْتُ فَوْئِئْتَ رِجْلِي فَخَرَجْتُ إِلَى أَضْحَابِي فَقُلْتُ مَا أَنَا بِبَارِج حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى شِمِعْتُ نَعَايَا أَبِى رَافِعٍ تَاجِرِ أَهْلِ الجِمَازِ قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلَيَةً حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيِّ لِيَنْكِيُّمْ فَأَخْبَرْنَاهُ **ورَشْنِي** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَحْدِي بِنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْفَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وللله قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ وَهُواً مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِرٌ بِالْسِيلِ لاَ تَمَنُوا لِقَاءَ الْعَدُوْ مِرْثُثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَاصِمْ بْنُ يُوسُفَ الْبَرْبُوعِئ حَدَّثَنَا أَبُو إِشْحَاقَ الْفَرَارِئ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً قَالَ حَدَّتَنِي سَمَا إِمَّ أَبُو النَّصْرِ مَوْلَى مُحَمَّرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ كُنْتُ كَايْبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَقَرَأَتُهُ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عِيُّكُمْ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَتِيَ فِيهَـا الْعَدُو ْ الْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ﴿ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَيْهَا النَّاسُ لاَ تَمْتَوْا لِقَاءَ الْعَدُوُ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُومُمْ لْعَاصِبُرُوا وَاعْلَىُوا أَنَّ الْجُنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ الشَّيُوفِ ثُرَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْدِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْرَابِ الهزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً حَدَّثَنِي سَــالِمُ أَبُو النَّصْرِ كُنْتُ كَاتِبًا لِمُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْقَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَالَ لاَ تَمَتَّوا لِقَاءَ الْعَدُرُ وَقَالَ أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِي عَنِ النَّبِي عَيِّكُم قَالَ لاَ تَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَدُو فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاضِيرُوا ما \_\_\_ الْحَدْثِ خَدْعَةً مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُحَدِّدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ مَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِكُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُكُمْ قَالَ هَلَكَ كِسْرَى ثُرّ لاَ يَكُونُ كِشرَى بَعْدَهُ وَقَيْصَرٌ لَيُهْلِـكُنَّ ثُمَّ لاَ يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ وَلَتُفْسَمَنَّ كُنُوزُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَكَى الْحَدْبَ خُدْعَةً ورشْتُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَصْرَمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ مَمَّا مِر بْنِ مُنْتَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُ قَالَ مَمِّي النَّبِيِّ عِنْكُمُ الْحَرْبَ خُدْعَةً ورثت

مديث ٢٠٦٠

اب ١٥٥-١٥٥ مديث ٢٠٦١

مست ۱۹۲

. . .

اسب ۱۰۱۲ میث ۲۰۱۴

ملطانیا ۱٤/٤ شم صدیث ۳۰۱۵ صدیث ۳۰۱۹ صدیث ۲۰۱۷

برجز عبد الله

صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُنِيْتَةً عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَنَشِي قَالَ قَالَ النَّبِئ يرَا الحَرْبُ خُدْعَةً إلى الْمَدِبِ فِي الْحَرْبِ وَرَثْنَ فَتَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا سْفُيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِى عَلَيْكُمْ قَالَ مَنْ لِكُعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ مُحَدَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً أَتْجِبُ أَنْ أَقْتُلُهُ يًا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَأْتُاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَغِنِي النَّبِئَ عِينَ اللَّهِ قَدْ عَنَّانَا وَسَـأَلَنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّا قَدِ اتَّبْعَنَاهُ فَنَكُرُهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَرُلُ يُكَلُّهُ حَتَّى اسْتَنكَنَ مِنهُ فَقَتلَهُ بِاسِ الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ صِرْضَى عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَدّدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمْدِو عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مَالَ مَنْ لِـكَفْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَقَالَ مُحَدِّدُ بْنُ مَسْلَمَةً أَتُّحِبُ أَنْ أَقْتُلَاً قَالَ تَعَمْ قَالَ فَأَذَنْ لِي فَأَقُولَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ

السب مَا يَجُوزُ مِنَ الإخْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَزَتُهُ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ا

عْقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمّرَ وَ اللّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِينَ مُوَمَّعُهُ أَبِّئ بْنُ كَلْمٍ قِبَلَ ابْنِ صَنَّادٍ فَحَدَّثَ بِهِ فِي نَخْلِ فَلْهَا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّئِكُمُ النَّمْلَ طَفِقَ يَتَّتِي بِجُـذُوعِ النَّمْلِ وَابْنُ صَيَّادٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَــا رَمْرَمَةٌ فَرَأْتُ أُمْ ابْن صَبَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ إِلَيْ مَقَالَتْ يَا صَافِ هَذَا نُجَّةُ فَوَثَبَ ابْنُ صَبَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظُيْهِ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيْنَ بِاســِـــ الرَّبَرِ فِي الْحَرْبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي حَفْرِ ۗ إبــ الْحَنْدَةِ فِيهِ مَهْلُ وَأَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُ وَفِيهِ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةً وَرَثُمْ مُسَدَّدٌ حَذَثَنَا السَّمَ مَر أَبُو الأَحْوَصِ حَذَٰتَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ مِنْكُ قَالَ رَأَيْتُ النِّبَى عَيْظُيمُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ النَّرَابَ حَتَّى وَارَى النَّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ وَكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ الشَّعَرِ وَهُوَ يَزغَجِدُ

مَعَانِدُ ١٥/٤ اللَّهُمُ

- اللَّهُمْ لَوْلاَ أَنْتَ مَا الْمَتَدَيْنَا . وَلاَ تَصَدَّفْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا
- فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ﴿ وَثَبَّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا
- إِنَّ الأَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ۞ إِذَا أَرَادُوا فِئْتُةً أَيْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ بِالسِبِ مَنْ لاَ يَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ **ورُشنى** نَحَدُدُ بَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُحَيْرٍ | بب ١١٦٦٦ ميث حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ يَرِيرِ وَفِي قَالَ مَا جَبَنِي النَّبِي عَيْظُم مَنْذُ أَسْلَتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَشَمَ فِي وَجْمِي **وَلقد** شَكَوْتُ إِلَيْهِ إِنِّى لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ السيم ٢٠٧٣

فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبُّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا بِالسِيدِ دَوَاءِ الجُرْج بِإِخْرَاقِ الْحَتِصِيرِ وَغَشْلِ الْمُنزَأَةِ عَنْ أَبِيهَـا الدُّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَخَمْلِ الْمُتـاءِ فِي النَّرْسِ مِرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَدَّتَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَاذِمِ قَالَ سَـأَلُوا مَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّـاعِدِئَ وَفِيْهِ بِأَنَّى شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبَىٰ عَيِّكِمْ فَقَالَ مَا يَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدّ أَعْلَمْ بِهِ مِنْي كَانَ عَلَىٰ يَجِيءُ بِالْمَاءِ فِي تُرْسِهِ وَكَانَتْ يَعْنِي فَاطِمَةَ تَغْسِلُ الذَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَأُخِذَ ، حَصِيرٌ فَأَخْرِقَ ثُرَ حُشِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالسِّبِ مَا يُكُوهُ مِنَ النَّنَازُعِ وَالإِخْتِلاَفِ فِي الْحَرْبِ وَعُقُوبَةِ مَنْ عَضِي إِمَامَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ٥ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَمَذْهَبَ رِيحُكُم ﴿ فَالَ قَتَادَةُ الرِّيحُ الْحَرْبُ مِرْثُمْ يَحْنِي حَذَثَنَا وَكِيمٌ عَنْ شُغْبَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بْرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهِ عَنْ جَدُّهِ أَنَّ النَّبِيّ قَالَ يَشْرَا وَلاَ تُعَشَّرًا وَيَشَرًا وَلاَ تُتَفِّرًا وَتَطَاوَعًا وَلاَ تَخْتَلِفًا مِرْثُ عَلوو بنُ خَالِدٍ حَدْثَنَا زْهَنِرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِشْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بنَ عَازِبٍ وْلِطْعٌ يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِئ عَيْثِينَ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَالُوا خَسْسِينَ رَجُلاً عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُبَيْرِ فَقَالَ إِن رَلْتَثْمُونَا غَمْطَفَنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُو هَذَا حَتَّى أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَلِتُمُونَا هَرَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُر فَهَرَمُومُمْ قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النَّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَنَتْ خَلاَخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ فَقَالَ أَضْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ الْفَلِيمَةُ ع أَىْ قَوْمِ الْغَنِيمَة ظَهَرَ أَصْحَالِكُو فَمَا تَنْتَظِرُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ جُمِيْرِ أَنسِيمُ مَا قَالَ لَـكُم، رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيمُ قَالُوا وَاللَّهِ لَتَأْتِينَ النَّاسَ فَلَنْصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَلَنَا أَتَوْهُمْ صُرفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُومُمُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبَقَ مَعَ النِّيءُ عَيَّكُمْ غَيْرُ اثْنَىٰ عَشَرَ رَجُلاً فَأَصَابُوا مِنَا سَبِعِينَ وَكَانَ النَّبِيٰ عَيْظِيمُ وَأَضْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرِ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبِعِينَ أَسِيرًا وَسَبِعِينَ فَتِيلًا فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَفِي الْقَوْمِ عُمَّةً ثَلاَتَ مَزَاتٍ فَنَهَاهُمُ النَّبِي عِنْكُمُ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُرَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي فُتَافَةَ ثَلاَتَ مَرَاتٍ ثُرَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْحُطَابِ ثَلاَثَ مَرَاتٍ ثُرَّ رَجَعَ إِلَى أَضْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هَوُلاَءِ فَقَدْ ثُتِلُوا فَمَنا مَلَكَ مُحَمّرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَيْنَ لَكَ مَا يَسُوؤُكَ قَالَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ إِنَّكُر سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُوْنِي ثُورَ أَخَذَ يَرْتَجِوْ أَغْلُ هُبَلْ أَغْلُ هُبَلْ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ ۗ \*

الجزء الثاني

175-178

174-176 \_\_\_\_

لطانية ١١/٤ أننا

أَلاَ تَجْمِيْوا لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهَ أَغْلَى وَأَجَلُ قَالَ إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزِّى لَـكُمْ فَقَالَ النَّبِي عَيْظِينِهِمْ أَلاَ تُجِيبُوا لَهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ قَالَ قُولُوا اللهُ مَوْلاً تَا وَلاَ مَوْلَى لَـكُو بالسب إذَا فَرَعُوا بِاللَّيلِ مِرْسَنَ فَتَيْبَهُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ وَفَيْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْكُمُ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةٌ سَمِعُوا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّامُمُ النَّى عَيْظُ عَلَى فَرَسِ لأَبِي طَلْحَةً عُزِي وَهُوَ مُتَقَلَّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا أَرْ تُرَاعُوا ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُ وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنَى الْقَرَسَ بِاسِبِ مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِأَعْلَى | إب ١٦٠-١٥٠ صَوْتِهِ يَا صَبَاحًاهُ حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ مِرْثُ الْمُكِّئِينُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيدٍ مسعد ٢٠٧٨ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا غَمْوَ الْغَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلاَمٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ قُلْتُ وَيُحَكَ مَا بِكَ قَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ النِّي عِيْنَ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ وَفَرَارَةُ فَصَرَخْتُ ثَلاَتَ صَرَخَاتِ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَـا يَا صَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ ثُو الْدَفَعَتْ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا فَجَعَلْتُ أَرْمِيهُمْ وأقول

أَنَّا إِنَّ الأَكْوَعِ ﴿ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الوَّضِّمِ

فَاشْتَنَفَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوفُهَا فَلَقِينِي النِّبِي يَشِيْكُ فَقُلْتُ اللَّذِي يَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّالَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَل يًا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنَّى أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِفْيَهُمْ فَابْعَثْ فِي إِثْرُهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الأَكْوعِ مَلَكُتَ فَأَشِعِحْ إِنَّ الْقُوْمَ لِقُرُونَ فِي قَوْمِهِمْ بِاسِمِ مَنْ قَالَ خُذْهَا إ وأَنَا ابْنُ فُلَانِ وَقَالَ سَلَتَهُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ مِرْثُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَصِيتُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَــأَلَ رَجُلُ الْبَرَاءَ رَلِئِكِ فَقَالَ يَا أَبَا مُمْـارَةَ أُولِيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ الْبَرَاءُ وَأَنَا أَشْمَعُ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِكُمْ لَمْ يُولُّ يَوْمَئِذٍ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ فَلَمَّا غَشِيَّهُ الْمُشْرِكُونَ زَرْلَ فَجَعَلَ يَقُولُ

أَنَّا النَّيْ لَا كَذِب ﴿ أَنَّا ابْنُ عَبْدِ الْعَلَّلِبُ

قَالَ فَتَا رُئِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَذُ مِنْهُ بِاسِبِ إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى خُكْرِ رَجُل ال ورثُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَذَّتَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ هُوَ ابْنُ السيد ٢٨٨ منهل بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِئْ وَفَتْ قَالَ لَنَا نَزَلَتْ بَثُو قُرْ يْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ

هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى حَمَارٍ فَلْهَا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُومُوا إِلَى سَيْدِكُر خَمَاءَ خَمَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَوُلاَءِ نَرَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّى أَحْتُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْتَى الذَّرْيَةُ قَالَ لَقَدْ حَكَنتَ فِيهِمْ بِعُكْرِ الْمَلِكِ بِاسِ قَتْلِ الأسِيرِ وَقَتْلِ الصَّبْرِ مِرْثُ المَّاعِيلُ قَالَ حَذَّتِنِي مَالِكٌ عَن ابْنِ شِهَـابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَفَقْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْظِيْم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَنَا نَرَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ بِالسبِ مَلْ يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَرْ يَسْتَأْمِرْ وَمَنْ رَكَمَ رَكْتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْل مرشت أَبُو الْبِحَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي عَسْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنَ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَّةَ النَّقَنِيٰ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةً وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً وَ فَكُ مَا لَهُ مَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأنصارِي جَدَّ عَاصِم بن عُمَرَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمُدَأَةِ وَهُوَ بَنَ عُسْفَانَ وَمَكَّة ذُكِكُرُوا لِحَيٌّ مِنْ هُذَّيْلٍ يُقَالُ لَحَمْ بَنُو لِخَيَانَ فَنَفَّرُوا لَحَمْ قَرِيبًا مِنْ مِاقَتَىٰ رَجُلِ كُلُّهُمْ رَامٍ فَافْتَصُوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكُلَهُمْ تَمْرًا تَزَوْدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذًا تَمْسُ يَثْرِبَ فَافْتَصُوا آثَارَهُمْ فَلِمَنَا رَآمُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَنُوا إِلَى فَدْفَدٍ وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَمَنهُ الزَّلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُو وَلَـكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلاَ نَقْتُلُ مِنْكُو أَحَدًا قَالَ اللَّهِ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لاَ أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمْةِ كَافِي اللَّهُمَّ أَخْبِر عَنَا تَبِيِّكَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَائَةً رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيئَاقِ مِنْهُمْ لحْبَيْتِ الأَنْصَـارِي وَابْنُ دَئِئَةً وَرَجُلُ آخَرُ فَلَمَّا اشْئَنكُنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ فِسِهُمْ فَأَوْتُقُومُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوْلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ إِنَّ فِي هَوُلاً عِ لأُسْوَةً يُرِيدُ الْقَتْلَي خَرَرُوهُ وَعَالِمُنُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبُهُمْ فَأَتِي فَقَتُلُوهُ فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَابْن دَثِنَةَ حَتَّى بَاعُولَهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَفْعَةِ بَدْرِ فَابْتَاعَ خُبَيْتًا بَنُو الْحَتَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَل بْن عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ خُبَيْتِ هُوَ قَتَلَ الْحَتَارِتَ بْنَ عَامِي يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْتِ عِنْدَهُمْ أُسِيرًا فَأَخْبَرَ نِي عُبِيدُ اللهِ بِنُ عِيَاضٍ أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُومَى يَسْتَحِدُ بِهَا فَأَعَارَتُهُ فَأَخَذَ النَّا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ مُخلِسَهُ عَلَى فَخِيْدِهِ وَالْمُنُوسَى بِيَدِهِ فَقَرِغْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْتٍ فِي وَجْهِي فَقَالَ تَخْشَيْنَ أَنْ أَفْتُلَهُ مَا كُنْتُ ۗ ﴿

الجزء الثاني

سے 174-179 میں ۴۰۸۱

إسب ۱۷۰-۱۹ مديدشه ۲۰۸۲

ملطانية ١٨/٤ وَلَـنَحُ

لأَفْعَلَ ذَلِكَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطْ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنْبِ فِي بَدِهِ وَإِنَّهُ لَنُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةً مِنْ ثَمَرٍ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقً مِنَ اللَّهِ رَزَقَهُ خُبَيْتًا فَكَا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلُّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْتِ ذَرُونِي أَرْكُعُ رَكْتَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَمَ رَكْتَتَيْنِ ثُرَ قَالَ لَوْلاَ أَنْ تَظْنُوا أَنَّ مَا بِي جَزَّعُ لَطَوْلُتُهَا اللَّهُمَّ أخصيم عَدَدًا

- وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِئًا ﴿ عَلَى أَىٰ شِقْ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي
- وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأَ ﴿ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَرَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَتَارِثِ فَكَانَ خُتِيْثِ هُوَ سَنَ الرَّكْعَتَيْنِ لِـكُلُ امْرِيِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لِعَاصِم بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ فَأَخْبَرُ النَّبِي عَيْنَكُمْ أَضْعَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِم حِينَ حُدَّنُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُغرَفُ وَّكَانَ قَدْ فَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَهَائِهِمْ يَوْمَ بَدُّرٍ فَبُعِثَ عَلَى عَاصِم مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَّتُهُ مِنْ رَسُولِيمْ فَلَا يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعَ مِنْ لَيْهِ شَيْئًا بِالسِبِّ فَكَاكِ الأَسِيرِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النِّبِيِّ عَيْثِتُهُم مِرْثُمْنَ قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِى مُوسَى يُؤْفِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكُوا الْعَانِيَ يَغْنِي الأَسِيرَ وَأَطْعِمُوا

ملطانية ١٩/٤ مُنْصُور

الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمُترِيضَ مِرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرَفٌ أَنَّ مست ٢٠٨١ عَامِرًا حَذَتَهُمْ عَنْ أَبِي بُحَيْفَةَ وَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيُّ وَلِيُّ عَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَّأُ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهُم يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا في الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَّسِيرِ وَأَنْ لاً يَفْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ بِالسبدِ فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُونِس مَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُومَى بْنِ عُقْبَةً عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ قَالَ حَدَّتَني أَنْسُ بْنُ

مَالِكِ لِمِنْكُ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَـارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَّسٍ قَالَ أَتِيَ النَّبِي عَلَيْكُمْ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَجَاءَهُ الْمُتَاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ تَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً فَقَالَ خُذْ فَأَعْطَاهُ فِي ثَوْبِهِ مَرْضَىٰ خَنُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرْ عَنِ الزَّهْرِيٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ۗ صيف ٢٠٨٧

أَبِيهِ وَكَانَ جَاءَ فِى أَسَــارَى بَدْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النِّبَىٰ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمُغْرِبِ بِالطُّورِ باسب الحنزبي إذَا دَخَلَ دَارَ الإِسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ مِرْثُنَ أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَّى النَّبِئَ عِيْكُ مِنْ مِن الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُرَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِي عَيْتُكُمُ اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ نَفَتَلُهُ فَنَفَلُهُ سَلَبُهُ بِالسِبِ يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذُّمْةِ وَلاَ يُسْتَرَقُونَ صِرْتُنا ا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ خُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ مُحَمّر والله قَالَ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُوفَى لَمْـمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلاَ يُكَلِّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ بِالسِّبِ جَوَاثِرِ الْوَفْدِ بِالسِّبِ هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ الدُّمْةِ وَمُعَامَلَتِهِ مِي رَثِّتُ قَبِيصَةً حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيلَةً عَنْ شُلَيْهَانَ الأَخْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَن ابْن عَبَّاسِ رَفِيْنَا أَنْهُ قَالَ يَوْمُ الْجَيْسِ وَمَا يَوْمُ الْجَيْسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْغُهُ ﴿ الحُمَّنَاءَ فَقَالَ اشْتَدُ بِرَسُولِ اللهِ عَيِّا لَيْمَ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخِيسِ فَقَالَ اثْتُونِي بِكِتَابِ أَكْتُب لَـكُو: كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوا وَلاَ يَثْبَنِي عِنْدَ نَهِيٌّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا حَجْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيُّهُ قَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِئا تَدْعُونِي إِلَيْهِ وَأَوْضَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ يِغَنو مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَنَسِيتُ الثَّالِلَةَ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَدِدٍ سَــالْتُ الْمُنْفِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَمْزِيرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَالْمُدِينَةُ ۗ ٥ وَالْبَكَامَةُ وَالْبَكِنُ وَقَالَ يَعْقُوبُ وَالْعَرْجُ أَوْلُ يَهَامَةً بِالسِبِ الشَّجَعْلِ لِلْوَفُودِ صِرْبُ يَحْنِي بْنُ بْكَيْرٍ حَدَّثُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبدِ اللَّهِ أَنَّ ابْن مُمَرَ وَاللَّهُ قَالَ وَجَدَ مُمَرُ حُلَّةً إِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَنَّى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ التَّعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّمَا هَذِهِ لِيَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَلَبِكَ مَا شَاءَ اللهُ ثُرَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيِّ ﷺ بِمُنْهِ دِيمَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا مُحَرِّرُ حَتَّى أَنَّى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ يَتَشِيجُهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِيَامُن مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِنَّ بِهَذِهِ فَقَالَ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبْ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ بِاسِبِ كَيْفَ يُعْرَضُ الإِسْلاَمْ عَلَى الصَّيِّ مِرْسُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُعَدِّدٍ صَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزَّهْرِي أَخْبَرَ فِي سَالِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَفِي أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ عُمَرَ الْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ

ب ۱۷۲-۱۷۳ صيث ۲۰۸۸

اس ۱۷۲-۱۷۱ میث ۲۰۸۹

ىپ ١٧٥-١٧٥ باب ١٧٥-١٧٥ دىشە ٢٠٩٠

ملطائية ٢٠/٤ يَوْمَ

إب ۱۲۲-۱۲۲ مديث ۲۰۹۱

أَضْحَابِ النِّيِّ عِينِ اللَّهِيمِ عَلَيْكُمْ قِبَلُ إِبْن صَيَادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ عِنْد أُطُدِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ يَوْمِئْذِ ابْنُ صَيَادٍ يَحْتَارٍ فَلَا يَشْعُو حَتَّى ضَرَبَ النَّبئ يُقْلِئِنْ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ لَمْ قَالَ النَّيْ عَيْنِكُ أَتَمْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ الأُمْنِينَ فَقَالَ النِّ صَيَّادٍ لِلنِّيِّ عِيْثِيُّ أَشْمَدُ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَهُ النَّبِئ عِيْكُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ قَالَ النَّبِي عِيْكُمْ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَـادِقٌ وَكَاذِبُ قَالَ النَّبَىٰ عِيُّكُمْ خُلِطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ قَالَ النَّبَىٰ عَيْكُمْ إِنَّى قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيثًا قَالَ ابْنُ صَيَادٍ هُوَ الدُّخُ قَالَ النَّبِيُّ عِيِّظِيُّم الحُسَّأُ فَلَنْ تَعْدُوْ قَدْرَكَ قَالَ مُحَرُرُ المائِدِيِّ ١٠/١ فَلَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اثْذُنْ لِي فِيهِ أُضْرِبْ عُنْقَةً قَالَ النَّبِيُّ عِيْرِكُمْ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُّهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ الْطَلَقَ النَّبِي عِينَا الَّهِ بَأْنَيَانِ النَّهٰلَ الَّذِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّهٰلَ طَفِقَ النَّبِي عِيِّكُمْ يَتَّقِ يَجُدُوعِ النَّهٰل وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيقَةٍ لَهُ فِيهَـا رَمْرَةً فَرَأْتُ أَمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِئَ عَيْثِكُمْ وَهُوَ يَتْقِي بِمُخْدُوعِ النَّهْلِ فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ أَىٰ صَــافِ وَهُوَ النُّمُ فَتَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِي عِيْكُ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ وقال سَــالِرٌ قَالَ ابْنُ مُحَـرَثُمُ قَامَ النَّبِئُ وَيَظِيُّهُا فِي النَّاسِ فَأَفْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَـا هُوَ أَهْلُهُ ثُورُ السَّبِ ٢٠٩ ذَكُرُ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّى أُنْذِرْكُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٌّ إِلاًّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَــاْقُولُ لَـكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَرْ يَقُلْهُ نَهِيَّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ باســــ قَوْلِ النِّيِّ عِيُّكُ لِلْبَهُودِ أَسْلِئُوا نَسْلُنُوا قَالَةُ الْمُقْبُرِينُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً الب باسب. إذا أَسْلَمَ قَوْمٌ في دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْهُمْ مَالٌ وَأَرْضُونَ فَهْيَ لَمَنْهُ صِرْتُ عَمْنُودٌ ا أُخْبَرُنَا عَبْدُ الوَزَّاقِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِئُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرو بْنِ غَفَّانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَثْرِلْ غَدًا فِي جَنِّيهِ قَالَ وَهَلْ تَركَ لَتَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ الْحَصْبِ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْـكُفْرِ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمِ أَنْ لاَ يُبَايِمُوهُمْ وَلاَ يُنْوُوهُمْ قَالَ الزُّهْرِي وَالْحَيْفُ الْوَادِي **وَرَثُنَ** إِشْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَّتِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ *المن*يد ٢٠٦

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَلِي اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى لِمُنِّتًا عَلَى الجمعي فقَالَ يَا لِهُنَّ

وَأَدْخِلُ رَبَّ الطَّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَّيْمَةِ وَإِيَّاىَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهَمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا لِمَى نَخْلِ وَزَرْجِ وَإِنَّ رَبِّ الصَّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنْيَمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمْ إِنَّاتِي بِيَنِيهِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ قَالْمَاءُ وَالْكَلاُّ أَيْسَرُ عَلَى مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَايْرُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيْرُونَ أَنَّى قَدْ ظَلْنَتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتُلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَشْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الْمَتالُ الَّذِي أَخْمِلُ ۗ عَلَيهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا باسب كِتَابَةِ الإِمَامِ النَّاسَ ورُثُ مُحَدُدُ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَالِمْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ فِلْكُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ اكْتُنِوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَنَّنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَهَائَةِ رَجُل فَقُلْنَا كَفَافُ وَخَمْنُ أَلْفٌ وَتَحْسُمِاتُةٍ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتِلِينَا حَتَّى إِنَّ الوَجُلَ لَيُصَلَّى وَحْدَهُ وَهْوَ خَائِفٌ مِرْتُنَ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنِ الأَعْمَشِ فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَهَائَةٍ قَالَ ، أَبُو مُعَاوِيَةً مَا بَيْنَ سِنِّمَائَةٍ إِلَى سَنِعِالَةٍ وَرَثْتُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَفِيْعُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِئَ عَيْكُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَالْمَرَأَتِي حَاجَّةٌ قَالَ ارْجِعْ فَخَجْ مَمَ الرِّأَتِكَ بُاسِ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدُّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ مِرْثُنَا أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرُنَا شُغيب عَن الزُّهْرِيُ حِ وَحَدَّثَنِي تَخْتُودُ بْنُ غَيلاًنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيُ ۗ ۗ ه عَن ابْن الْسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرْ يُرَةَ وَلِي قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِ فَقَالَ إِرْ جُل مِتن يَدْ عِي الإِسْلاَمَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتِلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةً فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَائلَ النَّوْمَ قِتَالاً شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِئَ ﷺ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَنيلتَمَا لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمْتُ وَلَـكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا فَلَتَا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْهِر عَلَى 🖟 -الْجِرَاج فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النِّي عَيْثُ إِذَاكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْثُرُ أَمْهَدُ أَنَّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ثُرَّ أَمْرَ بِلاَلاً فَنَادَى بِالنَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجِنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُشْلِمَةٌ وَإِنَّ اللّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الذِّينَ بِالرَّبُلِ الْفَاجِرِ بِاسِي مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرٍ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُو ورثْ يَعْفُوبُ بِنْ إِرْ اهِمَ حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيْةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَاللهِ عَلَى خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمُّ أَخَذَهَا جَعْفَر اللهِ

لطانية ٢٢/٤ ما إحب ١٨٠٠٨١

P-94 \_\_\_\_\_

1AY-1AY \_\_\_

فَأْصِيبَ ثُرُ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأْصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْر إمْرَةٍ فَفْتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسُرُ بِي أَوْ قَالَ مَا يَسُرُهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقَالَ وَإِنَّ عَينَيْهِ لَتَذْرِقَانِ بِالسِبِ ۗ المِب ١٨٨ الْعَزِنِ بِالْمُدَدِ مِرْثُنَ مُحَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى وَمَهْلُ بْنُ يُوسْفَ عَنْ سَعِيدِ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنْسِ مِنْكُ أَنَّ النِّيَّ عِينَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَتَاهُ رِغْلٌ وَذَكُوانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو طِلْيَانَ فَرَعَمُوا أَنْهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدُهُمُ النَّبِي عِلَيْكُ بِسَنِيعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ أَنَسُ كُنَا نُسَمُيهِمُ الْفُرَّاءَ يَخْطِبُونَ بِالنِّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيل فَالطَّلَقُوا بِهِمْ حَنَّى بَلَغُوا بثْرَ مَعُونَةً غَدَرُوا بِهمْ وَقَتَلُوهُمْ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رغْل وَذَكُوانَ وَبَنى لِنتِيانَ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ أَنْهُمْ قَرَّءُوا بِهِمْ قُوْآنًا أَلاَ بَلْغُوا عَنَّا قَوْمَنَا بِأَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَا وَأَرْضَانَا ثُورُ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ بِ*اسِي* مَنْ غَلَبَ الْعَدُوْ فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ إبب NE-NA اللاتًا صرَّت مُحَدَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيدِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ السَّمِ ١٠٣ صنيف ذَكَرُ لَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةً ﴿ عَنِ النَّبِي مِيْكُمْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمِ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالِ تَابَعَهُ مُعَادٌّ وَعَبِدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ عَنْ

أَي طَلْحَةَ عَن النِّي عَيْنِ مِ السيم مَنْ قَسَمَ الْعَلِيمَةُ فِي غَزْوِهِ وَسَفَرهِ وَقَالَ رَافِعٌ كُنّا السمام

لْهَدْبُهُ بِنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَـامٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسًا أَخْبَرَهُ قَالَ اغْتَمَرَ أَلَّتِي عَظِيلِم مِنَ الجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَتَايْرَ حُنَيْنِ بِاسِ إِذَا غَيْمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِيدِ ثُمْ وَجَدَهُ السِ ١٨١-١٨٧ المُسْلِعِ قَالَ ابْنُ نُمْتِرِ حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَهِ قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ عَسَد ١٠٥٠ فَأَخَذَهُ الْعَدُوْ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِئُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُمْ وَأَبَقَ عَبْدُ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ مُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِّي عَلِيْكُمْ

مَمَ النَّبِي عَلَيْكُمْ بِنِي الْحَلَيْفَةِ فَأَصَبْنَا غَمًّا وَإِبِلاً فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَم بِبَعِيرٍ مِرْثُ السَّا

مرثت مُحَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا يَخْبَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أُخْبَرَ نِي تَافِعٌ أَنْ عَبدًا لابن الميت ١٩٦ عُمَرَ أَبْقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدُّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَّ فَرَسًا لاِبْن

عُمَرَ عَارَ فَلَمِعَقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ **مِرْثُنَ أَخْ**دُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ۗ منيث ٣٠٧ زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ غُقْبَةً عَنْ تَافِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمْـرَ ﴿ اللَّهِ كَانَ عَلَى فَرَسِ يَوْمَ لَتَى التشايدونَ وَأُمِيرُ الْصَلْبِينَ يَوْمَتِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعَثَهُ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَهُ الْعَدُوْ فَلَمَنا هُرِمَ العدو رد خالة فرسه بإسب من تكلم بالفارسية والوطائة وقولي تعالى ٥ والحياد ف إلى ٨٨-٨٨

الطانيا ١٤/١ وَمَا صيت ٢١٠٨

مديث ١٩٠٩

مديبت ۱۹۱۰

إب ١٨٩-٨٨ صنيت ٢١١١

19-19- ----

*ملطانیهٔ* ۲۵/٤ یَنْظُرُونَ

باسب ۱۹۰۰۰۱۹ صديث ۱۹۱۳

أَلْسِنَةِكُو وَأَلْوَائِكُمْ ۞ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَـانِ قَوْمِهِ ۞ مرثت عَمْرُو بْنُ عَلِيْ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سِّمِعْتُ جَارِ بْنَ عَبِدِ اللَّهِ وَثِينًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بُهِيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَـاعًا مِنْ شَعِيرِ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرُ فَصَاحَ النَّبِي عِيُّكُمْ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا فَتِيَ هَلاً بِكُو صِرْتُ حِبَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمْ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْن سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَلِتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَمَ أَبِي وَعَلَى قَبِيصٌ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِينَ مَن سَنة مَنة قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهْيَ بِالْخَبَشِيَّةِ حَسَنة قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَرِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ أَبْلِي وَأَخْلِنِي ثُمُ أَلِلِي وَأَخْلِنِي لُمْ أَلِلِي وَأَخْلِنِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَبْقِيَتْ حَتَّى ذَكَّرَ مِرْثُ مُعَدَّدُ بْنُ بَشَّ إِلَ حَدَّثَنَا غُندَرُ حَدَّثَنَا شُغَبُّهُ عَنْ مُحَتَدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ أَذَ الْحَسَنَ بْنَ عَلَى أَخَذَ غَرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّيْ عَيْكُمْ بِالْفَارِسِيَّةِ كَرَكَّ أَمَّا تَغرِفُ أَنَا لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ بِاسِمِ الْفُلُولِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَمَنْ يَغْلُل يَأْتِ بِمَا غَلَ ﴿ مِرْثُ لَمُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ وَطَيْ قَالَ قَامَ فِينَا النِّي عَيْكُمْ مَذَّكُو الْغُلُولَ فَعَظْمَهُ وَعَظْمَ أَمْرَهُ قَالَ لا أَلْفِينَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَـاةً لَهُمَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ مَمْحَمَةٌ يَقُولُ ۗ " يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْنُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِفْنَى فَأْقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَفْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَـامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْنُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُول يًا رَسُولَ اللَّهِ أَغِفْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْنُكَ وَقَالَ أَيُوبُ عَنْ أَبِي حَيَانَ فَرَسّ لَهُ مَنحَمَّةً بِاسِ الْقَلِيلِ مِنَ الْغُلُولِ وَلَزِ يَذْكُو عَبدُ اللَّهِ بْنُ مَمْرِو عَنِ النَّبِي عَلَيْم أَنَّهُ ا حَرَّقَ مَتَاعَهُ وَهَذَا أَصَحُ مِرْثُمْ عَلِيمُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَــالِمِ بْنِ أَبِي الْجَنْعِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيُّ عَيْثِكُمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرَكِرَةُ فَتَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّظِيُّهُم هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ سَلاَمٍ كَرَكَوْهُ يَغْنِي بِفَثْجِ الْكَافِ وَهْوَ مَصْبُوطٌ كَذَا 

أُبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدُهِ رَافِيعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَرْجُكُمْ بِذِي الْحُنْلِقَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ وَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَّهُا وَكَانَ النَّبئ عَيْكُمْا فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا القُدُورَ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكْهِنَتْ ثُرَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَمْ بِبَعِيرِ فَنَدَّ مِنْهَمَا بَعِيرٌ وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَغْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلُّ بِسَهْبِدِ كُفَتِسَهُ اللَّهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبَهَـائِرُ لَمَـا أَوَابِدُ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَذَ عَلَيْكُم فَاصْنَعُوا بهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدًى إِنَا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوْ غَدًا وَلَئِسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ امْمُ اللَّهِ فَكُلُّ لَيْسَ السَّنَّ وَالظُّفُرَ وَمَسأُ حَذَّتُكُو عَ: ذَلِكَ أَمَّا السُّنَّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَصَدَى الْحَبَشَّةِ بِالسِّبِ الْبِشَـارَةِ فِي الْفُمُوجِ | إل مِرْثُ مُحَدِّدُ بِنُ الْمُعَنِّى حَدَّثَنَا يَخْنَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى قَيْسٌ قَالَ قَالَ إِل جريرُ بنُ عَبِدِ اللهِ وفي قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِمُ أَلاَ تُر يَحْنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيهِ خَفْمَهُ بُسَمَى كَثْبَةَ الْبَتَانِيَةَ فَالْطَلَقْتُ فِى خَمْسِينَ وَمِائَةٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَضْحَاب خَيْلِ فَأَخْبَرْتُ النِّيِّ عِينَ اللَّهِ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ اللَّهُمْ ثَبُّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَقَهَا فَأَرْسَلَ إِنَى النِّبِي عَيْشِيِّمْ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرِ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقُّ مَا جِئْنُكَ حَتَّى تَرْكُتُهَا كُأَنَّهَا جَمَلُ أَجْرَبُ فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِكَ ا خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُسَدَّدٌ بَيْتُ فِي خَنْعَمَ بِأَسِبِ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ الب مَالِكِ تَوْمَيْنِ حِينَ بُشُرَ بِالتَّوْمَةِ بِأَسِبِ لاَ هِحْرَةَ بَعْدَ الْفَنْجِ مِرْثُ آدَمُ بنُ أَبِي إِيَّاسِ حَدُثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْسِ عَن ابْنِ عَبَاسِ وْشِطْ قَالَ قَالَ النَّبئ عَيْنِينَ يَوْمَ فَقْحِ مَكُمْ لَا يَشِمْرَةً وَلَـكِنْ جِهَادٌ وَيَئَةً وَإِذَا اسْتُنْفِرُتُمْ فَالْفِرُوا مِرْثُنَ السَّدُ إِيْرَاهِمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عُفْانَ النَّهْدِي عَنْ مُجَاشِع بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ مُجَاشِعٌ بِأَخِيهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِي عَيْنِ اللَّهِ فَقَالَ هَذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعْكَ السَّانِدِ ١٦/٤ يَنالِعْكَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْجِ مَكَّةً وَلَكِنْ أَبَايِمْهُ عَلَى الإِسْلاَمِ مِرْشُتُ عَلَى بُنُ مَا مِيث ١١١٧ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ عَمْـرُو وَابْنُ جُرَيْجِ سِمِـعْتُ عَطَاءً يَقُولُ ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْن عُمَيْرٍ إِلَى عَائِشَةَ وَلِيْنَا وَهْيَ مُجَاوِرَةً بِنَبِيرِ فَقَالُتْ لَنَا الْفَطَعَتِ الْمِبْرَةُ مُنذُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيْهِ عِنْ اللَّهُ مَنَّةَ بِاسِبِ إِذَا اضْطَرَ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورٍ أَهْلِ الذَّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ إِب ١٩٤٠،

صيب ٢١١٨

إِذَا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجْدِ يدِهِنَ **مِدُشْنَى مُحَتَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّاثِيْ حَدَثَنَا هُشَيْمٍ** أَخْبَرَنَا حُصَانِنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَنِدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عُفَّانِيًا فَقَالَ لإبْن عَطِيَّةً وَكَانَ عَلَوِنًا إِنِّي لأَغْلَ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَـاحِبَكَ عَلَى الدَّمَاءِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْنَنِي النَّبِي عَيَّظِيُّنْ وَالزُّبَيْرِ فَقَالَ اثْتُوا رَوْضَةً كَذَا وَتَجِـدُونَ بِهَا امْرَأَةً أَعْطَاهَا حَاطِبٌ كِتَابًا فَأَتَيْنَا الرَّوْضَة فَقْلْنَا الْـكِتَابَ قَالَتْ إَرْ يُعْطِنِي فَقْلْنَا لَتُخْرِجِنَّ أَوْ لأُجْرُونَكِ فَأَخْرَجَتْ مِنْ مُجْزَيِّهَا فَأَرْسَلَ إِنَى حَاطِبِ فَقَالَ لاَ تَعْجَلُ وَاللَّهِ مَا كَفَرْتُ وَلاَ ازْدَدْتُ لِلإِسْلاَمِرِ إلاَّ حُبًّا وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَضْحَابِكَ إِلاَّ وَلَهُ مِسَكَّةً مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَلَا يَكُنْ لِي أَحَدٌ فَأَحْتِبْتُ أَنْ أَغْيِدَ عِنْدَهُمْ يَدًا فَصَدَّقَهُ النَّبِي عَيَّا لِللَّهِ عَلَيْهُ فَإِنَّهُ فَالْ نَافَقَ فَقَالَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَ اللهَ اطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ اغْمَنُوا مَا شِثْتُمْ فَهَذَا الَّذِي جَرَّأَهُ الله الله المُعْرَاقِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بَنْ زُرَاجِعِ وَمُحْمَدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيِّكَةً قَالَ ابْنُ الزَّ بَيْرِ لابْنِ جَعْفَرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِذْ تَلَقَّلِنَا رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكُمْ أَنَا وَأَلْتَ وَابْنُ عَبَاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلْنَا وَرَكَكُ مرثك مالِكُ بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابنُ عُيَلِتَهُ عَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ قَالَ السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ وَلَيْ ذَهَبْنَا تَتَلَقَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ مَعَ الصَّبْيَانِ إِلَى نَتِيَةِ الْوَدَاعِ بِالسب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَزْوِ صِرْثُ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَثِرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ | « وَلَيْكُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَجْرَ ثَلاَثًا قَالَ آيِبُونَ إِنْ شَـاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ عَابِدُونَ حَامِدُونَ لِرَبَّنَا سَــاجِدُونَ صَدَّقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَخْرَابَ وَحْدَهُ مِرْثُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّتَنِي بَحْنِي بْنُ أَبِي إِشْحَاقَ عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ وَنِهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْرَاكُمْ مَفْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيْةً بِنْتَ حُتِيْ فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصْرِعَا جَبِيعًا فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةً فَقَالَ ا يًا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا وَأَصْلَحَ لَهُمُمَا مَرْبَكُهُمَا فَرَكَا وَاكْتَنْفُنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِينَا لَهُمَ فَنَا عَلَى الْمُدِينَةِ قَالَ آيِيُونَ تَايِّيُونَ عَابِدُونَ لِرَبَّنَا حَامِدُونَ فَلَنِ<sub>ك</sub>َزِّلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمُتدِينَة**َ ورثَّت** عَلِيْ حَدَّثْنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَصِّلِ حَدَّثَنَا يَفْنِي بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فطُّك أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيُّ عَيْثِ وَمَعَ النَّبِيِّ عَيْثُ عَلَيْهُ صَفِيَّةً مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَنَا كَانُوا ا

اسب ١٩٥-١٩٦ مديث ١٩٨

ريدشد ۱۹۲۰

197-197

مدرست ۱۹۱۱

. .

ATTE VY/E LILL

مدييث ١١٢٢

بِمَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ عَيْثُهُ وَالْمَرْأَةُ وَإِنَّ أَبًا طَلْحَةً قَالَ أَحْسِبُ قَالَ افْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَنَّى رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَنِي اللَّهِ بَعَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَ وَلَـكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقَ أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجُههِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْتُمْ ثَوْبُهُ عَلَيْهَا فَهَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَمْهَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَيْجًا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَالُوا بظهر المدينة أذ قال أَشْرَفُوا عَلَى الْمدينة قال النَّيْ عَلَيْكُ آيِيُونَ تَالِيُونَ عَابِدُونَ إِرَبُنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُمُمَا حَتَّى دَخَلَ الْمُدِينَةَ

بِاسِبِ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ مِيرَّتُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ حَذَثْنَا شُغْبَةُ عَنْ البِس ١٩٠-١٩٠ مديث مُحَارِب بْن دِثَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَفِينَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيَّ عَيَّا فِي سَفَر فَلَنَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِى ادْخُلِ الْمُسْجِدَ فَصَلَّ رَكْفَتَنْي**ن مِرْثُنْ** أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ | مصد mo جُرَنج عَنِ ابْنِي شِهَـابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ أَبِّيهِ وَعَمْهِ عُبَيَدٍ اللَّهِ بْنِ كُلْبِ عَنْ كَلْبِ عِلْنَهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر شُعَّى دَخَلَ الْمُنْسِجِدَ فَصَلَّى رَكْمَتَانِي قَبْلُ أَنْ يَجْدِلِسَ بِاسِبِ الطَّعَامِرِ عِنْدَ الْقُدُومِ وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ السِبِ ١٩٨-١٩٨ يَفْطِوُ لِمَنْ يَغْشَاهُ صِرْصَتْى مُحَنَدُ أَخْبَرَنَا وَكِيمْ عَنْ شُغْبَةً عَنْ مُحَارِبٍ بْن دِثَارِ عَنْ السم ٢٣٦ جَارِ بْن عَبْدِ اللَّهِ وَلِيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِتْمَ لَكَا قَدِمَ الْمُتَدِينَةَ نَحْرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً زَادَ مُعَاذُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحْدَرِبٍ شِمِمَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الشُّتَرَى مِنَّى النَّبِي للنَّبِي المِورَقِيَقَيْنِ لَمَ اللَّذِي اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّمِ اللللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّا الللَّهِ الللللَّا الللللللَّمِ الللَّهِ الللللَّمِ اللل

وَدِرْهَمُ أَوْ دِرْمَتِينِ فَكَنَا قَدِمَ صِرَارًا أَمْرَ بِبَقْرَةٍ فَلُجِعَتْ فَأَكُوا مِنْهَا فَكَنَا قَدِمَ الْمُتِدِينَةُ المُرَرِنِي أَنْ آتِيَ الْمُسْجِدَ فَأَصَلْيَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ بِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ مِيرَّتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدُثَنَا مست ٣١٧ شُغتَةُ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِئَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلّ زَكْتَتَبْنِ صِرَارٌ مَوْضِعٌ نَاحِيَةٌ بِالْمُدِينَةِ



كان في النبين

کئاپ ۵۷

إب ا منيث ٢١٢٨

\_\_ فَرْضِ الْحُنْسِ مِرْشُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُولُسُ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أُخْبَرَ نِي عَلِيْ بْنُ الْحُسَنِينِ أَنَّ حُسَنِنَ بْنَ عَلِيْ ﷺ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيمًا قَالَ كَانَتْ لِي شَــارِفْ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المُنْغَمَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ عَيْكُمْ أَعْطَانِي شَــارِفًا مِنَ الحُنْمُس فَلَتَا أَرَدْتُ أَنْ أَنتَنَى بِفَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَاغًا مِنْ بَي قَلِنْقَاعَ أَنْ يَرْخَيِلَ مَعِيَ فَتَأْتِيَ بِإِذْخِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْتًا أَنَا أَجْمَعُ لِشَـارِ فَى مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْفَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَـارِ فَاى مُتَاخَانِ إِلَى جَنْب مُجْرُةِ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ رَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِقَايَ قَدِ الجُنْبُ أَسْنِتُهُمْ ۚ وَأَبْقِرَتْ خَوَاصِرْهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَنْجَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَنِنَى حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمُنظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَالُوا فَعَلَ حَمْـزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِب وَهْوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الأَنْصَــارِ فَالْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكُمْ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْلُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ النَّبِي عِينَ إِنَّ وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ النَّبِي عِينَ مِا لَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا رَأَيْتُ كَالْيُوْمِ قَطْ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَى فَأَجَبُ أَشْنِتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا النَّبِي عِينَ إِلَيْهِ مَا زَنَّدَى ثُرَّ الْطَلَقَ يَنشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَّا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَنَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِى فِيهِ حَمْرَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ فَإِذَا لَهُمْ شَرْبٌ فَطَفِق رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ مِ يُلُومُ خَمْزَةً فِيهَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةً قَدْ ثَمِلَ مُحْتَرَةً عَلِمْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكُم مُمْ صَعْدَ النَّطَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُجَّتِه ثُرَّ صَعْدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِه ثُمَّ صَعْدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُرَّ قَالَ حَمْرَةُ هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ أَنَّهُ إِلَّا عَبِيدٌ لأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ أَنَّهُ قَدْ ثَمَلَ فَنَكُصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى عَقِبَتِهِ الْقَهْقَرَى وَخَرَجْنَا مَعَهُ صِرْفَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَـالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزِّيَبْرِ أَنَّ عَائِشَةً أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ بَيْشًا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِمَةً عَلِيْظِ الْبَنَّة رَسُولِ اللَّهِ ﴿ إِنَّكُمْ السَّالَتُ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ يَكُمْ إِنَّ يَفْسِمَ لَهَا ا

ملطانیهٔ ۱۹/۱ زشوا مدیدشد ۱۹۱۹

مِيرَاتَهَا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالَى لَهَمَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ الصحة ٣١٢-يُنْكِي قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَفَةً فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكُرُ فَلَمْ تَرَالُ مُهَا حِرَثَهُ حَتَّى تُؤفِّيتُ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُمْ سِتَّةَ أَشْهُر قَالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْـأَلُ أَبَا بَكُر نَصِيبَهَـا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكِ وَصَدَقَتِهِ بِالْمُدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثُيْم يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ فَإِنَّى أَخْفَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيعَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمُدِينَةِ فَدَفَعَهَا غُمَرُ إِلَى عَلِيْ وَعَبَّاسِ فَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكٌ فَأَمْسَكُهَا مُحَرُ وَقَالَ مُمَّا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكُ كَانَتَا لِخَنْفُوقِهِ الْمَي نَغُرُوهُ وَنَوَائِيهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ قَالَ فَهَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْبَرْمِ **مِرْثُتْ** إِشْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِئُ حَدَّثْنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسَ عَن ابْنِ | ميت ٣٣ شِهَـاب عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَدَّدْ بْنُ جُبَيْرِ ذَكَّرَ بِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ فَسَـ أَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَالِكَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَـارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ يَأْتِينِي فَقَالَ أَجِبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مُحْمَرَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُثَكِئُ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّتْ عَلَيْهِ ثُرَّ جَلَشْتُ فَقَالَ يَا مَالَ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَخْلُ أَنْيَاتٍ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْحِ فَافْبِصْهُ فَافْسِمهُ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي قَالَ اقْبِضْهُ أَيْهَا الْمَرُّ، فَتَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ صَاحِبُهُ يَرَفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُفَانَ وَعَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَحُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا رَجَلَسُوا ثُمَّ جَلَسَ يَرَفَا يُسِيرُ المُر قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلَى وَعَبَّاسِ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَمُمَّا فَدَخَلاَ فَسَلَّمَا فَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أُمِيرَ ۗ الطائية ١٨٠/٤ يَا الْمُنوَّمِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخْتَصِهَانِ فِيهَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْتُ مِنْ بَنِي النَّفِيرِ فَقَالَ الرِّهْطُ عُفَانُ وَأَشِحَالِهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُـهَا وَأَرِخُ أَحَدَمُمُنا مِنَ الآخَرِ قَالَ عُمَرُ تَيدَكُمُ أَنْشُدُكُو بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَغلَنُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَى لَا نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً يُر يِدُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهُ عَلَى الوَّهُطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَفْتِلَ عُمْرُ عَلَى عَلِيُّ وَعَبَاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَّا اللَّهَ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللهُ عَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالاً قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ أَعْمَرُ فَإِنِّي أَحَدُثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ

خَصَّ رَسُولًا عَيْرِكُ اللَّهِ فِي هَذَا الْقَيْءِ بِشَيْءٍ لَرْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَرَأً ۞ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴿ إِلَىٰ قَوْلِهِ ۞ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ وَاللَّهِ مَا اخْتَازَهَا دُونَكُو وَلاَ اسْتَأْثُرَ بِهَا عَلَيْكُمْ قَدْ أَعْطَا كُنُوهُ وَبَنَّهَا فِيكُرْ حَتَّى بَيْ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِينَ أَيْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ فَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ مُمَّ بَأُخُذُ مَا بَقَ فَيَجْعَلُهُ تَخِعَلُ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِتُهُم بِذَلِكَ حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُر بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ﴿ . ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبْاسِ أَنْشُدُكُمَّا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَ مُحْسَرُ ثُرَّ تَوَفَّى اللَّه نَبِيَّهُ عِنْكُ مَقَالَ أَبُو بَكُو أَنَا وَلِهُ رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُ مَقَبَضَهَا أَبُو بَكُو فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَمَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقُ ثُمْ تَوَفَّى اللَّهَ أَبَا بَكِر فَكُنْتُ أَنَا وَلِئَ أَبِى بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَـا بِمَا عَمِـلَ رَسُولُ اللهِ وْتِيْكُ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّى فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقْ ثُرَ جِشْهَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةً وَأَمْرُكُما وَاحِدٌ جِنْتَنِي يَا عَبَاسُ نَسَـأُلنِي نَصِيبَك مِن ابْنِ أَخِيكَ وَجَاءَفِي هَذَا يُرِيدُ عَلِيًا يُرِيدُ نَصِيبَ الْمَرَأَتِهِ مِنْ أَبِهَـا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَكِلُّمُ عَالَ لاَ نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً فَلَمَا بَدَا لِى أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَمَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَبِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَمَا يَمَا عَمِلَ فِيهَمَا رَسُولُ اللهِ عِنْظِيمَ وَيَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِينُهَا فَقُلْتُمَا اذْفَعْهَا ﴿ إِلَيْنَا فَمَذَلِكَ دَفَعُتُهَا إِلَيْكُمَا فَأَنشُدُكُمْ بِاللَّهِ مَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعْمَ ثُوّ أَمْتِلَ عَلَى عَلِي وَعَبَاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَّا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ قَالاً نَعَمْ قَالَ فَتَلْتَمِسَـانِ مِنِّي فَضَـاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْبِهِ تَقُومُ الشَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ أَقْضِى فِيهَا قَضَاءُ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَىٰ قَإِنَّى أَكْمِيكُمَاهَا إِلَى الْمَا الْحُمْسِ مِنَ الدِّينِ صِرْتُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا خَمَّادٌ عَنْ أَبِي خَنْرَةَ الطُّبَيعِيُّ قَالَ ا سِمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ رَاكِ يَهُولُ قَدِمَ وَفَدْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَقّ مِنْ رَبِيعَةَ بَلِنَنَا وَيَنْتَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمَرْنَا بِأَمْرِ تَأْخُذُ مِنْهُ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمْرُكُو بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ الإبمانِ بِاللَّهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَعَقَدَ بِيدِهِ وَإِقَامِ الصَّلاَّةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَنْ نُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمْسَ مَا غَيِنْهُمْ وَأَلْبَهَا كُورَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْمَ وَالْمُزَفِّتِ بِاسب الله

ملطانية ١١/٤ على

. .

PIP A.

نَفَقَةٍ نِسَاءِ النَّبَىٰ عِيْكِيْ بَعْدَ وَقَاتِهِ مِرْثُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ قَالَ لاَ يَفْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَـائِي وَمَثُونَةٍ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةً مِرْثُمْ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَبِي شَيْبَةً حَذَثَنَا ۗ مسيد ١٣٢ أَيُو أُسَامَةَ حَذَتُنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوفَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُم وَمَا في يَلْتي مِنْ مَني ۚ يَأْكُلُهُ ذُو كِيدٍ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفُّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فَكِلْتُهُ فَغَنَى مرشت مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الحَدارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِئَ عَلِيْتُكُمْ إِلَّا سِلاَحَهُ وَبَغْلَتُهُ الْبَيضَاءَ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً باسب مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِي عَيْنِ اللَّهِ مِنَ الْبَيْوتِ إِلَيْسِنَّ وَقَوْلِ اللَّهِ المِ تَعَالَى ٥ وَقَرْنَ فِي بُيُونِكُنَّ ﴿ وَ ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيُّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَـكُم ﴿ ﴿ مِرْثُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَمُحَدَّدٌ قَالاً أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَفمَرٌ وَيُونْسُ عَنِ الزَّهْرِيُ ﴿ مِيتِ ١٣٦ قَالَ أُخْبَرَ نِي عُنتِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْتَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ عَائِشَةَ بِيشِهَا زَوْجَ النَّبِينَ ﷺ قَالَتْ لَنَا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِينَ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْنِي فَأَذِنَ لَهُ مِرْشَتْ النَّ المست ١١٢٧ أَبِي مَنْ يَرَ حَدَّثَنَا نَافِعْ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيِّكُمَّ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ بِكُ تُوفَّى النَّبِي عَيْنِتُهَا فِي بَيْتِي وَفِي نَوْبَتِي وَبَيْنَ سَخْدِى وَنَخْدِى وَجَمْعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَن بِسِوَاكٍ فَضَعْفَ النَّبِي عِيْنَا عِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ ثُمَّ سَنْتُهُ بِهِ صَرْفُ السَّانِ ١٨/١ نَسْمَدُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَذَنني اللَّيْثُ قَالَ حَذَنني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلَىٰ بْنِ حُسَيْنِ أَنْ صَفِيْةَ زَوْجَ النَّبِي عَيْكُ أَخْبَرَتُهُ أَنْهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ تُزُورُهُ وَهُو مُغْتَكِفٌ فِي الْمُسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَـانَ ثُرَ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَعْظُنُهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمُسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أَمْ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيّ

مِرْثُ إِيْرَاهِمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيمَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَدِ بْنِ بَحْتِي بْنِ السَّمْ اللَّهِ

فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ عِيَّاكُمْ يَفْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّلْدِ مِرْثُ إِبْرَاهِمِ بْنُ مِيتِ ٣٠٠

حَبَانَ عَنْ رَاسِعِ بْنِ حَبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ عَلْصَةً

عِشْنَى مَنْ يَبِهَا رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَــارِ فَسَلَمًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيِشِنَّهُ ثُمَّ فَقَدَا فَقَالَ لَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَيُشْنَى عَلَى رِسْلِكُمَا قَالاَ سُمِمَانَ اللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ رَجُّمَ عَلَيْهِــــا ذَلِكَ قَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَتِلُغُ مِنَ الإِنْسَــانِ مَتِلَعَ اللَّهِرِ وَإِنْى خَشِيثُ أَنْ يَفْذِفَ فِي فُلُوبِكُمَا شَيْئا

الْمُنذِرِ حَذَثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عَائِشَةَ رَهِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَِّكِمْ الْمُصَلِّى الْمُعَضَّرَ وَالشَّمْسُ لَرْ تَخْرُجُ مِنْ مُجْنَرَتِهَا مِرْشُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَتَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَكُ قَالَ قَامَ النَّبِئَ وَيُلِئِثُم خَطِيبًا فَأَشَارَ غَنُو مَسْكَن عَائِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفِئْتَةُ ثَلَاثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطَانِ مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ، عَائِشَةَ زَوْجَ اللَّنِي عَيِّكُ أَخْبَرَتُهَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيُّكُمْ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنْهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانِ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عَلَى أَرَاهُ فَلانًا لِعَمْ حَفْضَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَةُ تُحَرُّمُ مَا تُحَرُّمُ وَمَا اسْتَعْمَلُ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِنَا لَمَ يُذَكِّرَ فِسْمَتُهُ وَمِنْ شَعْرِهِ وَتَعْلِم وَآنِيَتِهِ مِمَا يَتُبُرِّكُ أَضْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَقَاتِهِ صِرْمُتْ مُحْتَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَــارِى قَالَ حَدَّتْنِي أَبِي عَنْ تُتَامَةَ عَنْ أَنْسِ أَنْ أَبَا بَكِّي وَلِيْكَ لَنَا اسْتُمْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْمِكِتَابَ وَخَتَمَهُ وَكَانَ نَفْشُ الْحَالَمَ ِ ثَلاَئَةَ أَسْطُرٍ مُخَهُ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللَّهِ سَطْرٌ مَرْسُمْى عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُحَدِّد حَدَّثَنَا مُحَدِّد بن عَبْدِ اللهِ الأُسَدِيْ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ طَهْإِنَ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنْسُ تَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَى الْبُنَايِيْ بَعْدُ عَنْ أَنسِ أَنْهُمَا نَعْلاَ اللَّهِي ا عَيْظَ مِرْضَى مُحَندُ بْنُ بَشَارٍ حَدْثَنَا عَبدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَدِدِ بْنِ هِلاً لِ عَنْ أَبِي بُرِدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ مِنْكَ كِسَاءً مُلَتِدًا وَقَالَتْ فِي هَذَا نُرِعَ رُوحُ النَّبِيّ عَرِّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَنِي بُرِدَةً قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةً إِزَارًا غَلِيظًا مِنَا يُضنَعُ بِالْيَمْنِ رَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْمُلَبَدَةَ مِرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَاصِم عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَفِي أَنْ قَدَحَ النَّبِي عِيَّاكُمْ الْكَسَرَ فَاغْخَذُ 🖟 • مَكَانَ الشَّغبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ قَالَ عَاصِمٌ رَأَيْتُ الْفَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ ورَثْتُ سَعِيدُ بْنُ مُحَدِدٍ الْجَرْمِيْ حَدَّثَنَا يَعْفُونِ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرِ حَدَّلَهُ عَنْ مُحَدِيْنِ عَمْرِو بْنِ صَلْحَلَةَ الدُّوَّ لِي حَدَّقَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَـابٍ حَدَّثَةَ أَنَّ عَلَى بْنَ حُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمُدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَقِيَّهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مُخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِنَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرْ نِي بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لاَ فَقَالَ لَهُ فَهَلْ

پدستند ۱۹۶۱

ميث ١١٤٢

اب ه

مديث ۱۹۱۲ ماطانيا ۸۲/۱ بك

مديث ١١٤٥

مديث ١٩٤٦

196V A.

أَنْتَ مُعْطِئَ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ قَإِنَّى أَخَافُ أَنْ يَغْلِبُكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْرُ اللَّهِ لَيْن أَعْطَيَتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلِ عَلَى فَاطِمَةَ عِنْكُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُ يَغْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَرْدِ مُحْتَامٍ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنَّى وَأَنَا أَخَوَفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكُر صِهْرًا لَهُ مِنْ بَني عَبِدِ شَمْسِ فَأَفْنَي عَلَيهِ فِي مُصَاهَرَ يَهِ إِنَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي وَإِنَّى لَسْتُ أَعَرُمُ حَلَالًا وَلاَ أُحِلْ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ خَجْتَمِعْ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَيْئِتُم وَبِنْتُ عَدْوُ اللَّهِ أَبِّدًا مِرْثُكُ فَتَنِيُّهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَدِ بْنِ سُوفَةً عَنْ مُنذِرٍ عَنِ ابْنِي | مست ١٤٨ الْحَنْفِيْةِ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَى مِنْكَ ذَاكِرًا عُفَانَ مِنْكَ ذَكْرَهُ يُومَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكُوا شَعَاة عْهَانَ فَقَالَ لِي عَلِيَّ اذْهَبَ إِلَى عُهَانَ فَأَخْبِرُهُ أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ فَمَا لَكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَعْمَلُونَ فِيهَـا فَأَتَلِئُهُ بِهَا فَقَالَ أَغْنِهَـا عَنَا فَأَتَلِثُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ ضَعْهَا حَدِثْ أَخَذْتَهَا قَالَ الْحُيْدِي حَدَّتَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا مُعَدُدْ بِنُ سُوفَةً قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا القُوْرِي ميد ١١١٩ عَن ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ أَرْسَلِنِي أَبِي خُذْ هَذَا الْكِتَابَ قَاذْهَبْ بِهِ إِلَى عُفَّانَ قَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِيُّ عَيْظُيمُ فِي الصَّدَقَةِ بِاسْبِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحُمْسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إلى ا وَالْمُسَاكِينِ وَإِيثَارِ النِّبِي عِينَ اللَّهُ وَاللَّرَامِلَ حِينَ سَأَلتُهُ فَاطِمَهُ وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطُّحْنَ وَالرَّحَى أَنْ يُخْدِمُهَا مِنَ السَّنِي فَوَكُلُهَا إِلَى اللَّهِ مِرْثُ اللَّهِ بَدُلُ بنُ الْحُنْبَر أُخْبَرَنَا مُريث ٣٥٠ شُغتهُ قَالَ أَخْبَرُ فِي الْحَكْرِ قَالَ سِمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَي حَدَّثْنَا عَلِيَّ أَنْ فَاطِمَةَ عِيد اشْتَكَتْ مَا تُلْقَى مِنَ الرَّحَى مِنَا تَطْحَنُ فَعَلَفَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْثِكُمْ أَنِيَّ بِسَنِي فَأَتَتُهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوافِقُهُ فَذَكُونَ لِعَائِشَةً فَجَاءَ النَّبِي عَيْظِيمُ فَذَكُونَ ذَلِكَ عَائِشَةً لَهُ فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْتَا مَضَــاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِتَقُومَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرى فَقَالَ أَلاَ أَدْلُكُمَا عَلَى خَبْرِ مِمَّا سَـأَلْهُمُاهُ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَـاجِعَكُمَا فَكَبْرَا اللهَ أَرْبَعًا وَتَلاَئِنَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ فَأَنْ يَلِّهِ خُمْسَهُ ﴿ إِلَى كَالِمَ مُولِ قَسْمَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيرُ اللَّهِ إِنَّمَا وَقَمَادَةً شَمِعُوا سَمَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَجْعُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الأنصارِ غُلام فأراد أن يُسمئه مُحتدا قال شُعبة في حديثِ منصورٍ إنَّ الأنصارِيّ

7+0

قَالَ حَمَلُتُهُ عَلَى عُنْقِ فَأَتَلِتُ بِهِ النَّبِيِّ عَيْئِكُمْ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْهَانَ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسْمَيَّةُ مُحَنَّدًا قَالَ سَمُّوا بِاشْمِى وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّى إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَفْسِمُ بَيْتُكُر وَقَالَ حُصَيْنٌ بُعِفْتُ قَاسِمًا أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُغبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ سَــالِـُـّا عَنْ جَابِرِ أَرَادَ أَنْ يُسْمَيّهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ شَمْوا بِاشِمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي مِرْثُنَا غُمَّنَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ اللَّاعْمَيْنِ عَنْ سَالِرِ بْن أَبِي الجَنغِدِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَادِي قَالَ وَلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَيَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ لاَ تَكْنِيكَ أَبَا الْقَامِمِ وَلاَ تُنْعِمُكَ عَيْنَا فَأَنَّى النِّيءَ عَيَّا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِهَ لِي غُلاَمْ فَسَمَّيتُهُ الْقَامِمَ فَقَالَتِ ۚ الأَنْصَـارُ لاَ تَكْنِيكَ أَبَّا الْقَامِم وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النِّي عِن المُنتَ الأَنصَارُ مَمُوا بِاشِمى وَلاَ تَكَنُوا بِكُنيَنِي أَوْمَا أَنَّا قَامِمْ مِرْث حِبَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرَّهْرِيُّ عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ ﴿ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ مَنْ يُرِدِ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفَفَّهُهُ فِي الدِّمنِ وَاللَّهُ الْمُعْطِى وَأَنَّا الْقَاسِمُ وَلاَ تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَنَّى يَأْتِيٓ أَمْرُ اللَّهِ وَمُعْ ظَاهِرُونَ مِرْثُ عُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدْثَنَا فَلَيْحٌ حَدْثَنَا هِلاّلُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِنْكُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِيْثُهِمْ قَالَ مَا أَعْطِيكُو وَلاَ أَمْنَهُمُ أَنَا قَاسِمُ أَضْمُ حَيْثُ أَمِنْتُ مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنْ أَبِي أَيُوبَ قَالَ حَدَّنَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ وَاشْمُهُ نُفْهَانُ عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ وَاللَّهِ عَلَيْكُم عَلَيْكُم يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّطُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقَّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ بِاسْبَ قَوْلِ النَّنِّي عَيْثُ أُصِلَتْ لَـكُرُ الْفَتَاجُ وَقَالَ اللَّهَ تَعَالَى ۞ وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَفَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُرْ هَذِهِ ١٠٠ وَهِيَ لِلْعَامَةِ حَتَّى يُبَيَّنَهُ الرَّسُولُ عَيْثُ مِرْثُ مُسَدَّدُ حَدْثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَينٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِ وَفِي عَنِ النَّبِي عَلِيْكُم قَالَ الْحَيلُ 🖟 مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِيهَــا الْحَنْيُرُ الأَجْرُ وَالْمُتَخَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِرْرُبُ أَبُو الْبَكَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ حَدُثَنَا أَبُو الرُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُ أَنْ رَسُولَ اللهِ يؤتشي قَالَ إِذَا هَلَكَ كِشْرَى فَلاَ كِشْرَى بَعْدَهُ وَإِذًا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنفِقُنَ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِرْثُمْ إِضْعَاقُ سَمِعَ جَرِيرًا عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَفَقِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيمُ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ

....

للطائية ١٥/٤ فَقَالَ

mar =--

صربيت ١٥٤

....

. .

....

---

قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِرْثُتُ عَلَى مَدِع ٢٠٥١ لْحَمَدُ بنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ حَدَّثَنَا جَايِرُ بنُ عَبدِ اللهِ وَاللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُجِلُّتُ لِي الْغَتَاثِرُ ورْشَىٰ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ الميت ٣١٠

أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً تِنْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِّكُمْ قَالَ تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ أَسَادِ ١٨/٨ أَذَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةُ أَوْ

يُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَمَّ مَا تَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَلِيمَةٍ مِرْثُ عُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْتَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيُّهُ غَزَا نَهِيْ مِنَ الْأَثْنِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَ يَثْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْمَ المرَأَةِ وَهْوَ

يْرِ بِذُ أَنْ يَلْنِي بِهَا وَلَنَا يَئِنِ بِهَا وَلاَ أَحَدُ بَنَى يُئُونًا وَلَز يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلاَ أَحَدُ اشْتَرَى غَنْهَا أَوْ خَلِفَاتِ وَهُوَ يَنْتُظِرُ وِلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْفَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قَريبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحْبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

خَتَمَمَ الْغَتَائِمُ جَنَاءَتْ يَغنى النَّارَ لِتَأْكُلُهَا فَلَوْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُو غُلُولًا فَلْتِبَايغنى مِنْ كُلُّ فَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدْ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْفَلُولُ فَلْتُبَايِغْنِي قَبِيلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ

رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُرُ الْفُلُولُ جَمَاءُوا بِرَأْسِ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الدَّهَبِ لللهِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَنْهَا ثُمَّ أَسُلُ اللَّهُ لَنَا الْفَتَاثِرُ رَأَى ضَغفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَصَلْهَا لَنَا

باســــ الْغَلِيمَةُ لِمَن شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِرْثُ صَدَقَةُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الوَحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ المِ زَبْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ مُحَمَّرُ مُنْكُ لَوْلاً آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ فَسَنتُهَمَا

بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا فَسَمَ النَّبِي عَيْظُ خَنِيرَ بِاسِمِ مَنْ قَاتَلَ لِلْمُغْمَ هَلْ يَنْفُصُ مِنْ أَجْرِهِ ۗ إب • مركثى مُحَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ عَمْرِو قَالَ شِمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ مسد ٣١١٠

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِىٰ وَلِئْكَ قَالَ قَالَ أَعْرَافِيْ لِلنِّيْ عِيْكُ الرَّجُلُ بْقَاتِلُ لِلْمُغْمَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرُ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ مَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتُكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ

هِيَ الْعُلْيَا فَهُوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالسِّي قِسْمَةِ الإِمَارِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيُخْبَأُ لِينَ أَوْ يَخْضُوهُ إِلِي ال أَوْ غَابَ عَنْهُ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ المسمد ٢٠١١

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْنِكُم أَهْدِيَتْ لَا أَفْنِيتُ مِنْ دِيبَاج مُزَرَّرَةً بِالدَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَشْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَـا وَاحِدًا لِمُخْـرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ خَجَّاءَ وَمَعَهُ البُنْهُ الْمِسْوَرُ بْنُ

ملطانية ٨٧/٤ خَبَأْتُ

11 \_\_\_

باحب ۱۴

تَخْرَمَةَ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ ادْعُهُ لِى فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَيَّكُمْ صَوْتَهُ فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلْقَاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ فَقَالَ يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةً وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَثُوبَ قَالَ حَاتِمْ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثْنَا أَثِوبُ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَن الْمِسْورِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِي عَيْنِ أَفْبِيةً تَابَعَهُ اللَّبْتُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً بِاسب كَيْفَ قَسَمَ النَّبِي يَوْلِينَا فَرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ وَمَا أَعْطَى مِنْ ذَلِكَ فِي نَوَائِيهِ مِرْثُنَا ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فِطْفٌ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنِّبِيِّ عَيْرٌ النَّخَلَاتِ حَنَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بَرُدُ عَلَيْهِمْ بِاسِبِ مَرَكَةِ الْغَازِى فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَثِيًّا مَعَ النَّبِئُ عَيْظُ وَوْلاَهِ الأَمْرِ مرثب إنعاق بن إزاهيم قال قلت لأبي أسامة أحدَّثَكُو هِشَامُ بن عُزوة عَنْ أبيهِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ قَالَ لَنَا وَقَفَ الرُّبَيْرُ يَوْمَ الْحَتَلِ دَعَانِي فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ بَا بْنَ إِنَّهُ لاَ يُغْتَلُ الْيَوْمَ إِلاَّ ظَالِمٍ أَوْ مَظْلُومٌ وَإِنِّى لاَ أَرَانِي إِلاَّ سَــَأَفْتُلُ الْبَوْمَ مَظْلُومًا وَإِنَّ مِنْ أَجُر هَمْنِي لَدَنِنِي أَفَتُرَى يُبْقِ دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُئِّيَ بِعْ مَالَنَا فَافْضِ دَنِنِي وَأَوْضَى بِالنُّلُتِ وَلُلُهِ لِتِنِيهِ يَغْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ يَقُولُ لُلُّتْ الثُّلْثِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدِّينِ مَّيْءَ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بني الزُّ بَيْرِ خُبَيْثِ وَعَبَّادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ يَشْعَهُ بَنِينَ وَيِّسْمُ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ يُوصِيني بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ يَا بَنَى ۚ إِنْ عَجَرْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاً يَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا ذَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَنَّى قُلْتُ يَا أَبَتِ مَنْ مَولاكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُوبَةٍ مِنْ دَلِيهِ إِلاَّ قُلْتُ يًا مَوْلَى الزَّيْمِ اقْضِ عَنْهُ دَيْتَهُ فَيَقْضِيهِ فَقْتِلَ الزَّبَيْرُ وَلِيُّكُ وَلَمْ يَدْغُ دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمَا إِلاَّ أَرْضِينَ مِنْهَـا الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْـكُوفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْتُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَّ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْحالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزَّبَيْرُ لاَ وَلَـكِنَّهُ سَلَقٌ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِيَ إِمَارَةٌ قَطُ وَلاَ جِبَايَةَ خَرَاج وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَمَ النَّبِي عِنْكُمْ أَوْ مَمَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُفَّانَ وَلَكُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ بَيْرِ خَصَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ فَوَجَدْتُهُ أَلْقِ أَلْفٍ وَمِا ثَقَ أَلْفٍ قَالَ فَلَقَ حَكِيمُ بن حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بنَ الزَّبْرِ فَقَالَ يَا ابنَ أَنِي كُر عَلَى أَخِي مِنَ الدِّين فَكَتْمَهُ فَقَالَ مِائَةُ أَلْفِ فَقَالَ حَكِيمٌ وَاللَّهِ مَا أَرَى أَمْوَالَـكُمْ نَسَعُ لِحَدْدِهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَفْرَأَيْتَكَ إِنْ اللَّهِ

ملطانية ٨٨/٤ فَوَجَدْتُهُ

كَانَتْ أَلْنَىٰ أَلْفِ وَمِائتَىٰ أَلْفِ قَالَ مَا أَرَاكُور تُطِيقُونَ هَذَا فَإِنْ عَجَــْزُتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاشْتَعِينُوا بِي قَالَ وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفِ وَسِنْمِالَةِ أَلْفٍ ثُرَ قَامَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزَّبَيْرِ حَقٍّ فَلْيُوافِنَا بِالْفَابَةِ فَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفُرِ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزَّيْفِرِ أَرْبَعْهِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ لِتَبْدِ اللَّهِ إِنْ شِثْمُ تَرْكُتُهَا لَـكُم. ِ قَالَ عَبِدُ اللَّهِ لاَ قَالَ فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤخِّرُونَ إِنْ أَخْرَثُرْ فَقَالَ عَبدُ اللَّهِ لاَ قَالَ قَالَ فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَكَ مِنْ هَا هُنَا إِلَى هَا هُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيُّتُهُ فَأَوْفَاهُ وَبَيْنَ مِنْهَـا أَرْبَعَةُ أَمْهُـمٍ وَنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ عَمْـرُو بْنُ عُهَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبْنِرِ وَابْنُ زَمْعَةً فَقَالَ لَهُ مُعَادِيَّةٌ كُو قُوْمَتِ الْغَابَةُ قَالَ كُلُّ سَهْمِ مِائَّةً أَلْفِ قَالَ كَرِ بَيْنَ قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُمٍ وَيَضَفُّ قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَبَيْرِ قَدْ أَخَذْتُ مَهُم بِمِائَةِ أَلْبِ قَالَ حَمْرُو بِنُ عُفَانَ قَدْ أَخَذْتُ مَنها بِمِائَةِ أَلْفِ وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ قَدْ أَخَذْتُ مَنها بِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةً كَرْ بَنِيَ فَقَالَ سَهُمَّ وَنِصْفٌ قَالَ أَخَذْتُهُ رَجَنِسِينَ وَمِائَةِ أَلْفِ قَالَ وَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَّةً بِسِجًّائَةِ أَلْفٍ فَلَمَّا فَرَخَ ابْنُ الزّبيْرِ مِنْ قَضَماء دَيْيهِ قَالَ بَنُو الزَّبَيْرِ الْمَسِمْ بَلِتَنَا مِيرَائِنَا قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَفْسِمُ بَيْتَكُمْ حَتَّى أَنَادِى بِالْمُتَوْمِم أَرْبَعَ سِنِينَ أَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزَّيْبِرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْتَقْضِهِ قَالَ فَجْعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُتَادِئُ بِالْمُنوسِم فَلَنَا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَانَ لِلزَّبَيْرِ أَرْبَعُ نِشْوَةٍ وَرَفَعَ الثُّلُكَ فَأَصَالَ كُلُّ الزَّأَةِ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِاثَنَا أَلْفٍ جَمِيعِ مَالِهِ خَسْونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِاثَنَا أَلْفٍ باســـــ إذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمْرَهُ بِالْتَقَادِ عَلَ يُسْهَمُ لَهُ وَرَشْنَ | بـ مُوسَى حَذَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَذَثَنَا غُفَانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْكُ قَالَ إِنَّمَا تَغَيّبَ عُفَانُ عَنْ بَلْدِ فَإِنَّهُ كَالَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَرَّاتَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيَّا إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلِ مِمْنْ شَهِـدَ بَدْرًا وَمَنهَـمَهُ بِالسِيـــ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلتَوائِبِ | بب ه الْمُسْلِدِينَ مَا سَمَالَ هَوَاذِنُ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ بِرَضَاءِهِ فِيهِمْ فَتَحَلَّلُ مِنَ الْمُسْلِدِينَ وَمَا كَانَ السَّاسَةِ ١٨/١ فَعَالَ النَّبِي عَيْظِيُّ يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالأَنْفَالِ مِنَ الْخُمْسِ وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَحْرَ خَيْبَرَ مِرْتُنَ سَعِيدُ بْنُ عُفْيرِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ السيد ٢٦٦٨ حَدَّنَى عُقَيْلٌ عَن ابْنِ شِهَـابِ قَالَ وَزَعَمْ عُزُوةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِّرِ وَمِسْوَرَ بْنَ مخرمة أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُرَدُّ إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ وَسَنِيمُهُمْ فَقَالَ لَمُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُ الْحَدِيثِ إِنَّى أَصْدَفْهُ فَالْحَتَارُوا إَصْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّنِّي وَإِمَّا الْمُنالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ السَّائِظُرَ آيْرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِين أَنْ إِلَهُمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَنِي قَالُوا فَإِنَّا غَفْتَارُ سَنِينَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَهُ فِي الْمُشْلِسِينَ فَأَنْتَى عَلَى اللَّهِ بِمَنا لِهُوَ أَلْهُمْ ثُرَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلاً ءِ قَدْ جَاءُونَا تائِينِ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرْدً إِلَيْهِمْ سَنْيَهُمْ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ فَلْيَغْعَلْ وَمَنْ أَحَبِّ مِنْكُرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظُّهِ حَتَّى نُعْطِيَّهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوِّلِ مَا يُغِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَغْضَ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّلْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمُنهُ فَقَالَ لَمُنهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّا لاَ تَدْرِى مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ بِمِنْ لَرْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرَكُو فَرْجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمُهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمُّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عِين اللهِ عَلَيْكُمْ فَأَخْبَرُوهُ أَنْهُمْ قَدْ طَيْبُوا فَأَذِنُوا فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَنى هَوَازِنَ مِرْشُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ وَحَدَّثَنِي الْقَامِمُ بْنُ عَاصِم الْـكُلِّينِي وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَأْتِيٓ ذَكَرِ دَجُاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَنِيدِ أَللَّهِ أَخْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالي فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ خَلَفْتُ لاَ آكُلُ فَقَالَ هَامُ فَلاُ حَدُثُكُو عَنْ ذَاكَ إِنَّى أَتَيْثُ النَّبِيِّ عَيْرِ فِي نَقَرِ مِنَ الأَشْعَرِيْنَ نَشَتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُ كُمْ وَمَا عِنْدِى ا مَا أَخِمُكُ كُو وَأَنِيَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ بِنَهْبٍ إِبِلِ فَسَـأَلَ عَنَا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْفَرِ يُونَ فَأَمْرَ لَنَا يَخْسِ ذَوْدٍ غُرُ الدُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنْفَنَا لاَ يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إلَيهِ فَقُلْنَا إِنَّا سَــا أَلْمَاكَ أَنْ تَحْمِلُنَا خَمَلْفَتَ أَنْ لاَ تَحْمِلُنَا أَفَسِيتَ قَالَ لَسْتُ أَنَا مَمَلْتُمْ وَلَـكِنَّ اللّه حَمَلَكُمْرِ وَإِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَمَاءَ اللَّهُ لاَ أُصْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَمَا إِلاَّ أَتَلِثُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَغَمَلَأُمُهَا مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَن ابْن مُمَرَ رَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَيْمُوا إبلاً كَثِيرًا فَكَانَتْ مِنهَامُهُمُ افْنَى عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنْفُلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا مِرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَثْرٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقْنِلِ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ سَـالِمٍ عَنِ ابْنِ مُمَـرَ وَاللَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرِيجًا كَانَ يُتَقُلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِمِ مْ خَاصَةً سِوى قِسْم عَامَةِ الجَيشِ مِرْثُ مُحَدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرِيدُ بْنُ عَبدِ اللهِ عَنْ

يبث ١٩٦٩

المانية ١٠/٤ قال

صربیت ۲۱۷۰

صیشہ ۱۷۱

7VY A.M.

أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَفِي قَالَ بَلَغَنَا مُخْرَجُ النَّبِيِّ فَقِيلِتُمْ وَنَحْنُ بِالْبَتِنِ فَخَرَجْتَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو يُرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهُمُ إِمَّا قَالَ في بِضْعٍ رَإِمًا قَالَ فِي ثَلاَثَةٍ وَخَسْسِينَ أَوِ الْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي فَرَيجُمَّا سَفِينَةٌ قَالْقَلْتَا سَفِينَتْنَا إِلَى النَّجَاشِيْ بِالْحَتِيشَةِ وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَضْحَابُهُ عِنْدُهُ فَقَالَ جَعْفَرُ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِكُمْ بَعَلْنَا هَا لِهُمَا وَأَمْرَنَا بِالإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعْنَا فَأَقَنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَبِعًا فَوَافَقْنَا النِّبِئَ ﴿ يَكُلُّ حِينَ افْتَتَحَ خَيْرَ فَأَمْهُمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَـا شَيْئًا إِلاّ لِدَنْ شَهِـدَ مَعَهُ إِلاَّ أَضْعَابَ سَفِيلَتِنَا مَعَ جَعفَى وَأَضِحَابِهِ فَسَمَ لَمُنْمُ مَعَهُمْ مِرْزُكَ عَلِى حَدَّثَنَا شُفَيَانُ حَدَّثَنَا مُعَنَدُ بْنُ المُنشكيرِ سَمِعَ جَابِرًا | ميرت ٣ وَلِيْكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ لَوْ قَدْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَ بْنِ لَقَدْ أَعْطَيتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَ نَجِئَ حَتَّى فُبِضَ النَّبئِ عَيَّاكُمْ فَلَتَا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَ نِنِ أَمْرَ أَبُو بَكُو مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْشِيْ دَيْنٌ أَوْ عِدَةً فَلْيَأْنِنَا فَأَنَيْتُهُ فَقُلْكُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشِيْ قَالَ لِى كَذَا وَكَذَا خَمَنًا لِى ثَلاَنًا وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْنُو بِكُفْيُهِ جَمِيعًا ثُوْ قَالَ لَنَا هَكَذَا قَالَ لَّنَا ابْنُ الْمُنذَكِدِرِ وَقَالَ مَرَّةً فَأَتَلِتُ أَبَا بَكُرٍ فَسَـاْلَتُ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَلْتُهُ الثَّالِيَّةَ فَقُلْتُ سَـأَلْتُكَ فَلَا تُعْطِني ثُمُّ سَـأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِني ثُرُ سَـأَلْتُكَ فَلَا تُعْطِني فَإِمَّا أَنْ العانية ١١/٤ للّه تُعْطِينِي وَإِمَّا أَنْ تَجْغَلَ عَنِّي قَالَ قُلْتَ تَجْغَلُ عَلَى مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَعْطِيكَ قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَلِيمْ عَنْ جَابِرٍ فَحَتَمًا لِي حَثْيَةً وَقَالَ عَدْهَا فَوَجَدُتُهَا خَسْمَهَائَةٍ قَالَ فَخُذْ مِثْلَهَا مَرْتَئِنِ وَقَالَ يَعْنِي ابْنَ الْمُشْكَدِرِ وَأَئْ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبَخْل مِرْتُمْنَ مُسْلِعٌ بْنُ إِنْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُرَّهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ | ميت ١٧٧ رَفِينَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْسِمُ غَنِيمَةً بِالجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلُ اغدِلْ فَقَالَ لَهُ شَقِيتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ بِاسِبِ مَا مَنَّ النَّيْ يَشِيُّ عَلَى الأُسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْسَسَ إب n **ورشْتُ** إِشْحَاقَ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ مُحَدِي بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ وَلِنْكَ أَنَّ اللَّمَىٰ عَلِيْكُمْ قَالَ فِي أَسَـارَى بَدْرِ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٌّ حَيًّا نُو كَأْشِنِي فِي هَوْلاَءِ النَّذْيَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ **بِاسِ** وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الحُّنْمَسَ لِلإِمَامِ ۗ إبب w وَأَنَّهُ يُغطِى بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَغْضٍ مَا قَسَمَ النَّبئِ ﴿ اللَّهِ الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِم مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ قَالَ مُحْمَرُ بْنُ عَبدِ الْعَزِيزِ لَرْ يَعْمَهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَخْمَق قَرِيبًا دُونَ مَنْ أَخْوَجُ

إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ وَلِمَا مَشَنْهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلْفَائِهِمْ مِرْثُنَ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَذَثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِي شِهَـابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَتِّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُفَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَرْكِنَا وَغُنْ وَمُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَّنَنَا وَغَنْ وَمُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ إِنَّمَا بُنُو الْمُنْطَلِبِ وَبَنُو هَاشِم شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ اللَّبِثُ حَدَّنَنِي ۗ . يُونُسُ وَزَادَ قَالَ جُنِيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِئِ ﷺ لِينِي عَبْدٌ شَمْسٍ وَلاَ لِتِنِي نَوْفَل وَقَالَ ابْنُ إِسْهَاقَ عَبْدُ شَمْسِ وَهَاشِمُ وَالْمُطَلِّبُ إِخْوَةً لأُمُّ وَأَمْهُمْ عَاتِكَةٌ بِنْتُ مُرَّةَ وَكَانَ نَوْقُلْ أَخَاهُمْ لأَبِيهِمْ بِاسْبِ مَنْ لَمَ يُخْتَسِ الأَشْلاَبَ وَمَنْ قَتَلَ قَلِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْتَسَ وَحُكِمِ الإمَامِ فِيهِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمُاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْن إِرُاهِمَ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفْ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بِغُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَائهُمَا تَمَنّلِتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَ فَغَمَرَ نِي أَحَدُ لَهُمَا فَقَالَ يَا عَمُ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهل قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَئُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْثِيجُ وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَيْنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِى سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ فَغَمَرَ نِي الآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا فَلَمْ أَشْبُ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ قُلْتُ أَلاَ إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمُنَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي فَالْبَنْدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَ ۚ فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاَّهُ ثُرَّ الْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهُ عَيْرٌ إِنَّهُ مَا خُبْرَاهُ فَقَالَ أَئِكُمَا فَتَلَهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا فَتَلْتُهُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْثُهَا سَيْفَيْكُمْنَا قَالاً لاَ فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلاَكُهَا قَتَلَهُ سَلَبُهُ لِنُعَاذِ بْن عَمْـرو بْن الحُنُوجِ وَكَانَا مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَنُوجِ مِرْثُثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْمِي بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحْشَدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَلَيْكُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ عَامَ خُنَيْنِ فَلَنَا الْتَقَيْنَا كَانَتْ الْنشلِينَ جَوْلَةً فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُشْلِمِينَ فَاسْتَذَرْتُ حَتَّى أَتَلِتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالشَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَى فَضَمْنِي ضَّمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحُ الْمُتوتِ مُعْ أَدْرَكَهُ الْمُتوتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِفْتُ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاس قَالَ أَمْرُ اللهِ ثُرَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِي عَيِّئِكُمْ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ

مانیت ۱۹۷۶

اب ۱۸ منتث ۲۲۷۷ طانیهٔ ۹۲/۴

صربيث ١١٧٨

فَقْلْتُ مَنْ يَثْهَـدُ لِى ثُمَّ جَلَسْتُ ثُرَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيهِ بَيَّنَةً فَلَهُ سَلَبَهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُو قَالَ الثَّالِقَةَ مِثْلَةً فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِّي فَقَالَ أَبُو بَكُرِ الصَّدْيقُ وَلِينَ لاَهَا اللَّهِ إِذًا يَغْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَشدِ اللَّهِ يَقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِينَا اللَّهِ مُعْطِيكَ سَلَتُهُ فَقَالَ النَّبِي عَيْنِهِ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدُّرْعَ قَائِتَعْتُ بِهِ غَمْرِهًا فِي بَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لأَوْلُ مَالٍ تَأَثَلُتُهُ فِي الإِشلاَمِ بِالسِي مَا كَانَ النَّبِيُّ إب « عَيْنِي يُغطِي الْمُؤَلِّفَةَ قُلُو بُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْحُمُسِ وَخَدوِهِ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَن النَّبِي يَنْ الزُّهْرِي عَنْ اللَّهُ عَمْدُ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِئَ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَئِبِ الصحف ١٣٩ معانية وَعُرُوهَ بْنِ الزُّبْيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَفِّكَ قَالَ سَـأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيمَ فَأَعْطَانِي لُرَّ سَــاَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمٍ إِنَّ هَذَا الْمَـالَ خَضِرٌ حُلْرٍ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ تَفْس بُوركَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْس لَرْ يُتَارَكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْتِدُ الْعُلْمَا خَيْرٌ مِنَ الْبَيْدِ الشُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ قَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِى بَعَلَكَ بِالْحَقُّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنيَّا فَكَانَ أَبُو بَكِّرٍ يَدْعُو حَكِمًا لِيُعْطِيهُ الْعَطَاءَ فَيَأْنَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ فَأَنِّي أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْسُلِينَ إِنَّى أَعْرِضْ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الَّتِيءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذُهُ فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٍ أَحَدًا مِنَ الثَّاس بَعْدَ النَّبِيِّ عَيْظُتُهُم حَتَّى تُوفِّى مِرْثُ أَبُو النَّهْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ مِيتُ ٢٦٨ عَنْ نَافِعٍ أَنْ خُمَرَ بْنَ الْحُطَابِ وَلِئْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَى اعْتِكَاف يَوْمٍ فِي الجناهِلِيَّةِ فَأَمْرَهُ أَنْ يَنِيَ بِهِ قَالَ وَأَصَـابَ عُمَـرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَنَّى حُتَيْنِ فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ يُيُوتِ مَكَّةَ قَالَ فَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ إِلَّهُ عَلَى سَنِي حُنَيْنِ فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي الشَّكَاكِ فَقَالَ عُمْرُ يَا عَبِدَ اللهِ انْظُرْ مَا هَذَا فَقَالَ مَنَّ رَسُولُ اللهِ عَيِّكُمْ عَلَى السَّني قَالَ اذْهَبْ فَأَرْسِل الْجَارِيَتَيْنِ قَالَ نَافِعُ وَلَمْ يَغْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَالَةِ وَلَوِ اغْتَمَرَ

اَ لَخْنُسِ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّذْرِ وَلَزَ يَقُلْ يَوْمَ **مِرْثُ لَا** مِيتِ ١٨٨

لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَـرَ قَالَ مِنَ

مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ وَلَهُ عَلَى أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَوْمًا وَمَنَمَ آخَرِينَ فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أَعْطِى

مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ مَا أُجِبُ أَنَّ لِي بِكَلِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﴿ النَّقيهِ وَزَادَ أَبُو عَاصِم عَنْ جَرِيرٍ قَالَ شِمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَذَثَنَا عَمْـرُو بْنُ تَفْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْثِكُمْ أَنِّيَّ بِمَالٍ أَوْ بِسَبِّي فَقَسَمَهُ بِهَذَا صِرْبُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَفِّكَ قَالَ قَالَ النِّبِيُّ عِيْثِهِ إِنِّى أَعْطِى قُرَيْشًا أَتَأَلَّهُمْ لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةِ مِرْثُ أَبُو الْجَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ حَدَّثْنَا الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنسُ بنَّ ا مَالِكِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُوكِ اللَّهِ عَيْثُ حِينَ أَفَاهَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيَّتُكُم مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِى رِجَالاً مِنْ قُرَيْشِ الْمِانَةَ مِنَ الإِيلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِينَا لِللَّهِ عَلَيْهُمْ يُعْطِى قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنْسَ فَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِنِّي الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبْةٍ مِنْ أَدَمِرِ وَلَز يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَنَا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْثُ فَقَالَ مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَني عَنْكُم قَالَ لَهُ فَقَهَاؤُهُمْ أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَائُهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِيَّا لِللَّهِ عَلَيْهُمْ قُرَيْشًا وَيَثْرُكُ الأَنْصَارَ وَسُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَايْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِنِّي أُعْطِى رِجَالاً حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرِ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِئُونَ بِهِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمْمْ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثْرُهُ ۗ ۗ ﴿ شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَيْكُم عَلَى الْحَدْوضِ قَالَ أَنْسُ فَلَمْ نَصْبر مرشف عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُولِيثِي حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن ابْن شِهَـابِ قَالَ أَخْبَرُ نِي مُحَدُّرُ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَدَّدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي جُنِيْرُ بْنُ مُطْعِيمٍ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكِنَّمْ وَمَعَهُ النَّاسُ مُفْعِلًا مِنْ حُنَيْنِ عَلِقَتْ ا رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَرَّاكُ إِنَّ أَنُونُهُ حَتَّى اضْطَرُوهُ إِلَى سَمْرَةٍ خَيْطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ ، رَسُولُ اللهِ عَيَّا إِنَّهُ فَقَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ يَيْتَكُور ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَانًا مِرْثُنَ يَخْنِي بْنُ بْكَبْرِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِنْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلِي قَالَ كُنْتُ أَمْثِيى مَمَ النَّي يَوْكِ وَعَلَيهِ بُرْدٌ خَبْرَانِيْ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكُهُ أَعْرَابِيِّ جَنَّهَمْ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ عَيْثِكُمْ قَدْ أَزُّرتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرَّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَيِّهِ ثُرَّ قَالَ مُن لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ

صديت ۱۹۸۲ ملطانية ۹٤/٤ خديث صديت ۱۹۸۳

صعيث ١١٨٤

دربیت ۲۸۵ ماطانهٔ ۹۵/۱ <del>وق</del>

الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِعَطَاءٍ مِرْثُ عُفَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مِيت ١٦٨٦ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِئْكَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آفَرَ النَّبِئ عَيْثِينَ أَنَاسًا فِي الْفِسْمَةِ فَأَعْطَى الأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيْنِتَةً مِثْلَ

ذَلِكَ وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرُهُمْ يَوْمَذِذِ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَالله إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَـا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لأُخْبِرَنَّ النِّيَّ عَيْظِيجُهِ فَأَنْفِئُهُ

فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَرْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ صِرْتُ عَمْدُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي | ميث ٢٨٧

عَنْ أَشْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرِ ﴿ عَنْ عَالَتْ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزَّبَيْرِ الَّتِي أَفْطَعَهُ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهْيَ مِنِّي عَلَى ثُلُنَىٰ فَرْسَخِ وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبَىٰ عَلِيْكُ، أَفْطَعَ الزَّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ **حَرْشَنَى** أَخْمَدُ بْنُ | منت ٢٨٨

الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضِيلُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْن مُحْرَ رَفِي أَنْ مُحْرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَـارَى مِنْ أَرْضِ الْجِنَازِ وَكَانَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُغْرِجَ الْبَهْودَ مِنْهَـا وَكَانَتِ الأَرْضُ لَتَا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَسُولِ وَالْسَلِينَ فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُهُمْ أَنْ يَتُرْكَهُمْ

عَلَى أَنْ يَكُفُوا الْعَمَلَ وَهَمُهُ يضفُ النَّحَر فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ فَقِرْ كُو عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ةُ أَقِرُوا حَنَّى أَجُلاَهُمْ مُمَـّرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَثِناءَ وَأَرِيحًا ب**اسب** مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ ابب ٢٠

فِ أَرْضِ الْحَرْبِ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُتنِدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبِدِ اللهِ بْن مُعَفَّل رَائِكَ قَالَ كُنَا مُحَاصِرِينَ فَصْرَ خَيْبَرَ فَرَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَخْمٌ فَنَزَوْتُ

لآخُذَهُ فَالْتَفَتْ فَإِذَا النَّبِي عِينَ عَلَيْهِمْ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ مِرْثُنُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَحَادُ بَنُ زَيْدٍ مِنْ مسد ٣٠٠ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنَ أَبْنِ عُمَرَ رَائِكَ عَنَا نُصِيبُ فِي مَفَاذِينَا الْمَسَلَ وَالْعِنْبَ فَتَأْكُلُهُ السَّاسِيدِ ١٩/١ النَّمْلُ وَالْعِنْبَ فَيَأْكُمُهُ السَّاسِيدِ ١٩/١ النَّمْلُ وَالْعِنْبُ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِيلَالِلْلَالِمُ اللَّالِيلَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلاَ نَوْفَعُهُ مِرْثُنَا مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِينَ قَالَ مست ٣٩٩ سِمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْنَى رَفِينًا يَقُولُ أَصَـابَتْنَا تَجَاعَةً لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي

الحُمْرِ الأَهْلِيَةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَنَا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ عِيْظِيمُ اكْفَشُوا الْقُدُورَ فَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ خُدُومِ الْحُرُر شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْنَا إِثْمَا نَهَى النَّبِيُّ عَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

لَرْ تُخْصَلْ قَالَ وَقَالَ آخَرُونَ حَرَّمُهَا الْبَتَّةَ وَسَـأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ مُجَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمُهَا الْبَتَّةَ

## سواله الدخوالية

الْجِزْيَةِ وَالْمُتَوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِئُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْتَهْرِمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَدَّقُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْحِتَابَ حَتَّى يُغطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ وَمَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِذْيَةِ مِنَ الْبَهُـودِ وَالنَّصَـارَى وَالْجَنُوسِ وَالْعَجَدِ وَقَالَ ابْنُ عُيلتَة عَن ابْن أَبِي نَجِيجٍ قُلْتُ لِجُناهِدٍ مَا شَدَّانُ أَخَلِ الشَّدَاْدِ عَلَيْهِمْ أَزْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَأَخْلُ الْجَتَن عَلَيْهِــمْ دِينَارٌ قَالَ جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَــارِ مِيرْشَـنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ شِمعْتُ عَمْرًا قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَسْرِو بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّثَهُمّا بَجَالَةُ سَنَةَ سَنِعِينَ عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزَّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ قَالَ كُنْتُ كَاثِيًا لِجَرْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمُ الأَحْتَفِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَبْلُ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرْفُوا بَيْنَ كُلُّ ذِي تَخْرَمِ مِنَ الْمُجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمْرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمُجُوسِ حَيِّ شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ أَخَذَهَا مِنْ مَجْوس هَجَر صرف أَبُو الْبَحَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ حَذَتَنِي عُزوةً بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِيْنِ مُخْرَمَة أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنْ عَمْرُو بْنَ عَوْفِ الأَنْصَارِيِّ وَهُوَ حَلِيفٌ لِتِنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ وَكَانَ شَهدَ بَدْرًا أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْظِيمُ بَعَثَ أَبًّا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَاجِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بَأْنِي بِجِزْيَتِهَـا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ هُوَ صَـالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْرَ عَلَيْهِـمُ الْعَلاَءَ بْنَ الحَـضْرَبِئُ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةً فَوَافَتْ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَلْمًا صَلَّى بِهِـدِ الْفَجْرَ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَشَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظُ حِينَ رَآمُمْ وَقَالَ أَظُنْكُر قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبًا عُبَيْدَةً قَدْ جَاءَ بِثَنْيْءٍ قَالُوا أَجَل

M. 186

إسيدا

صربیت ۱۹۲

مدين ۹۴

درسشه ۲۹۱

الملانية ١٧/٤ وأخأوا

يًا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَيْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسُرُكُمْ فَوَاللَّهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُرْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُرَ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَـكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَما تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُو كُمَّا أَهْلَكُنْهُمْ مِرْثُكُ الْفَضْلُ بِنْ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ جَعْفَر الزَّقِي السيف ٢٩٥ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبِيدِ اللَّهِ النَّقَيْقِ حَدَّثَنَا بَكُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْ نِي وَزِيَادُ بْنُ جُجَيْرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيْةً قَالَ بَعْتَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَــار يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ فَأَسْلَمَ الْمُعْرِمْزَانْ فَقَالَ إِنِّي مُسْتَشِيرِكَ فِي مَغَازِي هَذِهِ قَالَ نَعَمْ مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُو الْمُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائِرٌ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجُلاَنِ فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجِنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرَّجُلَانِ بِجَنَاجٍ وَالرَّأْسُ فَإِنْ كُسِرَ الْجِنَاحُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرَّجُلاَنِ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرَّجُلاَنِ وَالْجِنَاحَانِ وَالرَّأْسُ فَالوَّأْسُ كِنْدَى وَالْجَنَاءُ قَيْصَرُ وَالْجَنَاءُ الآخَرُ فَارِسُ فَنْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِشْرَى وَقَالَ بَكُو وَزِيَادٌ جَمِيعًا عَنْ جُبَيْرِ بن حَيَّةً قَالَ فَنَدَبَنَا عُمَرْ وَاسْتَغْمَلَ عَلَيْنَا النُّغْهَانَ بْنَ مُقَرِّنِ حَتَى إِذَا كُنَا بِأَرْضِ الْعَدُو وَخَرَجَ عَلَيْتَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَقَامَ تُرْجُمَانٌ فَقَالَ لِيُكَلُّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ سَلْ عَمْنا شِثْتَ قَالَ مَا أَنْتُمْ قَالَ نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَّاءٍ شَدِيدٍ وَبَلاَءٍ شَدِيدٍ نَمَصْ الجَلْدَ وَالنَّوَى مِنَ الجُوعِ وَتَلْبَسُ الْوَرَرَ وَالشَّعَرَ وَتَغَيْدُ الشَّجَرَ وَالْجَبَرَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبُ الأَرْضِينَ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ إِلَيْنَا نِيِيًا مِنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَّاهُ وَأَمَّهُ فَأَمْرَنَا نَبِئِنَا رَسُولُ رَبُّنَا عِيْظِينَهُ أَنْ تَقَاتِلَكُورَ حَتَّى تَغَبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَذُّوا الْجِذْيَةَ وَأَخْبَرَنَا نَبِيْنَا عِيْشِينَا رسَالَةِ رَبُّنَا أَنْهُ مَنْ قُولَ مِنَا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي تَعِيدٍ لَمْ يَرَ مِثْلُهَا قَطْ وَمَنْ بَقِيَ مِنَا مَلْكَ رِفَاتِكُورِ فَعَالَ النَّعْمَانُ رُبِّمَنا أَشْهَدَكَ اللَّهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِئَ عَيْنِكُمْ فَلَمْ يُنَدَّمْكَ وَلَمْ يُخْوِكَ ۗ مست ١٩١٦ وَلَـكِنَّى شَهِـدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيْثِ كَانَ إِذَا لَمْرُ يُقَاتِلُ فِي أَوْلِ النَّهَـارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبُ الأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ بِاسِ إِذَا وَادْعَ الإِمَّامُ مَلِكَ الْقُرْيَةِ هَل إبب ٢ يَكُونُ ذَلِكَ لِيَفِيَتِهِمْ مِرْثُثُ سَهْلُ بْنُ بَكَارٍ حَدْثَنَا وُهَنِتِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْبِي عَنْ ا عَبَّاسِ السَّاعِدِي عَنْ أَبِي مُمتندِ السَّاعِدِي قَالَ غَرَوْنَا مَمَ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ تَبُوكَ وَأَهْدَى العالم الله مَع مَلِكُ أَيْلَةَ النَّبِي عَرِي الْوَصَايَا وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَعْدِ هِمْ بِأَسِ الْوَصَايَا ا بِأَهْل ذِمْةِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْظِينَا وَالذَّمَّةُ الْعَهْدُ وَالإِلْ الْقَرَابَةُ مِيرَّتْ آدَمْ بنُ أَبِي إِيَاسِ استِ ١٩٨٨

حَدَّثَنَا شُغبَةً حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُويْرِيَّةً بْنَ فَدَامَةَ الغِّيمِينَ قَالَ سِمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَيْدَ قُلْمَا أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللّهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ بَبَيْكُرِ وَرِزْقُ عِتَالِكُمْ بِالسِّبِ مَا أَقْطَعَ النَّبِي عِنَّا اللَّهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُفْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ مِرْثُ أَخْمَدُ بْنُ يُولْسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَحْنَى بْن سَعِيدٍ قَالَ سِمِعْتُ أَمْسًا فِكَ قَالَ دَعَا النَّبِي عَيْكُمُ الأَنْصَارَ لِتَكْتُبَ لَمَنْمُ بِالْبَحْرَيْن فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكْتُبَ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَقَالَ ذَاكَ لَهَمْمُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ فَإِنَّكُو سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَدْنِي **مِرْثُثُ** عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَخْبَرَ نِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم عَنْ مُحَدِّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلِيْكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهِ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءَنا مَالُ الْبَحْرَيْن قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلِعَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْثُ ۖ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَ بْنِ قَالَ أَبُو بَكُو مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُهُا عِدَةٌ فَلَيْأَتِي فَأَتَٰلِتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُهُم قَدْ كَانَ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَقَالَ لِي اخْهُ المَعْوَثُ حَثِيةً فَقَالَ لِي عُدُهَا فَعَدَدُتُهَا فَإِذَا هِيَ خَسْمِاتُةٍ فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَسْمِاتُةٍ وقال إِرْاهِيمِ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ أَتِى النَّبِيعُ عِنْظُم بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْتُرُوهُ فِي الْمُسْجِدِ فَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُتُم إِذْ جَاءَهُ الْعَبَاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا قَالَ خُذْ فَحَنَّا فِي تَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ أَمْرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِنَّ قَالَ لاَ قَالَ فازفَعَهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لاَ فَنَتْرَ مِنْهُ ثُوَّ ذَهَبَ يُقِلَّهُ فَلَا يَرَفَعْهُ فَقَالَ أَمْرْ بَعْضَهُمْ يَرَفَعْهُ عَلَى قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَىٰ قَالَ لاَ فَنَثَرَ ثُمَّ احْتَمَلُهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُرِّ الْطَلَقَ فَمَا زَالَ يُشْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَنِي عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ فَمَ مِنْهَا دِرْهَمْ بِالسب إلْهِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ بَرْمٍ مِرْثُ عَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرُو حَدْثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلِئْكُ عَنِ النَّبِئَ لِمُثْلِثُهُمْ قَالَ مَنْ فَتَلَ مُعَاهَدًا لَر يَرْخ رَائِحَةً الْجُنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا بِالسِبِ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَقَالَ عُمْرُ عَنِ النَّبِي عَيْثُ أَقِرُكُمْ مَا أَقَرَكُمُ اللَّهِ بِهِ مِرْثُ عَنِدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدُ الْمُغْبَرِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ قَالَ بَيْتَمَا نَحْنُ فِي

ب ا

ريث ١٩٩٩

مدييث ۲۲۰۰

مديث ۲۲۰۱

ملطانية ١٩/٤ وَثَمْ إسب ٥ حديث ٢٢٠٢

باب ۱

مديث ۲۰۳

الْمُسْجِدِ خَرْجَ النَّبِيُّ عِيْرِ لِلَّهِ فَقَالَ الْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا حَتَّى جِثْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ أَسْلِيُوا تَسْلُّمُوا وَاغْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أَرِيدُ أَنْ أُمُجْلِيتُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُرْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْبَيْغَهُ وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ يَقِهُ وَرَسُولِهِ **مِرْثُنَّ ا** مِيتِ ٣٠٠ لمُحَدُّدُ حَدَّثَنَا إِنْ عَيْنِتَةً عَنْ سُلَيْهَانَ الأَحْوَلِ مَحِعَ سَعِيدَ بْنَ جُيَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ عِناسٍ والله يَقُولُ يَوْمُ الْجِيسِ وَمَا يَوْمُ الْجِيسِ ثُمْ بَكَى حَتَّى بَلَ دَمْعُهُ الْحَصَى قُلْتُ يَا أَبَا عَبَاسِ مَا يَوْمُ الْجَيْسِ قَالَ اشْتَذَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْثَتُمْ وَجَعْهُ فَقَالَ اثْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبُ لَـكُو كِتَابًا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبِّدًا فَنَتَازَعُوا وَلاَ يَلْتِنِي عِنْدَ نَبِي َّتَتَازْعٌ فَقَالُوا مَا لَهُ أَهْجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فَقَالَ ذَرُونِي قَالَذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ فَأَمَرَهُمْ بِثَلاَثٍ قَالَ أُخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ بجزيرةِ الْعَرَبِ وَأَجِيرُوا الْوَفْدَ بِغَنْوِ مَا كُنْتُ أُجِيرُهُمْ وَالثَّالِقَةُ خَيْرٍ إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا وَإِمَّا أَنْ قَالَمَتَا فَتَسِبُّهَا قَالَ شَفْيَانُ هَذَا مِنْ قَوْلِ شَلَيْكَانَ بِأَسِيدٍ إِذَا غَذَرَ الْمُشْرِكُونَ إبب ٧ بِالْمُسْلِدِينَ هَلْ يُغْنَى عَنْهُمْ مِرْتُكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَذَّنْنَا اللَّبْثُ قَالَ حَذَّتْنِي سَعِيدٌ ۗ مسيد ٣٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْكُ قَالَ لَنَا فَيَحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِي عِنْكُمْ شَاةً فِيهَا مُمْ فَقَالَ النَّئَىٰ ﷺ الحَمْعُوا إِنَّ مَنْ كَانَ هَا هُمَّا مِنْ يَهُودَ فَجَسِمُوا لَهُ فَقَالَ إِنِّي سَــا يُلُكُم عَنْ مَّني ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِي عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ لَمْ مُ النَّبِي عِينَ مِنْ أَبُوكُم قَالُوا فُلاَنَّ فَقَالَ كَذَبْتُمْ بَالْ أَبُوكُمْ فَلاَنَّ قَالُوا صَدَفْتَ قَالَ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِ عَنْ مَني مِ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبْنَا كُمَا عَرَفْتُهُ فِي أَبِينَا فَقَالَ لَحَمْ مَنْ أَلْمُلُ ۗ العادِيدِ 1/ ٣٠٠ كَا النَّارِ قَالُوا نَكُونُ فِيهَا لَيسِرًا ثُرَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا فَقَالَ النِّيثُ عَيِّظُمُ الْحَسُّوا فِيهَا وَاللَّهِ لاَ خَمْلُهُ مُوسِهَا أَبِدًا ثُرِّ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِ عَنْ شَيْءٍ إِنَّ سَأَلْتُكُم عَنْهُ فَقَالُوا تَعَمْ يَا أَبًا الْقَاسِم قَالَ هَلْ جَعَلْمُ فِي هَذِهِ الشَّاةِ شُمًّا قَالُوا نَعَمْ قَالَ مَا حَمَلَكُو عَلَى ذَلِكَ قَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِ يحُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًا لَمْ يَضُرَّكَ **بِاسِ** دُعَاءِ الإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ ۗ إب ٨ عَهْدًا مِرْثُ أَبُو النَّمْإِنِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بَنْ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَـأَلْتُ أَنْسًا بطُّك الصد ١٣٦ عَنِ الْفُنُوتِ قَالَ قَبْلَ الرَّكُوعِ فَقُلْتُ إِنَّ فُلاَنًا يَرْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرَّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ ثُرَّ

حَدِّثُنَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْرَ اللَّهِ عَنْتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْتَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ يَشُكُ فِيهِ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أَنَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَعَرَضَ لَمُمْ هَوُّلاً ء

اب ۹ منیث ۲۲۰۷

النَّصْرِ مَوْلَ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أَمْ هَا نِيْ انْبَةِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمْ هَانَىٰ ابْنَةَ أَبِي طَالِب تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَقَاطِّمَةُ ابْنَتُهُ مَّشَرُهُ فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أَمْ هَاذِعٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَمْ هَانِيْ فَلَمَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَتَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدِ ۗ . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أَنِّى عَلِيُّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنْ بْنُ هُنَيْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِينِهِ قَدْ أَجَزَنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَا نِي قَالَتْ أَمُّ هَا نِي وَذَلِكَ ضُحَّى بِاسب ذِمَّةُ الْمُسْلِدِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةً يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ مِيرْثُ مُحَدِّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ عَن الأَعْمَشِ عَنْ إِرْرَاهِيمَ التَّنيمِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيَّ فَقَالَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الإِبِلِ وَالْمَدِينَةُ حَرَّمْ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمِنْ أَحْدَثَ فِيهَـا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَـا مُحْدِثًا فَعَلَيهِ لَغَنَةُ اللّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْتِلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِدِينَ وَاحِدَةً لَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِكًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ بِأَسِبِ إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا وَقَالَ ابْنُ عُمْرَ جَمَّعَلَ خَالِدٌ يَفْتُلُ فَقَالَ النَّبِي عِيَّكُمْ أَبْراً إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ وَقَالَ مُحْرُ إِذَا قَالَ مَثْرَسَ فَقَدْ آمَنَهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلُّهَا وَقَالَ تَكُلُّمُ لاَ بَأْسَ ۗ . بالب المُوادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ وَإِلْمِ مَنْ لَرَ يَفِ بِالْعَهْدِ وَقَوْلِهِ ۞ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَمَنا ۞ الآبَّةَ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضِّلِ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ لُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهِلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ الْطَلَقَ عَبدُ اللهِ بْنْ مَهْلِ وَنُحَيِّصَةُ بْنُ مَشْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهْنَ يَوْمَنْدٍ صُلْحٌ فَتَفَزَقَا فَأَنَّى مُحَيِّصَةً إِلَى عَبدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ وَهُوَ يَتَشَخَّطُ فِي دَمِ قَتِيلًا فَدَفَتَهُ أَرُ قَدِمَ الْمُدِينَةَ فَالْطَلَقَ ﴿ ءَ عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ مَهْلِ وَمُحْبَصَةً وَخُوَيْصَةً ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِيُّ فَذَهَبَ

ملطانية ١١١/٤ وَلَهُ

عَبْدُ الرَّحْمَن يَتَكَلَّمُ فَقَالَ كَبُرْ كَبُرْ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَّلُّمَا فَقَالَ أَتّخْلِفُونَ وَتَسْتَحِفُونَ قَاتِلَكُو أَوْ صَاحِبَكُمْ قَالُوا وَكُيْفَ غَلِفُ وَلَرْ نَشَهَدْ وَلَا نَوْ قَالَ فَعُبْرِيكُو يُهُودُ بِخَنسِينَ فَقَالُوا كُلِفَ تَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ عَيَّالِيُّمْ مِنْ عِنْدِهِ

شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَّا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرُهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ قُرَيْشِ كَانُوا يَجَارًا بِالشَّأْمِ في الْحَدَّةِ الَّتِي مَاذَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ مَا أَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشِ بِأُسِي عَلْ يُعْفَى إبب ا عَنِ الذُّنْيُ إِذَا شِحَرَ وَقَالَ ابْنُ وَهِبِ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سُيِّلَ أَعَلَى مَنْ شَحَرَ ، مِنْ أَهْلِ الْتَهْدِ قَتْلٌ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلُ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْحِكَتَابِ صَ**رَحْتَى مُحَدَّدُ بَنُ** الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا بَخْنِيَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ السيد ٣١١ حَدَّنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي عِيُّكِيمُ شُجِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيِّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَرْ يَضِنَغُهُ ﴾ ب ما يُحدَّرُ مِنَ الْغَدْرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسْبَكَ اللهُ ا هَ الآيَّةِ مِرْثُ الْحُنِيدِ فَي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرِ | مست ٣٩٣ قَالَ سِمعتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَا لِكِ قَالَ أَتَنْتُ النَّتَى عَيْنِكُمْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُتِهِ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ اعْدُدْ سِنًّا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ مَوْتِي ﴿ المُعَالَدُ ١٣/٤ اعْدُدْ لْمُ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُرْ كَقْعَاصِ الْغَمَّ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارِ فَيَظُلُ سَــاخِطًا ثُرِّ فِنْنَةً لاَ يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَ دَخَلَتُهُ ثُمَّ هُدْنَةً تَكُونُ يَلِنَكُن وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ غَنتَ ثَمَانِينَ غَايَةٌ غَنتَ كُلُ غَايَةٍ الثَّا عَشَرَ أَلْفًا لَا عَلَى مُنْ أَلِمُ أَهْلِ الْتَهْدِ وَقُولُهُ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةُ إِب ٣ قانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَمِرُكُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرُنَا شَعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِي أَخْبَرُنَا السَّمِينَ ٢١٣ حُمِيدُ بْنُ عَبِدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ بَعَنْنِي أَبُو بَكْرٍ وَلَكُ فِيمَنْ يُؤَذُّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَّى لاَ يَخْجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ وَلاَ يَطُوفُ بِالْتَيْتِ عُزْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجُ الأُنْجَر يَوْمُ النّحر وَإِنَّمَا قِيلَ الأَنْكِرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الأَصْفَرُ فَنَبَذَ أَبُو بَكُرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِرِ فَلَمْ يَخْجُ عَامَ حَجْدِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبَيْ عَيْثُ مُشْرِكٌ بِاسب إثْرِ مَن ابب ٣ عَاهَدَ ثُرَّ غَدَرَ وَقَوْلِهِ ۞ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلُّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتْقُونَ ﴿ ﴾ مِرْثُنَ تُتَلِيمُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مْرَةً ۗ الصف ٢٦١ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴿كَا قَالَ وَالْ وَشُولُ اللَّهِ عَلِيكُمْ أَرْبَعُ خِلاَلٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا ا خَاصَمَ لَجُتَرَ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِثْنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى بَدَعَهَا

ييث ٢٢١٥

مديبث ١٩٩٦

ملط*انیا* ۴۳/٤ زالَدِی

اسب ۱۸ صنیت ۱۲۹۲

ma .com

end e a -

**مِرْثُ** عُمَّنَهُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِينُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيْ وَفَقَ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ عِيِّكُمْ إِلَّا الْفُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ النَّبِي عِيِّكُم الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا فَتَنْ أَصْدَتْ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَغَتُهُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُعْتِلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يُسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَغَنُّهُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَخْتَمِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ ۗ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَغَنَّهُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَخْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ق**ال** أَبُو مُوسَى حَدْثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم حَدْثَنَا إِشْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِكُ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَرْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمَّا فَقِيلَ لَهُ وَكُمْفَ تَرَى ذَلِكَ كَايِثًا مَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ إِنْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّــادِقِ الْمَصْدُوقِ قَالُوا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنْتَهَـٰكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمْهُ رَسُولِهِ ﴿ . عِينَ مَن الله عَز وَجَل فَلُوبَ أَهْلِ الدُّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيجِمْ بِاسب مرثن عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَنْزَةَ قَالَ سِمِعْتُ الأَعْمَشَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَّا وَاثِلِ شَهِدْت صِفْينَ قَالَ نَعَمْ فَسَمِعْتُ صَهْلَ بْنَ حُنتِيْفٍ يَقُولُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْدً أَمْرَ النَّبِي عِينَ اللَّهِ الرَّدَدُّةُ وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِفِنَا الْأَمْرِ يُفْظِعْنَا إِلَّا أَمْهَ لْنَ بِنَا إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ غَبْرِ أَمْرِينَا هَذَا ورثن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبِدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي تَابِتٍ قَالَ حَدَّثِني أَبُو وَائِل قَالَ كُنَّا بِصِفِّينَ فَقَامَ سَهُلُ بْنُ حُتَيْفٍ فَقَالَ أَيْهَا النَّاسُ الْمَهْوا أَنْفُسَكُو فَإِنَّا كُنَّا مَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحَدَيْنِيمَ وَلَوْ نَرَى قِعَالاً لَقَاتَلْنَا خَمَاءَ مُحَرِّ بِنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَتَّقُ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ أَلَيْسَ قَتْلاَقا فِي الْجَنَّةِ وَقَعْلاَمُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَى مَا نُعْطِى الدَّرْيَةَ فِي دِينِيَا أَنْزِجِعُ وَلَـنَا يَخْجُرِ اللَّهُ بَيْتَنَا ۗ وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ ابْنَ الْحَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَّدًا فَالْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكِّ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيُّ عَيِّكُ فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعُهُ اللَّهُ أَبِّدًا فَنَزَلَتْ سُورَةً الْفَتْجِ فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِهِ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوَفَنْحُ هُوَ قَالَ نَعَمْ مِرْثُ فَتَلِيثُهُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاثِرٌ عَنْ هِشَـامِ بَنِ عُزوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ وَلَكُ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى أَنِّي وَهِي مُشْرِكَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ عَاهَدُوا

أَنَّى فَدِمَتْ عَلَى وَهٰى رَاغِبَة أَفَأْصِلْهَا قَالَ نَعَمْ صِلِيهَا بِاسِ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلاَنَةٍ ا أَيَّامِ أَوْ وَفْتِ مَعْلُومِ مِرْثُثُ أَخْتَذُ بْنُ عُفَانَ بْنِ حَكِيمٍ حَدَّثْنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثْنَا مِيرِد. ٣٠٠ إِرْ اهِيمْ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّتْنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّتْنِي الْبَرَاءُ وَاللَّي أَنَّ النَّبَى عَيْكُم لَنَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَةَ يَسْتَأْدِئهُمْ لِيدْخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرْطُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَ ثَلاَثَ لَيَالٍ وَلاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ بِجُلُبَانِ السِّلاَجِ وَلاَ يَدْخُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا قَالَ فَأَخَذَ يَكُتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ نَهُمُ العَانِيةِ ١٤/٤ يَلْتُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَهَايَعْنَاكَ وَلَـكِن اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ نَجَّدْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ نَجَّدْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا وَاللّهِ رَسُولُ اللّهِ قَالَ وَكَانَ لَا يَكْتُبُ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيَّ الْحُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ وَاللَّهِ لَا أَمُّحُناهُ أَبُّدًا قَالَ فَأْرِنِيهِ قَالَ فَأَرَاهُ إِنَّاهُ فَمَحَاهُ النِّبِئُ يَقِيْكُمْ يَبْدِهِ فَلَنَا دَخَلَ وَمَضَى الأَبَّامُ أَنُوا عَلِيًا فَقَالُوا مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْغِيلُ فَذَكَّرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْثِ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ ارْتَحْلَ ماسب إب ٢٠ النوادَعَةِ مِنْ غَنِر وَفْتِ وَقَوْلِ النَّيِّ عَيْثُ أُقِرْكُو مَا أَقْرَكُمُ اللَّهُ بِهِ بِالسِ طَرْج جِينِ إب س الْنَفْرِينَ فِي الْبِرُ وَلاَ يُؤْخَذُ لَمُمْ ثَنَ مِرْتُ عَبِدَانُ بِنْ عُفَانَ قَالَ أَخْبَرِ فِي أَنِ عَن السه سه الشُّغبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِيُّ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْظٍ سَــاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُور

رَسُولَ اللهِ عَيْنِ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ أَبِيهَا فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ عِيْنِ مَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ

ضَخًا فَلَنَا جَزُوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبَلَ أَنْ بُلْقَ فِي الْبِيْرِ بِاسِ إِثْرِ الْقَادِرِ الْبَرّ | إب ٣

وَالْفَاجِرِ مِرْثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ عَنْ شَلَيْهَانَ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِل عَنْ مست ٣٣٣ عَبْدِ اللَّهِ وَكُن ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِّكُمْ قَالَ لِـكُلُّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ | صنت ٣٣٣ أَحَدُ مُمَّا يُنْصَبُ وَقَالَ الآخَرُ يُرِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ مِرْثُ سُلَيْهَا لُ بْنُ عزب حَدَّثَنَا مست ٣٣٣

\* خَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَفِيْكَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي عَيْكُمْ يَقُولُ لِـكُلُ غَادِرٍ

فَقَذَهُ عَلَى ظَهْرِ النِّيمُ عِيِّكُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ عِيْدُ فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرٍ وُ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِي عَيِّكُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَّ مِنْ قُرَيْشِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُنْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُفْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمْتِةً بْنَ خَلَفٍ أَوْ أَبِّيَ بْنَ خَلَفٍ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ تُتِلُوا يَوْمَ بَدْرِ فَٱلْقُوا فِي بِثْرِ غَيْرَ أُمِّيَّةَ أَوْ أَبْنِ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً

ييث ٢٢٢٥

ملطائية ١٠٥/٤ بخزمة

لواة النصب لفذرته معرّض على بن عبد الله حدّثتا بحرير عن منضور عن نجاهد عن طَأَوْسٍ عَنِ إِننِ عَبَاسٍ وَهِلَّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ هِلَّ بَيْنِ مِنْ عَنْجَ مَكُمَّ لاَ هِجْرَةَ وَلَسَكِنْ جِهَادُ وَيُقَةً وَإِذَا اسْتَغِيرُتُو فَالْغِزوا وَقَالَ يَوْمَ فَنْجَ مَكُمَّ إِنْ هَذَا الْجَلَّدَ عَرْمَهُ الله يَوْمَ طَلَقَ الشَّمَواتِ وَالأَرْضَ فَهُوْ حَرَامَ بِحْرَاةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَرَ يَجِلُ الْقِبَال لأَحَدِ قَبْلِي وَلَمْ يَجِلُ لِي إِلاَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يَعْضَدْ شَوْكُ وَلاَ يَنْقُرُ صَيْدُهُ وَلا يَلْقِيفًا لْقَطْتُهُ إِلاَّ مَنْ عَرْفَهَا وَلاَ يُخْتِلُ عَلاهُ فَقَالَ الْمَعَاشُ بَا رَسُولَ اللهَ إِلاَّ الإَنْ فَرَاتُ إِلَيْهِ لَلْقَيْئِهِ وَلِيَعْرِجُهُمْ قَالَ إِلاَّ الإَذْمِرَ

## <u>سواله ارد مزاريع</u>

## كالبكاء الخلول

 کناپ ۱۹

A. J.

مديث ١٢٢٦

PYYY ----

الْبِشْرَى يَا بَنِي تَمْمِيمٍ قَالُوا قَدْ بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا مَرَّتَيْنِ ثُمُّ دَخَلَ عَلَيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَهَنِ فَقَالَ الْخِلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْبِحَن إِذْ لَرْ يَقْبَلْهَا بَنُو عَييمٍ قَالُوا قَذْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا جِئْنَاكَ أنسأَلُكَ عَنْ هَذَا الأَمْرِ قَالَ كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَـاءِ وَكَتَبَ السلامِ ١٩/١ عَنْ في الذُّكُو كُلُّ شَيْءٍ وَخَلَقَ المُسْمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَنَادَى مُنَادٍ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْنَ الْحُصَيْن قَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هِيَ يَقْطَعُ دُونَهَا السَّرَابُ فَوَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ تَرَكُتُهَا **وروك** عِيسَى المسمد ٢٣٨ عَنْ رَقَّبَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَـابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمْرَ وَلِيْكُ يَقُولُ قَامَ فِينَا النَّبِئَ عَرِّلَكُ مُقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْحَالَٰتِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَمُنهُ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظُهُ وَفَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ صَائِحَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ عَسِم ٣٦٠ أَبِي أَحْمَدُ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ قَالَ قَالَ النَّبِئ عَلِينِهِ أَرَاهُ يَقُولُ اللهُ شَمَّني أَبْنُ آدَمَ وَمَا يَنْتِنِي لَهُ أَنَّ يَشْتِمني وَتَكَذَّبِن وَمَا يَنْتِنِي لَهُ أَمَّا شَغْمُهُ فَقُولُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَقُولُهُ لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَّا بَدَأَنِي صِرْتُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ۗ منت ٢٣٠٠ مْفِيرَةُ بَنْ عَبدِ الرَّحْدِنِ الْقُرْشِي عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَالَقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي بِاســِــــ مَا جَاءَ فِي سَنِعِ أَرْضِينَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَنِعَ ۗ إبـــ ٢ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلُّ مَنَّ عِلْمًا ﴿ إِنَّ السَّفْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿ السَّاءُ ٥ مَنْكَهَا ( الله عَنْ الله عَيْوَانُ الحُيْكُ الشِيَوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا ٥ وَأَذِنَتْ ( الله عَنْ الله عَنْ ا وَأَطَاعَتْ ٥ وَأَلْقَتْ ١٩٤ أَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمُونَى ٥ وَتَخَلَّتْ ١٩٠ عَنْهُمْ ٥ طَعَاهَا وَخَاهَا السَّاهِرَةُ وَجْهُ الأَرْضِ كَانَ فِيهَا الْحَيْوَانَ نَوْمُهُمْ وَسَهَرْهُمْ وَرَبُنُ مِرْثُنَ مِيتُ m عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرُنَا ابْنُ عُلَيْةً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْدِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ مُحَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَتَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن كَانَتْ بَيْنَةُ وَبَيْنَ أَنَاس خُصُومَةً فِي أَرْضٍ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَّرَ لَمَنا ذَلِكَ فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَتَهُ الجَنِبِ الأَرْضَ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرِ طُوْقَهُ مِنْ سَنِعِ أَرَضِينَ **مِرْتُنَ** بِشُرَيْنُ مُحَمّدٍ ۗ مِرسه ٣ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَـالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِي ﴿ السَّجَا مَنْيُنَا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقْهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْمَتِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ **مِرْثُ مُ**مَنَدُ بْنُ الم*لايا ١٧/١* الأرض

٦٢٥

الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبِدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحْتَدِ بْنِ سِيرِينَ عَن ابْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِي بَكُوةَ وَفِي عَنِ النِّيِّ عِينَ النِّي قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتُهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ المَمْنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَمَا أَرْبَعَةً مُرْمٌ ثَلاَئَةٌ مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْفَعْدَةِ وَذُو الْجِئَةِ وَالْحُنزُمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ مِرَصْعْي عُبَيَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَذْثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى فِي حَتَّ زَعَمَتْ أَنَّهُ التَّقَصَهُ لَمَمَا إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَّا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقَّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ إِلَيْهُ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْنًا فَإِنَّهُ يُطُوقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَـَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيُّ عَيِّكُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّجُومِ وَقَالَ فَتَادَةُ • وَلَقَدْ زَيِّنَا السَّهَاءَ الدُّنْيَا بِمُنصَى البِيحُ ۞ خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ لِتَلاَثِ جَعَلَهَا زينَةً لِلسَّبَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِين وَعَلاَمَاتٍ يُهِ عَدَى بِهَا فَمَنْ تَأْوَلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ۞ هَشِيًا ﴿ إِنَّ مُنْفَيِّرًا وَالأَبْ مَا يَأْكُلُ الأَنْعَامُ الأَنَّامُ الخَلْقُ ۞ مِهَادًا كَفَوْلِهِ ٥ وَلَـكُو فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُ ۞ ٥ نَكِدًا ۞ قلِيلاً بِاسِبِ صِفَةِ الشُّمْسِ وَالْقَمَرِ ۞ بِحُسْبَانِ ۞ قَالَ مُجَاهِدٌ كَنشبَانِ الرَّحَى وَقَالَ غَيْرُهُ بِحِسَـاب وَمَتَازِلَ لاَ يَعْدُوْانِهَا حُسْبَانٌ جَمَاعَةُ حِسَابٍ مِثْلُ شِهَابٍ وَشُهْبَانٍ ٥ مُحَاهَا ﴿ ضَوْوُهَا ٥ أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ١٠٠٠ لا يَسْتُرُ ضَوهُ أَحَدِيمَا ضَوة الآخرِ وَلا يَنْتِنِي لَحْمَهَا ذَلِكَ • سَـابِقُ النَّمَـارِ ۞ يَتَطَالَبَانِ حَثِيقَانِ نَشَلَخُ غُفْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخْرِ وَنُجْرى كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا وَاهِيَةً وَهُيْهَا تَشَقَّقُهَا أَرْجَائِهَا مَا لَمْ يَنْشَقَّ مِنْهَا فَهْيَ عَلَى حَافَلَيْهِ كَقُولِكَ عَلَى أَرْجَاءِ الْبِلْرِ ٥ أَغْطَشَ ۞ وَ ٥ جَنَّ ۞ أَظْلَمَ وَقَالَ الْحَسَنُ ٥ كُوْرَتْ ۞ تُكُوِّرُ حَتَّى يَذْهَبَ ضَوْؤُهَا ﴿ وَاللَّهِلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ ﴿ ﴾ جَمَعَ مِنْ دَائِةٍ ۞ الْمَسَقَ ﴿ اللَّهِ اسْتَوَى ٥ بُرُوجًا ١٩٠٠ مَتَازِلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْحَرُورُ بِالنَّهَـارِ مَعَ الشَّمْسِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ وَرُوْبَةُ الْحَرُورُ بِاللَّيْلِ وَالشَّمُومُ بِالنَّهَـارِ يُقَالُ يُولِخٌ يُكَوِّرُ • وَلِيجَةً ۞ كُلُ ملانة ١٨٨٤ إزاجيم المنيءُ أَدْخَلْتُهُ فِي مَنيء مِرْثُ مُحَدُّ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الأَعْمَشِ عَنْ إِرْ اهِيم التَّنِينُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرُّ رَفِي قَالَ قَالَ النَّبِي لِيُّكُمْ لأَبِي ذَرٌّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ

تَدْرِى أَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَشجُدَ تَختَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنَ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْتِلَ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُؤْذَنَ لَمَنا يُقَالُ لَمْتِ ارْجِعِي مِنْ حَنِثُ جِثْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ۞ وَالشَّفش تَجْرى لِمُسْتَقَرَّ لَمَنَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيدِ ۞ م**ِرْثُ ل**َمُسَدَّدُ حَذَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَسِيدٍ ٢٠ الْمُغْمَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ قَالَ حَدَّثِي أَبُو صَلْمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنِينَ عَنِ النَّبِيُّ عِينَاتِيمُ قَالَ الشَّمْسُ وَالْفَمَرُ مُكَوْرَانِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ **مِرْسُ** يَخْنَى بْنُ السَّمْسُ مِيتُ ٣ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْـرُو أَنْ عَبدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِم حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّرَ ﴿ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِئَ ﴿ فِيلَّا مَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحْدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِئْهُمَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَتُتُومُمُنا فَصَلُوا مرثت إسْمَاعِيلُ بْنُ أَي أُويْسِ قَالَ حَدَّنْنِي مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس وَ عَالَ قَالَ النَّيْ عَرِين السَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاً يَفْسِفَانِ لِتَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُووا اللَّهَ صِرْشُ لَكِنْتِي بنُ بُكَيْرٍ ۗ صيع ٣٩ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ قَالَ أُخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنْ عَائِشَةَ وَلِيْجَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيُّكُمْ بَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبْرَ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً يُزْ رَكَمَ رَكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كُمَّا هُوَ فَقَرَأَ قِرَاءَةٌ طَويلةً وَهْيَ أَذنى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَىٰ ثُمِّرَ زَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهْيَ أَدْنَى مِنَ الرَّكْتَةِ الأُولَىٰ ثُمَّ سَجَـدَ شُجُودًا طَوِيلاً أَرْ فَعَلَ فِي الرَّكْمَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ أَمُّ سَلَّمَ وَقَدْ خَجَلَّتِ الشَّمْسُ خَيْطَتِ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْفَمَرِ إِنَّهَمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمؤتِ أُحَدٍ وَلاَ لِحَتِيَاتِهِ فَإِذَا رَأَتُثُنُومُمَنا فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ **مِيرْشَنَى** مُحَنَّدُ بْنُ الْمُنْثَى حَدْثَنَا يَحْنِي ۗ سيث ٣١٠ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَلِئْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ الشَّمْسُ فَصَلُوا بِاسِبِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ ۞ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَخْمَتِهِ ۗ إب، ﴿ فَاصِمًّا ﴿ مَا تَفْصِفُ كُلَّ مَني ، وَلَوَا فِحْ ﴿ مَا مَلَا فِحْ مُلْقِحَةً ۞ إغْصَارُ (m) ريخ عَاصِفٌ تَهُبُ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّهَاءِ كَعَمُودِ فِيهِ نَارٌ ٥ صِرٌ (w) يَردُ ٥ الشُكرًا الثانث مُتَفَرَقةً مرشش آدَمُ حَدَّثنا شُغبة عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابْنِ عَبَاسٍ مسد ١٣١١

صربيث ٢٢٤٢

ب ٦

عدميث ١٩٧٤٣

ملطائد ١١٠/٤ قيل

رَفِينَ عَن النَّبِي مِنْكُمْ قَالَ نُصِرْتَ بِالصَّبَا وَأَهْلِـكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ صَرَّتُ مَكَّ بْنُ إِرْ اهِيمَ حَدَثَنَا ابْنُ بْرَنْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ وَكُ قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَيْثُ إذَا رَأَى تجيلةً فِي الشَّمَاءِ أَفْتِلَ وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ فَإِذَا أَمْطَرَبُ الشَّمَاءُ سُرًى عَنْهُ فَعَرْفَتُهُ عَائِشَةٌ ذَلِكَ فَفَالَ النَّبِي عَرَبْكِمْ مَا أَدْرِى لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ ۞ فَلَمَا رَأَوْهُ عَارضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ﴿ اللَّهِ لَهِ لِلسِّهِ ذِكْرَ الْمَلاَئِكَةِ وَقَالَ أَنَسْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمِ لِلنَّيْ عَرِيْكُمْ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلِيْكِ عَدْوُ الْتَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٥ لَتَحْنُ الطَّسَافُونَ ﴿ اللَّهَ الْمُعَلَّاثِكُةُ مِرْثُنَ لَمُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةً وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَثَنَا يَرِ يدُ بْنُ زُرْيِعِ حَدَثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالاً حَدَثَنَا قَتَادَةُ حَدَثَنا أَنسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَهِ قَالَ قَالَ النَّبِي عِيْثُهِم بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّافِرِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأَتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَ مِنَ النَّحْرِ إِلَى ﴿ مَرَاقُ الْبَعْلِيٰ ثُرَ غُسِلَ الْبَعْلُنُ بِمَاءِ زَمْرَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا وَأُتِيتُ بِدَائِةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْجِارِ الْبُرَاقُ فَالْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا الشّيَاءَ الدُّنْيَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ لَجَّةَ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَن حَبًّا بِهِ وَلَيْعَمَ الْحَجِيءُ جَاءَ فَأَتَلِتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنِ وَتَهِئَ فَأَتَيْنَا الشّاءَ الثَّالِيَّةَ فِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ فِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ نَيَّةً عِيْكُمْ فِيلُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْحَجِيءُ جَاءَ فَأَتَلِتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْنِي فَقَالاً مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَهِي فَأَتَلِنَا الشّهَاءَ الثَّالِلَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُخَّة قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ قَالَ تَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْحَجِيءُ جَاءَ فَأَتَذِتُ يُوسُفَ فَسَلَّنتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَتَبِي قَأَتَيْنَا الشَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِارِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُؤَد عَرِيظُ قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قِيلَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَتًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْحِجِيءُ جَاءَ فَأَتَذِتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّنْتُ عَلَيْهِ 📗 فَقَالَ مَرْحَاً مِنْ أَخِ وَتَبِي فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْحَامِسَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَّدُ قِبلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَيْمُمَ الْحِجْيءُ جَاءَ فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَلْنَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَجْ وَتَهِيُّ فَأَتَلِنَا عَلَى الشَّمَاءِ السَّــادِسَةِ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلُ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُعَمَّ عِيْنِي قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْحَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّفتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَتَبِيَّ فَلَتَا جَاوَزْتُ بَكَي فَقِيلَ مَا ﴿ ٢٠

أَبْكَاكَ قَالَ يَا رَبُ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أَمْتِي فَأَتَلِنَا الشَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ فِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُخَّة قِيلَ وَقَدْ أْرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَتًا بِهِ وَيْغُمُ الْجَبِيءُ جَاءً فَأْتَيْتُ عَلَى إِيْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِن ابْن رَبِّيَّ قَرْ فِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمُعْمُورُ فَسَـ أَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْثُ الْمَعْمُورُ يُصَلَّى فِيهِ كُلِّ يَوْدٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ إِذَا خَرْجُوا لَرْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ وَرُفِعَتْ لى سِدْرَهُ النُّنتَتِي فَإِذَا نَبِفُهَا كَأَنُّهُ قِلاَلُ هَجَرٍ وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْقُنُولِ فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أُنْهَارِ نَهْرَانِ بَاطِئَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَــأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِئَانِ فَني الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَّةً فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَى خَمْسُونَ صَلاَّةً قَالَ أَنَا أَعْلَمْ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجَتْ بَنى إِمْرَائِيلَ أَشَدُ الْحَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ لْجَعَلَهَا أَرْبَهِنَ ثُرُ مِثْلَهُ ثُمَّ تَلاَئِينَ ثُرُ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ ثُمَّ مِثْلَةً فَجَعَلَ عَشْرًا فَأَتَلِكُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَةَ فَجَتَلَهَا خَمْـسًا فَأَتَٰذِتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا ۗ العانية ١١/١ فلك فَقَالَ مِثْلَةَ قُلْتُ سَلَّنتُ يِخَيْرِ فَنُودِيَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحُسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَّهِ عَن اللَّبيُّ عَيْظُ فِي الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ مِرْثُ الْحُسَنُ بَنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَن الأُغْمَشِ عَنْ زَبِدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَذَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُتَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَّكُمْ لِمُطْحَمْ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمُّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ لْرُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمْ يَبَعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيَؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلُهُ وَرِزْقَةُ وَأَجَلَهُ وَشَقِعَ أَوْ سَعِيدٌ ثُرُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْتُهُ وَبَنِنَ الْجُنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَشْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا بَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْمِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَرَاعٌ فَيَسْمِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَرَاعٌ فَيَسْمِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَرَبُّ السَّف مُحْمَدُ بِنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا تَخَلَدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ بُرَنِجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَ يُرَةَ وَلِئْكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَابَعُهُ أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ بُرَثِيجٍ قَالَ أَخْبَرنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ ثَافِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً عَنِ النَّبِيُّ لِيَظِيُّكُمْ قَالَ إِذَا أَحَبَّ أَللهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبْ فُلاَنًا فَأَحْبِينَهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيْتَادِى جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّه

يُحِبُ فَلاَنًا فَأَحِنُوهُ فَيُعِبُهُ أَلِمَلُ السَّمَاءِ ثُرَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ صَرْبُ عُمَّدً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أُخْبَرَنَا اللَّيْتُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزَبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي زَوْجِ النَّبِئَ مِنْكُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ مِنْكُ، يَقُولُ إِنَّ الْمُتَلَأَئِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ الْسُحَابُ فَتَذْكُو الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرَقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ قَتُوجِيهِ إِلَى الْكُهَانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَّةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ اللَّهِ مِرْثُ أَخَدُ بْنُ يُونْسَ حَذْتُنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَـابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة وَالأَغَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِّي قَالَ قَالَ النَّبِي عَيْثِتُمْ إِذَا كَانَ يَومُ الْجُنْمَةِ كَانَ عَلَى كُلُّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمُسْجِدِ الْمُلاَثِكَةُ يُكْتُبُونَ الأَوْلَ فَالأَوْلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَشْتَمِعُونَ الذُّكُرِّ وَرَثُمْ عَلِيمُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ حَذَثَنَا سُفْيَانُ حَذَثَنَا الزَّهْرِي عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مَنَّ مُحَمَّرْ فِي الْمُسْجِدِ وَحَسَّـانُ بُلْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أُلْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ ۗ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُرَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةً فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَسِمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّظِيُّمْ يَقُولُ أَجِبَ عَنَى اللَّهُمَّ أَيْدُهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ وَرَثْتُ حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْنِ نَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ فَظْ قَالَ قَالَ النَّبِي عَيْكُمْ لِحَسَّانَ الْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ وحِرْثُونَ إِشْعَاقُ أَخْبَرُنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدْثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُمنيدَ بن هِلاَلٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ فِكْ قَالَ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى غُبَّارٍ سَـاطِعٍ فِي سِكْمِ بنِي ا غَنْم زَادَ مُومَى مَوْكِت جِبْرِيلَ مِرْثُنَ فَزَوَةُ حَدَّنَتَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَـاهِ بْنِ عُرُّوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَلُلَ النَّيْ عَلِيْكُ أَكِف بَأْنِيكُ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَأْتِي الْمُلَكُ أَحْيَانًا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَغْضِمُ عَنَّى وَقَدْ وَعَيْثُ مَا قَالَ وَهُوَ أَشَدُهُ عَلَىٰ وَيَتَمَثَلُ لِي الْمَلَكُ أَخْبَانًا رَجُلاً فَيْكُلُّنِي فَأْعِي مَا يَقُولُ مِرْتُكُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا يَخْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِلْكُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِئَ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَنْهُ خَرَنَةُ الْجَنَّةِ أَىٰ فُلُ هَلَّمْ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ عَيْثِكُمْ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثْنَا هِشَامٌ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً مِنْكُ أَنَّ النِّبِيِّ عَيِّئِكُمْ قَالَ لَهَمَا يَا عَائِشُهُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ ۗ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَامُهُ نَرَى مَا لاَ أَرَى تُوِيدُ النَّبِيِّ عَيْظِتُهُ مِرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ 🔐

مديبث ٢٢٤٦

حديث ٢٦٤٧ ملطانية ١١٢/٤ إذًا

صنيث ٢٢٤٨

مديث ١٧٤٩

PY0. .....

مرتبث ۲۵۱

مدیست ۲۲۵۲

صيث ٢٢٥٢

mos e ...

ذَرُ ح فَالَ حَذَنَنِي يَخْنِي بْنُ جَعْفَرِ حَدْثَنَا وَكِيمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاس رَفِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ إِلَّهُ مِلْهِ لِلَّا تَزُورُنَا أَكُثُرُ مِنَا تَزُورُنَا قَالَ فَنَرَأَتُ ٥٠ وَمَا نَتَزَلُ إِلاَ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا يَبَنُ أَيْدِينَا وَمَا خَلَفَنَا ﴿ اللَّهَ مِرْتُ اللَّهَ مِرْتُ اللَّهَ مَا مَنَا لَهُ مَا يَبَنُ أَيْدِينَا وَمَا خَلَفَنَا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا مَنَا لَهُ مَا يَنِنُ أَيْدِينَا وَمَا خَلَفَنَا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمَا نَتُؤُولُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّا أَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي سُلَيْهَانُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ قَالَ أَفْرَأَنِي جِنْرِيلُ عَلَى عَرْفٍ فَلَوْ أَرْلُ أَسْتَرْ بِدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ **ورثْن**َ مُحَدِّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ۗ سِيتِ ٢٠٥١ أُخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِئُ قَالَ حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَلَىٰ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ إِلَّهُمْ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلُّ لِيَلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِشُهُ الْقُرْآنَ فَلْرَسُولُ اللهِ عَيْتُكُمْ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْحُرْسَلَةِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الإسْتَادِ نَحْوَهُ وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةً وَفَاطِمَةً ﴿ عَنِ النَّبِي عَيْكُمْ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ ورثب فَتَنِبُهُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَن ابْن شِهَابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخِّرَ الْعَضرَ شَيْئًا اللهِ مست

تَقُولُ يَا عُرْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَشْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِكُ مِنْهُولُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمْنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُرَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُرَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمُّ صَلَيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ورثْثُ مُحَدُّ بْنُ بَشَارِ الميت

فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُكُمْ، فَقَالَ مُحَدِّرُ اغْمَ مَا

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُغبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرّ وَلَيْ قَالَ قَالَ النَّبِي عَيِّلِكُمْ قَالَ لِي جِنْرِيلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجُنَّةَ أَوْ لَمْ بَدْخُلِ النَّارَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ مَرَقَ قَالَ وَإِنْ **صِرْتُ ا** أَبُو الْبَكَانِ أَخْبَرَنَا ۗ مِيتِ ٢٣٥ شُعَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِي عَرَاتُكُمْ الْمُلاِّيْكُمُ

يَتَعَاقَبُونَ مَلاَئِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةً بِالنَّهَـارِ وَيَخْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ إَلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُورَ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرْكُمُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرْكَنَاهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ بِالسِبِ إِذَا قَالَ أَحَدُكُم آمِينَ وَالْمَلاَثِكَةُ فِي المّناءِ فَوَافَقَتْ البه ٧ معاديد ١١/١ فواقة إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مِرْثُ مُحَدَّ أَخْبَرَنَا عَلْلَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَجِي مِن منسد ٣٠٠

عَنْ إِشْمَاعِيلَ بْنِ أُمَّيَّةً أَنْ تَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَامِمَ بْنَ مُحَدِّدٍ حَدَّثَةٌ عَنْ عَائِشَةً وَلِيْهِا قَالَتُ

حَشَّوْتُ لِلنَّبَى عِيْنِكُ وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا نُمَرْقَةٌ فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيِّرُ وَجُهُهُ فَقُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا بَالُ هَذِهِ الْوِسَادَةِ قَالَتْ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَـا قَالَ أَمَا عَلِنتِ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْثًا فِيهِ صُورَةٌ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ أَخْنِوا مَا خَلَقْتُمْ مِرْشُ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سِمِعَ ابْنَ عَبَاسِ ﴿ يَشْكُ يَقُولُ ۗ سِمغتُ أَبَا طَلْحَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُ يَقُولُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَيْكَةُ بَيْنَا فِيهِ كَلْب وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ مِيرَّتُ أَخْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ بْكَيْرَ بْنَ الأَشْجُ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُنْهَنِيُّ وَلَكُ حَدَّلُهُ وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عُنِيَدُ اللَّهِ الْحَذِلَانِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةً بِنْكَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ حَذَثَهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أَبًا طَلْحَةَ حَدَّتُهُ أَنَّ النِّبِيِّ عَيْثِيلِهِمْ قَالَ لِاَ تَدْخُلُ الْمَكْرَبَّكُةُ بَيْثًا فِيهِ صُورَةً قَالَ بُسْرً فَسَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعَدْنَاهُ فَإِذَا غَمْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِنْرٍ فِيهِ تَصَــاوِيرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْحَوْلَانِيْ أَلْرَ بُحَدْثُنَا فِي التَّصَـاوِيرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَّا رَفْمٌ فِي تَوْبٍ أَلاَ سَمِعْتَهُ فُلْتُ لاَ قَالَ بَلَى قَدْ ذَكِرُهُ صِرْبُ يَحْمِي بْنُ سُلَيَّانَ قَالَ حَدَّنِي ابْنُ رَهْبِ قَالَ حَدَّنِي عُمَرُ عَنْ سَــالِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيِّ عِينُظِيُّمْ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّا لاَ تَدْخُلُ بَيْثًا فِيهِ صُورَةً ۗ وَلاَ كُلْتِ مِرْثُنْ إِشْمَاعِيلُ قَالَ حَذَنَنِي مَالِكٌ عَنْ شُمَىٰ عَنْ أَبِي صَـالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِنْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِـنَ حَمِـدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَنْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمُلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مِرْثُ إِرْ اهِمْ بَنُ الْنَذِرِ حَدَّثَنَا مُحَدِّ بَنْ فَلَيْجِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلاَكِ بَن عَلَى عَنْ عَبِد الوخمن بن أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِئْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَخْسِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلاَتِهِ أَوْ يُخدِثْ ا مِرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَغلَى عَنْ أِيه وَاللَّهِ عَلَيْ مَا لَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالدَّوْ اِمَّا مَا لِكُ وَاس قَالَ سُفْيادُ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَادَوْا يَا مَالِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَهُ أَنَّ عَائِشَةَ وَلِيْهِا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْتُكُمْ أَنْهَا قَالَتْ لِلنَّبِيُّ عِنْظُتُهُمْ مَلْ أَنَّى عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِرُ أُحْدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ا

مدسيث ٢٢٦١

مديث ٢٢٦٢

صريب ٢٢٦٣

صربيث أأأأ

صربیشہ ۲۲۲۵

مَعَانِيدُ ١١٥/٤ اللَّهُمُ

صيث ١٩٦٧

مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ بَالِيلَ بْن عَبِدِ كُلاَلِ فَلَا يُجِبِنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجُهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَّا بِقَرْنِ الثَّمَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذًا فِيهَا جَبْرِ بِلُ فَتَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ الَّكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمْرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلْكُ الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَنَى ثُرَّ قَالَ يَا نَحَدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمِ الأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْكُمْ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّه مِنْ أَصْلاَ بِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا مِرْشُنَ قَتَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا السيد ٢٦٨ أَبُو إِشْحَاقَ الشَّيْمَانِيْ قَالَ سَــأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْمَمْيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿﴿ ﴿ ﴾ كَالَّ عَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِنْمِالَةِ جَنَاجِ صِرْتُ خَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنِ الأَغْمَىشِ عَنْ إِرَاهِيمَ عَنْ مِيمِهِ عَلْقَمَةً عَنْ عَبِدِ اللَّهِ فِنْكُ ۞ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتٍ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴿ مَا قَالَ رَأَى رَفْرَقًا أَخْضَرَ سَدَ أَفَقَ السَّمَاءِ صِرْسُ مُحَمَّدُ بنُ عَبِدِ اللَّهِ بنِ إشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبِدِ اللَّهِ عَمِيدٍ ٢٣٠ الأُنْصَادِئ عَن ابْنِ عَوْنٍ أَتْبَأَنَا الْقَامِمُ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْكَ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنْ نَهَمًا رَأَى رَبُّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلْقُهُ سَــاذُ مَا بَيْنَ الأَفْقِ **مارشني** | ميت ٣٣١ مُخَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا زَكِّ يَاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً عَن ابْنِ الأَشْوَعِ عَن الشُّغيُّ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَلِيُّكَ فَأَمْنَ قَوْلُهُ ۞ أَرْ دَنَا فَتَدَلَّى ۞ فَكَانَ قَات قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (ﷺ قَالَتْ ذَاكَ جِبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجْلِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ ۗ المُعنيْدِ ١٩/١٤ الزخِل الْمُزَةَ فِي صُورَتِهِ الَّذِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ الأَفْقَ صِرْتُ مُوسَى حَذَّتَنَا جَرِيرٌ حَذَّتَنَا مسيد ٣٣٧٠ أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمْرَةً قَالَ قَالَ النِّي عَيْظِيمْ رَأَيْتُ اللَّيلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَتِانِي قَالاَ الّذِي يُوقِدُ النَّارَ ا مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ وأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ مِ**رْثِن**َا مُسَدَّدٌ حَذَيْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ السَّمَّتِ ٣٣٣ الأُغْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِقْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدِ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ المرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتُ فَبَاتَ غَصْبَانَ عَلَيْهَا لَتَنَهْمَا الْمُتَكَثَّةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابَعَهُ شُغْبَةً وَأَبُو حَمْزَةَ وَالنِّنْ دَاوْدَ وَأَبُو مُعَادِيَةً عَنِ الأَحْمَـشِ **ورثُــنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا ۗ ميت ٣٧٤ اللَّبْتُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ قَالَ سَمِـعْتُ أَبَّا سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ لُرُّ فَتَرْ عَنَّى الْوَحْيُ فَلْرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ

صَوْتًا مِنَ السَّبَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرى قِبَلَ السَّبَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَني بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِئُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ جَمَّيْتُتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ فِجَنْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمُلُونِي زَمَلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ٥ يَا أَيْهَا الْحَدَّزُ ١٠ إِلَى ٥ فَاهْمُرْ ١٠ قَالَ أَبُو سَلَتَهَ وَالرِّجْرُ الأَّوْتَانُ **مِرْتُنَا مُحَ**َدُبِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً وَقَالَ بِى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمَّ نَبِيْكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَاسٍ رَهِ عَنِ النِّي عَيْنِهِ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَلْسِرَى بِي مُوسَى رَجُلاً آدَمَ طُوَالاً جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةً وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلاً مَرْبُوعًا مَرْبُوعَ الْحَالَيْ إِلَى الْحَدَرْةِ وَالْبَيَاضِ سَبْطَ الرَّأْسِ وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ فَلاَ تَكُنْ فِي مِنْ يَةٍ مِنْ لِقَائِهِ قَالَ أَنْسُ وَأَبُو بَكُوهَ عَنِ النِّبِي عَيْظِينًا تَحْدُرُسُ الْمَتَلَاَبُكُمُ الْمَدِينَةُ مِنَ الدُّجَالِ بِاسِــــ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الجُنَّةِ وَأَنْهَا تَخْلُوقَةٌ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ مُطَهَّرَةٌ مِنَ الحَيْضِ وَالْبَوْلِ وَالْبَرَّاقِ ۞ كُلِّمَا رُزِقُوا ۞ أُنُوا بِشَيْءٍ ثُرُ أُنُوا بِآخَرَ ۞ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۞ أُتِينَا مِنْ قَبْلُ ۞ وَأَنُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ۞ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيُخْتَلِفُ فِي الطُّعُومِ ۞ قُطُوفُهَا ۞ يَعْطِفُونَ كَيْفَ شَاءُوا دَائِيَّةٌ قَرِيبَةٌ الأَرَائِكُ السُّرُرُ وَقَالَ الْحَسَنُ النَّصْرَةُ فِي الْوُجُوهِ وَالسُّرُورُ فِي الْقَلْبِ وَقَالَ نَجَاهِدٌ \* سَلْسَبِيلاً رَسِي عَدِيدَةُ الْجِدْيَةِ \* غَوْلُ ١٠٠ وَجَمُ الْبَطْنِ \* يُنْزَفُونَ ١٠٠ لا تَذْهَبُ عُفُولُمْمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وهَاقًا ﴿ النَّهُ عُنتِكًا ٥ كُواعِب ﴿ اللَّهِ لَوَاهِدَ الرَّحِيقُ الْحُثُورُ النَّسْنِعُ يَغلُو شَرَابَ أَهل الْجِنَّةِ ٥ خِتَامُهُ (١٨٨) طِينُهُ ٥ مِسْكُ (١٨٨) ٥ نَضَا خَتَانِ (١٨٨) قَيَاضَتَانِ يُقَالُ مَوْضُونَةُ مَنْسُوجَةً مِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ وَالْـكُوبُ مَا لاَ أَذْنَ لَهُ وَلاَ عُرُوَّةَ وَالأَبَّارِيقُ ذَوَاتُ الآذَانِ وَالْمُوَا ﴿ عُرُبًا ١٠٠ مُثَمَّلَةً وَاحِدُهَا عَرُوبٌ مِثْلُ صَبْورِ وَصُبُرٍ يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ وَأَهْلُ الْمُتَدِيَّةِ الْغَنِجَةَ وَأَهْلُ الْمِرَاقِ الشَّكِلَةَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ رَوْحٌ ۞﴾ جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ ۞ وَالرَّنِحَانُ ﴿ اللَّهِ الرَّرُقُ وَالْمُنْضُودُ الْمُوزُ وَالْمُخْضُودُ الْمُوقَرُ خَمْلاً وَيُقَالُ أَيْضًا لاَ شَوْكَ لَهُ وَالْمُرْبُ الْمُحْتِبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَ وَيُقَالُ مَسْكُوبٌ جَارٍ وَ ﴿ فُرُشِ مَرْفُوعَةٍ وه ) بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ۞ لَفُوا (ص بَاطِلاً ۞ تَأْثِيًّا (ص كَذِيًّا أَفْنَانُ أَغْصَانُ ۞ وَجَنَى الْجَنْنَةِنِ دَانٍ ﴿ ﴿ مَا يُجْتَنَى قَرِيبٌ ۞ مُدْهَامْتَانِ ﴿ ﴿ مَنَ الْوَتَى مرثث أخمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنْ تَافِيعٍ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ والله عَالَ ا

مدسه ۲۲۷۵

ب ۸

*ملطانيا* ١١٧/٤ الجعلن

mar a ...

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِهِمْ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُو فَإِنَّهُ يُغرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيمَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ مِرْثُنَ السَّدِ ٣٠٠ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلَمْ بْنُ زَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ عَن النّبئ عَيْثُ قَالَ اطَلَعَتْ فِي الْجُنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكُثَرَ أَهْلِهَا

النُسَاءَ مِرْثُنَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْتِرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلِي قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُ إِلَّا إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِرٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا الْمَرَأَةُ تَتَوَضَّلُّ إِلَى جَانِب قَصْر فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِغُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكُوتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِرْتُ خِمَاجُ بِنُ مِنْهَـالٍ حَدَّثَنَا هَمَـامٌ قَالَ سَمِـعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الصحه ٣٨٩

الجُودِيْ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيسٍ الأَشْعَرِى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّي عَيَّكُم قَالَ الْحَنِيْمَةُ دُرَّةً مُجْدَوْنَةً طُولُمَنا فِي السَّهَاءِ ثَلاَتُونَ مِيلاً فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اللَّهُوْمِن أَلمْلُ لاَ يَرَاهُمُ الآخَرُونَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِسْرَانَ سِتُونَ مِيلاً المُعانِد ١٨/١ قان

ورثْثُ الْحَنْيَدِى حَدْثَنَا شَفْيَانُ حَدْثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِك قَالَ عَمْدِهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّهِ قَالَ اللَّهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّـالِخِينَ مَا لاَ عَيْنَ رَأْتُ وَلاَ أُذُنَ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ فَافْرَءُوا إِنْ شِنْتُمْ فَ فَلاَ تَعْلَىٰ تَفْسٌ مَا أُخْنَى لَهُمْ مِنْ فُزَّ ةِ

أَغْيُنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُعْدَدُ بْنُ مُقَاتِلَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَعَامِ بْن مُنْبُو المسد ١٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِئِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمِينِكُمْ أَوْلُ زُمْرَةٍ تَلِيحُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صْورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَنتَخِطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ آيَيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَجَامِرُهُمُ الأَلْوَةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِـكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُ سُوقِهَمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّذِيدِ مِنَ الْحُسْنِ لاَ الْحِتلاَفَ بَيْنَهُمْ

وَلاَ تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْتِ وَاحِدٌ يُسَبُحُونَ اللَّهَ بَكُرَةً وَعَشِيًا مِرْثُنَ أَبُو الْجَنانِ أَخْبَرَنَا ۗ مست ٣٨٨ شُعَيْبٌ حَذَّتَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً فِكُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُمْ قَالَ أَوْلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجِنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَشَدُ كَوْكُبِ إِضَاءَةً قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ رَجُل وَاحِدٍ لاَ الْحَيْلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ لِـكُلُ الْمَرِيُّ مِنْهُمْ

زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ فَيْهَا مِنَ الْحُسْنِ يُسَبِّحُونَ اللهُ بَكُوةً

وَعَشِيًا لَا يَسْقَمُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبْصُقُونَ آيَيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَـاطُهُمْ الذَّهَبُ وَقُودُ بَجَامِرِهِمُ الأُلْوَةُ قَالَ أَبُو الْيَمَانِ يَعْنِي الْعُودَ وَرَشُّحُهُمُ الْمِسْكُ وَقَالَ نُجَاهِدٌ الإِنكَارُ أَوْلُ الْفَجْرِ وَالْعَشِيْ مَيْلُ الشَّنسِ أَنْ ثُرَاهُ تَغْرُبَ مِرْثُ مُعَدِّدْ بْنُ أَبِي بَكُر الْمُقَدِّينُ حَدَّثْنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَلَيْك عَنِ النَّبِئ عَرِيْكُ لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمِّنِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُإِنَّهِ أَلْفِ لاَ يَدْخُلُ أَوْلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ ، وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُنغيُّ حَذَنَنا يُونُسُ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ رَفِيتُهِ قَالَ أَهْدِيَ لِلنِّي لِيُنْكُمْ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَترِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَـا فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسُ نُجَّدٍ بِيَدِهِ لَتَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا مِرْثُنَ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَلَا قَالَ أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِيْ بِغُوبٍ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُتُم لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجُنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا مِرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ مَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجُنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَـا مِرْثُتُ رَوْحُ بْنُ عَنْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ مِنْ عَنِ النَّبِيُّ عَنْ قَالَ إِنَّ فِي الجُنْةِ لَشَجَرَةً ۗ يَسِيرُ الزَاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائَةً عَامِرِ لاَ يَفْطَعُهَا صِرْتُمْنَا مُحَدِّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيُّ عَن النَّبِيُّ عِيْثُ مِنْ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائَّةً سَنَةٍ وَافْرَءُوا إِنْ شِثْتُمْ ﴿ وَظِلْ مَعدُودٍ ( الله عنه الله عنه المُعدِثُونِ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَقتْ عَلَيهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ مِرْثُ إِنْ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ فُلَيْجِ حَدْثَنَا أَبِي عَنْ هِلاَلِ عَنْ عَبدِ الوَحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِكَ عَنِ النَّبِي عَلِيِّ أَوْلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْحِنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِينَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأْحْسَنِ كَوْكُبِ دُرِّئٌ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ لاَ تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ لِـكُلُّ امْرِي وَوجَتَانِ مِنَ الْحُنُورِ الْعِينِ يُرَى مُخْ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَالْخَنْمِ مِرْثُمْ عَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثْنَا شْعْبَهُ قَالَ عَدِى بْنُ تَابِتٍ أَخْبَرَ فِي قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَفَقِى عَنِ النَّبِيُّ عِلَيَّ مَا كَ مَاتَ

PYAP --

منيث ٢٢٨٤

مدست ۲۲۸۵

الطائية ١٩/٤ قال

صنيث ١٢٨٦

صنعث ۲۲۸۷

صنيث ٨٨٢٢

رست ۲۲۹۰

إِيْرَاهِيمُ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الجُنَّةِ مِرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ بْنُ مِيتُ ٢٩٩٠ أنس عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَاللَّهِ عَن النَّبئ عَيْظِيمُ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَيُونَ أَهْلَ الْفُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَيُونَ الْحَوْكَتِ

الذُرْيَ الْغَابِرَ فِي الأُفْقِ مِنَ الْمُشْرِقِ أَوِ الْمُعْدِبِ لِتَفَاضُل مَا يَيْتَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبَلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُوْسَلِينَ بِاسْبِ صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَةِ وَقَالَ النَّبِئُ عَيْثِيًّا مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ دُعِيَ مِنْ | إلى ٩ بَابِ الْجِنَةِ فِيهِ عُبَادَةُ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُكُمْ صَرْفُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَرَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ صيعة ٣٠/٢ لطانيا ١٣٠/ مُطَرُفٍ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَغَدٍ وْلَقِّكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْشِتُمْ قَالَ فِي الْجَنَّةِ تُمَانِيَةُ أَبْوَابِ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّبَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إلاَّ الصَّائِدُونَ بِاسِمِ صِفَةِ النَّار السِم وَأَنْهَا تَخْلُوقَةٌ ۞ غَسَـاقًا ﴿﴿ ﴾ يُقَالُ غَسَقَتْ عَيْنَهُ وَيَفْسِقُ الْجَرْحُ وَكَأَنَّ الْفَسَـاق وَالْفَسْقَ وَاحِدُ ۞ غِسْلِينَ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ غَسَلْتُهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غِسْلِينَ فِغلِينَ مِنَ الْغَشْلُ مِنَ الْجُدْرِجِ وَالدِّبَرِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ ﴿ حَصَبْ جَهَنَّمَ اللَّهِ كَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ ٥ حَاصِبًا ﴿ إِلَهُ } الرُّ مِحْ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَا تَرْبِي بِهِ الرَّبِحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ رُنِي بِهِ فِي جَهَنِّمَ فَمْ حَصَبُهَا وَيُقَالُ حَصَبَ فِي الأَرْضِ ذَهَبَ وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌ مِنْ حَصْبَاءِ الْجِعَارَةِ ٥ صَدِيدٌ ﴿٣٠٠ قَيْحٌ وَدَمُّ ٥ خَبَتْ ﴿٣٠٠ طَفِئْتْ ٥ تُورُونَ ﴿١٩٠٠ تَسْتَخْرِجُونَ أَوْرَيْتُ أَوْمَدْتُ ۞ لِلْفُوِينَ ۞ لِلْسَافِرِينَ وَالْتِي الْقَفْرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ صِرَاطُ الْجِيدِ سَوَاءُ الْجِيدِ وَوَسَطُ الْجِيدِ ٥ لَشَوْبًا مِنْ حَبيدِ ١٠٠٠ الْخَلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ بِالْجَبِيدِ ۞ زَفِيرُ وَشَهِيقٌ ﴿ ١٧٠ صَوْتُ شَدِيدٌ وَصَوْتُ ضَعِيفٌ ۞ وِرْدًا ﴿ ١٨٠٠) عِطَاشًا ٥ غَيًا ١٣٠٠ خُسْرَانًا وَقَالَ مُجَاهِدُ ٥ يُسْجَرُونَ ١٠٠٠ تُوفَدُ بِهِمُ النَّارُ ٥ وَخُمَّاسٌ ١٠٠٠ الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى زُمُوسِهِمْ يُقَالُ ٥ ذُوقُوا ١٠٠٠ بَاشِرُوا وَجَرُبُوا وَلَيسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَحِ مَارِجٌ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ مَرِّجَ الأَمِيرُ رَعِيْتَهُ إِذَا خَلاَّهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَغْضٍ ٥ مَرِيجٍ ﴿ لَهُ مُلْتَبِسٌ مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ الْحَتَلَطَ ٥ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ﴿ مَرَجْتَ دَائِنَكَ تَرَكُمْهَا مِرْتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ سِمعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ يَقُولُ سِمِعْتُ أَبَا ذَرُ رَفِي يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَبْرِدْ ثُرَ قَالَ أَبْرِدْ حَتَّى فَاءَ الْنَيْءُ يَعْنِي لِلتُّلُولِ ثُمَّ قَالَ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَتَرُ مِنْ

فَيْجِ جَهَنَّمَ مِرْثُمُ عُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَكُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ أَبْرِدُوا بِالصَّلاَّةِ فَإِنَّ شِدْةَ الْحَرْ مِنْ فَيْج جَهَمْ مررث أَبُو الْجَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلِئْكَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّالِثِيمُ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبُّهَا فَقَالَتْ رَبُ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَمَنا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشُّنَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ فِي الحَرُ وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الرَّمْهِرِيرِ صَارِحُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِي حَدْثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ قَالَ كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسِ بِمَكَّةً فَأَخَذُنِي الْحُتْمي فَقَالَ أَبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمْرَمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَمَّى مِنْ فَنِيحٍ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمُنَاءِ أَوْ قَالَ بِمَنَاءِ زَمْزَمَ شَكُّ مَشَامٌ **وَرَشْنَى** عَمْدُو بْنُ عَبَاسٍ حَدْثَنَا عَبْدُ الرِّخْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي رَافِعُ بْنُ خَدِيج قَالَ سَمِعْتُ النَّبِئَ عَيْثِينَ يَقُولُ الْحَنْمَى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَرْدُوهَا عَنْكُرْ بِالْمَاءِ مِرْثُنَّ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي عَنِ النَّهِيِّ فِي اللَّهِ عَلَى الْحُنْمَى مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمُنَاءِ وَرَثُمْنَ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنِي تَافِعٌ عَنِ ابْنِ حُمَرَ وَاللَّهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ الْحُنَّى مِنْ فَيْجِ جَهَمَّ فَأَبْرِ دُوهَا بِالْمَاءِ وَرُثُ إِشْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُونِيسٍ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَّادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةً وَلَكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ قَالَ نَازُكُمْ جُزٌّ مِنْ سَبْعِينَ جُزًّا مِنْ نَارِ جَهَنَّمْ قِبَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَـكَافِيَةً قَالَ فُضُلَتْ عَلَيْهِمْ بِيَسْمَةٍ وَسِتْينَ جُزُءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرُهَا صَرْبُ قُتَلِيَّةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ عَطَاءً يُغْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَغْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَمِعَ النَّبِيِّ عَيْثِتَا يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ وَتَادَوْا يَا مَالِكُ رَاكِ اللَّهِ عَرْثُ عَلِي مَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قِيلَ لأُسَامَةً لَوْ أَنْبُتَ فَلاَنَّا فَكَلَّفَتُهُ قَالَ إِنْكُو لَتَرُونَ أَنَّى لاَ أَكَلُتُهُ إِلاَّ أَشِمُعُكُم إِنَّى أَكُلُتُهُ فِي السُّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لاَ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَقَحَهُ وَلاَ أَقُولُ لِرَجُلِ أَنْ كَانَ عَلَىٰٓ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ فَنِيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكُ مِ قَالُوا وَمَا سِمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سِمِعْتُهُ يَقُولُ يُجَاءُ بِالرَّجْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْلْقَ فِي النَّارِ فَتَنْذَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْجِعَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَىٰ فَلاَنْ مَا شَــأَنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكِرِ قَالَ كُنْتُ آمْرُكُر بِالْمَعْرُوفِ

دريست ١٢٩٥

مدیست ۲۲۹۷ ملطانیا، ۱۳/۱ این

مديب ٢٩٨

صريب ٢٧٩٩

مديث ٢٢٠٠

مديث ۲۲۰۲

PP-P ----

وَلاَ آيِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ وَآتِيهِ رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الأَعْمَشِ ب**اسب** صِفَةِ ۗ إب إيْلِيسَ وَجُنُودِهِ وَقَالَ نَجَاهِدٌ ۞ يُقْذَفُونَ ۞ يُومَوْنَ ۞ دُحُورًا ۞ مَطْرُودِينَ ۞ وَاصِبْ ۞ دَاثِرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ۞ مَذْحُورًا ۞ مَطْرُودًا يُقَالُ ۞ مَرِيدًا ۞ مُتَمَرْدًا بَثْكُهُ قَطَّعُهُ ۞ وَاسْتَفْرِزُ ۞ اسْتَخِفَ ۞ يَخْبِلِكَ ۞ الْفُرْسَـانُ وَالرَّجْلُ الرَّجَالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَـاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتَاجِرٍ وَتَجْدٍ ۞ لأَحْتَنِكُنْ ﴿٣٠٠ لأَسْتَأْصِلَنَّ ٥ قَرِينُ ١٠٠ شَيْطَانُ ورثب إِيْرَاهِمْ بَنْ مُومَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ الطانية ١٢٢/٤ فرين عنصت ٢٣٠١ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَلَيْكَ قَالَتْ شَحِرَ النَّبِي عَيْنَا لِللَّهِ كُتُبَ إِنَّ هِشَـامٌ أَنَّهُ سَمِيعَهُ وَوَعَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ شُحِرَ النَّبَىٰ عَيَّظِيُّمْ حَتَّى كَانَ يُحْتَلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشُّئيءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمِر دَعَا وَدَعَا لُزُ قَالَ أَشْعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا فِيهِ شِفَائِي أَتَانِي رَجُلاَنِ فَقَعَدَ أَحَدُمُمَا عِنْدَ رَأْمِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَعَ فَقَالَ أَحَدُمُمَا لِلآخَرِ مَا وَجَمُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ قَالَ فِي مَاذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفَّ طَلْعَةٍ ذَكِرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِثْرِ ذَرْوَانَ لَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبئ عَيْظِيمُهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ نَخُلُهَا كَأَنَّهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فَقُلْتُ اسْتَخْرَجُتُهُ فَقَالَ لاَ أَمَّا أَنَّا فَقَدْ شَقَانِي اللَّهُ وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُرَّ دُفِئتِ الْبِئْرُ مرثت إشمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ يَخْتِي بْنِ | مصف سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَنْفِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِئْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْثِظُيمُ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُم إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَتَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيك لَيْلُ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْفَظَ فَذَكُرِ اللَّهَ الْحَلَّتْ عُقْدَةً فَإِنْ تَوَضَّا أَنْحَلَّتْ عُقْدَةً فَإِنْ

**مرثث** عُفَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَذَثَتَا بَحِرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبدِ اللهِ فِلْك أ

أَذْنَيْهِ أَوْ قَالَ فِي أُذْنِهِ مِرْشُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَنَـامٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ ميت ٣٣٧

وَلَدًا لَمْ يَضُرُهُ الشَّيْطَانُ مِرْزُتُ مُحَدِّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَـامِ بْنِي عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مِسَحْ ٢٣٨

صَلَّى الْحَلَتْ عُقَدُهُ كُلُهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيْبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ

قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَّجُلُ بَالَ الشَّيطَانُ فِي

سَــالِرِ بْنِ أَبِي الْجَنْفِدِ عَنْ كُرْنِبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَمَا إِنْ أَحَدَكُر إِذَا أَنَّى أَهْلَهُ وَقَالَ بِنم اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنَّتَ الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَفْتَنَا فَرْزِقًا

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِمْ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الضَلاَة حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَفِيبَ وَلا تَحْيَمُوا بِصَلاَتِكُو طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُمُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَانِ أَو الشَّيْطَانِ لاَ أَدْرى أَى ذَلِكَ قَالَ هِشَامٌ مِرْثُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُمْنِدِ بن هِلاَكٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّيْ عَيْنَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَى أُحَدِكُم مَّى ، وَهُوَ يُصَلَّى فَلْيَمْنَعُهُ فَإِنْ أَبِّي فَلَيْمَنَّعُهُ فَإِنْ أَبِّي فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّا هُوَ شَيْطَانٌ وقال عُلْمَانُ بْنُ الهُنينَمُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِينَ قَالَ وَكُلِّني رَسُولُ اللهِ عِينَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لأَزْفَعَنْكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَذَكُو الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أُوْلِتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةً الْـُكُومِينُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّيئُ عِيْظِيم صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوتِ ذَاكَ شَيْطَانٌ مِرْشُنَ يَخْنِي بْنُ بْكَبْرِ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ قَالَ أُخْبَرَنِي عُزْوَةُ قَالَ أَبْوِ هُرَيْرَةَ وَلِشِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِتُهُم يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدُّ كُرْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَنَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلَيْنتُهِ مِرْثُ عَلَيْ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي أَسِ مَوْلَى التَّيْمِيْنَ أَنَ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سِمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً وَاللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُمْ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَّةِ وَغُلْقَتْ أَبْوَاب جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ مِرْثُ الْحُنيدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أُخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ جُنِيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَاسٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبِّنَ بَنْ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدًا الله المُعْرَةِ وَالله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا عَلَا عَلَا عَلَا مَا أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْنِنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الحُنُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُوهُ وَلَمْ يَجِيدُ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ صِرْتُكَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَتَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَهِكُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللِّهِ رَبِّكُمْ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ هَا إِنَّ الْفِنْتُهَ هَا هُنَا إِنَّ الْفِئْتَةَ هَا هُنَا مِنْ حَنِثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مِرْثُنَ كِخْتَى بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَــارِئَى حَذَتَنَا ابْنُ جُرَجُج قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاءً عَنْ جَابِرِ فَظُّك عَنِ اللَّبِيِّ عَيْظِيُّهِ قَالَ إِذَا اسْتَجْنَعَ اللَّيْلُ أَوْ كَانَ جُنْعُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صِيتِانْكُو فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ۗ ٣

مديث ١٣٠٩ ماطانيا ١٣٣/٤ تطلغ

مديث ١٦٦١

مدسشه ۲۹۹۲

صريب ٢٢١٣

مايث ١٣١٤

ma e---

مدسيث ٢٩١٦

ملطانية ٤/٤/٤ فَإِنَّ

تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ خَنْلُوهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرُ امْمَ اللَّهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ امْمَ اللَّهِ وَخَمْرُ إِنَّاءَكَ وَاذْكُر امْمَ اللَّهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا **صَرَصْعَى** مُحْمُودُ بْنُ غَيلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن ۖ صيب ١٧ الزُّهْرِي عَنْ عَلِيمٌ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةَ البَّنةِ حُيِّئَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْتَكِفًا ۚ فَأَتَلِتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّتُتُهُ ثُمُّ قُنتُ فَانْقَلَبَتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِتِنِي وَكَانَ مَسْكَنْهَــا فِي دَارِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَتَرَ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَـارِ فَلَمًا رَأَيًا النَّبِيِّ عَيْثُكُمْ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِئ عَرِّشِيْ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُتِئَ فَقَالاً سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيطاً نَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيثُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا أَوْ قَالَ شَيْئًا مِرْثُ عَدِانُ عَنْ أَبِي حَرْزةً عَنِ الأَخْمَشِ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيَانَ بْن صْرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ عِنْكُ وَرَجُلاَنِ يَسْتَبَانِ فَأَحَدُهُمَا احْمَرُ وَجُهُهُ وَالْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِي عِنْظِيمَ إِنِّي لأَغْلِمَ كَلِمَةً لَوْ قَالَمَــا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِـدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيِّ عَرَّا اللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِي جُنُونٌ صِرْتُكَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَهُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَــالِمِر بْنِ | منيف ٩ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَيْثُهُمْ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا أَتَّى أَهْلُهُ قَالَ اللَّهُمْ جَنَّةِنِي الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُم ٓ وَلَدُ لَم يَضُرُّهُ الشَّيطَانُ وَلَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا الأَحْمَشُ عَنْ سَالِرِ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَةَ مِرْثُونَ مَخْدُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُغَبَةً عَنْ مُحَدِيْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَطْتُكُ ۗ مِيتِ عَنِ اللَّهِي عَيِّكُم أَنَّهُ صَلَّى صَلاَّةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدٌّ عَلَى يَقْطُمُ الصَّلاّةَ عَلَى فَأَمْكَنَىٰ اللَّهُ مِنْهُ فَذَكَّرُهُ **مِرْثُنَ الْحَتَ**دُ بْلْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِئُ عَنْ يَخْتِي بْنِ أَبِي | ميب ٣٣ كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً وَفِي قَالَ قَالَ النَّبِي عِيْثِيمُ إِذَا نُودِي بِالصَّلاَةِ أَذْبَرَ الشِّيطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوبَ بِهَا أَذْبُرَ فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الإنْسَـانِ وَقَلْبِهِ فَيَغُولُ اذْكُرَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى لاَ يَدْرِى أَثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فإذَا لَمْ بَدْر ثَلاَثًا صَلَى أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَنَي الشَّهْوِ صَرَّتُ أَبُو الْنِمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَفَقَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِينَا اللَّهَ عَنْ آدَمَ يَطْفَقُ الشَّيْطَانُ

فِي جَنْتِيهِ بِإِصْبِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بْنِ مَنْ يَمْ ذَهَبَ يَطْعُنْ فَطَعَنَ فِي الْجِتَابِ ورثت المست

مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ قَدِمْتُ الشَّامْ فَقُلْتُ مَنْ هَا هُمَّا قَالُوا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ أَفِيكُرُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيطَانِ عَلَى لِسَــانِ نَبِيْهِ عِيَّكُمْ حَذَثْنَا سُلَيْهَانُ بَنُ حَزْبِ حَدَثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُغِيرَةً وَقَالَ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ عِنْظُيمُ يَعْنِي عَمَّارًا قَالَ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّتَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِلاَكِ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ أَخْبَرَهُ عُزْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْكِ عَنِ النَّبِي ﷺ مَالَ الْمُلاَئِكَةُ ۗ . تَتَحَدَّثُ فِي الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَيَامُ بِالأَمْرِ يَكُونُ فِي الأَرْضِ فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ الْكَلِمَةَ فَتَقُرْهَا فِي أَذْنِ الْـكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُورَةُ فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةٍ مِرْتُثُ عَاصِمُ بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِينَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وظف عَنِ النَّبِيّ عِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَتَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْبَرَّدُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدُكُم إِذَا قَالَ هَا ضِحِكَ الشَّيْطَانُ مِرْثُ لَكِرِيَّاءُ بنُ يُختِي حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ مِشَامُ أَخْبَرَنَا ال عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْهِ قَالَتْ لَنَا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ الْنُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا لهُوَ بِأَبِيهِ الْجَمَانِ فَقَالَ أَىْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللَّه لَكُورَ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهُ بَقِيَّةٌ خَيْرِ حَتَّى لِحَقَّ بِاللَّهِ مِرْثُمْ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَثْنَا سَأْلُتُ النَّبِيَّ عَيِّكُمْ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَّةِ فَفَالَ هُوَ اخْتِلاً مِّ يَخْتَلِسُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِثُمْ مِرْثُتُ أَبُو الْمُنفِيرَةِ حَدَّثُنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي بَحْتَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ حَدَّثَنِي سُلَيَّانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيْ قَالَ حَدَّتِنِي يَعْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِي عِينَ اللَّهِ الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُنَّمُ مِنَ الشَّيطَانِ فَإِذَا حَمَّ ا أَحَدُكُو حُلُتا يَخَافُهُ فَلْيَبْضَقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرْهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضْرُهُ ورثن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ شُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ وَلِئْكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ ۗ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَدُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ فِي يَوْمٍ مِائَّةً مَرْةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابِ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةٌ سَيْئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِزْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى ع

مديث ٢٣٧٤

مديبث ٢٢٢٥

من شد

ماست. ۲۲۷

مريث ۲۲۲۸

مطانية ١٣٦/٤ خاتيا

يْدِينَ وَلَوْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِرْثُ عَلَى بنُ المس عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَر فِي عَبْدُ الْجَيْدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَى وَعُنْدَهُ لِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشِ انكَلْمَتُهُ وَيَسْتَكُثِرُتُهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَ فَلَمَا اسْتَأْذَنَ مُحَسِّرُ قُسْنَ يَلِتَدِرْنَ الحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا إِلَى عَلَيْ اللَّهِ عَيْنَا إِلَيْهِ عَلَيْنَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هَوُلاَءِ اللاَّتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا شِمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْجِتابَ قَالَ عُمّرُ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَحَقَ أَنْ يَهِ بَنَ ثُمَّ قَالَ أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُيهٍ نَ أَتَهَ بَنَى وَلاَ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَىٰ تَعَمُ أَنْتَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَىٰ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا لَقِيْكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَـالِكُمَّا فِئَا إِلَّا سَلَكَ فَجُا غَيْرَ فَجَك **مرشني** إزاهِم بنُ حَمْزةَ قَالَ حَدْثَنِي ابنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِرْاهِم عَنْ المس عِيسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُنْكُ عَنِ النِّبِي عَنْكُمْ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَرَاهُ أَحَدُكُو مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلَيْسَتَلْثِرْ ثَلاَثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَييتُ عَلَى خَيشُومِهِ بِاســــــ ذِكْر الْجِنَّ | إب ٣ وَتُوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ لِقَوْلِهِ ۞ يَا مَعْشَرَ الْجِئَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُو رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُو آياتي ( الله عَوْلِهِ تَعَالَى ٥ عَمَّا يَعْمَلُونَ ( الله عَمَّا عَمْلُونَ الله عَمْلُونُ الله عَمْلُونُ الله عَمْلُونَ الله عَمْلُونُ الله المُعْلَمُ الله عَمْلُونُ اللهُمُعُونُ اللهُ عَمْلُونُ اللّه عَمْلُونُ اللهُمُعُونُ الله عَلَيْلُونُ اللهُمُونُ الله عَل وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴿﴿﴿ مَا قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ الْمُعَاثَبُهُمْ وَأَمَّهَا تُشِمّ بَنَاتُ مَرَوَاتِ الْجِنُّ قَالَ اللَّهُ ۞ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَخَصْرُونَ (﴿﴿ ﴿ ا

الْنُؤَذِّنِ جِنَّ وَلاَ إِنْشُ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّئْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَزْ ۞ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِئِّ ا (الله عَوْلِهِ ٥ أُولِئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينِ (الله مُضِرِفًا (الله مَعْدِلاً ٥ صَرَفَنا (الله

أَىٰ وَجُهُنَا بِاسِے قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلُّ دَائِةٍ ﴿ ﴿ مَا كُالُّمَ عَبَاسٍ إب لا

لِلْمِسَابِ ٥ جُنْدٌ تَحْفَرُونَ ١٠٠٠ عِنْدَ الْحِسَابِ مِرْثُنَا قَتَيْهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَــارِئ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنْ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِئَ وَفِي قَالَ لَهُ إِنَّى أَرَاكَ ثُحِبُ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَتبِكَ وَبَادِيَتِكَ فَأَذْنَتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ

التُّعْبَانُ الْحَيَّةُ الذَّكَرِ مِنْهَا يُقَالُ الْحَيَّاتُ أَجْنَاسٌ الْجَانُ وَالأَفَاعِي وَالأُسَاوِدُ ﴿ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَمَا ١٧٠٠) فِي مِلْحِهِ وَسُلْطَانِهِ يُقَالُ ۞ صَـافًاتٍ (١٧٧٧) بُسُطُ أَجْنِحَتُهُنَ ۞ يَقْبِضْنَ (اللهُ يَضْرِ بْنَ بِأَجْنِحَتِينَ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامْ بْنُ يُوسْفَ حَدَّثَنا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْدِئَ عَنْ سَــالِرِ عَنِ ابْنِ عُمَـرَ رَضِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَيْكُ بَخْطُبُ عَلَى الْمِنْتِرِ يَقُولُ افْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَنِنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَ يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ ﴿ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ عَلَى عَبْدُ اللهِ فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لأَقْتُلَهَا فَنَادَانِي أَبُولُهَابَةَ لاَ تَقْتُلُهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَى الْمَرَ بِقَتْلِ الْحَبَّاتِ قَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهٰى الْعَوَامِرُ وَقَالَ عَبْدُ الزَّرَاقِ عَنْ مَعْمَرِ فَرَآنِي أَبُولُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَاب وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ عُنِيْنَةً وَإِسْخَاقُ الْـكَلْبِيُّ وَالزَّبَيْدِي وَقَالَ صَـالِحٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَابْنُ مُحْتَجِ عَنِ الرَّهْرِئُ عَنْ سَــالِمِ عَنِ ابْنِ مُحْمَرَ رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ وَزَيْدُ بنُ الْحَطَّابِ بِالْبِ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِدِ غَمَّ يَنْتُعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُونِسِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي وَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظَةً، يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَمَّ يَنْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَٰنِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْزَنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ | • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِئْكَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ قَالَ رَأْسُ الْـكُفْرِ غَمْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْحُيَلاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَاللَّهِ إِلَّ وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالشَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغُمَّ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِشْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَتِي قَيْسٌ عَنْ عُثْبَةً بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْغُودٍ قَالَ أَشَــارَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِكُمْ بِيَدِهِ نَحْوَ الْبَمْنِ فَقَالَ الإِيمَانُ يَمَانٍ هَا هَنَا أَلاَ إِنَّ الْقُسْوَةَ وَغِلْظَ الْفُلُوبِ فِي الْفَدَادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيطَانِ في ربِيعَة ا وَمُضَرَ وَرَثُمْنَ فَتَنِيمُ حَدَثَنَا اللَّيْتُ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ رَبِيعَةً عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي لهَرَيْرَةَ رَئِكُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّكُ ۚ قَالَ إِذَا سَمِعُمُّ صِيَاحَ الدُّيَكَةِ فَاسْــأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْجِعَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا صِرْبُ ۗ إِسْحَاقُ أَخْبَرُنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ بَرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللّهِ وَلِيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالْحُنْمُ اللَّهِ إِذَا كَانَ جُمْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُوا صِبْيَانَكُو فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ

ديث ٢٢٢٢

مريث ٢٢٢٤

صربيث ٢٢٢٥

اب ۱۵ صنیت ۱۳۳۱

صريب ٢٢٢٢

لطانية ١٢٨/٤ في صيت ١٣٨٨

mm . . . .

مديدشه ۲۲۴۰

تَنْتَشِرْ حِينَيْذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَـاعَةً مِنَ اللَّيْلِ فَتَلْوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحْ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ وَأَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سِّمِعَ جَابِرَ بْنَ عَنِدِ اللَّهِ غَذَوَ مَا أَخْبَرَ نِي عَطَاءً وَلَمْ يَذَكُو وَاذْكُرُوا اللَّمَ اللَّهِ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَذْثَنَا | ميت ٣٢١ وْهَبِتْ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِنْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ قَالَ فَقِدَتْ أَمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنَّى لاَ أُرَاهَا إِلاَّ الْفَارَ إِذَا وَضِعَ لَمَا أَلْبَانُ الإبل لَر تَشْرَبُ وَإِذَا وَضِعَ لَهُمَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِيَتْ فَحَدَّثْثُ كَعْبًا فَقَالَ أَنْتَ سِمِعْتَ النَّبِي عَيْكُم يُعُولُهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِي مِرَارًا فَقُلْتُ أَقَافُرَأُ التَّوْرَاةَ صِرْشُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ عَن ابْنِ وَهْبِ قَالَ السَّدِ ٢٣٢٦ حَذَتَنى يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهِ أَنَّ النَّبَي عَلِيتُ قَالَ لِلْوَرْغِ الْفُوَيْسِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمْرَ بِمَثْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ أَمْرَ بِمَثْلِهِ مِرْثُنَ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُنِيْتَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّعِيدِ بْنِ المُستَئِب أَنَّ أَمَّ شَرِيكِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِيْنِكُمُ أَمْرَهَا بِقَتْل الأَوْزَاغِ وَرَشْنَ عُبَيْدُ بْنُ الصنف 1771 إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةً وَفِي قَالَتْ قَالَ النَّيْ عَيَّكُمْ السانِ ١٣/١ قال الخُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتِي عَنْ مستده المُثلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتِي عَنْ مستد هِشَامِ قَالَ حَذَتَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمْرَ النَّيْ عِين اللَّهِ اللَّهُ الأَبْتَرِ وَقَالَ إِنَّهُ يُصِيبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَتِمَلُ عَلِيْصَعْي عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ أَبِي يُونُسَ السَّمَدِ ٣٢١ الْفُشْنِرِي عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ أَرَّ نَهِي ظَالَ إِنَّ النَّبِي عَيْكُمْ هَدَمَ حَائِطًا لَهُ فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَثِيةٍ فَقَالَ انْظُرُوا أَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوا فَقَالَ افْتُلُوهُ فَكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَلِكَ فَلَمْمِت أَبَالْبَابَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيّ عَيْثِكُمْ قَالَ لاَ تَفْتُلُوا الْحِيَّانَ إِلاَّ كُلَّ أَبْتَرَ | مدت ١٢٢٧ ذِى طُفْيَتَيْنَ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَافْتُلُوهُ صِرْسً مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الصيت ١٣١٨ جَرِيرُ بَنُ حَاذِمٍ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْتُلُ الْحَبَّاتِ فَحَدَّثَهُ أَبُولُبَابَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَرِّكُ نَهَى عَنْ قَتْل جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا بِالسِبِ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ فَوَاسِقُ البِ ١٦ يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ السِمِهِ ٢٣١٩ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ مِنْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِينًا لِهَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُفْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ الْفَلَّرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْخَدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْـكَلْبُ الْعَقُورُ مِرْتُبُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مَسْلَمَةً أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ۗ مِيتِ ٢٢٥٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي مُمَنَّر ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تخسش مِنَ

الدَّوَابُ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْـكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَرَاكِ وَالْحِدَأَةُ مِرْثُنَ مُسَدَّةً حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَهْعُهُ قَالَ خَمْرُوا الآنِيَةَ وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ وَأُجِيفُوا الأَبْوَابَ وَاكْهِنُوا صِبْيَانَكُرْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنُّ الْقِشَارًا وَخَطْفَةً وَأَطْفِئُوا الْمَتصَابِيحَ عِنْدَ الوَقَادِ فَإِنَّ الْفُوَيْسِفَةَ رُبَّمَا اجْتَزَتِ الْفَيْلِلَّةَ فَأَخْرَفَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ ابنُ جُرَنجِ وَحَبِيبُ عَنْ عَطَاءٍ فَإِنَّ لِلشَّيَاطِينِ مِرْثُ عَبْدَهُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَخْتَى بْنُ آدَمَ عَنَّ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ فِي غَارِ فَنَزَلَتْ ﴿ وَالْمُرْسَلاَتِ عُزْفًا ۞ فَإِنَّا لَتَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةً مِنْ لحجرِهَا فَائِتَدَرْنَاهَا لِتَقْتُلُهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ مُحْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ وَقِيتَ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيعُ شَرَّهَا وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الأَحْمَشِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَةُ قَالَ وَإِنَّا ﴿ • لَتَتَلَقَاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيّةَ وَسُلَيْهَا ثُنْ قَوْمِ عَنِ الأَحْمَشِ عَنْ إِرْاهِمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَثْمَ لَنْ عَلِي أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَّرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَّرَ وَلِيْكُ عَنِ النَّبِي وَيُنْكُمْ قَالَ دَخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ فِي هِزُةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَز تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ قَالَ وَحَدَّثَنَا عُنِيَدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمُعْبُرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ أَهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُونِسِ قَالَ حَدَّتْنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِئْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُهِمْ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَّاءِ تَحْتَ شَجْدَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمْرَ بِحَمَهَازِهِ فَأَشْرِجَ مِنْ تَحْتِيمًا ثُمُّ أَمَرَ بِبَيْتِهَمَا فَأَشْرِقَ بِالنَّارِ فَأَوْحَى الله إلَيهِ فَهَلاً نَمْلةً وَاحِدَةً إِلَى إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُو فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَا حَيْهِ دَاءً وَفِي الأُخْرَى شِفَاءً صِرْتُ خَالِدُ بنُ تَخْلَدِ حَدَّثَنَا شَلَيْهَانُ بنُ بِلاَكِ قَالَ حَدَّثَني ۗ عُتْبَةُ بْنُ مُشْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُنِيَدُ بْنُ حُنَيْنِ قَالَ سِمِعْتُ أَبَا هُرَ يْرَةَ وْكَ يَقُولُ قَالَ النَّبِئ عِينَ إذا وَقَمَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أَحدِكُم فَلْيَغْمِسْهُ ثُرُ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً مِرْثُنَ الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن الْحَسَن وَابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ مَرِّتْ بِكُلْبٍ عَلَى رَأْسٍ رَكِيَّ بَلْهَتْ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فأؤثقته يبختارها ا

مدسيث ٢٢٥١

TYOY A

ملطانية ١٣٠/٤ ون

مديث ١٢٥٤

باب ۱۷

سه. ۳۲۵۵

مديدشد ٢٢٥٦

فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمُنَاءِ فَفْفِرَ لَهُمَا بِذَلِكَ مِرْتُمْ عَلِيْ بْنُ عَبدِ اللَّهِ حَذَّتْنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ ۗ مِريث مِنَ الزَّهْرِئُ كَمَّا أَنْكَ هَا هُمَا أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةً ﴿ عَلَى عَن النَّى عَرِيُّكُ قَالَ لاَ تَذَخُلُ الْمُلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلِّ وَلا صُورَةً مِرْثُ عَبِدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ مِي مدمه

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِقَتْل الْحِكلاب مِرْثُتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثْنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْتِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلْمَةَ أَنَّ مسه ٣٠٥٠ أَمَا هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُ مِنْ أَمْسَكَ كُلُّمَا يَنْفُصْ مِنْ عَمَـلِو كُلَّ يَوْدِ فِيرَاطْ إِلاَّ كُلْبَ حَرْثِ أَوْ كُلْبَ مَاشِيَةٍ صِرَّتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَذَثَنَا سُلَيْهَانُ ۗ المُعانِدِ ١٣/١ يَوْدِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةً قَالَ أُخْبَرَ نِي السَّـائِثِ بْنُ يَزِيدَ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرِ الشَّنَيْءُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا إِنَّا يَقُولُ مَن اقْتَنَى كَلَّبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَفَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمِ قِيرَاطٌ فَقَالَ السَّـائِبُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيم قَالَ إِيْ وَرَبُ هَذِهِ الْقِبْلَةِ

اس خَلَقَ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ صَلْصَـالٌ طِينٌ خُلِطَ بِرَمْل فَصَلْصَلَ كَمَا الب يُصَلُّصِلُ الْفَخَارُ وَيْقَالُ مُنْتِنَّ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ كَمَّا يُقَالُ صَرَّ الْبَابُ وَصَرْصَرَ عِنْدَ الإِغْلَاقِ مِثْلُ كَبَّكَبْتُهُ يَغْنِي كَبْنَهُ ۞ فَتَرَّتْ بِهِ (إِلَّهِ) اسْتَمَرَّ بِهَا الْحَلُ فَأَتَمَتْهُ ۞ أَنْ لاَ تَسْجُدُ ﴿ أَنْ تَسْجُدُ بِالسِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمُلاَثِكُمُ إِنَّى جَاعِلُ إلى اللهِ ١٠٠١ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ۞ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ ۞ لَمَّا عَلَيْهِـا حَافِظٌ ۞ إِلَّا عَلَيْهـا حَافِظٌ ۞ فِي كَبْدٍ ۞ فِي شِدَّةِ خَلْقِ وَرِيَاشًا الْمُالُ وَقَالَ غَيْرُهُ الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ النَّبَاسِ ۞ مَا تُعنُونَ ۞۞ النَّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النَّسَاءِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ إِنَّهُ عَلَى

رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۞ النَّطْفَةُ فِي الإِحْلِيلِ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ السَّمَاءُ شَفْعٌ وَالْوثُرُ اللَّذ عَزَّ وَجَلَ ٥ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيرٍ ۞ فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ ٥ أَسْفَلَ سَــافِلِينَ ۞ إِلاَّ مَنْ آمَنَ ٥ خُسْرِ ١٠٠٠ صَلاَلْ أَثْرُ اسْتَثْنَى إِلاَ مَنْ آمَنَ ٥ لاَزِبِ ١٠٠٠ لاَزِمْ ٥ نَلْشِنْكُر ١٠٠٠ في أَىٰ خَلْقِ نَشَاءُ ۞ نُسَبُحُ بِحَمْدِكَ ۞ نُعَظِّمُكَ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَّةِ ۞ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ ۞ فَهُوَ قُولُهُ ۞ رَبُّنَا ظَلَمَنَا ۞ فَأَرَفُتَ ۞ فَأَرَفُتَ ۞ فَاسْتَرَفُتَ ۚ وَ۞ يَتَسَنُّهُ ۗ إِنَّ يَعْفَيْرُ آسِنٌ مُتَغَيِّرٌ وَالْمُسْتُونُ الْمُتَغَيِّرُ ۞ حَمْمٍ إِنَّ جَمْعُ حَمَّا أَوْ وَهُوَ الطُّينُ الْمُتَغَيِّرُ ۞ يُغْصِفَانِ ۞ أُخْذُ الْخِصَافِ ۞ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۞ يُؤلِّفَانِ الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِ ۞ سَوْآتُهُمَّا ۞ كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجِهِمَا ۞ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ۞ هَا لَهُمَّا إِلَى يَوْرِ الْفِيَامَةِ الْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لاَ يُخصَى عَدَدُهُ ٥ قَبِيلُهُ ﴿ جِبلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ صَلَّمْ عَنِدُ اللَّهِ بِنُ مُعَدِ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامِ عَنْ أَبِي هُمْرَ يْرَةَ وَلِئْكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ﴾ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا لُمْرَ قَالَ اذْهَب فَسَلَّ عَلَى أُولَيْكَ مِنَ الْمَتلاَئِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحيُّونَكَ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرُيْتِكَ فَقَالَ الشّلاَمْ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَهُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْحَلْقُ يَنْفُصْ حَتَّى الآنَ صِرْتُ قُتَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا جَريرٌ عَن عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ولا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْكُ إِنَّ أَوْلَ زُمْرَةً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْجَدْرِ ثُرَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدَّ كَوْتُكِ دُرِّي فِي الشَّمَاءِ إِضَاءَةً لاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَتَفِلُونَ وَلاَ يَنتَخِطُونَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّمَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَتَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ الأَنْجُوجُ عُودُ الطَّيبِ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ عَلَى خَلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِ مْ آدَمَ سِثُونَ ذِرَاعًا فِي النَّمَاءِ مِرْثُثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَتِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَة أَنْ أَمْ سُلَيهِ ﴿ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَتَّقَ فَهَلْ عَلَى الْحَرَّأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَتَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ فَضَحِكَتْ أَمْ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تَخْتَا الْمَرْأَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِينا اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَهَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ مِرْثُ عُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَرَارِيْ عَنْ مُمَّنِدٍ عَنْ أَنْسِ وَإِنْ قَالَ بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ مَقْدَمُ رَسُولِ اللَّهِ عِيرٌ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْمُتَدِينَةَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّى سَـائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيَّ قَالَ مَا أَوْلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوْلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ وَمِنْ أَيَّ

یث ۱۳۹۱

*ىلطائية 1*٣٢/٤ فَزَادُوهُ

---

مديست. ٢٢٦٤

مَّيْءٍ بَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ وَمِنْ أَيُّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبَّر نِي بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَاكَ عَدُوْ الْيَهُودِ مِنَ الْمُلاَئِكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَعَامِ يَأْكُلُهُ أَلِمُلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةً كَبِدِ حُوتِ وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِينَ الْمَوْأَةَ فَسَيْقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشُّبَّهُ لَهُ وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَحَما قَالَ أَفْهَـدُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ ثُرَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتُّ إِنْ عَلِيُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ نَسْ أَهَامُ بَهَنُونِي عِنْدَكَ خَجَاءَتِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَيْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْشِكُم أَىٰ رَجُل فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ قَالُوا أَعْلَمَنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا وَأَخْبَرُنَا وَابْنُ أَخْبَرَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ قَالُوا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَهَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا فَمْرًا وَابْنُ شَرَّنَا وَوَقَعُوا فِيهِ مِرْثُ لِي اللِّمُ بِنْ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّا مِ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ وَلَيْكَ السَّفَ 10 عَنِ النَّبِيُّ عَيْثِكُ، نَحْوَهُ يَغْنِي لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَرْ يَخْشَرُ الظُّمْ وَلَولاً حَوَاءُ لَمْ تَخْلَ أَنْنَى زَوْجَهَا مِرْثُثُ أَبُو كُرِيْبِ وَمُومَى بْنُ حِزَامٍ قَالاً حَذَقَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ عَنْ || منت. ٣٣٦ مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِنْكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِكُم اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَمٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَّني مِ فِي الضَّلَمِ أَعْلاَهُ فَإِنْ ذَهَبَتَ تُفِيمُهُ كَسَرَتُهُ وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَر يَرَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ **مِرْثُنَ عُمْ**رُ بْنُ **|| م**سِيد ٢٢١٧ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَلهبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِينًا ﴾ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُم يُخْتَعُ فِي بَطْنِ أَمْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُرَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُرَ يَبْعَثُ اللَّهَ إِلَيْهِ مَلَـكًا بأَرْبَعِ كَلِمَتاتِ فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيَّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَلِئَهُ وَيَلِئَهُمَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْحِتَابُ فَيَغمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجُنَّةِ فَيَدْخُلُ الجُنَةَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلَ أَهْلِ الجُنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ يَيْتَهُ وَيَلِنَهُمَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَشِقُ عَلَيْهِ الْحِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ **مِرْشُ** أَبُو النَّفَهَانِ **| م**ست ٣٦٨ حَدْثُنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَك عَن النَّبِيّ عَيِّكُ مَا لَا إِنَّ اللهَ وَكُلَ فِي الرَّحِدِ مَلَكًا فَيَقُولُ يَا رَبُ نُطْفَةً يَا رَبُ عَلَقَةٌ يَا رَبُ مُضْغَةً

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ يَا رَبُ أَذَكُو أَمْ يَا رَبُ أَنْنَى يَا رَبُ شَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الأَجَلُ فَيَكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمْهِ مِرْثُمْ فَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْنَةً عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَـوْنِيُّ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ مَّنيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِى بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَأَلُنُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي فَأَتِيْتَ إِلاَّ الشَّرْكَ وَرَثْنَ ا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَـشُ قَالَ حَدَّثِنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُزَّةً عَن مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكِيمُ لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوْلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ أَوْلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ بِالسِّبِ الأَزْوَاحُ جُنُودُ لْجَنْدَةٌ عَالَى قَالَ النَّيْثُ عَنْ يَخْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايْشَةَ وَلِيْتُنَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِئَ عِنْظُتُهُ يَقُولُ الأَزْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَـا اثْتَلَفَ وَمَا تَنَاكُر مِنْهَـا ﴿ الْحَتَلَفَ وَقَالَ يَحْنِي بْنُ أَيُوبَ حَدَّنَى يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا بِالسِّي قَوْلِ اللَّهِ عَزْ وَجَلّ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ( عَلَى ابْنُ عَبَاسِ \* بَادِئَ الرَّأْيِ ( الله عَمَا ظَهَرَ لَنا أَقْلِعِي ﴿ اللَّهِ أَمْسِكِي ۞ وَقَارَ التَّنُورُ ﴿ إِنَّ الْمَاءُ وَقَالَ عِكْرَمَةُ وَجُهُ الأَرْضِ وَقَالَ مُحَاهِدُ الجُنُودِيْ جَبَلٌ بِالْجَرِيرَةِ دَأْتِ مِثْلُ حَالٌ **بِاسِبِ** قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُمْ عَذَاتٍ أَلِيمٍ ﴿ كَا إِلَى آخِرِ الشورَةِ ٥ ۗ ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَّأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَجُرَ عَلَيْكُرْ مَقَامِي وَتَذْكِرِي بِآيَاتِ اللَّهِ (س) إلى قوله o مِنَ الْسُلِينَ (س) مِرْث عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ سَالِمٌ وَقَالَ ابْنُ عُمْرَ وَاللَّهِ عَلَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ إِمَّا هُوَ أَهْلُهُ ثُرَ ذَكُرِ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي لأَنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْى أَقُولُ لَـكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَرْ يَقُلُهُ نَهِيٍّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَغْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ · · بِأَعْوَرَ مِرْثُنَ أَبُو نُعَيْدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْتِي عَنْ أَبِي سَلَتَهَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْظِيمُ أَلاَ أُحَدُّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَالِ مَا حَدَّثَ بِهِ تَبِيُّ قَوْمَهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجِنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجِنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنَّى أُنْذِرْكُو كُمَّا أَلْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدْثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ يَجِىءُ نُوحٌ وَأَمَّتُهُ

مايث ١٣٦٩

ربيث ۲۲۷۰

v.....

منيث ٢٢٧١ ملطانيا ١٣٤/٤ عَنْ

۳-٤ ــــ

hr-0 \_\_\_

ماست ۱۳۷۲

صيب ۲۷۲

صريب ٢٧٤

فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ أَىٰ رَبَّ فَيَقُولُ لأُمَّتِهِ هَلْ بَلْفَكُمْ فَيَقُولُونَ لاَ مَا جَاءَمَا مِنْ نَبِي ۚ فَيَغُولُ لِنُوجٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُجَّهُ عَيْكُ ۚ وَأَمْنَهُ فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكُوهُ ۞ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُو أُنْهُ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴿ وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ **مِرْصُنْي إِسْحَ**اقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَانَ عَنْ أَبِي | ميت ه زْرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِينْ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي يَرْكُ فِي دَعْوَةٍ فَرْفِعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتْ تُفجِئهُ فَنَهَسَ مِنْهَـا نَهِسَةً وَقَالَ أَنَا سَيْدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ نَدْرُونَ بِمَنْ يَخْمَهُ اللَّه الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَتَدْنُو مِنْهُمُ السَّنهُ ١٣٥/١ وَلَذَر الشَّمْسُ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَفَكُو أَلا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَـنَكُمْ إِلَى رَبُّكُو فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَبُوكُم آدَمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَر خَلَقَكَ اللَّه بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمْرَ الْمُلاَئِكَةُ فَسَجَدُوا لَكَ وَأَسْكَنكَ الجَنْةُ أَلاّ مُّشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحَنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَز يَعْضَبُ قَبْلَة مِثْلَةَ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَةً وَتَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى لُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرَّسْلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا أَمَا تَرَى إِنَى مَا خَمْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِنَى مَا بَلَغَنَا أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُكَ فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَةٌ وَلاَ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَةً نَشْسِي نَفْسِي النُّوا النِّيِّ عِينَ اللَّهِ فَيَأْتُونِي فَأَصْفُدُ خَنْتَ الْعَرْشِ فَيْقَالُ يَا مُجَّدُ ازْفَعْ رَأْسَكَ وَاشْفَعْ تُشَغَّغ وَسَلْ تُعَطَّهُ قَالَ نُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ لاَ أَحْفَظْ سَـائِرَهُ **مِرْثَتَ** لَضَرْ بْنُ عَلَى بْن تضر أُخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِضْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبدِ اللهِ وَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ عَرَّا ٥ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرِ ۞ مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَةِ بِالسِّبِ ٥ وَإِنَّ البّ إلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلاَ تَتَقُونَ ۞ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ ۞ اللَّهُ رَبُّكُو وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوْلِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ تَخْفَصْرُونَ ۞ إلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُتْخَلَصِينَ ٥ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ (١٣٠٣٠٠ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ يُذْكُر بِخَيْرٍ ٥ سَلاَمْ عَلَى آلِ يَاسِينَ ٥ إِنَّا كَذَلِكَ خَمْرِي الْحُسِنِينَ ٥ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ( المُحسنينَ ١٠ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ( ١٠٠٠ ) يُذْكُر عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ إِلْبَاسَ هُوَ إِذْرِيسُ بِالسِبِ ذِكْرِ إِذْرِيسَ ﷺ إب وَقُولِ اللَّهِ تَمَا لَى ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُولُسُ ﴿ مَيتُ ٢٣٧٧

عَنِ الزُّهْرِيُ حِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كَانَ أَبُو ذَرٌ رَاعِ عُمَدُتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَالَكُ فُرِجَ سَفْف يَنِتِي وَأَنَا بِمَنَّةً فَنْزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِى ثُرَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُعتلى حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُرَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى الشّاءِ فَلَتَا جَاءَ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّهَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ قَالَ مَعَكَ أَحَدُ قَالَ مَعِيَ نُجَّةً قَالَ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَافْتَحْ فَلَنَا عَلَوْنَا السَّيَاءَ إِذَا رَجُلُّ عَنْ يَبِينِهِ أَسْودَةً وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةً فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنِّبِيِّ الصَّالِحِ وَالإِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ شَمْ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْبَيْنِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجِنَّةِ وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَي ثُرَ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَنَّى السَّمَاءَ الثَّانِيَّةَ فَقَالَ لِخَازِيْهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِئْهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوْلُ فَقَتَحَ قَالَ أَنَسُ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي الشَّمَوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِيْرَاهِيمَ وَلَمْ يُلْبِتْ لِي كُمْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي الشَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِرْاهِيمَ فِي السَّـادِسَةِ وَقَالَ أَنَسُ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِج وَالأخ الصَّـالِج فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ ثُرَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنِّيُّ ۗ الطِّالِج وَالأَّخِ الطِّالِج قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُومَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِجِ وَالأَجْ الصَّالِجِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ عِيسَى ثُرَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنِّبِيُّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَـارِئَ كَانَا يَفُولاَنِ قَالَ النَّيئ عَيَّكُمْ أَرّ عُرِج بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِسُتَوَّى أَسْمَعُ صَرِيفَ الأَفْلاَمِ قَالَ ابْنُ حَزْمِ وَأَنسُ بْنُ مَالِكِ رَائِثًا قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ فَفَرْضَ اللَّهُ عَلَى خَمْسِينَ صَلاَّةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمْرً بِمُوسَى فَقَالَ مُومَى َ مَا الَّذِي فُوضَ عَلَى أُمْنِكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلاَّةً قَالَ فَرَاحِمْ رَبِّكَ فَإِنَّ أَمْنَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبُكَ فَذَكَرِ مِثْلَةُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَإِنَّ أَمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّى فَقَالَ هِي خَمْسٌ وَهْيَ

لطائيا ١١٦/٤ قال

خَمْسُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَقُلْتُ فَدِ اسْتَخْيَنْتُ مِنْ رَبِّي ثُو الْطَلَقَ حَتَى أَتَى السَّدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَيْبِهَا أَلْوَانَّ لاَ أَدْرى مَا هِيَ مُمَّ الطائية ١٣٧/٤ غ أَدْخِلْتُ الْحِنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللَّوْلُورُ وَإِذَا تُرَائِهَا الْمِسْكُ بِاسْمِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ إِلَمْ الْمِدَالُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ الْحَبْدُوا اللَّهَ ﴿ ۖ وَقَوْلِهِ ۞ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ (الله ) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ٥ كَذَلِكَ خَجْرِى الْقَوْمَ الْجُعْرِ مِينَ (الله عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْهَانَ عَنْ

عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّئْتُكُم بِاسِبِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ ۞ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِ كُوا بِربِج ۗ إبب ٣٩ صَرْصَرِ ١٠٠ شَدِيدَةٍ \* عَالِيَةٍ ١٠٠ قَالَ ابْنُ عُينِيَّةَ عَنْتُ عَلَى الْخُزَّانِ \* تَعَفَّرَهَا عَلَيْهم سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامِرٍ حُسُومًا ﴿ مُثَالِعَةً • فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنْهُمْ أَعجَازُ نَخُل خَاوِيَةِ ۞ أَصُولُمُنا ۞ فَهَلْ تَرَى لَمُنهُ مِنْ بَاقِيَةِ ۞ بَقِيَّةٍ **وَرُشْنَى نُحَ**نَدُ بَنُ ۗ مَسِمْ ٣٧٨

عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ وَلِثْنَا شَغبَةُ عَنِ النَّبِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِيْلَمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهُ اللَّهِ ال لْصِرْتُ بِالطَّمَةِ وَأَهْلِـكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ ۗ **قَال**َ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ ۗ منت ٣٣٧ أَبِي لُغْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِينَ قَالَ بَعَثَ عَلَى وَفِي إِلَى النَّبِيِّ عَيِّكُمْ بِذُهَيْتِهِ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَرْبَعَةِ الأَفْرَعِ بْن حَابِسِ الْحَنْظَلِيُّ بُّرِّ الْجُنَاشِعِيُّ وَعُبَيْنَةً بْنِ بَدْرِ الْفَرَارِيُّ وَزَيْدِ الطَّائِيُّ أَثْمُ أَحَدِ بَنِي نَبْهَــانَ وَعَلَقَمَةً بَنِ عُلاَئَةَ الْعَامِرِي ثُمِّرَ أَحَدِ بَنِي كِلاّبِ فَغَضِبَتْ قُرْيْشٌ وَالْأَنْصَـارُ قَالُوا يُعْطِى صَنَادِيدَ أَهْلِ خَبْـدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِثِّنَا أَتَأَلُّهُمْ فَأَفْتِلَ رَجُلُّ غَاثِرُ الْعَيْنَانِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَانِ نَاتِئُ الْجَبِينِ كُثُ الْخَيَةِ خَلُوقٌ فَقَالَ اثَق اللهَ يَا يُحُدُ فَقَالَ مَنْ يُولِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلاَ تَأْمَنُونِي فَسَـأَلُهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَتَهُ فَلَمَا وَلَى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِثْضِيٌّ هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمٌ بَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَتَاجِرَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْجِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإنسلام ويَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْقَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكُتُهُمْ لأَقْتَلَهُمْ قَتْلَ عَادٍ مِرْتُ خَالِدُ بنُ مسع ٢٢٨٠

يَرِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبئ عَيْنِ يَفْرَأُ \* فَهَلْ مِنْ مُذَكِر ﴿ ﴿ إِلَى إِلَى مِنْ مُنْفِرِ مَا أَجُوجَ وَمَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى \* إب ١٠٠ ٨٠

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُمْسِدُونَ فِي الأَّرْضِ ﴿ اللَّهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْتَيْنِ قُلْ سَأَتُلُو عَلَيْكُرْ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ ۗ المهانية ١٣٨/١ فِ

وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلُّ مِّنيْءٍ سَبَبًا ٥ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴿ اللَّهِ مِنْ إِلَى قَوْلِهِ ٥ اثَّتُونِي زُيرَ الْحَدِيدِ ﴿ ١٠٠٠

وَاحِدُهَا زُيْرَةً وَهِيَ الْقِطَعُ ۞ حَتَّى إِذَا سَــاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴿ ١٠٠٠ يُقَالُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ الْجِبَلَيْنِ وَالسَّدِّينِ الْجَبَلَيْنِ ۞ خَرْجًا ۞ أَجْرًا ۞ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُوني أَفْرِغُ عَلَيْهِ فِطْرًا ﴿ أَصْبُ عَلَيْهِ رَصَاصًا وَيْقَالُ الْحَدِيدُ وَيُقَالُ الصَّفْرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ التُّحَاسُ ۞ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴿ يَعْلُوهُ اسْتَطَاعَ اسْتَفْعَلَ مِنْ أَطَفَتُ لَهُ قَلِدَ لِكَ فَتِحَ أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ ۞ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَفْهَا ۞ قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَةُ دَكَّا (﴿﴿﴿﴿ اللَّهُ ﴿ الْأَرْض وَنَاقَةً دَّكَاءُ لاَ سَنَامَ لَهَـٰ وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الأَرْضِ مِثْلُهُ حَتَّى صَلُبَ مِنَ الأَرْضِ وَتَلَبَدَ ۞ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۞ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيْذٍ يَمْوجُ فِي بَعْضِ ﴿ السَّمْ ۞ حَتَّى إِذَا فَيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ قَتَادَةُ حَدَبٍ أَكَيْهِ قَالَ رَجُلّ لِلَّنِي عَيْدٌ وَأَيْثُ السَّذَ مِثْلَ الْبُرْدِ الْحُبِّرِ قَالَ رَأَيْتُ مِرْثُ اللَّهِ مِنْ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ اللَّهِ عَنْ عُفَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّيْبِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةً أَبِي سَلَمَةً حَدَّثَتُهُ عَنْ أُمَّ حَبِينَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْلَتِ ابْنَةِ بخشِ وَلَيْكَ أَنَّ النَّبِيِّ مَثَّلِتُ مَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدِ اقْتَرَبَ فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِر يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ بَحْمْش فَقُلْتُ يًا رَسُولَ اللَّهِ أَنْهَا لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كُثْرَ الْحُنْبُ صُرَّتُ مُسْلِم بنُ إِرْ اهِمْ حَدَّثَنَا وْهَيْبْ حَدَثَنَا ابْنُ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُ عَن النَّيْ عَيْكُمْ قَالَ فَتَحَ اللَّهُ مِنْ رَدْمِرِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذَا وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِينَ صَرَصْغَى إِنْهَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الأَعْمَسْ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِي رَفِيْكَ عَنِ النِّي لِيُقِلِيُّمْ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَتَيْكَ وَسَغَدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلُّ أَلْفٍ تِسْعَهَا لَهُ وَيُسْعَةُ وَيَسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ شكارى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَـكِنَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاجِدُ قَالَ أَيْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُرُ رَجُلٌ وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْقٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجُنَّةِ فَكَبَّرِنَا فَقَالَ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجُنَّةِ فَكَبَّرِنَا فَقَالَ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا يَضْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَثِّرْنَا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ الشودَاءِ

ريث ١٢٧١

PAY . ANTO

WHIN A ...

ملطانية ١٣٩/٤ قال

نِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَشوَدَ ب**اسب** قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ® | إبب ١٠٠ وَاغْمَدُ اللَّهُ إِنْ اللَّهِ عَلِيلًا ﴿ ﴿ وَقُولِهِ ۞ إِنَّ إِنْرَاهِمَ كَانَ أَمَّةً قَائِنًا ﴿ وَقُولِهِ ۞ إِنَّ إيرَاهِيمَ لأَوَّاهُ حَلِيمَ ﴿ اللَّهِ مُنْسَرَةً الرَّحِيمُ بِلِسَـانِ الْحَبَشَةِ صِرْبُكُ مُحَمَّدُ بنُ الس كُثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النَّعْهَانِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُجَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَ عَنِ النَّبِي عَيْثِ مِنْ اللَّهِ عَلَى إِنْكُور تَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُزِلًا ثُمَّ قَرَأً ۞ كَما بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْين نْعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِنَ ﴿ ﴿ وَأَوْلُ مَنْ يَكُسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِرْ أَعِيمُ وَإِنَّ أُقَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَضْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَرْ يَرَالُوا مُرْزَدُينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ قَارَفَتُهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ • وَكُنْتُ عَلَبْهِمْ مَّهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴿ إِنَّى قَوْلِهِ ۞ الْحَكِيمُ ﴿ صَحْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي عَبْدُ الْجِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِلْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَظَّ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ يَلْقَى إِيْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتْرَةً وَغَبَرَةٌ فَيَغُولُ لَهُ

> إِرْ اهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْتُومَ لَا أَعْصِيكَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ إِنِّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُخْرِيتِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَأَيْ خِرْيِ أَخْرَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى إِنَّى حَرَّمْتُ الْجِنَّةُ عَلَى الْـكَافِرِينَ ثَرَّ يُقَالُ يَا إِيْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخ

مُلْتَطِخ فَيُؤْخَذُ بِقَوَاثِمِهِ فَيْلُقَ فِي النَّارِ صِرْتُمْ يَخْنِي بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَذَّنِي ابْنُ وَهْبٍ صيد ٢٢٨٦ قَالَ أُخْبَرَ نِي عَمْـرُو أَنْ بْكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرِيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيُّ قَالَ دَخَلَ النَّبِئَ عَلِيْظِيُّهِ الْبَيْتَ فَوَجَدَ فِيهِ صُورَةً إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةً مَرْيَمَ فَقَالَ أَمَا لَهُمْ فَقَدْ سِمعُوا أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً هَذَا إِرْاهِيمُ مُصَوَّرٌ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ مِرْثُنَ ۗ مسِد ٣٨٨٠ إِرْاهِيمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرُنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وللثّ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْثِيًّا لِمَا رَأَى الصَّورَ فِي الْجَيْتِ أَرْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمْرَ بِهَا فَعَجِيتُ وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ ۗ المعانية ١٤٠٤ لَمَا وَإِسْمَاعِيلَ ﷺ بِأَنِدِيهِهَا الأَزْلاَمُ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنِ اسْتَقْسَمُمْ بِالأَزْلاَمِ فَطُ

ورثْ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْمِي بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَمِيد سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْـأَلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَهِيْ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ لَيسَ عَنْ هَذَا نَسَأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنُ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَنَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي

الإِسْلاَمِ إِذَا قَفُهُوا قَالَ أَبُو أُسَامَةً وَمُغتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِيُّ عَرِيْكُ مِرْشُنَا مُؤمَّلُ حَذَثَنَا إِمْمَاعِيلُ حَذَثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَثَنَا سَمُرَهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَالِي اللَّيْلَةَ آيَتِانِ فَأَتْيَنَا عَلَى رَجْلٍ طَوِيلٍ لاَ أَكَادْ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عِنْكُ مِلْ مُعْرِينًا لَنْ عَمْرِو صَدَّئَنَا النَّصْرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِيْكُ وَذَكُرُوا لَهُ الدَّجَالَ بَيْنَ عَنِيْتِهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ أَوْ ك ف ر قَالَ لَرَ أَشَمَعُهُ وَلَكِنَهُ قَالَ أَمَّا إِيْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَـاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُومَى فَجَعْدُ آدَمُ عَلَى جَمَلِ أَحْمَرَ مَخْطُومِ بِحُلْبَةٍ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْحَدَرَ فِي الْوَادِي ورثن فَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرْفِينُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وللله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِتُكُمُ اخْتَنَّ إِبْرَاهِمْ عَلَيْكُمْ وَهُوَ ابْنُ تُمَانِينَ سَنَّةً بِالْقَدُومِ حَدْثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ حَدْثَنَا أَبُو الزَّنَادِ بِالْقَدُومِ مُخَفَّقَةً تَابَعَهُ عَبْدُ الْ حَمْنِ بْنُ إِنْصَاقَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ تَابَعَهُ عَجْدَلاَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً مَرْثُ عَبِيدُ بْنُ تَلِيدِ الوَعَنِينُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَكُذِب إِيرَاهِيمُ إلأ الذاكا مرشف مُحَدُ بنُ مَعْبُوبِ حَدَّثَنا مَحَادُ بنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَدِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ اللهُ قَالَ لَمْ يَكُونِ إِيرَاهِم عَلَيْتُهِ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثِلْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ قَوْلُهُ ۞ إِنَّى سَفِيمٌ ﴿ ﴿ وَ مِنْ فَعَلَهُ كِيرُهُمْ هَذَا ﴿ وَقَالَ بَلِنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمِ وَسَــارَةُ إِذْ أَنَّى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَايِرَةِ فَقِيلَ لَا إِنَّ هَا هُنَا رَجُلاً مَعَهُ الحرّأةُ مِنْ أَحْسَن النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَــأَلَهُ عَنْهَــا فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ أُخْتِي فَأَتَى سَــارَةَ قَالَ يَا سَــارَةً لَيسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكِ وَإِنَّ هَذَا سَـ أَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنْكِ أُخْتِي فَلا تُكَذِّبِينِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَلَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَا وَلُمَّا بِيَدِهِ فَأَخِذَ فَقَالَ ادْعِي اللَّه لِي وَلاَ أَضْرُكِ فَدَعَتِ اللَّهَ فَأَطْلِقَ ثُرَّ تَنَاوَلَمَـا الثَّائِيَّةَ فَأَخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدُ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلاَ أَشْرُكِ فَدَعَتْ فَأَطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ جَبَتِهِ فَقَالَ إِنْكُمْ لِزَ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَلِتُمُونِي بِشَيْطَانٍ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتُتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأُومًا بِيدِهِ مَهْيًا قَالَتْ رَدَّ اللّهُ تَكِمْدَ الْكَافِرِ أَوِ الْفَاجِرِ فِي خَدْرِهِ وَأَخْدَمَ هَاجَرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً بِلْكَ أَنْكُورَ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ وَرَثُ عُنِيَدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَوِ ابْنُ سَلاَمٍ عَنْهُ أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَندِ الْحِيدِ بْنِ مجتبرِ عَنْ ا

ביים ב

رسيت ۲۲۹۰

عديث ١٩٩٩

مديث ٢٢٩٢

مديث ٢٢٩٢ ملطانية ١٤١/٤

مديث ٢٩٩٤

سَعِيدِ بْنِ الْنَسَيْبِ عَنْ أَمْ شَرِيكٍ رَكُ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَمْرَ بِمَثْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِرَاهِيمَ سَلِيَكِيمُ مِرْثُنَ عُمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ ۗ مِيتِد ١٣٠٥ قَالَ حَدَّثَنِي إِرْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِئْكُ قَالَ لَمُنا زَرَّلْتِ ۞ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَز يَلْبِسُوا إيمانهم بِطُلْمِ ﴿ إِنَّ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِنَا لاَ يَظْلِ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ ﴿ لَمَ يَلْبِسُوا إيمانهم بطلم ، إيدرك أولَر تسمعوا إلى قول للهان النيو ، يا ين لا تشرك بالله إن الشَّرْكَ لَظَامٌ عَظِيمٌ ۞ بِاللِّهِ عَظِيمٌ ۞ إِرْفُونَ ۞ النَّسَلَانُ فِي الْمَشْي ورثن إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَـامَةً عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي لهُرَ يِرَةَ نِيْكَ قَالَ أَنِيَ النِّينُ عِيِّكِتُمْ يَوْمًا بِلَحْدٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَحْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيُنْفِذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَذَكَر حَدِثَ الشَّفَاعَةِ فَيَأْتُونَ إِرْ اهِمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا

إِلَى رَبُكَ فَيَقُولُ فَذَكَّرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى تَابَعَهُ أَنْسٌ عَنِ النَّبِيِّ العائية ١٤/١ كذبابي عِيْظِيْ صِرْضَتِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُوبَ السَّعِيدِ اللَّهِ عَدْقُنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُوبَ السَّعَامُ ٢٩٩٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ عَبِّ النَّبِئُ عَلِيتُ مُ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَمَّ إِشْمَاعِيلَ لَوْلاً أَنْهَا عَجِلَتْ لَـكَانَ زَمْزَمُ عَيْثًا مَعِينًا ۖ قَالَ الأَنْصَــادِى حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجُ أَمَّا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ فَحَدَّنَي قَالَ إِنِّى وَعُفَانَ بْنَ أَبِي سُلَيَهَانَ جُلُوسٌ مَعَ سَعِيد بْنِ جُنِيْرٍ فَفَالَ مَا هَكَذَا حَدْثَنِي ابْنُ عَبّاسٍ قَالَ أَفْتِلَ إِبْرَاهِيمْ بِإِسْمَاعِيلَ وَأَمْهِ طِلْلَاهِ وَهٰىٰ تُرْضِعُهُ مَعْهَا شَنَةً لَر يَرْفَعْهُ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِنْرَاهِيمْ وَبِالنِهَــا إِشْمَاعِيلَ و**ولدُشنى** | ميث ١١ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ السَّخْيَتِانِي وَكَثِيرِ بْن كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً يَزِ بِدُ أَحَدُمُمَا عَلَى الآخَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَوْلَ مَا اغَّفَدُ النُّسَاءُ الْمِنطَق مِنْ قِبَل أُمَّ إِسْمَاعِيلَ اغْفَدُتْ مِنْطَفًا لَتُعَفَّى أَثْرَهَا عَلَى سَارَةَ أَرْ جَاءَ بِهَا إِيْرَاهِمْ وَبِالْنِهَا إِشْمَاعِيلَ وَلَيْ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْرَمَ فِي أَغْلَى الْمُسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَيْدٍ أَحَدُ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا لهْنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَمُتُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرُ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءً ثُمَّ قَنَّى إِيْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أَمُّ إِنْهَاعِيلَ فَقَالَتْ يَا إِرْ اهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَثْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسُ وَلاَ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَـا فَقَالَتْ لَهُ آللَهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا

قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِذًا لاَ يَضَيْغُنَا لَمُرَ رَجَعَتْ فَالْطَلَقَ إِيْرَاهِيمْ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الطَّيْتِيةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنُهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْتِيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَوُّلاَءِ الْـكَلِيْتاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ ۞ رَبِّنَا إِنَّى أَسْكَشْتُ مِنْ ذُرِّ يُقِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْجِ ۞ حَتَّى بَلَغَ ۞ يَشْكُرُونَ ۞ وَجَعَلَتْ أَمْ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السَّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ النُّهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَى أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَالْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الأَرْضِ يَلِيهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُوَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِي تَنظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيّ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ الْجَهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِي ثُرَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهِمَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَهَ تَرَ أَحَدًا فَهَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ قَالَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَذَلِكَ سَعَى النَّاسِ بَيْنَمُ } فَلْمَا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمُرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهِ رُ يَد تَفْسَهَا ثُمَّ نَسَمْعَتْ فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاتْ فَإذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْرَمَ فَبَحَثَ بِعَقِيهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَناءُ فَجَعَلْتُ تُحْدَوْضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَناءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَقُورُ بَغذ مَا تَغْرِفْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّيْ عِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَرْحَمُ اللَّهُ أَمْ إِسْمَاعِيلَ لَوْ رَكَتْ زَمْرَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَوْ تَغْرِفْ مِنَ الْحَاءِ لَكَانَتْ زَمْرَمُ عَيْنًا مَعِينًا قَالَ فَشَرِ بَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَحَنا الْمُلَكُ لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللَّهِ يَثْنِي هَذَا الْفُلاَمُ وَأَبُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَهْلَةُ وَكَانَ الْبَيْثُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالَّتِابِيَّةِ تَأْتِيهِ الشَّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرْتْ بِهِمْ رُفْقَةً مِنْ جُرْهُمْ أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمْ مُفْلِلِينَ مِنْ طَريق كَدَاءٍ فَنَزَلُوا فِي أَسْفَل مَكَّةَ فَرَأُوا طَائِرً عَائِمًا فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الطَّائِرُ لَيَدُورُ عَلَى مَاهٍ لَعَهُدُنّا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ قَأْرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيِّينِ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ عَ بِالْمَاءِ فَأَقْبُلُوا هَالَ وَأُمْ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا أَتَأْذَيِينَ لَنَا أَنْ نَثْزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَـكُمْ فِي الْمُناءِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ عِيِّكُمْ فَأَلْقَ ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِي غُيِبُ الإِنْسَ فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ وَشَبُ الْغُلاَمُ وَتَعَلَّمُ الْعَرِّيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبُهُمْ حِينَ شَبَّ فَلَنا أَذَرَكَ زَوْجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَمَاتَتْ أَمْم إِسْمَاعِيلَ فَجَاءَ إِنْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوْجَ إِسْمَاعِيلُ

ملطائية ١٤٣/٤ فَفَعَلَتْ

يْطَالِمُ رَكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَـأَلَ امْرَأَتُهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَنِي لَنَا ثَرُ سَـأَلَمُـا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرِّ نَحْنُ فِي ضِيقِ وَشِدَّةٍ فَشَكَتْ إِلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَ بِي عَلَيهِ السَّلاَمَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّر عَنَّبَةً بَابِهِ فَلَنَا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا فَقَالَ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَاءَتَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَـأَلَتَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَــأَلَىٰ كَجُفَ عُيشُنَا فَأَخْبَرُهُ أَنَا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ فَهَلْ أَوْصَــاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ أَمْرَ بِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الشَّلاَمَ وَيَقُولُ غَيْرٌ عَتْبَةً بَابِكَ قَالَ ذَاكِ أَبِي وَقَدْ أَمْرَ بِي أَنْ أَفَارِقَكِ الْحَتِي بِأَهْلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَرْزَجَ مِنْهُمْ أُخْرَى فَلَبِكَ عَنْهُمْ إِرْاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُرّ أَتَاهُمْ يَعْدُ فَلَوْ يَجِدُهُ فَدَخَلَ عَلَى الْمَرَأَتِهِ فَسَدَأَهُمَا عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَلتَغِي لَنَا قَالَ كَيْفَ أَنْتُمُ ۗ العان 181/ الرَأْتِهِ وَسَــاَلَمَــا عَنْ عَنِيشِهــمْ وَهَيْنَتِهِـمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَبْرٍ وَسَعَةٍ وَأَلْنَتْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ مَا طَعَائِكُمْ قَالَتِ اللَّهُمْ قَالَ فَمَا شَرَائِكُو قَالَتِ الْمُناءُ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَمُهُمْ فِي الْخَدِ وَالْمُناءِ قَالَ النَّبِي عَيِّكُ إِنَّ وَلَرْ يَكُنْ لَحُمْ يَوْمَثِيدٍ حَبِّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَحَمْ فِيهِ قَالَ فَهُمَا لا يَخْلُو عَلَيْهِـمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةً إِلاَّ لَمْ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَافْرَقِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَمْرِيهِ يُثْبِتُ عَنْبَةً بَابِهِ فَلَنَا جَاءً إِسْمَاعِيلُ قَالَ هَلْ أَتَاكُر مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ أَتَانَا شَيْخُ حَسَنُ الْمَتِيْنَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَـالَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَسَـالَنِي كَثِفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَا بِخَبْرِ قَالَ فَأُوْصَاكِ بِشَيْءٍ فَالَتْ نَعَمْ هُوَ يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةً بَابِكَ قَالَ ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْعَبَّةُ أَمْرَنِي أَنْ أَمْسِكُكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُرَّ جَاءَ بَغذ ذَلِكَ وَإِشْمَاعِيلُ يَبْرِى نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ فَلَنَا رَآهُ قَامَ إِلَيهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي بِأَمْرِ قَالَ فَاصْنَعْ مَا أَمْرَكَ رَبُكَ قَالَ وَتُعِينِٰنِي قَالَ وَأُعِينُكَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَبْنِي هَا هُنَا يَيْثَا وَأَشَـارَ إِلَى أَكُمْ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَمَــا قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ إشتماعِيلُ يَأْتِى بِالْجِتَارَةِ وَإِرْبَاهِيمْ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِتَاءُ جَاءَ بِهِذَا الْحِبَّرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يْنْنِي وَإِشْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْجِبَارَةَ وَهُمَا يَقُولاَنِ ۞ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَجَعَلاَ يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورًا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولاَنِ \* رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِلْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ عَبْدُ الْمَالِكِ بَنْ عَمْرِو قَالَ حَذَثَنَا إِرْاهِيمُ بْنُ تَافِيعِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ اللَّهُ

قَالَ لَئَا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِشْمَاعِيلَ وَأُمُّ إِشْمَاعِيلَ وَمَعَهُمْ شَنْةً فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ أَمْ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَنِيرٌ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً قَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُرُ رَجَعَ إِيْرَاهِمْ إِلَى أَهْلِهِ فَاتَّبَتَتْهُ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى لَنَا بَلَغُوا كَدَاءً نَادَتُهُ مِنْ وَرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْزَكُنَا قَالَ إِلَى اللَّهِ قَالَتْ رَضِيتُ باللَّهِ قَالَ فَرَجَعَتْ جَنَعَلَتْ تُشْرَبْ مِنَ الشُّنَّةِ وَيَدِرُ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيْهَا حَتَّى لَنَا فَنِيَ الْمُناءُ قَالَتْ لَو ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلَى أُحِشُ أَحَدًا قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ نُحِسْ أَحَدًا فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا فَلَتَا بَلَغَتِ الْوَادِي سَعَتْ وَأَتَتِ الْمُرْوَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا لَمْ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ تَعْنِي الصَّيُّ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَلْشَغُ الْنُوْتِ فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلَى أُحِسُ أَحَدًا فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَتَظَرَتْ وَتَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا حَتَّى أَتَّقَتْ سَبْعًا ثُرَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ فَإِذَا هِيَ بِصَوْتِ فَقَالَتْ أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَإِذَا جِبْرِيلُ قَالَ فَقَالَ بِعَقِيهِ هَكَذَا وَغُمَـرَ عَقِبَهُ عَلَى الأَرْضِ قَالَ فَانْبَتَقَ الْــَاءُ فَدَهَشَتْ أُمْ إِشْمَاعِيلَ جَمَعَلَتْ غَشْفِزُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ لَوْ تَرَكَتُهُ كَانَ الْمُـاءُ ظَاهِرًا قَالَ فجَمَلَتْ شْرَبْ مِنْ الْحَاءِ وَيَدِرُ لَبُنْهَا عَلَى صَبِّيهَا قَالَ فَسَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْمُمْ بِيَطْنِ الْوَادِي فَإِذَا هُمْ بِطَيْرِ كَأَنْهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ وَقَالُوا مَا يَكُونُ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ فَبَعَنُوا رَسُوهَكُمْ فَنَظَرَ فَإِذَا هُمْ 🛮 🕊 بِالْمُاءِ قَأْتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتُوا إِلَيْهَا فَقَالُوا يَا أُمْ إِشْمَاعِيلَ أَتَأْذَيْنَ لَنَا أَنْ تَكُونَ مَعَكِ أَوْ نَشْكُنَ مَعَكِ فَيَلِمَ ابْنُهُمَا فَتَكَتَح فِيهِمُ امْرَأَةً قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لأَهْلِهِ إِنَّى مُطَّلِعْ رِّكِي قَالَ خِنَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَتِ الرَّأَتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ قَالَ قُولِي لَهُ إِذَا جَاءَ غَيْرِ عَنْبَةَ بَابِكَ فَلِنَا جَاءَ أَخْبَرَتُهُ قَالَ أَنْتِ ذَاكِ فَاذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ قَالَ ثُرَ إِنَّهُ بَنَا لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لأَهْلِهِ إِنَّى مُطَّلِمٌ رَكِي قَالَ فَجَاءَ فَقَالَ أَيْنَ إِشْمَاعِيلُ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ ذَهَبَ بَصِيدُ فَقَالَتْ أَلاَ تُنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتُشْرَبَ فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَائِكُورِ قَالَتْ طَعَامُنَا اللَّخْمُ وَشَرَائِنَا الْمُنَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَيِّئْكُمْ بَرَكَةٌ بِدَعْوَةَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثُمْ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لأَهْلِهِ إِنَّى مُطَّلِعٌ رَكِتِي لَجَناءً فَوَافَقَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبْلًا لَهُ فَقَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ رَبُّكَ أَمْرَ بِي أَنْ أَبْنِيَ لَهُ بَيْلًا قَالَ أَطِعْ رَبَّكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَمْرَ نِي أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ قَالَ إِذًا أَفْعَلَ أَوْ كُمَّا قَالَ قَالَ فَقَامًا لَجَعَلَ

الطائية ١٤٥/٤ أَحَدًا

إِرْ اهِيمُ يَبْنِي وَ إِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْجِنَارَةَ وَيَقُولاَنِ ۞ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ﴿ أَمَّا لَا خَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعْفَ الشَّيخُ عَلَى نَقُلِ الْجِبَارَةِ فَقَامَ عَلَى جَمْرِ الْمُقَامِر غَتِمَلَ يُنَاولُهُ الْجِبَارَةَ وَيَقُولاَنِ ۞ رَبُنَا تَقَبُلْ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ (٣٠٠) باسب ١٠٠٠ مِرْثُ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَتُ صَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التّبيعُ الميت ٣٤٩ عَ: أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرُّ رَفِي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ الطائية ١٦/٤ الله أَوْلَ قَالَ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُرَّ أَيَّ قَالَ الْمُسْجِدُ الأَفْصَى قُلْتُ كَرِكَانَ بَيْنَهُمْ قَالَ أَرْ بَعُونَ سَنَةً ثُرَّ أَنْهَا أَذْرَكُتُكَ الصَّلاّةُ بَعْدُ فَصَلَّةَ فَإِنَّ الْفَصْلَ فِيهِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطّلِبِ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ وَلِيْكَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْتُ لَمُ أَحُدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَإِنَّى أَعَرُمُ مَا يَئِنَ لاَبَتَيْهَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثِينَ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ۗ مِنتِ ٣٠٠ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ سَـالِدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ أُخْبَرَ عَبدَ اللَّهِ بْنَ خُمْرَ عَنْ عَائِشَةَ وَهِي زَوْجِ النَّبِئ عَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ عَالَ أَلْرَ تَرَىٰ أَنَّ قَوْمَكِ بَنُوا الْكَغْبَةَ اقْتُصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَرْدُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِيْرَاهِيمَ فَقَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْـكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَـرَ لَيْنُ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِينِ مَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ السَّلَامَ الوَّكْتَين اللَّذَين يَلِيَانِ الْجِيْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمُ نُقَتَمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْدَدِ بن أَي بَكُ عِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بن يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أَنسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أَي بَكْرِ بْنِ مُحْتَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَزْمِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْدِ الزَّرَقِيَّ أَخْبَرَنِي أَبُو مُمْنِيدٍ السَّاعِدِي مُؤْتِي أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى نُخَّةٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّ يْبَتِهِ كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى نُجَّةٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّ يَٰتِهِ كُمَّا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ صِرْثُ عَنْسُ بْنُ حَفْصٍ ﴿ صِيمُ ٢٠٠٠ وَمُومَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُوَّةً مُشْلِم بْنُ سَــالِمِر الْهَمْنَدَانِئُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى سَمِعَ عَبْدَ الرُّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَ قَالَ لَقِيمِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُ امِنَ النِّي عَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ سَــأَلُنَا رَسُولَ اللَّهِ عِيْسِيُّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذِفَ الصَّلاَّةُ عَلَيْكُرْ أَهْلَ الْبَيْتِ

فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ مُسَلِّمُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُثَّدٍّ وَعَلَى آلِ نُجَّدٍ كَمَا صَلْيتَ عَلَى إِرْاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِرْاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ اللَّهُمْ بَارِكْ عَلَى مُؤِّدٍ وَعَلَى آلِ مُغَّرِكَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِرْ اهِيمَ وَعَلَى آلِ إِيْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مِجِيدٌ **ورْثُنَ** عُفَانْ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَذْثَنَا بَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْمِنْهَـالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرِ عَن ابْنِ عَبَاسِ رَفِيْ قَالَ كَانَ النَّبِي لِمُنْظِي يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُما كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوذُ ۗ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلُّ عَبْنِ لاَمَةٍ بِالسِّبِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ۞ وَتَبْلُهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿ إِنَّ قَوْلُهُ ۞ وَلَـكِنْ لِيَعْلَمَئِنَّ قَلْبِي ﴿ مِرْثُ أَخْدُ بْنُ صَالِج حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ فِهَـابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَنِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَتَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْظِيمُ قَالَ نَحْنُ أَحَقُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ \* رَبُ أَرِ فِي تَكِمُ فَ تُحْمِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَـكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلْبِي رَبُّ وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْدِي إِلَى رَكُنِ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِنْتُ فِي السَّجْن طُولَ مَا لَبِّكَ يُوسُفُ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ لِمِسِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى \* وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَـادِقَ الْوَغْدِ ﴿ ﴿ مِرْتُنَا قُتِيْنَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِرْ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي عُبْيَدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فِيْكَ قَالَ مَرَ النَّبِئُ عِيْثِيمًا عَلَى نَفْرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتُضِلُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ازمُوا بني إِسْمَاعِيلَ فَإِنْ أَبَاكُم كَانَ رَامِيًا وَأَنَا مَعَ بني فُلاَنٍ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْقَرِيقَيْنِ بِأَيدِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَـكُور لا تَرْمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَزْمِى وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُورْ بِاســـــــ قِطْةِ إِسْمَاقَ بْنِ إِرْاهِمَ عِلْشُكَا فِيهِ ابْنُ مُمَرّ وَأَبُو لَمْرَيْرَةَ عَنِ النِّي عَنْظُتُمْ بِاسب • أَلم كُنتُمْ مُهَدَاءً إِذْ حَضَرَ يَعْفُوبَ الْمَوْتُ ﴿ إِلَّ قَوْلِهِ ۞ وَغَنْ لَهُ مُسْلِئُونَ ﴿ وَمُنْ لَهُ مُ إِشْقَاقُ بْنْ إِرْ اهِيمَ شِمِعَ الْمُعْتَمِرَ عَنْ عُبْيَدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَغْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَكُ عَلَى قَالُ قِيلَ لِلنِّي عَلِي مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَكْرَمُهُمْ أَنْقَاهُمْ قَالُوا يَا نَبِّي اللَّهِ لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَأَكْرِمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبئِ اللَّهِ ابْنُ نَبِئِ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسَأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرْبِ تَسْأَلُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَيْمَا لَكُهِ فِي الْجَاهِلِيَةِ خِمَالُكُو فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا بِالسِبِ · • وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْثُمْ تَبْصِرُونَ ۞ أَيَّنَـكُور لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ ﴿ \*

ملطانیة ۱۱۷/۱ علی صدیت ۲۱۰۱

> باسب ۱۱-۱۷ مدتنث ۲٤۰۷

> یاسید ۱۳-۱۵ حدیث ۴۴۰۸

> > اب ۱۱-. اب ۱۲-

مديث ٢٤٠٩

ملطائية ١٤٨/٤ لَيْشَ

إسب ١٦-١٨

قَوْمٌ نَجْهَلُونَ ۞ لَمَنا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَوْيَتِكُم إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ ۞ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتُهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَارِينَ ۞ وَأَمْطَوْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ مِن السِّ مِرْتُ أَيُو الْمُمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَذَثَنا أَبُو الزَّنَادِ المستد ١١٠ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْكَ أَنَّ النَّبِي عِين اللَّهِ عَلْكُم اللَّهُ لِلُوطِ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى ا زَكْن شَدِيدِ بَاسِ ٥ فَلَنَا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ٥ قَالَ إِنْكُرُ قَوْمٌ مُنْكُونَ ﴿ ١٠٠٨ ] إب ١٠-١٨ ٥ رِرَكِيو (١١٥) بِمَنْ مَعَهُ لأَنْهُمْ قُوتُهُ ٥ تَرَكُنُوا (١١٠٠ عَيلُوا فَأَنْكُومُمْ وَنَكِومُمْ وَاسْتَنْكُومُمْ وَاحِدُ ٥ يُهْرَعُونَ ١٧٠٠) يُسْرِعُونَ دَابِرُ آخِرُ صَيْحَةً هَلَـكَةً ٥ لِلْنَوَشِمِينَ ١٠٠٠) لِلنَّاظِرِينَ لَبَسَبِيل ﴿ إِن كَانُ عَالَ مَن مَنْ اللَّهِ عَدْتُنَا أَبُو أَحْدَدَ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِنْحَاقَ الميث ١٢١١ عَن الأَشْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَفِي قَالَ قَرَأُ النَّبِيُّ عَيْثِكُم ٥ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرِ ١٩٠٥ بأسب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى \* وَإِنَّى ثَمُودَ أَخَامُمْ صَالِحًا ﴿ \* كُذَّبَ أَصْحَابُ الْجِدِ ( مَ عَوْضِعُ تُمُودَ وَأَمَّا ٥ عَرْتَ جِدْرُ ﴿ مَنْ عَرَامٌ وَكُلُّ مَعْنُوعٍ لَهُوَ جِدْرٌ تَخْجُورٌ وَالْجِنرُ كُلُّ بِنَاهِ بَنْيَتَهُ وَمَا جَمْرَتَ عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ جِمْرٌ وَمِنْهُ شُمِّي حَطِيمُ الْبَيْتِ جِمْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَقً مِنْ تخطُومٍ مِثْلُ قَتِيل مِنْ مَقْتُولٍ وَيُقَالُ لِلأَنْتَى مِنَ الْخَيْلِ الْجِبْرُ وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ جِبْرً وَجِمَّى وَأَمَّا جَبْرُ الْبَيَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ صِرْبُ الْحُنيدِئ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَـامُ بْنُ السيد ٣٤٣ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عِيْثُ الْذِي عَقْرَ النَّاقَةَ قَالَ التُذَبَ لَمَنَا رَجُلُ ذُو عِزَّ وَمَنَعَةٍ فِي قُوْةٍ كَأْبِي زَمْعَةً مِرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ مِشْكِينِ أَبُو الْحَسَن ميت ١٤١٣ حَدُّثَنَا يَخْنِي بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ أَبُو زَّكِرِيَّاءَ حَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَن ابْن مُحَمَّرَ رَهِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُهُمْ أَنْ الْجِنرَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ أَمْرَهُمْ أَنْ لاَ يَشْرَبُوا مِنْ بِثْرِهَا وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْهَا فَقَالُوا قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ وَيُهَرِيقُوا ذَلِكَ الْمُاءَ وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَأَبِي الشُّمُوسِ أَنَّ النَّبِيّ عِيْثُ أَمْرَ بِإِلْهَاءِ الطَّمَارِ وَقَالَ أَبُو ذَرُّ عَنِ النِّبِي عِيْثُ مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ م**رثن ا**منيت ١٩٧١ علنا ١٩٧١ علنا إِرْ اهِمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضِ عَنْ غَيْبِدِ اللَّهِ عَنْ تَافِيم أَنَّ عَبدَ اللّهِ بْنَ مُحْمَر وَاعْتَجُنُوا بِهِ فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُمُ أَنْ يُهِر يقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِثْرِهَا وَأَنْ يَعْلِفُوا الإِبِلَ الْعَجِينَ وَأَمْرَهُمُ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِيْرِ الَّتِي كَانَ تَرِدُهَا النَّاقَةُ تَابَعَهُ أُسَــامَةُ عَنْ تَافِيعِ

**مرشمْي مُحَمَّدٌ** أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِئُ قَالَ أُخْبَرَ فِي سَــالِمِرْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَلِيْهِ أَنَّ النِّبَىٰ عِيْثِي لَمَا مَرَّ بِالْجِنْرِ قَالَ لاَ تَدْخُلُوا مَسَــاكِنَ الَّذِينَ ظَلَــوا إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَـابَهُمْ مُزَ تَقَنَّعَ بِرِدَاثِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ عِيرَ شَيْ عَندُ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَــالِدٍ أَنَّ ابْنَ مُحتر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُ لاَ تَذَخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ طَلَنُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِنَ أَنْ الْ يُصِيبَكُر مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ بِاسب ٥ أَمْ كُنْمُ شُهَدَاءً إِذْ حَضْرَ يَعْفُوبَ الْحَوْثُ ١٠٠٠ مرثت إضحاق بن منضور أُخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن مُمْرَ وَهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُهُ أَنَّهُ قَالَ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيرِ ابْنِ الْكَرِيرِ ابْنِ الْحَرِيرِ يُوسُفُ ابْنُ يَغَفُوبَ بْنِ إِضْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ظِلِكُ بِاسبِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آبَاتُ لِلسَّائِلِينَ ﴿ مَا مُعْمَى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَـامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمُ مِنْ أَكْرِمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَامُمْ لِلَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا مَسَأَلُكَ قَالَ فَأَكْرِمُ النَّامِي يُوسُفُ نَبِئِ اللَّهِ ابْنُ نَبِيَّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قالُوا لَيسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَمَنْ مَعَادِيَ الْعَرَبِ تَسْـ أَلُونِي النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَنَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإسلام إذا فَقِهُوا مِدُعْنَى مُحَدَّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَكُ عَنِ النَّبِي عَلِيْكُمْ بِهَذَا مِرْثُ بِنَ الْخَبْرِ أَخْبَرَنَا شُغَبُّ عَنْ سَغَدِ بْنِ إِرْاهِمَ قَالَ سِمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْأَبْغِرِ عَنْ عَائِشَةَ وَكَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ قَالَ لَمَت مُرِى أَبَا بَكُر يُصَلّى بِالنَّاسِ قَالَتْ إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ فَعَادَ فَعَادَتْ قَالَ شُغبَةُ فَقَالَ فِي الثَّالِيَّةِ أَوِ الوَابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا يَكِرِ مِرْثُ الرِّبِيعُ بَنُ يَحْنِي الْبَصْرِئ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ مُحَمِّيْرِ عَنْ أَبِى بُرْدَةً بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرضَ النَّيْ عَيَّكُمْ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُرِ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَتْ مِثْلَةُ فَقَالَ مُرُوهُ فَإِنْكُنَّ صَوَاحِبُ بُوسُفَ فَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً رَجُلُّ رَفِيقٌ مِيرِثُتُ أَبُو الْبِكَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدُثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الأَعْرُجِ عَنْ أَبِي هُرْ يُرَةَ وَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينًا اللَّهُمَّ أَلَٰجٌ عَيَاشَ مِنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجُ سَلَّمَةً بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنْجُ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

ماسيت 1210

صربيث ١٤١٦

إسيد ٢١-١

مدست ٣٤١٧

r-- yy . \_ \_ /

مدسشه ۲۶۱۸

رسيش 193

مدسد ۲۰

ملطانية ١٥٠/٤ مقامك

مديبث ١٤١١

صنيث ٢٤٢٢

المُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَأَتُكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ الجَعْلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ صِرْتُ ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدِ بْنِ أَسْمَاءَ ابْنِ أَنِي جُوَيْرِيَّةً صَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةٌ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيَدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى زُكُنِ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَبِتَ يُوسُفُ

اللهِ أَمَانِي الدَّاعِي لأَجَبْتُهُ مِي**رَّتُ مُ**مَّدُ بَنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ فَضَيْلِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ مست ٢٢٦ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَشْرُوقِ قَالَ سَــأَلْتُ أُمَّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةً عَمَّا قِيلَ فِيهَــا مَا قِيلَ قَالَتْ تَلِنْمَا أَنَا مَعَ عَائِشَةً جَالِسَتَانِ إِذْ وَلِجَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَــارِ وَهَى تَقُولُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانِ وَفَعَلَ قَالَتْ فَقُلْتُ لِرَ قَالَتْ إِنَّهُ ثَمَا ذِكْرَ الْحَدِيثِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَيْ حَدِيثِ فَأَخْبَرَتُهَا قَالَتْ فَسَمِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ فَحَرَّتْ مَفْشِئًا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا مُحْمَى بِنَافِضِ فَجَاءَ النَّبِيُّ عَيْثِ فَقَالَ مَا لِمُتذِهِ قُلْتُ مُحْمَى أَخَذَتْهَا مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ ثُحُدِّتَ بِهِ فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَيْنْ حَلَفْتُ لاَ تُصَدَّقُونِي وَلَيْنِ اغْتَذَرْتُ لاَ تَغْذِرُونِي فَتَنِلي وَمَثَلُكُم ۖ أَمْثَل يَغْفُوبَ وَبَنِيهِ فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَانْصَرَفَ النَّبِي عِيْكُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَا أَنْزَلَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ يَحْمَدِ اللَّهِ لاَ يَحْمَدِ أُحَدٍ ورثْ يَعْنِي بْنُ بْكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي غزوة أَنَّهُ المسد ٢٢٥ سَــاْلُ عَائِشَةَ مِنْكُ زَوْجَ النِّي عِيِّكُ أَرَأَيتِ قَوْلَا ۞ حَتَّى إِذَا اسْتَيَأْمَ الرَّسُلُ وَظَنُوا أَنْهُمْ قَدْ كُذُبُوا ﴿ ﴾ أَوْ كُذِبُوا قَالَتْ بَلْ كَذَّبُهُمْ قَوْمُهُمْ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ المعانية ١٥/١٥ فلك قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوَ بِالظِّنِّ فَقَالَتْ يَا عُرَيَّةُ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ قُلْتُ فَلَعَلْهَا أَوْ كُذِبُوا قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ لَمْ تَكُن الوَّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبُّهَا وَأَمَّا هَذِهِ الآيَّةُ قَالَتْ هُمْ أَنْبَاعُ الوَّسُل الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُومُمْ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاَءُ وَاسْتَأْخَرَ عَلْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا السَّنَاأَسَتْ بِمَنْ كَذْبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُوا أَنَّ أَثْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللهِ قَالَ

مِنْ رَوْجِ اللَّهِ ﴿ ﴿ ثَنَّ مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ الْخَبِرِنِي عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ ۗ مِيرِكُ مِن عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ وَهُ عَنِ النَّبِي عَيْظِيمُ قَالَ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيرِ ابْنِ الْكَرِيرِ ابْنِ الْـكَرِيرِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِدِ السَّلاَمُ بِأَسِيدٍ قَوْلِ اللهِ ۗ إب ٣٠٣٠ « لَعَالَى ٥ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَشَنَّى الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿ ﴿ وَالْكُ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ۞ اسْتَيَأْسُوا ﴿ ﴾ افْتَعَلُوا مِنْ يَيْشَتُ ۞ مِنْهُ ﴿ ۚ مِنْ يُوسْفَ ۞ لاَ تَيَأْسُوا

(س) الهَرِبْ ٥ يَزَكُسُونَ (س) يَعْدُونَ عِرَاصُعْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُنْغَنِي صَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِينَ عَنِ النِّبِي عِيْكُمْ قَالَ بَيْنَمَا أَثِوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَالًا خَرَ عَلَيْهِ رِجُلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَتَلَ يَحْثَىٰ فِي ثَوْبِهِ فَنَادَى رَبُّهُ يَا أَيُوبُ أَلَرْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبُ وَلَـكِنْ لاَ غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِك مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَبْمَنِ وَقَرْبْنَاهُ نَجِيًّا (١٠٠٣) كَلَّمَهُ ۞ وَوَهَنِنَا لَهُ مِنْ رَخْمَيْنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿ ﴿ كَا لِلْمُ اللِّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ مِنْ مَا لُمُ خَلَّصُوا نَجِيًّا اعْتَرَلُوا نَجِيًّا وَالْجَيْعُ أَغْجِيةً يَتَنَاجَونَ بِاسِ • وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْتَ ﴿ إِلَّهِ إِلَى قَوْلِهِ ۞ مُسْرِفٌ كَذَّابُ ﴿ ﴿ ﴿ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنى عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهَـابٍ شِمِعْتُ عُرْوَةً قَالَ قَالَتْ عَائِشَةً وَلَيْهَا فَرَجَعَ النَّيْ عَيْكُمْ إِلَى خَدِيجَة يَرْجُفْ فْوَادْهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَة بْنِ نَوْفَلِ وَكَانَ رَجُلاً تَنَصَّرَ يَفْرَأُ الإِنجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ وَرَقَةُ مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَإِنْ أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَضِرًا مُؤَرِّرًا النَّامُوسُ صَـاحِبُ السِّرُ الَّذِي يُطْلِعُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ بِاسِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رَأَى نَارُا ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ۞ بِالْوَادِي الْمُقَدِّسِ طُوِّي ﴿ ﴿ ۞ آنَسْتُ ﴿ ﴾ أَبْصَرْتُ ۞ نَارًا ۗ ، لَعَلَى آتِيكُم مِنْها بِقَبَسِ ٢٠٠٠ الآية قالَ ابنُ عَبَاسِ الْمُقَدِّسُ الْمُبَارَكُ طُوى امْمُ الْوَادِي ٥ سِيرَتُهَا ١٠٠ مَالَتَهَا وَ ٥ اللَّهَى ١٠٠ اللَّقِي ٥ بِمَلْكِنَا ١٠٠ بِأَنْرِنَا ٥ هَوى ١٠٠ شَق ف فارغًا ( الله مِنْ ذِكْر مُوسَى ٥ ردْءًا ( الله عَنْ يُصَدِّقَني وَيُقَالُ مُغِيثًا أَوْ مُعِيثًا يَنطُشُ وَيَبْطِشُ ۞ يَأْتَمِرُونَ ١٠٠٠ يَتَشَاوَرُونَ وَالْحِنْوَةُ قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الْحَشَب لَيسَ فِهَا لَمَتِ ٥ سَنَشُدُ ١٨٥ سَنُعِينُكَ كُلُّمَا عَزَّزْتَ شَيْنًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضْدًا وَقَالَ غَيْرُهُ كُلِّمَا لَو يَنْطِقْ بِحَرْفِ أَوْ فِيهِ تَمْتَمَةً أَوْ فَأَفَأَةٌ فَهِي عُقْدَةٌ ٥ أَرْدِي ۞ ظَهْرى ٥ فَيْسْجِنَّكُونَ فَيْهِلِكُكُونِ الْمُعْلَى ١٠٠ تَأْنِيكُ الأَمْلِ يَقُولُ بِدِينِكُمْ يُقَالُ خُذِ الْمُعْلَى خُذِ الأَمْثَلَ ٥ ثُرَّ اثْتُوا صَفًّا ﴿ يُقَالُ هَلْ أَتَلِتَ الصَّفِّ الْيَوْمَ يَغِنِي الْمُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ » فَأَوْجَسَ ( ٣٠٠ أَضَمَرَ خَوْفًا فَذَهَبَتِ الْوَاوْ مِنْ » خِيفَةً ( ٣٠٠ لِكُسْرَةِ الْحَاءِ » فِي جُذُوعِ النَّهْلِ ﴿ مَنْ عَلَى جُذُوعِ ۞ خَطْبُكَ ﴿ مَنْ اللَّهُ ۞ مِسَاسَ ﴿ مَشْدَرُ

صديب شد ٢٤١٧

77-7£ \_\_\_\_}

77-10 -- f

الطائيا ٤٥٢/٤ وَرَقَةَ

مَاشَهُ مِسَاسًا ۞ لَتَنْسِفَنَهُ ۞ لَنَذْرِيتَهُ الضَّحَاءُ الْحَرُّ ۞ قُصِّيهِ ۞ اتَّبِي أَرَّهُ وَقَدْ يَكُونُ أَنْ تَفْصَ الْـكَلاَمَ \* خَمْنُ تَفْض عَلَيْكَ ١٠٠٠ \* عَنْ جُمُبٍ ١٠٠٠ عَنْ بُعْدٍ وَعَنْ جَنَابَةِ وَعَنِ الْجِنَابِ وَاحِدٌ قَالَ مُجَاهِدٌ ٥ عَلَى قَدَرِ ۞ مَوْعِدٌ ٥ لَا تَلِيمَا ۞ لاَ تَضْعُفَا ٥ يَنسًا ٣٠ يَابِسًا ٥ مِنْ زِيتَةِ الْقَوْمِر ٣٠ الْحَالِي الَّذِي اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فَرْعَوْنَ ۞ فَقَدَّفْتُهَا ۞ أَلْقَيْنُهَا ۞ أَلْقَى ۞ صَنَعَ ۞ فَنَسِيَ ۞ مُومَى هُمْ بَقُولُونَهُ أَخْطَأَ الرَّبُ أَنْ لاَ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَوْلاً فِي الْعِجْلِ وَرَثْتُ لَمْذَبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَذَثَنَا السَّمْد ٢١٨ هَمَامٌ حَدْثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِينْ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةٍ أَمْرَى بِهِ حَتَّى أَتَّى السَّمَاءَ الْحَامِسَةَ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدْ ثُرَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالأَجْ الصَّالِحِ وَالنَّبِيُّ الصَّالِحِ تَابَعَهُ ثَابِتٌ وَعَبَادُ بِنُ أَبِي عَلِيٌّ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْكُمْ بِالسِّبِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَهَل أَتَاكَ السِّبِ ٢٣-٢٥ حَدِيثُ مُومَى ۞ ٥ وَكُلُمَ اللهُ مُومَى تَكْلِياً ۞ مِرْثُ إِزَاهِيمُ بْنُ مُومَى أَخْبَرَنَا مست ١١٠٠ هِشَـامُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْنَسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۗ الحانية ١٥٣/٤ تنتز ولله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَسْرِى بِهِ رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبُ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبُعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدٍ إِبْرَاهِمَ مِينَا لِللَّهِ مُمَّ أُنِيتُ بِإِنَّاءَنِنِ فِي أَحَدِهُمَا لَبَنَّ وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ فَقَالَ الهْرَبِ أَيْهِمًا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَّ فَشَرِيْتُهُ فَقِيلَ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الحُنْوَ غَوَثْ أَمْنُكَ مِيرْشَعْي مُحَدِّدْ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُذْدَرٌ حَذْثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَنَادَةً قَالَ ۗ مِيرِكُ ٢٤٣ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْ نَبِيْكُو يَعْنَى ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَيْظِيمُ قَالَ لاَ يَشْغِى لِعَنِدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتِّي وَنَسَيَهُ إِلَى أَبِيهِ و وَكُمُ النِّينَ ﷺ لِيَلةَ أَسْرِي بِهِ | منت ١٢١٣ فَقَالَ مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَءَةَ وَقَالَ عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ وَذَكِّرَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَذَكَرُ الدُّجَّالَ صِرْتُكَ عَلِيْ بنُ عَبدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ مست ٣٤٣٣ السَّخْتِيَا فِي عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُتِيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُم لَمَا فَدِمَ الْمُتدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصْومُونَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُورًاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجْمَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُومَى شُكْرًا لِلَّهِ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِمُومَى مِنْهُمْ ا فَصَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ مُاسِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَوَاعَدْنَا مُومَى ثَلاَثِنَ لَيْلَةً وَأَثْمَنْنَاهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

بِعَشْرِ فَتَمْ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَأَمَـٰهُ رَبُّهُ قَالَ رَبُّ أَرنِى أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ رَّرَانِي ﴿﴿﴿﴿ إِلَى قَوْلِهِ ۞ وَأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿﴿ ۖ يُقَالُ دَكُمْ وَلُولَةَ ۞ فَدُكَّتَا ١١٠ فَدُكِكُنَ جَعَلَ الْجِبَالَ كَالْوَاحِدَةِ كَمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ ﴿ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا ۞ وَلَمْ يَقُلْ كُنَّ رَثْقًا مُلْتَصِقَتَيْنِ ۞ أَشْرِ بُوا ۞ قَوْبُ مُشَرَّبْ مَصْبُوغٌ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ٥ الْجَيْسَتْ ١٠٠٠ الْفَجَرَتْ ٥ وَإِذْ تَتَقْنَا الْجَبَلَ ١٠٠٠ رَفَعْنا مرثْت مُحَدّد بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا سُفْيَانْ عَنْ عَسْرِو بْنِ يَحْتِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَلَك عَنِ النَّبِيِّ عِيِّكِيُّم قَالَ النَّاسُ يَضِعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا مِمُوسَى آخِدٌ يِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِرِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِىَ بِصَعْقَةِ الطُورِ م**رَشْنَي** عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِدِ الْجُنْفِي حَدَّثَنَا عَبدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَن هُرَيْرَةً وَلَيْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِينَا لِنَّا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْذَرُ الْخَدُمُ وَلَوْلاً حَوَاءُ لَمْ خَذْنُ أَنْقَ زَوْجَهَا الذَّهْرَ بِالسِّبِ طُوفَانِ مِنَ السَّيْلِ يُقَالُ اللَّتَوْتِ الْكَثِيرِ طُوفَانَ الْقُمَّلُ الْحُنَّانُ يُشْبهُ صِغَارَ الْحَلَمِ ٥ حَقِيقَ ﴿ ﴿ حَقِيقَ ﴿ حَقَّ ٥ سُقِطَ ﴿ اللَّهِ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ فِي يَدِهِ باب حديثِ الْحَضِرِ مَعَ مُوسَى عَالِنْكِا - ورثْثُ عَدُو بَنُ مُحَدُدٍ حَدُثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنْ عُبْيَدَ اللهِ بْنَ عَبدِ اللهِ 🖟 أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ تَمَّارَى هُوَ وَالْحُدُ بْنُ قَيْسِ الْفَرَارِئُ فِي صَـاحِب مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرْ بِهِمَا أَبَىٰ بُنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَاسٍ فَقَالَ إِنْي تَمَاوَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلُ إِلَى لُقِيْهِ هَلْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ مِنْ أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَلَيْتُمَا مُوسَى فِي مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ لاَ فَأَوْخَى اللَّهُ إِلَى 🖟 ح مُومَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَـأَلَ مُومَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجُعِلَ لَهُ الْخُوثُ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ يَثْبُعُ الْحُوتَ فِي الْبِحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ أَرَأَتِكَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُوهُ فَقَالَ مُومَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَذَا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدًا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَـــَاْنِيمَ الَّذِي قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِرْثُتُ عَلِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْـرُو بْنُ

مدست ۲۲۴

ملطانية ١٥٤/٤ جُوزِيَ معيث ٢٤٢٥

17-14

اب ۲۸-۲۰ مدیث ۲۲۳۱

بدرست ۲٤۳۷

صَـاحِبَ الْحَنضِر لَيْسَ هُوَ مُومَىي بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْمَا هُوَ مُومَى آخَرُ فَقَالَ كَذُبَ عَدُوْ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِّي بْنُ كَعْبِ عَنِ النَّبِي عَيْظُيُّهِ أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُيْلَ أَىٰ النَّاسِ أَغْلَرَ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَرْ يَرَّدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بَلَى لِي عَبَدٌ بِمُجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَهْلَمُ مِنْكَ قَالَ أَى رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ وَرُبَّمَا قَالَ شُفْيَانُ أَىٰ رَبُّ وَكَبْفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل حَيْثًمْ فَقَدْتَ الحُنوتَ فَهُوَ ثُمَّ وَرُبُّمَا قَالَ فَهُوَ ثَمُّهُ وَأَخَذَ حُوتًا خَتَمَلَهُ فِي مِكْتَلِ ثُرَّ الْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ حَتَّى أَتَبَا الصَّحْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَرَقَدَ مُوسَى وَاضَّطَرَبَ الْحُوثُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْجُحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَةٌ فِي الْبَخر مَرَبًا فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جِزيَّةَ الْمَـاءِ فَصَــارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَقَالَ هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ قَانْطُلُقًا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةً لَيْلَتِمَـمَّا وَيَوْمَهُمَّا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لْقَدْلْقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمْرَهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الحُنوتَ وَمَا أَنْسَــالِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُوهُ وَاخْذَ سَبِيلَة في الْبَحْرِ عَجَبًا فَكَانَ لِلْهُوتِ سَرَبًا وَلَهَمًا عَجَبًا قَالَ لَهُ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي قَارَتُذًا عَلَى آثَارِ هِمَا قَصَصًا رَجَعَا يَفْضًانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَمَّا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِنَوْبٍ فَسَلَّمَ مُوسَى فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ الشَّلاَمُ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِمْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّنِي مِنَا عُلَنتَ رَشَّدًا قَالَ يَا مُومَى إِنَّي عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلْمَتِيهِ اللهُ لا تَعْلَمْهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلْمَكُهُ اللَّهُ لا أَعْلَمُهُ قَالَ هَلْ أَتَبِمُكَ قَالَ ۞ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكِلْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَز تُحِطْ بهِ خُبْرًا ﴿ إِنَّ قَوْلِهِ ۞ إِمْرًا ﴿ ﴿ ﴾ قَالْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَــاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيتَةُ اللَّمْ وَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَفُوا الْحَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ فَلَمَا رَيِّكَا فِي الشَّفِينَةِ جَاءً عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ الشَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَفْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ قَالَ لَهُ الْحَضِرُ يًا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بِمِثْقَارِهِ مِنَ

دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لا بْنِ عَبَاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَا لِيُ يَرْعُمُ أَنَّ مُوسَى

مطانية 100/1 الحنوى

الْبُحْرِ إِذْ أَخَذَ الْفَأْسَ فَنَرَعَ لَوْ مُنا قَالَ فَلَا يَفْجَأْ مُوسَى إِلاَّ وَقَدْ قَلَمَ لَوْ مُا بِالْقَدُورِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَا صَنَعْتَ قَوْمَ مَحَلُونًا بِغَيْرِ نَوْلِ مَحَدْثَ إِلَى سَفِينَتِهِ مَ فَقَرَقُهَا الْفُدْ

وَلاَ تُزهِقَني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُومَى نِسْيَانًا فَلَتَا خَرَجَا مِنَ الْبَحْر مَرْوا بِغُلاَمِ يَلْعَبُ مَمَ الصِّبْيَانِ فَأَخَذَ الْحَيْضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَا سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَفْطِفُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ مُومَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِثْتَ شَيْئًا نْكُوا قَالَ أَلَرْ أَقُلْ لَكَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ إِنْ سَــأَلَتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَـاحِبنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ استطعَهَا أَهْلَهَا فَأَبْوا ا أَنْ يُضَيِّفُوهُمُا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا ثِي بِدُ أَنْ يَنْقَضَّ مَاثِلاً أَوْمَا بِيَدِهِ هَكَدَا وأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلَى فَوقُ فَلَمْ أَشْعَغُ شَفْيَانَ بَذَكُو مَائِلًا إِلَّا مَرْمًا قَالَ قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْمِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا حَمَـدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَـذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكَ سَــأَنْبُلُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكُمْ وَدِدْنَا أَنْ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقَصَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِ هِمَا قَالَ شُفْيَانُ قَالَ النَّبِيُّ عَيِّئْكُمْ بَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هِمَا وَقَرَأُ ابْنُ عَبَاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ بَأَخْذُ كُلُّ سَفِيتَهْ صَالِتَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْفُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِتَيْنَ ثُمَّ قَالَ لِي شَفْيَانُ سِمِعْتُهُ مِنْهُ مَرْتَيْنِ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ حَفِظْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعُهُ مِنْ عَمْرُو أَوْ تَحَفَّظْتَهُ مِنْ إنْسَـانِ فَقَالَ بِمِنْ أَتَحَفَّظُهُ وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرِو غَيْرِى سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ ورث مُحَدُ بْنُ سَمِيدِ الأَصْبَهَ الْيُ أَخْبَرُنَا ابْنُ الْمَبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مَمَّامِ بْنِ مُنتِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِثِنَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّتُهِمْ قَالَ إِنَّمَا شُمَّىَ الْخَضِرُ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِي تَهْتَرُ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ بِاسِبِ عِرْشَنِي إِسْعَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَذْثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَّتِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًّا هُرَيْرَةً فِلْكُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِي قِيلَ لِبَنِي إِمْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ شَجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدْلُوا فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَشْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةً فِي شَعْرَةٍ مِ**رَشْنِي** إِشْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ حَذَثَنَا ﴿ عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَدِدٍ وَخِلاَسٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ وَلَئْكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يُؤْلِئْهِمْ إِنَّ مُومَى كَانَ رَجُلاً حَبِيًا سِتَيرًا لاَ يُرَى مِنْ جِلْدِهِ مَنيَ ۚ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَتِرُ هَذَا التَّسَتُّرَ إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أَذْرَةً وَإِمَّا آفَةً وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئُهُ مِنَا قَالُوا لِمُتومَى فَخَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ بْيَابُهُ عَلَى الحُجَرِ ثُرّ الْحَمْسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَفْتِلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحِبْرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَـاهُ 🕷

الطائية ١٥٦/٤ أزعا

منتشد ۲۲۲۸

إسب ١٩-١١ صنيت ١٤٠٩

مديب ٢٤٤٠

وَطَلَبَ الْحِبْرَ فَجْتَعَلَ يَثُولُ ثَوْبِي خَجَرُ ثَوْبِي جَمَرْ حَثَّى الْنَهَى إِلَى مَلاٍ مِنْ بَتِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرِيَّانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَأَبْرَأُهُ مِمَّا يَقُولُونَ وَقَامَ الْحِبِّرُ فَأَخَذَ ثَوْيَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بالحَجَر ضَرِبًا بِعَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرَ ضَرْبِهِ ثَلاَتًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَسْسًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَذِينَ آذَوْا مُومَى فَبْرَأَهُ اللَّهُ بِمَـّا قَالُوا وَكَانَ ۗ عَلَيْهِ ٤٧٥/٤ لا عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ١٠٠٠ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنِ الأَغْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا ا وَائِلِ قَالَ سِمِعْتُ عَبدَ اللَّهِ فِيضَ قَالَ قَسَمَ النَّبِي عَلَيْكُمْ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلَّ إِنْ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ فَأَتَلِتُ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ مِ فَأَخْبَرُتُهُ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَلِتُ الْفَضَبِ فِي وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ بِأَسِيدٍ ۞ يَفْكِفُونَ عَلَى أَضنامِ إلى ٣-٣ لَمُنهُ ﴿ ﴿ ﴾ مُنتَبِّرُ ﴿ ﴾ خُسْرَانٌ ۞ وَلِيتَبِّرُوا ﴿ ﴾ يُدَمِّرُوا ۞ مَا عَلَوا ﴿ ﴾ مَا غَلَبُوا ورثب يَفني بْنُ بْكَيْرِ حَدْثَتَا اللَّيْتُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَفِي قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْا لَم أَعْنِي الْحَبَّاتَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينِهِ اللَّهِ عَلَيْكُم بِالأَشْرَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْبَيْهُ قَالُوا أَكْنَتَ تَزعَى الْغَنْمَ قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِيَّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا بِاســـــــ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا ۗ إبـــ بَقْرَةُ ١٤ الآيّةَ قَالَ أَبُو الْعَالِيةِ الْعَوَالُ النّصَف بَيْنَ الْبِكِي وَالْمَرِمَةِ ٥ فَاقِعُ ١٠ صَافٍ ه لاَ ذَلُولُ ۞ لَو يُذِلِّمُنَا الْعَمَلُ ۞ تُثِيرُ الأَرْضَ ۞ لَيَسَتْ بِذَلُولِ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلا تَعْمَلُ فِي الْحَدْثِ ٥ مُسَلِّمة ﴿ إِن مِنَ الْعُيوبِ ٥ لا شِية ﴿ إِن يَاضٌ ٥ صَفْرًا ا ﴿ اللهِ إِنْ شِنْتَ سَوْدَاءُ وَيُقَالُ صَفْرَاهُ كَقَوْلِهِ ٥ جِمَالاَتْ صْفْرُ ١٠٠٠ ٥ فَادَارَأْتُمْ ١٠٠٠ اخْتَلَفْتُمْ السب وَفَاةِ مُومَى وَذِكُوهُ بَعْدُ مِرْثُ لِيُحْتَى بْنُ مُومَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّذَاقِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن ابْن طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِينَ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمُتَوْتِ إِلَى مُومَى الْمُثْنِينَا فَلَنَا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُريدُ الْمَوْتَ قَالَ ارجِمْ إِلَيهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ تَوْرِ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعَرَ في سَنةٌ قَالَ أَيْ رَبّ لْمُو مَاذًا قَالَ ثُمَّ الْمُؤتُ قَالَ فَالآنَ قَالَ فَسَــأَلَ اللَّهَ أَنْ يُذِيِّهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً عِمْجَرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ ثَرَ لاَّرَيْئُكُمْ قَارَهُ إِلَى جَانِب الطُّرِيقِ نَحْتَ الْـكَثِيبِ الأَحْمَرِ قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَن

النَّبِي عَرِيْكُ مَعْدَهُ صِرْتُ أَبُو الْجَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الرَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي السَّ

أَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ فِكُ قَالَ اسْتَبّ رَجْلٌ مِنَ الْمُسْلِدِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِعُ وَالَّذِي اصْطَفَى نُهَّدًا مِيِّئِكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ فِي قَسَم يْقْسِمُ بِهِ فَقَالَ الْيُهُودِئُ وَالَّذِي اصْطَقَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْبَهُودِئَ فَذَهَبَ الْبَهُودِئُ إِلَى النَّبِيِّ عِيِّكُمْ فَأَخْبَرُهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْر الْمُسْلِمِ فَقَالَ لاَ تُخَبِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا ﴿. مُوسَى بَاطِشٌ بِجَمَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ بِخَنِ اسْتَلْنَى اللهُ صِرْتُ عَبِدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِرْ اهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ فِهَ ابِ عَنْ مُمَنْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَكُمْ احْتَجُ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتْكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَــالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ ثُمَّ تُلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدْرَ عَلَىٰ ثَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَقَالَ ﴿ . رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى مَرْتَئِنِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْلُ بْنُ نُمْنِرِ عَنْ حُصِّينِ بْنِ عَنِدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَنْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَتْكُ قَالَ مَرَجَ عَلَيْنَا النَّبيُّ عِينًا يَوْمًا قَالَ عُرِضَتْ عَلَى الأُمْمُ وَرَأَيتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدًا الْأُفْقَ فَقِيلَ هَذَا مُوسَى في قَوْمِهِ بِالسِّ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَادً لِلَّذِينَ آمَنُوا الرَّأَةَ فِرعَوْنَ رَسَ إِلَى قَوْلِهِ ٥ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِقِينَ (٣٦٠) مِرْثُتْ يَخْنِي بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَنْ شُغبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةً الْهَمْدَانِيْ عَنْ أَبِي مُومَى بُولِيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمْلَ مِنَ الرَّجَالِ كَثِيرٌ وَلَهِ يَكْمَـٰلُ مِنَ النَّسَـاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِيزعَوْنَ وَمَرْيَرُ بِلْتُ عِمْرَانَ وَإِنْ فَضْلَ عَائِشَةً عَلَى النَّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَاثِرِ الطُّعَامِرِ بِاسِبِ ٥ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى ﴿ كَاللَّهَ \* لَتَنْرُءُ ﴿ لَئُلُّوا لَا لَيْ عَبَّاسِ \* أُولِي الْقُوْةِ ١١ ﴿ إِنْ فَعُهَا الْعُضِيَّةُ مِنَ الرَّجَالِ يُقَالُ ٥ الْفَرِحِينَ ١١٥ الْمُرحِينَ ١٠ المُترجِينَ وَيْكَأَنَّ اللَّهُ ﴿ مَنْ أَلَوْ تَرَ أَنَّ اللَّهِ ۞ يَنْسُطُ الرَّزْقَ لِمِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۞ وَيُوسِّعُ عَلَيْهِ وَلِضَيْقُ بِالسِبِ ۞ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۞ إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ لأَنَّ مَدْينَ بَلَة وَمِثْلُهُ ۞ وَاسْـلَّالِ الْقَرْيَةُ ﴿ ﴿ ﴾ وَاسْـلَّالِ ۞ الْعِيرَ ﴿ ﴾ يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ الْعِيرِ ۞ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴿ ﴿ ۚ ﴾ لَمْ يَلْتَعِنُوا إِلَيْهِ يُقَالُ إِذَا لَمْ يَقْضِ حَاجَتُهُ ظَهْرَتْ حَاجَتِي وَجَعَلَنْنِي ظِهْرِيًّا قَالَ الظُّهْرِئَ أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ مَكَاتَتُهُمْ وَمَكَا نُهُمْ وَاحِدُ ٥ ،

ملطانية ١٥٨/٤ وَالَّذِي

مديب ٣٤٤٥

مديث ١٤٤٦

اب ۲۰۳۰

مديث ٢٤٤٧

باب ۲۱-۲۱

اب ۲۷-۲۰

يَغْنُوا ﴿ يَعِيشُوا ۞ يَأْيُسُ ﴿ ﴾ يَحْزَنُ ۞ آمَى ﴿ أَعْزَنُ وَقَالَ الْحَسَنُ ۞ إِنَّكَ لأَنْتَ الساديد ١٨/١ أَعَنْ الْحَلِيمُ (الله النَّالَةِ وَمَالَ مُجَاهِدُ لِيَكُهُ الأَيْكَةُ ٥ يَوْمِ الظُّلَّةِ (١١٠٠٠) إظْلاَلُ الْغَامِ

الْعَذَابَ عَلَيْهِمْ بِأَسِبِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ يُونُسَ لَمِنَ الْمُؤْسَلِينَ ﴿ ١٦-٢٠ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ إِبِ ٢٠-٢١ فَتَغْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ إِلَى عَالَ مُكُنِّ كَصَاحِبِ الْخُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكُظُومٌ ﴿ ١

هُ كَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ مَغْمُومٌ مِرْزُتُ مُسَدَّدٌ حَذَتُنَا يَخْنِي عَنْ شَفْيَانَ قَالَ حَذَتْنِي الْمُسِد ٢١٤٨ الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ وَظَ عَنِ النَّبَىٰ عِرْكِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَحَدُكُم إِنَّى خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ زَادَ مُسَدَّدٌ يُونُسَ بَنِ مَثَّى

مرثب خَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَذَّتَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ عَن ابْنِ عَبَاسِ رَافِي عَن النِّي ﷺ قَالَ مَا يَلْبِغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَثَّى وَنَسَبُهُ إِلَى أَبِيهِ

ورُثْتُ يَخْتِي بْنُ بْكَيْرِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الْعَرْيرِ بْنِ أَبِي سَلْمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْل ميت ١٥٥٠

عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكَ قَالَ يَلِنَمَا يَهُودِئَ يَغْرِضُ سِلْعَتَهُ أَعْطِيَ بِهَا شَلِئًا كَرِهَهُ فَقَالَ لاَ وَالَّذِي اصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْبُشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَـارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ ثَقُولُ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِيُّ عِيَّاكُمْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَمَّا الْقَاسِم إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا فَمَا بَالُ فُلاَنِ لَطَمَ وَجْهِي فَقَالَ لِجِ لَطَمْتَ وَجْهَهُ فَذَكَّرُهُ فَغَفِيتِ الَّذِي عَيِّكُ عَلَى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ لَرَّ قَالَ لاَ تُفَضَّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنفَخُ فِي الشُورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى

فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذً بِالْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَحُوسِتِ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنْ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ بُونُسَ بْنِ مَتَى صِرْبُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الصيت ١٥٥ صيت شُغبَهُ عَنْ سَغدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ مُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَيْكُمْ

قَالَ لاَ يَنْتِنِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتَّى ب**ِاسبِ** ٥ وَاسْـأَلْهُمْ عَنِ ۗ إلب ٣٧-٣ الْمُزَيَّةِ الَّتِي كَانَتْ مَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَغدُونَ فِي السَّبْتِ ﴿﴾ يَتَعَدُّونَ لِجَاوِزُونَ فِي السَّبْتِ ٥ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينَائُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا ١٠٠٠ شَوَارِعٌ إِلَى قَوْلِهِ ٥ كُونُوا قِرَدَةً

خَاسِئِنَ ۞ بِاسِے قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَيُورًا ۞ الزِّيرُ الْحُتُثِ ۚ إبب ٢٨٠٠ وَاحِدُهَا زَبُورٌ زَبُرِثُ كَتَبْتُ \* وَلَقَدْ آتَتِتَا دَاؤَدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ ﴿ إِلَى قَالَ اللَّهِ يَا ١١٠/٤ وَاحِدُهَا

مجاهِد سَبْهِي مَعَهُ • وَالطَّيْرِ وَأَلنَّا لَهُ الْحَدِيدَ • أَنِ احْمَلْ سَابِعَاتٍ ( اللهُ وعَ •

وَقَدْرْ فِي السَّرْدِ (٣٠٠) الْمُسَامِيرِ وَالْحَلَقِ وَلاَ يُدِقَّ الْمِسْهَارَ فَيَنْسَلْسَلَ وَلاَ يُعَظَّمْ فَيَفْصِمَ وَاغْمَلُوا صَالِحًا إِنَّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ مُحْمَدٍ حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ عَنِ النَّبِي عَيْكُمْ قَالَ خُفَّفَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْكِ الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرْ بِدَوَاتِهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبَلَ أَنْ تُسرَجَ دَوَاتِهُ وَلاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْن بَسَـارِ عَنْ أَبِي هٰرَ يْرَةَ عَنِ النِّبِي عِنْظُنِّهِ مِرْسُلَ يَخْتِي بْنُ بُكَثِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُقَنِل عَن ابْن شِهَابِ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَئِبِ أَخْبَرَهُ وَأَبًا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الوَحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ر الله عَلَى الله عَلَيْكِم اللهِ عَلَيْكِم أَنَّى أَقُولُ وَاللَّهِ لأَصْومَنَّ النَّهَـارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيلَ مَا عِشْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا عِينَا أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهِ لأَصْومَنَّ النَّهَـارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ قُلْتُ قَدْ قُلْتُهُ قَالَ إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصْمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَز وَضمْ مِنَ الشَّهْرِ ﴿ ثَلاَنَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِمَشْرِ أَمْثَالِحَ ا وَذَلِكَ مِثْلُ صِبَامِ الدَّهْرِ فَقُلْتُ إِنِي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصْمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَنِنِ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصْمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ عَدْلُ الصَّيَامِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَشُولَ اللَّهِ قَالَ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ مِرْتُثُ خَلَادُ بْنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا مِسْعَرُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْمَتَاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي ۗ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيمُهُ أَلَوْ أَنَبَّأَ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَبْنُ وَتَفِهَتِ النَّفْسُ صُمْ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ ثَلاَئَةً أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ بِي قَالَ مِسْعَرٌ يَعْنِي قُوَّةً قَالَ فَصْمْ صَوْمَ دَاوُدَ طَلِيْتُكِ وَكَانَ يَصْوهُ يَوْمًا وَيُغْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَغِزُ إِذَا لاَقَى لِإسبِ أَحَبُ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوْدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ لُلْقَةٌ وَيَنَامُ شُدُسَهُ ﴿ • وَيَصْومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ عَلَى وَهْوَ قَوْلُ عَائِشَةً مَا أَلْفَاهُ الشَّحَرُ عِنْدِي إِلاَّ نَائِمُا مِرْثُنَ قُتِيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ الظَّفِئ سِّمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِيَّا اللَّهِ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدُ كَانَ يَصُومُ يَومًا وَيُفْطِرُ يَومًا وَأَحَبُ الصَّلاَّةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَّةُ دَاوُدَ كَانَ يَتَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُقَةُ وَيَتَامُ شَدْسَهُ إِلَى ٥ وَاذْكُر عَبْدَنَا دَاؤَدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّاتِ ﴿ إِلَّ

مدست ۳٤٥٣

ربيث 108ء

مارست. ۲۲۵۱

إب ١١-١٩

ملطانية ١١/٤ فك

صيب ٢٤٥٧

باب ۲۰۰۰۲

قَوْلِهِ ۞ وَفَصْلَ الْحِطَابِ ۞ قَالَ مُجَاهِدٌ الْفَهْمُ فِي الْفَصَـاءِ ۞ وَلاَ تُشْطِطُ ۞ لاَ تُنرِفْ ٥ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصَّرَاطِ ٥ إِنَّ هَذَا أَنِي لَهُ تِسْمٌ وَقِسْعُونَ نَعْجَةُ ﴿ ٣٠٠٠ نِقَالُ لِلْمَزْأَةِ نَعْجَةً وَيُقَالُ لَهَمَا أَيْضًا شَاةً ۞ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْولُيهَمَا مِثْلُ ۞ وَكَفَلَهَا زَكِرًا ﴾ ﴿ فَمَرَا فِي ﴿ وَعَزْ نِي ﴿ فَا أَغِنُ مِنْ أَعْزَزُتُهُ جَعَلْتُهُ عَزِيرًا ۞ فِي الْخِطَابِ ﴿ ﴿ ﴾ كَانُوالُ الْحُحَاوَرَةُ ۞ قَالَ لَقَدْ ظَلْمَكَ بِسُؤَالِ تَعْجَيْكَ إِلَى يِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْحُلَطَاءِ ﴿ الشُّرَكَاءِ ٥ لَيْنِي ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ٥ أَثَّمَا فَتَنَّاهُ ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ اخْتَبْزَنَاهُ وَقُرَأَ مُحْسَرُ فَتَنَّاهُ بِنَشْدِيدِ النَّاءِ ٥ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِمًا وَأَنَابَ (١٨٠٨) مِرْثُ ثُمُّنَةُ حَدِّنَا مَهْلُ بِنْ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ الْمَوَّامَ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ ميت ٢٤٥٨ أَنْ لا إِن عَبَاسِ أَشِحُدُ فِي صِ فَقَرَأَ ۞ وَمِنْ ذُرْ يَتِيهِ دَاؤَدَ وَسُلْيَانَ ﴿ حَتَّى أَنَّى ۞ فَهُدَاهُمُ افْتَدِهُ ۞ فَقَالَ نَبِيكُر عَنِي عَنِينَ أَمِنَ أَنْ يَفْتَدِى بِهِمْ مِرْثُ مُوسَى بْنُ مَنْ مَن إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْتِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِينًا قَالَ لَيسَ ص مِنْ عَزَاثِرُ الشُّجُودِ وَرَأَيْتُ النِّينَ عِيرُ اللَّهِ يَسْجُدُ فِيهَا لَاسِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَوَهَبْنَا ۚ إِبِ ٢٢-٢٥ لِدَاوْدَ سُلَيْهَانَ يِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿ إِنَّ الرَّاجِمُ الْمُنِيبُ وَقَوْلُهُ ۞ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَثْبُغِ لأُحَدِ مِنْ بَعْدِي ﴿ إِنَّ هِ وَالْبَعُوا مَا تَتْلُوا الشِّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيَانَ ﴿ إِنَّ ٥ وَلِشَلِيَّانَ الرُّبِحُ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَيْنَ الحديد ٥ ومِنَ الجِن مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ بَدَيْهِ ١٠٠٠ إِلَى قَوْلِهِ ٥ مِنْ مُحَارِيب ١٠٠٠ قَالَ مُجَاهِدٌ بُنْيَانٌ مَا دُونَ الْقُصُورِ ۞ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ ۞ كَالْحِيَاضِ لِلإِبل وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ كَالْجُوبَةِ مِنَ الأَرْضِ ۞ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ ﴿ ﴿ إِلَىٰ قَوْلِهِ ۞ الشُّكُورُ و فَلَتَا قَضَينًا عَلَيهِ الْمُوت مَا دَلَّمْ عَلَى مَوْيهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ (س) الأَرْضَةُ ٥ قَاكُلُ مِنْسَأَتُهُ (٣٠٠) عَصَاهُ ٥ فَلَنَا عَرَ (٣٠٠) إِلَى قَوْلِهِ ٥ اللهِينِ (٣٠٠ ٥ حُبّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكُر رَبِّي ١٠٠٠ • فَطَفِقَ مَسْمًا بِالسُّوقِ وَالأَعْتَاقِ ١٠٠٠ يَنسَحُ أَعْرَافَ الْحَيْل وَعَرَاقِيتِهَا الأَصْفَادُ الْوَتَاقُ قَالَ مُجَاهِدٌ ۞ الصَّافِئاتُ ۞ صَفَنَ الْفَرْسُ رَفَعَ ﴿ مَعَانِهُ ١٣/١ الوَاقُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى طَرَفِ الْحَافِر ۞ الْجِيَّادُ (١٠٠٠) السَّرَاعُ ۞ جَسَدًا (١٠٠٠) شَيطانًا ٥ رُخَاءً ١٠٠٥ مَلِيَّةً ٥ حَيثُ أَصَابَ ١٠٥٥ حَيثُ شَاءَ ٥ فَامْنُ ١٠٠٥ أَعْطِ ٥ بغفير جسّاب (٣٠٠) بغفير خزج عاشق نحمد بن بنشار حدّثتا نحمد بن جغفر

حَدَّثَنَا شُغبَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنِ النِّبِئ ﴿ لَئِكُ ۚ إِنَّ عِفْرِينًا مِنَ الْجِئْ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىٰ صَلاَتِى فَأَمْكَنِنِى اللَّهِ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَــاريَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُرْ فَذَكُوتُ دَعْوَةً أَخِي سُلَيْهَانَ رَبّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَثْبِنِي لاَّحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَرَدَدْتُهُ خَاسِنًا عِفْرِيتٌ مُثَمَّرُدٌ مِنْ إِنْسِ أَوْ جَانُ مِثْلُ زَنِيَةِ جَمَاعَتُهَا الزَّبَانِيَةُ مِرْسُ خَالِدُ بْنُ تَخْلَدِ صَدَّتَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عِنْكُمْ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَعْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسُنا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللهَ فَلَم يَقُلْ وَلَمْ تَقْبِلْ شَيْئًا إِلاَّ وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى شِقْيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّكُمْ لَوْ قَالَمَنَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ شُعَيْتِ وَابْنُ أَبِي الزَّنَادِ يَسْعِينَ وَهُوَ أَصَحُ وَرُضَى عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِزَاهِمِ التَّبِيئِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرُّ يَنْكُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ مَسْجِدٍ وْضِعَ أَوْلُ قَالَ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ أَرُّ أَىٰ قَالَ ثُمَّ الْمُسْجِدُ الأَفْصَى قُلْتُ كُو كَانَ بَيْنَهُمْ قَالَ أَرْبَعُونَ ثُمَّ قَالَ حَبِثُمَا أَدْرَكُتُكُ الصَّلاةُ فَصَلُ وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ مِرْثُ أَبُو الْبِمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِلْكَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ يَقُولُ مَثْلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَل رَجُل اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ تَقَعُ فِي النَّارِ وَقَالَ كَانْتِ احْرَأْتَانِ مَعَهُمَّا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذُّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّا ذَهَبَ بِانْبِكِ وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِانْبِكِ فَتَحَاكَمَنَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى الصُّغْرَى لاَ تَفْعَلْ يَرْ مَمْكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهُمَا فَقَضَى بِهِ الصَّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ إِنْ سِمِعْتُ بِالشَّكْينِ إِلاَّ يَوْمَيْذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةُ بِأَسِي قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُمُهَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ الشُّكُولِيَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبْ كُلِّ مُخْتَالٍ خُورِ ﴿ وَلا تُصغر الله عن الإغراض بِالوجهِ مرثن أَبو الوليدِ حَدَّنَا شُغبةُ عَن الأَغمَش عَنْ إِرْاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ ۞ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَر يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴿ أَنَّ أَضْحَابُ النَّبِيُّ عَيْثُ أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَنَزَلَتْ ﴿ لاَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُّم عَظِيم والسَّ مِوسَعَى إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَسُ عَنْ

مدست ۲۲۱۱

مدست ۲۲۱۲

مرتبث ۱۲۱۳

صربيث ٢٤٦٤

إسب ١٦٠/٤ أن مطانية ١٦٣/٤ أن منيث ١٦٣/٥

مديث ٢٤٦٦

إِرْ اهِيمَ عَنْ عَلْفَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ثِلْتُكَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتٍ ۞ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُـمْ بِطْلَمِ ﴿ أَنَّ شُقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ أَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشُّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْيَانُ لِاثِيْهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ۞ يَا يُقَ لا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لْطَالِو عَظِيمِ ١٠٠٠ بِأَسِبِ ٥ وَاضْرِبَ لَمَامْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ١٣٠٥ الآيَّةَ ٥ فَعَزُوْنَا البِ ١٠-١٥ ا ﴿ قَالَ مُجَاهِدٌ شَدُّدُنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ ۞ طَائِرْ كُو ﴿ ﴿ مَصَائِبُكُو بِالسِّ الْبِ ١١-١١ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ ذِكْنَ رَحْمَةِ رَبُّكَ عَبْدَهُ زَكِّرِيَّاهَ ۞ إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًا ۞ قَالَ رَبّ إِنْى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنَّى وَاشْتَعَلَ الوَأْسُ شَيْتًا ﴿ ﴿ إِلَّى قَوْلِهِ ۞ لَرَ خَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ ابْنُ عَبَاسِ مِثْلاً يُقَالُ رَضِيًا مَرْضِيًا عُتِيًا عَصِيًا يَنثُو ۞ قَالَ رَبُ أَنَى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ ١٨٥ إِلَى قَوْلِهِ ٥ لَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًا ١٨٠٠ وَيْقَالُ صَحِيمًا ٥ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْجِعرَابِ فَأَوْمَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبْحُوا بَكُوةً وَعَشِيًّا ﴿ ٥ فَأَوْمَى ﴿ فَأَشَارَ ٥ يَا يَحْنَى خُذِ الْـكِتَابَ بِقُوْةِ (m) إِلَى قَوْلِهِ ٥ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (m) ٥ حَفِيًّا (m) لَطيفًا ٥ عَاقِرًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ صَوَاءً مِرْتُ مُدْبَةً بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَامُ بْنُ يَخْتِي حَدَّثَنَا | ميث ٢١٦٧ فَتَادَهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ نِيَّ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ نِيَّ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ نِيَّ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ مُجْ صَعِدَ حَتَّى أَنَّى السَّهَاءَ الثَّائِيَّةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ \* نَجْهُ فِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا خَلَضْتُ فَإِذَا يَخْنِي وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يَخْتِي وَعِيسَى فَسَلْمْ عَلَيْهِــــا فَسَلَّنتُ فَرَدًا لَمْزَ قَالاً مَرْحَبًا بِالأَخِ الطّــــالِج وَالنَّبيُّ الصَّالِج باســــ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ الْنَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ال مَكَانًا مَرْ قِيَا ١٠٠ ٥ إِذْ قَالَتِ الْمُلاَئِكَةُ يَا مَرْيَرُ إِنَّ اللهُ يَتَشْرُكِ بِكَلِيَّةٍ ﴿ ﴿ وَالَّ اللهُ اصْطَنَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِرْاهِيمَ وَآلَ عَمْـرَانَ عَلَى الْعَالَـِينَ ﴿ ۖ إِلَى قَوْلِهِ ۞ يَزِزُقُ مَنْ العانية ١١٤/١ عَل يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ وَآلُ عِمْرَانَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ عِمْرَانَ وَآلِ يَاسِينَ وَآلِ نُعَدٍّ عِيِّكُمْ يَقُولُ ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ﴿ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَيُقَالُ آلُ يَعْقُوبَ أَهْلُ يَعْقُوبَ فَإِذَا صَغَّرُوا ﴿ آلَ ﴿ أَنَ اللَّهُ ثُمَّ رَدُوهُ إِلَى الأَصْل قَالُوا أَهْيَلُ مِرْشُكَ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ حَدَّنَيْ سَعِيدُ بْنُ ۗ مِيت ١٦١٨

الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلِئِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِيُّمْ يَقُولُ مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ ۗ

يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً ۞ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرَّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيدِ (٢٠٠٠) السب ٥ وَإِذْ قَالَتِ الْمُلاَئِكَةُ يَا مَرْيَرُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهْرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 🐠 • يَا مَرْيَمُ افْنُتِي لِرَبْكِ وَاشْجُمْدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ • ذَلِكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْغَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيْهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَرَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ غُختصِمُونَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُ كَفَلَهُ عَلَمَهُمُ عَلَمُهُمُ الْخَفَقَةُ لَيْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُونِ وَشِبْهِهَا ﴿ , ماشمي أَحْدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ سِمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا فِيْكُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عِلَيُّكُ بِمُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَنْ يَرَ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةً بِاسِبِ قَوْلِهِ تَعَالَى ٥ إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَنْ يَمْ ١٠٠٠ إِلَى فَوْلِهِ ٥ فَإِخْمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١٠٠٠ ٥ يُبَشِّرُكِ ١٠٠٠ ويَنشُرُكِ وَاحِدٌ · وَجِيهًا (١٠) شَرِيفًا وَقَالَ إِرْاهِيمُ الْمُسِيحُ الصَّدْيقُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْمَكَهٰلُ الْحَلِيمُ ، وَالأَكْمَةُ مَنْ يُنْصِرُ بِالنَّهَــارِ وَلاَ يُنْصِرُ بِالنَّيلِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَنْ يُولَدُ أَغْمَى صِرش آدَهُ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مْرَةً قَالَ سَمِعْتُ مْرَةَ الْهَمْدَانِئَ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُ وَلَيْ قَالَ قَالَ النَّبِي عَيْنِهِ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضْل الزَّرِيدِ عَلَى سَارْر الطُّعَامِر كَمَلَ مِنَ الرَّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُنلُ مِنَ النُّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَتِمْ بِلْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ ا مرَأَهُ فِرْعَوْتَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي بُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ حَدَّتَنِي ا سَعِيدُ بْنُ الْنُسَيِّبِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ يَقُولُ نِسَاءُ قُرَيْسْ خَبْرُ نِسَـاءِ رَكِمْنَ الإِيلَ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً عَلَى إِثْرٍ ذَلِكَ وَلَمْ تَزَكَبُ مَنْهُمْ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا فَطُ تَابَعَهُ ابْنُ أَحِى الْزَهْرِي وَإِشْحَاقُ الْـكَلْبِيُ عَنِ الرَّهْرِيُ بِاسِــــ قَوْلُهُ ۞ يَا أَهْلَ الْمَكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُر وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَتَّى إِنَّمَا الْمُسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَرَ ﴿ ﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَئَةُ انْتَهُوا خَيْرًا لَـكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّا وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكُفِي بِاللَّهِ وَكِيلاً ١٠ قَالَ أَبُو عُبَيدِ ٥ كَلِمْنَهُ ﴿ اللَّهِ كُنْ فَكَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴿ اللَّهِ أَخِياهُ خَتَعَلَهُ رُوحًا ۞ وَلا تَقُولُوا ثَلاَثَةً ﴿ مَرْمُنَا صَدَقَةُ بَنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِي قَالَ حَدَّنَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيْ قَالَ حَدَّتْنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أَمَّتِهَ عَنْ عُبَادَةً بْرَكُ عَنِ النَّبِي عَيْرِ النَّبِي عَيْرِ النَّبِي عَلَيْكُمْ قَالَ مَنْ

إ-ب ١٦-٤٨

عديث ٢٤٦٩

ياب ٤٧-٤٩

رسيت ٢٤٧٠

صديب ٣٤٧١

*رلطانية ٢١٥/١ ب*لفل

EA-0- \_\_\_

صربیت ۲٤٧٢

شَهدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ نَهَٰتًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَالِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْبِرَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ أَدْخَلُهُ اللَّهُ الجُّنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ الْوَلِيدُ حَدَّثِي ابْنُ جَابِرِ عَنْ عُمَيْرِ عَنْ جُنَادَةَ وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الجُنَّةِ الثَّمَانِيَّةِ أَيُّهَا شَاءَ **بِاسِ ٥** وَاذْكُر فِي الْمِكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ا آفَيْناهُ أَلْفَيْناهُ اغْتَرَكْ ٥ شَرْ قِيّا (٣٠٠) بِمَا بَلِي الشَّرْقَ ٥ فَأَجَاءَهَا (٣٠٠) أَفْعَلْثُ مِنْ جِنْتُ وَيُقَالُ أَجْمَا مَا اضْطَرَهَا ۞ نَسَاقَطْ ﴿ إِلَّ السَّهُ عُدِيًّا ﴿ إِلَّ السَّ قَاصِيًا ۞ فَرِيًّا عَظِيمًا قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ • نِسْيًا ﴿ أَكُنْ شَيْئًا وَقَالَ غَيْرُهُ النَّسْيُ الْحَقِيرُ وَقَالَ أَبُو وَائِل عَلِمَتْ مَرْيَمُ أَنَّ التَّقِيمَ ذُو تُهْمِيمَ حِينَ قَالَتْ ۞ إِنْ كُنْتَ تَقِيبًا ﴿ اللَّهِ عَلْ أَ صَيف ٣٤٧٣ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِضْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ ۞ سَرِيًا ۞ نَهِرٌ صَغِيرٌ بِالشَّرْيَائِيَةِ **ورثُن** السِمّ عهم مُشْلِعٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّيُّ عِينَ إِنْ إِن يَتَكُلُمْ فِي الْمُتَهِدِ إِلاَّ ثَلاَّةٌ عِيسَى وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجُ كَانَ يُصَلِّى فَجَاءَتُهُ أَمْهُ فَدَعَتُهُ فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أَصَلِّي فَقَالَتِ اللَّهُمْ لاَ تُمِينُهُ حَتَّى تُريَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ الرَأَةُ وَكُلَّتُهُ فَأَتِي فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَــا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ مِنْ جُرِيجٌ فَأَنُوهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتُهُ وَأَزْلُوهُ وَسَبُوهُ فَتَوَضَّـاً وَصَلَّى ثُمَّ أَنِّي الْفُلاَمَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكً يَا غُلاَمُ قَالَ الرّاجي قَالُوا نَلِني الطائية ١٦٦/٤ الواعي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ طِينِ وَكَانَتِ الرَّأَةُ تُوضِعُ ابْنًا لَهَمَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَرْ بِهَا رَجُلُ رَاكِتِ ذُو شَــارَةٍ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ النِي مِثْلَةُ فَتَرْكَ ثَذيتها وَأَفْتِلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمْ لاَ تَحْعَلْنِي مِثْلَة ثُرَّ أَفْتِلَ عَلَى ثَنْبِهَا يَمَصْهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُمْ يَمْتُ إِصْبَعَهُ ثُمَّ مُنْ بِأَمَةٍ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ فَتَرَكَ تَذْبِهَا فَقَالَ اللَّهُمُ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَتْ لِر ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَايِرَةِ وَهَذِهِ الأُمَّةُ يَقُولُونَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَلْ صِ**رَصْنَ**ى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَــامٌ عَنْ مَعْمَرِ ۗ ميعـــــ ١٧٥ حَدَّثَنَى مُخْتُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ لَيْلَةَ أَسْرِى بِهِ لَقِيتُ مُومَى قَالَ فَنَعَتْهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبُ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَتْوءَة قَالَ وَلَقِيتُ

عيمنى فنكته النَّبِي عَنِينِ فَقَالَ رَبِّعة أَحْمَرُ كَأَنْمًا خَرَجَ مِنْ دِيمَامٍ يَغْنِي الْحَامَ وَرَأَيْثُ

إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبُهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ وَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُ لَمُنَا لَبُنَّ وَالآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي خُذْ أَيُّهَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِيتُهُ فَقِيلَ لِي هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْحَتَرَ غَوَتْ أَمْتُكَ مِرْثُمْنَا مُعَنَدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا عُلَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابْنِ عَبَّاسِ وَلِينًا قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِينًا وَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمَّا عِيمَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ ﴿. مِنْ رِجَالِ الزَّطْ صِرْتُ الْمِنْ إِنْ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَكَرِ النَّبَىٰ عَيِّئْكُمْ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَي النَّاسِ الْمُسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بأَغْوَرَ أَلاَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدُّجَالَ أَغْوَرُ الْعَيْنِ الثِّنفَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِتَبَةٌ طَافِيَّةٌ وَأَرانَى اللَّيلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَتَامِ فَإِذَا رَجُلَّ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرَّجَالِ تَضْرِبْ لِلتَهُ بَيْنَ مَنْكِنِيهِ رَجِلُ الشَّعَرِ يَفْطُو رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَايِهِ عَلَى مَنْكِنِيْ رَجُلَيْنِ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ﴿ . فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَرَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ النَّمْنَىٰ كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِتِىٰ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالنَّيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُسِيخُ الدَّجَالُ تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مِرْثُنَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَنْكُمُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِي عَنْ سَالِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ عِيْكُ الْعِيسَى أَحْمَرُ وَلَـكِنْ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَاثِرٌ أُطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً أَوْ يُهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَرْ هَذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ فَذَهَبُتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلُ أَخْتَرُ جَسِيمٍ جَعْدُ الرَّأْسِ أَغْوَرُ عَلِيهِ النَّيْنَي كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَيَّةً طَافِيَّةً قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا الدَّجَالُ وَأَفْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ قَالَ الزَّهْرِي رَجُلٌ مِنْ خُرَاعَةَ هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِرْثُمْنَ أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً وَلَيْ قَالَ سِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ يَقُولُ أَنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَرَ وَالأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلاَّتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِّي مِرْثُ مُخَنَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا هِلاّلُ بْنُ عَلِيْ عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرُكُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآيْرَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةً لِعَلاَّتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَـارٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ وَطَيْكَ قَالَ قَالَ ۖ

يسيد ٢٤٧٦

منتاشد ۲٤٧٧

ميث ٨٤٤٩

ملطانية ١٦٧/٤ عن صيت ٢٤٧٩

. . . . .

صيب ۲٤۸۱

صيبث ٢٤٨٢

رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ وَصِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مِيسِمُ ٣٤٨٣ هَمَا رِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي عَيْكُ قَالَ رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيِرَ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ كُلاً وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَةَ إِلاَّ هُوَ فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَنِني

مِرْثُ الْحَبْدِينَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزَّهْرِي يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مَسِمُ ١٢٨٠ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سِّمِعَ مُمَرَ وَفِي يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيِّ لِيَظِّيلُ يَقُولُ لاَ تُطْرُونِي كُمَّا أَطْرَتِ النَّصَــارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّنَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مرثت لُحَدُ بْنُ مُفَاتِلِ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا صَالِحٌ بْنُ حَيُّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْل ميت ١٨٥٥

خُرَاسَــانَ قَالَ لِلشَّغِيُّ فَقَالَ الشَّغِيُّ أَخْبَرَ نِي أَبُو يُزدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي وَطِيح قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ إِذَا أَدَّبَ الْوَجُلُ أَمَّتُهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلْمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا أُزَّ الوَّجُلُ أَمَّتُهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلْمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا أُزِّ العَامِيةِ ١٨٨٤ وَسُولُ

أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّتَى رَبَّهُ

وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ مِرْثُ عُلَمُ مُنَدُّ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّفْبَانِ | سيم ٢٤٨٦ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلِينَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ تُحْشَرُونَ خُفَاةً عُرَاةً غُزِلاً ثُرَّ قَرَأً ۞ كَمَا بَدَأْمًا أَوْلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ مُؤْلِنُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ مُمْ يُؤْخَذُ يِرِجَالٍ مِنْ أَضْعَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّهَالِ فَأَقُولُ أَضْعَابِي فَيْقَالُ إِنَّهُمْ لَز بَرَالُوا مُرْبَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَفْتَهُمْ فَأَقُولُ كَمَّا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۞ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَتَا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الوقِيب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِلَّى قَوْلِهِ ٥ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ عَلَا اللَّهُ مُعَدُّ بْنُ يُوسُفَ ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبدِ اللَّهِ عَنْ قَبِيصَةً قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُونَ الْخَينَ ازْتَدُوا عَلَى عَهد أَبِي بَكِ فَفَاتَلَهُمْ أَبُو بَكُرٍ وَفِي باسب نُرُولُ عِيسَى ابْنِ مَنْ يَرَ عَلِيْكُ مِرْتُ إِنْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّتَنا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْنَسَيْبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلِئِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِيْمُ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَرَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْحِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِذْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَفْبَلُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أُبُو لِهُرَيْرَةً وَافْرَءُوا إِنْ شِنْئُمْ ۞ وَإِنْ مِنْ أَلهَلِ الْـكِتَابِ إِلاَّ لَيَوْمِئَنَّ بِهِ قَبَلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ

الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (٣٥٠) مرثث ابْنُ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مِيد.

شِهَ ابِ عَنْ قافِع مَوْلَى أَفِي قَتَادَةَ الأُنْصَادِئَ أَنْ أَبًا لِهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِيمً، كَيْفَ أَلْتُهُ إِذَا رَبُلُ ابْنُ مَرْيِرَ فِيكُو إِمَّا لَكُو مِنْكُمِ تَابَعَهُ غَقِيلٌ وَالأَوْزَاعِئُ



بِاسِبِ مَا ذُكِورَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِرْثُونَ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُفْبَةُ بْنُ عَمْرِو لِحَدَّيْفَةَ أَلاَ تُحَدَّثُنا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ مَمَ الدَّجَالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنْهَا النَّارُ فَمَا ءَبَارِدٌ وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَتَارٌ تُخْرِقُ فَتِنْ أَدْرَكَ مِنْكُر فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرِي أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ قَالَ حُذَيْفَةُ وَشِيعَتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبَلَكُمُ أَتَاهُ الْمُلكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرِ قَالَ مَا أَعْلَمْ قِيلَ لَهُ انْظُوْ قَالَ مَا أَعْلَمْ شَلِكًا غَيْرَ أَنَّى كُنْتُ أَبَّابِعُ النَّاسَ فِي الدُّنيّا وَأُجَازِيهِمْ فَأَنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَنْجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَأَدْخَلَهُ اللهُ الْجِنَّةَ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَثِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَةَ إِذَا أَنَا مُثُ فَاجْمَعُوا لِي حَطَّبًا كَثِيرًا وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَنَّى إِذَا أَكَلَتْ لَخِي وَخَلَصَتْ إِنَّى عَظْمِي فَاضْحَشْتُ فَخَذُوهَا ﴿ فَاطْحَنُوهَا ثُرِّ الْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَاذْرُوهُ فِي الْيَعْ فَفَعَلُوا فَجَتَعَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَالَ عُقْبَةً بْنُ عَمْرِو وَأَنَا شِمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ وَكَانَ نَبَاشًــا مَرْشَعْي بِشْرُ بْنُ مُحَدِدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نِي مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الرَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةً وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفِيهِ قَالاً لَمَا زَنَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرُحُ خَمِيضَةً عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمْ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَغَنَهُ اللَّهِ عَلَى الْبُهُودِ وَالنَّصَارَى اعَّنَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهُمْ مَسَاجِدَ يُحَدُّرُ مَا صَنَعُوا وَرُسْمَى مُعَدّدُ بنُ بَشَــارِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَارِمِ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدَّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُ اللَّهِ كَالَتْ بَنُو إِمْرَائِيلَ نَسُومُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبَّ خَلَفَهُ نَبِّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِّ بَعْدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِيَتِيمَةِ الأَوْلِ فَالأَوْلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَــالِنُلُهُمْ ۗ ٣

اب ۱۲۵۳ مدیث ۱۲۵۹

ملطانية ١٩٩/٤ مِنْ

ميت ۲٤٩٠

مديث ١٩١

صربیث ۱۹۲

ماييث ٢٤٩٢

عَمَا اسْتَزَعَاهُمْ صِرْتُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَزِيرَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ قَالَ حَدَّتَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَمِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَادِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفَيْ أَنَّ النَّبِي عِينَ اللَّهِ عَالَ لَتَتَّبِغُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُم شِبْرًا بشير وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا مُحْرَ ضَبُّ لَسَلَكُتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ

وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ صِرْتُ عِمْرَانُ بِنُ مَيْمَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مِيمِد ٢١٩٥ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَبِيْكَ قَالَ ذَكُرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكُووا الْيَهْودَ وَالنَّصَارَى فَأْمِرَ

المفات ١٧٠/٤ الأذان

بِلاَلُ أَنْ يَشْفَعُ الأَذَانَ وَأَنْ يُويَرَ الإِقَامَةَ مِرْشُنَا مُعَنَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَن الأَعْمَش عَنْ أَبِي الشُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ يَنْكُ كَانَتْ تَكُوهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُصَلِّى

يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ تَابَعَهُ شَعْبَهُ عَنِ الأَعْمَسُ مِرْشُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ ﴿ عَنْ السَّاعِ لِهِ اللَّهِ عِيْثُكُمْ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُو ۚ فِي أَجَل مَنْ خَلاَ مِنَ الأَنْمَ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مَثَلُـكُم وَمَثَلُ الْبَهْودِ وَالنَّصَــارَى كَرْجُلِ اسْتَغْمَلُ عُمَّـالاً فَقَالَ مَنْ يَغْمَلُ لِى إِنَّى نِصْفِ النَّهَــار عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى يَصْفِ النَّهَـارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُرَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ يَضِفِ النَّهَارِ إِنِّي صَلاَّةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ يَصْفِ النُّهَارِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِب الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ أَلاَ فَأَنْتُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَّةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشُّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ أَلاَ لَـكُرُ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَــارَى فَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَـلاً وَأَقَلْ عَطَاءً قَالَ اللَّهُ هَلْ ظَلَنتُكُمْ مِنْ حَقَّكُو شَيْئًا | قَالُوا لاَ قَالَ فَإِنَّهُ فَضْلَى أَعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ مِرْشُ عَلِيْ بَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ | ميت ١٢٩٨

عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَئِكُ يَقُولُ قَاتَلَ اللَّهُ فُلاَنَّا أَلَوْ يَطْلُواْلَنَّ النَّبِيَّ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُودَ مُرْمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا تَابَعَهُ جَابِرْ وَأَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عِيْكُ مِرْثُ أَبُو عَاصِمِ الضَّخَاكُ بْنُ مُخْلَدٍ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِي

حَدَّثَنَا حَسَّـانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَجْشَةَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ عِيْكُ فَالَ بَلْغُوا عَنَّى وَلَوْ آيَةً وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرْجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمَّدًا فَلْيَتَبُواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مِرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِمْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ السَّد ٢٥٠

صريب الـ ٢٥٠١

515 m/2 2164

باسب ٥٤ صيث ٢٥٠٢

الطانية ١٧٢/٤ ل

رَسُولَ اللَّهِ عِنْظِينَ قَالَ إِنَّ الْمَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَتَالِفُوهُمْ صَارَحُني مُحَدَّ قَالَ حَدَّثَني حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا بَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمُسْجِدِ وَمَا مَّسِينَا مُنْذُ حَدَّثَنَا وَمَا خَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَالَ قَالَ قَالَ رَسُولْ اللَّهِ عَلَيْتُكُمْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْرِ رَجُلُّ بِهِ جُرْحٌ فَجَرْعَ فَأَخَذَ سِكُينًا فَحَزَّ بِهَا يَدُهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَمَّنَةَ ۗ , باسب حَدِيثُ أَبْرَصَ وَأَغْمَى وَأَفْرَعَ فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ مَدْثَى أَخْمَدُ بْنُ إِسْعَاقَ حَدَّثَنَا خَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّثَنَا خَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِشْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرُةً أَنَّ أَبَا هُرَ يْرَةَ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النِّبِئَ ﴿ لِيَظُّيمُ ح وَحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِضْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَفَ حَدَّمَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ إِنَّ ا ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا بِلَّهِ أَنْ يَبْتَلِينُهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَّى الأَيْرَصَ فَقَالَ أَيْ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَدْرَنِي النَّاسُ قَالَ فَتَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ قَالَ الإِبلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ الأَبْرَصَ وَالأَفْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الإِبلُ وَقَالَ الآخر الْمُقَرُ فَأَعْطِيَ نَاقَةً عُشَرًا مَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأَنِّي الأَفْرَعَ فَقَالَ أَيْ شَيْءٍ أَحَبْ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرْ حَسَنَ وَيَذْهَبْ عَنَّى هَذَا قَدْ قَذِرَ بِي النَّاسُ قَالَ فَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيْ الْمَــالِ أَحَبْ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقْرُ قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ أَيْ شَيْءٍ أَحَبْ إِلَيْكَ قَالَ يَرَدُ الله إِنَّ بَصرى فَأْبْصِرْ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَتسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبْ إِلَيْكَ قَالَ الْغَيْمُ فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأَثْتِهَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا فَكَانَ لِمُنذَا وَادٍ مِنْ إِبِل وَلِمَدَا وَادٍ مِنْ تَقْرِ وَلِمَنَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمُ ثُمَّ إِنَّهُ أَنَّي الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُرَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحُسَنَّ وَالْجِلْدُ الْحُسَنَ وَالْمُنَالَ بَعِيرًا أَتَبَلُّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِى فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَنْهِ تَكُنْ أَبْرَصَ يَفْذَرُكَ النَّامْ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرثْتُ لِـكَابر عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيْرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَّى الأَقْرَعَ فِي صُورَ بِهِ وَهَيْئِيهِ

فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِمِنذَا فَرَدُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّه إِلَى مَا كُنْتَ وَأَنَّى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌّ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّمَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُرَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكُ بَصَرَكَ شَاءً أَتُبَلِّمْ بِهَا فِي سَفَرِى فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرِى وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْتَانِي خَخُذْ مَا يْنْتَ فَوَاللَّهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِنَنِي ۚ أَخَذْتُهُ لِلَّهِ فَقَالَ أَسْلِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا النَّالِيثُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَسَغِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ بِاسِ ٥ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُمْفِ الب وَالرَّ قِيدِ ( اللَّهُ اللَّهُ عُلُ الْفَتْحُ فِي الْجَبَلِ وَالرَّقِيمُ الْكِتَابُ مَرْقُومٌ مَكْتُوبٌ مِنَ الرَّقْدِ ٥ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ( عَلَى أَلْمُمُنَامُمْ صَبْرًا ۞ شَطَطًا ( عَلَى إِفْرَاطًا الْوَصِيدُ الْفِنَاءُ وَجَدْعُهُ وَصَائِدُ وَوْصُدُ وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابِ ٥ مُؤْصَدَةً ﴿ ١٠٠٠ مُطْبَقَةً آصَدَ الْبَابِ وَأَوْصَدَ ٥ بَعَثْنَاهُمْ ﴿ اللَّهِ مَا أَذِكُ ﴿ أَذِكُ ﴿ إِنَّا أَكُثُرُ رَبِّنَا فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى آذَانِهمْ فَتامُوا ۞ رَجْمًا بالْفَيْب ﴿ ﴾ لَوْ يَسْتَبِنْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ تَقْرِضُهُمْ ۞ تَتْزَكُهُمْ بِاسِبِ حَدِيثُ ۗ إل الْفَادِ م**ِرْثُنَ** إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِدٍ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرّ عَنْ نَافِعِ ۗ مست ٢٥٠٠ عَن ابْن غُمَرَ عَظِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّهِم قَالَ بَيْنَمَا ثَلاَّةٌ نَفَرٍ بِمَنْ كَانَ قَبَلَ كُم يَمْشُونَ إِذْ أَصَــابَهُمْ مَطَرٌ فَأَوْوَا إِلَى غَارِ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَؤُلاً و لَا يَغْجِيكُو إِلاَّ الصَّدْقُ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٌّ فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنَّى عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقُرًا وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُفْهَا فَقَالَ لِي إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزُّ فَقُلْتُ لَهُ اغِيدُ إِلَى تِلْكَ الْبَقْرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرِّقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلِ أَنَّى فَعَلْتُ السَّائِيةِ ١٣٣/١ لمنك ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرْجْ عَنَّا فَالْمُسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ فَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كِمِيرَانِ فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَيْنِ غَمْ لِي فأَبطأتُ عَلَيْهِمَ لَيْلَةُ فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغُونَ مِنَ الْجُوعِ فَكُنْتُ لاَ أَسْفِيهِمْ حَنَّى بَشْرَبَ أَبْوَاىَ فَكُرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكُرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَا لِشَرْ بَهِمَا فَلَوَ أَزَلَ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَمَ الْفَجْرُ ۚ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرْخِ عَنَّا فَالْمُسَاحَتْ

عَمَّ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِنَّ وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْيِهَـا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيَهَـا بِمِائَةِ دِينَار . فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا فَلَنَا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَـا فَقَالَتِ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفْضَّ الْحَاتَرَ إِلاَّ بِحَقَّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ دِينَار فَإِنْ كُنْتَ تَظَرُّ أَنِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرَجْ عَنَا فَفَرْجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا بِاسب مِرْثُ أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَنِتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنْهُ سِمِعَ أَبَا هْرَيْرَةَ وَلَكُ أَنَّهُ شِمَعَ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكُمْ يَقُولُ بَلِنَمَا امْرَأَةَ تُرْضِعُ البّهَــا إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِتْ وَهٰىٰ تُرْضِعُهُ فَقَالَتِ اللَّهُمْ لاَ تُميتِ انْنِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ اللَّهُمْ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمُّ رَجَعَ فِي النَّذِي وَمْرً بِالْمَرْأَةِ تُجَرِّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَل ابنِي مِثْلُهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ الْجَعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَ أَمَّا الرَّاكِبُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَأَمَّا الْمُرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهُ ۖ تَزْنِي وَتَقُولُ حَسْبِي اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسْرِقُ وَتَقُولُ حَسْبِي اللَّهُ مِرْثُمْنَ سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي بَرِيرُ بِنْ حَازِمِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَ يْزَةَ يُظْك قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِيْنِكُ مِينَتِمَا كُلْبُ يُطِيفُ رِرَكِمْ إِكَادَ يَفْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتُهُ بَغِيْ مِنْ بَغَايَا بِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَفُهْرَ لَمَنا بِهِ مِرْثُمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَنَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ أَيْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحْمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَّةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَنَاوَلَ قُصْةً مِنْ شَعَرِ وَكَانَتْ فِي يَدَى حَرَمِينَ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمُدِينَةِ أَبْنَ عُلْمَاؤُكُو سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْنِكُ مِنْهِي عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِبنَ الْخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ مِرْشُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَدَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفَقَ عَنِ النَّبِي عَيْكُمْ قَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُم مِنَ الأُتم مُحَدَّدُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمْنِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مُحَرَّ بْنُ الْخَطَّابِ مِرْثُمْ الْحَدَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بِنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَإِنْ عَن النَّبِيُّ عِيْثُ إِنْ كَانَ فِي بَنِي إِمْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِشْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُورَ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتَّى رَاهِبًا فَسَـالُهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لاَ فَقَتَلُهُ فَجْعَلَ بَسْـأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ الْمِي قَرْيَةً كَذًا وَّكَذَا فَأَذْرَكُهُ الْمُؤتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ غَمْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكُةُ الرَّخْمَةِ وَمَلاَئِكُهُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّ بِى وَأَوْحَى اللَّهَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِى وَقَالَ قِيسُوا مَا يَلِنَهُمُ مَوْجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبُ بِشِيْرٍ فَغْفِرَ لَهُ **مِرْتُنَ** عَلِيْ بْنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا

ب ۵۷

صربيث ٢٥٠٤

ro-0 -

منتبث ٢٥٠٦

ملطانية ١٧٤/٤ عَلَ

فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِمِنذًا إِنَّمَا خُلِفْتًا لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبِحَانَ اللَّهِ بَقَرَةٌ تَكُلُّمُ فَقَالَ قَالِينُ أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمْرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَلِثَمَا رَجُلٌ فِي غَنيهِ إِذْ عَدَا الذُّنْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الذَّثْبُ هَذَا اسْتَنقَذْتَهَا مِنَّى فَمَنْ لَهَمَا يَوْمَ الشَّبْعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَمَا غَيْرِي فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِئْبُ يَتَكُلُّمُ قَالَ فَإِنِّى أُومِنْ بِهَٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا نَزَ و**مِرْثُنْ** عَلِيٌّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ || م*ىي*ە ٣٥٠ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِئَ عِنْظُيْم بِمِغْلِهِ مِرْثُتُ السَّد ٢٥١ إِنْ عَالَى بْنُ لَصْرِ أَخْبَرُنَا عَبِدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِشَّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرِي الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنْ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَرْ أَبْتُمْ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِى لَهُ الأَرْضُ إِنَّمَا بِعَنْكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَــا فَتَمَاكُما إِنَّى رَجُلِ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكُما إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُمُمًا لِي غُلاَّمٌ وَقَالَ الآخرُ لِي جَارِيَّةً قَالَ أَنْكِحُوا الْفُلاَمَ الْجَارِيَّةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا **مِنْت**َ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكٌ عَنْ مُعَتَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَ عُمَرَ بْنِ عُبْئِدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةً بْنَ زَيدٍ مَاذَا سِمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكُمْ فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُم الطَّاعُونُ رِجْسٌ أَرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَـكُم فَإِذَا سَمِـعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو التَّصْرِ لاَ يُخْرِجُكُرُ إِلاَّ فِرَازًا مِنْهُ مِرْثُتُ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ الصح ٥١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً عَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَائِشَةً وَلِيُّكَا زُوْجِ النَّبِي يُؤْلِئِكُمْ قَالَتْ سَــأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَ نِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبَعَثُهُ اللَّهَ عَلَى مَنْ يَشَــاءُ

سْفَيَانْ صَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لِطْك قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَرِينَ صَلاَةَ الصَّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَلِنَا رَجُلُ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَجَهَا

مُحْتَسِبًا يَعْمُ أَنَّهُ لا يُصِيبُهُ إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَخِر شَهِيدٍ صِرْتُ فَتَيْبُهُ بَنَّ مِن ٢٥١٠

وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْنُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُتُ فِي بَلَدِهِ صَـابِرًا

الْمَتْزَأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّذِي صَرَقَتْ فَقَالَ وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَـا رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بَنُ زَيْدٍ حِبْ رَسُولِ اللهِ عَيْثِ فَكَأَمَّهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ لُرَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبَلَكُمْ أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرْكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدّ وَالْهِ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِعَةَ ابْنَةَ نَجُلُّو سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا صِرْتُ ۖ آدَمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ مَنِسْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْهِـلاَلِقَ عَنِ ابْنِ مَشعُودٍ وللسُّ قَالَ سِمعَتْ رَجُلًا قَرَأَ وَسِمعَتُ النَّبَىٰ عِيَّاكُمْ يَقْرَأُ خِلاَفَهَا فِجَنْتُ بِهِ النَّبَىٰ عَلِيكُم فَأَخْبَرَتُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْـكَوَاهِيَّةَ وَقَالَ كِلاَكُمَّا مُحْسِنٌ وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلُـكُمْ الْحَتَلَفُوا فَهَلَـكُوا مِرْثِتُ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدْثَنَا أَبِي حَدْثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدْثَنَى شَفِيقٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَأَنَّ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِي عَيْكُمْ يَعْكِمْ نَبِنًا مِنَ الأَنْبِياءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ اللَّهُمْ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمْ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ صِرْتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَظْتُنَّهُ عَن النَّمَىٰ ﷺ أَنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلَكُر رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لِينِيهِ لَنَا خُضِرَ أَنَى أَب كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبِ قَالَ فَإِنِّي لَرْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطْ فَإِذَا مْتُ فَأَعْرِفُونِي ثُمَّ اسْتَقُونِي لُرّ ذَرُونِي فِي يَوْمِ عَاصِفٍ فَفَعَلُوا جَمْعَهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَا حَمَلُكَ قَالَ مُخَافَئُكَ فَتَلْقَاهُ ۗ و بِرِ حَمَيْهِ وَقَالَ مُعَاذَّ حَذَثَنَا شُغَبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْفَافِر سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِئ عَنِ النِّي عِنْكُمْ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَيْكِ بْنِ مُحَمِّيرِ عَنْ رِ بْعِيُّ بْن حِرَاشَ قَالَ قَالَ عُفْبَةُ لِحُدْنِفَةَ أَلاَ تُحَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ سَمِعْتُهُ يْقُولُ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَمَا أَيِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْضَى أَهْلَةَ إِذَا مُتُ فَالمَحْمُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا ثُرَ أَوْرُوا نَارًا حَتَى إِذَا أَكَلَتْ لَجِنِى وَخَلَصَتْ إِنَى عَظْمِي فَخَذُوهَا فَاطْحَنُوهَا فَذَرُونِي فِي الْبَمْ فِي يَوْمِرِ حَارٌّ أَوْ رَاجٍ فَجَمَعَهُ اللَّهُ فَقَالَ لِيرَ فَعَلْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ قَالَ عُفْتَهُ وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ وَقَالَ فِي يَوْمٍ رَاجٍ مِرْثُتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُغْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَ الله أَنْ يَجُاوَزَ

YALA 6 --

مدیث ۲۰۱۱ ملطانیا ۱۷۶/۶ ۵

منیث ۱۱۸

ماست ۲۵۲۰

عَنَا قَالَ فَلَفِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ **مِرْصَعْ**ى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ أَخْبَرَنَا مَغْمَرُ عَن | سيت ron الزُّهْرِيْ عَنْ مُحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ وَلَيْكِ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُم قَالَ كَانَ رَجُلُ يُسرفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ إِذَا أَنَا مُتُ فَأَخْرِقُونِي ثُرَ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيجِ فَوَاللهِ لَيُنْ فَدَرَ عَلَىٰ رَبِّي لَيُعَذِّيقِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَأَمْرَ اللَّهُ الأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِرٌ فَقَالَ مَا حَمَلُكَ عَلَى

مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَبَّ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ مَخَافَتُكَ يَا رَبْ مِدُسْمَى عَبدُ اللَّهِ بن مرسد ٢٥١٢ مُحْدِدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثْنَا مُورَيْنَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْمَرَ رَثِيثًا أَنَّ اللَّهَائِدِ ١٣٧/٤ بْنِ رَسُولَ اللهِ عِنْكُ عَلَى عُذَّبَتِ الرَّأَةُ في هِرَّةِ سَجَنَتُهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِي أَطْعَمَتُهَا وَلاَ سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ مِرْثُ أَخْدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَنِي حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيْ بْنِ حِرَاشِ حَدُّثَنَا مست ٢٥٣٣

أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةً قَالَ قَالَ النَّبِي عَيْئِهِ إِنَّ بِمِنا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِرِ النُّبُوَّ إِذَا لَمْ تَسْتَعِي

ةَافْعَلْ مَا شِنْتَ مِرْ*رُثُ* آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سِمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ | منت rore لِحَدُثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِي عَيْكُمْ إِنَّ مِنَا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُؤَةِ إِذَا أر تَشْتِجي فَاضْتَعْ مَا شِئْتَ مِرْثُونَ بِشُرُ بِنُ مُحَنَّدِ أَخْبَرَنَا غَيْبَدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الصحه roro

 الزُّهْرِي أَخْبَرَنِي سَالِحُ أَنَّ ابْنَ مُحْرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النِّيعَ عَيْئِكُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُ إِزَارَهُ مِنَ الْحَيْلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِنِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ

خَالِدٍ عَن الزُّهْرِيُّ مِ**رْثُتْ** مُومَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْتِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ قَالَ غَنْ الآخِرُونَ السَّمابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيدَ كُلُّ أَمْةٍ أُوتُوا الْـكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا مِنْ بَغدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلْفُوا فَغَدًا |

لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى عَلَى كُلْ مُسْلِمٍ فِي كُلْ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَأْسُهُ وَجَسَدَهُ ۗ مِيتِ ٢٥١٧

مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً شِيغَتْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَدِمَ السِيم ٢٥٢٨ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا خَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُجُّةً مِنْ شَعَرِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْبَهُودِ وَإِنَّ النِّي عَلَيْكُ مُثَاهُ الزُّورَ يَعْني الْوِصَالَ في الشُّعَرِ تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً

## كاك المناقك

وَقَتَائِلُ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُر عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم ﴿ ﴿ وَالْقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُو رَقِيبًا ﴿ وَمَا يُنْهَى عَنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ الشُّعُوبُ النَّسَبُ ٢٥٩٠ ملهان؛ ١٨٨١ عَدْثَا ۗ الْجَبِيدُ وَالْقَبَائِلُ دُونَ ذَلِكَ صِرْتُتُ خَالِهُ بَنْ يَزِيدَ الْسَكَاهِلِيُ حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلِثْنَا ۞ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ (٣٠٠) قَالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَائِلُ الْبُطُونُ صِرْبُتُ مُحَدِّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَخْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِي سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِطْكُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرُمُ النَّاسِ قَالَ أَتْفَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْـأَلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ 🌓 نَهِ اللَّهِ مِرْثُ لَ قَيِسْ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كُلِّيبُ بْنُ وَائِل قَالَ حَدَّثَنْي رَبِيتَهُ النَّبِيِّ عَرِيْكُ إِنَّهُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ قُلْتُ لَمْنَا أَرَأَيْتِ النَّبِيِّ عَيِّكُمْ أَكَانَ مِنْ مُضَرَ قَالَتْ فَيـمَنْ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرّ مِنْ بَنِي النَّصْرِ بْنِ كِتَانَةً صِرْتُونَا مُوسَى حَذَثَنا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كُلَيْتِ حَدَّثَنِي رَبِيتَهُ النِّيئَ مِثَلِيُّ وَأَظْنُهُـا زَيْنَبَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْمَ وَالْمُقَيِّرِ وَالْمُزَفِّتِ وَقُلْتُ لَمَا أَخْبِرِ بِنِي النَّبَيْ عَيْكُمْ اللَّهِ مِمْنْ كَانَ مِنْ مُضَرَ كَانَ قَالَتْ فَمِـمَّنْ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَ كَانَ مِنْ وَلَهِ النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةَ

بِاسِمِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكِّرٍ وَأُنْنَى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوبًا

ماست ۲۵۳۰

مَرْشَنَى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا بَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وْلَقْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَنَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّـأُنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيةٌ وَتجمول

سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ثِنْكُ أَنَّ النَّبِيَّ لِيُنْكُنَّا قَالَ النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشِ فِي هَذَا الشَّـأَنِ مُسْلِئَهُمْ نَبَعٌ لِنَسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعْ لِكَافِرِهِمْ و*الناس* مَعَادِنُ خِيَارُمْمْ فِي الْجَنَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا تَجِيدُونَ مِنْ خَيْرِ | م*يس* النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِمِنذَا الشَّـأَنِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ بِاسِبِ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إلى يخنى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الْمَالِكِ عَنْ طَاؤسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلِيْنِكُ ۚ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْ بِي ﴿ ﴾ قَالَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُوْ بِي عُمَّمٍ عَيْكُمْ فَقَالَ إِنَّ النِّيَّ عَيْكُمْ لَمَرْ يَكُنْ بَطْنُ مِنْ قُرَيْشِ إِلاَ وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةٌ فَنَرَلَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةٌ بَلِنَى وَبَيْنَكُمْ صَرَّتُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ يَتِلُغُ بِهِ النَّبِيُّ

عِيْتُ اللَّهِ مَا مَنَا جَاءَتِ الْهِنَّنُ نَحْدَ الْمُشْرِقِ وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ

سِّمنتُ رَسُّولَ اللَّهِ عَيْمُا لِمُنْ الْفَخْرُ وَالْخُيلاَءُ فِي الْفَذَادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالشَّكِينَةُ فِي

الملائية ١٧٩/٤ إلا صيت

أَهْلِ الْوَيْرَ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرّ مِرْثُنَ أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا ۗ مسعد ٢٥٢٦

شْعَيْتِ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً وطِيخه قَالَ

أَهْلِ الْغَمَّ وَالإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً مُمْيَتِ الْيَمَنَ لأَنْهَا عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ وَالشَّامُ عَنْ يَسَارِ الْكَلِمَةِ وَالْمُشْأَمَةُ الْمُتِيسَرَةُ وَالْبَدُ الْفِسْرَى الشُّوْمَى وَالْجَانِبُ الأَيْسَرُ الأَشْأَمُ بِالسِبِ مَنَاقِبٍ فُرَيْسْ ورثن أَبُو الْبِحَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبَ عَن الزَّهْرِيُ قَالَ ال كَانَ مُحَدَّدُ بْنُ جُنِيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدُّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَطَانَ فَغَضِبَ مُعَاوِيَّةُ فَقَامَ فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُرُ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُم يَتَّحَدَّثُونَ أَحَادِيتَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِكُمْ فَأُولَئِكَ جُهَالُكُو فَإِيَّاكُ وَالأَمَانَ الَّتِي تُضِلُ أَلْهَاهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْش لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدُ إِلاَّ كُنَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجَهِهِ مَا أَقَامُوا الدُّينَ ويرثُّنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَرسِد ron عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ شِمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ﴿ عُلِيًّا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ قَالَ لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشِ مَا بَقَ مِنْهُمُ اثْنَانِ مِرْثُ يُخْتِي بْنُ بَكَدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَنِّبِ عَنْ جُنِيْرِ بْنِ مُطْهِمٍ قَالَ مَشْنِتُ أَنَا وَعُفَانَ بْنُ عَفَانً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَلِّبِ وَتَرَكَّتُنَا وَإِنَّمَا غَمْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ

محيح البخاري ٦١ كتاب المناقب الجزه الثاني النَّبِئْ يَتَظِيُّكُمْ إِنَّمَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَقَالَ النَّيْثُ حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ مُحْتَدُّ عَنْ حُرْوَةَ بْنِ الزِّيْرِ قُالَ ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّيْرِ مَعَ أَنَاسٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَتْ أَرْقَ مَنى؛ لِقَرَابَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِ مِرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ سَغدِ ح قَالَ يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّنِنِي عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ لهٰوْمْزَ الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ قُرْيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ ال وَأَشْلَمْ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالِئَ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صِرْتُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزَبْيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّنَبْرِ أَحَبُ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةً بَعْدَ النَّبِئَ عِيْسِ وَأَبِى بَكُرٍ وَكَانَ أَبَرُ النَّاسِ بِهَا وَكَانَتُ لاَ تُحْسِكُ شَيْئًا مِنَا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ إِلاَّ تَصَدَّقَتْ فَقَالَ أَبْنُ الرُّ يَثِي يَنْجَنِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا فَقَالَتْ أَيُوْخَذُ عَلَى يَدَىٰ عَلَىٰ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمَتُهُ فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَـا بِرِجَالٍ مِنْ فُرَيْشِ ﴿ وَبِأَخْوَاكِ رَسُولِ اللَّهِ عِيْثُ خَاصَةً فَامْتَنَعَتْ فَقَالَ لَهُ الرَّهْرِيُونَ أَخْوَالُ الَّذِيِّ عَيْثُ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مُخْرَمَةً إِذَا اسْتَأْذَنَّا قَافَتَنجِيهِ الحِجَابَ فَفَعَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَـا بِعَشْرِ رِقَابٍ فَأَعْتَقَتْهُمْ ثُرَ لَمْ تَزَلُ تُغْتِقُهُمْ حَتَّى بَلَفَت أَرْبَعِينَ فَقَالَتْ وَدِدْتُ أَنَّى جَعَلْتْ حِينَ حَلَفْتْ عَمَالًا أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغَ مِنْهُ إِســـــ نَزَلَ الْفُرْآنُ بِلِسَانِ فُرَيْشِ مِرْثُ عَبْدُ الْغَرِيزِينُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِي شِهَــَابِ عَنْ أَنَسِ أَنْ غَفَّانَ دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبْيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَتَصَاحِفِ وَقَالَ عُفَّانُ لِلرَّهُطِ

مدييت ٢٥٤٣

منيث ١٥٤٤

*ملطانية ١٨٠/٤* قال صديث ٢٥٤٥

إب

مديسشد ١٤١٠

ا۔۔

MACU ...

ا. ويسوده

الْهُرَفِيْنِ الْلَائَةِ إِذَا اخْتَلَفُمْ أَنَمُ وَزَيْدَ بَنْ كَايِتٍ فِي فَىء مِنَ الْفُرْآنِ فَاكْثِيْرِه بِلِسَانِ
مُرْيُسْ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلْوا ذَلِكَ بِالسِسِ يَنْتَجَ الْبَمْنِ إِنَى إِنْمَا مِنْهُمْ
أَمْمُ بِنُ فَافَعَى بَنِ عَارِئَة بَنِ عَمْرِو بَنِ عَامِرِ مِنْ خُزَاعَة مِرْثُ مُسَلِّهُ مَدُدًّا عَدُقَا يَخِيْ عَنْ
أَمْمُ بَنْ أَنْهُ مِنْ يَنِ عَلَيْكِ حَدُقًا سَلَمَةُ وَلِيْكَ قَالَ عَرْجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى قَوْمِ مِنْ أَسْلَمَ
يَرْبَعَ بَنِ أَلْهُ مِنْ إِللمُوقِ فَقَالَ ارْمُوا بِنِي إِشْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبْاكُو كَانَ رَامِيًا وَأَنَّا مَعْ بَنِي فَلَانٍ لَلْمَاعِيلُ فَإِنْ أَبْاكُو كَانَ رَامِيًا وَأَنَّا مَعْ بَنِي فَلَانٍ لَلْمَاعِيلُ فَإِنْ أَبْاكُو كَانَ رَامِيًا وَأَنَّا مَعْ بَنِي فُلَانٍ لَأَعْدِ
الْفَرِيقِينِ فَأَشْمُوا بِالْلِيسِمِ فَقَالُ مَا لَمُنْ عَلَوْ الْرَحِيقِ وَلَوْلِكُ عَلَى وَلَوْدِ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ

رِينَ أَنْهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَيْكُ مِنْ لَئِسَ مِنْ رَجُلِ اذْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاّ كَفَرَ وَمَنِ اذعى قومًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَكِوْأُ مَفْعَدُهُ مِنَ النَّارِ صِرْتُ عَلِيْ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ السح ٢٥١٩ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِي قَالَ شِيعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَمِ يَقُولُ قَالَ العَانيَةِ ١٨/١٤ يَن رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِمَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرَى عَيْنَهُ مَا

لَرْ تَرَ أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَدَادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ رَافِ يَفُولُ قَدِمَ وَفَدْ عَبِدِ الْقَبْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيكُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَتَّى مِنْ رَبِيعَةً قَدْ حَالَتْ يَلِنَنَا وَيَنْلَكُ كُفَّارُ مُضَرَّ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي كُلُّ شَهْرِ حَرَامٍ فَلَوْ أَمَرْتَنَا بِأَمْرِ تَأْخُذُهُ عَنْكَ وَتُبَلُّغُهُ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمَرُكُو بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرَّبَعِ الإِيمتانِ بِاللَّهِ شَهَـادَةِ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللَّهَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤذُوا إِلَى اللَّهِ مُحْسَ مَا غَيِنتُمْ وَأَنْهَا كُو عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْمَ وَالنَّقِيرِ وَالْذَوْفَتِ مِرْثُ أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَالِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ | ميث ٢٥٥١

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمْرَ وَلِيْكًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَكُمْ يَقُولُ وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلاَ إِنَّ الْهَلْنَةَ هَا هُنَا يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ مِنْ حَنِثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ بِاسِمِهِ ذِكْرٍ أَسْلَمَ وَغِفَارَ | بب v وَمْرَيْنَةَ وَجُهَيْنَةً وَأَشْجَعَ مِرْثُ أَبُو نُعَنيم حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الوّخْمَنِ بْنِ

هُرْمُرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِلْكُ قَالَ قَالَ النَّبِئَ عِيْظِيمْ فُرَيْشٌ وَالأَنْصَـارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُرْيَئَةُ وَأَشْلَةٍ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِئَ لَيْسَ لَمُـنْمْ مَوْلًى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ع**ِيرَشَى مُحَ**نَّدُ بْنُ غُرَبْرٍ

الزَّهْرِئُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَـالِجٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبدَ اللّهِ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظُينُهِ قَالَ عَلَى الْمِنْتَبِرِ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَمَــًا وَأَسْلَةٍ سَــالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَضتِ اللهَ وَرَسُولَةَ صِرْصَعْي مُحَدَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الظَّفَيْءِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ الصح ٢٥٥١

أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِنْكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ مَا لَ أَسْلَمَ سَالَتِهَا اللَّهُ وَغِفَارُ غَفَرَ الله لَمَا ورثن الله مَن مند ٢٥٥٥ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مُحَتَدُ بَنْ بَشَّـارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَندِ الْمَالِكِ بْنِ عُمَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِي عَيْكُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةً وَمُرْيَنَةً وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبدِ اللهِ بْن غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً فَقَالَ رَجُلَّ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ مُمْ خَيْرٌ مِنْ بَني

الطائد ١٨٢/٤ نَقَالَ

عَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِي بْنِ صَعْصَعَة ع**رَشْنِي** مست ٢٥٥٦

صحيح البخاري

مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ أَبِي يَغْفُوبَ قَالَ سَمِعْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الأَفْرَعَ بْنَ حَالِسٍ قَالَ لِلنِّي عِلْنَظِي إِنَّنا بَايَعْكَ سُرًاقُ الْجِبِجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُرْيِنَةَ وَأَحْسِبُهْ وَجُهَيْنَةَ ابْنُ أَبِي يَغْفُوبَ شَكَ قَالَ النَّيْ عِيْكُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمَ وَغِفَارُ وَمْرَيْنَةُ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةً خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيدٍ وَبَنِي عَامِر وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ نَعْمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَذِيرٌ مِنْهُمْ ﴿ . بِاللِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي شَلَيْهَانُ مِرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي شَلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْدِ بْنِ زَنْدِ عَنْ أَبِي الْغَبْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْكَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلُ مِنْ خَعْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ بِالسِّي مَا يُنْهَى مِنْ دَغوةِ الجَناهِلِيَةِ مِرْثُسُ مُحَدَّدٌ أُخْبَرَنَا مُخْلَدُ بنْ يَزِيدَ أُخْبَرَنَا ابنُ جَرَجْجِ قَالَ أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا فِنْكَ يَقُولُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيُّ عِينَاكِمْ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ ﴿ . الْمُنْهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُّرُوا وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَغَابٌ فَكَسَعَ أَنْصَـارِيًّا فَغَضِبَ الأنْصَارِيْ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا وَقَالَ الأَنْصَارِيْ يَا لَلأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِيُّ يًا لَلْهَا حِرِينَ خَنْرَجَ النِّبِي عِنْكُمْ فَقَالَ مَا بَالْ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُو قَالَ مَا شَلْئُهُمْ فَأُخْبِرَ بِكَسْمَةِ الْمُهَاجِرِي الأنصارِي قَالَ فَقَالَ النَّبِي عَيْكُم دُعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثة وقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّيُّ ابْنُ سَلُولَ أَقَدْ تَدَاعُوا عَلَيْنَا لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمُتدِيَّةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُ مِنْهَا ۗ " الأَذَلُ فَقَالَ مُحَدُّ أَلاَ تَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْحَبِيثَ لِعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبئ ﷺ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَضِحَابَهُ م**رَشْنَ**ى ثَابِتُ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الأَخْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِلْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ، وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَ الْبَسّ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ وَشَقُّ الْجِيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِالسِي قِصَّةُ خُزَاعَةً \* ما فَعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ مَدْثَنَا يَعْنِي بْنُ أَدَّمَ أَخْبَرْنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلِئْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكُمْ قَالَ عَمْرُو بْنُ لُحَيَّ بْنِ فَتَعَةً بْن خُنْدِفَ أَبُو خُزَاعَةً مِرْشُ أَبُو الْبَعَادِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُعْنَعُ دَرُهَا لِلطَّوَاغِيتِ وَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاس والسَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيِّئُونَهَا لآلِمِتِهِمْ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَ يْرَةَ قَالَ النَّيُّ ا

اب ۱۰-۸ صنیت ۲۵۵۷

ملطانية ١٨٤/٤ نَفَالَ

مديدشه ٢٥٥٩

ا۔۔۔ ۲۰۰۰

مديث ٥١٠

صربيث ٢٥٦١

عَيْنِي رَأَيْتُ عَمْرُو بِنَ عَامِي بْنِ لِحَتَّى الْحُرَاعِيَّ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوْلَ مَنْ سَيِّبَ السَّوَائِبَ بِاسِبِ قِطَّةِ إِسْلاَمِ أَبِي ذَرُ الْفِفَارِي يَثْنُ بِاسِبِ قِطَّةِ زَمْزَمَ مرشت زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَخْرَمَ قَالَ أَبُو فَتَيْبَةَ سَارْ بْنُ فَتَيْبَةً حَدَّنِي مُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الْقَصِيرُ قَالَ الصح عسم عسم حَدَّتَنِي أَبُو جَسْرَةَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَاسِ أَلاَ أُخْبِرُكُو بِإِسْلاَمِ أَبِي ذَرٌ قَالَ قُلْنَا يَلَي قَالَ قَالَ أَبُو ذَرَّ كُنتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارِ فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَرْحُمُ أَنَّهُ نَيْ قَفُلْتُ لأَخِى الْطَلِقُ إِلَى هَذَا الرَّجُل كَلُّنهُ وَأُتِنَى بِخَبَرِهِ قَالْطَلَقَ فَلَقِيَّة لُّزَ رَجَعَ فَقُلْتُ مَا عِنْدَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْحَيْرِ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرَّ فَقُلْتُ لَهُ لَم تَشْفِنِي مِنَ الحَتْبَر فَأَخَذْتُ جِرَابًا وَعَصًا لَرُ أَلْتِلْتُ إِلَى مَكُمَّ فَجَعَلْتُ لاَ أَغْرِفُهُ وَأَكُوهُ أَنْ أَنسَأَلَ عَنْهُ وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْنَ مَ وَأَكُونُ فِي الْمُسْجِدِ قَالَ أَمْرَ بِي عَلِيَّ فَقَالَ كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيبٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلِقْ إِلَى الْمُتَازِلِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لَا يَشَالُّنِي عَنْ شَيْءٍ وَلاَ أُخْبِرُهُ فَلْمَا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لأَسْـأَلَ عَنْهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرُ نِي عَنْهُ بِغَيْءٍ قَالَ فَمَرَّ بِي عَلَىٰ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلُهُ بَعْدُ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ انْطَلِقْ مَعِي قَالَ فَقَالَ مَا أَمْرِكَ وَمَا أَفْدَمَكَ هَذِهِ الْبَلْدَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَنْتَ عَلَىٰ أَخْبَرُتُكَ قَالَ فَإِنَّى أَفْعَلُ قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَٰهُ قَدْ خَرَجَ هَا هُنَا رَجُلُ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَهِي فَأَرْسَلْتُ أَنِي لِيُكَلِّمُهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِي مِنَ الْحَبَرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ فَقَالَ لَهُ أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشَدْتَ هَذَا وَجْهِي إِلَيْهِ فَاتَّبِغْنِي ادْخُلْ حَيْثُ أَدْخُلُ فَإِنِّى إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ فُستُ إِلَى الْحَائِطِ كَأَنِّى أَصْلِحُ تَغلي العان: ١٣/١ قِال وَالْمَضِ أَلْتَ فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ طِيَّا اللَّهِيِّ فَقُلْتُ لَهُ اخْرِضْ عَلَى الإِسْلاَمَ فَعَرَضَهُ فَأَسْلَنتُ مَكَانِي فَقَالَ لِي يَا أَبَا ذَرُّ الْكُمْ هَذَا الأَمْرَ وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِلْ فَقُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَتَّى لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ أَ أَظْهُر مِمْ خَتَاءَ إِلَى الْمُسْجِدِ وَقُرَيْشٌ فِيهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نُهُّوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّائِ فَقَامُوا فَضُربُتُ لأَمُوتَ فَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكَبٌ عَلَىٰ ثُرِّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ وَيَلَـكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِنْ غِفَارَ وَمَنْجَرُكُرِ وَمَمْرُكُمْ عَلَى غِفَارَ فَأَفْلَعُوا عَنِّي فَلَتَا أَنْ أَصْبَحْتُ الْفَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالأَمْسِ فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِي فَصْنِعَ بِي مِثْلَ مَا صُنِعَ بِالأَمْسِ وَأَدْرَكني الْعَبَاسُ فَأَكَبُ عَلَىٰ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالأَمْسِ قَالَ فَكَانَ هَذَا أَوْلَ إِسْلَامِ أَبِي ذَرُ

رَحَهُ اللَّهُ مِرْزُكُ شَالِيَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا خَمَّادٌ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحْتَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يُطْهَى قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغِمَّارُ وَشَىٰءٌ مِنْ مُرِّيْنَةً وَجُهَيْنَةً أَوْ قَالَ شَىٰءٌ مِنْ لجَهَيْنَةَ أَوْ مُرَّبِئَةً خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيدٍ وَهَوَاذِنَ وَغَطْفَانَ بالسب قِطَّةِ زَمْرَمَ وَجَهْلِ الْعَرَبِ مِرْثُتُ أَبُو النُّعْهَانِ حَذَّتَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُنِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عِشِى قَالَ إِذَا سَرَكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأُ مَا فَوَقَ الظَلَائِينَ جُنِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عِشِى قَالَ إِذَا سَرَكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأُ مَا فَوْقَ الظَلاَئِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ ۞ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدُهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمِ ۞ إِلَى قَوْلِهِ • قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۞ بِالسِّبِ مَنِ النِّسَبُ إِلَى آبَالِهِ فِي الإِسْلاَمِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ مُحْمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُتُهُ إِنَّ الْمَكِيرِ ابْنَ الْمَكِيرِ ابْنِ الْحَرِيرِ ابْنِ الْمُكِّرِيرِ بُوسْفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِشْعَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ وَقَالَ الْبَرَاءُ عَنِ اللَّهِي عَلِينًا أَمَّا ابنُ عَبْدِ الْمُطلِبِ وَرُثْتُ عَمْدُ بنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدْثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثْنَا خَمْـرُو بْنُ مُرْزَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَاهِينَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأُنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفْرَيِينَ ﴿ اللَّهِ كَاللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللّ وقال لَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ عَنِ ابْن عَبَاسِ قَالَ لَتَا زَلَتْ ۞ وَأُنذِرْ عَشِيرَتُكَ الأَقْرِبِينَ ﴿ ﴿ مَعَلَ النَّبِي عَلَيْكُ يَدْعُوهُمْ قَبَائِلُ قَبَائِلُ مِثْنَ أَبُو الْبِحَانِ أَخْبَرَنَا شَعَنِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَج عَنْ أَبِي ﴿ « هْرَيْرَةَ وَلِيْكُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا بَنِي عَلِيدِ مَنَافٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُو مِنَ اللَّهِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُواۚ أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ يَا أُمَّ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةً رَسُولِ اللَّهِ يَا فَاطِمَةُ بِلْتَ نُحَدٍّ اشْتَرِيًّا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللَّهِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلاَنِي مِنْ مَالِي مَا شِئْشًا باب إبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ مِرْثُ اللَّيْهَانُ بْنُ عَرْبٍ حَدَّثُنَا شُغْبَهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ وَلِينَ قَالَ دَعَا النَّبِي عَلِينًا الأَنْصَارَ فَقَالَ هَلْ فِيكُو أَحَدُ مِنْ غَيْرُكُم قَالُوا لاَ إِلاَّ ابْنُ أَخْتِ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيَّكُمْ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ بِالسِ قِصَّةِ الحَتِيشِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْشِيُّهُمْ يَا بَنِي أَزْفَدَةَ صِرْشُكَ يَخْنِي بْنُ بْكَذِرِ حَذْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نُحْمَالٍ عَنِ ابْنِ قِبْهَ ابِ عَنْ عُوْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ أَبَا بَكُرٍ فِيْقِيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَّتَانِ فِي أَيُّامِرِ مِنْى تُدَفَّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِي ﷺ مُتَعَشَّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبَيْ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا مَا أَمَا بَكُو فَإِنَّهَا أَيَامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنَّى وقَالَتُ الْ

مديث ٢٥١٣

إ\_\_ ۴

مرسشه ٢٥٦٤

إسب ا

مديث ٢٥٦٥ *ماطانية* ١٨٥/٤ وَأَنْذِرْ

منتهشد ۲۵۱۷

اب ۱۰۱۸ منیث ۲۰۱۸

2019

صیت ۲۵۷۰

عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ فِي يَسْتُرُ نِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحُبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ وَعُهُمْ أَمْنًا بِنِي أَزْفَدَةً يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ بِاسِبِ مَنْ أَحَبُ أَنْ البِسِ ١٦-١٧ لاَ يُسَبُ نَسَبُهُ مِرْضَعَى عُفَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَذَّتَنا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ العَمْدِ ٢٥٧١ رَفِي قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النِّينَ عَرِينَ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كُلِفَ بِنَسَى فَقَالَ حَسَانُ لأَسْلَلُكَ مِنْهُمْ كَمَّا أَسُلُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا نَشْبُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُتَاجِعُ عَنِ النَّبِي عَيْكُمْ بِالسِّبِ مَا جَاءَ فِي أَمْمَاء ۗ إِب ١٥-١٧ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ مَعَالَى ٥ مُحَدَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْـكُفَّار ص وَقَوْلِهِ ٥ مِنْ بَعْدِى اللهُ أَحْدُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ فِي اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ بَعْدِي مَعْنَ مر عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِي شِهَـابِ عَنْ مُحَنَّدِ بْنِ جُنَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَيْكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ إِلَى خَسْمَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا نُجَّةٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمُتاجِى الَّذِي تَخْو الله بي الْمُكْفَرَ وَأَنَا الْحَاثِيرُ الَّذِي يُحْفَثُرُ النَّاسُ عَلَى قَدَىِي وَأَنَا الْعَاقِبُ مِرْثُنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَثَنَا مِيت ٢٥٧٦ شَمْنَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْكُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْظُيمُ أَلاَ ۗ الملانهِ ١٩/٤ لَلاَ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنَّى شَيْمَ قُرَيْشِ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَّمُّنا وَيَلْعَنُونَ مُذَّمَّنا وَأَثَا نَتُهُ بِالْبِ خَاتِهِ النَّبِينَ عَيِّكُ مِرْثُ مُعَدُ بَنْ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنْ إلب ١٠٠١ ميث و مِناءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ وَهِ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ مَثلِي وَمَثلُ الأَنْبِياءِ كَرَجُل بَنَي دَارًا فَأَكُلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لِيَةٍ خَتَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلاً مَوْضِعُ اللَّهِيَةِ مِرْثُ لَ تَقَلِيمُهُ بَنُ سَعِيدٍ حَذَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنْ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ ۗ مَرْتُ مَا عَنْ أَبِي صَــالِجٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّا اللَّهِ مَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمْثَلِ رَجُلِ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ خَجَعَل النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلاً وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِئَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِئَةُ وَأَنَا خَاتِرِ النَّبِيْنَ باسب وَفَاةِ النَّبِيُّ عِينَا لِللَّهِ عَرْشُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ السلام ١٩٠١ ميت عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةً ﴿ إِنَّ الَّذِي عَلِي اللَّهِ مُؤفَّ وَهُوَ ابْنُ لَلاَتٍ وَسِتْينَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبْبِ مِثْلَةً بِالسِي كُثْيَةِ النّبي عِيْدُ مِرْثُ مَفْضُ بَنْ عُمَرَ مَذْتَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُمْيَدٍ عَنْ أَنْسِ فَظْفَ قَالَ كَانَ النَّبِي 

درسشه ۲۵۷۸

ملطانية ١٨٧/٤ فَقَالَتْ باب ٢٣-٢٣ مديث ٢٥٨١

> اب ۲۲۰-۲۲ - ست ۲۸۸۲

مدنيث ٢٥٨٢

مديث ٢٥٨٥

סגייית 2017

مديست ٢٥٨٧

وَلاَ تَكْتَلُوا يَكُنْتِنِي مِرْتُ مُحَدُ بَنْ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا شَعْبَهُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمِ عَنْ جَارِ فَلِحَةً عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَالِ يَهْمَدُكُ مِرْتُ أَخْدَ بَنْ يُولَسَ حَدْتَنَا زَهْبَرْ حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي مُحْنِفَة وَقَالِ يَهْمَدُكُ مِرْتُنَا أَخْدَ بَنْ يُولَسَ حَدْتَنَا زَهْبَرْ حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي مُحْنِفَة وَقَالِ يَهْمُ عَدُوهِ بَنْ عَلِي حَدْثَنَا ابْنَ مُعْمَدُو بَنْ عَلِي حَدْثَنَا ابْنَ مُعْمَدُو بَنْ عَلِي حَدْثَنَا اللّهِ عَلَيْهِ مَعْمُو وَبْنُ عَلِي عَلَيْهُ فَلْكُ لأَبِي جَنِفَة صِفْهُ بِي قَالَ رَأَيْثُ النّبِي عَلَيْهُ فَلْكُ لأَبِي جَنِفَة صِفْهُ بِي قَالَ رَأَيْثُ النّبِي عَلَيْهُ وَلَمْ كَا أَيْسَ فَدْ شَمِطُ وَأَنْ لَنَا اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلْ اللّهِ عَلَيْهُ فَلْكُ لأَبِي جَنِفَة صِفْهُ بِي قَالَ كَانَ أَيْسِمُ فَذَهُ مِلْ فَي وَاللّهُ عَنْ أَنْ تَعْمِضَ اللّهِ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَقَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُوا لَنْ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا لَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

ابْنُ بْكَبْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصِفُ النِّبَى عِيُّكُمْ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطُّويْلُ وَلاَ بِالْقَصِيرِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَنْيَضَ أَمْهَقَ وَلاَ آدَمَ لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلاَ سَبْطٍ رَجِلٍ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ فَلَبِتَ بِمَثَّمَةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَبالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِخْنِيتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ قَالَ رَبِيعَةُ فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرُو فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ فَسَـأَكُ فَقِيلَ الْحَرَّ مِنَ الطَّبِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ | ميت ٢٥٨٨ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَفَيْ أَنَهُ سَمِعَهُ السَّعَائِيدِ ٤٨٨٤ بنْ يَتُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ وَلاَ بِالأَبْيضِ الأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالآدَدِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بَمُكُمَّ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمُتِدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِمُنتِيهِ عِشْرُونَ شَغرَةً بَيْضَاءَ صِرْتُ أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِضْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا مِيتِ ٢٥٨٦ إِرْ اهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَدِينَ أَخْسَنَ النَّاسِ وَجْهَا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَاثِنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ مِرْثُ السَّاسِ مَعَادُ ٢٥١٠ أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَنَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا هَلْ خَضَبُ النَّبِي عِينَ اللَّهِ قَالَ لاَ إِثَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَنِهِ مِرْتُ حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ عَن ميت ٢٥٩ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَهِ ۚ قَالَ كَانَ النَّبِي مِرْتُكُ مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمُنْكِبَيْنِ لَهُ شَمَرٌ يَبْلُغُ ضَمْمَة أَذْنِهِ رَأَيْتُهُ فِي خُلُةٍ حَدْرَاءَ لَرَ أَرْ شَيْئًا قَطُ أَحْسَنَ مِنْهُ قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَجُهُ النَّبِيِّ عَيْنِكُ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لاَ بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ مِرْثُثُ الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورِ أَبُو عَلِي ۗ مست ٢٥٩٣ حَدَّثَنَا جَاجُ بِنُ مُحَدِد الأَعْوَرُ بِالْمُصْمِصَةِ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنِ الْحَكِرِ قَالَ سِمِعْتُ أَبَا بَحْيَفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّظِيُّكُم بِالْهَــَاحِرَةِ إِلَى الْبَعْلَحَاءِ فَتَوَضَّأُ لُمُّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْتَتَيْن وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُمِّيفَةَ قَالَ كَانَ يَمُرُ مِنْ وَرَائِهَا الْمُرْأَةُ وَقَامَ النَّاسُ خَتَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بَهَا وُجُوهَهُمْ قَالَ

ور المنظمة المنظمة الله المنظمة المنظم

فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَاجْحَةً مِنَ الْمِسْكِ

عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وْلِثْكُ قَالَ كَانَ النَّبِئُ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَـانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْئِهِ يَلْقَاهُ فِي كُلُّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَـانَ فَيَدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ أَجْوَدُ بِالْخَنْدِ مِنَ الرَّبِجِ الْمُرْسَلَةِ مِرْثُ يَحْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَجْج قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَــابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشُةً وَطِيْهِا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِيْنِكُمْ دَخَلَ عَلَيْهُمَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَـارِيرُ وَجُهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي ﴿ مَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَـامَةً وَرَأَى أَفْدَامَهُمَا إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَفْدَامِ مِنْ بَعْضِ **هِرْمُنَا** يَخْتِي بْنُ بْكَثْيرِ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ عَبْدِ الوّخمرِنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ سِمْعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ قَالَ فَلِنَا سَلَّنتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُورِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ إِذَا مُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَدَرٍ وَكُنَا نَغْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ ﴿ مرثْتُ قَتْلِيَّةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثْنَا يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَشرو عَنْ سَمِيدٍ المُغْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّكُمْ قَالَ بُعِفْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ مِرْثِتْ يَخْتِي بْنُ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ يُولْسَ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِحْطَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ فَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ أَيْ يُجِبُ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيَا لَر يُؤْمَرُ فِيهِ بِنَيْءٍ ثُمْ قَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِهُمْ رَأْسَهُ مِرْشُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَسْزَةَ عَن الأَعْمَيْسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَسْرِو رَهِكَا قَالَ لَرْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِن خِتَارِكُمْ أَحْسَتَكُورَ أَخْلاَقًا صِرْبُ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُوْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكَ أَنْهَا قَالَتْ مَا خُيرً 🖟 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ بَكُنْ إِثْمُنَا فَإِنْ كَانَ إثْمُنا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ لِللَّا أَنْ ثُلْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَثْتَهَمَ لِلَّهِ بِهَا ورث اللَّهَ إِنْ عَزْب حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ تَابِتِ عَنْ أَنَس وَاللَّهِ قَالَ مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبًا جًا أَلٰيَنَ مِنْ كَفُ النِّبِيُّ عَرِيجًا وَلاَ شَمِـمْتُ رِيحًا قَطْ أَوْ عَرْفًا فَطْ أَطْيَب مِنْ رِيج أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ عِنْظِيمًا مِرْتُمْ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ ا

الطائية ١٨٩/٤ يَالْفَار

مايث ٢٥٩٦

صربيث ٢٥٩٧

صايعت ١٩٥٨

مديث ٢٥٩٩

. . . .

مدنیت ۲۶۰۱ ملطانیا، ۹۰/۴ وَلاَ

مدست ۲۲۰۲

أَبِي عُنْبَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَعْتُ قَالَ كَانَ النِّي عَيْثُ أَشَدَ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا صِرْصُعْي مُحَنَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْنِي وَابْنُ مَهْدِئْ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مِثْلَةُ وَإِذَا كِرَهَ شَيْئًا غُرِفَ فِي وَجْهِهِ **وَلِيْشَنَى** عَلِيْ بْنُ الجُنغِدِ أَخْبَرَنَا شُغَبَةْ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي ۗ مَسَىد ٢٠٠ حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَ رُرَةَ رَفِي قَالَ مَا عَابَ النَّبِي عِنْكُ طَعَامًا فَطَّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكُلُهُ وَإِلَّا

أَرَّكُهُ وَرَثُ عَنِينَةُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُو بَنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ رَبِيعَةً عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ صيف ٣٠٥

عَبدِ اللهِ بن مَا لِكِ ابن بُحَينَةُ الأُسْدِئ قَالَ كَانَ النَّبئ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى نَرَى إِبْطَيْهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكُو بَيَاضَ إِنْطَيْهِ مِرْثُ عَبْدُ الأَغْلَى بْنُ حَمَادٍ مسد ٣٠٠

حَدْثُنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا وَلِيُّكَ حَدَّثُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَرِّكُ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الإسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى

يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ مِرْثُ لَا لَحْسَنُ بْنُ الصِّبَاحِ حَدَّثَنَا مُعَدَّدُ بْنُ سَـابِق حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِيتِ ٢٠٠٧ مِعْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْثَ بْنَ أَبِي بَحْيَفَةَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دُفِعْتُ إِلَى النِّي عَيْنَ الْمُ بِالأَبْطَجِ فِي ثُنَّةٍ كَانَ بِالْهُــَاجِرَةِ خَرَجَ بِلاَلْ فَنَادَى بِالصَّلاَةِ ثُرَ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ

وَضُوهِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُونَ مِنْهُ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنْزَةَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِينَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَـاقَنِهِ فَرَكَزَ الْعَنَزَةَ ثُرَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْن

وَالْعَصْرَ رَكْتَتَيْنِ يَمُوْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْجِارُ وَالْمَزَأَةُ صِرْصَىٰ الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاجِ الْبَرَّارُ حَدَّثَنَا مَرَتُ ٢١٨ سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِئُ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِيْكَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثِكُمْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِينًا لَوْ

عَدُهُ الْعَادُ لأَحْصَــاهُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَيص ٢٠٨ عُزِوَهُ بِنُ الْأِبْيِرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ أَلاَّ يُعْجِئِكَ أَبُو فُلاَنِ جَاءَ خَيْلَسَ إِلَى جَايِب

مُحْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ لِلَّهِ مِنْ مُعْنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَفْهِيَ سُبْحَتَى وَلَوْ أَذْرُكُتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَديثَ كَسَرْدِكُر

باســِـــ كَانَ النَّبِيْ عَيْظُ ثَنَامُ عَيْنَهُ وَلاَ يَتَامُ قَلْبُهُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ عَن المِـــــ ١١٠/١ ﷺ التَّى عَنَّ اللَّهِ مِرْثُ عَنْدُ اللَّهِ بِنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمُعْبُرِي عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَلِينًا كَلِفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَلِينَ في رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُعَةٌ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فَلاَ تَسْـأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْـأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُرَّ

مدميث ١٩١١

المالا عدد ١٥-١١ سيا

ملطانية ١٩٢/٤ الحذي

مديدشه ۱۹۱۳

صيب عا٣١

يُصَلِّي ثَلاثًا قَفْلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُويِّرَ قَالَ تَنَامُ عَنِنِي وَلاَ يَنَامُ قَلْبي مِرْثُ إِشْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِر شِمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثْنَا عَنْ لَيْلَةِ أَشْرِى بِالنِّبِيِّ عَيْثِيُّهِ مِنْ مَسْجِدِ الْكَغْبَةِ جَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرِ قَبْلَ أَنْ يُوسَى إِلَيْهِ وَهُو َنَايْمٌ فِي مَسْجِدِ الْحَدَامِ فَقَالَ أَوْلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ أوسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ وَقَالَ آينِرُهُمْ خُذُوا خَيْرُهُمْ فَكَانَتْ بِلْكَ فَلَةٍ يَرَهُمْ حَتَّى جَاءُوا لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ وَالنَّبِي عَيْنَا إِلَى مَا يُعَدُّ عَيْدًا مُ وَلاَ يَمَّامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الأَنْبِياءُ تَمَامُ أَعْيِنُهُمْ وَلاَ تَمَامُ قُلُوبُهُمْ فَتَوَلاَهُ جِنْدِيلُ أَرْ عَرْجَ بِهِ إِلَى السَّاءِ بِالسِّبِ عَلاَمَاتِ النَّبُؤَةِ فِي الإِسْلاَدِ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلَّمْ بَنُ زَرِيمٍ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بَنُ مُصَنِي أَنْهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِي ﷺ فِي مَسِيرٍ فَأَذْ لَجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجُهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوا فَعَلَيْتُهُمْ أَعْنِيْهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَكَانَ أَوْلَ مَن اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنامِهِ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ . لاَ يُوفَظُ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّئِكُ مِنْ مَتَامِهِ حَتَّى يَشْتَنِقِظَ فَاسْتَيْقَظَ عُمْرُ فَقَعَدَ أَبُو بَكُر عِنْدَ رَأْسِهِ جَمْعَلَ لِكُبُرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَنَّى اسْتَقَطَّ النَّبئ ﴿ لِلَّهِ مِنْزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْفَدَاةَ فَاعْتَرَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لُو يُصَلُّ مَعَنَا فَلَنَا الْصَرَفَ قَالَ يَا فَلاَنُ مَا يَعَنَفُكُ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرُهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ فِي رَكُوبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا فَبَيْنَمَا غَمْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِالْمَرَأَةِ سَادِلَةٍ رِجُلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَمَا أَيْنَ الْمُنَاءُ فَقَالَتْ إِنَّهُ لاَ مَاءَ فَقُلْنَا كُرِ بَيْنَ أَلْمَلِكِ وَبَيْنَ الْمُنَاءِ قَالَتْ يَوْمْ وَلَيْلَةٌ فَقُلْنَا الْطَلِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْشِيلِ قَالَتْ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمْ نُمَلُكُهَا مِنْ أَمْرِهَا حَنَّى اسْتَفْطِنَا بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَحَدِّثَتُهُ بِمِنْلِ الَّذِي حَدَّثَنَا غَيْرَ أَنَّهَا حَدْثَتُهُ أَنْهَا مُؤْتِمَةً فَأَمَن بِمَزَادَتَتِهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزْلَاوَنِينِ فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلاً حَتَّى رَوِينا فَملأنا كُلُّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا وَهِي تَكَادُ تَنِضُ مِنَ الْمِلْءِ ثُمَّر قَالَ هَاتُوا مَا عِندَكُم فَجْدِيعَ لَهَمَا مِنَ الْمُكِتمِرِ وَالنَّمْرِ حَتَّى أَتَتْ أَلْهَاهَا قَالَتْ لَقِيتْ أَضْحَرَ النَّاسِ أَوْ لهُوَ نَعُ كَمَا زَعَمُوا فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصَّرْمَ بِعَلْكَ الْمَرْأَةِ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَوا صَلَحْني مُحَدّ بْنُ بَشَارٍ مَدْثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ بَنْكِ قَالَ أَنِي اللَّبِي عَلِيتُ بِإِنَّاهِ وَهُوَ بِالَّذِرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَّاءِ فَجَعَلَ الْمَنَّاءُ يَثِّبُمُ مِنْ بَيْنِ أَصَـابِهِمُ فَتَوضًّا الْقَوْمُ قَالَ فَتَادَةُ قُلْتُ لَأُنْسِ كَدِ كُنْتُمْ قَالَ ثَلاَثَمِائَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلاَثِمِائَةٍ مِثْتُ

عَبدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِشْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ وَلَقُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُم وَحَانَتْ صَلاَّةُ الْعَصْرِ فَالْثِسَ الْوَضُوءُ فَلَم يَجِدُوهُ فَأْنِيَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ فَأَمْرَ النَّاسَ أَنْ يَتُوَضَّتُوا مِنْهُ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَاتُبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأُ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّوا مِنْ عِنْدِ آخِرِ هِمْ مِرْثُمْنَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مُبَارَكٍ حَدَّثَنَا حَرْمٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسَعِد ٢١٥ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَفُّكَ قَالَ خَرَجَ النَّبَىٰ عَقِلْتُهِ فِي بَعْضِ تَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَانْطَلَقُوا يَسِيرُونَ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَضَّئُونَ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إلا يُقدَج مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ فَأَخَذَهُ النَّبِي عَنْكُ فَتَرَضَّا أَثْرَ مَذَ أَصَابِعَهُ الأَزْبَعَ عَلَى
إِلَيْهِ المَّارْبَعَ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ ا الْفَدَحِ ثُمْ قَالَ قُومُوا فَتَرَضُّوا فَتَرَضُّوا الْقَوْمُ حَتَّى بَلَغُوا فِيمَا يُرِيدُونَ مِنَ الْوَصُوءِ وَكَانُوا سَبْعِينَ أَوْ نَحْدَوُهُ **ورَثْتُ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا مُمَيْدُ عَنْ أَنْسِ رَ<del>ظْ</del> قَالَ الْمَسِيثُ mn حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قريبَ الدَّارِ مِنَ الْمُسْجِدِ يَتُوضًا أَ وَبَقَ قَوْمٌ فَأَتِي الدِّي عَيْنِ إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى إِلَهُ مِن جَارَةٍ فِيهِ مَاءً فَوَضَعَ كُفَّهُ فَصَغْرَ الْحِنْضَبُ أَنْ يَنْسُطَ فِيهِ كُفَّهُ فَضَعً أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْحِنْضَبِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا قُلْتُ كَرَ كَانُوا قَالَ ثَمَانُونَ رَجُلاً مِرْثُنَ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلِينًا قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَّةِ وَالنَّيُّ عِيْنُ بَنْ يَدَيْهِ رَكُوَّةً فَتَوَضَّأَ فَجَهَشَ النَّاسُ غَفَوَهُ فَقَالَ مَا لَكُو قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا مَا " تَتَوَضَّـاً وَلاَ نَشَرَبُ إِلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكُوةِ فَجَعَلَ الْمُناءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْغَيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَـكَفَانَا

الطانية ١٩٣/٤ زنبلة صيب

كُنَا خَسْسَ عَشْرَةَ مِائةً مِرْثُ مَالِكُ بَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن

الْمِيْرِ فَمَكَنْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا وَرَوَتْ أَوْ صَدَرَتْ زَكَائِبْنَا صِرْبُ السّ

الْبَرَاءِ وَلَكُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَنِيتِيةِ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً وَالْحُدَنِيتِهُ بِثْرٌ فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَرِ تَثْرُكُ فِيهَا قَطْرَةً جَنَلَسَ النَّبِيُّ عِينَاتُهِمْ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَصْمَضَ وَمَجَّ فِي

عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأَمْ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ مِيْتَافِينَا ضَعِيقًا

أَخْرَجَتْ خَمَارًا لَمَـا فَلَفَتِ الْحُنْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَشَتْهُ خَمَّتَ يَدِى وَلاَئْتْنِي بِبَعْضِهِ لزّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْرِ عَلَى عَلَى فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْرِ فِي الْمُنْجِدِ وَمَعَهُ النَّامُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِى رَسُولِ اللَّهِ عَيْئِينَ آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بطَعَامِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِنْتُ أَبًا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً يَا أُمَّ سُلَنِيمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لِيُسْتُلِمُ بالنَّاس وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَتِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِينَ فَأَقْتِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ مَلْمى يَا أُمَّ سُلَيْدٍ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخَبْرِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْكِم فَفُتَ وَعَصَرَتْ أُمَّ سُلِيدٍ عَكُمَّ فَأَدَمَتُهُ ثُرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي إِلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ الْمُذَنْ لِعَشَرَةِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُرَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اثَّذَنْ لِتَشَرَّةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأكُلُوا حَتَّى ﴿ • شَبِعُوا أَرُ خَرَجُوا ثُمُّ قَالَ الْذَنْ لِعَشَرَةِ فَأَذِنَ لَحُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا أَرْ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اثَّذَنْ لِتَشَرَةٍ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَّانُونَ رَجُلاً حَدَثْنَى مُحَدِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِئَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا تَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدُ فِي سَفَرِ فَقَلَ الْمُناءُ فَقَالَ اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ جَنَاءُوا بِإِنَّاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْخَلَ عَلَيْ يَدُهُ فِي الإِنَّاءِ ثُمَّ قَالَ حَمْ عَلَى الطَّهُورِ الْتِبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَثْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيمُ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ نَسْبِيحَ الطُّعَامِ وَهُوَ يُؤكُّلُ وَرَشْ أَبُو لَعَنِيمٍ حَدَّثَنَا زَكِّرِيّاءُ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ وَلِئْكُ أَنَّاهُ تُوفَّى وَعَلَيهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النِّيِّ عَلِيِّ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي رَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ تَخْلُهُ وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ فَانْطَلِقْ مَعِي لِـكَى لاَ يُفْحِشَ عَلَى الْغُرَمَاءُ فَمَتَمَى حَوْلَ بَيْدَرِ مِنْ ﴿ بَيَادِرِ النَّمْرِ فَدَعَا ثَرَّ آخَرَ ثُمُّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ انْزعُوهُ فَأَوْقَاهُمُ الَّذِي لَمَـٰمْ وَبَتَىَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ مِرْثُ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُفَانَ أَنَّهُ حَدْثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكُر مِنْكُ أَنْ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَّاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبَي عَيَّكُمْ قَالَ مَرَةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِنَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْتِذْهَبْ بِخَامِس أَوْ سَـادِسِ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكُو بَحَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِي عَلَيْكُمْ ا

ملطانيا ١٩٤/٤ فأذِنَ

يريث ٢٦٢٠

78 000

مایت ۲۱۲۲

بِمَشَرَةٍ وَأَبُو بَكُرٍ وَثَلاَئَةً قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأَنِّي وَلا أَدْرِي هَلْ قَالَ امْرَأَتِي وَخَادِمِي بَيْنَ بَيْنِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكُرٍ وَأَنَّ أَبَّا بَكُرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْثًا لِمُ لَبِّكُ مُ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ بَغَدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَّــاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوْ عَشْنِتِهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَنَّى غَيى، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَيُومُ فَذَهَبَتُ فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَا غُنْثُرُ خَبَدَعَ وَسَبَ وَقَالَ كُلُوا وَقَالَ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَايْرُ اللَّهِ مَا كُنَّا تَأْخُذُ مِنَ اللَّفَمَةِ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِنَا كَانَتْ قَبْلُ فَنَظَرَ أَبُوبَكُرٍ فَإِذَا مَنِيءٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ قَالَتْ لاَ وَقُرْةِ عَنِنِي لَمْنَى الآنَ أَكُثُرُ بِمَا قَبْلُ بِتَلاَثِ مَرَّاتٍ فَأَكُلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمُّ أَكُلَ مِنْهَا لُفْمَةً ثُرُ حَمَلُهَا إِلَى الذِّي عِنْظِينَا فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَتَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَتَضَى الأَجَلُ فَتَفَرَّفْنَا النَّا عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلُ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ اللَّهُ أَعْلَمَ كَوْ مَعَ كُلُ رَجُلٍ غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ قَالَ أَكُلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كُمَا قَالَ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَذِيزِ عَنْ أَنْسِ | مصد ٦١٣ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ تَابِتِ عَنْ أَنْسِ وَلِي قَالَ أَصَـابَ أَهْلَ الْمُدِينَةِ فَحُطُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِنَّا اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلْمُ عَرْمَ مُعْمَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَـكَتِ الْـكُواعُ هَلَـكَتِ الشَّـاءُ فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا فَمَدَّ بَدَّيْهِ وَدَعَا قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الرُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيحٌ أَنْسَأَتْ مَحَابًا ثُمَّ اجْتَمَعَ ثُرَّ أَرْسَلَتِ النَّمَاءُ عَزَالِهِمَا فَخَرَجْنَا خُخوصُ الْمَناءَ حَنَّى أَتَلِنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ زَلْ غُنطَرُ إِلَى الْجُنُعَةِ الأُخْرَى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسْهُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمُدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ صِرْتُنَ نُحَدَّدُ بْنُ السَّد ٢١١١ الْمُنتَى حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ كَثِيرِ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْص وَاسْمُهُ عُمَرُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلاَءِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِقًا عَنِ ابْنِ مُحَرِّر ﴿ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُم يَخْطُبُ إِلَى جِذْعِ فَلِنَا الْخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ خَنَ الْجِدْعُ فَأَتَاهُ فَتَسَعَ بَدَهُ عَلَيْهِ وقال عَبْدُ الْجِيدِ المست ١٦٥ أَخْبَرَنَا عُهَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلاَّءِ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّي عَيْثِينَ مِرْثُ أَبُو نَعَنِمِ صَدَّتُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ السِّيءِ مَدَّتُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ السِّيءِ مِنْ أَلْمَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ جَايِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ النَّبَىَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الجُمُعَةِ

إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ خَخَلَةٍ فَقَالَتِ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَـارِ أَوْ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَجْعَلُ لَكَ مِنْبُرًا قَالَ إِنْ شِنْتُمْ خَيَعُلُوا لَهُ مِنْبُرًا فَلَقَا كَانَ يَوْمُ الْجِنْمُةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَـاحَتِ النَّفْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِي ثُو زَلَ النَّبِي عِينَ إِلَّهِ مَنْ أَلِيهِ تَرَنُّ أَلِينَ الصَّبِي الَّذِي يُسَكِّن قَالَ كَانَتْ تَبِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذُّكْرِ عِنْدَهَا مِرْشُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَنِي عَنْ شَلْيَانَ بْن بِلاَلٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أُخْبَرَ نِي حَفْضُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ ﴿. جَايِرَ بْنَ عَنْدِ اللَّهِ وْشَكَّ يَقُولُ كَانَ الْمُسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعِ مِنْ نَخْلِ فَكَانَ النَّبئ عِيْظِيُّهُ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْجٍ مِنْهَـا فَلَنَا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ وَكَانَ عَلَيهِ فَسَمِعْنَا لِلَـَالِكَ الجِـذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْمِشَـارِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ عِيْظِيمًا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَـا فَسَكَنَـف مِرْثُ اللَّهِ مِنْ بَشَارٍ حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شَعْبَةَ حَدْثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدْثَنَا مُحَدِّد عَنْ شَعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ سُمِعْتُ أَبَا وَالزُّلِ يُحْدِّثُ عَنْ حُدِّيْفَةً أَنَّ حُمَّرَ بْنَ الحُطَّابِ وَالشَّهِ ﴿ قَالَ أَيْكُمْ يَخْفَظْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي الْفِنْنَةِ فَقَالَ حُذَيفَةُ أَنَّا أَحْفَظُ كُما قَالَ قَالَ هَاتِ إِنْكَ لَجَرِىءٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمُ فِئْتُهُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفُّرُهَا الصَّلاَّةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْئِي عَنِ الْمُشْكِرِ قَالَ لَيْسَتْ هَذِهِ وَلَـكِنِ الَّتِي تَمْوجُ كَمُوجِ الْبَحْرِ قَالَ يَا أُمِيرَ الْمُنْوْمِنِينَ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَــا إِنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَــا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يَكْسَرُ قَالَ لاَ بَلْ يَكْسَرُ قَالَ ذَاكَ أَعْرَى أَنْ لاَ يُغْلَقَ قُلْنَا عَلِمُ الْبَابَ قَالَ اللَّهِ نَعَمْ كُمَّا أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثْتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ وَأَعْرِبًا مَسْرُوقًا فَسَــأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ قَالَ مُحَـرُ صِرْتُكَ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَدْتَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِئْكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثِكُم قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تْقَاتِلُوا قَوْمًا يْعَالْهُمُ ٱلشُّعَرُ وَحَتَّى ثْقَاتِلُوا الثَّرْكَ صِفَارَ الأَّعْيَنِ خَمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْف الأُنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجُنَانُ الْمُطْرَقَةُ وَتَجِمُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدُّهُمْ كَرَاهِيَّةً لِمَذَا الأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإسْلاَرِ وليألين عَلَى أَحَدِكُو زَمَانُ لأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَمُرشَعَى يَخْتَى حَذَثَنَا عَبْدُ الرَزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكِي أَنَّ النَّبِيِّ عَيْشٍ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَاتِلُوا خُورًا وَكَرِمَانَ مِنَ الأَعَاجِدِ حُمْرَ الْوَجُوهِ فُطْسَ الأُنُوفِ صِغَارَ الأَغْيُنِ وُجُوهُهُمُ الحُجَانُ المُنطَرَقَةُ نِعَالَمُنُمُ الشَّعَرُ تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ ۗ "

مدیث ۲۱۲۷ ملطانیا ۱۹۹/۱ ن

.....

صربیشہ ۲۲۹

---

مِرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ قَالَ أَتَلِنَا أَبَا مِيمَهُ مِنْ هْرَ دْءَ وَلِنْكَ فَقَالَ مُحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلْنِيْجُ ثَلَاثَ سِنِينَ لَرْ أَكُنْ فِي سِنِيَ أَخْرَصَ عَلَى أَنْ

أعِنَ الحُدِيثَ مِنَّى فِيهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ثُقَاتِلُونَ قَوْمًا الملانية ١٩٧/٤ يندِهِ يَعَالَهُمْ الشُّعَوْ وَهُوَ هَذَا الْبَارِزُ وَقَالَ شَفْيَانُ مَرَّةً وَثُمْ أَهْلُ الْبَازَرِ صِرْتُ سُلَيَانُ بْنُ السَّمِينَا وَسِمَّا

عزب حَدَّتَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَنْ يَعْنَى السَّاعَةِ ثُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشُّعَرَ وثُقَاتِلُونَ قَوْمًا

كَأَنْ وُجُوهَهُمْ الحِجَانُ المُطْرَقَةُ مِيرَثُنَ الحَكَرُ بنُ نَافِعِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِي قَالَ 📗 ميت ٢٠٢٥

أُخْبَرَني سَالِهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَفِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَا يَقُولُ ثَقَاتِلُكُرُ الْيَهُودُ فَتُسَلِّطُونَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ الْحِبِّرُ يَا مُسْلِعٌ هَذَا يَهُودِئ وَرَاثِي فَافْتُلْهُ

مرثث قُتَلِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَتْكُ عَنِ المسحد ٣٠٠ النِّيُّ عَلِيْكُ، قَالَ يَأْتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُونَ فَيْقَالُ فِيكُو مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ عَلِيكُم

فَيَفُولُونَ نَعَمْ فَيَفْتُحُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَغُزُونَ فَيُقَالُ لَحَهُ هَلْ فِيكُرُ مَنْ عَصِبَ مَنْ عَصِبَ الرَّسُولَ

عَلِيْنِ فَيَغُولُونَ نَعَمْ فَيَفْتَحُ لَهُمْ **مارَضَى نَحَ**تَدُينُ الحَكِرِ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ مَا مِنْتُ سَ أُخْبَرَنَا سَعْدُ الطَّائِينُ أُخْبَرَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةً عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِرٍ قَالَ يَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيُّ

> عِين إذ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيهِ الْفَاقَة ثُرَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا قَطْمَ السَّبِيلِ فَقَالَ يَا عَدِي هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ قُلْتُ لَهُ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِثْتُ عَنْهَـا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتَرْبَنَ الظَّعِينَةَ رُّرْتِحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَنَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ قُلْتُ فِهَا يَيْني وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْئِ الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبِلاَدَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ

> كِسْرَى قُلْتُ كِسْرَى بْنِ هُرْمْزَ قَالَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُنَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتَرْيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفُهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَفْتِلُهُ مِنْهُ قَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَفْتِلُهُ مِنْهُ

وَلَيْلُفَيْنَ اللَّهَ أَحَدُ كُورِ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَيَبْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ فَيَقُولَنَ أَلَمَ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولاً فَيُبَافَكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَلَمْ أَعْطِكَ مَالاً وَأَفْضِلْ عَلَيْكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَمْ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَمَّ قَالَ عَدِي سَمِعْتُ النَّيّ

عِيْظِيُّ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيْمَةٍ قَالَ عَدِى فَرَأَيْتُ الطَّلِمِينَةَ تَرْغَيِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَغْيَةِ لاَ تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ زَكُنْتُ فِيمَن السَّانَةِ ١٨٨٤ وَكُنْتُ

افْتَتَحَ كُنُوزَ كِشْرَى بْنِ هُوْمْزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُورَ حَيَاةً لَتَرَوُنَ مَا قَالَ النَّبئُ أَبُو الْقَاسِم ﷺ يُغْرِجُ مِلْءَ كَمْهِ مِرْشَعْي عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمَ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْر َ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلُ بْنُ خَلِيفَةَ سَمِعْتُ عَدِيًّا كُنُتْ عِنْدَ النَّبِي يَشِكُ مِلْ مُثْنِي سَعِيدُ بْنُ شْرَحْبِيلَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَنْبِرِ عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرِ أَنْ اللَّيْ عَلِينًا مِنْ حَرْجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاّتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّى الْ فَرَطُكُو: وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرْ إِلَى حَوْضِي الآنَ وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ خَرَائِنَ مَفَاتِيجِ الأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَنْ أَشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا مِرْثُنَ أَبُو نُعَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيلَتَهُ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عُزْوَةً عَنْ أُسَـامَةً وَلَيْكَ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِي عَيْكُمْ عَلَى أُطُهِ مِنَ الآطَامِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنَّى أَرَى الْفِئَنَ تَقَعْ خِلاَلَ بُيُونِكُر مَوَافِعَ الْقَطْرِ مِرْثُنَ أَبُو الْجَتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الرَّهْرِي قَالَ حَدَّتَني عْرُوهُ بْنُ الرُّ بَيْرِ أَنَّ زَيْلَتِ ابْنَةَ أَبِي سَلْمَةَ حَدَّثُتُهُ أَنَّ أَمْ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي شُفْيَانَ حَدَّثُهُا عَنْ زَيْنَتٍ بِنْتِ بَحْشِ أَنَّ النَّبِئَ عَلِيُّكُ وَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ الْمُتَرَبَ فَتِحَ الْبُومَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا وَحَلْقَ بِإِصْبَعِهِ وَبِالْتِي تَلِيهَـا فَقَالَتْ زَيْلَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْهَاكُ وَفِينَا الصَّـالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كُثْرَ الْحَبَثُ وَكُنِ الزَّهْرِي حَدَّثَنِي هِندُ بِنْ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتِ اسْتَيْفَظَ النَّي ا عِيْظُ مُقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْحَدَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مِرْثُ أَبُو لُعَنِيم حَدُّثَكَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ الْمُتاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِي وَفِي قَالَ قَالَ لِي إِنِّي أَرَاكَ غُيثِ الْفَتَمَ وَتَغْيِدُهَا فأصلِحْهَا وَأَصْلِحْ رُعَامَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْشِيًّا يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ الْسَلِمِ يَتْبَعْ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ أَوْ سَعَفَ الجِبَالِ فِي مَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَفِرْ بِدِيتِهِ ﴿ • مِنَ الْفِتَنِ مِرْثُتُ عَبِدُ الْعَزِيزِ الأُولِينِي حَدَّثَنَا إِرْاهِيمْ عَنْ صَالِح بْن تَجْسَانَ عَنِ ابْن شِهَــابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً وَظَيْحَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَتَكُونُ فِئَنَّ الْقَاعِدُ فِيهَـا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِرِ وَالْقَائِرُ فِيهَـا خَيْرٌ مِنَ الْمَنافِي وَالْمَنافِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّماعِي وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَمَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأُ أَوْ مَعَادًا فَلْيَعُدْ بِهِ وَكُنِّ ابْنِ شِهَـابٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكِي بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَتارِثِ عَنْ 🖟 \*

ربيث ۲۹۲۸

مديبث ١٩١٩

ريب ١٦٤٠

مديث ١٦٤١

عدسيش ١٤٢

صيبث ١١٤٤

الطائية ١٩٩/٤ والقائم

صربيت ١٦٤٥

عَبدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَّةً مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَ يُرَّةً هَذَا إِلاَّ أَنْ أَبَا بَكُرِ يَرْ يَدْ مِنَ الصَّلَاةِ صَلاَّةً مَنْ فَاتَتُهُ فَكَأَنَّمَا وَيَرَ أَهْلَهُ وَمَالَةً مِرْتُ عُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ مسه ١١٥٦ أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنِ ابْنِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّكُم قَالَ سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤذُّونَ الْحَتَّى الَّذِي عَلَيْكُم

وَتَسْ أَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَـكُو صَارِحُنَّى مُحَدُّ بَنُ عَبْدِ الرَّحِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو مَغْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بَنُ ۗ مسيد ٢١٤٧ إِرْ اهِمْ حَذَتَنَا أَبُو أَسَامَةً حَذَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَاجِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ يُهِلِكُ النَّامَ هَذَا الْحَيْ مِنْ قُرَيْشِ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اغتَزَلُوهُمْ قَالَ تَحْنُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوْدَ أَخْبَرَنَا شُغبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَاحِ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ

ورثْثُ أَخْدُ بْنُ مُحْدَدِ الْمُنْكِئِ حَذَقْنَا عَمْرُو بْنُ يُحْدِي بْنِ سَعِيدِ الأَمْوِيٰ عَنْ جَدُهِ قَالَ | منت ١١٥٨ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ الضَّادِقَ الْمُصْدُوقَ يَقُولُ هَلاَكُ أُمِّنِي عَلَى يَدَىٰ غِلْتَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ مَرْوَانٌ غِلْتَةٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنْ شِئْتَ

أَنْ أَسَمُتِهُمْ بَنِي فُلاَنِ وَبَنِي فُلاَنِ صِرْتُكِ يَحْنِي بِنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّتَني ابْنُ ۗ ميت ١٩٢٩ جَارِ قَالَ حَدَّثَنَى بُسُرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَ مِنْ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيسَ الْحَيْوَلَانَيْ أَنَّهُ سِّمةً حُذَيْفَةَ بْنَ الْبَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ بَشَـٰأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِيْتُهُ عَنِ الْخَذِيرِ وَكُنْتُ أَنْسَأَلُهُ عَنِ الشَّرُ خَمَافَةَ أَنْ يُدْرِكُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرُّ خَتَاءَتَا اللَّهُ بِهَذَا الْحَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ مِنْ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرّ مِنْ خَيْرِ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنَّ قُلْتُ وَمَا دَخَتُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْبِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُذِيرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْرِ مِنْ شَرُّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةً إِلَى أَبْوَابِ جَهَمَّم مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَيْنَا وَيَتَكَلُّمونَ بِأَلْسِنَيْنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكُني ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضُّ بأَصْل شَجَرَةٍ حَتَّى

بُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَلْتَ عَلَى ذَلِكَ **مِارْشَنَى مُحَ**مَّدُ بْنُ الْمُنْتَى قَالَ حَدَّتَنِي يَحْتِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ۚ ۖ لِمُع*َانِدٍ ١٠٠/١ وَا*لِهَ مِير إِنْمَاعِبلَ حَدَّتَنِي قَيْسٌ عَنْ حُذَيْفَة وَكُ قَالَ تَعَلَّمَ أَصْحَابِي الْحَيْرُ وَتَعَلَّمْتُ الشَّرَ مِرْسُنَ السَّاعِينَ اللَّهِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ إِلَيْ لَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَولَ فِلْتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ مِرْضَعْي مست ٢١٥٢

الحُنكُرُ بْنُ نَافِعِ حَذَثَنَا شُعَيْبْ عَنِ الرُّهْرِئُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُطْفِيهِ قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَـامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيِّكَ عَن النَّبِيِّ ﴿ فَيْكُونَ تِلْمُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفْتَتِلَ فِئْتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَ مَفْتَلَةٌ عَظِيمَةُ دَعُواهُمَا وَاحِدَةً وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبًا مِنْ لَلاَيْنِ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صِرْتُكَ أَبُو الْبَكَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرِني أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُـدْرِئَ وَلَكُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ۗ , يَجِيُّ وَهُوَ يَفْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْحُنُولِيصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَجْمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اغدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَرِ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمَ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ مُمَّرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الذُّنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَخْفِرُ أَحَدُكُم صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الدُّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءً ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى ﴿. رِصَــافِهِ فَتَـا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُرِّ يُنْظُرُ إِلَى نَضِئَهِ وَهُوَ قِدْحُهُ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمُّ يُنْظُرُ إِنَّى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمْ آيَتُهُمْ رَجُلُ أَسْوَدُ إِخْدَى عَضْدَيْهِ مِثْلُ ثَذَى الْمُتزَأَّةِ أَوْ مِثْلُ الْبُضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُوْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أُبُو سَعِيدِ فَأَشْهَدُ أَنَّى سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ اللَّهِ مَدَّأَ فَعَل بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمْرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ قَالْغُيسَ فَأْتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَوْتُ إِلَيهِ عَلَى تغتِ ﴿ • النِّي عَيْظُ الَّذِي نَعَتُهُ مِرْثُ مُعَدِّدُ بِنُ كَذِيرِ أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ عَنِ الأَعْمَى عَنْ خَيثَمَة عَنْ سُوَ لِدِ بْنِ غَفَلَةً قَالَ قَالَ عَلَى مِنْ فِيكَ إِذَا حَدَّثْتُكُور عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ فَالْأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَنَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَّا يَلِنِي وَيَلِتَكُو فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَرِّكُ يَقُولُ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ صُدَئَاءُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ أ الأخلاً مِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الوَمِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَائَهُمْ حَتَاجِرَهُمْ فَأَلْتَنَا لَقِيتُمُوهُمْ فَافْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فَتَلَهُمْ أَمْرٌ لِيمن قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْفِيَامَةِ **مِرْشَنَى** مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنْنَى حَدَّلْنَا يَحْنِي عَنْ إِشْمَاعِيلَ حَدَّلْنَا فَيسٌ عَنْ خَبَابِ بْنِ الأَرَتْ قَالَ شَكُونًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ يُزِدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُو يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيَجْعَلُ فِيهِ فَيْجَاءُ بِالْمِنْشَـارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيْشَقُ بِالْتَنْتِينِ وَمَا يَصْدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيبِهِ رَيُمْشَطُ 🖟

مديث ٣١٥٣

صنيت ١٥٤٢

ملقائية ١١٠/٤ الأشقان

300 A di-

بأمْشَ اطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَجْهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبِ وَمَا يَصْدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَتِيمَنَّ

صَنفنًا حِينَ مَرَيَتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنا وَمِنْ الْفَدِ حَنِّى قَامَ قائِمُ ۗ الظّهرِرَةِ وَخَلاَ الطّرِيقُ لاَ يَمُورُ فِيهِ أَحَدُ فَرَفِعْتُ لَنَا صَخْرَةً طُوبِلَةً لَهَسًا ظِلْ أَرْ تَأْنِ عَلَيْهِ ۖ المعديّ ٢٩/٨ فويلةً

> الشَّفْسُ فَتَرَكَا عِنْدَهُ وَمَوْنِتُ لِلنِّيِ عَظِيْنَا مَثَانًا بِيدِى يَتَامُ عَلَيهِ وَمَصَفَّتُ فِيهِ فَوَوَ وَفَلْتُ ثَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا أَنْفُصُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَتَامَ وَمَرَجْتُ أَنْفُصُ مَا حَوْلَةَ فَإِذَا أَنَا بِرَاجِ مُفْلِي بِعَنْدِهِ إِلَّى الصَّخْرَ قِبْرِيدُ مِنْهَا فِلْ الْذِي أَرْدَنَا فَقُلْتُ لِمِنْ أَلْتَ يَا غُلْكُم مِنْ أَهْلِ التَّذِيدَةِ أَوْ مَثُمَّةً فَلْتُ أَقَ خَتِيلَكَ بَنِي قَالَ تَعَمُّ فَلْتُ أَنْصُفْلُ قَالَ تَتَمَ

نَقُلُتُ الفَّضِ الضَّرَعُ مِنَ الثَرَابِ وَالشَّعَرِ وَالشَّذَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ إِخْدَى يَدَنِهِ عَلَى الأُخْرَى يَنْفُضُ خَلَبَ فِي قَعْبٍ كُثِبَّةً مِنْ أَيْنٍ وَمَعِي إِدَاوَةً مَمَلُتُهَا اللَّبِئ يَرَقِى مِنْهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّما فَأَلْبُكُ اللَّبِئِي هَيُّئِيْهِ فَكُرِفْتُ أَنْ أُرْفِظَةً فَوَاقَفْتُهُ حِينَ

بروى سِبْكَ يَسْرِبُ وَيُمُوضِكُ فَانَيْكَ النَّبِي عَلِينِ اللَّذِي عَلِينَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ السَّقَطَةُ فَصَبَيْتُ مِنَ الْمُناوِلُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالْهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالْهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالْهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالْهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَةً اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلْكُونِ اللّهُ عَلْكُونُ اللّهُ عَلْكُونُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

فَشَربَ حَتَّى رَضِيتُ ثُرَّ قَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْشُ وَاتَّبَعَنَا شَرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ فَقُلْتُ أَتِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لاَ تَحْرَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبَيِّ عَلِيُّكُ فِي فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَـا أَرَى فِي جَلَدٍ مِنَ الأَرْضِ شَكُّ زُهَيْرُ فَقَالَ إِنِّي أَرَاكُمَا قَدْ دَعَوْثُمَا عَلَى قَادْعُوا لِي فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرْدٌ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّيْ عَيْنِهُمْ فَنَجَا خَيْعَلَ لاَ يَلْقَي أَحَدًا إِلاَّ قَالَ كَفَيْتُكُو مَا لهُنَا فَلاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ رَدْهُ قَالَ وَوَفَى لَنَا مِرْثُ مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبَاسِ رَكُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّكُمْ دَخَلَ عَلَى أَعْرَادِيُّ يَعُودُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ عَيِّكُمْ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضِ يَعُودُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّه قَالَ قُلْتَ طَهُورٌ كَلاَّ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْجٍ كِيرِ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النِّيئ عِنْ اللهُ عَنْهُ إِذًا مِرْثُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ رَكُ قَالَ كَانَ رَجُلُ نَصْرَ النِّيا فَأَسْلَمْ وَقَرَأُ الْبَقْرَةَ وَآلَ عِسْرَانَ فَكَانَ يَكُشُبُ النَّي عَيَّاكُمْ فَعَادَ نَصْرَ الِيَّا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدْرِي نُهَّةً إِلَّا مَا كَتَلْتُ لَهُ فَأَمَاتُهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَضَّبَحَ وَقَدْ لْفَظَنْهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ ثُمَّةٍ وَأَضْحَابِهِ لَنَا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبنَا فَأَلْقُوهُ خَتَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ ثُمَّةٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبنَا لَكَا هَرُبَ مِنْهُمْ فَأَلْقُوهُ خَنَفُرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْفَوْهُ **مِرْثُنَ** يَخْتِي بْنُ بْكَبْرِ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي ابْنُ الْمُسَتِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِ إِذَا هَلَكَ كِشْرَى فَلاَ كِشْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ نُهَّدٍ بِبَدِهِ ثَتَنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِرْثُمْ قَبِيصَةً حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَنِدِ الْمُلِكِ بْنِ مُحْمَيْرٍ عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِشْرَى فَلاَ كِشْرَى بَعْدَهُ 🖟 . وَذَكَرُ وَقَالَ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ صِرْثُ أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَبْتِ عَرْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسِّيْنِ حَدَّثَنَا نَافِعْ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وْلِثْكَ قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِتُهُ الْـكَذَابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْمَالَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِى نَجَّةُ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِغْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَر كَثِيرِ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْتِلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيسٍ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْمُا اللَّهِ عَلَيْتُهُمْ قِطْعَةُ جَرِ بِدِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِيَةً فِي أَضْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ

4709 A

منتبشه ۲۱۱۰

ملطانیا ۱۰۴/۶ بیشنم مدیث ۲۱۱۱

مست ۱۱۲

میب ۱۹۹۳

سَــاْلْتَنِّي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُهَا وَلَنْ تَعْدُوۤ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَيْنَ أَذْبَرُتَ لَيَغْقِرَنَّكَ اللَّهَ وَإِنَّى لأَرَاكَ الَّذِي أُرِيثُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ فَأَخْمِرْنِي أَبُو هُمْ يُرْءَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِيمً قَالَ يَيْنَمَا أَنَا نَاجُمْ رَأَيْتُ فِي يَدَى سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَأَهْتِنِي شَـَأَجُهُمَا فَأُوجِيَ إِنَّ فِي الْمُتَامِرُ أَنِ الْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَعَلَارًا فَأَوْلَئُهُمَا كَذَّالِمَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِى فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَلْمِيقَ

وَالآخَرُ مُسْنِلِتَةَ الْـكَذَابَ صَــاحِبَ الْبَمَامَةِ **مِرْشَنِي** مُحَنَدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدْثُنَا حَمَّادُ بْنُ الْمَعْدِ مِهِ أُسَامَةَ عَنْ بُرِيْدِ بن عَبدِ اللَّهِ بن أَبي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُومَى أُرَاهُ عَن النِّي عَلِي اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمُنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَثَّةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا غَفْلٌ فَذَهَبَ وَهَلَى إِلَى أَنْهَا الْبَحَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمُتدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنَّي هَزَرْتُ سَيْقًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْنُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحْدٍ ثُرَّ هَزَزْتُهُ بِأَخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْعَيَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَلِتُ فيهَــا بَقَرًا وَاللَّهُ خَيْرً فَإِذَا هُمُ الْمُثَوْمِئُونَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْحَنْيُرِ مَا جَاءَ اللَّهُ مِنَ الْحَذِي وَتُوَابِ الصَّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَ يَوْدِ بَدْرِ مِرْشُنَا أَبُو نُعَنِيهِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِي عَنْ السَّمَّةِ السَّا

مَشْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَافِيهُ قَالَتْ أَفْهَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِينَ كَأَنْ مِشْيَتَهَـا مَشْنِي النِّيخِي النَّهِي عَلَيْتُهِم النَّهِي النَّهِي عَلَيْتُهِم النَّهِي النَّهِيّ فَقَالَ النَّبِي عَلِينًا مِن حَبًّا بِابْنَتِي أَرْ أَجْلَمَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرَ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ نَقُلْتُ لَهَا لِمَرَ تَبَكِينَ ثُمَّ أَسَرُ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِر

فَرَحًا أَفْرَبَ مِنْ حُزْنِ فَسَـأَلْتُهَـا عَمَا قَالَ **فَعَالَتَ** مَا كُنْتُ لأَفْشِيَ سِرَّ رَسُوكِ اللهِ عَمِيم ٣٦٧ عَيْنَ مُ خِنْي فَبِضَ النِّي عِيْنِي فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ أَسَرَ إِنَّ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارضُني الْفُرْآنَ كُلُّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَني الْعَامَ مَرْبَيْنِ وَلاَ أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلى وَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْل تِلْتِي لَحَاقًا بِي فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَوْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيْدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجُنَّةِ أَوْ نِسَاءِ

الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ صِرُحْمَى يَحْبَى بْنُ قَرَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَيت ٢٦٦٨ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَيُشِيهِ قَالَتْ دَعَا النَّبِي عَيْئِشِيمُ فَاطِمَةً ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَارُهَا بِشَيْءٍ فَتِكُتْ ثُرَّ دَعَاهَا فَسَارُهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلُتُهَا عَرْ ذَلِكَ فَعْالَتْ سَازَنِي النِّي عَيْثِيمُ فَأَخْبَرَنِي أَنْهُ يُفْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفَّ فِيهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ ميسد ٣٦٩

سَــارَنِى فَأَخْبَرَنِى أَنَى أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتَبُعُهُ فَضَحِكُ مِ**رْرُبُ عُ**تَحَدُ بْنُ عَزعَرَةَ حَدُثَنَا ۗ منت ٣٦٧ شُغبَهُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْمُطَابِ وَلِي

يُدْنِي ابْنَ عَبَاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِفْلَة فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَغْلَمُ فَسَــأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَاسٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ۞ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿ فَقَالَ أَجَلَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِظَى أَعْلَمُهُ إِنَّاهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَـا إِلَّا مَا تَعْلَمُ مِرْشَــا أَبُو نُعَنِيهِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ سُلَيْهَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيل حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَن ابْنِ عَبَّاس ولله قال خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّئْتُكُمْ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِمِلْحَفَةٍ قَدْ عَضْبَ بِعِصَابَةٍ دَشْمَاءً ۗ . حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُرَ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُ الأُنصَارُ حَتَّى يَكُولُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُو شَيْئًا يَضُرُ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ فَلَيْقُتِلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِينِهِمْ فَكَانَ آخِرَ مجليس جَلَسَ بِهِ النَّبِي عَلِيْكُمْ مِرْشَعْي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْتَدٍ حَدَّثْنَا يَخْتِي بْنُ آدَمَ حَدَّثْنَا حُسَيْنً الجُنهِيْ عَنْ أَبِي مُومَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَة فِكَ أَخْرَجَ النَّبِئُ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْتَرِ فَقَالَ ابْنِي هَذَا سَيْدٌ وَلَعَلَ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَلَيْنِ مِنَ الْتَسْلِينَ مِرْشَ اللَّهَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَحَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُمَّنِدِ بْن هِلاَكِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَلِيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ تَتَى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِقَانِ **وَرُصْنَى عَنْرُونِ**نُ عَبَاسِ حَذْثَنَا ابْنُ مَهْدِئُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ مُحَدِيْنِ الْمُنْكِير عَنْ جَابِرِ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ هَلْ لَـكُو مِنْ أَلْتَناطٍ قُلْتُ وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الأَلْمَناطُ اللَّهِ قَالَ أَمَّا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَـكُمُ الأَنْمَاطُ فَأَنَا أَقُولُ لَمَـا يَعْنِي الْمِرْأَتَهُ أُخْرِى عَنَّى أَنْمَاطَكِ فَتَقُولُ أَلَرْ بَقُلِ النَّبِي عَيْكُمْ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الأَنْمَاطُ فَأَدْعُهَا عِدْشَى أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْن تَبْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلِي قَالَ الْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا قَالَ فَنَزَّلَ عَلَى أَمْيَة بْن خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ وَكَانَ أُمِّيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَتَرْ بِالْمُدِينَةِ زَنَلَ عَلَى سَعْدٍ فَقَالَ أُمِّيَّةُ لِسَعْدٍ الْتَظِرْ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَــارُ وَخَفَلَ النَّاسُ الْطَلَقْتُ فَطُفْتُ فَتِيْنَا سَعْدٌ يَعُلُوفُ إِذَا أَبُو جَهْلِ فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ سَعْدٌ أَتَا سَعْدٌ فَقَالَ أَبُو جَهْل تَطُوفُ بِالْكَمْنِةِ آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُمْ نَجْنًا وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ نَعَمْ فَتَلاَحَيَا بَيْنَهُمَ ۚ فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ لاَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَتَكُم فَإِنَّهُ سَيْدُ أَهْلِ الْوَادِي ثُرْ قَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ لَيْن مَتَعْتِني أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لِأَفْطَعَنَّ مَتْجَرَكَ بِالشَّـاْمِ قَالَ جَتَمَلَ أَمَيْهُ يَقُولُ لِسَغْدٍ لاَ رَّفَعْ صَوْتَكَ

.س.ه. ۱۷۱

مديمت ۴۱۷۲ ملطانيا ۴۰۵/۶ ذات

صنیث ۱۷۲

740 . 200

وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَإِنَّى سَمِعْتُ نُجَّدًا لِيَرْاعِمُ أَنَّهُ فَاتِلْكَ قَالَ إِيَّاىَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ عُمَّهِ إِذَا حَدَّثَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَمَّا تَعْلَىِنَ مَا قَالَ لِي أَخِي الْيُثْرِينُ قَالَتْ وَمَا قَالَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ ثُمَّيًا يَرْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلي قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا يَكْذِبْ مُنَّةً قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الصَّرِيحُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَمَا ذَكُوتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْتِرْبِيُ قَالَ فَأَرَادَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلِ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْن فَسَــارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللَّهُ صَ*لَاشَتْي* عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ شَيْبَةً حَدَّثْنَا ﴿ مَيتُ ٢٢٧٠ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُومَى بْنِ عُفْبَةً عَنْ سَالِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا إِنَّى قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ في صَعِيدِ فَقَامَ أَبُو بَكُر اللَّهُ عَلَيْهُ ١٣٦/١ الثاسَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي بَغْضِ نَزْعِهِ ضَغْفُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُرُّ أَخَذَهَا مُحَدُرُ فَاسْتَحَالَتْ بِيدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرْ عَبِقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَّبَ النَّاسُ بِعَطَن وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ فَنَزَعَ أَبُو بَكُرٍ ذَنُوبَيْنِ مِلَهُمْ عَبَاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّزيينُ السَّدِي عَبِي حَدُّثَنَا مُغْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُفَانَ قَالَ أَنْهِفْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلِيْهِ أَقَى النَّبِيّ يَنْ إِلَى مَا مَا مَا مُنْ مَا مَنَهَ خَمَلَ مُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُم لأُمْ سَلَمَة مَنْ هَذَا أَوْكَمَا قَالَ قَالَ قَالَتْ هَذَا دِحْيَةُ قَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ الرِّر اللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطَّتَهُ نَهُ اللَّهِ عَيْثِ لِمُعْرِمُ جِبْرِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لأَبِي عُفَانَ مِنْ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ مِنْ

بِالْسِيْسِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ يَغرفُونَهُ كَمَا يَغرفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَتَّى البِ ٣ وَهُمْ يَعْلَدُونَ ﴿ ﴿ وَهِ مَا تُعَدِّدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بَنُ أَنْسِ عَنْ نَافِعِ عَنْ السَّمَد ٢٧٨ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَفِي أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ لَمْ فَذَكُووا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَالْمَرَأَةُ زَنِيَا فَقَالَ لَمُنْمُ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَـأَنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَّمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَـا الرَّجْمَ فَأَتَوا بِالنَّوْزَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَمَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

سَلاَمِ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا نَجَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ فَرْجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلِّ يَجْنَأُ عَلَى الْمُرْأَةِ يَقِيهَا الجِنارَةَ بِاسبِ سُؤَالِ الْمُشْرِكِنَ أَنْ يُرِيَهُمْ النِّئْ عَيْكِ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْفِقَاقَ الْفَمَرِ ورثْ صَدَقَةً بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيجٍ عَنْ نِجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَرْتَفَ قَالَ الْشَقُّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شِقْتَيْنَ سيمه ٣٦٨ معان ٢٠٧٤ خدتنا فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْثَتِينَ الْمُهَدُوا ع**رَشَنَى** عَبْدُ اللهِ بْنُ خَمَّدٍ حَدْثَنَا يُونْسَ حَدَّثَنَا شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِ يَدْ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِي فَقَ أَنَّهُ حَدَّثَهِمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَـأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ عَلِيْصَنِي خَلَفُ بنُ خَالِدٍ الْقُرْشِيْ حَدَّثَنَا بَكُو بنُ مُضَرّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبْيَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ولله أَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَ فِي زَمَانِ النَّبِي عِلَيْ بِالسِّي عَلَيْمَ مُعَدَّدُ بِنُ الْسَنَّى حَدْثَنَا مُعَادُ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ وَكُ أَنْ رَجْلَيْنِ مِنْ أَضْحَابِ النَّي يَرْكُ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النِّي عِنْكُمْ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِيّةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيآنِ بَيْنَ أَيْدِيهمًا فَلَتَا افْتَرَفًا صَارَ مَعَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُ } وَاحِدٌ حَتَّى أَنَّى أَهْلَهُ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْشَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً عَنِ النِّي يَتَّلِكُمْ قَالَ لاَ يَرَالُ نَاسٌ مِنْ أُمْنِي ظَاهِرِ بِنَ حَتَّى بَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ مِرْثُمْنَا الْحُنيدِ في حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرِ قَالَ حَدْثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيْ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبَىٰ ﷺ يَقُولُ لاَ يَزَالُ مِنْ أَمْتِي أَمَّةً قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ مُحَيْرٌ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ قَالَ مُعَاذَّ وَهُمْ بِالشَّـلَّمِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هَذَا مَالِكٌ يَرْعُمُ أَنَّهُ سَمِحَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّـامِرِ ورُثْنَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّتُنَا شَبِيبُ بْنُ غَزْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الحتى يُحَدُثُونَ عَنْ عُزوَةَ أَنَّ النَّبِي عَيِّكُم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بهِ شَاتَيْن فَتَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيثَارِ وَجَاءَهُ بِدِيثَارِ وَشَـاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُرَابَ لَرَبِعَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً جَاءَتًا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَبِيتِ مِنْ عُزُوةَ فَأَتَلِتُهُ فَقَالَ شَبِيتِ إِنِّي لَرْ أَشْمَعْهُ مِنْ عُزُوةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَتَى يُخْبِرُونَهُ ۗ

ست ۱۸۱۳

مدسيث ١٩٨٤

عَنْهُ وَلَكُونَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْثِيُّمْ يَقُولُ الْحَيْرُ مَعْفُودٌ بِنَوَاصِي الْحَيْلِ إِلَى مسح ٢٨٦

يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَنِعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأُنَّهَا أُلْحِيَّةً مِرْشُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ غَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ عَلَى الْحَيْلُ فِي تَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حِدِثْ فَيْسُ نِنْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ حَفْصٍ حَدْثَنَا خَالِدْ بْنُ الْحَارِثِ حَدْثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا عَن النَّيّ عَيْثِينَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِبِهَا الْحَيْرُ مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ مِيت زَيْدِ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَيْ عَنِ النَّبِي عَيْكُمُ قَالَ الحَيْلُ لِتَلاَئَةٍ لِرَجُلٍ أَخِرُ وَلِرَجُلٍ سِنْرُ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِى لَهُ أَخِرٌ فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَمْمَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ وَمَّا أَصَابَتْ فِي طِيْلِهَا مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الوَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتِ وَلَوْ أَنْهَا قَطَعَتْ طِيمَلَهَا فَاسْتَنْتُ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَأَنَتُ أَزْوَالْتِهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنْهَا مَرَتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ وَلَوْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهُـا كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَرَجُلُّ رَبَطَهَا تَغَلُّمًا وَسِثْرًا وَتَعَفُّهُا لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ كَذَلِكَ سِنْرُ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخُرًا وَرِيَاءٌ وَنِوَاءٌ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهَى وِزْرٌ وَسُوْلَ النَّبِئِ عَيَّكُمْ عَن الْحَدِر فَقَالَ مَا أَزْلَ عَلَىٰ فِيهَا إِلاَّ هَذِهِ الآيَّةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ۞ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرُهُ ٥ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴿ ﴿ كَا مِدْتُ عَلِي بَنْ عَبِدِ اللَّهِ حَذَنَا اللَّهِ عَدَّنَا اللَّهِ عَدْثَنَا اللَّهُ عَدْثُونَا اللَّهِ عَدْثَنَا اللَّهُ عَدْثَنَا اللَّهُ عَدْثَنَا اللَّهُ عَدْثَنَا اللَّهُ عَدْثَنَا اللَّهُ عَدْثُونَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَدْثُونَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ شْفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَدِ سِمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ فِلْكُ يَقُولُ صَبَّعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِكُم خَيْرَ بَكُرَةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمُسَاحِي فَلَنَا رَأَوْهُ قَالُوا نَجَّةٌ وَالْجَيْسُ وَأَحَالُوا إِلَى الْحِيضن يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ النِّيئُ عِينَا لِللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ أَنْجُرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَرَكُنَا بِسَـاحَةٍ قَوْمِر مَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ مَدِسمى إِبْرَاهِم بن الْمُنذِرِ حَدَّثَنَا ابن أَبِي الْفُدَيْكِ عَن ابن أَبِي ذِئْبِ عَنِ الْمُقْبُرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَطْفِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ كَثِيرًا فَأَنْسَاهُ قَالَ الْسُطَ ردَاءَكَ فَبَسَطْتُ فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ ثُرُ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَنْتُهُ فَتَا نَسِيتُ

حَدِثًا بَعْدُ

## كَافِضَالِلَا الْجَالِكَةِ فَا

17 \_*U* 

rq-1 \_\_

مديست ٢٦٩٢

رست ۲۲۹۳

ملطانية ۴/۵ وَيُخُولُونَ م*ديث* ۳۱۹۶

باب ۲۰۰۲

مدست ۱۳۹۵

بِاسِ فَضَائِلِ أَضَعَابِ النِّي عِينَ عَيْنَ مَعِبَ النَّبِي عَيْنَ أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَضِحَا بِهِ مِرْثُمْ عَلِيْ بْنُ عَنِدِ اللَّهِ حَذَٰتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَفِينَا يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِئُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَـاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لِلَّهِ الْمُعَلِّمُ مَنْ صَـاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لِيَنَّاكُمُ مَنْ عَمْمُ فَيَفْتُحُ لَمُنهُ ثُرَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغُزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيْقَالُ هَلْ فِيكُم مَنْ صَــاحَت أَضَمَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ لِلَّهِ مُنْ فَيُغُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُرُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ ﴿ • مِنَ النَّاسِ فَيْقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَـاحَبَ مَنْ صَـاحَبَ أَضْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَفْتَحُ لَمَنهُ مِ**رَصْنَى** إشْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّصْرُ أُخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةً سِمعتُ زَهدَمَ بْنَ مُضَرّبٍ سَمِعتُ عِمْرَانَ بْنَ مُصَيْنِ رَفِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِينَ عَ خَيْرُ أَمْنِي قَرْنِي ثُرَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرِ بَعْدَ قَرْنِهِ قَوْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُرُ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَـدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَـدُونَ وَيَخُولُونَ وَلاَ يُؤْتَمُنُونَ ۗ وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ الشَّمَنُ صِرْتُكَ مُحَدِّدُ بْنُ كَدِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِرْ اهِمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيكُ أَنَّ النَّبَى ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاس قَرْنى لِمُو الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ لِمُرْ يَجِىءُ قَوْمٌ نَشِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ بِالسب مَثَاقِبِ النُّهَاجِرِينَ وَفَصْلِهِمْ مِنْهُمْ أَبُو بَكُرٍ عَندُ اللَّهِ بْنُ أَبِي فُحَافَةَ النَّيْمِينُ وَكُ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ لِلْفُقَرَاءِ الْمُنهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِمِـمْ يَلتَغُونَ فَصْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ مُمُ الصَّادِقُونَ (اللَّهَ) وَقَالَ • إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ ۞ إِنَّى قَوْلِهِ ۞ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ۞ قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ وَابْنُ عَبَاسِ عَظ وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِثْخَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ فِيكُ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا بِثَلَائَةَ عَشَرَ دِرْهُمُنا

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبٍ مُرِ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْ إِنَّ رَحْلِي فَقَالَ عَازِبٌ لاَ حَتَّى ثَحَدُّثَنَا كَيْفَ صَنَعَتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ حِينَ خَرَجْتُهَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ قَالَ ارْتَحَلْتَا مِنْ مَكُمَّةً فَأَحْتِينَنَا أَوْ سَرَيْنَا لَيَلْتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِرُ الظّهيرَةِ فَرَمْيْتُ بِبَصْرى هَلْ أَرَى مِنْ ظِلُّ فَآوِى إِلَيْهِ فَإِذَا تَحَفَّرَةً أَتَيْتُهَـا فَنَظَرْتُ بَقِيَّةً ظِلُّ لَهَــا فَسَوْيْتُهُ ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّئِي عَيِّكُمْ فِيهِ ثُرُ قُلْتُ لَهُ اصْطَجِعْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَاضْطَجَعَ النِّي عَيْكُمْ ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِ هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا فَإِذَا أَمَّا بِراعِي غَمْ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرْدُنَا فَسَـ أَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمِنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ قَالَ أِرِجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنيكَ مِنْ لَبَنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَبَنًّا قَالَ نَعَمْ فَأَعْرَثُهُ فَاغتَقَلَ شَـاةً مِنْ غَنيهِ ثُرِّ أَمْرَتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْنَبَارِ ثُمَّ أَمْرَبُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالأُخْرَى فَحَلَبَ لِى كُثِبَةً مِنْ لَبَنِ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللّهِ ﴿ اللّهِ إِذَاوَةً عَلَى فَيِهَا خِرْفَةً فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبَى عَيِّلْكُ فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ فَقُلْتُ الْمَرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ حَنَّى رَضِيتُ ثُرُ قُلْتُ قَدْ آنَ ۗ المَانَةِ ١/٥ قَدِ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَلَى فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَا فَلَمْ يُدْرِكُنَا أَحَدٌ مِنْهُـمْ غَيْرُ مُرَاقَةً بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَلَى قَرْسِ لَهُ قَقْلْتُ هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَجِقَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لاَ غَدَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا مِرْشُكُ مُحَدِّدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ عَنْ أَبِي مَسِد ٢٩٩٦ بَكْرِ وَلِكُ قَالَ قُلْتُ اِلنِّي عِيِّكِ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنْكَ يَا أَبَا بَكُرٍ بِافْتَيْنِ اللَّهُ كَالِئُهُمَا بِالسِبِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْثُ مُدُوا الأَبْوَابَ إِلاَّ | إلب ٣٠٣ بَابَ أَبِي بَكُو فَالْهُ ابنُ عَبَاسِ عَن النِّي عَيْنِ مُ مُعَنِّى عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِي حَدُّثَنَا فَلَئِحٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَمَالِهِ أَبُو النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي فِيْكُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِا النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَهْنَ مَا عِندَهُ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ فَعَجِبْنَا لِيُكَاثِهِ أَنْ يُشْهِرَ رَسُولُ اللَّهِ يَتِكُ عَنْ عَبْدٍ خُيْرَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ هُوَ الْمُخَيِّرُ وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ أَطْلَمَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْتَظِيمُ إِنَّ مِنْ أَمَنُ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكِّي وَلَوْ كُنْثُ مُتَخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لاَ تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَـكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ لاَ يَبَقَيَّنَ فِي الْمُسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَ إِلاَ بَابَ أَبِي بَكْمِ بِالْسِيدِ فَضْلِ أَبِي بَكْمٍ بَعْدَ النَّبِيِّ عَيْكُ مِرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

عَبدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَفِيكُ قَالَ كُنَّا نُخَيْرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النِّبِيِّ عَيْظِيُّمْ فَتَخَيْرُ أَبَّا بَكُمٍ ثُرَّ مُحَمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُفَّانَ بْنَ عَفَّانَ ولف باسب. قول اللَّي عَيْكَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً قَالَهُ أَبُو سَعِيدِ مِرْشَا مَسْلِ بنْ إِرْ اهِيم حَدَّثَنَا وْهَلِبْ حَدَّثَنَا أَيُوبْ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَلَكُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا مِنْ أُمِّتِي خَلِيلاً لاَ تَخَذْتُ أَبَا بَكُرِ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي مِرْثُ الْ مُعَلَى وَمُومَى قَالاَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ وَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا خَلِيلاً لاَ تُخَدُّتُهُ خَلِيلاً وَلَكِنْ أَخْوَةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ مِرْتُثُ قَتْلِتُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَلِوبَ مِثْلَهُ مرثت سُلَيَانُ بْنُ عَزْبِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيَكَةً قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْـكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ فِي الجِحْدُ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ لَوْ كُنْتُ مُشْخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمْةِ خَلِيلًا لأَغْذَنْهُ أَزْلَهُ أَبًا يَفِي أَبَا يَكُو بِالسِ مِرْثُ ال الْجُنيدِينَ وَمُحَدِّدُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ حَدَّثَنَا إِرْ اهِمْ بَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدِّدِ بن جَبَيْرِ بن مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْتِ امْرَأَةُ النِّئِ عَيْنِكُم فَأَمْرَهَا أَنْ رَّجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ أَرَأَيْتُ إِنْ جِنْكُ وَلَرَ أَجِدُكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ عَلِيْهِم إِنْ لَمْ تَجِينِي فَأْتِي أَبًا بَكِرٍ عاصى أخدُ بنُ أَبِي الطُّيْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرِ عَنْ وَيَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ هَمَا رِ قَالَ شِمِعْتُ عَمْـارًا يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ صَارَحْني هِشَامُ بْنُ حَمَّارِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبِيدٍ اللَّهِ عَنْ عَايْذِ اللَّهِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَاللَّهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِي عِيْظُ إِذْ أَفْتِلَ أَبُو بَكُرٍ آخِذًا بِطَرْفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْجَتِهِ فَقَالَ النَّبئ عَيْثِ أَمَّا صَـاحِبْكُو فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَئِنَ ابْنِ الْحَطَّابِ شَيْءٌ فَأَشْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلَتُهُ أَنْ يَغْفِرُ لِى فَأَبِّى عَلَى فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكُو تَلَاثًا ثُورُ إِنَّ مُحْمَرَ نَدِمَ فَأَنَّى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَــأَلَ أَنْمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا لاَ فَأَنَّى إِلَى اللَّهِيْ عَيْكُمْ فَسَلَّمْ فَحَمَلَ وَجُهُ النَّبِي عَيْكُمْ يَتَمَعُو حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكُرٍ فَحَتَا عَلَى رُجَتَتِهِ فَقَالَ يَا رَّسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَنَّ بَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ عِينَ اللَّهِ بَعَنِي إِلَيْكُو فَقُلْتُم كَذَبت وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْمُ نَارِكُو لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوذِي تَعْدَهَا مِرْرُتُ مُعَلَى بنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ بنُ الْمُخْتَارِ قَالَ خَالِهُ الْحَذَاءُ حَدَّثَنَا

اب ۲۳۰۵ منت ۱۹۹۹

ربيت ۲۷۰۰

17V-1 ----

مديث ٢٧٠٦ ملطانية ٥/٥ ين

إسب ١٦٠٦ صنعث ١٧٠٦

عايث ۲۷۰۲

مدسيث ٢٧٠٥

W.3 . . . .

هُلْتُ أَمْ مَنْ قَالَ ثُوَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالاً مِرْثُنَ أَبُو الْبَعَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ عَن مِن مِن مِن الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً يُؤْتِيهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكُمْ يَقُولُ بَلِتُمَا رَاجٍ فِي غَنْمِهِ عَذَا عَلَيْهِ الدُّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبُهُ | ملانيا ١/٥ زاع

الرَّاعِي فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذُّمُّ فَقَالَ مَنْ لَحَسَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لَيْسَ لَمَسَا رَاجٍ غَيْرِي وَبَيْنَا رَجُلُّ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَـا قَالْتَقَتَتْ إِلَيْهِ فَكَأَمَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّى لَمْ أَخْلَقْ لِحَدَا وَلَكِئِّى خْلِقْتُ لِلْحَرْثِ قَالَ النَّاسُ شَبْحَانَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ فَإِنِّى أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكُو وَعُمْرُ بَنُ الْحَطَّابِ وَهِي صِرْتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ ميت ٣٧٨

عَنْ أَبِي عُنْهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْـرُو بْنُ الْعَاصِ وَلِئْكُ أَنَّ النَّبِئَ ﴿ يُطِّلُّكُم بَعَتُهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُلاَسِل فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبْ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُوهَا

أُخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ سِمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِئْكُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْثِكُمْ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا قَائِرِهِ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبِ عَلَيْهَا دَلُو فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمُ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي خُتَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَغفٌ وَاللَّهُ يَنْفِرُ لَهُ ضَغْفَهُ ثُرِّ اسْتَتَعَالَتْ غَزِبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَنْطَابِ فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ مُحْمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ

بِعَطَنِ *وَرَثُنَ عُمُّدًا بْنُ مُقَاتِلٍ أُخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبِرَنَا مُومَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَـالِم بن* م*يس*مه ٢٠٨ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ وْلِينْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّئِكُمْ مَنْ جَزَّ ثَوْبَهُ خُيَلاً ءَ لَرِ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْمٍ إِنَّ أَحَدُ شِقًّىٰ ثَوْبِي يَسْتَرْ خِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيْلاًءَ قَالَ مُومَى فَقُلْتُ لِسَـالِر أَذَكُو عَندُ اللَّهِ مَنْ جَزَّ إِذَارَهُ قَالَ لَرْ أَشْمَعْهُ ذَكُرَ إِلاَّ نَوْبَهُ صِرْتُنَا أَبُو الْبَتَانِ حَدَّثَنَا مُسَتْ ٣٠٠

شُعَيْثِ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَنِّيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْ أَبَّا لهُرَ يْرَةَ قَالَ مِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِينَ مُعُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَّني مِ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي سَبِيل اللهِ دُعِي مِنْ أَنْوَابٍ يَغْنِي الْجُنَّةُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَّةِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّيَامِ وَبَابِ الرَّيّانِ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ مَا عَلَى هَذَا الَّذِي يُدعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَ ۚ وَقَالَ هَلْ يُدعَى مِنْهَا

المُنْهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَّا يَكُو **مِرْثُنَ** إِشْمَاعِيلُ بْنُ الصحه ٣٧١

عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَّلٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبْذِي عَنْ عَائِشَةً رْتِكَ زَوْجِ النَّبِيِّ عِنْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ مَاتَ وَأَبُو بَكُرٍ بِالسُّنْجِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يَغْنِي بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ وَلَيْبَعَثْنَهُ اللَّهُ فَلَيْقُطَعَنَ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ خَتَاءَ أَبُوبَكُم فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأَنَّى طِبْتَ حَيًّا وَمَنِيًّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُذِيفُكَ اللهِ المُتَوْتَثَيْنِ أَبِدًا لَوُ خَرَجَ فَهَالَ أَيْهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ فَلَمَا تَكُلَمَ أَبُو بَكِ جَلَسَ عُمَرُ مُحَمِّدَ اللَّهَ أَبُو بَكُرِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلاَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ نَجَدًا عِيْظِيمَ فَإِنَّ نَهُمَّا فَذَ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَتْي لاَ يَمُوتُ وَقَالَ ۞ إِنَّكَ مَنِتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ۞ وَمَا مُحَدَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الوَّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ تُعِلَ انْفَلَنِثُمْ عَلَى أَعْقَابِكُۥ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْدِي اللَّهَ الشَّاكِرِينَ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ مَالًا ﴿ وَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَتِكُونَ قَالَ وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَـارُ إِلَى سَغدِ بْنِ عُبَادَةً فِي سَفِيغَةٍ بيِّي سَــاَعِدَةَ فَقَالُوا مِنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُرَ أَمِيرٌ فَذَهَبَ إِنْهِمْ أَبُو بَكِّ وَمُمَنَّرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَأَبُو عُنِيَدَةً بْنُ الْجَرَاحِ فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلِّمُ فَأَسْكَتُهُ أَبُو بَكُو وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنِّي قَدْ هَيَأْتُ كَلاَمًا قَدْ أَعْجَتِنِي خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبِلُغَهُ أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ تَكُلَّمَ أَبُو بَكُرُ فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ فَقَالَ فِي كَلاَمِهِ نَحْنُ الأُمْرَاءُ وَأَنْتُمْ الْوَزَاءُ فَقَالَ حُبَابُ بنُ الْمُنذِرِ لاَ وَاللَّهِ لاَ تَفْعَلُ مِنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُو أَمِيرٌ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ لاَ وَلَـكِنَا الأُمْرَاءُ وَأَنْتُمْ الْوْزَرَاءُ مُمْ أَوْسَطُ الْعَرْبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا فَبَايِعُوا عُمْرَ أَوْ أَبَا عُبِيدَةً فَقَالَ عُمْرُ بَلْ لْبَايِعْكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيْدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحْبَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِيْنَظِيمُ فَأَخَذَ مُحَرُّ بِيَدِهِ فَعَايَعَهُ وَيَايَعُهُ النَّاسُ فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْمُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَقَالَ عُمْرُ قَتَلَهُ اللَّه وقال عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَــالِمٍ عَنِ الرُّكِيدِي قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الْقَاسِمُ أَخْبَرَ فِي الْقَاسِمُ أَنْ عَائِشَةً رَكُ قَالَتْ شَخَصَ بَصَرُ النَّيْ عِينِكُم أَرْ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الأَّغْلَى ثَلاَثًا وَقَصَ الْحَدِيثَ قَالَتْ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِـمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلاَّ نَفَعَ الله بِهَا لَقَدْ خَوْفَ مُحَمّرُ النَّاسَ وَإِنّ فِيهِمْ لَيْفَاقًا فَرَدُّمُ اللَّهُ بِذَلِكَ مُ لَقَدْ بَصْرَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ الْهُندَى وَعَزَّفَهُمُ الْحُتَّقَ الَّذِي عَلَيْهِ مْ وَخَرْجُوا بِهِ يَتْلُونَ ﴿ وَمَا أُمُحَدُّ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الوسْلُ ﴿ إِنَّ إِلَى ﴿ الشَّـاكِرِينَ ﴿ مَرْثُ الْمُحَدُّدُ بَنْ كَلِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بَنُ أَبِي رَاشِدٍ ﴿

ملطانية ٧/٥ فقبلة

يدنيه شد ۲۷۱۲

- or a -

ماست ۱۲۲

WARA A .

حَدَّثَنَا أَبُو يَغْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَّفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي أَثْي النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ اللَّهِ بَكُر قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ لَرَ مُمَرُ وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُفَانٌ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلاَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صِرْتُ فَتَلِيَّهُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم مَا مسعد ٢٧٦ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَشِيْ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ يَقْلِينَا في بَغض أَسْفَارِهِ حَتَّى ۗ للطائية ١٥٥ في إِذَا كُنَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ الْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ عَلَى الْبِحَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكُر فَقَالُوا أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ وَقِلْتُنْهِمْ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً أبو بَكْر وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَيْدِى قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَالِئُهُ ۚ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِي وَقَالَ مَا شَمَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُني بِيَدِهِ فِي خَاصِرَ بِي فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ الشَّحَوُكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلَى فَيْنِدِى فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلَى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَزْلَ اللَّهُ آيَّةَ النَّيْمُمِ فَتَيْمُمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُصَيْرِ مَا هِيَ بِأُوَّلِ بَرَكَتِكُرُ بَا آلَ أَبِي بَكُر فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْجَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَذْنَا الْجِفْدَ تَخْتَهُ مِرْثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ مِيتُ ١٩٧٧ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَغْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَالله قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَيْرَا لِنَشْئُوا أَضْحَالِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ تَابَعَهُ بَرِيرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوْدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَمُحَاضِرٌ عَن الأَعْمَىش مِرْثُ الْمُحَدَّدُ بْنُ مِسْكِينِ أَبُو الْحَسَنِ حَذَثَنَا يَحْنِي بْنُ حَسَّـانَ حَذَثَنَا سُلَيْهَانُ عَنْ مست ٣٧٨ شَرِيكِ بْنِ أَبِي غَيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو مُوسَى الأَشْمَرِي أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَلِيْهِ أَرْ خَرَجَ فَقُلْتُ لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا قَالَ فَجَاءَ الْمُسْجِدَ فَسَــأَلَ عَنِ النَّبِيُّ عَيِّكُمْ فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجْهَ هَا هُنَا فَخَرَجْتُ عَلَى إثْرِهِ أَسْــأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِثْرَ أَرِيسِ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَائِهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ عَرِينَ عَاجَتَهُ فَنَوَضًا فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِشُ عَلَى بِثْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَطَ فُفْهَا وَكَشَفَ عَنْ سَـاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَـا فِي الْبِئْرِ فَسَلَّتْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ جَحَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ

لْأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ عِرْكُمُ الْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ

وَيَشْرُهُ بِالْجِنَةِ فَأَفْتِكَ حَتَى قُلْتُ لأَبِي بَكُرٍ ادْخُلْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْثِكُمْ يَيشَفْرك بِالْجُنَةِ إ فَدَخَلَ أَبُو بَكُرٍ خَمَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْئِ مِنْ فِي الْقُفُّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِلُّر كُمَّا صَنَعَ النَّبِيُّ عَيْثِيًّا وَكَشَفَ عَنْ سَـاقَيْهِ ثُمُّ رَجَعْتُ خَمَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكُتْ أَخِي يَتَوَضَّـأ وَيَلْحَقْنِي فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يُرِيدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَابِ فَقَلْتُ عَلَى رِسْلِكَ نُوْ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِ اللَّهِ فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَذَا مُحَدُّ بْنُ الْحَطَّابِ يَسْتَأْذِنْ فَقَالَ الْذَنْ لَهُ وَبَشْرَهُ بِالْجَنَّةِ فِحَلْث فَقُلْتُ ادْخُلُ وَبَشْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في الْقُفُ عَنْ يَسَــارِهِ وَدَلَى رِجَلَيْهِ فِي الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يُردِ اللَّهُ بِفُلاَنِ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ خَتَاءً إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُفَّانُ بِنُ عَفَانَ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُكُمْ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ الْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى ﴿ . تُصِيبُهُ فَجَشُهُ فَقُلْتُ لَهُ ادْخُلُ وَبَشَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ فَدَخَلَ فَوْجَدَ الْقُفُّ قَدْ مُلِعَ فَجَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشُّقُ الآخَرِ قَالَ شَرِيكٌ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب فَأُوْلَتُهَا تُبُورَهُمْ صَرْصَعَى مُحَدِّد بَنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا يَخْتِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَلَيْ صَدَّتُهُمْ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّ صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُفَانُ فَرَجَفَ بهمْ فَقَالَ اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَوْءُ وَصِدْيقٌ وَشَهِيدَانِ عِلَاصْعَى أَخَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمْسَرَ وَلِيْكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيِّكُ مِنْهَمَا أَنَا عَلَى بِثْرِ أَنْزِعُ مِنْهَـا جَاءَنِي أَبُو بَكُرُ وَعُمَـرُ فَأَخَذَ أَبُو بَكُر الذُّلُو فَنَزَعَ ذَنُو بًا أَوْ ذَنُو بَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَنْفِرُ لَهُ ثُرُّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِي بَدِهِ خَرْبًا فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ فَنَزَعَ حَنَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ قَالَ وَهْبُ الْعَطَنُ مَبْرَكُ الإِبِلِ يَقُولُ حَتَّى رَوِيَتِ الإِبِلُ فَأَتَاخَتْ مَرْشَىٰ الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحُسْنِينِ الْمُكُمُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْلِكُةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ لَوَاقِفٌ فِي قَوْمِ فَدَعَوُا اللَّهَ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَابِ وَقَدْ وُضِعَ عَلَى صَرِيرِهِ إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْنِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِيى يَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لأَنّي كَثِيرًا بِمُنَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُنْتُ وَأَبُو بَكِي وَعُمَرُ وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكِي وَعُمَرُ

ماطانية 4/0 زندول

يريب ١٩١٩

مديب ۲۷۲۰

مدييث ٧١١

وَالْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكُرٍ وَعْمَرُ فَإِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ يَخِعَلَكَ اللَّهَ مَعَهُمَا فَالْتَفَتْ فَإِذَا هُوَ ۗ الطانيةِ ١٠٥ لأرْجُو عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صَرْحُنَى مُحَنَّذُ بْنُ يَزِيدَ الْمُحَوِقِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِينَ عَنْ السَّمِيدِ ٢٣٣٠ يَخْنِي بْنِ أَبِي كَذِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَـأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو عَنْ أَشَدُ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جَاءَ

إِلَى النَّبِي عَيِّئْكُ وَهُوَ يُصَلِّى فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِي عُنْقِهِ خَنْقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا فَجَاءَ أَبُو بَكُر حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَثُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُورِ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبُّكُمْ

إ مِنَاقِبُ عُمْدَ بْنِ الْحُطَابِ أَبِي حَفْصِ الْقُرْشِيُّ الْعَدْدِي وَلَيْكُ مِرْمُنَ جُمَّاجُ بْنُ مِنْهَـَالٍ حَدِّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ حَدَّثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُدْكَدِرِ عَلْ جَارِ بْن

عَبْدِ اللَّهِ رَفِي قَالَ قَالَ النَّبِي عَرِين إِلَيْ وَخَلْتُ الْجِنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرَّمَيْصَاءِ المرَأَّةِ أَبِي طَلْحَة وَسِمِعْتُ خَشَفَةً قَقُلُتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا بِلاَلُ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِتَايِهِ جَارِيّةً فَقُلْتُ

لِئْ هَذَا فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَرَدُتُ أَنْ أَدْخُلَةَ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكُوتُ غَيْرَتُكَ فَقَالَ عُمَرُ بِأَثْنَى وَأَبِي

يًا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ مِرْتُسُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَرَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ ۗ مِيتِ ٣٢٣ عَن ابْنِ ثِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ وَلَكُ قَالَ بَيْنَا نَحْنَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَاجُ رَأَيْنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةُ تَتَوَضَّا إِلَى جَانِب قَصْرِ

فَقُلْتُ لِمِنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِعُمَرَ فَذَكُوتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْرِا فَبَكَى وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَغَارُ

يًا رَسُولَ اللَّهِ مِرْصَعْي مُحَتَدُ بْنُ الطَّلْتِ أَبُو جَعْفَرِ الْـكُوفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مسيم يُونُسَ عَنِ الرَّهْرِئُ قَالَ أَخْبَرَ نِي خَنْرَةُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا تَايْرُ

شَرِ بْتُ يَعْنِي اللَّهَ خَتَّى أَنْظُرُ إِلَى الرَّى يَجْدِى فِي ظَفْرِي أَوْ فِي أَظْفَارِي ثُمُّ نَاوَلْتُ مُحْرَر فَقَالُوا فَمَا أَوْلَتُهُ قَالَ الْعِلْمِ مِرْشُ عُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْنِرٍ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا ما مست ٣٠٠٠

عُنِيَدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ سَـالِيرِ عَنْ سَـالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْمَرَ ولللهُ أَنَّ اللَّهِيَّ عِيْنِي قَالَ أُرِيثُ فِي الْمُنَامِ أَنِّي أَزْعُ بِدَلْوِ بَكُوهِ عَلَى قَلِيبٍ فَجَاءَ أَبُو بَكُو فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ نَزْعًا ضَعِيفًا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ لُرِّ جَاءً مُحْمَرُ بَنُ الْحَطَّابِ فَاسْتَصَالَتْ غَرْبًا فَلَهِ أَرّ

عَبْقَرِيًا يَفْرِى فَرِيَّهُ حَتَّى رَوِىَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَن قَالَ ابْنُ جُبَيْرِ الْعَبْقَرِئُ عِتَاقُ الزَّرَائِيُّ وَقَالَ بَحْنَى الزَّرَائِيُّ الطُّنَافِسُ لَمَنا خَمْلُ رَفِيقٌ ﴿ مَبْلُونَةٌ ﴿ ١٨٠ كَثِيرَةٌ مِرْثُنَا ۗ المِئائِيةِ ١/٥ مَنْ مديث ١٢٠

عَلِيْ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ حَذَّتُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

أَخْبَرَ بِي عَبْدُ الْجِيدِ أَنَّ مُحَدَّدَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَاهْ قَالَ حِ حَدَّتَنِي عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَـالِجٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عَبْدِ الْجِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَنَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ مُحَمَّرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَرِيْظًا وَعِنْدَهُ نِسْوَةً مِنْ قُرَيْشِ لِكُلِّمَنَهُ وَيَسْتُكْثِرْنَهُ عَالِيَّةً أَصْوَالْهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَلَنَا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَسْنَ فَبَادَرْنَ الْجِتَابَ فَأَذِنَ لَهُ ۗ . رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عِينْ اللَّهِ عَلِيهُ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلاَّ ءِ اللَّذِيِّي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ الِتَدَرْنَ الْحِيَابِ فَقَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ أَحَقْ أَنْ يَهِبْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مُحَرُ يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلاَ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُ فَقُلْنَ نَعَمْ أَنْتَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثُمْ إِنهَا يَا ابْنَ الْخَطَابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا لَقِينَكَ الشَّيطَانُ ] . سَــالِـكُمَّا فَحُنَّا قَطُ إِلاَّ سَلَكَ فَحُنَّا غَيْرَ فَجُنْكَ مِرْشَنَا مُحَدِّدُ بْنُ الْمُنْفَى صَدَّتُنَا يَحْنَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا زِلْنَا أَعِزَةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمْرُ مِرْثُ عَبِدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثْنَا عُمَـرُ بْنُ سَعِيدٍ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيِّكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ وْضِعَ عُمَرْ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُزِفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَا يَرْغِنِي إِلَّا رَجُلُ آخِذُ مَنْكِي فَإِذَا عَلِيَّ فَتَرْحُمَ عَلَى عُمْرَ وَقَالَ مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبُ إِنَّ أَنْ أَلْقِ اللَّهُ ۗ " بِمِثْلُ عَمَلِهِ مِنْكُ وَاثِرُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِتِيْكَ وَحَسِبْتُ أَنَّى كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النِّيِّ عِيْكُ يَقُولُ ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُو وَحُمْدُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَعْمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَلِو بَكِرٍ وَعُمَرُ **مِرْثُنَ** مُسَدَّدٌ حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ سَوَاءٍ وَكَهْمَسْ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالاً حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ثِنْكَ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ عِيْنَامُ إِلَى أُحْدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكُو وَعُمْرُ وَعُلَّانُ السَّا فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبُهُ بِرِجْلِهِ قَالَ اثْنَتُ أُخْدُ فَنَا عَلَيْكَ إِلَّا نَيَّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهيدَانِ مِرْمُنَ يَخْتِي بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدْثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحْتَرُ هُوَ ابْنُ مُحْتَدِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَـ أَلَني ابْنُ مُمْرَ عَنْ بَعْضِ شَـ أَنِهِ يَعْني مُمَرّ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْئِكُمْ مِنْ حِينَ قُبضَ كَانَ أَجَدُ وَأَجْوَدَ حَتَّى النَّهَى مِنْ مُحَرَبْنِ الْخَطَّابِ مِرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَن ثَابِتٍ

ميث ۲۷۲۸

میت ۲۷۲۹

NT. \_\_\_\_\_

ملطانية ١٢/٥ أو

-----

عَنْ أَنْسِ وَلِيْهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِي عَلِيِّ عِن السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَاذَا أَغَدَدْتَ لَمَا قَالَ لاَ شَيْءَ إِلاَّ أَنَّى أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَيْرَا لِيُّهِ فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنسٌ فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِغَوْلِ النَّبِيِّ عَيْثِكُمْ أَنْتَ مَمْ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنسٌ فَأَنَا أُجِبُ النِّي عَيِّ إِلَّهُمْ وَأَمَا بَكِي وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُنِّي إِنَّاهُمْ وَإِنْ لَمَ أَعْمَلَ بِمِغْلِ أَعْمَا لِحِيمُ مِرْثُ لَيْ يَنْ فَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِرْ العِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَحَةَ عَنْ أَبِي المِيمِ مِنْ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَحَةً عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً وَلِئْكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُكُمْ لَقَدْ كَانَ فِيهَا قَبْلَكُرُ مِنَ الأُتَمَ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمْنِي أَحَدُ قَائِنُهُ مُحَدُرُ ﴿ لَا كَرِيَّاءُ بَنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ سَفدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي ﴿ مَدِعَ ٣٣٣ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِي اللَّهِ لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلُّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُواَ أَنْبِيَاءَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أَمْنِي مِنْهُمْ أَحَدُ قَعْمَرُ مِرْثُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ | مست ٣٧٥٥ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ وَأَبي سَلْمَةَ بْنِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ قَالاً سَمِعْنا أَبَا هُرَيْرةَ مِنْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِيمَ بَيْنَمَا رَاعِ فِي غَنيهِ عَدَا الذُّنْ ۚ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهَا حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا فَالْتُفَتَ إِلَيْهِ الذُّنْ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَمْتَا يَوْمَ السَّبْعِ لَيْسَ لَهُمَّا رَاجٍ غَيْرِى فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبئي عَيَّكُمْ فَإِنَّى أُومِنْ بِهِ وَأَبُو بَكِي وَحُمْرُ وَمَا تَوَ أَبُو بَكِي وَحْمَرُ مِرْثُ عَلَيْ مِنْ بَكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مص عْقَيْل عَن ابْن فِهَابِ قَالَ أَخْبَرِنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْل بْن حُنْيْفِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُّرِيُّ وَلَيْ قَالَ سِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِيَّالِيَّ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَاجُمْ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرضُوا عَلَى وَعَلَيْهِمْ قُنْصٌ فَيِنْهَا مَا يَبِلُغُ الظَّدْىَ وَمِنْهَا مَا يَبَلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَى مُحَدُو وَعَلَيْهِ قَبِيصْ الْجَنَّرَهُ قَالُوا فَمَا أَوْلَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِنَ **صِرْتُنَ** الصَّلْتُ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّتُنَا | ميت ٣٣٣ إِشْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْيَكَةً عَنِ الْمِشْوَرِ بْنِ مُخْرَمَةً قَالَ لَمَّا طُعِنَ ۗ ا*لطان*ية ٣/٥ طُعِنَ عُمَـرُ جَعَلَ يَأْلَرُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَاسِ وَكَأَنَّهُ يُجَرِّعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْنَ كَانَ ذَاكَ لَقَدْ صحبت رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَيْنِ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ مُ فَارَفْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ مُرَّ صَحبت أَبّا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ شَحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَفْتُهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُرٌ صَحِبْتَ صَحَبَتُهُمْ فَأَحْسَنْتَ شُحْبَتَهُمْ وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَتْهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرَتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ عِينَ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ بِهِ عَلَىْ وَأَمَّا مَا ذَكُوتَ مِنْ مُضْبَحِ أَلِي بَكُر

أَجْلِكَ وَأَجْلِ أَصْحَابِكَ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِى طِلاَعَ الأَرْضِ ذَهَبًا لاَفْتَدَيْتْ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ قَالَ حَمَادُ بنْ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيَكَةً عَنِ ابْن عَبَّاسٍ دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بِهَـذَا مِرْرُكِ لِوسُفُ بَنْ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَـامَةً قَالَ حَدَّثَين عُهَٰنُ بِنْ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُفَانَ النَّهِدِي عَنْ أَبِي مُوسَى فِكَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّي عَيَّكُ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمُدِينَةِ فَجَاءَ رَجْلُ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِي ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشْرُهُ ۗ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا أَبُو بَكِّي فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ عِيْرَكِيُّهِ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلُّ فَاسْتَغْتَحَ فَقَالَ النَّبِي عَيْرَ اللَّهِ الْعَتْحَ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ فَأَخْبَرُتُهُ بِمَا قَالَ النَّبَىٰ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُرِّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِى افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ ۚ فَإِذَا عُفَانُ فَأَخْتِرُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ مِرْثُتْ يَخْتَى بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّنْنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّنْنِي أَبُو عَقِيل زُهْرَةُ بْنُ مَعْتِدِ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَمَ النَّبِي عَيْكُمْ وَهُوٓ آخِذْ بِيدِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ بِالسِّبِ مَنَاقِبُ عُلِمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَبِي عَمْرُو الْفَرَثِينَ فَطْكُ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ مِنْ يَخْفِرْ بِمّْرُ رُومَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ خَمْرَهَا عُفَّانُ وَقَالَ مَنْ جَهَزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجِنَةُ خِيَهَزَهُ عُفَانُ مِرْثُ سُلَيَانُ بْنُ عَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي عُفَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى فِكُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمْرَنِي كِمِفْظِ بَابِ الْحَاثِظِ لَجَاءَ رَجُلُّ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ الْذَنْ لَهُ وَيَشْرُهُ بِالْجَنَةِ فَإِذَا أَبُو بَكُو ثُرَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ الْذَنْ لَهُ وَبَشِّرَهُ بِالْجِنَةِ فَإِذَا مُمْتَرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَّتَ هُنَتِهَةً ثُرَ قَالَ اثْذَنْ لَهُ وَبَشْرُهُ بالجِنَةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُفَانُ بْنُ عَفَانَ قَالَ حَنَادٌ وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ وَعَلَىٰ بِنُ الْحَكْمِ سَمِعَا أَبَا عُفَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُومَى يَخْدِهِ وَزَادَ فِيهِ عَاصِمٌ أَنَّ النَّبِئ عِيْنِي كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ قَدِ انْكَشَفَتْ عَنْ رَجُتَنِهِ أَوْ رَجُتِهِ فَلَنَا دَخَلَ عُفَأَنُ 🖟 ٠ غَطَّاهَا مِرْشَعْي أَحْمَدُ بْنُ شَيِيبِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَاب أَخْبَرَنِي عُزْوَةُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِى بْنِ الْجِيَارِ أَخْبَرُهُ أَنَّ الْمِشْوَرَ بْنَ مخْرَمَةً وَعَبِدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبِدِ يَغُوتَ قَالاً مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ عُفَّانَ لأَخِيهِ الْوَلِيدِ فَقَدْ أَكُثَرُ النَّاسُ فِيهِ فَفَصَدْتُ لِغُهَّانَ حَتَّى خَرْجَ إِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ إِنَّ لِي إِلَيكَ حَاجَةً ۗ وَهِيَ نَصِيحَةً لَكَ قَالَ بَا أَيُّهَا الْمَرْءُ قَالَ مَعْمَرُ أَرَاهُ قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ مِلْكَ فَانْصَرَفْكُ

وريث ۲۷۲۸

مديث ٢٣٩

W. . .

۳۹-۸ \_\_

مدنيث ١٤٧١

ملطانية ٥/١٤ فقال

مدسشه ۲۷٤۲

PVIP ---

فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاءَ رَسُولُ عُفَّانَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا نَصِيحَتُكَ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ سُبِحَانَهُ بَعَثَ نَهُمَّا عِيِّئِكُمْ بِالْحَقُّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْحِكتَابَ وَكُنْتَ مِمْنِ اسْتَجَابَ يَقْهِ وَلِرَسُولِهِ فَهَاجَزتَ الْمِجْرَتَيْنِ وَحَمِيْتَ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمْ وَرَأَيْتَ هَذَيْهُ وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَذْرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْظِيمُ قُلْتُ لاَ وَلَكِنْ خَلَصَ إِنَّ مِنْ عِلْهِ مَا يَخْلُصُ إِلَى الْمَذْرَاءِ في سِتْرَهَا قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ نُهَيًّا عِينَ اللَّهِ إِلْحَتَّ فَكُنْتُ مِمَّن اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَارْسُولِهِ وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ الْحِيجُرَتَانَ كَمَا قُلْتَ وَصِحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَلْكُمْ وَبَايَفْتُهُ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُرَّ أَبُو بَكُر مِثْلُهُ ثُمَّ مُحَدّر مِثْلُهُ ثُرّ اسْتُخْلِفْتُ أَمْلَيْسَ لِي مِنَ الْحَتُّى مِثْلُ الَّذِي لَمَنَّمْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمُ أَمَّا مَا ذَكُوتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ فَسَتَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ الله أَوْ دَعَا عَلِيًا قَاْمَرَهُ أَنْ يَعْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ صِرْصَعَى مُعَنَّدُ بْنُ حَاتِرٍ بْنِ بَرِيغِ حَدِّثَنَا شَـاذَانُ حَدَّثَنَا ۗ صيف ٣٧١ عَبِدُ الْمَوْرِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمُسَاجِشُونُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ قَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ وَاللَّهِ قَالَ كُنَّا اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَنْ ابْنِ مُمَرَ وَاللَّهِ قَالَ كُنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل فِي زَمَنِ النَّبِي عَيْرِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَحَدًا ثُرُ عُمَرَ ثُمَّ عُفَّانَ ثُرُ تَثُرُكُ أَضْعَابَ النَّبِيِّ عَرِيْكِ لاَ نُفَاضِلُ يَنْهُمْ ثَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ مِرْثُنَ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ مِيتِ ١٧١٥ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا عُفَانَ هُوَ ابْنُ مَوْهَبِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مَنْ أَهْل مِضرَ حَجَّ الْبَيْت فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ قَالَ هَؤُلاَءِ قُرَيْشٌ قَالَ فَتِن الشَّيخُ فِيهـمْ قَالُوا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّي سَسَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدَّثْنِي هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُلَّانَ فَرْ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرِ وَلَمْ يَشْهَـدْ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيِّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرَّضْوَانِ فَلَمْ يَتُمْهَدُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَنْجَرُ قَالَ ابْنُ مُحْمَرَ تَعَالَ أُبْيَنَّ لَكَ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحْدِ فَأَشْهَـٰذُ أَنَ اللهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ وَأَمَّا تَفَلِينُهُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ شَخَّتُهُ بِذْتُ الله عليه الله عليه وكانت مريضة ققال له رسول الله عليه الله الله عليه الله عليه المن المن ربيضة ققال له رسول الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه على الله على ال بَدْرًا وَسَهْمَهُ وَأَمَّا تَقَيُّنِهُ عَنْ بَيْعَةِ الرَّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ عُهْانَ لَبَعْتُهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرًا إِنَّ عَفَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرَّضْوَان بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُفَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ مِن المُعْنَى هَذِهِ يَدُ عُفَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هَذِه لِعُفَّانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ **مِرْثُن**َ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ الص فَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا وَلَى حَدَّثُهُمْ قَالَ صَعِدَ النَّبِي عَيْثِيمُ أَحَدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَمُحَرُّ وَعُهَانُ

ب ۲۷۰۹ مدیث ۲۷۰۹

*ملطانية* ١٦/٥ محنى

فَرَجَفَ وَقَالَ اشْكُنْ أَحْدُ أَظْنُهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَهِيَّ وَصِدْيقٌ وَشَهِيدَانِ باسب قِصَةُ الْبَيْعَةِ وَالإِنْفَاقُ عَلَى عُثَانَ بْنِ عَفَانَ وَيْ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ رَأَيْتُ مُحَرّ بْنَ الْخَطَابِ وَلَكُ قَبْلُ أَنْ يُصَابِ بِأَيَّامٍ بِالْمُدِينَةِ وَقَفَ عَلَى مُذَيْفَة بْنِ الْجَتَانِ وَعُفَّانَ بْنِ مُتَيْفٍ قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا أَخَذَا فَانِ أَنْ تَكُونًا قَدْ حَمَلُتُهَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ قَالاَ حَمَلْنَاهَا أَمْرًا هِي لَهُ مُطِيقَةٌ مَا فِيهَا كَجِيرُ فَضْلِ قَالَ انْظُرًا أَنْ تَكُونَا حَنْلُتُمَ الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ قَالَ قَالَا لاَ فَقَالَ عُمْرُ لَئِنْ سَلَّتِنِي اللَّهُ لأَدْعَقُ أَرَامِلَ أَهْلِ الْمِرَاقِ لاَ يَخْتَجْرَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا قَالَ فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةً حَتَّى أُصِيبَ قَالَ إِنَّى لَقَائِرْ مَا يَنْنِي وَبَنَّتُهُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ غَدَاةً أُصِيبَ وَكَانَ إِذَا مَرْ بَيْنَ الطَفَّيْنِ قَالَ اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَادً تَقَدُمَ فَكَبْرَ وَرُبُمُنا قَرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ أَوِ النَّحْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الزَّكْمَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْنَبُمَ النَّاسُ فَمَنا هُوَ ﴿ . إِلاَّ أَنْ كُمْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ تَتَلَفِي أَوْ أَكَلْنِي الْكُلْبُ حِينَ طَعَتَهُ فَطَارَ الْعِلْمُ بِسِكُينِ ذَاتِ طَرَفَيْنِ لَا يَمُوْ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلاَّ طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلاَثَةً عَشَرَ رَجُلاً مَات مِنْهُمْ سَنِعَةً فَلَمَا رَأَى ذَلِكَ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُونُسًا فَلِمَا ظَنَ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحْرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ مُحَمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْمَهُ فَمَنْ يَلِي مُحَمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى وَأَمَّا نَوَاحِي الْمُسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ مُمَرّ وَهُمْ اللَّهِ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَن صَلاَّةٌ خَفِيفَةٌ فَلَمَا انْصَرَفُوا قَالَ يًا ابْنَ عَبَاسِ انْظُرْ مَنْ قَتَلَني لَجَتَالَ سَاعَةً لَّرْ جَاءَ فَقَالَ غُلاَّمُ الْتُغِيرَةِ قَالَ الصَّنمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَمْرُتُ بِهِ مَعْرُوفًا الْحَدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنِيْتِي بِيَدِ رَجُل يَدِّيعِي الإشلامَ قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ ثُمِيَّانِ أَنْ تَكُثَّرَ الْفَلْوِجُ بِالْمَدِيَّةِ وَكَانَ الْمَبَاسُ أَكْثَرُهُمْ رَقِيقًا فَقَالَ إِنْ شِثْتَ فَعَلْتُ أَىْ إِنْ شِثْتَ قَتْلْتَا قَالَ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلُّمُوا بِلِمَسائِكُو وَصَلُوا قِبْلَتَكُم وَجُحُوا جَمْكُرُ فَاحْمُولَ إِلَى بَيْتِهِ فَالْطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَأَنَّ النَّاسَ لَم تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَثِذٍ فَقَائِلٌ يَقُولُ لاَ بَأْسَ وَقَائِلٌ يَقُولُ أَخَافُ عَلَيْهِ فَأَتِيَ بِنَبِيدٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ لْمَرْ أَلِيَ بِلَكِنِ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْجِهِ فَعَلِدُوا أَنَّهُ مَيْتُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ وَجَاءَ رَجُلُ شَـابُ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِيَشْرَى اللَّهِ لَكَ مِنْ صُحْبَة رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُمْ وَقَدَمِ فِي الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِيْتَ ثُرَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ شَهَادَةً قَالَ

وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لاَ عَلَى وَلاَ لِى فَلَمْنا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَتَسَ الأَرْضَ قَالَ رُدُوا عَلَى الْفُلاَمَ قَالَ ابْنَ أَيْنِي ارْفَعْ تُوبَكَ فَإِنَّهُ أَبْقِي لِقَوْبِكَ وَأَنْتَى لِرَبُّكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ الْفُلْوْ مَا عَلَىٰ مِنَ الدَّيْنِ فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِنَّةً وَثَمَّايِنَ أَلْفًا أَوْ غَخْرَهُ قَالَ إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَذُو مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِلاَّ فَسَلْ فِي بَنِي عَدِي بْنِ كَعْبِ فَإِنْ أَرْ تَفِ أَمْوَالْهُمْ فَسَلْ في قُرْيش وَلاَ تَعْدُهُمْ إِنِّي غَيْرِهِمْ فَأَدْ عَنِّي هَذَا الْمَالَ الْعَلِينَ إِنِّي عَائِشَةَ أَمُ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّاسِ ٥/٥ يَعْرَأُ عُمَـرُ السَّلاَمَ وَلاَ تَقُلُ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْنَوْمِنِينَ أَمِيرًا وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بِنُ الْخَطَابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَسَلَّعَ وَاسْتَأَذُنَّ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَنِي فَقَالَ يَفْرَأُ عَلَيْكُ عُمَرُ مِنْ الْخَطَّابِ السَّلاَمَ وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ كُنْتُ أُر يدُهُ لِتَفْسِي وَلأُورُنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي فَكَ أَقْبَلَ قِيلَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ قَدْ جَاءً قَالَ ارْفَعُونِي فَأَسْنَدَهُ رَجُلُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَدَيْكَ قَالَ الَّذِي ثُحِبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنَتْ قَالَ الْحَتَدُ لِلَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَحَمُ إِنَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَا حِلُو بِي أُرَّ سَلَّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَإِنْ أَذِنَتْ لِى فَأَدْخِلُونِي وَإِنْ رَدُّتْنِي رُدُونِي إِلَى مَقَابِر الْمُسْلِينَ وَجَاءَتْ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْضَةً وَالنَّسَاءُ تَسِيرُ مَعْهَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُننَا فَوَجَمَتْ عَلَنه فَتِكَتْ عِنْدَهُ سَمَاعَةً وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَجَّتَتْ دَاخِلاً لَمَنهُ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الذَّاخِل فَقَالُوا أَوْصِ بَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَغْلِفْ قَالَ مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهَذَا الأُغْرِ مِنْ هَوْلاَءِ النَّفَرِ أَوِ الرِّهْطِ الَّذِينَ تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهْوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُهَٰإَنَ وَالرُّبَيْرِ وَطُلْحَةً وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرُّحْمَـنِ وَقَالَ يَتْمَهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّرَ وَلَيسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ كَهَيْئةِ التَّعْزِيّةِ لَهُ فَإِنْ أَصَابَتِ الإِمْرَةُ سَعْدًا فَهْرَ ذَاكَ وَإِلا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيْكُو مَا أَمْرَ فَإِنِّى لَمَ أَعْزِلُهُ عَنْ عَجْنِر وَلاَ خِيَانَةٍ وَقَالَ أُوصِي الْحَلِيقَةَ مِنْ بَغدِى بِالْنَهَا بِرِينَ الأَوْلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَمُنْمَ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظَ لَمُنْمُ خُرْمَتُهُمْ وَأُوصِيهِ بِالأُنْصَار خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّهُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَيْلِهِمْ أَنْ يُقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَأَنْ يُغفّى عَنْ مُسِيمْهِمْ وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الأَمْصَـارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلاَمِ وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوْ وَأَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلاَ فَضْلُهُمْ عَنْ رضَاهُمْ وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَب وَمَادَّةُ الإِسْلاَمِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِـمْ وَثُرِدً عَلَى فُقَرَائِهـمْ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ عِينِ إِلَى إِنْ يُوفَى لَمَنه بِعَهْدِهِم وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلا يُكَلَّفُوا إِلا طَاقَتَهُمْ

فَلْمَا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَالْطَلَقْتَا نَمْشِي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غُمَرَ قَالَ يَسْتَأْذِنْ غُمَرْ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَتْ أَدْخِلُوهُ فَأَدْخِلَ فَوْضِعَ هُمَالِكَ مَعَ صَـاحِتِيْهِ فَلَمَّا فَمِغَ مِنْ دَفْيَهِ الجُتَمَعَ هَوْلاَءِ الرَّهْطُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الجَعْلُوا أَمْرَكُو إِلَى ثَلاَتُهٍ مِلْكُمْ فَقَالَ الرَّبَيْزِ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلَىٰ فَقَالَ طَلْحَةً قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَفَانَ وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرُّحْمَن بْن عَوْفِ فَقَالَ عَبْدُ الرُّحْمَن أَيْكُمَا تَبَرَّأُ مِنْ هَذَا الأَمْرِ فَتَجْعَلُهْ إِلَيْهِ وَاللَّهُ ﴿ . عَلَيْهِ وَالإِسْلاَمْ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي تَفْسِهِ فَأَسْكِتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْسَ أَفَتَجْعَلُونَهُ إِنَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنْ لاَ آلُو عَنْ أَفْضَلِكُو قَالاً نَعَمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِينَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْقَدَمُ فِي الإسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِيْتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَبِّنْ أَمْرِ ثُلَّكَ لَتَعْدِلْزَ وَلَبَّنْ أَمْرِكُ عُفَّانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ ثُرَّ خَلاَ بِالآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَنَا أَخَذَ الْمِينَاقَ قَالَ ا رْفَعْ يَدَكُ يَا عُفَّانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَهُ عَلَى وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ بِالسِّ مَثَاقِبُ عَلَى بْن أَبِي طَالِبِ الْفَرَشِي الْهَــَاشِمِـنَ أَبِي الْحَــَسَن وَلِئْكُ وَقَالَ النَّبِي عَلِيْكُ إِلَهُ أَنْتَ مِنْي وَأَنَّا مِنْكَ وَقَالَ مُمَنَّوْ ثُوْ فَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَا وَهُوَ عَنْهُ رَاضِ مِرْثُ فَتَنْبُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَفِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ قَالَ لأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيْهُمْ يُغطَاهَا فَلْتَا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُغطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا يَشْتَكِي عَنِيْتِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَرِ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ فَأَعْطَاهُ الزَّايَةَ فَقَالَ عَلَىْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أْقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ مِسَـاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأُخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ خَمْرُ النَّعَدِ وَرَثْتُ فَتَيْبَةً حَدَّثَنَا حَايَرٌ عَنْ يَز يدَ بن أبي | . عُبْيَدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ كَانَ عَلِي قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثِيلًا فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدُ فَقَالَ أَنَا أَتَخَلُفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يُؤْلِنُهُ فَخَرَجَ عَلِيْ فَلَحِقَ بِالنَّبِيُّ عَلِيُّكُ فَلَمَا كَانَ مَسَاءُ اللَّيلَةِ الْتِيلَةِ الْتِي فَتَحَهَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُمْ لأُعْطِينَ الرَّايَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُجِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلَىٰ وَمَا نَرْجُوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلَى فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَا ۖ فَقَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ صِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةً ا

ملطانية ١٨/٥ الإندلاء

TA-1-

مايت ۸۷۲۸

PV59 ----

صيب ۲۲۵۰

فْلاَنَّ لأَمِيرِ الْمَدِينَةِ يَدْعُو عَلِيًّا عِنْدَ الْمِنْبَرِ قَالَ فَيَقُولُ مَاذًا قَالَ يَقُولُ لَهُ أَبُو تُرَّابٍ فَضَحِكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا سَمَّاهُ إِلَّا النَّبِيُّ عَيْئِيجًا وَمَا كَانَ لَهُ امْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ فَاسْتَطْعَمْتُ الحَدِيثَ مَهٰلاً وَقُلْتُ يَا أَبَا عَبَاسٍ كَيْفَ قَالَ دَخَلَ عَلِيْ عَلَى فَاطِمَةً ثُرُ خَرَجَ فَاضْطَجَع فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ النَّبِي عَلِيُّ أَيْنَ ابْنُ عَمْكِ قَالَتْ فِي الْمُسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ وَخَلَصَ التَّرَابُ إِلَى ظَهْرِهِ فَجَعَلَ يَنسَحُ التَّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ السائد ، ١٩٥ وَعَلَمَ الجلسْ يَا أَبَا تُرَابِ مَرْتَيْنِ مِرْتُكُ مُحَدِّدُ بَنْ رَافِعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي السيد ٢٧٥١ حَصِينٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَــأَلَهُ عَنْ عُلَمَانَ فَذَكَّر عَنْ مَحَاسِن عَمَـٰلِهِ قَالَ لَعَلَ ذَاكَ يَسُووُكَ قَالَ تَعَمْ قَالَ فَأَرْخَمَ اللَّهُ بِأَثْفِكَ ثُمْ مَسَأَلَهُ عَنْ عَلَىمُ فَذَكَرُ تَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هُو ذَاكَ بَيْتُهُ أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِي عِيَّاكِيمُ لِرَّ قَالَ لَعَلْ ذَاكَ بَسُولُكَ قَالَ أَجَلُ قَالَ فَأَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ الْطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلَىٰ جَهْدَكَ **مَرْشَىٰ نُحَ**دُ بْنُ بَشَارٍ ۗ مَصِد ٢٧٥٢ حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِرِ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي أَنَ فَاطِمَةَ عَلِيْهُ شَكَتْ مَا تَلْقَ مِنْ أَثَرَ الرَّحَا فَأَتَى النَّتَى عِيْنَا لِللَّهِ سَمْعُ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةً فَأَخْبَرَتُهَا فَلَنَا جَاءَ النَّبِي عَيِّكُمْ أَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ بِحَجِىءِ فَاطِمَةَ فَجَناءَ النَّبِي عَيِّكُمْ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَــاجِعَنَا فَذَهَبِتُ لأَقُومَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَنا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِى وَقَالَ أَلاَ أُعَلَّمُكُنا خَيْرًا مِنَا سَـأَلْتُنانِي إِذَا أَخَذْثُنَا مَضَـاجِعَكُمَا تُكَبَرُا أَرْبَعًا وَتَلاَثِينَ وَشُتَهُمَا ثَلاَثًا وَتَلاَثِينَ وَتَحْمَدًا ثَلاَئَةً وَتَلاَثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَنا مِنْ خَادِمِرٍ مَرْضَعْي مُحَدُ بنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغبَهُ عَنْ سَغدٍ قَالَ سَمِعْتُ إِيْرَاهِيمَ بنَ سَغدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِئَ عَيِّئِكُ إِنَّا أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ورثْ عَلِيْ بْنُ الْجَعَدِ أَخْبَرْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيْ يُظْكُ السِيدِ قَالَ اقْضُوا كَمَا كُنْمُ تَقْضُونَ فَإِنَّى أَكُرُهُ الإِخْتِلاَفَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ أَوْ أَمُوتَ كُمَّا مَاتَ أَصْحَابِي فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ بَرَى أَنْ عَامْةً مَا يُرْوَى عَلَى عَلِيُّ الْكَذِبُ بِأَسِب

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرَ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلاً جَاءَ إِلَى مَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ هَذَا

مَنَافِبُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ النَّبِيُّ عَيْظِيُّهُ أَشْبَهْتَ خَلْقِ وَخُلْقِ وَرَشْ أَحْمَدُ بْنُ ۗ سِيتِ ١٣٥٥

أَبِي بَكُرٍ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ إِبْرَاهِمَ بْنِ دِينَارٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَهَنِيُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِلْبٍ عَنْ سَعِيدٍ

رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ بِشِبَعِ بَطْنِي حَتَّى لاَ آكُلُ الْجَيْرِ وَلاَ أَلْبَسُ الْحَبِيرَ وَلاَ يَخْذُمُنى فَلاَنْ وَلاَ فُلاَنَةً وَّكُنْتُ أَلْصِقُ بَعْلِنِي بِالْحُصْبَاءِ مِنَ الْجُنوعِ وَإِنْ كُنْتُ لاَّ شَتْفُرِئُ الزَّبَمَ هِيَ مَهِي كُنْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْمِعَنِي وَكَانَ أُخْيَرَ النَّاسِ لِلْسَكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ كَانَ يَنْقَلِبْ بِنَا قَبِطُومُمْنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الْبِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَتَشْقُهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا صَرَصْعَى عَمْرُو بْنُ عَلِي حَذَثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِشْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّغْيُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ عَلَىٰ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْن جَعْفَر قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَتَاحَيْنِ بِاسِ \_ ذِكْرِ الْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَيْك ورشُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِي حَدَّتَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنتَى عَنْ ثَمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ وَلَيْكُ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب كَانَ إِذَا خَتَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْنَطْلِبِ فَقَالَ اللَّهُمْ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنِينَا عَيِّكُمْ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا تَتَوَشَّلُ إِلَيْكَ بِعَمُ نَبِيْنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ ب*اسب* مُتَاقِبُ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عِيْنِ وَمَنْقَتِهِ قَاطِمَةً عِنْكَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَيْنِيُّ وَقَالَ النِّبِيُّ عَيْنِكُم فَاطِمَةُ سَيْدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ صِرْمُنَا أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ حَدَّنَني عُزوَةُ بْنُ الزُّبْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ فَاطِمَةَ عِلَى أَرْسَلَتْ إِنَّ أَبِي بَكُرٍ تَنسَّلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِي يَتَلَيُّهُ فِيهَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيْرٌ اللَّهِ مَلْلُبُ صَدَفَةَ النَّبِيِّ عِيرٌ اللَّهِي بِالْحَدِينَةِ وَفَدَلٍ وَمَا بَهِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْرَ ﴿ فَهُالَ أَبُوبَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْتُ إِنَّا لَا نُورَتُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةً إِنَّنَا يَأْكُلُ آلُ مُثَدٍّ مِنْ هَذَا الْمَالِ يَعْنى مَالَ اللهِ لَيْسَ لَمْمُ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكُل وَإِنْى وَاللهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِي عَرِي اللَّهِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَيْكُ وَلأَحْمَلُنَّ فِيهَـا بِمَا عَمِـلَ فِيهَـا رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ لِللَّهِ مَا تَشَمَّدَ عَلِيْ أَثْرَ قَالَ إِنَّا فَذ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكُر فَضِيلَتَكَ وَذَكَرَ فَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُمْ وَحَقَّهُمْ فَتَكُلُّمَ أَبُو بَكُو فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي أَخْمِرِ فِي عَبْدُ اللهِ بنُ عَبِدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ عَنْ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدَّثُ عَن ابْن عُمّرَ عَنْ أَبِي بَكْرِ عِنْهِ قَالَ ارْتُبُوا نَهُمَّا عِنْكُمْ فِي أَهْلِ يَقِيهِ مِرْثُ لَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدْثُنَا ابْنُ عُيِّنَةً عَنْ عَمْرِهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيَكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مُخْرَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَشْعَةً مِنَّى فَتَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي وَرَثْنَا يَعْنِي بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثْنَا إِرْاهِمْ بْنُ

ملطانية ۲۰/۵ إِنْ مديث ۲۷۵۱

باب ۱۲-۱۲

صيث ۲۷۵۸

صيب ٢٧٥٩

حديث ٢٧٦٠

*رلغانی*هٔ ۱۰/۵ أبی

يدييث ١٩٧٦

صنیت ۲۷۱۲

سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلَقِ قَالَتْ دَعَا النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلَقِ فَاللَّهُ دَعَا النَّبِي عَنْ عَلْ عَلْمَةَ النَّتَهُ فِي شَكُوّاهُ الذي قُبضَ فِهَا فَسَارَهَا بِنَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلُهُا عَنْ ذَلِكَ فَعْالَت سَازَنِي النَّيْ عِنْكُمْ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُفْتِضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُؤفُّ فِيهِ مسعد ٣١٦٠ فَهَكِتْ ثُرَّ سَـارْنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوْلُ أَهْلِ يَثِيهِ أَثْبَعُهُ فَضَحِكُتْ بِاسِ مَنافِثِ | بب ١٠٠١ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ هُوَ حَوَّارِئُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُمِّيَ الْحَوَارِثُونَ لِبَيَاضِ يْنَابِهِمْ وَرَثُنَا خَالِدُ بْنُ تَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِمِ عَنْ هِشَـامِ بْنِ غُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ اللهِ مِيث ٢٢١٠ أُخْبَرَني مَرْوَانْ بِنُ الْحَكِرِ قَالَ أَصَابَ عُفَانَ بِنَ عَفَانَ رُعَافٌ شَدِيدٌ سَنَةَ الوَعَافِ حَقّى حَبْسَهُ عَنِ الْحَيْجُ وَأَوْصَى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ اسْتَغْلِفْ قَالَ وَقَالُوهُ قَالَ نَتُمْ قَالَ وَمَنْ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ أَحْسِبُهُ الْحَارِثَ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ فَقَالَ عْلَمَانُ وَقَالُوا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا الزَّبَيْرَ قَالَ نَعَمْ قَالُ أَمّا وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ ۚ لَذَيْرُهُمْ مَا عَلِيتُ وَإِنْ كَانَ لأَحَبُّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ **مارشى غ**بَيَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَ نِي أَبِي سَمِعْتُ مَرْوَانَ | ميعد ٢٧٥ كُنْتُ عِنْدَ عُفَهَانَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ قَالَ وَقِيلَ ذَاكَ قَالَ نَعَمْ الزَّبَيْرُ قَالَ أَمَّا وَاللَّهِ إِنْكُو لِتَعْلَدُونَ أَنَّهُ خَيْرُكُ وَلِاَنَّا مِرْسُ مَالِكُ بَنْ إِسْمَاعِيلَ صَدْقَنَا عَبْدُ الْعَزِير هُوَ ابْنُ أَبِي السعد ٢٧٦٠ ه السَلَمَةَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُنْدَكِيرِ عَنْ جَابِرِ وَلِي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَيْثِتُمْ إِنَّ لِـكُلُّ نَبَّي حَوَارِيًّا وَإِذْ حَوَارِينَ الْأَيْثِرْ بْنُ الْمُوَارِ مِرْثُنَ أَخْمَدْ بْنُ نَحْمَدٍ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرُنَا السَّمِ الْمُعَالِقِينَا السَّمِ الْحَبْرُنَا السَّمِ الْحَبْرُنَا السَّمِ اللَّهِ الْحَبْرُنَا السَّمِ اللَّهِ الْحَبْرُنَا السَّمِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبْرُنَا السَّمِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبْرُنَا السَّمِ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ ال هِشَامُ بْنُ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبِّيرِ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الأَحْرَابِ جُعِلْتُ أَنَّا وَحْمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فِي النَّسَاءِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالْوَبْيِرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي فُرْيَظَةً مَرْتِين أَوْ ثَلَاقًا فَلِنَا رَجَعْتُ قُلْتُ بَا أَبِتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ أَوْهَلْ رَأَيْتَني بَا بُنِيَّ قُلْتُ نَمَمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلِيُّكُمْ قَالَ مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةً فَيَأْتِينِي غِخَبَرِهِمْ فَالْطَلْقُتُ فَلَمَا ۗ مِلانِهِ ١٦٥ إِهْبَرِهِمْ رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَبَوْيُهِ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأَنِّي مِرْثُتُ عَلَى بَنْ حَفْص السيد ٢٠١٨ حَدُنَا ابْنُ الْنَبَارَكِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَضْعَابَ النَّيْ عَيْكُمْ قَالُوا لِلزَّبْلِر يَوْمَ الْبَرْمُوكِ أَلَا تَشَدُّ فَتَشَدُّ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِـمْ فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْئَهُـهَا ضَرْبَةً ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرِ قَالَ عُرْوَةً فَكُنْتُ أَدْخِلُ أَصَابِعِي فِي بِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا « صَغِيرٌ بِاسِ ـ ذِكْرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ عُمْرُ ثُوْفَى النَّبِئَ عَلِيْكُ وَهْوَ عَنْهُ رَاضٍ البِّب ١٥-١٥

مَرْضَىٰ خَمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُتَدَّبِئَ حَدَثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُفَانَ قَالَ لَر يَبَقَ مَعَ النَّبِي عَيِّكُ فِي بَعْضَ تِلْكَ الأَيْمَامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ غَيْرَ طَلْحَةَ وَسَغْدٍ عَنْ حَدِيثِهِمَا صِرْتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ فَبْسِ بْنِ أَبِي حَازِمِ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِي عَلَيْهِم قَدْ شَلَّتْ بِاسِ مَناقِبُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ الرَّهْرِئَ وَبَنُو زُهْرَةَ أَخْوَالُ النَّبِئَ ﴿ يَنِّكُمْ وَهُوَ سَعْدُ بَنْ مَالِكٍ م**رَشْنَي مُحَ**نَدُ بَنْ الْمُنْنَى حَذَقَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سِمِعْتُ يَحْنِي قَالَ سِمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ سِمِعْتُ سَغدًا يَقُولُ جَمَعَ لِي النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِيُّ أَبَوَ يُومَ أُحُدٍ **مِرْثُنَ** مَكُمَّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَافِيمْ بْنُ هَاشِم عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَنِتُنِي وَأَنَا ثُلُثُ الإِسْلاَمِ **صَاصْتَي** إِنراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰي أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَذَثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم بْنِ عُثْبَة بْنِرَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ سِمعت سَعِيدَ بْنَ الْنُسَئِبِ يَقُولُ شِمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ مَا أَسْلَمَ أَحَدُ إِلاّ فِي الْيَوْمِرِ ﴾ • الَّذِي أَسْلَنتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَفْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَئَلْتُ الإِسْلاَمِ تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمْ مِرْثُنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ سِمعتُ سَعْدًا فِلْنَهُ يَقُولُ إِنَّى لأَوَّلُ الْمَرْبِ رَمَّى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُنَّا نَغُزُو مَعَ النَّبِي وَمَا لَنَا طَعَامُ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيرُ أَوِ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطُ لُرُ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزَّرُنِي عَلَى الإِسْلاَمِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَ عَمَلِي وَكَالُوا وَشَوْا بِهِ إِلَى مُحْمَرَ قَالُوا لاَ يُحْسِنُ يُصَلَّى بِاسِبِ ذِكْرَ أَصْهَـارِ النَّبِئَ ﷺ مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِ بَنُ الرَّبِيعِ **مِرْثُث** أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ حَذَّتِي عَلِيْ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مُخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَهُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ عَمْدًا عَلَى مَرْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَّاتِكَ هَذَا عَلَى تَاكِم بِنْتَ أَبِي جَهَل فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ شَمَّهِ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَنْكُحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ خَحَدَّنَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةً مِنْى وَإِنْى أَكْرِهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لاَ تَجْنَعِعْ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكُمْ وَبِنْتُ عَدُوْ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلِ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيَّ الْحِيطَبَةَ وَزَادَ مُحَدُّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنِ ابْنِ فِبْهَـابٍ عَنْ عَلِيٌّ عَنْ مِسْوَرٍ سَمِعْتُ النَّبِيّ وَذَكَرِ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَأَثْنَي عَلَيهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّنَنِي فَصَدَقَنِى وَوَعَدَنِى فَوَقَى لِى بِاسِبِ مَنَاقِبُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى النَّبِئِ عَيْثُ وَقَالَ

يث ١٧٦٩

مدسه ۲۷۷۰

....

ماست. ۲۷۷۲

mur e ...

مديث ٢٧٧٤

باب ۱۷-۵

ملطانیهٔ ۲۳/۵ أبی

الْبَرَاءُ عَن النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا مِرْثُمْنَ خَالِهُ بَنْ تَخْلَةٍ حَدَّثَنَا سُلَيْبَانُ قَالَ مَرْمُونَا وَمُولاَنَا مِرْثُمْنَ خَالِهُ بَنْ تَخْلَةٍ حَدَّثَنَا سُلَيْبَانُ قَالَ مَرْمُونَا حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَفِينًا قَالَ بَعَثَ النَّبِي يَؤْلِنِكُم بَعْنًا وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ أُسَـامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِئِ عِيْرُكُمْ إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَفَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَابْرُ اللَّهِ إِنْ كَانَ كَلِيقًا لِلإِمَارَةِ رَإِنْ

كَانَ لَينَ أَحَبُ النَّاسِ إِنَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِنَّى بَعْدَهُ مِرْثُ لَيْخِي بْنُ قَزَعَةً مِيتُ ٢٠٧٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَغْدٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ غَزْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَفِيْكًا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْ قَائِفً وَالنَّبِيُّ عَيْرُكُمْ شَـَاهِدُ وَأَسَـامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِئَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَفْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ قَالَ فَسُرٍّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ لِيَّالِيُّمْ وَأَعْجَبَهُ فَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ ا بِ فِرْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ مِرْثُ قَتِيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ غْرُوةً عَنْ عَائِشَةً وَلِيُّهِا أَنَّ قُرَيْشًا أَحَمْهُمْ شَـأَنُ الْمُخْرُومِيَّةِ فَقَالُوا مَنْ يَجْتَرئ عَلَيهِ إِلَّا أُسَــامَةُ بَنُ زَيْدٍ حِبُ رَسُولِ اللَّهِ عِنْظِينَا مِ**رْثُ** عَلِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ذَهَبَتُ أَسْــأَلُ ۗ مِيتِ ٣٢٨ الزُّهْرِيُّ عَنْ حَدِيثِ الْمُخْرُومِيَّةِ فَصَمَاحَ بِي قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَلَمْ تَحْتَمِلُهُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ

وَجَدْتُهُ فِي كِتَابٍ كَانَ كَتَبُهُ أَلِمِكُ بْنُ مُومَىي عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةً ولِللهَا أَنَّ المرَأَةُ مِنْ بَنِي مُخْذُومٍ مَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكُلِّمْ فِيهَـا النَّبِيَّ عَيْكُمْ فَلَمْ بَعْتَرِئُ أَحَدُ أَنْ يُكَلِّمُهُ فَكُلُّهُ أَسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشِّرِيفُ رَكُوهُ وَإِذَا

\_ ۲۰-۲۱ میسید

سَرَقَ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا بِ**السِيدِ وَيُشْنَى** الْحَسَنُ بْنُ الْمَطَانِيةِ واللَّهِ اللَّهِ مُحَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبَادٍ يَحْنِي بْنُ عَبَادٍ حَدَّثَنَا الْمَناحِشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ إِلَى رَجُلِ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمُسْجِدِ فَقَالَ انظُرْ مَنْ هَذَا لَيتَ هَذَا عِنْدِي قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ أَمَا تَعْرِفُ هَذَا يَا أَبَا عَبِدِ الرَّحْسَن هَذَا مُحَدِّدُ بْنُ أَسَامَةً قَالَ فَطَأْطًا أَبْنُ مُحْمَرَ رَأْسَهُ وَتَقَرَّ بِيَدْيُهِ فِي الأَرْضِ ثُرَّ قَالَ لَوْ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِينَةً لأَحَبَّهُ صِرْشُتُ مُومَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُفتيرٌ قَالَ شِيغتُ أَبِي مِيتُ العهم حَدَّثَنَا أَبُو عُفَانَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ﴿ عُنْ عَدْتَ عَنِ النِّبِيُّ عَنَّا أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحُسَنَ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَحِبْهُمَا فَإِنَّى أُحِبْهِمَا وَقَالَ نَعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمَتَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَمِيهِ ٢٧٨٣

عَنِ الزُّهْرِيُ أَخْبَرَ نِي مَوْلَ لأُسْـامَةُ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ الْجِبَّاجَ بْنَ أَيْمَنَ ابْنِي أُمَّ أَيْمَنَ وَكَانَ

وَلاَ شَجُودَهُ فَقَالَ أَعِدْ **قَال**َ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّنَنِي سُلَيْهَانُ بَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الرُّهْرِي حَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ مَوْلَى أُسَامَةً بْن زَيْدِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ خُمَرَ إِذْ دَخَلَ الْجَنَاجُ بْنُ أَيْسَنَ فَلَا يُبْتَحَ زُكُوعَهُ وَلاَ شُجُودَهُ فَقَالَ أَعِدْ فَلَفا وَلَى قَالَ لِي ابْنُ حُمَرَ مَنْ هَذَا قُلْتُ الْجَكَاجُ بْنُ أَيْحَنَ ابْنِ أَمْ أَيْمَنَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْظُيْمُ لأَحَبُهُ فَذَكَرُ حُبُهُ وَمَا وَلَدَنْهُ أَمْمُ أَيْسَنَ قَالَ وَحَدَّنِي بَعْضُ أَضْحَابِي ﴿ . عَنْ سُلَيْهَانَ وَكَانَتْ حَاضِئَةَ النَّبِيِّ عَلِيُّ ۖ إِلَّهِ مِن مُمْتَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ وَشِيعًا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النِّيءُ عِيِّكُمْ إِذَا رَأَى رُؤْيَا فَضَهَا عَلَى النَّبِي عِينَا فَتَمَنَّلِتُ أَنْ أَرَى رُؤْيًا أَفْضَهَا عَلَى النَّبِي عَيْئِ وَكُنتُ غُلامًا أَخْرَبُ وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمُسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ فَرَأَيْتُ فِي الْمُنَامِرِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ ﴿ ، أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِي مَعْلِيَّةً كُلِّي البِّرْ فَإِذَا لَمَا قَرْنَانِ كَقَرْنَي الْبِرْ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ خَعَلْتُ أَقُولُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَّهُمَ مَلَكُ آخَرُ فَقَالَ لِي لَنْ رُاعَ فَفَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً فَعْصِبْها حَفْصَةً عَلَى النَّيُّ عَيَّاكُ فَقَالَ بِعْمَ الرِّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلَّى بِاللَّيلِ قَالَ سَــالِرٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَتَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً مِرْثُمْ يَغْنِي بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَــاَلِرِ عَنِ ابْنِ مُحْمَرَ عَنْ أُلْحِهِ حَفْصَةً أَنَّ النِّينَ ﷺ قَالَ لَمُنا إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلُ صَالِحٌ بِاسِمِ مَتَاقِبُ عَمَّارِ وَحُذَيْفَةً رَفِيْكُ مِرْثُنَ مَالِكُ بَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْمُعْمِرَةِ عَنْ إِرْاهِم عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ قَدِمْتُ الشَّلْمَ فَصَلَّيْتُ رَكْمَتِين رَّو قُلْتُ اللَّهُمْ يَسْرُ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَأَتَيْتُ قَوْمًا جُتَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَإِذَا شَيْحٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَـاَلِكًا فَيَشَرَكَ لِي قَالَ مِتَنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْـكُوفَةِ قَالَ أَوْلَيسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ أُمْ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ وَفِيكُو الَّذِي أَجَارَهُ الله مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَمَانِ نَبِيْهِ عِيُّكُ أُولَيْسَ فِيكُمْ صَمَاحِبٌ مِنْ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ الَّذِي لأ يَغْلُمُ أَحَدٌ غَيْرُهُ مُّزِّ قَالَ كَيْخَفَ يَقْرَأُ عَنِدُ اللَّهِ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿ آلَ عَلَيْهِ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْمَى \* وَالنَّهَ ارِ إِذَا تَجْلَى \* وَالذَّكِ وَالأُنْنَى ﴿ إِلَّهُ مَا لَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَقْرَأُنِهَا رَسُولُ اللَّهِ اللهِ

مدست ۲۷۸۳

اب ۲۲۸۱ مرد ۲۲۸۱

مدنیث ۲۷۸۵ ملطانیا ۲۵/۵ غ

إسب ٢٦-٢٩ صيث ٢٧٨٧

اللِّئِيِّةِ مِنْ فِيهِ إِنِّى فِي **مِرْثُثِ** سُلَيَّانْ بْنُ حَرْبٍ حَذَثْنَا شُغَبَةْ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ۗ مِسِعْد ٢٧٨٨ ذَهَبَ عَلْقَمَهُ إِلَى الشَّـأْمِرِ فَلَنَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ قَالَ اللَّهُمَّ يَشَرُ لِي جَلِيسًا صَـالِكًا خَتَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِثَنَّ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْمُحُوفَةِ قَالَ أَلْيَسَ فِيكُرُ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ الشُرُ الَّذِي لاَ يَعْكُمُ غَيْرُهُ يَعْنِي حُذَيْفَةً قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ فِيكُورُ أَوْ مِنْكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ عَيْكُمْ يَعْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّارًا قُلْتُ بِنَى قَالَ أَلِيسَ فِيكُرُ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السَّوَاكِ أَوِ السَّرَارِ قَالَ بَلَى قَالَ كَيْفَ كَانَ عَبدُ اللَّهِ يَقْرَأُ ٥ وَاللَّيْل إِذَا يَغْمَى ٥ وَالنُّهَ إِنَّ أَجَلًى ١٠٠٠ قُلْتُ ٥ وَالذَّكِ وَالأُنْقَ ﴿ إِنَّ قَالَ مَا زَالَ بِي هَوُلاَءِ حَتَّى كَادُوا يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ ضَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ باب مَنَافِبُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَزَاجِ وَلَى مِرْثُ عَلَيْ مَدْوَدُ بْنُ عَلِيَّ حَدْثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنْسَ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظُيم قَالَ إِنَّ لِـكُلُّ أَمُو أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيُّتُهَا الأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجِتَرَاج مِرْثُ مُسْلِةٍ بْنُ إِرْ اهِيمَ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ عَنْ أَبِي إِضْعَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُدَّيْفَةَ فِيْكُ قَالَ قَالَ النَّبِيّ لأَهْلُ خَجْرَانَ لأَبْعَثَنَ يَهْنِي عَلَيْكُور يَغْنِي أَمِينًا حَقَّ أَمِينِ فَأَشْرَفَ أَضَحَابُهُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً ولله الحسن وركم مُضعَب بن عُمنير باب متاقِب الحسنن والحسنين ولله قال نَافِعْ بْنُ جُمِيْرٍ عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةً عَانَقَ النَّبِي عَيُّكُ الْحَسَنَ مِرْشُ صَدَقَةً حَدُثَنَا ابْنُ عَيْنَةً مِن اله حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى عَنِ الْحُسَنِ شَمِعَ أَبَا بَكُرَةً شَمِعْكُ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ عَلَى الْمِنتَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبِهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ ابْنِي هَذَا سَيْدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَيْنِ مِنَ الْمُسْلِينَ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُغْتِيرُ قَالَ سِمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُفَانَ

الطانية ١١/٥ قال مديث

أَحِبُهُمَا فَأَحِبَهُمَا أَوْكُمَا قَالَ عَلَاسُمَى مُحَمَّدُ بنُ الْحُسَيْنِ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدْثَنِي حُسَيْنُ بنُ عَمِيدٍ ٢٩٩٣

أَشْبَهُ مْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُ وَكَانَ تَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ مِرْثُ عَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَ ال حَدَّثَنَا شُغبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَدِى قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَفِي قَالَ رَأَيْتُ النَّيَّ ﷺ وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُهُ فَأَحِبُهُ مِرْتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَنَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُمْرُ بِنُ مُسِت ١٩٥٥

عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فِنْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّا أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى

مُحَدّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَدّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يُثِكُ أَتِّي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحَسَيْنِ عَالِئِكِم خَمُعِلَ فِي طَسْتٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا فَقَالَ أَنسُ كَانَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حْسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيَكَةَ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ رَفُّ وتحمل الحسس وهو يفول

بأبي شَبِية بِالنِّيُّ ﴿ لَيْسَ شَبِية بِعَلِيُّ

وَعَلِيْ يَضْحَكُ صَارَحُنَى يَخْتِي بْنُ مَعِينِ وَصَدَقَةُ قَالاً أَخْبَرَنَا لِمُعَنَدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُغْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُعَنَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِينَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرِ ارْفُبُوا اعْبُنَّا يَرْتُنِينَا فِي أَهْل تَلْتِهِ **مَارَّتُنِي** إِنْرَاهِمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ بْنُ يُوسْفَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ أَنْسِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئُ أَخْبَرَنِي أَنْسٌ قَالَ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَشْبَهَ ملطانية ١٧/٥ حَلَثِي اللِّي عَلِيْكُ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ **مِرْشَى مُمَنَ**دُ بْزُ، بَشَـارٍ حَذَّتَنَا غُذَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحْدِيْنِ أَبِي يَعْفُوبَ سِمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمِ سِمِعْتُ عَبِدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ وَسَأَلَة عَنِ الخدرمِ مَّالَ شُعْبَةُ أَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذَّبَابَ فَقَالَ أَهْلُ الْمِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذَّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْتَةِ \ · رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ وَقَالَ النَّبِي عَنْكُمْ هُمَا رَجْعَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا بِالسِيهِ مَنَاقِبُ بِلاَّلِ بْن رَبَاجٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ ﷺ وَقَالَ النِّبِيُّ ﷺ سِمِعْتُ دَفِّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىٰ فِي الجُنَّةِ مِرْثُ أَبُو لُمَيْدٍ مَدَّتَنَا عَبدُ الْعَزِيزَ بنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ مُحَمِّدِ بنِ الْمُسْكَدِرِ أَخْبَرَنَا جَابِرِ بنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَكُ اللَّهِ عَلَى عُمْرُ يَقُولُ أَبُو بَكْيِ سَيْدُنَا وَأَعْتَقَ سَيْدَنَا يَعْنِي بِلاَلا مِرْثُ ابْنُ مُنيْرِ عَنْ مُحَدِدِ مِن مُنِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ أَنَّ بِلاَلاَّ قَالَ لاَّبِي بَكُر إِنْ كُنتَ إِنَّمَا الْشَرَيْنَتِي لِتَفْسِكَ فَأَمْسِكْنِي وَإِنْ كُنْتَ إِثْمَا الشَّرَيْنَتِي لِلَّهِ فَدَعْنِي وَعَمَلَ اللَّهِ إِلَّبِ ذِكُو ابْنِ عَبَاسِ وَلَثِنَا مِرْشُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَمَّنِي النَّبِي عَيِّكُم إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلْنَهُ الْحِكْمَة ورثْت أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَارِثِ وَقَالَ عَلْمُهُ الْـكِتَابَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيتِ عَنْ خَالِدِ مِثْلَهُ باب مَنَاقِبُ خَالِدِ بن الْوَلِيدِ وَهِ مِرْثُ أَحْمَدُ بنُ وَاقِدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْد عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمِّيدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ وَلِيُّ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثِكُمْ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةً لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيمُ لم خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الزَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُرَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِاسِمِ مَتَاقِبُ سَالِمِ مَوْلَى أَبِي مُذَيْفَةَ وَلَيْكُ مِرْثُن سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذُكِرَ

اس ۱۹-۱۹ مدیث ۱۸۰۴

فِي فَمَا زَالَ هَوْلاَءِ حَتَّى كَادُوا يَرْدُونِي **مِرْثُ ا** سُلَيَهَانُ بْنُ عَرْبِ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ أَبِي مست مهم

عَيْثِينَ مَشْعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ وَسَــالِرِ مَوْلَ أَبِي خذَيفة وَأَبِيّ بْنِ كَلْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ لاَ أَدْرِى بَدَأَ بِأَبْيُ أَوْ بِمُعَاذٍ بِاسبِ ٢٠ مَناقِبُ السائية ١٨٠٥ وَإِن إسب عَبِدِ اللَّهِ بْنِ مَسْفُودٍ يَنْفُكُ مِرْشُ حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْهَانَ قَالَ سَمِعْتُ مِيتِ ٢٨٥٠ أَبًا وَائِلَ قَالَ سَمِعْتُ مَشْرُوقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَسْرِو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْئَ ۖ لَمْر بَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحْشًا وَقَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبْحُ إِلَىٰٓ أَحْسَنَكُو أَخْلاَقًا وقال اسْتَفْرِنُوا الْقُرْآنَ مست ٢٨٦ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَــالِمِ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً وَأَبْقَ بْنِ كَثْب وَمُعَاذِ بْنِ جَبْل ورشْ مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِيْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ دَخَلْتُ الشَّامُ فَصَلَيْتُ مست ١٨٧ رَكْتَتِنِ قَفُلُتُ اللَّهُمَّ يَشَرْ لِي جَلِيسًا فَرَأَيْتُ شَيْخًا مُفْيِلًا فَلَنَا دَنَا قُلْتُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ اسْتَجَابَ قَالَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْـكُوفَةِ قَالَ أَفَلَ يَكُنْ فِيكُو صَـاحِبُ التَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ أَوْلَمْ يَكُنْ فِيكُرُ الَّذِي أَجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْلَمْ يَكُنْ فِيكُر صَـاحِبُ السُّرُ الَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ كَيْفَ قَرَأُ ابْنُ أَمْ عَبدٍ ﴿ وَاللَّيْلِ ۞ فَقَرَأْتُ ۞ وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشَى ٥ وَالنَّهَ ارِ إِذَا تَجَلَّى ٥ وَالذَّكِ وَالأُنْنَى ﴿ مَا لَا أَفْرَأُنِهَا النَّيْ عَيْلُ مَاهُ إِلَ

> إِشْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ يَرِيدَ قَالَ سَـأَلْنَا حُذَيْفَةً عَنْ رَجُلِ قَرِيبِ السَّمْتِ وَالْحَدْي مِنَ النَّبِيِّ عَلِيُّ حَنَّى نَأْخُذَ عَنْهُ فَقَالَ مَا أَغْرِفُ أَحَدًا أَفْرَبُ سَمْنًا وَهَدْيًا وَدَلاَّ بِالنَّيْ عَيْثِينَّهُ مِنِ ابْنِ أَمْ عَبْدِ صِ**رَصْنِي مُحَنَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَذَ**ثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ | ميرك ٢٨٩ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِى وَاللهُ يَقُولُ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَتَكُثْنَا حِينًا مَا نُرَى إِلاَّ أَنَ عَبدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عِيَّكِمْ لِمَا نَرَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أَمْهِ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّكُمْ

باسب. ذِكْرُ مُعَاوِيَةَ رَئِقُ عِرْشُ الْحَسَنُ بَنْ بِشْرِ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ عُفَانَ بَن ا بــ ١٩-١١ ميت الأُسْرُدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْنِكَةَ قَالَ أَوْتَرَ مُعَاوِيَّةُ بَعْدَ الْمِشَاءِ بِرَكْمَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلَى لا بن عَبَّاسَ فَأَتَى ابْنَ عَبَاسِ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صِرْبُكَ ابْنُ أَبِي مَزيَمَ حَدَّنَنَا الصحالة

نَافِعُ بْنُ غُمَرَ حَدَّنَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَّةً فَإِنَّهُ مَا أَوْرَرُ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ قَالَ إِنَّهُ فَقِيهُ صِ**رَشْنَى** عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ صَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ۗ الطانية ١٩/٥ تا

حَدْثَنَا شُغبَهُ عَنْ أَبِي التَّبَاحِ قَالَ سَمِعْتُ خُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَتَنِّكَ قَالَ إِنْكُرِ لتُصَلُّونَ صَلاَّةً لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِيِّ يَرْتَظِيُّمْ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ بِالْسِيْسِ مَنَاقِبْ فَاطِمَةً عِنْكَ وَقَالَ النَّبَى عِنْكُ الْعَصْرِ بِالْسِيْسِ مَنَاقِبْ فَاطِمَةً سِيْدَةً نِسَاءِ أَهْل الجُنَّةِ مِرْثُنَّ أَبُو الْوَلِيدِ حَذَثَنَا ابْنُ عُنِيَتَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَن الْمِسْوَرِ بْن مُخْرَمَةَ بِيْكُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لِلِّكِيمُ قَالَ فَاطِمَهُ بَضْعَةً مِنْي فَمَنْ أَغْضَبَهَا ﴾ . أَغْضَبَني بِاسِ فَضْلِ عَائِشَة بِنْ عَلَيْ مِرْثُ يَخْتِي بْنُ بَكَيْرِ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُولْسَ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ أَبُو سَلَمَةً إِنَّ عَائِشَةً مِنْ اللَّهِ عَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَالِمْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِن مَا يَا عَالِمْسَ هَذَا حِبْرِيلُ يُغْرِثُكِ السَّلاَمَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لاَ أَرَى تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ عِلْمُثُلِ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَةً قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُغبَةً عَن عَمْرِو بْنِ مْرَّةً عَنْ مُرَّةً عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِى وَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَالَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النُّسَاءِ كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَـاثِرِ الطُّعَامِ مِرْثُ عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَلَيْكَ يَقُولُ شِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ يَقُولُ فَضْلُ عَائِشَةً عَلَى النَّسَاءِ كَفَضْلِ الذِّرِيدِ عَلَى الطُّمَارِ والشَّني مُحَدُّ بن بَشَّارِ حَدَّثَنا عَبدُ الْوَهَّابِ بن عَبدِ الْجَبِيدِ حَدَّثَنَا ابن عَونِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ عَائِشَةَ الشُّتَكُ خَاءَ ابْنُ عَبَاسٍ فَقَالَ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْنَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْ وَعَلَى أَبِي بَكْرِ مِرْشَىٰ مُحَدِّدُ بِنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُذَرٌ حَذْتُنَا شُغْبَهُ عَنِ الْحُكِرِ سِمِعْتُ أَبَا وَائِل قَالَ لَنَا بَعَثَ عَلِيْ عَمَّارًا وَالْحُسَنَ إِلَى الْمُكُوفَة لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّي لأَغْمَ أَنْهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَـكِنَّ اللَّه ابْتَلا كُو لِتَنْبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا مِرْسُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِمَا مِر عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ أَنْهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ فِلاَدَةً فَهَلَكُتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُم نَاسُـا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتُهُمُ الصَّلاَّةُ فَصَلَّوا بِغَيْرٍ وَصُوءٍ فَلَمَا أَتُوا النَّبِيُّ عَلِيجًا شَكُوا ذَلِكَ إِلَيهِ فَنَرَلَتْ آيَّةُ التَّيْمُمِ فَقَالَ أُسْنِدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَرَاكِ اللهُ خَيْرًا فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِلِي أَمْرَ قَطْ إِلاَ جَعَلَ اللهَ لَكِ مِنْهُ مُخْرَجًا وَجَعَلَ اِلْنَسْلِدِينَ فِيهِ بَرَكَةً عَلَيْسُنِي غَبْيَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْظُيْمُ لَمَا كَانَ فِي

۵۹-۳۲ ـــ

سيث ٣٨١٢

اسب ۱۰-۲۳ صنیت ۲۸۱۴

صربيت ٢٨١٥

صيب ٢٨١٦

مدسيث ٢٨١٧

مديد ٨١٨٦

مدنیث ۲۸۱۹

ملطان: ۲۰/۵ أيد

صنيث ۲۸۲۰

مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَـائِهِ وَيَقُولُ أَنِنَ أَنَا غَدًا أَنِنَ أَنَا غَدًا حِرْصًــا عَلَى يَلِمِتِ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَا كَانَ يَوْ مِي سَكَنَ مِرْتُكِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَقَابِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدُّثَنَا مِيتِ ٢٨٨ هِشَـامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهِـدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةً قَالَتْ عَائِشَةُ فَالجَمْمَ صَوَاحِي إِلَى أَمْ سَلَمَةَ فَقُلْنَ يَا أُمَّ سَلَمَةً وَاللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةً وَإِنَّا . ﴿ رُبِدُ الْحَيْرَ كَمَا رُبِدُهُ عَائِمَةُ فَسْرى رَسُولَ اللهِ عَيْكُ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ مَّا كَانَ أَوْ حَيْثُ مَا دَارَ قَالَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أَمْ سَلَمَةً لِلنِّبِي ۚ يَوَجُّجُنِمُ قَالَتْ فَأَغْرَضَ عَنْى فَلْنَا عَادَ إِنَّ ذَكُوتُ لَهُ ذَاكَ فَأَعْرَضَ عَنَّى فَلَنَا كَانَ فِي الثَّالِكَةِ ذَكُوتُ لَهُ فَقَالَ يَا أُمْ سَلَّمَةً لاَ تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَى الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ الْرَزَّةِ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا

ا مِناقِبُ الأَنْصَارِ ۞ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا اللَّـارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ بُحِبُونَ مَنْ ۗ إلب هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً بِنَا أُوتُوا ۞ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ أَ صنت ٣٨٣ إشمَاعِيلَ حَدْثَنَا مَهْدِئ بنُ مَيْمُونِ حَدْثَنَا غَيْلاَنْ بنُ يَرِيرِ قَالَ قُلْتُ لأَنسِ أَرَأَيتَ المَمَ الأُنْصَارِ كُنْتُم ثُمَّنَوْنَ بِهِ أَمْ سَمَّاكُرُ اللَّهُ قَالَ بَلْ سَمَّاتَا اللَّهُ كُنَّا نَذْخُلُ عَلَى أَنسٍ فَيَحَدُثُنَا مَتَاقِبَ الأَنْصَــارِ وَمَشَــاهِدَهُمْ وَيُقْهِلُ عَلَىٰٓ أَوْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ فَيَقُولُ فَعَلَ قَوْمُكَ بَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُومَ فَيَدُ بَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدُّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ المصد ٢٨٣ أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَاكُ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاتَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ عَيْكُمْ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ يَتِيْكُمْ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوْهُمْ وَقُتِلَتْ مَرَوَاتُهُمْ وَبُرْحُوا فَقَدْمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِي يَتِيْكُمْ في دُخُولِهِ مَ فِي الإسْلاَمِ مِرْسَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنا شَعْبَهُ عَنْ أَبِي التَّبَاجِ قَالَ سِمِعْتُ أَنْسًا وَنْ يَهُولُ قَالَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةَ وَأَعْطَى قُرَيْشًا وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا أَخْتِ الْعَجَبُ إِنَّ الطائيةِ ١٠/٥ فَوَيْثًا

سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ وَغَنَائِمُنَا ثُرَدُ عَلَيْهِـمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِئَ عَيْظِيُّم فَدَعَا الأَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَا الَّذِي بَلَغَني عَنْكُرُ وَكَانُوا لاَ يَكْذِبُونَ فَقَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ قَالَ

بُوتِكُو لَوْ سَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِىَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ بُاسِمِ قَوْلِ النِّبِي عِنْظِيمُ لَوْلاَ الْهِ جَرَّةُ لَكُنْتُ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثِ عَلَيْ مُعَمِّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ وَفِي عَنِ النِّيئِ عَيْكُم أَوْ قَالَ أَبُو الْقَامِم عِينَكُم لَوْ أَنَّ الأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُ فِي وَادِى الأَنْصَارِ وَلَوْلاَ الْحِبْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الأَنصَارِ فَقَالَ أَبُو هُرَ يْرَةَ مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأَنِي آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ كَلِمَـةً أَخْرَى بِ*اســِـــ* إِخَاءُ النَّبِيّ عَلِينًا مِن الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مِرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَني إِرْاهِم بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَنَا قَدِمُوا الْمُدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن وَسَغَدِ بْنِ الْوِبِيجِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْسِ إِنَّى أَكْثَرُ الأَنْصَــارِ مَالاً فَأَفْسِمُ مَالِى يَضفَيْنِ وَلِي المرَأْتَانِ فَانْظُرْ أَعْجَبُهُمَا إِلَيْكَ فَسَمَّهَا لِي أُطَلَّفُهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوْجُهَا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ أَيْنَ سُوفُكُمْ فَدَلُوهُ عَلَى سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَمَا انْقَلَبَ إِلاَّ وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ أَقِهِا وَسَمْن ثُرَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ ثُمَّ جَاءً يَوْمًا وَبِهِ أَزَّرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِي عَيْرُكُمْ مَهْيَمَ قَالَ نَزَوْجْتُ قَالَ كُرَ سُفْتَ إِلَيْهَـا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب شَكُّ إِيْرَاهِمُ مِرْثُ قُتَيْبَهُ مَدِّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ وَفَيْ أَلَهُ قَالَ فَدِم عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَآخَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهِ مَا يَتَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ ﴿ وَ كَثِيرَ الْمَالِ فَقَالَ سَعْدُ قَدْ عَلِمَتِ الأَنْصَارُ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالاً سَـأَفْسِمُ مَالِي بَلِني وَيَلْنَكَ شَطْرَيْنِ وَلِي امْرَأْتَانِ فَانْظُرْ أَغْجَبُهُمَ إِلَيْكَ فَأَطَلْقُهَا حَنَّى إِذَا حَلَّتْ تَزَوْجَهَمَا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ ظَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنِ وَأَقِطٍ فَلَمْ يَلْبَتْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ وَعَلَيْهِ وَضَرُّ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكُ مَهْمَ قَالَ تَزَوْجُتُ الْمِرَّأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ مَا سُفْتَ فِيهَا قَالَ وَزْنَ ا نَوَاهِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ نَوَاٰةً مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَـاةٍ مِرْثُـنَ الصَّلْتُ بَنْ مُحَدَدٍ أَبُو هَمَامٍ قَالَ سَمِعْتُ المُنْهِرَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِئِكَ قَالَ قَالَتِ الأَنْصَـارُ الْعِيمُ يَلِنْنَا وَبَيْنَهُمُ النَّمْلَ قَالَ لاَ قَالَ يَكُفُونَا الْمَتُونَةُ وَتُشْرِكُونَا فِي النَّدِرِ قَالُوا مَمِعْنَا وَأَطَعْنَا بِاسِ حُبُ الأَنْصَارِ وَرَثْنَ عَمَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِئ بْنُ تَايِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَلِيْكُ قَالَ سَمِعْتُ ﴿

7V...V

صريب ٢٨٢٥

75-5

TATE And

حديث ٣٨٢٧

سلطانيا ٢٢/٥ وَعَلَيْهِ

صريت ٢٨٢٨

النَّئَىٰ ﴿ يَالِنُّهُ ۚ أَوْ قَالَ قَالَ النَّنِي ﴿ يَقِئْكُمُ الأَنْصَارُ لاَ يُجِنَّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ ا مْنَاْ فِقْ فَمَنْ أَحَبْهُمْ أَحَبْهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ مِرْثُمْنَ مُشْلِعٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَذَثَنَا ۗ ميت ٢٨٠٠ شْغَيَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكُ مِنْ عَنِ النَّبِي عَيْكُم قَالَ آيَةً

الإيمانِ حُبُ الأَنْصَـارِ وَآيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَـارِ بِاســــــ قَوْلُ النَّبَى عَيْنِكُم المُنصَـارِ اللاَّنصَـار أَنْتُمْ أَحَبُ النَّاسِ إِنَى صِرْتُ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدُثَنَا السيم ٢٨٦

عَبدُ الْعَزِيرِ عَنْ أَنَسِ وَقَ قَالَ رَأَى النَّيْ عَوْ النَّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ مُفْلِينَ قَالَ حَسِبتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ عَيْثِيُّمْ مُمْيِلًا فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِنَّ قَالْهَــا اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِنَّ قَالَمَــا ا

ثَلاَتَ مِرَادٍ مِرْتُمْنَ يَعْفُوبُ بْنُ لِيْزَاهِيمَ بْنِ كَذِيرٍ حَدَّثَنَا بَهْـزُ بْنُ أَسْدٍ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ قَالَ السِيدِ ٢٨٢٣ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَثِيُّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ ﴿ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِيُّهُ وَمَعَهَا صَبَّى لَمَتَا فَكَلَّمْهَا رَسُولُ اللهِ عَيْثُ فَقَالَ وَالَّذِي

نَفْسِي يَبْدِهِ إِنْكُو أَحَبُ النَّاسِ إِنَّ مَرَّتَيْنِ بِأَسِبِ أَثْبَاعُ الأَنْصَارِ ح**ِرْثُ عُ** بَشَــارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ عَمْـرِو سَمِـعْـتُ أَبَا حَمْـزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَتِ الأُنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِـكُلِّ نَبِئُ أَتْبَاعٌ وَإِنَّا فَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَثْبَاعَنَا مِنَّا

هَدَمَا بِهِ فَتَمَيْثُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ وَرَثَّ ا آدَمُ حَدْثَنَا شُغَبَةُ الصح ٢٨٣٠ ا حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْرَةً رَجُلاً مِنَ الأَنْصَـارِ قَالَتِ الأَنْصَـارُ إِنَّ ا

لِـكُلُ قَوْرٍ أَثْبَاعًا وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْخُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَثْبَاعَنَا مِنَّا قَالَ النَّبِي عَيَّئْكُمُ اللَّهُمْ ۗ العام: ٣٠/٥ اللهُمْ الْجَعَلْ أَثْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ عَمْرُو فَذَكَّرَتُهُ لا بْنِ أَبِي لَيْلَي قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَاكَ رَيْدٌ قَالَ شُغْبَةُ

أَطْنُهُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ **باســِــ** فَصْلُ دُورِ الأَنْصَـارِ **صَارَحْنَى نُحَ**نَدُ بْنُ بَشَـارِ حَذَثْنَا ۗ إبــ غُندَرٌ حَدَّثَنَا شُغِبَهُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي أُسْنِدٍ وَإِنْ قَالَ قَالَ النَّبئ عَيْثِ خَبْرُ دُورِ الأَنْصَـارِ بَنُو النَّجَارِ ثُرَّ بَنُو عَنِدِ الأَشْهَـلِ ثُمَّ بَنُو الْحَتارِثِ بْنِ خَرْزِجِ ثُرُ بَنُو سَـاعِدَةَ وَفِي كُلُ دُورِ الأَنْصَـارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ مَا أَرَى النَّبِيَّ عَيَّكُم إِلَّا

قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ **وقال** عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدْثَنَا فَتَادَةُ ۗ المنت ٢٨٢٦ سِمِعْتُ أَنْسًا قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ يَوْلِيُّمْ بِهَذَا وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مِرْشُن السَّدِ ٢٨٢ سَعْدُ بِنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي قَالَ أَبُو سَلَمَةً أَخْبَرَ نِي أَبُو أُسَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّيئ

صيب ٢٨٣٨

٦٨-٨ ـــ

مدسيث ٢٨٢٩

مديث ٢٨٤٠

صنيث اعلام

الطانية ١١٥٥ أنْ

صنيت ٢٨٤٢

....

وَبَنُو الْحَارِثِ وَبَنُو سَـاعِدَةً صِرْتُكَ خَالِهُ بْنُ تَخْلَدٍ حَذَثَنَا سُلَيَهَانُ قَالَ حَذَثَى عَمْرُو بْنْ يَحْتِي عَنْ عَبَاسِ بْنِ سَهْـلِ عَنْ أَبِي مُحَنِّدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلْكُمْ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ يَفِي النَّجَارِ أَرَّ عَبْدِ الأَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ يَقِي الْحَارِثِ ثُرَّ يَفِي سَاعِدَةً وَفي كُلّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِفْنَا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ أَبَا أُسَيْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ نَبَيَ اللَّهِ عَيْرًا الأَنْصَارَ خَجَعَلْنَا أَخِيرًا فَأَدْرَكَ سَغَدُ النَّبِيِّ عَيْكِمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُيْرَ دُورُ ﴿ . الأُنْصَارِ جَنِعِلْنَا آخِرًا فَقَالَ أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُو أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ باسب قَوْلِ النِّبئ عَيْظِيُّمْ اللَّانْصَــارِ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَتَوْضِ قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَ يْدِ عَنِ النَّبِئ عِلَى مِرْثُنَا مُعَدُدُ بْنُ بَشَارِ حَدْثَنَا غُنْدَرٌ حَدْثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَـــارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاّ مُّسْتَغْيِلُنِي كُمَّا اسْتَغْمَلْتَ فُلاَتًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَغْدِى أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي عَلَى الحتوضِ مارشني نُحَدُ بَنْ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ هِشَامِرِ قَالَ شِمِعْتُ أَنسَ بنَ مَالِكِ وَلَى يَقُولُ قَالَ النَّبِي عَيَّا إِلاَّنصَادِ إِنْكُرِ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَقَّى تَلْقَوْنِي وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ مِرْشَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَختِي بْن سَعِيدٍ مَعِمَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ ثِلْكُ حِينَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيدِ قَالَ دَعَا النَّبِي لِيُلْكُمْ الأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لاَ إِلاَّ أَنْ تُقْطِعَ لإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عِيْظِيُّهِ أَصْلِحِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ مِرْثُ لَدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَهُ حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسِ عَنْ أَنسِ بْن مَا لِكِ وَلَيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُهُ

لا عَيضَ إلا عَيضُ الآيزة ﴿ فَأَصْلِح الأَنْصَارَ وَالنّهَا بِرَة ﴿ وَعَنْ قَادَةَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النّّبِي عَيْثُكُم مِثْلًا وَقَالَ فَاغْفِرْ الأَنْصَارِ صَرَّتُ آدَمُ حَذْتَنَا شَعْبَةُ عَنْ مُحْيِدِ الطَّهِ مِلْ مُحَيدُ اللّهِ عَيْثُهُ عَلَى كَانْتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الحَنْدَقِ لَيْنَ مَالِكِ عَيْثُهُ عَلَى كَانْتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الحَنْدَقِ لَتُونُ
 تُمُونُ

- خَوْنُ اللَّذِينَ بَايَتُوا نَجْتُنا ﴿ عَلَى الْجِنْهَادِ مَا حَبِينَا أَبْدَا ﴾ فأجَابِهُمْ
   فأَجَابِهُمْ
- اللَّهُمَّ لا عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَة ﴿ فَأْكُومِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة ﴿

**مرشعي** مُحَنَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَهْلِ قَالَ جَاءَنَا مريك ٢٨٤ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْحَنْدَقَ وَتَنْقُلُ الثَّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

 اللَّهُمَ لا عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخِرَهُ ﴿ فَاغْفِرْ لِلْتُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ باب \* وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِمِ مْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴿ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنْ دَاوُدَ عَنْ فُضَيْلِ بَنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً ولك أَنّ رَجُلاً أَنَّى النَّبَىٰ عِيَّالِيُّهُ فَبَعَثَ إِنَّى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلاَّ الْحَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّالِيُّم مَنْ يَضُمُ أَوْ يُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الرَرَأَتِهِ فَقَالَ أَكْرِي ضَيْفَ رُسُولِ اللهِ عِينِ اللهِ عَلَيْكِم فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلاَّ قُوتُ صِنْيَانِي فَقَالَ هَيْني طَعَامَكِ وَأَصْبِحِي مِرَاجَكِ وَنَوْمِي صِبْبَاتُكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَـاءً فَهَيَأْتُ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَتَوْمَتْ صِنْيَاتُهَا ثُرُ قَامَتْ كَأَنُّهَا تُصْلِحْ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتُهُ فَجَعَلاَ يُرِيَانِهِ أَنْهَا يَأْكُلانِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَنَا أَصْبَحَ غَذَا إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِينَ فَقَالَ خَحِثَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمُ اللَّهُ فَ وَيُؤْرُرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَـاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ بِاسِبِ قَوْلُ النِّيءُ عَرِّجُكُمْ افْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِينِهِمْ مِلَّتُمْنِي مُحَدُّ بْنُ يَحْدَيَى أَبُو عَلِى حَدَّثَنَا شَـاذَانُ أَخُو عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَبِي السَّمَّ عَنْ أَخْبَرَنَا شُغبَةُ بْنُ الْحِجَاجِ عَنْ هِشَمَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سِمعَتْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ مَنْ أَبُوبَكُم ۗ الطانية ٢٥/٥ لمعة وَالْعَبَّاسُ رَافِطٌ بِحَبَّلِسِ مِنْ تَجَالِسِ الأَنْصَـارِ وَهُمْ يَبَكُونَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكُو قَالُوا ذَكَوْنَا تجلِسَ النِّيِّ عَيْثِهِم مِنَا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ عَيْثِهِم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَيْثُهُم وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةً بُرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَضْعَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَيْوِرِ خَمِدَ اللهَ وَأَنْيَ عَلَيهِ ثُرُ قَالَ أُوصِيكُم إِلاَّنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِيْي وَعَيْبَتِي وَقَدْ فَضُوا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي هَٰئِمَ هَافَتِلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ **مِرْثُ** أَحْمَدُ بْنُ ۗ صيف ٢٨١٧

يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَسِيلِ سِمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ سِمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ وَلِيْكَا يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لِيُهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطَّقًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَشْمَاءُ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ خَصِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُرَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَتَقِلُّ

دربيث ٨٤٨

اب ۲۲-۱۲ مدیث ۲۸۱۹

رسد ۲۸۵۰

مدريث ٢٨٥١

ملطانية ٥١/٥ قونوا

إسب ١٣-٣

\*A01 \*~...

إسب ١٤-١٤ منيث ٢٨٥٢

ا ۱۵-۵۰

فَلْيَغْتِلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَذْ عَنْ مُسِينِهِمْ صِرْثُ عَنَدْ بْنُ بَشَادٍ حَدْثَنَا غُنْدَرٌ حَدْثَنَا شْغَتَهُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ الأَنْصَارْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَالنَّاسُ سَيَكُثُرُونَ وَيَقِلُونَ فَاقْتِلُوا مِنْ مُخْسِنِهِمْ وَتَجْاوَزُوا عَنْ مْسِيئِهمْ باسب مَنَاقِبُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِنْكَ ع**ارَشْنَى** مُحَنَّدُ بْنُ بَشَّـارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إشْحَاقَ قَالَ سِمِعْتُ الْبَرَاءَ يَتْكِينِ يَقُولُ أَهْدِيَتُ لِلنِّبِي بِيُطِّيِّتُهِ خُلَّةً حَرِيرٍ جُحَمَلَ أَضْحَالِهُ يَمَسُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينهَـا فَقَالَ أَتْعَجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَمَتَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَـا أَوْ أَلْتِنْ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالزَّهْرِينَ سَمِعَا أَنْسًا عَنِ النَّبئي ﷺ مراشى مُعَددُ بنُ المنتنى حَدَثَنَا فَضْلُ بنُ مُسَاوِرٍ خَنَّ أَبِي عَوَالَةً حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَن الأَخْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ فِيكُ يَعِينُ النَّبِئَ فِيكُ يَقُولُ الْهَزُّ الْعَرْشُ لِمَتُوتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ وَعَنِ الأَعْمَـشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَـالِجِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ الْ رَجُلٌ يَجْنَابِرِ فَإِنَّ الْبَرَاءَ بَقُولُ الْمَتَزَّ السَّرِيرُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَيْنِينِ ضَغَائِنُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقِيْكُ إِي يَقُولُ الْهَنَّزُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِي مُعَاذٍ ورثْت مُخَدَّدْ بْنُ عَرْعَرَةَ حَذَٰتُنَا شُغْبَةُ عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْـل بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشُّذْرِئُ وَلَتْ أَنَّاسًا ۚ نَزَلُوا عَلَى خُكْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلْنَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ الْمُسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ عِيُّكُ فُومُوا إِلَى خَيْرِكُمُ أَوْ سَيْدِكُم فَقَالَ يَا سَعْدُ إِنَّ هَوْلاَءِ نَرَلُوا عَلَى خُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَخْكُرُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِ يُهُمْ قَالَ حَكَمْتَ بِحُكْرِ اللَّهِ أَوْ بِحُكْرِ الْمَلِكِ بِأَسْبِ مُنْفَتَةُ أُسْدِدٍ بْنِ مُضْبْرِ وَعَبَادِ بْنِ بِشْرٍ رَفِّتُكَا صِرَّمْتُ عَلِيْ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَبَانُ حَدَّثَنَا هَمَّـامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ ثِنْكُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عِنْكُمْ فِي لَيْلَةٍ مُطْلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَلِدِيهِمَّا حَتَّى تَفَرَّقًا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَ وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ خُضَيْرٍ ﴿ وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَــارِ قَالَ حَمَـٰادً أَخْبَرَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ بِشْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عِنْكُ إلى مِنَاقِبُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ثِنْكَ عَلَى مُعَدِّدُ بْزُ بَشَّارٍ حَدْثَنَا غُندَرٌ حَدْثَنَا شُغبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ اللَّهِ عَدُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْهُولُ اسْتَقْرِثُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَسالِرٍ مَوْلَى أَبِي مُذَيْفَةَ وَأَبَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِالْبِ مِنْقَبَةُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَلَيْكَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ ا

وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَمَاطِنًا مِرْثُنَا إِنْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الضَّمَدِ حَدَّثُنَا شُغَبَهُ حَدَثَنَا الصَّمِيدِ مُعَالَقًا مِنْ ٢٨٥٠ قَتَادَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَفِي قَالَ أَبُو أُسَنِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيم خَيْرُ دُور الأنصار بنو النَّجَارِ لَرُ بنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ ثُمَّ بنُو الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرَجِ لُرَّ بنُو سَاعِدَة وَ فِي كُلُّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَكَانَ ذَا قِدَمٍ فِي الإِسْلاَمِ أَرَى ُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْرِ عِنْ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدْ فَضَّلَكُرْ عَلَى نَاسِ كَثِيرٍ ۖ **باسب** مَتَاقِبُ ۗ إِ

أَنِيَّ بْنَ كَفْبِ وَلِنَّكُ مِرْشُكُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُفَتَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مْرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ | مدے ٢٨٥٥ مَسْرُوقِ قَالَ ذُحِكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلّ لاَ أَزَالُ أُحِبُهُ سَمِعْتُ النِّيمَ عِيَّكُمْ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ

فَهَدَأَ بِهِ وَسَالِرِ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَأَبْنَ بْنِ كُفٍ عِلَاسْنِي مُحَدُنِهُ بَشَارٍ الصح مدهم حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةً سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ رَاكُ قَالَ النَّيْ عَيْكُمْ

لأَيِّنُ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِى أَنْ أَفْرَأُ عَلَيْكَ ۞ لَر يَكُنِ الَّذِينَ كَقَرُوا ۞ قَالَ وَسَمَّانِي قَالَ نَعَمْ

فَيَكُى بِاسِبِ مَثَاقِبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَفِّ مِرْشَنَى مُحَنَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثُنَا يَحْنَى حَدَّثَنَا شُغبَهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَفِي قَالَ جَمَعَ الْفُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي لِمُثْلِثُهِ أَرْبَعَةً كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ أَبِّي وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَأَبُو زَبْدٍ وَزَبْدُ بْنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لأَنْسِ مَنْ أَبُو زَبْدٍ قَالَ أُحَدُ

ا مُمُومَتَى باسب مَنَاقِبُ أَبِي طَلْحَةَ وَلِينَ عِرْشُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ عَنْ أَنسِ وَلِي قَالَ لَمَا كَانَ يَوْمُ أُحْدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِي عَيَّا اللَّهِي وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النِّبِيِّ عَلِيْكُ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةً رَجُلاً رَامِيًّا شَدِيدَ الْقِدُ يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ هَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَكَانَ الوَّجُلُ يَمُثُو مَعَهُ الجَمْغَةُ مِنَ النَّبْل فَيَقُولُ انْشُرْهَا لأَبِي طَلْحَةَ فَأَشْرَفَ النَّبِيُّ عَيْكُمْ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبَيَّ اللَّهِ بِأَبِي

أَنْتَ وَأَنِّي لاَ تُشْرِفْ يُصِيلُكَ مَهُمْ مِنْ سِهَا مِ الْقَوْمِ خَوْرِي دُونَ خَرِكَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةً بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمْ لَكَشَمْرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تُنْقِرَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهَمَا تُشْرَعَانِهِ فِي أَفْرَاهِ الْقَوْمِي ثُرَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَّيْهَا ثُمَّ تَجِيآنِ فَتَفْرغانِهِ فِي أَفْرَاهِ الْقَوْمِي وَلَقَدْ وَقَعَ الشَّيْفُ مِنْ يَدَىٰ أَبِي طَلْمَحَةً إِمَّا مَرْتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا بِالسِّبِ مَثَاقِبُ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ | إلى ١٠

سَلَامٍ وَلَيْكُ مِرْزُنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ المسعد ٢٨٥٦ مَوْلَى خُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِي بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِعُتُ النَّبِيُّ

يَجْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَلْ الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجُّنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ ۞ وَشَهِـدَ شَـاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۞ الآيَّةَ قَالَ لاَ أَدْرِى قَال مَالِكُ الآيَةَ أَوْ فِي الْحَدِيثِ مِرَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ مُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَوْهَرُ السَّمَانُ عَن ابن عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَدَخَلَ رَجُلُ عَلَى وَجُهُهِ أَرُّو الْخُشُوعِ فَقَالُوا هَذَا رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكْتَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهَمَا ثُرَّ خَرَجَ ﴿ وَتَبِغَثُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ حِينَ دَحَلْتَ الْمُسْجِمَدُ قَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَثْبِنِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ وَسَـأْحَدُثُكَ لِج ذَاكَ رَأَيْتُ رُؤْيًا عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَيَّظِيمُ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَأَلِتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرٍ مِنْ سَعَيْهَا وَخُضْرَيْهَا وَسْطَهَا عَمُودٌ مِن حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّهَاءِ فِي أَعْلاَهُ عُرْوَةً فَقِيلَ لَهُ ازقَه قُلْتُ لا أَسْتَطِيمُ فَأْتَانِي مِنْصَفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْنِي فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَاهَا فَأَخَذُتُ بِالْمُزوّةِ ۗ فَقِيلَ لَهُ اسْتَمْسِكُ فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَنِي بَدِى فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيُّ عَالَتُ عَلْكَ الرَّوْضَةُ الإشلاَّمُ وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإشلاَّمِ وَيَلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوَثْقَ فَأَنْتَ عَلَى الإسْلاَمِ حَتَّى تَمْوتَ وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ قَالَ وَصِيفٌ مَكَانَ مِنصَفُ مِرْثُ مُلْيَهَانُ بَنْ مَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي يُزْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَتَلِكُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ وَلَقْ فَقَالَ أَلاَّ تَجِيءُ فَأَطْعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ ثُرُ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَا بِهَا قَاشِ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُل حَقَّ فَأَهْدَى إِلَيك حَمْلَ تِبْنِ أَوْ حَمْلَ شَعِيرِ أَوْ حَمْلَ قَتْ فَلاَ تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رِبًّا وَلَمْ يَمْلُحُ النَّصْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَوَهْبُ عَنْ شُعْبَةَ الْبَيْتَ بِاسِ مِنْ وِيجُ النِّيئَ عَيْكُمْ خَدِيجَةً وَفَضْلُهَا رَفُّ عَلَى مُرتشَى مُحَنَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَـامِهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَر قَالَ سِمِعْتُ عَلِيًا وَلَيْنَ يَقُولُ سِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْئِكُمْ يَقُولُ حَدَّثْنِي صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبدَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شِمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَر عَنْ عَلَّى رَفِيْهُ عَنِ النَّبِي عَيَّكِم قَالَ خَبْرُ نِسَانِهَا مَرْيِرُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ مِرْسُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ قَالَ كَتَبَ إِنَّ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي عَالَتْ مَا غِزتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنِّيِّ عَلَى الْمَ خَدِيجَةَ هَلَكُتْ قَبْلَ أَنْ يَتَرَوْجَنِي لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُوهَا وَأَمْرَهُ اللَّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ ۗ ﴿ ٣

مريث ۲۸۱۰

ملطائية ٢٨/٥ وشطَهَا

ماست ۲۸۶۱

. . .

باب ۲۰۱۰ صنیت ۲۸۱۳

صيب ٢٨٦٤

مِنْ قَصَبِ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبُحُ الشَّاةَ فَنِهْ دِي فِي خَلاَئِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ مِرْشُ قُتَيْبُهُ بْنُ ﴿ مِيتِ ٢٨٦٥ سَعِيدٍ حَذَثَنَا مُحَنِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِلْكُ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى الْمَرَأَةِ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ إِلَاهَا قَالَتْ وَتَرْوَجَنِي بَعْدَهَا بِقَلاَثِ سِنِينَ وَأَمْرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ جِبْرِيلُ عَلِيتُكُم أَنْ يُمَشِّرَهَا إِبِيَتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ مِرْشَمْي مُمَرُ بْنُ مُعَدِ بْنِ حَسَنٍ حَذَّتَنَا أَبِي حَذَثَنَا حَفْض السيد ٢٨١٦ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِيْكُ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَـاءِ النَّبِيُّ عَلِيكُ مَا ۗ العانية ١٣/٥ عَل غِرْتُ عَلَى خَدِيجَة وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّيُّ عَيْثِ لِكُرُرُ ذِكْرِهَا وَرُبَّمَا ذَبَّحَ الشَّاة رُوْ يُقَطُّعُهَا أَعْضَاءً ثُمُّ يَبَعَثُهَا فِي صَدَائِقٍ خَدِيجَةً فَرْبِّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَرْ يَكُنْ فِي الدُّليَّا المرَأَةُ إِلاَّ خَدِيجَةُ قَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدُ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ حَذَّتُنَا الصيعة المرَ يَحْنِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قُلْتُ لِعَنِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْقَ رَكُ اللَّهِ عَلَيْكُم خَدِيجَةً قَالَ نَعَمْ بِنِيْتِ مِنْ قَصَبِ لاَ مَخَتِ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ مِرْثُ فَتَيْنَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَدِّ بنُ ۗ ميت ٢٨١٨ فَضَيْل عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً وَعَنْ قَالَ أَنَّى جِبْرِيلُ النَّبِي عَيْكُمْ فَقَالَ يًا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَا عَنِهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَلْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَـا الشَّلَامَ مِنْ رَبُّهَا وَمِنَّى وَبَشِّرْهَا بِينَتٍ فِي الْجِنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ ضَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ وَقَالَ إِشْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِدٍ عَنْ هِشَـَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ۗ مستد ٢٨١٦ عَائِشَةَ وَلِيْهِ قَالَتِ اسْتَأْذَنَتْ هَالَةً بِلْتُ خُورِلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةً عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِثْذَانَ خَدِيجَةً فَارْتَاعَ لِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُمْ هَالَةَ قَالَتْ فَغِرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُدرِ مِنْ عَجَائِرِ فُرَيْشٍ حَمْرًاءِ الشَّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّه خَيْرًا مِنْهَـا باسب ذِكْرُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَعَلِيُّ وَفِي مِرْسُ ۚ إِسْحَاقُ الْوَاسِطِينُ حَدَّثَنَا خَالِدُ ۗ إِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلِيْكُ مَا حَجَنَني رَسُولُ اللَّهِ عِنْ يَشِينُ مُنْذُ أَسْلَنَتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ ضِحِكَ وَكُن قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ فِي الصَّد ٣٨٩ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتُ يُقَالَ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْبَيَانِيَّةُ أُو الْكَعْبَةُ الشَّلْبِيَّةُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِيْكُم مَلْ أَنْتَ مُرِيجِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ قَالَ فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مُحْسِبَنَ

> وَلأَحْمَسَ **بِاسِ** ذِكْرُ حَذَيْفَة بَنِ الْبَمَانِ الْمَتِيئِي وَلِيُّكُ **مَدُشْنَى** إِسْمَاعِيلُ بَنْ خَلِيلٍ الاستان المتعالى المتعال

> وَمِائَةٍ فَارِسٍ مِنْ أَخْمَسَ قَالَ فَكَسَرْنَا وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتْيَنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَدَعَا لَنَا

أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وْلِللَّهُ قَالَتْ لَمَا كَانَ يَوْمُ أُحْدٍ هُزِمَ الْنَشْرِكُونَ هَزِيمَةً بَيْنَةً فَصَـاحَ إِلْلِيسُ أَىٰ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُو فَرَجَعَتْ أُولاً هُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ أُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَّيْقَةً فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ فَنَادَى أَى عِبَادَ اللهِ أَي أَي فَقَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةٌ غَفَرَ اللَّهُ لَـكُمْ قَالَ أَبي فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهَـا بَقِيَةُ خَيْرِ حَتَّى لَتِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالسِّبِ ذِكْرٌ هِنْدٍ بِلْتِ عُثْبَةً بن رَبِيعَةَ وَاللَّهِ وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِي حَدَّثَني عُزوةُ أَنَّ عَائِشَةَ وَلِيُّ اللَّهِ عَامَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُنْبَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْر الأرض مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبُ إِنَّ أَنْ يَبِلُوا مِنْ أَهْل خِبَائِكَ ثُرُ مَا أَصْبَحَ الْيَرْمَ عَلَى ظَهْرَ الأَرْض أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَ إِنَّ أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ قَالَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبًا سُفْيَانَ رَجُلَّ مِسْيكٌ فَهَلْ عَلَىٰ حَرِّجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَه عِيمَالُنَا قَالَ لاَ أَرَاهُ إِلاَ بِالْمُعْرُوفِ بِاسب حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ صِرْصْنَى مُحَدُّ بْنُ أَبِي بَكْرَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا سَــالِمْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ ﴿ وَاللَّهِ إِنَّ اللَّهِي مَا لِلَّذِي لَا يَنْ مُعْدِو بَنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفُلِ بَلْدَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيُّ عِينَ الْوَحْيُ فَقُدَّمَتْ إِلَى النَّبِي عِينَ مُفْرَةً فَأَتِي أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا لَرُ قَالَ زَيْدٌ إِنِّي لَسَتْ آكُلُ بِمَا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَــائِكُمْ وَلاَ آكُلُ إِلاَ مَا ذُكِرَ النَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْ زَيْدَ بنَ عَمْـرِو كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرْيْشِ ذَبَائِحُهُمْ وَيَقُولُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ وَأَزْنَلَ لَحَمَا مِنَ السَّمَاءِ المُاءَ وَأَنْبَتَ لَمْنَا مِنَ الأَرْضِ ثُرَ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ إِنْكَارًا لِذَلِكَ وَإِغْظَامًا لَهُ ۗ قَالَ مُومَى حَدَّتَنِي سَــالِم بْنُ عَبدِ اللَّهِ وَلاَ أَعْكِهُ إِلاَّ تُخَدِّثَ بِهِ عَنِ ابْنِ مُحَمّرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرو بْن نُفَيْل خَرَجَ إِلَى الشَّـاْمِرِ يَشــاَّلُ عَنِ الدِّينِ وَيَلْبَعُهُ فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ النَّهُودِ فَسَــاَّلُهُ عَنْ دِينِهِمْ فَقَالَ إِنَّى لَعَلَى أَنْ أَدِينَ دِينَكُو فَأَخْبِر نِي فَقَالَ لاَ تَكُونُ عَلَى دِينِيَّا حَتَّى تأَخْذَ بِنصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ مَا أَفِرُ إِلَّا مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا أَبِّدًا وَأَنَّى أَشَطِيعُهُ فَهَلْ تَدُلُّني عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا قَالَ زَيْدٌ وَمَا الْحَنِيفُ قَالَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَائِنًا وَلاَ يَعْبُدُ إِلاَّ اللَّهَ فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقَ عَالِمًا مِنَ النَّصَارَى فَذَكُر مِثْلَة فَقَالَ لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بتصيبك مِن لَفَنَةِ اللَّهِ قَالَ مَا أَفِرُ إِلاَّ مِنْ لَعَتْدِ اللَّهِ وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ لَغَتْةِ اللَّهِ وَلاَ مِنْ غَضَبِهِ شَيْئًا أَبُّمًا وَأَنَّى

لطائية ٤٠/٥ يتاذ

اب ۲۰۰۳

صرتیت ۲۸۷۵

أَسْتَطِيعُ فَهَلَ تَدُلْنِي عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَنِيهًا قَالَ وَمَا الْحَنِيفُ قَالَ دِينُ إِرْاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهْودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِنًا وَلاَ يَعْبَدُ إِلاَّ اللَّهَ فَلَنَا رَأَى زَيْدٌ قَوْلَمْـمْ فِي إِرْاهِيمَ ۗ الحاتِ ٥١/٥ رَلاّ عَلِيْهِ خَرَجَ فَلَنَا بَرَزَ رَفَعَ بَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمْ إِنَّ أَشْهَدُ أَنَّى عَلَى دِينِ إِيْرَاهِم وقال اللَّيْثُ ميت ٢٨٧٦ كَتَبَ إِنَّى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ وَلَكُ وَأَلْتُ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نْفَيْلِ قَايُّنَا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِنَّى الْمُكَعْبَةِ يَقُولُ يَا مَعَاشِرَ قُرَّيْشِ وَاللَّهِ مَا مِنْكُم عَلَى دِينِ إِبْرَاهِمِ غَيْرِى وَكَانَ يُحْمِي الْمَتِوْءُودَةَ يَقُولُ لِلرَّجُولِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتُلُ ابْنَتَهُ لاَ تَقْتُلْهَا أَنَّا أَكُوبِكُمْ مَثُونَتُهَا فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لأَبِيهَا إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَثُونَتُهَا بِاسِبِ بُلْيَانُ الْـكَفِيّةِ مِيرَكُمْي خَفُودٌ حَذَثَنَا عَبْدُ الرّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابنُ جُرَنجِ قَالَ أَخْبَرَ نِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ شِمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وْلِكُ قَالَ لَنَا يُلِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبُ النِّي عِيِّكِمْ وَعَبَّاسٌ يَنْفُلانِ الحِجْارَةَ فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنِّي عِيِّكُمْ اجْعَلْ إزَارَكَ عَلَى رَقَتِيكَ يَقِيكَ مِنَ الْجِتَارَةِ فَخَرُ إِلَى الأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى الشَّمَاءِ ثُرُ أَفَاقَ فَقَالَ إِزَّارِي إِزَارِي فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ صِرْتُ أَبُو النَّهْ إِنِ حَدَّثَنَا خَنَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرو بْن الصحه ۲۸۷۸ دِينَارِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالاً لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ حُولَ الْبَيْتِ حَائِطٌ كَانُوا يُصَلُّونَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنِّي حَوْلًا حَايْطًا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ جَدْرُهُ قَصِيرٌ

فَبَنَاهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ بِالسِــــ أَيَادِ الْجَاهِلِيَةِ مِرْتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنَى قَالَ هِشَـامٌ إِب

النَّبِيُّ عَرِيْكُ مِنْ مُعْدِهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْحَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لاَ يَصُومُهُ مِرْثُ مِنْ إِسَالِهِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا إِنْ طَاوُسِ عَنْ المصد ١٨٨٠ أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَاسِ عِنْ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْغَمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ مِنَ الْفُجُورِ فِ الأَرْضِ وَكَانُوا يُسَفُونَ الْحُمَّرَةِ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدِّبَرُ وَعَفَا الأَثَرُ حَلَّتِ الْغفرَةُ لِـن اعْتَمَرْ قَالَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّتِكُمْ وَأَحْصَابُهُ رَابِعَةً مُهِلِّنَ بِالْحَجْ وَأَمْرَهُمُ النَّبَى عَيَّكُمْ أَنْ يَخِعَلُوهَا عُمْرَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَى الْحِلَّ قَالَ الْحِلُّ كُلَّهُ مِرْثُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ۗ منيث ٢٨٨١ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ كَانَ عَمْرُو يَقُولُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ جَاءَ سَيْلٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَا يَثِنَ الْجَبَلَيْنِ قَالَ شَفْيَانُ وَيَقُولُ إِنَّ هَذَا لَحَدِيثٌ لَهُ شَأْنٌ مرثب أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ مست ١٨٨٣

حَدَّنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ ولِي قَالَتْ كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَةِ وَكَانَ

Y 17/0 1:16

صريث ۲۸۸۳

صریت ۲۸۸۵ مدیث ۲۸۸۵

صريب ٢٨٨٦

مدست ۲۸۸۷

WILL 8 4

دَخُلُ أَبُو بَكُو عَلَى امْرَأَةً مِنْ أَحْمَى يُقَالُ هَمَا زَيْنَبُ فَرَآهَا لاَ تَكُلَّمُ فَقَالَ مَا لَمَا لاَ تَكُلُّمُ قَالُ الْحَمَا لَا تَكُلُم فَقَالَ مَا هَمَا لاَ تَكُلُم فَا اللهِ عَلَى هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيْةِ فَتَكَلَّمُكُم قَالَتُ مَنْ أَلَى اللهَا حِرِينَ قَالَ مِنْ قُرَيْسُ قَالَتُ مِنْ أَلْتَ مَنْ اللهَ إِلَى اللهَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهَا عَلَى هَذَا الأَمْ الطَّمِلِ الصَالِح اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ورثْ أَبُو نَعْنِمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَنِدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطْفُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِينَ اللَّهِ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالْمَنَا الشَّاعِرُ كَلِمَهُ لَبِيدٍ

أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهُ بَاطِلُّ

وَكَادَ أُمْيَةً بْنُ أَبِى الصَّلْتِ أَنْ يُشَارِع **مِرْتُ** إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَخِى عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ |ميت ٢٨٩ يَخْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً وَلَيْعُ قَالَتْ كَانَ لأَبِي بَكُرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْحَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكُلَ مِنْهُ أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ لَهُ الْفُلاَمُ تَدْرِى مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكِّ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإنْسَانِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيْنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِى أَكُلُتَ مِنْهُ فَأَدْخُلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَفَاءَ كُلُّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ **ورثْت**َ مُسَدَّدٌ حَدِّثَنَا يَخْتِي ۗ ميت ٢٨٩ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَ فِي تَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلِينَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لْحُومَ الْجِنْرُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ ثَلْتُجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَــا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّذِي نُجَتَتْ فَنَهَاهُمُ النَّبَىٰ عِيْنِظِيمُ عَنْ ذَلِكَ مِرْتُنَا أَبُو النُّعْبَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِينَ قَالَ غَيْلاَنُ بْنُ مَرْسُ ٢٨٩٣ جَرِيرِ كُنَا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَيَحَدُّلُنَا عَنِ الأَنْصَـارِ وَكَانَ يَقُولُ لِي فَعَلَ فَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَفَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا بِالسِّي الْقَسَامَةُ فِي إب ٨٧-٨٧

> الْمَدَنِيْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رافِظ قَالَ إِنَّ أَوْلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي أَجْنَا هِلِيَّة لَفِينَا بَق هَاشِم كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِنْدٍ أُخْرَى قَالْطَلَقَ مَعَهُ فَي إِيلِهِ فُمَنَ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِّم قَدِ الْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ أَعِثْنِي بِعِقَالِ أَشْدُ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِق لاَ تَنْفِرُ الإبِلُ فَأَغُطَاهُ عِقَالاً فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ فَلَنَا نَزَلُوا عُقِلَتِ الإبلُ إِلَّا بَهِيرًا وَاحِدًا فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرُهُ مَا شَــأَنْ هَذَا الْبَعِيرِ لَرْ يُغْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإبِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِمَّالٌ قَالَ فَأَيْنَ عِمَّالُهُ قَالَ فَحَدْفَهُ بِعَصَّا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ أَمَرً بِهِ رَجُلُ مِنْ أَهْل الْجَنَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ الْمَتَوْمِمَ قَالَ مَا أَشْهَدُ وَرُبُّنَا شَهِدْتُهُ قَالَ هَلْ أَنْتَ مُثِلِغٌ عَنَّى رِسَالَةً مَرْةً مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُنْتَ إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ قَنَادِ يَا آلَ فُرْيْشِ فَإِذَا أَجَائُوكَ فَنَادِ يَا آَلَ بَنِي هَاشِمِ فَإِنْ أَجَائُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ فَأَخْبِرُهُ أَنْ فُلاَنًا فَتَلَنِي فِي

الجتاهِلِيَّةِ مِرْثُنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَذَّتُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا قَطَنَّ أَبُو الْهَنينَمْ حَدَّثَنَا أَبُو بَرِيدَ مَدَّ

قَالَ مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيتُ دَفْتَهُ قَالَ قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ فَتكُثَ حِينًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمُتَوْسِمَ فَقَالَ يَا آلَ فُرْنِيشٍ قَالُوا هَذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ يَا آلَ بَنِي هَاشِم قَالُوا هَذِهِ بُنُو هَاشِم قَالَ أَنِنَ أَبُو طَالِبٍ قَالُوا هَذَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ أَمْرَ فِي فُلاَنَّ أَنْ أَبْلِغَكُّ رِسَــالَةَ أَنْ فُلاَنًا قَتَلُهُ فِي عِقَالٍ فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبِ فَقَالَ لَهُ اخْتَرْ مِنَا إِحْدَى ثَلَابٍ إِنْ شِنْتَ أَنْ نُؤَدَّى مِائًّا مِنَ الإِيلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا وَإِنْ شِنْتَ ، حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنْكَ لَرْ تَقْتُلُهُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالُوا نَحْلِفُ فَأَتَنَهُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي هَاشِم كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُ أَنْ تُجِيرَ النِي هَذَا بِرَجُلُ مِنَ الْحَسِينَ وَلاَ تَصْبُرْ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبِ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَنْ يَخْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الإبل يُصِيبُ كُلِّ رَجْلِ بَعِيرَانِ هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْتِلْهُمَا عَنْى وَلاَ تَصْبُرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبِرُ ﴿ الأَبْتَانُ فَقَيِلَهُمَا وُّجَاءَ ثَمَّانِيةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيِّدِهِ مَا حَالَ الحَوْلُ وَمِنَ الثَمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ **مِرْشَنَى** عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْكَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاتٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ الله لِرَسُولِهِ عِنْظِيمَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِيمَ وَقَدِ الْهَتَرَقَ مَلَوُّهُمْ وَقُتُلَتْ مَرَوَاتُهُمْ وَجُرْحُوا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ عَيْنِ فِي دُخُولِهِمْ فِي الإِسْلاَمِ وقال ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ بْكَيْرِ بْنِ الأَشْخُ أَنَّ كُرِيِّتِا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّامِي رَاكُ قَالَ لَيْسَ السَّغَيُّ بِبَطْن الْوَادِيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَ سُنَّةً إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَمَاهِلِيَّةِ يَسْمَوْنَهَا وَيَقُولُونَ لاَ نَجِيرُ الْبَطْحَاءَ إِلاَ شَدًا مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّدِ الْجِنْغَىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مُطَرَّفٌ سِمِعْتُ أَبَا الشَّفَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَ الشِّئِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مِنَّى مَا أَقُولُ لَـكُرُ وَأَشِمْعُونِي مَا تَقُولُونَ وَلاَ تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ مَنْ طَافَ 📗 بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْجِنْرِ وَلاَ تَقُولُوا الْحَطِيمُ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَخْلِفُ فَتُلْتِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَةُ أَوْ قَوْسَهُ مِرْشُتُ نُعْبُمْ بْنُ خَتَادٍ حَذَّتُنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَن عَمْرُو بْن مَيْمُونِ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً الْجَمَّمَعَ عَلَيْهَـا قِرَدَةً قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَ بَمْنُهُمَا مَمَهُمْ مِرْثُمْ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عُبْيَدِ اللَّهِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ولله؛ قالَ خِلاَلُ مِنْ خِلاَلِ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّفْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالنَّيَاحَةُ وَنَهِيَ الظَّالِقَ قَالَ السَّ

لطانية 11/0 يا

صنعث ۲۸۹۴

صيب ۲۸۹۵

صديث ٢٨٩٦

صريبت ۲۸۹۲

41.6-

سْفَيَانْ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الاِسْتِسْفَاءُ بِالأَنْوَاءِ بِاسِبِ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عِيْظِيًّا تَخَدْ بَنُ ۗ إب ؞٥٠مه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَىٰ بْنِ كِلاَّبِ بْنِ مُرْزَة بْنِ | المفائية ١٥/٥ نمن كَعْبِ بْنِ لُؤَى بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّهْرِ بْنِ كِتَانَةَ بْنِ خُرَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْن إلْيَاسَ بْن مُضَرَ بْن زِرَارِ بْنِ مَعَدُ بْن عَدْنَانَ صِرَتُتُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدْثَنَا النَّصْرُ الصحح عَنْ هِشَـامٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَن ابْن عَبَاسِ وَلِينًا قَالَ أَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُم وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ فَتَكَ لَلاَثَ عَشْرَةً سَنَةً ثُرَّ أُمِرَ بِالْحِجْرَةِ فَهَاجَرَ إِلَى الْمُدِينَةِ فَتَكَتْ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ ثُمْ تُونَىٰ وَقِيْظُ اللَّهِ مِن الَّذِي اللَّهِىٰ وَأَضْعَالُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِسَكَّمَ مِدْرُتُ اللَّهِ الْمُنيدِئ حَدَثَنَا سُفْيَانُ حَدَثَنَا بَيَانٌ وَإِسْمَاعِيلُ قَالاَ سَمِعْنَا قَيْسًـا يَقُولُ سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُولُ أَتَلِتُ النَّبِيِّ عَلِيَّكِيُّمْ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِي ظِلِّ الْحَلْمَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً فَقُلْتُ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْتَرُّ وَجُهُهُ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبَلَكُو لَيُمْشَطُ بِمِشَـاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحَـدٍ أَوْ عَصَبِ مَا يَصْرِفُهُ ذَٰلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيْشَقُّ بِالْنَيْنِ مَا يَضِرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيْتِمَنَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ زَادَ بَيَانٌ وَالذُّنْبَ عَلَى غَنيهِ مِرْثُ مُلْيَانُ بْنُ عَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ولله قَالَ فَرَأُ النَّيْ عَيْلِهُمُ النَّجْمَ فَسَجَدَ فَمَا بَقِ أَحَدُ إِلَّا سَجَدَ إِلَّا رَجُلٌ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كُمًّا مِنْ حَصًّـا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا يَكْفِينِي فَلَفَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ فَيْلَ كَافِرًا بِاللَّهِ مِمْرَشْتَى ۗ مَبيث ٢٩٠٣ مُحَدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغبَةً عَنْ أَبِي إِضْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَبْمُونِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ رَفُّكَ قَالَ بَيْنَا النِّي عَيْرِ اللَّهِ مَا جِدٌّ وَحَوْلَةٌ نَاصٌ مِنْ قُرَيْشِ جَاءَ عُفْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ نَفَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ عَيْثِتُهِ فَلَمْ يَرَفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ ﷺ فَأَخَذَتُهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ عِيَّكِيُّ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلأَ مِنْ قُرَّيْشِ أَمَّا حَهْلِ بْنَ هِشَـامٍ وَعُنْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَأُمْيَةً بْنَ خَلَفٍ أُو أُنِّ بْنَ خَلَفٍ شُغبَةُ الشَّـاكُ فَرَأَيْتُهُمْ فَتِلُوا يَوْمَ بَدْرِ فَأَلْقُوا فِي بِثْرِ غَيْرَ أَمْيَةً أَوْ أَيَّ تَقَطَّعَتْ أَوْصَنالُهُ فَلَمْ يْلُنَ فِي الْمِبْرِ مِرْثُتْ عَلَمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا بَرِيرَ عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْزُ جُنِيْرٍ ۗ صحد ٩٣ أَوْ قَالَ حَدَّنَنِي الْحَكُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ أَمْرَنِي عَبْدُ الرَّحْسَ بْنُ أَبْرَى قَالَ صَل ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مَا أَمْرُمُمًا ۞ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّه ﴿ ﴿ وَمَنْ

يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا ۞ فَسَــاَّلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ فَقَالَ لَنَا أُنْزِلَتِ الَّٰتِي فِي الْفُزقَانِ قَالَ مْشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَمْــا آخَرَ وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللهُ ۞ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ ۞ الآيَةَ فَهَذِهِ لأُولَئِكَ وَأَمَّا الَّتِي فِي النَّسَاءِ الرَّجُلُ إذَا عَرَفَ الإِسْلاَمَ وَشَرَائِعَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَجَرَّاؤُهُ جَهَنَّمْ فَذَكَّرُتُهُ لِجُناهِدٍ فَقَالَ إِلاَّ مَنْ نَدِمَ مِرْثُمْنَ عَيَاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِينُ حَدَّثَنِي يَحْنِي بْنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نُحْتَدِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ الثَّيْمِىُ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةْ بْنْ الزَّيْبِرْ قَالَ سَــأَلْتُ ابْنَ عَمْـرو بن الْعَاصِ أُخْبِر بِي بِأَشَدُ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُنْسِرُكُونَ بِالنِّي يَرَا عِيْ بَيْنَا النَّبِئِ عَيْرِ الْجَالِ الْحَامَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُفْتَةً بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَوَضَعُ تَوْبَهُ فِي عُلْقِهِ 
 إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَلَيْكُم قَالَ 
 اللَّهِ عَنْقًا شَدِيدًا فَأَفْتِلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِيهِ وَدَفَعَهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْكُم قَالَ 
 اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمِنْ اللَّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَتَقَتْلُونَ رَجُلاً أَنْ يَغُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ﴿ اللَّهِ تَابَعَهُ ابْرُ إِضْحَاقَ حَذَّتَنِي بَخبِي بْنُ عُزْوَةَ عَنْ ﴿ ﴿ عُرْوَةَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَقَالَ عَبْدَةُ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ قِيلَ لِعَمْرِو بْن الْعَاصِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِاسِبِ إِشْلاَمُ أَبِي بَكْر الصَّدْيقِ ثِنْتُ صَرَّحْمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ الآمُلِيُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْدِي بْنُ مَعِينِ حَدْثَنَا إِمْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ مَضَامِر بْنِ الْحَتَارِثِ قَالَ قَالَ عَشَارُ بْنُ يَاسِر رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ فَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبِدٍ وَالْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكُو بِأَسِ إِسْلاَمُ ا سَعْدٍ صَرَصْعَى إِضْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هَاشِمْ قَالَ شِمِعْتُ سَعِيدَ بنَ الْنسَئِب قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِشْحَاقَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ مَا أَشْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْبَوْمِ الَّذِي أَسْلَنَتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَنْتُ سَنِعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَئُلُتُ الإِسْلاَمِ بِاسِ ذِكْرِ الْجِنْ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ۞ قُلْ أُوحِيَ إِنَّى أَنَّهُ اسْتَتَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِينُ ۞ مَرْضَعَى عُنتِنَدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَـامَةً حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ ا سَــاَلْتُ مَسْرُوقًا مَنْ آذَنَ النِّيمَ عِيْكُ إِللِّهِ بِالْجِينَ لِيَلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّتَنِي أَبُوكَ يَغْنِي عَبْدَ اللَّهِ أَنَّهُ آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ مِرْثُتْ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَدًى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُ أَنَّهُ كَانَ يَخْبِلُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكُمْ إِدَاوَةً لِوَضُوبِهِ وَحَاجَتِهِ فَيَيْنَمَا هُوَ يَثْبُعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةً فَقَالَ ابْغِني أَجْارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ بِرِوْتَهٖ فَأَتَلِتُهُ بِأَخِدَارِ أَخْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى ۗ ٣

مطائية 11/0 يتم

مديبث ٢٩٠٤

م.۔۔۔

ه سره ۱۹۰۱

مديب شه

صيث ۲۹۰۸

سلط*انیڈ* ۵/۷۵ ئۈپی

وَضَعْتُ إِنَى جَنْبِهِ ثُرُّ انْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ نَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْنَةِ قَالَ هْمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنَّ وَإِنَّهُ أَتَافِي وَفُدُ جِنَّ نَصِيبِينَ وَيَغُمَ الْجِنَّ فَسَـأَلُونِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَمُنهُ أَنْ لاَ يَمْرُوا بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْتَةٍ إِلاَّ وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا بإسب إِسْلاَمُ أَبِي ذَرَّ رَفِّكَ - **مَارَشْنَى** عَمْرُو بْنُ عَبَاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا الْنَفَىٰ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِي عَبَاسِ رَفِيْكَ قَالَ لَمَا بَلَغَ أَبًا ذَرٌ مَبْعَثُ النَّبِي عِيْكُ قَالَ لأَخِيهِ ازْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاغْمَ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ ثَيَّ يَأْتِيهِ الْخَبْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُرِّ الْتِينِي فَانْطَلَقَ الأَّخْ حَتَّى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرُ فَقَالَ لَهُ رَأَلِتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأُخْلاَقِ وَكَلاَمًا مَا هُوَ بِالشَّفِرِ فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي مِنا أَرَدْتُ فَتَزَوْدَ وَخَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَـا مَاءٌ حَنَّى قَدِمَ مَكَّةً فَأَنَّى الْمَسْجِدَ فَالْخَسَ النَّبِي عَيْمِيجًا وَلاَ يَغْرِفُهُ وَكُرَهَ أَنْ يَشَـٰأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكُهُ بَعْضُ اللَّيْلِ فَرَآهُ عَلِيَّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَلَكَا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَ صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَعَ ثُرَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمُسْجِدِ وَظَلَ ذَلِكَ الْيُومَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْكِمْ حَتَّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَصْجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلَىٰ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَةٌ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ لاَ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَ صَـاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ الثَّالِثِ فَعَادَ عَلَىْ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقَامَ مَعَهُ ثُمْ قَالَ أَلاّ خُدَنْنِي مَا الَّذِي أَفْدَمَكَ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتَرْشِدَنِّنِي فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ فَإِنَّهُ حَقَّ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ مِرْ اللَّهِ مِرْ اللَّهِ مِرْ اللَّهِ مِرْ اللَّهِ مَا أَضَيْحُتَ فَالْتِمْغِينَ فَإِنِّى إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُنتُ كَأَنَّى أُرِيقُ الْمُناءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاثْبَغَنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ فَالْطَلَقَ يَفْفُوهُ حَنَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَشْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّمِيُّ عُنْ الْهِمْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْرِهُمْ حَتَّى يَأْتِيكَ أَمْرِى قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأضرخَنَ بِهَا نَبْنَ ظَهْرَائَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَّى الْمُسْجِدَ فَنَادَى بِأَغْلَى صَوْتِهِ أَهْمَـدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ نَجُنًّا رَسُولُ اللَّهِ نُرَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَ بُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ وَأَنَّى الْعَبَاسُ فَأَكَبُ عَلَيْهِ قَالَ وَيَلَكُمُ أَلَسُمُ تَعْلَدُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَأَنَّ طَرِيقَ يَجَارِكُو إِلَى الشَّـالْمِ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ أَرَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِنْلِهَا فَضَرَ بُوهُ وَتَارُوا إِلَيْهِ فَأَكَبُ الْمَهَاسُ عَلَيْهِ بِاسِ إِسْلاَمُ سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ | إب ١٠-١١ تُظُّفُ صِرْتُكُ فَتَلِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِشْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ السيد ٢٩٠ ملفانيا ١٨٥ عَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ فِي مَسْجِدِ الْـكُوفَةِ يَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ مُمَرَ

لَنُوثِقِ عَلَى الإسْلامِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِع عُمْرُ وَلَوْ أَنَّ أُحْدًا ارْفَضَ لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُفَّانَ لَـكَانَ مَعْفُوقًا أَنْ يَرَفَضَ بِاسِبِ إِسْلاَمِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَثَلِيْهِ عَلَيْمُ مُعَنَدُ بْنُ كَثِيرِ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِشْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودِ بَتْكَ قَالَ مَا زَلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَـرُ وَرَثْتُ يَخْدِي بْنُ سْلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثْنِي ابْنُ وَلْمِبِ قَالَ حَدَّثَنِي غُمَرُ بَنْ نُحْتَدٍ قَالَ فَأَخْبَرَ نِي جَذَى زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُمَّرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِي الدَّارِ خَائِقًا إِذْ جَاءُهُ الْعَاصِ بْنُ وَائِلِ السَّهْجِيُّ أَبُو عَشرو عَلَيْهِ حُلَّة حِبْرَةٍ وَقَيِيصٌ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ وَهُوْ مِنْ بَنِي سَهْدٍ وَهُمْ خُلَفَاؤْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ أَنْهُمْ سَيَقْتُلُونِي إِنْ أَسْلَنتُ قَالَ لاَ سَبِيلَ إِلَيْكَ بَعْدَ أَنْ قَالَمَت أَمِنْتُ خَنَرَجَ الْعَاصِ فَلَقِ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي فَقَالَ أَيْنَ رُيدُونَ فَقَالُوا زُيدُ هَذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبَا قَالَ لاَ سَبِيلَ إِلَيْهِ فَكُرُ النَّاسُ مِرْثُثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَ وليشخ لَمَا أَشْلَمَ مُمَّرُ الجتمم النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا صَّا عُمَرُ وَأَنَا غُلاَّمْ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ فَقَالَ قَدْ صَبَا مُحْسَرُ فَمَا ذَاكَ فَأَنَا لَهُ جَارٌ قَالَ فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدْعُوا عَنْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الْعَاصِ بَنُ وَائِلٍ مِرْثِتْ يَخْـيَى بَنُ سُلَيْتَانَ قَالَ حَدَّتَنِى ابْنُ وَهب قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّ سَسالِكَا حَدَّثَهُ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِلشِّيءِ قَطُّ يَقُولُ إِنِّي لأَظُنَّهُ كَذَا إِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ يَيْنَمَا مُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَقَالَ لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنَّى أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ عَلَى الرَّجُلَ فَدُعِنَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِهِ قَالَ فَإِنِّى أَغْرِمُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا أَخْرَتَنِي قَالَ كُنْتُ كَاهِتَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَنا أَعْجَبُ مَا جَاءَتُكَ بِهِ جِنْتُتُكَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ جَاءَتُنِي أَغْرِفُ فِيهَا الْفَرْعَ فَقَالَتْ أَلَز تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلاَسَهَا وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَامِهَـا وَلُحُوفَهَا بِالْفِلاَصِ وَأَحْلاَمِهَـا قَالَ مُحَدُّرُ صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ آلِمتنِ مْ إِذْ جَاءَ رَجُلُ بِعِجْلِ فَذَبَحَهُ فَصَرَحْ بِهِ صَارِحٌ لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا فَطْ أَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ يَا جَلِيخٍ أَمْرٌ نَجِيخٍ رَجُلٌ فَصِيخٍ يَقُولُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنْتَ فَوَتَتِ الْقَوْمُ فُلْتُ لاَ أَبْرَحْ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا ثُرَّ نَادَى يَا جَلِيحْ أَمْرٌ نَجِيخ رَجُلٌ فَصِيحْ يَقُولُ لاَ إِلَّهَ إلاَّ اللهُ فَقُمْتُ فَمَا نَشِيْنَا أَنْ قِيلَ هَذَا نَهِمْ **وَرَشَىٰ مُحَ**نَدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَذَثَنَا بَحْنِي حَذَّثَنَا

اسب ۲۵-۹۵ وربیث، ۲۹۱۱

ريب شد ۱۹۱۲

درسده ۱۹۱۳

was a ...

ميث ٢٩١٥ باطانية ١٩/٥ عَدْثَنَ

إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سِمِعْتْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْقَوْمِ لَوْ رَأَيْتُني مُوثِق عُمَرْ عَلَى الإشلامِ أَنَا وَأَخْتُهُ وَمَا أَسْلَمَ وَلَوْ أَنَّ أَحْدًا انْفَضَ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثَانَ لَـكَانَ مخشُوقًا أَنْ يَثْقَضْ *بِاحِي* انْشِقَاقِ الْقَمَرِ ع*ارِشْنِي* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ال الْمُفَضِّل حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَلِيُّهِ أَنَّ أَهْلَ مَكَّة أَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ أَنْ يُرْبَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ الْفَمَرَ شِقَتَيْنِ حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمُ إ

**ورث** عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ السّ وَلِئْكُ قَالَ انْشَقُ الْقَمَرُ وَخَمَلُ مَعَ النَّبِي ﷺ بِمِنَّى فَقَالَ اشْهَـدُوا وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ خَمْو الْجَتِل وَقَالَ أَبُو الضُّحَى عَنْ مَشْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْشَّقَّ بِمَكَّةَ وَتَابَعَهُ مُحَدُّ بْنُ مُسْلِمٍ عَن ابْن أَبِي نَجِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِرْثُنَا عُفَانُ بْنُ صَالِحٍ | منت ٢٩٨ حَدَّثَنَا بَكُو بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ وَلِئْكُ أَنَّ الْفَمَرَ الْمُثَقَّ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْظِينًا مِرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَـشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمِ مست ١٩٨ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ عَبِدِ اللَّهِ وَلَيْ قَالَ انْشَقَ الْقَمَرْ بأسب فِجْرَةِ الْحَبَشَةِ وَقَالَتْ إب ١٧-١٧ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ أُرِيتُ دَارَ هِخْرَيْكُو ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لَابَتَيْنِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ فِبَلَ الْمُدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمُدِينَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى

وَأَسْمَاءَ عَن النِّي عِنْ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُمْعَةِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرُنَا مَعْمَرُ مسع ٢٩٠ عَنِ الزَّهْرِيُ حَدَّثَنَا عُزْوَةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عُبَيَدَ اللَّهِ بْنَ عَدِى بْنِ الْجِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ عُخْرَمَة وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الأَسْوَدِ بْن عَبْدِ يَغُوثَ قَالاً لَهُ مَا يَنتَعُكَ أَنْ تُكُلُّمَ خَالَكَ عُفَانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُفْبَةً وَكَانَ أَكُثَرُ النَّاسُ فِيمَا فَعَلَ بِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَانْتَصَبْتُ لِعُفَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً وَهْيَ تَصِيحَةً فَقَالَ أَيْهَا الْمُرْءُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَانْصَرَفْتُ فَلَمَا قَضَيْتُ الصَّلاَّةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْوَر وَإِلَى ابْن عَبِدِ يَغُوثَ فَتَدَّثُهُمْ } بِالَّذِي قُلْتُ لِعُهَّانَ وَقَالَ لِى فَقَالاً قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ فَبَلِنْمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثَمَانَ فَقَالاً لِى قَدِ الْبَتَلاَكَ اللَّهُ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا نَصِيحَتْكَ الَّتِي ذَكُوتَ آنِفًا قَالَ فَتَشَهِّدْتُ ثُمَّ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ تُمَّتُنا اللهَ الله عَلَيْهِ ٥/٥ مَا

الْهِ جُرَنَيْنِ الأُولَيَيْنِ وَصِحِبْتَ رَسُولَ اللهِ عَرِيجِهِ وَرَأَيْتَ هَذَيْهُ وَقَدْ أَكُثَرَ التَّاسُ فِي شَــأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُفْبَةَ خُتَقَ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ أَجِي أَدْرَكْت رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ قُلْتُ لا وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ إِنَّ مِنْ عِلْيهِ مَا خَلَصَ إِنَّى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرهَا قَال فَتَشَّهَٰ دَعُهَانُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ نَهُمًّا عِينَا اللَّهِ الْحَقُّ وَأَنْزَلَ عَلَيهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ بِعَن اسْتَجَابَ بِلَهِ وَرَسُولِهِ يَوْتُكُمُ وَآمَنْتُ بِمَا يُعِثَ بِهِ نَقَدُ يَوْكُمْ وَهَا حَرْثُ الْمِحْرَتَيْنِ الْأُولَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصِحِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُرَّ اسْتَخْلَفَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ ثُمُّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَفْتُهُ ثُرَّ اسْتُعْفِلْفُتُ أَفَلَيسَ لِى عَلَيْتُمُونُلُ الَّذِي كَانَ فَشَمْ عَلَى قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُر فَأَمَّا مَا ذَكُرت مِنْ شَاأِن الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً فَسَتَأْخُذُ فِيهِ إِنْ شَاءَ الله بالحَني قَالَ لَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً وَأَمْرَ عَلِيًّا أَنْ يَخِلِدَهُ وَكَانَ هُوَ يَخِلِدُهُ وَقَالَ يُونُسُ وَائِنُ أَنِي الرُّهْرِي عَنِ الرُّهْرِيُّ أَفَلِسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَتَّى مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَمْمْ مِرْضَعْي مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَحْتِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً وَلِيْكَ أَنَّ أُمْ حَبِيدَةً وَأَمْ سَلَتَةً ذَكُونًا كَنِيسَةً رَأَيْهَا بِالْحَبَشَّةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكُونًا لِلنِّي عَيْنَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّايِّةِ فَنَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوْرُوا فِيهِ يَكَ الصُّورَ أُولَيْكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِرْثُ الْمَنْيِدِي حَدَّثَنَا شَفْيَانُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعِيدِئُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمْ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَّةٌ فَكَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ خَمِيصَةً لَمَنا أَعْلاَمُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِينِ إِلَى اللَّهُ عَلَامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ سَنَاهُ سَنَاهُ قَالَ الْمُشِدِقُ يَغني حَسَنٌ حَسَنٌ ورثُ يَخْنِي بنُ حَدَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهُ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ إِرْاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ وَلِينَ قَالَ كُنَا نُسَمُّ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْظُ وَهُوَ يُصَلَّى فَيَرُدُ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيقُ سَلَّمْنَا عَلَيهِ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلُّ عَلَيْكَ فَتَرَدُ عَلَيْنَا قَالَ إِنَّ فِي الصَّلاَّةِ شَغْلاً فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِمَ كَيْفَ تَضْنَعُ أَنْتَ قَالَ أَرْدُ فِي نَفْسِي صِرْتُ مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَلِي اللَّهَ بَلَغَنَا تَخْرَجُ النَّبِيُّ عَلِمَا لِللَّهِ وَخَمْنُ بِالْبَمْنِ فَرَيْكِمَنا صَفِينَةً فَأَلْقَلْنَا سَفِينَتْنَا إِلَى النَّجَاشِيُّ بِالْحَتِشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَقْمَنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ عَيَّاكُمْ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ 🎙 🛪

مدسيت ١٩٢١

صيبشد ۱۹۲۲

مديث ٢٩٢٢

ملطانيا ٥١/٥ عظم

wave and

النَّبِي عَيْكُ. لَكُر: أَنْتُمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ بِاسِبِ مَوْتُ النَّجَائِينَ صرَّتُ الَّهِ أَبُو الزيبِعِ حَذَٰتَنَا ابْنُ عُنيْنَةَ عَنِ ابْنِ جَرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ مِنْكُ قَالَ النَّبِئ عَيْلُتُمْ حِينَ مَاتَ النَّمَاشِي مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالَيْ قَقُومُوا فَصَلُوا عَلَى أَخِيكُم أَضِحَمَةَ صرف المدم عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنْ عَطَاءً حَدَّشُهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَـارِى وَلِيْكُ أَنَّ نَيْ اللَّهِ وَلِيُّكُمْ صَلَّى عَلَى النَّجَاثِينَ فَصَفَّنَا وَرَاءُهُ فَكُنْتُ فِى الصَّفُ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ **مِرْثُ فِ**ي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ عَسِد ٢٩٢٧ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَشِيحٌ أَنَّ النَّبَى وَلِيُّكُمْ صَلَّى عَلَى أَضْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَثَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ مِرْثُ أَ وَهَرُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا مِي صِد ٢٩٢٨

يَعْقُوبَ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَن وَابْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ فِكَ أَخْبَرُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي لللَّهِ مَ لَهُم مُنَّمُ النَّجَاشِينَ صَـاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِرِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُرُ وَكُن مسع ٣٨ صَالِح عَن ابْن شِهَابِ قَالَ حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَ يْرَةَ وَاللَّهِ أَخْبَرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرُكِمْ صَفَّ بِهِمْ فِي الْمُصَلِّى فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكُمْرَ أَرْبَعًا بِالسِي تَقَامُمُ | إلب ١٩٠٦ الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِي يَقِينَ مِرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِينْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنِي إِيْرَاهِمِ مِنْ سَعْدٍ مست ٢١٠٠ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِي عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْنِ اللَّهِ عَنِينًا مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَـاءَ اللَّهُ بِخَيْفٍ بَنِي كِتَانَةً حَيْثُ تَقَاشُمُوا عَلَى الْمُكُفِّرِ بِاسِبِ قِصَةً أَبِي طَالِبِ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ شَفْيَانَ حَدَّثَنَا إب ١٠٠٠ ملانة ١٠/٥ بَعَهُ عَبدُ الْمَالِكِ حَدَّثْنَا عَبدُ اللَّهِ بَنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنْ عَبدِ الْمُطّلِب وَ لَكُ قَالَ لِللَّمِي عَيْنِي مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمْكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِي ضَحْصَاحٍ مِنْ اً إِنْ وَالْوَلَا أَنَّا لَـكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ الثَّارِ مِ**رْثُثُ تَخ**ُودُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّزَاقِ السِيمة ٣٣ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِئُ عَنِ ابْنِ الْمُسَنِّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبًا طَالِبٍ لَمَا حَضَرَتُهُ الْوَهَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَيْثِكُمْ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ أَيْ عَمْ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ

بِهَا عِنْدَ اللَّهِ قَفَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بِنْ أَبِي أُمَّيَّةً يَا أَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطِّلِ فَلَمْ يَرَالاً يُكُلُّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كُلَّمْهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ

لِلْشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قَرْبَي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْـُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجُيمِ عَن وَرَالَتْ \* إِنْكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَيْتَ ﴿ مَنْ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسْفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَـَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِي بِيْكَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّي عِيْكُ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ قَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيْجُعَلْ فِي ضَحْمَضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعَبَيْهِ يَفْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ حَذَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمْزَةَ حَذَثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيْ عَنْ يَزِيدَ بِهَذَا وَقَالَ تَغْلِى مِنْهُ أَمْ دِمَاغِهِ بِالسِّبِ حَدِيثِ الإسْرَاءِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ شُبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمُشْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الأَفْضَى ﴿ مِرْثُ مِنْ بَكُنْدٍ حَذَثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَذَقِيا أَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن سِمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَعِينَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمْ يَقُولُ لَتَا كَذَّتِن قُرَيْشٌ قُنتُ فِي الْجِيْرِ جَنَلاَ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَّا أَنْظُرُ إِلَيْهِ بِالسِبِ الْمِعْرَاجِ مِرْشُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدُّثَنَا هَمَامْ بْنُ يَحْنِي حَدْثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ ﴿ فَيْ أَنَّ نَيَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حَذْنَهُمْ عَنْ لَيْلَةً أُمْرِى بِهِ بَيْتَمَا أَنَا فِي الْحَطِيدِ وَرُبُّمَا قَالَ فِي الْحِيْرِ مُضْطَحِمًا إِذْ أَتَا فِي آتِ فَقَدَّ قَالَ وَسِمِ عَنْهُ يَقُولُ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ فَقُلْتُ الْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي مَا يَغْنِي بِهِ قَالَ مِنْ نُغْرَةِ غَدْرِهِ إِلَى شِغْرَتِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصَّهِ إِلَى شِغْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي ثُرُ أَتِيكَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بَمَنُوءَةٍ إِيمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِي ثُمْ حُشِيقَ ثُرَ أُوتِيتُ بِدَائَةٍ دُونَ الْبُغْلِ وَفَوْقَ الجِنارِ أَلِيْصَ فَقَالَ لَهُ الْجِتَارُودُ هُوَ الْثِرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ قَالَ أَنْسُ نَعَمْ يَضَعْ خَطُوهُ عِنْدَ أَقْضَى طَرْفِهِ خَمْدِكُ عَلَيْهِ قَالْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَنَّى الشَّمَاءَ الدُّلتُها فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلُ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَدُّ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْ حَبَّا بِهِ فَيْعُمَ الْحَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمًا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّتْتُ عَلَيْهِ فَرَدُ الشَّلَامَ ثُمُّ قَالَ مَرْحَبًا بِالإنْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيُّ الصَّالِحِ ثُرَّ صَعِدَ حَتَّى أَنَّى الشَّهَاءَ الثَّانِيَّةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ ثَمَّتْ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعُمْ قِيلَ مَنْ حُبًّا بِهِ فَيْعُمَ الْحَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَنَا خَلَصْتُ إِذَا يَحْنِي وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْحَالَةِ قَالَ هَذَا يَخْنَى وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّتْ فَرَدًا ثُمَّ قَالاً مَزَّحُبًا بالأَخ الطَّمَالِجِ وَالنَّبِيُّ الصَّمَالِجِ ثُرَّ صَعِدَ بِي إِنَّى السَّهَاءِ النَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ فِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ السَّ

سيث ۲۹۲۲

1-1-61 \_\_\_\_

منيث ١٩٣٤

إسب ١٠٢٠ مديث ١٠٢٠٤٠

ملطائية ٥٣/٥ غناوة ة

جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ نَجَّةً قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَيَعْمَ الْحَجِيءُ جَاءَ فَفْتِحَ فَلَتَا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلًّا عَلَيْهِ فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَرَدُّ ثُمُّ قَالَ مَنْ حَبًّا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنِّينُ الصَّالِحِ أَرْ صَعِدَ بِي حَتَّى أَنَّى النَّبَاءَ الرَّابِعَة فَاسْتُفْتَحُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حِبْرِيلَ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ ثُهَٰتَ قِيلَ أَوْقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَيْعُمَ الْحَجِيءُ جَاءَ فَقْتِحَ فَلَتَا خَلَطْتُ إِلَى إِدْرِيسَ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلَمْ عَلَيْهِ فَسَلْنَتْ عَلَيْهِ فَرَدْ ثُمْ قَالَ مَرْحَبًا بِالأَجْ الصَّالِجِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِجِ أَرُّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السُّمَاءُ الْحَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ تُحْدُ عِينَا لِلسَّمِ قِيلَ رَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَيْعُمَ الْحَجَىءُ جَاءَ فَلَنَا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلَّا عَلَيْهِ فَسَلَّتْ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَن حَبًّا بِالأَجْ الصَّالِح والنَّبِيّ الصَّالِح أرْ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَّى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ نَجْهُ فِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَيْغَمَ الْحَجِيءُ جَاءَ فَلَتَا خَلَضَتْ فَإِذَا مُومَى قَالَ هَذَا مُومَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّيّ الصَّالِح فَلْنَا تَجَاوَزْتُ بَكِي قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ أَنِكِي لأَنْ غُلاَمًا بُعِثَ بَعْدِي بَدْخُلُ الجُنَّةَ مِنْ أَمْتِهِ أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أَمْتِي ثُرُ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِيْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ نُهُدُّ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَيْغُمَ الْحَجِيءُ جَاءَ فَلَمَا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمٍ قَالَ هَذَا أَبُوكَ فَسَلْمُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ مَرْحَبًا بِالإبْنِ الصَّـالِحِ وَالنَّيُّ الصَّـالِحِ ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَتِي فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ نَهْرَانِ بَاطِئَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِئَانِ فَهَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنَّيْلُ وَالْفُرَاكُ ثُرَّ رُفِعَ لِي الْبَيْثُ الْمُعْمُورُ ثُمَّ أَتِيتُ بِإِنَّاءٍ مِنْ خَمْرِ وَإِنَّاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَّاءٍ مِنْ عَسَلِ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأَمْثُكَ ثُرُ فُرضَتْ عَلَى الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلِّ يَوْمِ فَرَجَعْتُ فَحَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قَالَ أُمِرْتُ بِخَيسِينَ صَلاَةً كُلُ يَوْمِ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلِّ يَوْمٍ وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلُكَ وَعَالَجَتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَ الْمُعَاجَمَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْـأَلُهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ

لطانية ١٥٤٥٥ إلى

عَنَّى عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِثْلَةُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَّى عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَةَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَّى عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَةُ فَرَجَعْتْ فَأْمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَةُ فَرَجَعْتُ فَأْمِرْتُ يِخَدْس صَلَوَاتِ كُلُّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أَمِرْتَ قُلْتُ أَمِرْتُ يَخْسِ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أَمْتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ وَإِنِّي فَدْ جَرَّ بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَا لَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَ الْتَعَاجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ الْأُعْتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَئى حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمْ قَالَ فَلَتَا جَاوَزْتْ نَادَى مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَريضَتى وَخَفْفُتُ عَنْ عِبَادِي مِرْثُمْنَ الْحَنيدِئ حَدْثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْن عَبَّاسِ وَلَكُ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى ٥ وَمَا جَعَلْنَا الرُّونَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِلْنَةً لِلنَّاس (١٠٠٠) قَالَ هِيَ رُؤْيًا عَبْنِ أَرِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيلَةَ أُسْرِى بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمُغْدِسِ قَالَ وَالشَّجَرَةَ ۗ الْمُتَلَمُونَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّفُومِ بِاسبِ وُفُودُ الأُنْصَارِ إِلَى النِّيُ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ بِمُكُمَّ وَبَيْعَهُ الْعَقَبَةِ مِرْثُمْ بَحْنِي بْنُ بْكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ غَقْبَلِ عَنِ ابْنِ شِهَــاب حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنْ عَبِدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبَ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ حِينَ عَمِى قَالَ شَمِعْتُ كَدِّبَ بْنَ مَالِكٍ نُحَدِّثُ حِينَ غَنْلُفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ۗ " بِعُولِهِ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَقَدْ شَهِـدْتْ مَعَ النَّبِيُّ عَيْرَ اللَّهِيُّ لَيَلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاتُقُنَّا عَلَى الإسْلاَمِ وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكُرَ فِي النَّاسِ مِئْهَـا مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ عَمْرُو يَقُولُ سِمِعْتُ جَارِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ر الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَا مَا اللهُ اللهُ عَلَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُنِيْنَةً أَحَدُهُمَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُودِ صَلَّمْ إِنْرَاهِمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْعِ أَخْبَرَمُمْ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَايِرٌ أَنَا وَأَبِي وَخَالِي مِنْ أَصْحَابِ الْمَقَتِيةِ مِرْشَعْي إِشْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَغْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابنُ أَخِي ابْن شِهَــابِ عَنْ عَمْـهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِذْرِيسَ عَائِذُ اللّهِ أَنّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُ وَمِنْ أَضْحَابِهِ لَيْلَةَ الْعَقَيْةِ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا إِنَّهُمْ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَــابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ تَعَالَوْا بَايعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَشْرِقُوا وَلاَ تَرْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُر وَلاَ تَأْتُونَ بِبَهْـتَانِ تَفْتَرُونَهُ ۗ

ram \_

1-1-27

منيث ٢٩٣٧ ملطانيا ٥٥/٥ عَنِ

مديث ٢٩٢٨

mm ....

رسده. ۱۹۹۰

بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُونٍ فَمَنْ وَفَي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَـاءَ عَاقَتِهُ وَإِنْ شَـاءَ عَفَا عَنْهُ قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ مدَّث فَنْيَهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَنْيْرِ عَنِ الصّْنَاعِجِي عَنْ الصّ عُبَادَةَ بْنِ الصَّمَامِتِ وَلِيْكُ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي مِنَ التُّقْبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ عِيْنَا فِي وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ نَشرِقَ وَلاَ نَزْنِى وَلاَ نَفْتُل النَّفْسَ الْتي حَرَّمَ الله وَلاَ نَفْتَهِ بَ وَلاَ تَعْصِيَ بِالْجِنَةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِنَّى اللَّهِ بِاسِبِ تَزْدِيجُ النَّبِي عَلِيُّ عَائِشَةً وَقُدُومُهَا الْمُدِينَةَ وَبِنَاؤُهُ بِهَا مَدْشَقُ فَرْوَهُ بْنُ أَبِي الْمُتَمْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِدٍ عَنْ هِشَـاهٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ويشجا قَالَتْ تَرَوْجَنِي النَّبِيُّ عَلِيْكِيُّ وَأَنَا بِنْتُ سِتُّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمُدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِي السَّانِيةِ ١٠/٥ سِتْ خَرْرَج فَوْجَكُتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِى فَوَقَى مُحْيَمَةً فَأَنْتَنِي أَنِّي أُمْ رُومَانَ وَإِنِّي لَني أَرْجُوحَةٍ وَمَهِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَلِتُهُمَا لاَ أَدْرِى مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِى حَثَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَّ بَعْضُ نَفَسِي ثُرَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَتَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْحَدْيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَبْرِ طَائِرٍ فَأَشْلَتَنْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَــْأْنِي فَلَمْ يَرْعَنِي إِلاّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ضُعَّى فَأَسْلَتَنْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَيْذِ بِلْتُ نِسْعِ سِنِينَ مِرْشُ مُعَلِّي مَدَّثَنَا مِسِع ٣٤٢ وُهَيْتِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ نَكَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيَّا مَالَ لَمَا أُرِيتُكِ فِي الْمَتَامِرِ مَرْبَيْنِ أَرَى أَنْكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرِ وَيَقُولُ هَذِهِ الْمَرَأَتُكَ فَا كُثِيفُ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُعْضِهِ **وَلَاسَنِي** عُبَيْدُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَذَثَنَا | ميت ١٩١٤ أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُؤْفِّيتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مُخْرَجِ النِّيِّ عَيْثُمُ إِلَى الْمُدِينَةِ بِطَلَاثِ سِنِينَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهْيَ بِنْتُ سِتْ سِنِينَ ئُرُ بَنَى بِهَا وَلَهٰىَ بِلْتُ نِسْعِ سِنِينَ بِاسِبِ هِجْرَةُ النَّبِىٰ ﷺ وَأَضْفَابِهِ إِلَى الْمُندِينَةِ وَقَالَ ۗ إِبِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَأَنْهِ هُوَ يُرَةً نِنْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ لَوْلَا الْحِبْرَةُ لَكُنْتُ المرزأُ مِنَ الأُنصَارِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيُّ عِيْئَا اللَّهِيُّ وَأَيْتُ فِي الْمُنتَامِرُ أَنَّى أَهَا بِحُرْ مِنْ مَكَّةً إِلَى

أَرْضٍ بِهَا فَخُلُ فَذَهَبَ وَهَلِي إِنَى أَنَّهَا الْبَكَامَةُ أَوْ هِجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمُدِينَةُ يَنْرِبُ مِرْشُ ۖ أُ مير ١٩٥٥

الْجَيْدِينَ حَدَّثَنَا سْفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَّعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يَقُولُ عُدْنَا خَبَابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّهِيُّ عِنَّكِيُّ إِنَّهِ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَيِنَّا مَنْ مَضَى لَرْ يَأْخُذْ مِنْ أَخِرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ مُحَنْيِرَ فَتِلَ يَوْمَ أُحْدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنًّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِيْرَ أَنْ تُغَطِّي رَأْسَهُ وَخَعْمَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ إِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبْهَا صِرْبُتُ لَمَسَدَّدُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْنِي عَنْ مُحَنَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصِ قَالَ سِمِعْتُ عُمَرَ وَفِي قَالَ سِمِعْتُ النَّبِيِّ عِينَ اللَّهِ يَقُولُ الأَعْمَالُ بِالنَّيْةِ فَمَنْ كَانَتْ عِبْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِينِهَـا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ مِرْحَتَى إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدُّمَشْتَى حَدَّثَنَا يَحْتِي بْنُ حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو الأَوْزَاعِئُ عَنْ عَبْدَةً بْنِ أَبِي لُبَابَةً عَنْ مُجَاهِدِ بْن جَبْرِ الْمَنْكُنِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَفِينَا كَانَ يَقُولُ لاَ هِخْرَةً بَعْدَ الْقَتْحِ وَمِرْضَنَي الأَوْزَاعِينْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاجٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةً مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَنِيرِ اللَّيشِي فَسَــأَلْتَاهَا عَن الْحِيْجُرَةِ فَقَالَتْ لاَ هِنْرَةَ الْيُومَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُ أَحَدُمُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِي عَيْئِتُ تَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيُومَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلاَمَ وَالْيَومَ يَغْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً مِرْضَعَى زَكِرِيًّاءَ بَنُ يَخْتِي حَدَّثَنَا ابْنُ ثُعَيْرٍ قَالَ هِشَامُ عَ فَأَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهِ أَنَّ سَعْدًا قَالَ اللَّهُمْ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لِيسَ أَحَدُ أَحَبُ إِنَّى أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا رَسُولَكَ عِنْكُمْ وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنِّى أَظُنُ أَنْكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَدْرِبَ بَلِنَنَا وَبَلِئَتُهُمْ وَقَالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَشِي عَائِشَةُ مِنْ قَوْمِرِ كَذَّبُوا لَيْقِكَ وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرْيْشٍ مِرْثُمْ مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا رَوْح حَدَّثَنَا هِشَـامٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ وَلِيْكَا قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ لأَرْبَعِينَ سَنَةً 🕯 • فَتَكُنَ بِمَثَمَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ ثُرِّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنينَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَّينَ صِلاحُنْي مَطَرُبْنُ الْفَصْٰلِ حَدْثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدْثَنَا زَكِرِيَّاءُ بْنُ إِشْحَاقَ حَذْثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَتَلُّمُ قَلَاتَ عَشْرَةَ وَتُوْفَى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتْبِنَ صِرْثُ إِشْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَ مُحْدَرُ بْنِ عُبْيَدِ اللَّهِ عَنْ عُبْيَدٍ يَغْنِي ابْنَ خَنَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْدِي 🖥 🛪

ربيث ١٩٤٦

ملطانية ٥٧/٥ الأعمرال

يريث ١٩٤٧

يديست ١٩٤٨

منيث ١٩٤٩

مديست ١٥٠

صيث ۲۹۵۱

مرسش ۲۵۲

ملطائة ٥٨/٥ بن

وِنِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِينِّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدًا خَيْرُهُ اللَّهَ بَبْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَهِ الدُّنْيَا مَا شَــاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَتِكُى أَبُو بَكُر وَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأَمْهَاتِنَا فَعَجِبْنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ يَتَّلِيُّمْ عَنْ عَبْدٍ خَتَرَهُ اللَّهُ بَثِنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَ وَ الدُّنْيَا وَبَنْ مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِآيَاتِنَا وَأَمْهَاتِنَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ هُوَ الْمُحَيِّرَ وَكَانَ أَبُوبَكُرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُهُ إِنَّ مِنْ أَمَنُ النَّاسِ عَلَىٰ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمِّتِي لاَ تَخَذْتُ أَبَا بَكُو إِلاَّ خُلَةَ الإِسْلاَمِ لاَ يَبْقَيَنَ فِي الْمُسْجِّدِ خَوْخَةً إِلاَّ خَوْخَةُ أَبِي بَكُرٍ مِرْثُ يَخْنِي بْنُ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ ابْنُ شِهَـابٍ فَأَخْبَرَ نِي عُرْرَةُ بْنُ الزَّيْفِرِ أَنَّ عَائِشَةَ وَكُلِّ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْرَا لِنَّهِ مَالَتْ لَرْ أَغْفِلْ أَبْوَى قَطْ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَا يَمُو عَلَيْنَا يَوْمُ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَيْثُ مَا طَرَقِ النَّهَارِ بَكْوةً وَعَشِيَّةً فَلَنَا النَّلِيَّ الْمُسْلِمُونُ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا خَمْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى بَلَغَ بَرَكَ الْفِهَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيْدُ الْقَارَةِ فَقَالَ أَيْنَ ثُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ أَخْرَ جَنِي قَوْمِي فَأْرِيدُ أَنْ أُسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدُ رَبِّي قَالَ ابْنُ الدُّغِنَةِ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَّا بَكُر لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرِّحِمَ وَتَحْمِلُ الْحَلُّ وَتَقْرِى الضَّيفَ وَثُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَتَّى فَأَنَا لَكَ جَارٌ ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبِّكَ بِبَلَوِكَ فَرَجَعَ وَارْتَحَلَّ مَعَهُ ابْنُ الدُّغِنَّةِ فَطَافَ ابْنُ الدُّغِنَّةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافٍ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَمَنهُ إِنَّ أَبَا يَكُو لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ أَثُّفْرِجُونَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَخِلُ الْـكُلُّ وَيَقْرَى الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَتُّ فَلَمْ تُكَذَّب قُرُيْشٌ بِجِوَارِ إِنِ الدَّغِنَةِ وَقَالُوا لاِبْنِ الدَّغِنَةِ مْنْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْتِغْرَأُ مَا شَاءَ وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَغْرَى نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدُّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ فَلَيِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَنْبُدُ رَبُّهُ فِي دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلاَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ ثُرَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَكَانَ يُصَلَّى فِيهِ وَيَقْرَأُ القُرْآنَ فَيَتَقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَمُعْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَيُو بَكُرِ رَجُلاً بَكَاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْفُرْآنَ وَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَفْرَافَ قُرْيُشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدِّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا أَجْزِنَا أَبَّا بَكُر بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يُغْبُدُ رَبُّهُ فِي دَارِ هِ فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ فَانِتَنَى مَسْجِدًا بِفِئَاءِ دَارِ هِ فَأَغْلَنَ بِالصَّلاَةِ وَالْقِرَاءَةِ

YEAT A.

فِيهِ وَإِنَّا فَذَ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَانْهُهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبُّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ وَإِنْ أَبِي إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ فَسَلَهُ أَنْ يَرَدُ إِلَيْكَ ذِمْتَكَ فَإِنَّا قَذْ كُولِمْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرْينَ لأَبِي بَكْرِ الإسْتِعْلاَنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَتَّى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِنَّ أَبِي بَكُّر فَقَالَ قَدْ عَلِدتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيهِ فَإِمَّا أَنْ تَقْتِصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِنَّ دِمْتِي فَإِنْ لاَ أُحِبُ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنَّى أُخْفِزتْ فِي رَجُلِ عَقَدْتُ لَا فَقَالَ أَبُو بَكِّرٍ فَإِنَّى أَرْدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّبَىٰ ﷺ يَوْمَنِدٍ بِمَكَّمَ فَقَالَ النَّبَىٰ ﷺ الْمُسْلِينَ إِنَّى أَرِيتُ دَارَ هِمْ رَبُّكُمْ ذَاتَ غَمْلِ بَيْنَ لاَبَتَيْنِ وَهُمَا الْحُرَّتَانِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمُدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَّةِ إِلَى الْمُدِينَةِ وَتَجْهَزَ أَبُوبَكُر فِبَلَ الْمُدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي فَقَالَ أَبُو بَكُر وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ قَالَ نَعَمْ خَبَسَ أَبُوبَكُرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْثُ إِيضَحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانْتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْرِ وَهُوَ الْحَبَّطُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ ابْنُ شِهَـابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَتَيْلَتَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِى يَئْتِ أَبِى بَكٍّ فِى نَحْدِ الظَّهِيرَ وَ قَالَ قَائِلٌ لأَبِى بَكٍّ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عِيْثُ مُتَقَّنُعًا فِي سَاعَةٍ لَرْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَـا فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ فِذَاءً لَهُ أَبِي وَأَنَّى وَاللَّهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرٌ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ يَقِيُّكُمْ فَاسْتَأْذُنَّ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّكُم لِأَبِي بَنْيِ أَغْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكُو إِنَّمَا هُمُ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي فَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ الضَّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى أَبُو بَكُرٍ فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إَحْدَى رَاحِلَتَىٰ هَاتَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالثَّمْنِ قَالَتْ عَائِشَةٌ جَمَهُوْنَاهُمَا أَحَثُ الجُمَّهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمْ مَا شَفْرَةً فِي جِرَابِ فَقَطَعَتْ أَشْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مَنْ يَطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِيرَابِ فَبِذَلِكَ مُمَّيَثُ ذَاتَ النَّطَاقِ قَالَتْ ثُرَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ يَؤْكُم وَأَيُو بَكُم اللَّهِ بِغَارِ فِي جَبَلِ ثَوْرِ فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ وَهْوَ غُلاَّمُّ شَابٌ ثَقِفٌ لَقِنْ فَيَدْجِ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيَضِيحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيهُـهَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ وَيَزعَى عَلَيْهِـكا عَامِنْ بْنُ فُهْيْرَةً مَوْنَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَتْمَ فَنْرِيحُهَا عَلَيْهِـيًّا حِينَ يَذْهَبُ سَـاعَةً مِنْ الْعِشَاءِ فَتَيِيتَانِ فِي رِسْلِ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِـمَّ وَرَضِيفِهِمَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهُيْرُةً ۗ ٣

مطانية ٥٩/٥ عَلَيْهِ

بِغَلَسِ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللِّيالِي الثَّلاَثِ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ ۖ وَأَبُو بَكُر رَجْلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِئْ هَادِيًا نِرْيَنًا وَالْحِيْرِيثُ الْمُناهِرُ بِالْحِيدَايَةِ قَدْ غَمَسَ حِلْقًا فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِئَ وَهُوَ عَلَى دِينَ كُمَّارٍ قُرَيْشِ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إَلَيْهِ رَاحِلَتَنِهِـمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثَيَاحٍ بِرَاحِلَتَنِهِـمَا صْبْحَ ثَلاَثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا ۗ عَلَانٍ وَمَا عَارَ عَامِرُ بْنُ فْهَيْرَةَ وَالذَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ ۖ قَالَ ابْنُ شِهَـابٍ وَأَخْبَرَنِي ۗ صيت ٢٥٥ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَالِكِ الْمُنْدَلِجِينَ وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةً بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ شُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمَ يَقُولُ جَاءَنَا رُسُلُ كُفَارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ فَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ فَتَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَخلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْجِ أَثْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَغَمْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا نَهَدًا وَأَضْحَابَهُ قَالَ مُرَاقَةً فَعَرَفْتُ أَنْهُمْ هُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ لَيَسُوا بِهِمْ وَلَكِنْكَ رَأَيْتَ فُلاَّنَّا وَفُلاّنًا الْطَلَقُوا بِأَعْنِينَا ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمُحْلِسِ سَاعَةً . لَوْ قُلْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمْرِثُ جَارِيتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهَيْ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَتَحْمِسَهَا عَلَى وَأَخَذْتُ رُنْجِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَخَطَطْتُ بِرُجِّهِ الأَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيهُ حَنَّى أَتَلِتُ فَرَسِي فَرَكِمُتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرَّبُ بِي حَنَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَتَرَرْتُ عَنْهَا فَقْمَتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِى إِلَى كِتَاتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلاَمَ فَاسْتَفْسَمْتُ بِهَا أَضُرُهُمْ أَمْ لاَ خَتَرَجَ الَّذِى أَكْرُهُ فَرَكِبْتُ فَرَمِي وَعَصَيْتُ الأَزْلاَمَ نْقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهْوَ لاَ يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكْرٍ يَكْثِرُ الإِنْفَاتَ سَاخَتْ يَدَا فَرَمِي فِي الأَرْضِ حَتَّى بَلَفَتَا الرُّجَّتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا أَمُّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكُدُ ثُخْرِجُ يَدَيْهَا فَلَمَا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لِأَثْرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَـاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ فَاسْتَغْسَمْتُ بِالأَزْلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرُهُ فَتَادَيْتُهُمْ بِالأَتَانِ فَوَقَفُوا فَرَيْكُتُ فَرَمِي حَتَّى جِثْتُهُمْ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدُّيَّةَ وَأَخْبَرُتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ مِ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَآنِي وَلَز يَشَأَلانِي إِلاَّ أَنْ قَالَ أَخْفِ عَنَّا فَسَأَلُتُهُ أَنْ يَكُتُب لِي كِتَابَ أَمْنِ فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فَهَيْرَةَ فَكَتَب فِي رُقْعَهٍ مِنْ أَدِيرٍ ثُرُ مَضَى رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرِ نِي غُزُوةُ بْنُ الزّبْنِرِ أَنْ

ملطائية ١١/٥ يَغُدُونَ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَتِي الزَّبَيْرَ فِي رَكُبٍ مِنَ الْمُسْلِدِينَ كَانُوا يَجْارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّـأْمِر فَكَسَـا الزَّبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْنِي وَأَبَّا بَكُرٍ ثِيَّابَ بَيَاضٍ وَشِمِعَ الْمُسْلِسُونَ بِالْمَدِينَةِ مُخْرَجَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ مَكَّةً فَكَانُوا يَغُدُونَ كُلُّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَلْتَظِرُونَة حَتَّى يَرْدُهُمْ حَرْ الظُّهيرَةِ فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا الْتِطَارُهُمْ فَلَتَا أَوْوَا إِلَى لِيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجْلٌ مِنْ يَهْودَ عَلَى أَطْدٍ مِنْ آطَامِهِمْ لأَمْرِ يَتْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصْرَ بِرَسُولِ اللَّهِ بِيَّالِيُّهِ وَأَضْعَابِهِ مُتَيْضِينَ يَزُولُ ﴿ بِهِمْ السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِي أَنْ قَالَ بِأَغَلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هَذَا جَذْكُر الَّذِي تَتْتَظِرُونَ فَئَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السَّلاَجِ فَتَلَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَكُلُّمُ الْحَدَّةِ فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْبَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذَٰلِكَ يَوْمَ الإِلْمَانِينِ مِنْ مَّهْرِ رَبِيعٍ الأَوْلِ فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَـامِتًا فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَادِ مِئنَ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ يُحَدِّي أَبَا بَكُرٍ حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ ال يُشْخَى فَأَفْتِلَ أَبُو بَكُم حَتَّى ظَلَلَ عَلَيه بِرِدَاثِهِ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشًا عِنْدَ ذَلِكَ فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَأَسْسَ الْمُسْجِدُ الَّذِي أَشْسَ عَلَى التَّفْوَى وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ ثُرَّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ فَسَــارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَرْكِيُّ إِلْمُندِينَةِ وَهُوَ يُصَلَّى فِيهِ يَوْمَثِيْ رِجَالٌ مِنَ الْمُشْلِمِينَ وَكَانَ مِنْ بَدًّا لِلتَّمْوِ لِسُهُمْلِ وَسَهْلِ غُلاَمَيْنِ بَيْهَمْيْنِ فِي جَمْرِ أَشْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُنْزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ عِيْظُ الْغُلاَمَيْنِ مُسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مُسْجِدًا فَقَالاً لاَ بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُرُ بَنَاهُ مَسْجِدًا وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشُ مِنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبَنَّ فِي بُثْيَانِهِ وَ يَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبَنّ هَذَا الْجَالُ لا جَالُ خَيْرٌ ﴿ هَذَا أَيَّ رَبُّنَا وَأَطْهَرُ

وَيَقُولُ

اللَّهُمَّ إِنَّ الأَّجْرُ أَجْرُ الآخِرَة ﴿ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْتَهَاجِرَة فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشلِمِينَ لَمْ يُمَمِّ لِي قَالَ ابْنُ شِهَــابٍ وَلَمْ يَتِلُغُنَا فِي الأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْظَى مَتَظُلَ بِبَيْتِ شِغْرِ نَامٌ غَيْرِ هَذَا الْبَيْتِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَقَاطِمَةً عَنْ أَشْمَاءَ وَلَيْكَ صَنَعْتُ سُفْرَةً لِلنَّيّ عَيْثُ وَأَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَا الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ لأَبِي مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبُطُهُ إِلاَ يطاقِ قَالَ فَشُقِّيهِ الس

فَفَعَلْتْ فَسْمَيتْ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ ورشُكْ لِمُحَدَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُذْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اصع ١٩٥٦ أَى إِسْمَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَلَيْ قَالَ لَنَا أَفْبَلَ النَّبِيُّ عِينَا لِللَّهِ إِلَى الْمُدِينَةِ تَبِعَهُ مُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جْعَشْم فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَرِيجَتِينِ مُسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي وَلاَ أَصُرُكَ ۗ عَلَيْهِ ١٢/٥ نَدَعَا فَدَعَا لَهُ قَالَ فَعَطِّشَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ فَمَرَّ بِرَاجٍ قَالَ أَبُو بَكِّي فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَتَلَبْتُ فِيهِ كَتْهُ مِنْ لَبَنِ فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتُ عِدِ مِنْ إَكِرِيّاءُ بَنْ يَخْبِي عَنْ أَبِي أَسَامَةً عَنْ الصح ١٩٥٧ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَفِي أَنْهَا حَمَـلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَبْبُرِ قَالَتْ 

 أَذُرُثُ مُجْ قَأْتَلِثُ الْمُدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِمُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِمُبَاءٍ ثُرَ أَتَلِثُ بِهِ النَّبِيِّ عَيْثِتُهِ

 فَوَضَعْتُهُ فِي جَدْرِهِ أَمَّ دَعَا يَتَدرَ وَ أَسَضَفَهَا أَرَّ تَقُلَ فِي فِيهِ فَكَانَ أَوْلَ قَيْءٍ دَخَلَ جَوْقَهُ رِيقً رَسُولِ اللَّهِ عَنْظُ مُ مُ حَنَّكُهُ يَعْدَ وَ أَرَّ دَعَا لَهُ وَبَرْكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوْلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإشلار ْ قَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مُخْلَدٍ عَنْ عَلِيْ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَشْمَاءَ ولِثْ أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيُّ عَيِّئْكُ وَهٰيَ حُنِلَى صِرْتُ قَنْيَبُهُ عَنْ أَبِي أُسَـامَةَ عَنْ هِشَـامِ بن الصحح عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ اللَّهِ قَالَتْ أَوْلُ مَوْلُودٍ وْلِدَ فِي الْإِسْلَامِ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الزَّبَيْرِ أَتُوا بِهِ النَّبِيُّ عِيْثُ مَا خَذَ النِّيمُ عَيْثُ مَنْ مُورَةً فَلاَ كَهَا نُرَّ أَدْخَلَهَا فِي فِيهِ فَأَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ النِّئُ عِنْكُ مِرْضَى مُحَدِّدُ حَذْقَنَا عَبِدُ الصَّمَدِ حَدْثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ مِيتِ ١٨٥٩ حَدُّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ فِيكَ قَالَ أَقْتِلَ نَبِيءٌ اللَّهِ عَيِّكُمْ إِلَى الْمُدِينَةِ وَلهوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ وَأَبُو بَكُرٍ شَيْخٌ يُغرَفُ وَنَهِيُ اللَّهِ عِيْنِظِيمُ شَسَابُ لاَ يُفرَفُ قَالَ فَيَلْقَ الرَّجُلُ أَبَا بَكُر فَيَقُولُ يَا أَبًا بَكُرِ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السّبِيلَ قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَنَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْحَنْيرِ فَالْتَغَتَ أَبُو بَكِّرِ فَإِذًا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِيقَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَهِ اللَّهِ عَيَّاكُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ فَصَرَعَهُ الْفَرْسُ ثُمَّ قَامَتْ تُحْدِجِمُ فَقَالَ يَا نَيَّ اللَّهِ مُرْفِي بِمَا شِئْتَ قَالَ فَقِفْ مَكَائِكَ لاَ تُتْرَكِّنَ أَحَدًا يُلْحَقِّ بِنَا قَالَ فَكَانَ أَوْلَ النَّهَ ارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِي اللَّهِ عَيِّلْكُ وَكَانَ آيْتِرَ النَّهَـارِ مَسْلَحَةً لَهُ فَنَرَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَانِبَ الْحَدَّةِ ثُرَّ بَعَثَ إِلَى الأَنْصَارِ خَمَاءُوا إِلَى نَبَى اللَّهِ عَيْكُ فَسَلُّموا عَلَيْهِمَا وَقَالُوا ازَكِمَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ فَرَكِبَ نَيُّ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهِ بَكْرٍ وَحَفُوا دُونَهُمَا بِالسَّلاَجِ فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ جَاءَ نَبِي اللّهِ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيْثِينَ فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ جَاءَ نَبِي اللَّهِ جَاءَ نَبِي اللَّهِ فَأَقْبَلَ بَسِيرَ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ

ملطانيا ١٣/٥ الله

دَارِ أَبِي أَيْوِبَ فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهْوَ فِي نَخْل لأَهْلِهِ يَخْتَرِفْ لَحَمْ فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفْ لَحَمْ فِيهَا فَجَنَاءَ وَهِي مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ تَبِيُّ اللَّهِ عَيْثِيَّمْ ثُرَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَبَى اللَّهِ عَيْثِ أَىٰ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَفْرَبُ فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ أَنَا يَا نَيْ اللهِ هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي قَالَ فَانْطَلِقْ فَهَنَّ لَنَا مَقِيلاً قَالَ قُومًا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ فَلَنا جَاءَ نَهِيْ اللَّهِ يَقِطْكُمْ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالَ أَشْهَـدُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْكَ جَنْتَ ﴿. بِحَتْى وَقَدْ عَلِيْتُ يَهُودُ أَنَّى سَيْدُهُمْ وَابْنُ سَيْدِهِمْ وَأَغْلَنَهُمْ وَابْنُ أَغْلِمِهِمْ قَادْعُهُمْ فَاشَــاَّ لَهُمْ عَنَى قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّى قَدْ أَسْلَتْ فَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنَّى قَدْ أَسْلَنَتُ قَالُوا فِئ مَا لَيْسَ فِئَ فَأَرْسَلَ نَبَى اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَيْلَكُرُ اتَّقُوا اللَّهَ فَوَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَّا أَمْوَ إِنَّكُمُ لَتَعْلَمُونَ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ حَقًا وَأَنَّى جِنْتُكُو بِحَنَّى فَأَسْلِدُوا قَالُوا مَا نَعْلَتُهُ قَالُوا لِلنَّبِيُّ عَلِيْكُمْ قَالَمَـا ثَلَاتَ مِرَارٍ قَالَ فَأَيُّ رَجُل فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَلاَمِ قَالُوا ذَاكَ سَيْدُنَا وَأَبنُ سَيْدِنَا وَأَعْلَنَا وَابنُ أَعْلَينًا قَالَ أَمْرَ أَيْمُ إِنَّ أَسَلَمَ قَالُوا حَاشَا يِلَهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ أَقَرَ أَيْمُ إِنْ أَسْلَمَ قَالُوا حَاشَا يِلْهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ أَقَرَ أَيْمُ إِنْ أَسْلَمَ قَالُوا حَاشَا يِلْهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ يَا ابْنَ سَلاَمِرِ الْمُرْجُ عَلَيْهِمْ فَخَتْرَجَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ اتَّقُوا اللَّهَ فَوَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقٌّ فَقَالُوا كَذَبْتَ فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظَةً مِرْشُ إِنْ إِهِمْ بْنُ مُومَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ بْرَجْعِ قَالَ أَخْبَرنِي عُبِيَدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ يَعْنِي عَن ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَلِيْكِ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلنَهَاجِرِينَ الأَوْلِينَ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ فِي أَرْبَعَةٍ وَفَرَضَ لابْنِ عُمَرَ ثَلاَئَةَ آلاَفٍ وَخَمْسَياتَةٍ فَقِيلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمُ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلاً فِي فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبْهَاهُ يَقُولُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ يِتَفْسِهِ وَرَثُمْنَ مُعَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الأَغْمَش عَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ خَبَابٍ قَالَ هَاجَزَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِرْثُثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا ﴿ ءَ يَخْنِي عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنُ سَلْمَةً قَالَ حَدَّثَنَا خَبَابٌ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ مُ نَتَغِى وَجْهَ اللَّهِ وَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمَ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْثًا مِنْهُمْ مُضعَبُ بْنُ مُحَنِي فَتِلَ يَوْمَ أُحْدٍ فَلَ نَجِدْ شَيْثًا لَكُمُّنُهُ فِيهِ إِلاَ نَيْرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيتنا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ فَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَتِي خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نْفُطِى رَأْسَهُ بِهَا وَغَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا

رسه ۱۹۹۰

عدميث (197

مِرْثُ لِمُخْيَى بْنْ بِشْرِ حَذْثَنَا رَوْحْ حَذْثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُوْةً قَالَ حَذَنْهَا أَبُو بْرَدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ هَلْ تَدْرى مَا قَالَ أَبِي لأَبِيكَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَإِنَّ أَبِي قَالَ لأَبِيكَ يَا أَبًا مُومَى هَلْ يَسُرُكَ إِسْلاَمُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلَّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا وَأَنَّ كُلَّ عَمَل عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًـا بِرَأْسٍ فَقَالَ أَبِي لاَ وَاللَّهِ قَدْ جَاهَدُنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ يَئِينًا وَصَلَيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِـلُنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَبْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ فَقَالَ أَبِي لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي تَفْسُ عُمْرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا وَأَنَّ كُلُّ مَني عِمِلْنَاهُ بَعْدُ خَبَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًـا بِرَأْسٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِى **مِيرْشَنَى** مُحَدَّدُ بْنُ ۗ مِيتِ ٩٢ صَبَاحٍ أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ حَدُلَتَا إِنْمَا عِبْلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي غَلَمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ ضُمَرَ وَشِيعًا إِذَا قِيلَ لَهُ هَاجَرَ قَبَلَ أَبِيهِ يَنْهَمْتُ قَالَ وَقَدِمْتُ أَنَّا وَضَمْرُ عَلَى رَمُولِ اللهِ وَشِيحًا فَوَجَدْنَاهُ قَائِلاً فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَرْسَلَنِي حُمَّرُ وَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ هَلِ اسْتَيْقَظَ فَأَتَيْثُهُ فَدَخَلُتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ ثُمُّ الْطَلَقْتُ إِنَّى عُمْرَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ فَالْطَلَقْتَا إِلَيْهِ نُهُمْ ولُ هَرْوَلَةً حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَايَعَهُ ثُمْ بَايَغَتُهُ صِرْتُكَ أَخْمَـدُ بْنُ عُفَّانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً ۗ صيت ٢٩٦٥ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنْ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ شِمعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ ابْتَاعَ أَبُو بَكُرٍ مِنْ عَازِبِ رَحْلاً فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ قَالَ فَسَـأَلَهُ عَازِبُ عَنْ مَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظُهُمْ قَالَ أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَصَدِ فَخَرَجْنَا لَيْلاً فَأَحْتَلْنَا لَيْلَتَنا وَيَوْمَنَا حَتَّى قَامَ قَائِرُ الظّهيرَةِ ثُمُّ رُفِعَتْ لَنَا مَخْرَةٌ فَأَتَٰتِنَاهَا وَلَهَنَا شَيْءٌ مِنْ ظِلُّ قَالَ فَفَرَشْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْوَةً مَعِي لُرّ

**قَال** الْبَرَاءُ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَهْلِهِ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَحِعَةٌ قَدْ أَصَـابَتْهَـا ﴿ صيت ٣١٦

حَمَّى فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبْلَ خَدَّهَا وَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنْيَةً مِرْثُنَ سُلَيْهَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن علىهامِ ١٥/٥ أَبَاهَا صيت

اضْطَجَمَ عَلَيْهَا النَّبِي عَيِّكِ فَالْطَلَقْتُ أَنْفُصْ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ قَدْ أَقْبَلَ فِي غُنْيَمَةٍ يُر يدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَسَأَلُهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ أَنَا لِفُلاَن فَقُلْتُ لَهُ هَلَ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَـاةً مِنْ غَنمِهِ فَقُلْتُ لَهُ انْفُضِ الضَّرْعَ قَالَ خَمَلَتِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ وَمَعِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ عَلَيْتِهَا خِرْقَةً قَذْ رَوَأَلْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْئِهِمْ فَصَنَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ثُمَّ أَتَلِتُ بِهِ النَّبَى عَيَّلِهِمْ فَقُلْتُ المُرْبُ يَا رَسُولَ اللهِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْثُ مِ حَتَّى رَضِيتُ أَوْ ارْتَحَلُّنَا وَالطُّلَبُ في إثرتا

حَدَثَنَا نَحْدُ بِنْ رَحْدَيَ حَدَثَنَا إِرَاهِمْ بِنُ أَيِ عَبِلَةً أَنْ عَفْبَةً بَنَ وَسُسَاحٍ حَدْثَهُ عَنْ أَلَسِ الْحَدِيدِ النّبِي عَلَيْتُهَا قَالَ فَدِمَ النّبِي عَلَيْتُهَا الْأَوْرَاعِيْ أَضَاءٍ غَنْرَ أَيِن بَكُرْ فَعَلَمْهَا بِالْحَيْدِ عَنْ بِالْحِيْدِ عَنْ بِالْحَيْدِ عَلَى الْحَدِيدَ عَلَى الْحَدِيدَ عَلَى اللّهِ عَلَيْتِهِ الْمَعْلَى عَدْتُهَا أَبُولِيدُ حَدَثَنَا الأَوْرَاعِيْ حَدْتُهَا أَبُولِيدُ مَكْنَا اللّهُ عَلَيْتُها مَنْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْتُها اللّهُ عَلَيْتُها اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَدْمَ النّبِي عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

- وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبٍ بَدْرٍ ﴿ مِنَ الشِّيزَى تُزَيِّنُ بِالسَّتَامِـ ﴿
- وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبٍ بَدْرٍ ﴿ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِوامِ ﴿
- غَيْثَمَا الوَسُولُ بِأَنْ سَتَخَيَّا ﴿ وَكَلِمْتَ حَيَاهُ أَصْدَاءٍ وَهَارِ ﴿ وَهِلَمِنَا مُوسَى يَنْ إِسْمَا عِيلَ حَدْثَنَا خَمَامٌ عَنْ قَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ شَكْ قَالَ كُنْكُ مَعْ النّبي فَيْضَةً فِي النّبي اللّهِ لَوَ لَمْ فَعْدُ رَأْمِي فَإِذَا أَنَا بِأَفْدَارِ الْفَوْرِ قَلْكُ يَا نَتِيَ اللّهِ لَوَ
- - عَمَلِكَ شَيْئًا بِاسِبِ مَفْدَرِ النَّبِي ﷺ وَأَصْابِهِ الْمَدِينَةَ مِرْسُنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدْثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَّا أَبُو إِسْمَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ مِنْكُ قَالَ أَوْلُ مَنْ مَدِمَ عَلَيْنَا مُضْعَب بْنُ مُحَدِّرِوانِنُ أَمْ مَكْثُورِ رُزُ قَدِمَ عَلَيْنَا مَمَالَ عَمَالَ رَبُّنَ يَالِيرِ وَبِلاَلَ يَثْنِيمُ مِرْسُ مُحَدِّدِ بْنُ بَشْارٍ
- حَدَثَتَا غُندَرٌ حَدْثَتَا شُغَبَهُ عَنْ أَبِي إِضْحَاقَ قَالَ شِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَادِبٍ وَفِي قَالَ أَوْلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُضْعَبُ بْنُ مُحْدِيْرِ وَابْنُ أَمْ مَكُنُومِ وَكَانًا يُشْرِقُونَ النَّاسَ فَغَدِم بِلاَلْ وَسَعْدُ

رسف ۱۹۷۸

صربیت ۱۹۹۹

....

باب ۱۰۶-۱۰۱ صیب ۹۷۲

四四二二四國 17/0 江山

وَعَمَارُ بِنُ يَاسِرِ ثُرُ قَدِمَ عُمَرُ بِنُ الْحُطَّابِ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيِّكُمْ أَمُ قَدِم النَّئَ عَلَيْكُ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمُدِينَةِ فَرحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ حَقّى جَعَلَ الإِمَاءُ يَقْلُنَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عِنْكُ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ ۞ سَنِج اسْمَ رَبُّكَ الأَعْلَى ٠ فِي سْوَرٍ مِنَ الْمُفَصِّلِ مِرْشُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُزَةَ ۗ الصَّ ٢٧٧ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي أُنِّهَا قَالَتْ لَنَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكُر رَبِلاَلُ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدْكَ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتُ فَكَانَ أَبُو بَكُرِ إِذَا أَخَذَتُهُ الْحُتَّمِي يَقُولُ

- كُلُ الريئ مُصَبِّحٌ في أَهْلِهِ ﴿ وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُنَّمِي يَرْفَعُ عَقِيرَتُهُ وَيَقُولُ
- أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِينَنَّ لَيْلَةً ۞ بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ
- وَهَلْ أَردَنْ يَوْمًا مِيَاهَ نَجَنَّةٍ ﴿ وَهَلْ يَبَدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

قَالَتْ عَائِشَةً فَجَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْظِيُّ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِنَّيْنَا الْمُدِينَةَ كَحُبْنَا مَكُمَّ أَوْ أَشَدَ وَتَخْخُهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدْهَا وَانْقُلْ مُثَاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُنْفَةِ **مَدُشَنَى** السَمَّكُ ٢٩٧٥ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي حَدَّتَنِي عُزوةُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِى أَخْبَرَهُ دَخَلْتُ عَلَى عُفَهَانَ وَقَالَ بِشُرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزَّهْرِي حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْأِبْلِي أَنَّ عُبِيدَ اللهِ بْنَ عَدِي بْن خِيَارِ أَخْبَرُهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُفَانَ فَتَشْهُدَ أَرَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ نَهُمُّنا عِيُّكُ اللَّهِ عَلَيْكُم بِالْحَتَّى وَكُنْتُ بمِن اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ نُهُ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ أَمُّ هَا جَرْتُ فِيقِ إِنْ وَيَلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي اللّ عَصَبْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ تَابَعَهُ إِشْحَاقُ الْـكَلْمِيُّ حَدَّثَنِي الزّهْرِئ مِثْلَةً صِرَّتُ ۗ العانيٰ ١٧/٥ اللهٰرِيْ يَخْتَى بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَأَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ أُخْبَرَ نِي عُبْيَدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أُخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنَّى فِي آخِرِ جَمَّةٍ جَمَّهَا عُمَرُ فَوَجَدَنِي فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْمُتَوْمِيمَ يَخْتَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَإِنَّى أَرَى أَنْ تُمْنِهِلَ حَتَّى تَفْدَمَ الْمُتَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْمِيجْرَةِ وَالسُّنَّةِ وَتَخْلُصَ لأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِى رَأْيِهِمْ قَالَ مُحَرّ الأَقُومَنَّ فِي أَوْلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمُتَدِينَةِ صِرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثُنَا إِنْرَاهِيمْ بْنُ السيم ٢٧٧

سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أَمَّ الْعَلاَّءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتِ النَّبَىٰ ۚ يُؤْلِنُهُمْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عُثَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُمْ فِي السُّكُنَى حِينَ اقْتُرَعَتِ الأَنصَارُ عَلَى سُكُنَى الْمُهَاجِرِينَ قَالَتْ أَمْ الْعَلَاءِ فَاشْتَكَى عُفَانُ عِنْدَنَا فَتَرَضْتُهُ حَتَّى تُوْفَى وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النِّبِي عِيَّاكِينِ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّـائِب شَهَا دَقِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكُومَكَ اللَّهَ فَقَالَ النَّبِي عَيْدٍ إِنَّ اللَّهَ أَكُومَهُ قَالَتْ فُلْتُ لاَ أَدْرِى بِأَبِي أَنْتَ وَأَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَنْ قَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهِ الْيَقِينُ وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرُ وَمَا أَدْرِى وَاللَّهِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لاَ أَزْكَى أَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ فَأَحْزَنِنِي ذَلِكَ فَيْمْتُ فَأْرِيثُ لِمُثَمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَيْنًا تَجْرِي فَجِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللهِ بن سَعِيدٍ حَدُثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ اللهِ بن سَعِيدٍ حَدُثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَن هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِئْكَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاتٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ عَرِينَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَيِّنَ المُدِينَةَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوْهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَاتُهُمْ فِي دُخُولِهمْ فِي الإِسْلاَدِ ع**ارَثْنَى** مُحَدُّنِهُ الْمُغَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَـَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَـا وَالنَّبِي مِيْكُمْ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تْفَتّْهَانِ بِمَا تَقَاذَفَّتِ الأَنْصَارُ يَوْمُ بْعَاتَ فَقَالَ أَبُو بَكُو مِرْمَازُ الشِّيطَانِ مَرْتَيْنِ فَقَالَ النَّبِئ عِينًا وَعُهَا يَا أَبَا بَكُرِ إِنَّ لِمَكُلُّ فَوْمِ عِبدًا وَإِنَّ عِيدَتَا هَذَا الْيَوْمُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَذَلْنَا عَبدُ الْوَارِثِ وَحَدَّثَنَا إِشْحَاقُ بنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبدُ الصَّمَدِ قَالَ سِمِعْتُ أَبي يُحَدَّثُ حَدَّثَنَا أَبُو الثَّيَاجِ يَزِيدُ بْنُ مُحَدِيدٍ الضَّبَعِيعُ قَالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ وَلَيْكَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْثُ الْمُتدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلْوِ الْمُتدِينَةِ فِي حَيٌّ يُقَالُ لَهَمْ بَنُو عَمْرِو بْن عَوْفٍ قَالَ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُرَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلاِ تِنِي النَّجَارِ قَالَ فَجَاءُوا مُتقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ قَالَ وَكَأْنَى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَشْكُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُرٍ رِدْقَهُ وَمَلأ بَنِي النَّجَارِ حَوْلَةُ حَتَّى أَلْتَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُوبَ قَالَ فَكَانَ يُصَلَّى حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلاَّةُ وَيُصَلَّى فِي مَرَابِض الْغَمَ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَمْرَ بِبِنَاءِ الْمُشجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلاٍ بَنِي النَّجَارِ فَجَاءُوا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي حَائِطَـكُو هَذَا فَقَالُوا لاَ وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَّتَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ قَالَ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَحُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ وَكَانَ فِيهِ نَخْلُ فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ بِثْبُورِ الْنَشْرِكِينَ فَنْبِشَتْ وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّمْلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُوا النَّمْلَ قِبْلَةً ۗ ٣

19YA ---

مديث ١٩٧٩

....

ملطانية ١٨/٥ تك

الْمُسْجِدِ قَالَ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ جِمَارَةً قَالَ قَالَ جَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ الصَّخْرَ وَهُمْ مَا تَعِيدُ وِنَ وَرَسُولُ اللَّهِ عِيدًا إِلَيْهِ مَعَهُمْ يَقُولُونَ

 اللَّهُمَّ إِنَّهُ لا خَيْرَ إلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ ﴿ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ باسب إقامة المنهاير بِمَثْمَة بَعْدَ مَضَاء مُشْكِهِ مائن إنراهِم بنُ حَرْرَةَ حَدَّثَنَا عَازِد | بب ١٧٠١٧ عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَمَرَ بْنَ عَبِدِ الْعَزيزِ يَسْأَلُ

السَّائِبَ ابْنَ أَخْتِ النِّرِ مَا سَمِعْتَ فِي شُكْنَى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَ مِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ مُثَالِمَ اللَّهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ بِالسِّبِ الثَّارِيخِ مِنْ أَيْنَ أَرْخُوا اللَّهِ عِلْمُ ١٨٠٥م

النَّارِيخَ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ السيت ١٨٦٢

مَا عَدُوا مِنْ مَنِعَثِ النَّبِي عَيْظِيمُ وَلاَ مِنْ وَقَاتِهِ مَا عَدُوا إِلاَّ مِنْ مَفْدَمِهِ الْمُدِينَةَ وَرَثْتُ السَّا مْسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَرَ بِدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِينْهَا قَالَتْ

فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْتَنَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ عَلَى ضَتْ أَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى

الأولى تابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ إلى إلى مَوْلِ النَّبِي عَنْكُمُ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَضْحَابي السام،١٥٠ هِجْرَتَهُمْ وَمَرْيُتِيَهِ لِمِنْ مَاتَ بِمَنْكُمَ **مِرْثُ لَ** يَحْنَى بَنْ قَزَعَةً حَدَّثُنَا إِرْاهِيمُ عَن الزَّهْرِيُ الْمُسَعِدِ ٣٩٨

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِي عَلَيْكِمْ عَامَ حَجْةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِى مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ

وَلاَ يَرْ نِي إِلاَّ النَّهُ لِي وَاحِدَةً أَفَأَتُصَدِّقُ بِمُلْغَيْ عَالِي قَالَ لاَ قَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِ وِ قَالَ الثُّلُثُ على الله عِلن المُلا

يَا سَعْدُ وَالثُّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرْ يَتَكَ أَغْلِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَذَرَ ذُرُ يُتَلَكُ وَلَسْتَ بِنَافِقِ نَفَقَةً تَلْتَنِي يهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا آجَرَكَ اللَّهُ بِهَا حَتَّى اللَّفْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي المَرَأَيْكَ قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلُّف بَعْدَ أَضْعَابِي قَالَ إِنْكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَلْتَنِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلُّكَ

نْخَلْفُ حَنَّى يَثْثَنِعَ بِكَ أَقْوَامُ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَضْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرْدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَـكِن الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْ بِيْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْ بِيْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ لِلَّهِا مِأَنْ نُوْفَى ا

عِمَّةً وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُولُسَ وَمُوسَى عَنْ إِيْرَاهِيمَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ بِاسْبِ كَيْفَ آخَى ۗ إب ٠٠-النَّبِئ ﴿ يَلِيْكُ اللَّهِ عَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ آخَى النَّبِئ ﴿ يَلِّكُ اللَّهِ عَالَمُ عَبْن

أبي معد بن الزبيع أنا قدِمنا المدينة وقال أبو محنفة آخى الله عليه الله عليه الله المعان وأبي

رسيت ٢٩٨٥

إب ١١١٠٥١ مديث ٢٩٨٦

ملطانية ٢٠/٥ يا

صربيث ١٩٨٧

صنيث ١٩٨٨

....

الذَّرْدَاءِ صَرَّتُ عُمَّنَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شَفْيَانْ عَنْ خَمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَفِقَ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرُّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَأَخَى النَّبِي عِيْكُ بِيَنْهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيحِ الأَنْصَارِي فَعَرَضَ عَلَيهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَةَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّخْسَنِ بَارَكَ اللَّهَ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلِّنِي عَلَى الشوقِ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَرَآهُ النِّبِيُّ عَيْثِكُمْ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرّ مِنْ ضَفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَزَوْجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَــارِ ﴿ قَالَ فَمَا سُفْتَ فِيهَـا فَقَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ النَّبِيُّ عِيْكُمْ أَوْلِرُ وَلَوْ بِشَاةٍ باسب مائن عامِدْ بن مُحرَر عن بشر بن المنقطَلِ حَدَثنا محمد عَدْثنا أنس أنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ بَلْغَهُ مَقْدَمُ النَّبِيِّ عِينَا اللَّهِ عَلَى الْمُدِينَةَ فَأَتَاهُ بَشَـأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ إِنَّى سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَيِّ مَا أَوْلُ أَهْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوْلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجُنَةِ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أَمْهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي بِهِ جِنْرِيلُ آنِفًا قَالَ ابْنُ سَلاَمِ ذَاكَ عَدُوْ الْيَهُودِ مِنَ الْمُلاَثِكَةِ قَالَ أَمَّا أَوْلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَتَارٌ تَخْشُرُهُمْ مِنَ الْمُشْرِق إِلَى الْمُغْرِبِ وَأَمَّا أَوْلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كِجِدِ الْحُوتِ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرُّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ زَرَّعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ زَعَتِ الْوَلَدَ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتُ فَاسْـأَلْهُمْ عَنَّى قَبَلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي فَجَاءَتِ الْبَهْودُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ أَنْى رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمِمِ فِيكُو قَالُوا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَأَفْضَلْنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا فَقَالَ النَّبِي عَيِّكُم أَرَأَنِتُم إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ قَالُوا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَة إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ ثُمَّتُنَا رَسُولُ اللَّهِ فَأَلُوا شَرْنَا وَابْنُ شَرْنَا وَتَتَقَّصُوهُ قَالَ هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِرْثُ عَلِيمُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَـالِ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ مُطْعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِى دَرَاهِم فِي الشُّوقِ نَسِيَّةً فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَيْصُلُحُ هَذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ بِغُهُمَا فِي السُّوقِ فَتَا عَابُهُ أَحَدٌ فَسَـأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِي عِينَظِيمُ وَغَنْ نَتَبَاتِهُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَسِيثَةً فَلاَ يَضْلُحُ وَالنَّ زَيْدَ بْنَ أَزْفَمَ فَاسْلَهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً فَسَـأَلُكُ زَيْدَ بِنَ أَرْفَمَ فَقَالَ مِثْلَةُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِم عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ الْمُدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَهَايَعُ وَقَالَ نَسِينَةً إِلَى الْمُوسِمِ أَوِ الْحَجُّ بِالسِّبِ إِنْبَانِ

الْيَهُودِ النَّبِيُّ عَيُّكُمْ حِينَ قَدِمَ الْمُتدِينَةَ ۞ هَادُوا ۞ صَـارُوا يَهُودَ وَأَمَّا قَوْلُهُ ۞ هَذْنَا النُّبيُّ مِثِكِمْ قَالَ لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةً مِنَ الْيَهُودِ لاَّمَنَ بِي الْيَهُودُ مِرْشَنِي أَخْمَدُ أَوْ مِيت ٢٩٠٠ نُحْتَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخُدَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَـامَةً أَخْبَرَنَا أَبُو مُمْنِس عَنْ قَيْسٍ بْن مْسْلِيمِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَـابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى يُؤْكُ قَالَ دَخَلَ النَّبِي عَلِيِّتِيمُ الْمُدِينَةَ وَإِذَا أْنَاسُ مِنَ الْيَهُودِ يْعَظّْمُونَ عَاشُورًاءَ وَيَصْومُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَقِيًّ غَمْنُ أَحَقُّ بِصَومِهِ فَأَمْرَ بِصَوْمِهِ مِرْثُنْ أِنْ أَبُوبَ حَدَّثَنَا لِمُشَيْم حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنبْرِ الع

عَنِ ابْنِ عَنَاسِ وَهِكُ قَالَ لَمَا قَدِمَ النَّبِي لِيَكِينَ الْمُدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورًاءَ فَسُثِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْ عَوْلَ وَخَوْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ غَضْ أَوْلَى بِمُومَى مِنْكُر خُمَّ

أَمْرَ بِصَوْمِهِ صِرْبُكَ عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونْسَ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ أُخْبَرَنِي الصح ٢٩٥٠ عُبِيَدُ اللَّهِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَظِينًا أَنَّ النَّبِيَّ عَيْثُهِ كَانَ يَسْدِلُ شْغَرُهُ وَكَانَ الْنَشْرِكُونَ يَقْرُفُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ النَّبِي عَيْثُ يُعِبُ مُوافَقَةً أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَز يُؤْمَن فِيهِ بِثَني مُ ثُمَّ فَرَقَ النَّيْ عَيْثُ

رَأْسُهُ ع**ارشن**ي زِيَادُ بْنُ أَلُوبَ حَدْثَنَا هَشَيْمَ أَخْبَرَنَا أَلُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ ا عَبَاس رَهِ عَلَى مُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّهُوهُ أَجْزَاءً فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ يَغْني قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ۞ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۞ ب**اسب** إشلاَمُ سَلْمَانَ الْفَارِيني | باب ٥٠-

تَطْنُتُهُ عَلَامُمُ لِمُ الْحَسَنُ بِنُ مُحَمّرَ بْنِ شَقِيقِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو عُلَمَانَ عَنْ إَصَابِهِ ٢٩٨٩ سَلْمَانَ الْفَارِسِينُ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضَعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبُّ إِلَى رَبُّ مِرْثُنَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الصيعة ١٩١٥ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي عُفَهَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلْتَانَ وَلَيْدَ يَقُولُ أَنَا مِنْ رَامَ هُرْمُرَ

مات في الحسن بن مدول مد تن عني بن حماد أخبرنا أبو عوالة عن عاصم الأخول مدء ١٩٨٠ عَنْ أَبِي عُفَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ فَثْرَةً بَيْنَ عِيسَى وَعُيٍّ عِيْكُمْ سِيًّا لَهُ سَتَةٍ

## كِتَالِكَ لَلْجُ لَاكِنَا

ـِـــ غَرْوَةِ الْعَشَيْرَةِ أَوِ الْعُسْيْرَةِ قَالَ ابْنُ إِصْحَاقَ أَوْلُ مَا غَزَا النَّبِي ﷺ الأَبْوَاءَ لرُّرُ بُوَاطَ ثُمَّ الْمُشَيْرَةَ وَرَكْمِي عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقِيلَ لَهُ كَرْ غَزَا النَّبِئُ ﴿ النَّبِي عَلْكُمْ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ نِسْعَ عَشْرَةً قِيلَ كُمْ غَزُوتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَأَيْهُمْ كَانَتْ أَوْلَ قَالَ الْعُسَيْرَةُ أُو الْعُشَيْر فَذَكَرَتُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ الْعُشَيْرُ بِالسِبِ ذِكْرُ النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ يُفْتَلُ بِبَدْرِ عدمنى أَحْمَدُ بْنُ عُهَّانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِشْتِهَاقَ قَالَ حَدَّتَنِي عَمْـرُو بْنُ تَمْمُـونٍ أَنَّهُ شَمِـعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُؤلئنك حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيقًا لأُمَّيَّة بْنِ خَلَفٍ وَكَانَ أُمِّيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمُتدِيَّةِ نَزَلَ عَلَى سَغدٍ وَكَانَ سَغدٌ إِذَا مَرَّ بِمَنَّةَ زَرَلَ عَلَى أُمَيَّةً فَلَنَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمُ الْمُدِينَةَ الْطَلَقَ سَغدٌ مُغتبرًا فَنَزَلَ عَلَى أُمْيَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ لأُمَّيَّةَ انْظُرْ لِي سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَعَلَى أَنْ أُطُوفَ بِالْبَيْتِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَ ارِ فَلْقِيَّهُمْ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقَالَ هَذَا سَعْدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ أَلاَ أَرَاكَ تَطُوفُ بِتَكُةٌ آمِنًا وَقَدْ أَوَيْحُ الطُّنبَاة وَزَعَمْتُ أَنْكُو تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ أَمَّا وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنْكَ مَمَّ أَبِّي صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَــالِـُـا فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ مَنْعَتَنِي هَذَا لأَمْتَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَى الْمُتدِينَةِ فَقَالَ لَهُ أُمَّيَّهُ لاَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَكِرِ سَيْدِ أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ سَعْدٌ دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمَيَّهُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ يَهُولُ إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ قَالَ بِمَكَّةً قَالَ لاَ أَدْرِى فَفَرِعَ لِذَلِكَ أَمْنِهُ فَزَعًا شَدِيدًا فَلَتَا رَجَعَ أَمْتَةُ إِنَى أَهْلِهِ قَالَ يَا أُمَّ صَفْوَانَ أَلَرْ تَرَىٰ مَا قَالَ لِي سَعْدُ قَالَتْ وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ نَجُّتُا أَخْبَرَهُمْ أَنْهُمْ قَاتِيلَ فَقُلْتُ لَهُ بِمَكَّهَ قَالَ لاَ أَدْرِى فَقَالَ أُمَيَّةُ وَاللَّهِ لاَ أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةً فَلَقَا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ اسْتَنْفَرَ أَبُو جَهْلِ النَّاسَ قَالَ أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ فَكُرِهَ أُمَّيَّهُ أَنْ يَخْرُجَ فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيْدُ أَهْلِ لاًب ١٤

اب ۱

لطائية ١١٥٥ أما

الْوَادِي تَخَلُّفُوا مَعَكَ فَلَمْ يَرَكُ بِهِ أَبُو جَهْلِ حَتَّى قَالَ أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي فَوَاللَّهِ لأَشْتَرِ يَنَّ أَجْوَدَ بِعِيرٍ عِنكُمْ أَمْرٌ قَالَ أُمْيَةُ يَا أُمْ صَفْرَانَ جَهَّزِينِي فَقَالَتْ لَهُ يَا أَبًا صَفْرَانَ وَقَدْ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِ بِئَ قَالَ لاَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَمَهُمْ إِلاَّ قَرِيبًا فَلَنَا خَرَجَ أُمَّيَّةُ أَخَذَ لاَ يَنْزِلُ مَنْزِلاً إِلاَّ عَقَلَ بَعِيرَهُ فَلَمَ يَزَل بِذَلِكَ حَتَّى فَتَلَهُ اللَّهُ عَزْ وَجَلَ بِبَدْرِ بِاســــــ فِصْهُ غَزْوَةِ ۗ ابـب ٣ بَدْرِ رَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهِ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّا فَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلْـكُم تَشْكُوونَ ۞ إِذْ تَقُولُ اللَّهُ وَمِينَ أَلَنْ يَكُفِيكُمُ أَنْ يُمِدُّ كُورَ رَائِكُم بِظَلاَّتَهِ اللَّهِ مِنَ الْملاِّئِكُ مُؤْرِلِينَ ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبَرُوا وَتَتَفُوا وَيَأْتُوكُو مِنْ فَوْرِهُمْ هَذَا يُعْدِذُكُهِ رَبُّكُو يَخْسَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ٥ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ إِشْرَى لَكُم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُو بُكُر بِهِ وَمَا النَّضر إلا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۞ لِيَغْطَعَ طَرَقًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكُبِّتُهُمْ فَيَتْقَلِئُوا خَائِبِينَ ﴿﴿٣٣٣٣﴾ وَقَالَ وَحْيْثِي قَتَلَ حَمْرَةُ طُعَيْمَةً بْنَ عَدِى بْنِ الْجِيَارِ يَوْمَ بَدْرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى • وَإِذْ يَهِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّالِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَـكُو ۞ الآيَة **حاث ن**ى يَخْبَى بْنُ بْكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ ۗ مِيمِتْ ٢٩٩ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ كَلْفٍ أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بْنَ كُلْب قَالَ سَمِعَتُ كَعْبَ بِنَ مَالِكِ رَفِي يَقُولُ لَهِ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِ إِلَّهِ فَ غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي تَخَلَّفْتُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرِ وَلَوْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَمَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِظُىٰ يُرِ يَدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ عَدُوْهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ بِاسِے قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَـكُرْ أَنَّى مُحِدُّكُم بِأَلْفِ ۗ إببٍ ؛ مِنَ الْمُلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَيْنَ بِهِ قُلُوبْكُر وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ بِنْ ۗ الحديد ١٣٧ ويَطْمَيْنَ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٍ ٥ إِذْ يُغَشِّيكُم النَّعَاسَ أَمَنَةً بِنْهُ وَيُنزَّلُ عَلَيْكُر مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيْطَهُرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُرَ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنْبَتَ بِهِ الأَفْدَامَ ﴿ إِذْ لِيُوجِي رَبُكَ إِنَّى الْمَلاَئِكَةِ أَنَّى مَعَكُمْو فَتَبْتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَــأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الزَّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانٍ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنْهُمْ شَـاقُوا اللهَ 

حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُخَارِقِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَـابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مُهدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بِنِ الأَسْوَدِ مَشْهَدًا لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِنَّ بِعَا عُدِلَ بِهِ أَقَ 14 كتاب المفازي

صيث ٢٠٠١

صحيح البخاري

مديث ١٠٠٤

مديدشد ٢٠٠٥

ماييث ٢٠٠٦ ملطانة ٧٤/٥ أضحاب صريث ٢٠٠٧

صيب ١٠٠٨

وَرَ بُكَ فَقَاتِلاً ﴿ ﴿ كَا لَكُنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَيَبْنُ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ فَرَأَيْت النِّينَ يَقِيْكُمْ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَمَرَّهُ يَغِنِي قَوْلًا عِلَاشَتْي مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَامٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عِيَّكُ بَوْمَ بَدْرِ اللَّهُمَّ أَشْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِشْتَ لَمْ تُعْبَدُ فَأَخَدَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِّهِ فَقَالَ حَسْبُكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ ۞ سَيْهُوَمُ الْجُنَعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ۞ ﴾ باسب هدشني إنزاهيمُ بنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنْ ابْنَ بُرَجُجُ أَخْبَرُهُمْ قَالَ أُخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ مِفْسَهُا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ يُحَـدُثُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ﴿ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ عَنْ بَدْرِ وَالْحَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ بِاسِبِ عِدْةِ أَضْعَابِ بَدْرِ مِرْسُنَ مُسْلِم حَدَّثَنَا شُغتِهُ عَنْ أَبِي إِضْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُصْفِيزَتْ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ ۖ ورششي مَحْدُودٌ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُغْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ الْمُتهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرِ نَيْفًا عَلَى سِتَّينَ وَالأَنْصَــارُ نَيْفًا وأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ مِرْشُتُ عَشْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِشْحَاقَ قَالَ سَمِـعْتُ الْبَرَاء بيلي يَقُولُ حَدَّتَنِي أَضِحَابُ نَهَمْ عَيْنِ عَلَيْ مَمْ مَمْ مَدِ بَدْرًا أَنْهُمْ كَانُوا عِدَّةً أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلاَثَمِاتُهِ قَالَ الْبَرَاءُ لاَ وَاللَّهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إلاَّ مُؤْمِنٌ ورشن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِشْعَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا أَضْعَابَ نَهُمْ عَلِيْكُمْ نَصْدَدُثُ أَنَّ عِدَّةً أَضْحَابِ بَدْرٍ عَلَى عِدْدٍ أَضْحَابٍ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَـرَ وَلَرْ يُجَاوِزْ مَعَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ بِضَعَةً عَشَرَ وَتَلاَثَمِاتُةٍ **مارَشْنَى** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا يَضِيَ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ أَبِي إِضْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَنَفْ قَالَ كُنَا تَعَدَّدُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرِ ثَلاَ كُيالُهُ وَبِضْعَةَ عَشَرَ بِعِذَةِ أَضْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ بِاسِبِ دُعَاءُ النِّبِيِّ ﴿ يَظِينُهُ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ شَيْبَةً وَعُثْبَةً وَالْوَلِيدِ وَأَبِي جَهَل بْنِ هِشَـامٍ وَهَلاَ كُهُمْ صِ*رُشْنِي عَن*رُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْن تَبْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلِي قَالَ اسْتَقْبَلَ النَّبِي عِيْكُمْ الْكَعْبَةَ فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ فُرَيْشِ عَلَى شَيْهَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةَ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى قَدْ غَيْرَتُهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًا بِأَسِبِ قَتْلِ أَبِي جَهْلِ ا

مرتَّتْ ابنُ نُمني حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا فَيسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَفَ أَنَّهُ المسد ١٠٠٠ أَنَّى أَبَا جَهْلِ وَبِهُ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ أَحْمَـدُ مِنْ رَجْلٍ فَتَلْنُمُوهُ صِرْتُ السَّامِ ١٠٠ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ النَّبِيئُ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثُهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِئُ يَرْكُنُهُ حِ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُلَيْهَانَ التَّنيمِينَ عَنْ أَنس ولئنك قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلِ فَالْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرًاءً حَتَّى بَرَدَ قَالَ آ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ فَأَخَذَ بِلِخْتِيهِ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ فَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُل تَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَحْمَدُ بَنُ يُونُسَ أَنْتَ أَبُو جَهْلِ **وبرُشني مُحَ**مَدُ بَنُ الْمُنتَقَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِيفٍ ١٠٠ أَبِي عَدِي عَنْ سُلَيْهَانَ التَّبِيعِي عَنْ أَنَسِ وَكَ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ يَوْمَ بَدْرِ مَنْ يَنظُو مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلِ فَالْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبًا جَهَلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ فَتَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ تَتَلَقُمُوهُ **ويرشني** ابْنُ الْمُتَنَّى الْمُصنى ابْنُ الْمُتَنَّى الْمُصنى ابْنُ الْمُتَنَّى الْمُصنى ابْنَ أُخْبِرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ أُخْبَرَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ خَوَهُ مِرْتُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مَالِكِ خَوَهُ مِرْتُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مَالِكِ خَوْهُ مِرْتُ عَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَالِكِ مُعْوَةً مِرْتُ عَلِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَالَ كَتَبْكُ عَنْ يُوسْفَ بْنِ الْمُناجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ فِي بَدْرٍ ۗ الطانية ١٥/٥ يْنِ يَغني حَدِيثَ ابْنَىٰ عَفْرًاءَ وَرَهُمْ مُعَدُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ الزَّقَاشِينُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَسَدُ اللهِ أَبِي يَمُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عِلْمَزِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَكُ أَنَّهُ قَالَ أَنَّا أَوْلُ مَنْ يَجْنُو بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ لِلْقُـصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ قَبْسُ بْنُ عُبَادٍ وَفِيهِمْ أَلْزِلَتْ • هَذَانِ خَصْمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبُّهِمْ ﴿ اللَّهِ مَا الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرِ حَمْزَةُ وَعَلَ وَعْبَيْدَةُ أَوْ أَبُو عُبَيْدَةَ بَنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بَنُ رَبِيعَةً وَعُنْبَةُ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُنْبَةً مِرْثُنَ ۗ مِيسِد ١٠٥ قَيِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِم عَنْ أَبِي يَجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَبِي ذَرُ <del>وَلَثْ</del> قَالَ نَزَلَتْ ٥ هَذَانِ خَصْمَانِ الْحَتَصَّمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴿ إِلَى فِي سِنَّةٍ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى وَحَمْزَةَ وَعْبَيْدَةً بْنِ الْحَارِثِ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُنْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةً مِرْثُنَا مِيتُ ١٠١ إِشْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَافُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي ضُبَيْعَةً وَهْوَ مَوْلًى لِمِنِي سَدُوسَ حَدَّثَتَا سُلِيَانُ التَّنيعِي عَنْ أَبِي يَحْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ قَالَ عَلِي ثِطْف فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ o هَذَانِ خَضَهَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهُمْ ﴿ ﴿ مِرْثُ لِمُعْنَى بَنُ الْ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِم عَنْ أَبِي يِحْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ سَمِعْتُ أَبَا

Vin

 ذَرّ والله يُفْسِمُ لَنَزَلَتْ هَؤُلاء الآيَاتُ فِي هَؤُلاءِ الوَهْطِ السَّنَةِ يَوْمَ بَدْرٍ خَنْوَهُ صَرَّتُ السَّعَةِ عَالَى السَّمَةِ عَالَى السَّمَةِ عَالَى السَّمَةِ عَالَى السَّمَةِ عَلَى السَلَمَةِ عَلَى السَّمَةِ عَلَى السَّمَةِ عَلَى السَّمَةِ عَلَى السَّمَةِ عَلَى السَلَمَةِ عَلَى السَلَمَةِ عَلَى السَلْمَةِ عَلَى السَلْمَ عَلَى السَلْمَ عَلَى السَلْمَةُ عَلَى السَلْمَةُ عَلَى السَلْمَ عَلَى السَلْم

يَغْفُوبْ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أُخْبَرَنَا أَبُوهَاشِم عَنْ أَبِي هِلَزَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِغْتْ أَبَا ذَرُّ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هَذِهِ الآيَّةِ ﴿ هَذَانِ خَفَهَانِ الْخَتَصَمُوا فِي رَبُّهِمْ ﴿ إِنَّ زَلْتُ فِي الَّذِينَ بَرَذُوا يَوْمَ بَدْرِ حَمْرَةَ وَعَلِي وَعُبَيْدَةً بْنِ الْحَارِثِ وَعُثْبَةً وَشَيْبَةً ابْنَى رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْن عُلْبَةً مرشني أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَذَثَنَا إِلْسَحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمْ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمالَ رَجُلُ الْبَرَاءَ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أَمْهِدَ عَلَى بَدُرًا قَالَ ا بَارَزَ وَظَاهَرَ صِرْتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ الْمَناجِشُونِ عَنْ صَالِح بْنِ إِرْاهِمْ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ كَاتَبْتُ أُمَّيَّةً بْنَ خَلَفٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَذَكَّرَ قَتْلَةً وَقَتْلَ النِّهِ فَقَالَ بِلاّلٌ لاَ نَجْوتُ إِنْ غَبَا أُمَّيَّةُ مِرْشُ عَبْدَانُ بْنُ عُفَانَ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُفْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن الأَسْرَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِنُّكُ عَنِ النَّبِيُّ عَيْتُكُمْ أَنَّهُ قَرَّأَ ﴿ وَالنَّجْدِ ٢٠٠٠ فَسَجَدَ عِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيخًا أَخَذَ كُمًّا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَنِهَتِهِ فَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا أَخْمِرُ فِي إِيْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ فِي الزَّبَيْرِ ثَلاَثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ إِحْدَاهُنّ فِي عَاتِقِهِ قَالَ إِنْ كُنْتُ لأَدْخِلُ أَصَابِعِي فِيهَا قَالَ ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرِ وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوكِ قَالَ عُرْوَةُ وَقَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِينَ قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّ يَبْرِ يَا عُرْوَةُ عَ هَلْ تَعْرِفْ سَيْفَ الرُّبَيْرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا فِيهِ قُلْتُ فِيهِ فَلَةٌ فُلْهَا يَوْمَ بَدْرِ قَالَ صَدَقْتَ بهنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِب لْزُ رَدُّهُ عَلَى عُزْوَةَ قَالَ هِشَـامٌ فَأَقَعَاهُ بَيْنَنَا ثَلاَقَةَ آلاَفٍ وَأَخَذَهُ بَعْضَنا وَلَوَدِدْتُ أَنَّى كُنْتُ أَخَذْتُهُ مِرْثُنْ فَرْوَةُ عَنْ عَلِي عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ سَيْفُ الْأَبَيْرِ مُحَلَّى بِفِشَةٍ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ سَنِفُ عُزُوةً نُحَلِّي بِفِشَّةٍ مِرْثُنَ أَخْمَدُ بْنُ مُحْمَدٍ حَدْثَنَا عَبدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَصْمَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُكُم قَالُوا لِلزُّ بَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَلاَ تَشَدُّ فَنَشَدُ مَعَكَ فَقَالَ إِنَّى إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْحُ فَقَالُوا لاَ تَفْعَلُ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صْفُومَهُمْ جَمَّاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدُ ثُرِّ رَجَعَ مُقْبِلًا فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَ ا ضَرْبَةً ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةً كُنْتُ أَدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَ بَاتِ أَلْمَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ قَالَ عُرْوَةً وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَبْيْرِ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ الزُّ

صيب ٤٠١٩

صيبت ١٠٢٠

مديث ١٠١١

مديث ١٠١٦ ملطانية ٧٦/٥ بن

صربیت ۱۰۲۲

رسيت ١٠٢٤

عَشْرِ سِنِينَ فَحَمَلَةَ عَلَى فَرَسٍ وَتَكَلِّ بِهِ رَجُلاً ع**دَث**ْ ي عَبْدُ اللَّهِ بْنْ مُحَمَّدٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ ۗ سيم ٢٠٥ غَبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدَ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ ذَكَرُ لَتَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةً أَنْ نِّيَ اللَّهِ سَيْرَكِيُّهُ أَمْرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْش فَقْدُفُوا في طُوئً مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرِ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالِ فَلَنَا كَانَ بِتِدْرِ الْيَوْمَ النَّالِكَ أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشَدَّ عَلَيْهَا رَخْلُهَا ثَرَّ مَشَّى وَاتَّبَعَهُ أَحْصَابُهُ وَقَالُوا مَا زُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِيَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرِّكِنَّ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ وَيَا فَلاَنُ بْنَ فُلاَنِ أَيْسُرُكُمُ أَلَـكُو أَطَغَتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُو حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تْكُلُّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ لَهَمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْجُ وَالَّذِى نَفْسُ نَمْؤٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ إِ أَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ قَالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمُ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعُهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيكًا وتَصْغِيرًا وَتَقِيمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا صِرْتُمُ الْحُنْذِيقُ حَذَثَنَا سُلْمِيَانُ حَذَثَنَا عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ مَصَدْ ١٠٠ و الْذِينَ بَدُّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُرُ السُّ قَالَ هُمْ وَاللَّهِ كُفَّارُ قُرَيْشِ قَالَ عَمْرُو هُمْ قُرَيْشُ وَنَجْتُ يُرْتِكُمْ يَعْمَةُ اللَّهِ ۞ وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ عَلَىٰ قَالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْرٍ صَرَشْنَى عْبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ ولله أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النِّي عَلِينَ إِذَا الْمَيْتَ يُعَذِّبُ فِي قَنْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ فَقَالَتْ إِنَّمَا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ إِنَّهُ لَيَعَذَّبُ مِعَ طِيئتِهِ وَذَنِّهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَتِكُونَ عَلَيْهِ الآنَ قَالَتُ مَسِمْد ٢٠٨ وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَثْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لْهَنهُ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيُسْمَعُونَ مَا أَقُولُ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمُ الآنَ لَيَغلَنُونَ أَنَّ مَا كُنتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقُّ ثُرَّ قَرَأَتْ ٥ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى ( ﴿ عَنْ ٥ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْمُبُورِ ﴿ تَقُولُ حِينَ تَبَوُّءُوا مَقَاعِدُهُمْ مِنَ النَّارِ مِرْشَعْي عُفَانُ حَذَثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ المستده، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِ قَالَ وَفَفَ النَّبِي عَيْكُمْ عِلَى قَلِيبٍ بَدْرٍ فَقَالَ هَلْ وَجَدْرُرْ مَا وَعَدَ رَبْكُو

حَفًّا لِنَّ قَالَ إِنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ فِرْكُم لِتَعَاشَّهُ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِئِ ﷺ إِنَّهُمْ | صح ٤٠٠

﴿ عَنَّى فَرَأَتِ الآيَّةَ بِاسِبِ فَضْلَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا **وارشن**ى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ | إب ١ منت

الآنَ لَيَغلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَمَنهُ هُوَ الْحَقُّ ثُمُّ قَرَأَتْ ﴿ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَعْقَ

أْصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَهُوَ غُلَامٌ فَجَاءَتْ أَمَّهُ إِلَى النَّبِيُّ عَيِّكُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِلَةَ مِنْي فَإِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ وَإِنْ تَلْكُ الأَخْرَى تَرَى مَا أَصْنَمُ فَقَالَ وَيُحَلِّ أَوْهَلِلْتِ أَوَجَنَةً وَاحِدَةً هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةً وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدُوْسِ َ عَلَّشَنِي إِشْحَاقَ بْنُ إِرْاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّلِيِّي عَنْ عَلَى بَعِثْنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِظِيمُ وَأَبَا مَرْهُدِ وَالزَّبَيْرَ وَكُلَّنَا فَارِسٌ قَالَ الْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا المرَّأَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةً إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَذْرَكْنَاهَا نَّسِيرُ عَلَى بَعِيرِ لَهَــًا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا الْكِتَابُ فَقَالَتْ مَا مَعَنَا كِتَابٌ فَأَغْمَاهَا فَالْتَحْسَنَا فَلَمْ زَرَ كِتَابًا فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُكُم لَتُحْرِجِنَ الْكِتَابَ أَوْ لَنْجَرْدَنَكِ فَلَنَا رَأْتِ الْجِمْدُ أَلْمَوْتُ إِلَى خُجْزَيْهَا وَلَى مُخْتَجِزَةً بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجُهُ فَانْطَلَقْتَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكِنِّجُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَلأَضْرِبْ عُنْقَهُ فَقَالَ النَّبِي عَيْكِيمٍ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ حَاطِبٌ وَاللَّهِ مَا بِي أَنْ لاَ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِر بَدُّ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُمَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَقَالَ النَّبِي عَيِّكُمْ صَدَقَ وَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ ﴿ وَالْعَالَمُ عُمْرُ إِنَّهُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَقَالَ عُمْرُ إِنَّهُ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَلأَضْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ لَعَلَ اللَّهَ اطَلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْمٌ فَفَدْ وَجَبَتْ لَـكُيرَ الْجِنَّةُ أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَدَمَعَتْ عَبْنَا غُمَرَ وَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِاسِ مِرْضَعْي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْدَد الجُعْنِي حَدِّثَنَا أَبُو أَحْدَ الرَّبْزِي حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْنِ بنُ الْغَسِيلِ عَنْ حَرْزَة بنِ أِي أَسَيدٍ وَالزَّبَرِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنَ أَبِي أُسَيْدِ عَنْ أَبِي أُسَيْدِ وَفِي قَالَ قَالَ لَتَا رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَنْ أَبِي أُسَيْدِ وَفِي قَالَ قَالَ لَتَا رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ إِذَا أَكْتَبُوكُو فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا تَبَلَكُمْ **وَرُشْنَى مُحَ**نَدُ بْنُ عَبْدِ الرِّحِيمِ حَذَثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّ بَيْرِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الْغَسِيلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أَسَيْدٍ وَالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسْيَدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ وَلَتْ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِيْثِتُمْ يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا أَكْتَبُوكُو يَعْنِي كَثَّرُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبَلَـكُمْزِ صِ**رُشْنَى** عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِشْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عِنْتُ قَالَ جَعَلَ النَّبِي عَيِّكُمْ عَلَى الْوَمَاةِ يَوْمَ أُحْدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ﴿ \*

مديب ٢٠٠٤

ملطانية ٥/٨٧ فَالأَضْرِبُ

باسب ۱۰ صدیت ۴۰۳۲

صديث ٢١.

les a -

أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبِعِينَ أَسِيرًا وَسَنِعِينَ قَتِيلًا قَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالحَرْبُ يَجِمَالُ **رائشي نُحَدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بْرَيْدِ عَنْ جَدَّهِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى السيد ٢٠١** أَرَاهُ عَنِ النَّبِي عَرِيْكِيٍّ قَالَ وَإِذَا الْحَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهِ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثُوَابُ الصَّدْقِ الَّذِي آثانًا بَغَدَ يَوْمِر بَدْرٍ مِ**رَحْمَىٰ** يَغْفُوبُ حَدْثَنَا إِيْرَاهِمْ بْنُ سَغْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ قَالَ قَالَ السِيد ٢٠٠ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنِّي لَنِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذِ الْتَغَتُّ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَادِي فَتَيَانِ حَدِينَا السُّنُّ فَكَأَنِّي لَرْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا إِذْ قَالَ لِي أَحَدُمُمَا سِرًّا مِنْ صَـاحِيهِ يَا عَمّ أَرِنِي أَبًا جَهُل فَقُلْتُ يَا ابْنَ أَخِي وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ عَاهَدْتُ اللَّهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَتَتُلُهُ أَوْ أَمْوت دُونَة فَقَالَ لِي الآخَرُ سِرًا مِنْ صَاحِيهِ مِثْلَة قَالَ فَمَا سَرِّنِي أَنَّى بَيْنَ رَجُلَيْن مَكَانَهُمَا فَأَشَرْتُ لَمَكَمَا إِلَيْهِ فَشَدًا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّفْرَيْنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ ورثبت السَّمَّد الله ١٠٦٥ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثُنَا إِرْاهِيمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَسِيدِ بْنِ السائية ١٩٠٥ شهاب جَارِيَةَ الثَّقَيْءَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَضِحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِكُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ عَشَرَةً عَبْنًا وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَـارِئ جَدَّ عَاصِم بْنِ حُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَندَةِ بَيْنَ عُسْفًانَ وَمَثَّةَ ذُكِرُوا لِحَتَّى مِنْ هَٰذَيْلُ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِخَيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةٍ رَجُل رَامٍ فَافْتَصُوا آثَارَهُمْ حَنَّى وَجَدُوا مَأْ كَلَهُمُ النَّمَرَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ فَقَالُوا تَّمَرُ يَثْرِبَ فَاتْبَعُوا آثَارَهُمْ فَلَنَا حَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَضْحَابُهُ لَجَنُوا إِلَى مَوْضِعٍ فَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَحَمْ الْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُرُ وَلَـكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِينَاقُ أَنْ لاَ تَقْتُلَ مِنْكُرُ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بَنْ ثَابِتٍ أَيْهَا الْقَوْمُ أَمَّا أَنَا فَلاَ أَزْلُ فِي ذِمْةِ كَافِرِ ثُمْ قَالَ اللَّهُمْ أَخْبِرْ عَنَا نَبِيْكَ عَيْكُمْ فَرَمَوْمُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا وَنَزَلَ إَلَيْهِمْ ثَلَائَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيئَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْتِ وَزَيْدُ بْنُ الدَّئِثَةِ وَرَجُلُ آخَرُ فَلَنَا اسْتَكَنُوا مِنْهُمُ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيْهِمْ فَرَبَطُومُمْ بِهَا قَالَ الرَّجْلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوْلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لاَ أَضْحَبْتُكُورْ إِنَّ لِي بِهَؤُلاَءِ أَسْوَةً يُرِيدُ الْقَتْلَى فَجْتَزُرُوهُ وَعَاجَّتُوهُ فَأَبِّي أَنْ يَضَحَبُهُمْ فَالْطُلِقَ بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِيَّةِ حَتَّى بَاعُوهُمَـا بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرِ فَابْتَاعَ بَثُو الْحَـٰـارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْتِ هُوَ قَتَلَ الْحَـٰارِثَ بْنَ عَامِرِ بَوْمَ بَدْرِ فَلَبِثَ خُبَيْتِ عِنْدُهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَجِدُ

خِيْنِي فَأَصَــابُوا مِنَا سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ عَيَّكُمْ وَأَضْحَابُهُ أَصَــابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ

بِهَا فَاعَارَتُهُ فَدَرَعُ بِمِنْ لَمَٰتَ وَهِى غَافِلَةً حَنِّى أَتَاهُ فَوَجَدَنُهُ نَجْلِسُهُ عَلَى فَجَذِهِ وَالنُوسَى ذَ يَتِيدِهِ قَالَتُ فَفَرِعْتُ فَرْعَةً عَرَقَهَا خَبَيْهِ فَقَالَ أَغَشْنِينَ أَنْ أَفْتُلَةً مَا كُنْتُ لأَفْقلَ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللهِ مَا رَأَيْثُ أَسِيرًا قَطْ خَيْرًا مِنْ خُبِنِهِ وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْنُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ وَطَفًا بِنْ عِنْهِ فِي يُوهِ وَإِللهُ لَمُوثَقَ بِالْحَدِيدِ وَمَا يَمُنَّمُ مِنْ ثَمَّرَةٍ وَكَانَتُ تَقُولُ إِللَّهُ لَرِذَقَ رَزَقَهُ اللهُ خَيْمًا فَلَنَا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَظْفُلُوهُ فِي الْحِلْ قَالَ لَهُمْ خُبَيْتِ دَعُونِي أَصْلَى رَكْمَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكُمْ رَكْمَتَيْنِ فَقَالَ وَاللهِ لَولاً أَنْ غَلِيمُوا أَنْ مَا فِي جَرْعٌ لِوَدْنُ ثُو قَالَ اللّهُمْ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْلَمُهُمْ بَدَدًا وَلا ثَنِي مِنْهُمْ أَمَدًا مُؤْلِفًا لِمُنْ اللّهُمْ

فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِئًا ﴿ عَلَى أَى جَنْبٍ كَانَ يَقِ مَصْرَ عِى ﴿

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلْهِ وَإِنْ يَشَأْ ﴿ يُتَارِكُ عَلَى أُوْصَالِ شِلْمِ مُعَزِّعِ ﴿

أَرُ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرْوَعَةً غُفْبَةً بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِـكُلُّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاَةَ وَأَخْبَرَ أَضْعَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْسٍ إِلَى عَاصِم بْنِ ثَابِتٍ حِينَ مُدْتُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُغرَفُ وَكَانَ فَتَلَ رَجُلاً عَظِيمٌ مِن عُظَمَا مُهِمْ فَتِعَتَ اللَّهُ لِعَاصِمَ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ خَتَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمَ يَقْدِرُوا أَنْ يَفْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَّالِكٍ ذَكَرُوا مُرَارَةَ بْنَ الزبِيعِ الْعَنْوِئَ وَهِلاَلَ بْنَ أَمَيَّةَ الْوَاقِيقِ رَجُلَيْنِ صَالِحَتِينِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا مِرْشُ قُتْلِيَّةُ حَدَّثَنَا لَئِتْ عَنْ يَخْتِي عَنْ تَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَلِثَنِيُّ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَايدِ بْنِ عَمْـرِو بْنِ نُفَيْلِ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرِضَ فِي يَوْمِر جُمْعَةٍ فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَـارُ وَاقْتَرَبَتِ الجُنْمَةُ وَتَرَكَ الجُنْمَةَ وَقَالَ اللَّيفُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً أَنْ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بن عَبدِ اللهِ بن الأَزْقَدِ الرُّهْرِي يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَةِ فَيَشَأَلَمَنَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ مَا قَالَ لَهَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتُهُ فَكُتَبَ ﴿ \* عُمَرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً يُغْبِرُهُ أَنَّ سُبَيَّعَةً بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنْهَا كَانَتْ غَفتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهْوَ مِنْ بْنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَى وَكَانَ مِتَنْ شَهِـدَ بَدْرًا فَتُوفَى عَنْهَا فِي جَمَّةِ الْوَدَاعِ وَهْيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَلْشَبُ أَنْ وَضَعَتْ مَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَامِهَمَا جَمُعَلَتْ لِلْقُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَمَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَحَا مَا لِي أَرَاكِ تَجْمَلُتِ لِلْحُطَّابِ تُرَجِّينَ النَّكَاحَ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاجَحَ حَتَّى تَمُنَّ

لطانية ٥٠/٥ تم

صنيث ١٣٩٤

صربيث ١٠٤٠

عَلَيْكِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيَعَةُ فَلَمَا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ لِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَلِكُ رَسُولَ اللَّهِ عَيُّكُمْ فَسَأَلُتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَّكُ حِينَ وَضَعْتُ خَمْلِي وَأَمْرَنِي بِالتَّرَفِحِ إِنْ بَدَا لِي تَابَعَهُ أَصْبَعُ عَنِ ابْنِ وَهْمٍ عَنْ يُونُسَ **وقال** اللَّبِثُ حَذْنَنِي عَمِيتُ ١٠١ يُونْسْ عَن ابْن شِهَابِ وَسَـ أَلْنَاهُ فَقَالَ أَخْبَرَ فِي مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْسَ بْن تَوْبَانَ مَوْلَى بَني

عَامِرِ بْنِ لُوْيُ أَنَّ مُحْمَدَ بْنَ إِيَّاسِ بْنِ الْبَكَيْرِ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ بأسب شُهُودِ البسِ «

الْمُلاَئِكَةِ بَدْرًا **مِرْسَنِي** إِشْهَاقْ بْنُ إِيْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَضْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ السِيدِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ السِيدِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ السِيدِ اللهِ 141 رِفَاعَةً بْنِ رَافِيمِ الْزُرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَنْبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ جَاءَ جِنْرِيلُ إِلَى النَّبِيُّ عَيَّاكُمْ

فَقَالَ مَا تَعْدُونَ أَلْهَلَ بَدْرٍ فِيكُرْ قَالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكُذَلِكَ مَنْ

شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمُلاَئِكَةِ **مِرْثُ ا** سُلَيَهَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدْثَنَا حَشَادٌ عَنْ يَخْتِي عَنْ مُعَاذِ بْنِ ﴿ مَدِعَ مَلَانِهِ هَامُهُ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ وَكَانَ رِفَاعَةً مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ فَكَانَ يَقُولُ لاِيْنِهِ مَا

يَسْرُنِي أَنِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْمَقَيَّةِ قَالَ سَـأَلَ جِنْرِيلُ النَّبِيِّ عِنْكُ بِهَذَا مِرْثُنَ استِ ١٠١ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَخْبَى شِمِعَ مُقاذَ بْنَ رِفَاعَةَ أَنْ مَلَكًا مَــأَلَ النَّبئ

عَيْظُ وَعَنْ يَعْنَى أَنَّ يَرَيدَ بْنَ الْمُسَادِ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذٌ هَذَا الْحَدِيثَ

فَقَالَ يَزِيدُ فَقَالَ مُعَادٌّ إِنَّ السَّــائِلَ هُوَ جِنْرِيلُ عَلِيْكِ مُ**دُسْنَى إِنْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا** ميت ١٠١٥ منيث عَبْدُ الْوَهْابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثُ مَالَ يَوْمَ بَدْرِ

هَذَا جِبْرِيلَ آخِذْ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ بِاسبِ عَرْضَى خَلِيقَةُ حَدَّثَنَا الب ١٧ منت ١٠٠٠

مُحَدُ بنُ عَبدِ اللهِ الأَنْصَارِئ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ وَلَهُ قَالَ مَاتَ أَبُو زَيْدٍ وَلَمْ يَثُونُكُ عَقِبًا وَكَانَ بَدْرِيًا مِرْثُمْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى مسعد ١٠١٧

يَخبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحْمَدٍ عَنِ ابْنِ خَبَابٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ بْنِ مَالِكِ الْحُدْرِيَّ وَالْتُ قَدِمَ مِنْ سَفَرِ فَقَدُمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ خَنْنَا مِنْ لِخُنُومِ الأَضْحَى فَقَالَ مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَنَّى أَسْسَأَلَ

فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لأَمْهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَتَادَةَ بْنِ النَّمْهَانِ فَسَـأَلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَفْضٌ لِمَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكُلِ لِحُنُومِ الأَضْحَى بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ**وَرَشَىٰ** عُبَيْدُ بْنُ مِيتُ وَمِد

إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَـامَةً عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الزَّبَيْرُ لَقِيتُ يَوْمَ بَلَارِ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ مُدَجِّجٌ لاَ يُرَى مِنْهُ إِلاَّ عَيْنَاهُ وَهُوَ يُكْنَى أَبُو ذَاتِ الْـكَرْشِ فَقَالَ أَنَا أَبُو ذَاتِ الْـكَرِشِ خَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنْزُةِ فَطَعَلْتُهُ فِي عَلِيْهِ فَمَاتَ قَالَ

الجزء الثاني

هِشَامٌ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الزَّبَيْرَ قَالَ لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ ثُرَّ تَتَطَّأْتُ فَكَانَ الجَهْدَ أَنْ نَرْعَتْهَا وَقَدِ انْثَنَى طَرَفَاهَا قَالَ عُرْوَةُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ عِينَ الْ رَسُولُ اللَّهِ عَرِينِ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكِي فَأَعْطَاهُ فَلَنَا قُبِضَ أَبُو بَكُر سَالَمَنا إِيَّاهُ عَمْرُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلِمَّا فُبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا لَّزَّ طَلَبَهَا عُفَانٌ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَنَا قُتِلَ عُفَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيَّ فَطَلَبَهَـا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى فُتِلَ وَرثن ا أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِئَ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِينَ قَالَ بَايِغُونِي صِرْتُ يَحْنِي بْنُ بْكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ أَخْبَرَنِي عُزْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكَ زُوْجِ النِّي عِنْكُمْ أَنَّ أَبَا خُذَيْفَةً وَكَانَ مِمِّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَمْ رَسُولِ اللهِ عَيْنِهُمْ تَبَنَّى سَــالِكَا وَأَنْكُحُهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةً وَهْوَ مَوْلًى لافرَأَةٍ مِنَ الأُنْصَار كَمَا تَبْنَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ إِنَّهُ اوْكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَثْرُكَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ ادْعُوهُمْ لاَتَّاعِهِمْ ۞ جَمَّاءَتْ سَهْـلَةُ النَّيَّ عِين فَذَكَر الحديث مرثب على حَدَثنا بِشر بن المنفضل حَدَثنا خَالِدُ بن ذَكُوانَ عَن الرَّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوْدٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِئَ ﴿ النَّبِئَ عَلَاهَ ابْنِيَ عَلَى فَجَالَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمُخِلِسِكَ مِنْى وَجُوَيْرِيَاتْ يَضْرِينَ بِالذُّفْ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَ يَوْمَ بَدْرِ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةُ وَفِينَا نَبِيَّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مِينَاكِتُهِمْ لاَ تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ مِرْشُنَا إِنْرَاهِيمُ بَنْ مُومَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَغمَر عَن الزَّهْرِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحْتَدِ بْنِ أَبِي عَيْنِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبْيَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَائِكٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةً وللله عَدُونُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْثُ أَنَّهُ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْنًا فِيهِ كُلْبُ وَلاَ صُورَةً يُرِيدُ الثَّمَائِيلَ الَّذِيفِ الأَزْوَاخُ صِرْتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَـالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدُّثَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ عَلِيَّا الْأَهْرِهُ أَنْ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ بِي شَـارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمُغْنَمَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ عِيُّ اللَّهِ بِمُنا أَفَاءَ اللَّه عَلَيْهِ مِنَ الْحُمْسِ يَوْمَنِهْ فَلَقَا أَرْدْتُ أَنَّ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةً ﷺ بِنْتِ النِّبِيِّ عَلَيْكُ وَاعَدْتُ

مصث ١٠٤٩

صيرش ٤٠٥٠

ملطاند ۸۲/۵ وشول

صريب شد ١٠٥١

صيب ٤٠٥٢

مدست ٤٠٥٢

رَجُلاً صَوَاغًا فِي بِنِي قَيْنُهَا عَ أَنْ يُرْتَجِلَ مَعِي فَتَأْتِيَ بِإِذْخِرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الضَّوَاغِينَ فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرْمِي فَتِيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَـارِقَى مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَارِ وَالْحِبَالِ وَشَـارِفَاى مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبٍ مُجْرَةِ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَـارِ حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا أَنَا بِشَارِقَ قَدْ أُجِئَتْ أُسْنِعَتُهَا وَنُقِرَتْ خَوَاصِرْهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِك عَنِينَ حِينَ رَأَيْتُ الْمُنظَرَ قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِب وَهْرَ في هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الأَنْصَارِ عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَأَضْحَابُهُ فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا

ألآيا كمنز للشرف الثواء

فَوَثَبَ خَمْرَةُ إِلَى السَّيْفِ فَأَجَبُ أَسْبَتَهُمُ ۚ وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قَالَ

المانية ٥/١٨ ألا

عَلَىٰ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيُّ عِيِّكُ إِنَّهِ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَعَرَفَ النَّبِيُّ عِيِّكُمْ الدنى لَقِيتُ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ عَدَا حَرْزُهُ عَلَى نَاقَعَ فَأَجَبَ أَسْنِتَهُمْ وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا النَّبِي مِيْتَا اللَّهِي فَارْتَذَى ثُرَّ الْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيهِ فَأَذِنَ لَهُ فَطَفِقَ النَّبِئُ عِيَّا لِللَّهِ يَأْوَمُ حَمْزَةَ فِيهَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌّ مُحْمَرُةً ۖ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى النَّبِي مُؤَلِّئُهِمْ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْجَتِهِ ثُرَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ « إِنَّى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْرَةُ وَهَلَ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لاَّبِي فَعَرَفَ النَّيُّ عِيْكُمْ أَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكُصَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْنِينَ عَلَى عَقِيْتِهِ الشَّهْقَرَى خَنَرْجَ وَخَرْجْنَا مَعَهُ مِ**رْشَنِي نَحَن**ُدُ بْنُ عَبَادٍ منت اه، أُخْبَرُنَا ابْنُ عُنيْنَةً قَالَ أَنْفَذَهُ لَنَا ابْنُ الأَصْبَهَـانِيُّ شِمَعُهُ مِنِ ابْنِ مَعْقِلِ أَنَّ عَلِيًا فِظْكُ كُجْرَ عَلَى سَهْل بْن خُنَيْفٍ فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا صِرْتُكَ أَبُو الْبَكَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزَّهْرِيُ | ميث ٥٥٠ مَالَ أُخْبَرَنِي سَــالِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَفِيكٌ يُحَدُّكُ أَنَّ مُمرَرَ بْنَ الْحَنْطَابِ حِينَ تَأْيَمَتْ حَفْصَةً بِلْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ الشَّهْمِينُ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَدْ شَهِدَ بَدْرًا تُؤْفِّي بِالْمُدِينَةِ قَالَ عُمْرُ فَلَقِيتُ عُفَانَ بْنَ عَفَّانَ

فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ مُحْرَرَ قَالَ سَـأَنْظُرُ في أَمْرِى فَلَبِثْتُ لِيَالِيَ فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَرْزَؤَجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ خُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكُخْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكُرٍ فَلَمْ رَرْجِعْ إِنَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيهِ

أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَرَ بَمَنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِنتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرَ اللَّهِ عَلَيْتُ قَدْ ذَكُوهَا فَلَوْ أَكُنْ لِأَفْشِيَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَلَوْ تَرَكُهَا لَقَبِلْتُهَا مِرْثُ مُسْلِم حَدَّثَنَا شُغبَهُ عَنْ عَدِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِ بِدَ سَمِعَ أَبَّا مَسْعُودٍ الْبَدْرِي عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ قَالَ نَفَقَهُ الرَّ جُل عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ مِرْشُ أَبُو الْبَعَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِي سِمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزَّيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ أَخْرَ الْمُنْهِرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْعَصْرَ وَهُوَ أُمِيرً الْكُوفَةِ فَدَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو الأَنْصَارِي جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنِ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْسُسَ صَلَوَاتٍ ثُمُّ قَالَ هَكَذَا أُمِرْتَ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ مِرْشُنَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَن الأَعْمَسْ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِيز يدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ . الْبَدْرِيْ رَفِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِلْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأُهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبْدُ الوَحْمَٰنِ فَلَقِيتُ أَبَّا مَسْعُودٍ وَهْوَ يَطُوفُ بِالْتِيْتِ فَسَأَلُتُهُ فَحَدَّلِنِيهِ **مَرْثُنَ** يَخْنِي بْنُ بْكَبْرِ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ أَخْبَرَنِي تختودُ بْنُ الرَّبِيعِ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنْهُ أَنَّى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِرْمُنَ أَخْمَدُ لِمَوَ أَنِنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُولُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابِ ثُرُ سَأَلَتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحْتَدٍ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِرٍ وَهُوْ مِنْ سَرَاتِهِم عَنْ حَدِيثِ مَخْدُودِ بْنِ الرّبِيعِ عَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فَصَدَّقَةُ مِرْثُ ۚ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شْعَيْتِ عَنِ الرُّهْرِئُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً وَكَانَ مِنْ أَنْجَرِ بْنِي عَدِئ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِي عَيِّكُمْ أَنَّ مُمَرَ اسْتَعْمَلَ فُدَامَةً بْنَ مَظْعُونِ عَلَى الْبَحْرَيْن وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ خَالُ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ وَحَفْصَةَ فِي **َعَلَى مِرْسُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْتَدِ بْنَ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةً عَنْ عَالِمٍ عَنِ الزَّهْرِي أَنَّ سَــالِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرُهُ قَالَ أَخْبَرُ رَافِعْ بْنُ خَدِيجِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحْرَ أَنْ حَمْيهِ وَكَانَا مَهِ دَا بَدُوا أَخْبَرَاهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ ا نَهَى عَنْ كِرَاءً الْمَزَارِعِ قُلْتُ لِسَـالِرِ فَقَكْرِيهَا أَنْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ ورشْ آدَمُ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ قَالَ شِمعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الهَمَادِ اللَّبِيْقِ قَالَ رَأَيْتُ رِفَاعَةً بْنَ رَافِعِ الأَنْصَارِقُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ورثش عَبْدَانُ

میبیث ٤٠٥٦

صيت ۲۵۰

ملطانيا ١٤/٥ غتز

....

رست ١٠٥٩

مدست ۱۰۲۰

مديث ٢٠٦١

مديث ٤٠٦٢

...

(26 8 4

أُخْبَرَنَا عَبِدْ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسْ عَنِ الرُّهْرِئُ عَنْ غُزُوَّةً بْنِ الرُّبَيْرِ أَنَّهُ أُخْبَرُهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ أَخْبَرُهُ أَنْ عَمْرُو بْنَ عَوْفٍ وَهْوَ حَلِيفٌ لِتِنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَقَّ وَكَانَ شَهِـدَ بَذُرًا مَمَ النِّي عَيْثِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثَ أَبَا عُبِيَدَةً مِنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بَأْتِي المعانِ الله عَيْد بِجِزَيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِيهِمْ هُوَ صَمَاخَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْرَ عَلَيْهِمِ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَ بِي فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَاكٍ مِنَ الْبَحْرَ بِنِ فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةً فَوَافَوْا صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّكِمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَشَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ حِينَ رَآهُمْ ثُرُ قَالَ أَظْلَتُكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْءٍ قَالُوا أَجَلْ بَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسُورُكُو فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُو الدُنْيَا كُمَّا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كُمَّا تَنَافَسُوهَا وَتُجْلِكُكُو كُمَّا أَهْلَكُشْمَ ورثب أَبُو النَّفَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَافِطٌ كَانَ بَقْتُلُ السد ١٠٥ الحَتَاتِ كُلُّهَا حَيْ حَدَّمَهُ أَبُولُتِابَةَ الْبَدْرِئُ أَنَّ النِّيءُ عَيْثُ بَهِى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ النَّيُوتِ السَّمِيدِ ٤٠١ فَأَمْسَكَ عَنْهَا **وَرَشَنَى** إِيْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ فَلَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَفْتَهُ ۗ مِيرِكُ ٢٠١ قَالَ ابْنُ شِهَــابٍ حَدَّثَنَا أَنْسُ بَنُ مَالِكٍ أَنْ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَــارِ اسْتَأَذَّنُوا رَسُولَ اللهِ عَيْظِيُّهِ فَقَالُوا اثْذَنْ لَنَا فَلْنَتُرْكُ لائِنِ أُخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ قَالَ وَاللَّهِ لاَ تَذَرُونَ مِنْهُ دِرْمَمَا مِرْثُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَبِمِ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِ يَدْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِي عَلَى السَّاءِ اللَّهِ بْنِ عَدِي اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَدِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ الللللَّمِي الللللللللَّ عَن الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ حَدَّتْنِي إشْحَاقُ حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغد حَدَّثَنَا ابْنُ أَنِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّبِينِي ثُرِّ الْحَنْدَعِينُ أَنّ عُبَيَدَ اللَّهِ بْنَ عَدِى بْنِ الْجِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْبِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو الْكِنْدِيَّ وَكَانَ حَلِيفًا لِينِي زْهْرَةَ وَكَانَ مِثَنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِينَ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ عَيْثُلُمْ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْـُكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمُّ لأَذَ مِنْي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَنتُ لِلْهِ آ أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَحَـا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ لاَ تَقْتُلُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَىٰى ثُرِّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ لاَ تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلِيكَ قَبَلَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلِيهِ قَبَلَ أَنْ يَقُولَ كَلِيْمَةُ الَّتِي قَالَ **ولِرْشَنَى** يَعْفُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ غُلَيَّةً حَدَّثَنَا شُلْيَانُ الثَّنِينِي ۗ مص ١٦٠

فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبُهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ فَقَالَ آثْتَ أَبَا جَهْلِ قَالَ ابْن عُلَيْةَ قَالَ سُلَيْهَانُ هَكَدًا قَالْمَمَا أَنْسُ قَالَ أَنْتَ أَبًا جَهْلِ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجْلِ قَتَلْتُمُوهُ قَالَ سُلَيْهَانُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ وَقَالَ أَبْوِ عِجْلَزٍ قَالَ أَبُو جَهْلِ فَلَوْ غَيْرُ أَكَارٍ قَتَلَنِي مِرْتُ مُومَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّنِي ابْنُ عَبَاسِ عَنْ عُمَرَ وَاللَّهِ لَمَنَا تُوفَّى النَّبِيُّ عِيِّاتُ فَلْتُ لأَبِي بَكُرِ الْطَلِقُ بِنَا إِلَى ا إِخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَـارِ فَلَقِيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَـالِحَانِ شَهِـدَا بَدْرًا فَحَدَثْتُ عْزوَةً بْنَ الزُّ يَبْرِ فَقَالَ هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةً وَمَعْنُ بْنُ عَدِى مِرْسُ إِنْعَاقُ بْنُ إِرْاهِمَ سِمِعَ مُحْدَدُ بْنَ فُضَّيْلِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيسٍ كَانَ عَطَاهُ الْبَدْرِيِّينَ خَسْمَةَ ٱلآفِ خَسْمَةَ ٱلآفِ وَقَالَ مُمْتَرُ لاَّغَضَّلَتُهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ مِمْرَشَنْي إِشْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ مُعَنَدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شِمِعْتُ النَّبِيَ بِيَقْتُ بِمُورًا فِي 🖟 . المُتغْرِبِ بِالطُّورِ وَذَلِكَ أَوْلَ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِي وَكُنِّ الزُّهْرِي عَنْ يُحْتَدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّكُم قَالَ فِي أُسَــارَى بَدْرِ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِقْ حَيًّا أَرَّ كَلَّمَنِي فِي هَوْلاً ۚ النُّدُّنِي لَتَرَكُتُهُمْ لَهُ وَقُالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَنِّبِ وَقَعَتِ الْفِئْنَةُ الأُولَى يَعْنِي مَقْتَلَ عُفَانَ فَلَمُّ تُبنِي مِنْ أَضِحًابِ بَدْرِ أَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِنْنَةُ النَّانِيَّةُ يَعْنِي الحَمَّرَةَ فَلَا تُنبق مِنْ أَضْحَابِ الْحُدَنبِيَّةِ أَحَدًا ثُرَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ فَلَا تُرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَتَاحٌ ۗ مِرْثُ الْجَعَاجُ بِنْ مِنْهِ الْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنْ عُمْرَ النَّيْرِي حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنْ يَزيدَ قَالَ سِمِعْتُ الزَّهْرِئَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسْتَبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَنْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثٍ عَائِشَةَ وَلَيْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ كُلُّ حَذَّتَنِي طَائِفَةً مِنَ الحديث قَالَتْ فَأَقْتِكُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَحٍ فَعَثَرَتْ أَمْ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَح فَقُلْتُ بِثْسَ مَا قُلْتِ تَسْبِينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا فَذَكِّ حَدِيثَ الإِفْكِ صِرْثُتُ إِبْرَاهِيمُ بَنُ الْمُنذِرِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْهَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ قَالَ هَذِهِ مَعَازِى رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيمُ فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ وَهُوَ يُلْقِيهِمْ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُو رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ مُوسَى قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَضحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُنَادِي نَاسًا أَمْوَاتًا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهُمْ مَا أَنْمُ بِأَشْمَعَ لِنا قُلْتُ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ خَتِمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْشِ بَعَنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ رَجُلاً

ملطانية ١٦/٥ أنتَ

مديث ٤٠٧٠

صربیث ۲۱۰۱

صيبت ٤٠٧٤

صيبث ٢٠٧٢

حديث ٤٠٧٤

صنيت ٤٠٧٥

مديث ١٠٧٦

مطانة ٨٧/٥ وَغُمَانُونَ

وَكَانَ عُزوَةُ بْنُ الزُّ يَبْرِ يَقُولُ قَالَ الزَّبَيْرُ قُسِمَتْ شُهْمَا نُهُمْ فَكَانُوا مِائَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ ع**َرَثُمْ مِ** السيم ٤٠٧ إِيْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرِ لِلْهَاجِرِينَ عِيانَةِ سَهْمٍ بِأسب تَسْمِيةُ مَنْ شُمَّى مِنْ أَهْل بَدْرِ فِي إبس " الْجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَى حُرُوفِ الْمُنْحَجِدِ النَّبِيُّ ثَمَّةٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَــاشِمِيّ يَتِنْكُمْ إِيَاسُ بْنُ الْبَكْتِرِ بِلاَلْ بْنُ رَبَاجٍ مَوْلَى أَبِي بَكُرِ الْقُرَشِي خَمْزَةُ بْنُ عَبدِ الْمُطَلِب الهَمَاشِيئِ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ حَلِيفٌ لِقُرَيْشِ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُنْبَةً بْن رَبِيعَةَ الْقُرَشِئ حَارِثَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَـارِئُ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرِ وَهُوَ حَارِثَةٌ بْنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِي النَّظَارَةِ خُبَيْثِ بْنُ عَدِي الْأَنْصَارِي خُنَيْسُ بْنُ خُذَافَةَ الشَّهِ مِنْ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ الأَنْصَارِي رَهَاعَةُ بِنُ عَبِدِ الْمُنذِرِ أَبُو لُبَابَةَ الأَنْصَارِئِ الزَّبَيْرُ بِنُ الْعَوَامِ الْفَرَشِي زَيْدُ بِنُ مَهْل أَبُو طَلْحَةَ الأَنْصَـارِئِي أَبُو زَيْدِ الأَنْصَـارِئِي سَعْدُ بْنُ مَالِكِ الزَّهْرِئِي سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً الْفَرَشِيْ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نْفَيْلِ الْفَرْشِيُّ مَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ الأَنْصَادِئ ظْهَيْرُ بْنُ رَافِعِ الأَنْصَـارِئُ وَأُخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُفَّانَ أَبُو بَكُرِ الصَّدِّيقُ الْقُرَشِئ عَبدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهَدَٰذِلِيُّ عُثْبَةً بْنُ مَسْعُودٍ الْهَنذَلِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الرَّهْرِيّ عُبِيدَةُ بنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِي عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ الأَنْصَارِئُ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ الْعَدَوِىٰ عُفَانَ بْنُ عَفَانَ الْقُرَشِيٰ خَلْفَهُ النَّبِي عَيْكُمْ عَلَى ابْنَتِهِ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ الْهَمَاشِمِئُ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَى عُفْبَةُ بْنُ عَمْرو الأَنْصَارِئَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَنْزِئَى عَامِمُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِئَى عُوَيْرُ بْنُ سَاعِدَةً الأَنْصَارِيْ عِنْتَانُ بْنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيْ فَدَامَةُ بْنُ مَظْفُونٍ فَتَادَةُ بْنُ النُّعْبَانِ الأَنْصَادِئ مُعَادُ بنُ عَمْرِو بنِ الجَنوجِ مُعَوْدُ ابنُ عَفْرًا ۚ وَأَخُوهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيْدٍ الأنصارِي مُرَارَةُ بن الرّبيعِ الأنصارِي مَعن بن عَدِي الأنصارِي مِسْطَحُ بن أَثَاثَةً بْنِ عَبَادِ بْنِ الْمُعْلِّلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ مِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو الْمَكِنْدِئُ حَلِيفٌ بَني زُهْرَةً ﴿ مُعَانِهُ ٥٨٥ عَلِكُ هِلاَلُ بْنُ أَمْتِهَ الأَنْصَارِئُ وَهِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلِيثِ بَنِي النَّضِيرِ وَمُخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ المب ا عَيْنِ إِلَيْهِمْ فِي دِيَةِ الرَّجْلَيْنِ وَمَا أَرَادُوا مِنَ الْغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْنِيْمُ قَالَ الرُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَمْهُمِرِ مِنْ وَفْعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ أُحْدٍ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى o هُوَ الَّذِي

جُرَيْجِ عَنْ مُوسَى بْنِ غَفْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْمَرَ ﴿ اللَّهِ قَالَ حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةً

صريب ٤٠٧٨

مديث ٤٠٧٩

صيب المع

LAY more

فَأَجْلًى بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَ قُرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةً فَقَتَلَ رِجَالهَمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِغُوا بِالنَّبِيِّ عَيْرَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِغُوا بِالنَّبِيِّ عَيْرَتِكُ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَدُوا وَأَجْلَى يَهُودَ الْمُتدِينَةِ كُلُّهُمْ بَنِي قَيْنْفَاعَ وَهُمْ رَهْطُ عَبدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ وَيَهُودَ بنِي : حَارِثَةَ وَكُلُّ يَهُودِ الْمُتَدِينَةِ **مارشن**ي الحُسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ حَذَثَنَا يَخْنِي بْنُ حَمَادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَاسٍ سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلْ سُورَةُ النَّضِيرِ تَابَعَهُ هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ مِرْثُثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَذَتَنَا مُغتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ وَلَيْهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَخِعَلُ لِلنِّينِ عَيْثُهُم النَّغَلَاتِ حَتَّى الْمُقْتَحَ فُرْيَظَةً وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ مِرْثُنْ آدَمُ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ نَافِعِ عَن ابْن مُحْمَرَ ﷺ قَالَ حَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُويْرَةُ فَنْزَلَتْ ٥ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرْتُكُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِمَنا فَبِإِذْنِ اللهِ ١٠٠٠ صَرْحَتَى إِشْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَانُ أَخْبَرَنَا جُورِيَةٌ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُحْسَرَ بِنْهِ أَنَّ النُّبَى يَتِكُ مَرْقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ قَالَ وَلَمَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ

وَهَانَ عَلَى سَرَاةٍ بَنِي لُؤَيٌّ ﴿ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ قَالَ فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ

- أَدَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ ♦ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَــا السَّمِيرُ
  - سَتَعْلَمُ أَيْنَا مِنْهَا بِنُزْهِ ﴿ وَتَعْلَمُ أَىٰ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ

هـ ٤٨٣ علمانية ٨٩٨ عَدْمًا مرشعًا أبو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي مَالِكُ بَنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدْثَانِ النَّضرِي أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَلَقْ دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُلَّانَ وَعَبِدِ الرِّحْمَنِ وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَدْخِلْهُمْ فَلَبِتَ قَلِيلاً ثُرِّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيمُ يَسْتَأْذِنَانِ قَالَ نَعَمْ فَلَنَا دَخَلاً قَالَ عَبَّاسٌ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْهُضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخْتَصِهَانِ فِي الَّذِي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيْرٌ اللَّهِ عَلَى فَاشْتَبَ عَلَىٰ وَعَبَاسٌ فَقَالَ الرَّهْطُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ افْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحُ أَحَدَهُمَا مِن الآخَرِ فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِدُوا أَنْشُدُكُم بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ الشَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَسُونَ أَنَّ ۗ

رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهِ مَا لَا نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ قَالُوا قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ المَانِ ٥٠/٥ عا غْمَرُ عَلَى عَبَّاسِ وَعَلِيَّ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَّا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقِيْكُمْ قَدُ قَالَ ذَلِكَ قَالاَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّى أَحَدُّثُكُو عَنْ هَذَا الأَّمْرِ إِنَّ اللَّهُ شَيْحَانُهُ كَانَ خَصْ رَسُولُهُ عَيِّكُمْ فِي هَذَا الْنَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ جَلَّ ذِكُوهُ ۞ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفُتْمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ ۞ إِلَى قَوْلِهِ ۞ قَدِيرٌ ۞ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ثُرَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلاَ اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُو لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَفَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقَ هَذَا الْمُالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّنْكُ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفْقَة سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْحَالِ ثُمِّز يَأْخُذُ مَا بَتِيَ فَيَجْعَلُهُ تَخْمَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَيلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ حَيَاتَهُ ثُمَّ ثُوفَى النَّبِي عَيْنَ فَقَالَ أَبُو بَكِّ فَأَنَا وَلِي رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ فَقَبَضَهُ أَبُو بَكُ فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ حِيثَيْدٍ فَأَقْتِلَ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ وَقَالَ تَذْكُوانِ أَنَّ أَبَا بَكِ عَمِلَ فِيهِ كَمَا تَقُولانِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَازُ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقَّ أَرُ تَوَقَّ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ قَقُلْتُ أَنَا وَلِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِى بَكْرٍ فَقَبَضْتُهُ سَنتَيْنِ مِنْ إمَارَ بِي أَحْمَلُ فِيهِ بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَأَبُو بَكُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّى فِيهِ صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعُ لِمْتَقُ ثُمْ جِشْمَانِي كِلاَكُمَا وَكَلِمَنْكُمُنا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ فِجَفْنَنِي يَغنِي عَبَاسًا فَقُلْتُ لَكُمُنَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِينَ اللَّهِ عَلَى لا تُورَثُ مَا تَرْكُنَا صَدَقَةٌ فَلَنَا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِشْهَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنْ عَلَيْكُمَا عَلِمَدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكُرٍ وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُذْ وَلِيتُ وَإِلَّا فَلاَ تُكَلَّمَانِي فَقُلْتُهَا ادْفَعُهُ إِلَيْتَا بِذَلِكَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنْي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ الشَّهَاءُ وَالأَرْضُ لاَ أَفْضِي فِيهِ بِفَضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَاذْفَعَا إِنْ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ قَالَ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الْبَيْرِ فَقَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أُوْسِ أَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَلِينَا رَوْجَ النَّبِيُّ عَلِينًا تَقُولُ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِي عَلِينًا عُفَانَ إِلَى أَبِي بَكِ يَنسَأَلُتُهُ ثُمْمَهُنَّ مِنا أَفَاهَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ فَكُنْتُ أَنَا أَرْدُهُنَّ فَقُلْتُ لَحَنْنَ أَلا تَتَّقِينَ اللَّهُ أَلَرْ تَعْلَمَنَ أَنَّ النِّي عَيْظِيمًا كَانَ يَقُولُ لاَ نُورَتُ مَا تَرْكُنَا صَدَقَةً يُرِ يدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ إِنَّنَا يَأْكُلُ ٱلْ يُمَّدِّ عِنْ إِلَى مَذَا الْمَالِ فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِي عَنْكُمْ إِلَى مَا أَخْبَرَ ثَهُنَّ قَالَ فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيدِ عَلِيَّ مَتَعَهَا عَلِيَّ عَبَّاسًا فَغَلَبُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ كَانَ يِيدِ حَسَن بْن عَليَّ

لَمْ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيَّ ثُمْ بِيَدِ عَلِيَّ بْنِ حُسَانٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ كِلاَّ هُمَا كَانَا يَتَدَاوَلاَ يَهَا لَمْز يِتِدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنِ وَهْمَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًّا صِرْثُ ۚ إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزَّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ عِيد وَالْعَبَّاسَ أَتَيا أَبًا بَنْجِ يَلْتَمِسَـانِ مِيرَاثُهُمُ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَمَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقُالَ أَبُو بَكُر سَمِعْتُ النَّيَّ يُؤُلِّكُمْ يَفُولُ لاَ نُورَثُ مَا تَرْكُنَا صَدَقَةً إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ نُخَدٍ فِي هَذَا الْمُالِ وَاللَّهِ لَقَرَابُهُ ا رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِظُيمُ أَحَبُ إِنَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَاتِيق بِالسِّبِ قَتْلَ كُلْفٍ بْنِ الأَشْرَفِ ورثن عَلْى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سِمِعْتُ جَارِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَلِيْكِ يَفُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظُيمُ مَنْ لِـكَغب بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَامَ مُحَدِّدُ بْنُ مَسْلَحَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْجِبُ أَنْ أَقْتُلَةً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ مُحَدِّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَــاَلْنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَدْ عَنَانَا وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَأَنِصُـا وَاللَّهِ لَتَتَلَّئُهُ قَالَ إِنَّا قَدِ اثْبَعْتَاهُ فَلاَ نُحِيبُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى أَى شَيْءٍ يَصِيرُ شَــأَنُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَشَقًا أَوْ وَشَقَيْنِ وَحَدْثَنَا عَمْـرُو غَيْرَ مَرْةٍ فَلَمْ يَذْكُو وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ أَرَى فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ نَعَمِ ارْهَلُونِي قَالُوا أَيَّ شَيْءٍ ثُرِيدُ قَالَ فَارْهَنُونِي نِسَاءً كُر قَالُوا كَجْفَ نَرْهَلُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرْبِ قَالَ فَارْهَلُونِي أَبْنَاءَكُمْ قَالُوا كَلِفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيْسَبُ أَحَدُهُمْ فَيْقَالُ رُهِنَ بِوَشْقِ أَوْ وَسْفَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا ۚ وَلَـكِنَّا نَرْهَنْكَ اللأَمَّةَ قَالَ سْفْيَانُ يَغْنِي السَّلَاحَ فَوَاعَدَهُ أَنَّ يَأْتِيهُ لِجَاءَهُ لَيلاً وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ وَلهْوَ أُخُو كُلفٍ مِنَ الُوْضَاعَةِ فَدَعَامُمْ إِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَتَدُ بْنُ مَسْلَمَةً وَأَخِي أَبُو نَائِلَةً وَقَالَ غَيْرُ عَمْرُو قَالَتْ أَشْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الذَّمْ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَدَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةً إِنَّ الْحَرِيرَ لَوْ دُعِيَّ ﴿ • إِلَى طَفْتَةٍ بِلَيْلِ لأَجَابَ قَالَ وَيُدْخِلُ مُحْتَدُ بْنُ مَسْلَتَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرٌو قَالَ سَمَّى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرِ وَالْحَتَارِثُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَادُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ عَمْرُو وَجَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَيْهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اشْتَنكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُم فَاضْرِ بُوهُ وَقَالَ مَرَّةً أَرْ أَشْمُكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِـمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطَّيبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِـ رِيحًا

يست ١٠٨٥

ربيث ١٠٨٦

اب ١٥

ملطانية ١١/٥ مَنيْء

أَىْ أَطْيَبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرُو قَالَ عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمِلُ الْعَرَبِ قَالَ عَمْرُو فَقَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَمْمَ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَهُ ثُو أَشْمَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي قَالَ نَعَمْ غَلْمًا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُرْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَنْوُا النَّبِيِّ عِينَ اللَّهِيُّ فَأَخْبَرُوهُ بِالسِــــ قَتْلُ أَبِي إبـــ n رَافِع عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحُقَنِقِ وَيُقَالُ سَلاَّمْ بْنُ أَبِي الْحُقَنِقِ كَانَ بِحَيْبَرَ وَيُقَالُ فِي حِضن

لَهُ بِأَرْضِ الجِعَازِ وَقَالَ الزَّهْرِئُ هُوَ بَعْدَ كَتْمِ بَنِي الأَثْمَرَفِ **وَرَشْنَى** إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ عَلَى المُعْمَى الْمُعَاقُ بْنُ نَصْرٍ عَلَى المَّامِنَ الْمُعْرَفِ عَلَى اللهِ 4.4 حَدُّثُنَا يَخْتِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب رَضِي قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ رَهْطًا إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ

لَيْلاً وَهْوَ نَاثِرٌ فَقَتَلَهُ مِرْشُتُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إضرَائِيلَ السيد 1.18 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنَ الأَنْصَــارِ فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيْبِكِ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُ وَيُعِينُ

عَلَيْهِ وَكَانَ فِي حِصْنَ لَهُ بِأَرْضِ الجِبَازِ فَلَمَا دَنَوا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ | مطانيه ١٣/٥ جطن بِسَرْجِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لأَصْحَابِهِ الجلِسُوا مَكَانَكُمْ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ فَأَفْتِلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُرُ تَقَنَّمَ بِنَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ فَإِنِّي أُر يدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ فَدَخَلْتُ فَكَتِنْتُ فَلَهَا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدٍ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ وَكَانَ أَبُو رَافِيعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَكَانَ فِي عَلاَئِلَ لَهُ فَلْفا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ خَتَعَلْتُ كُلِّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغَلَقْتُ عَلَى مِنْ دَاخِل قُلْتُ إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي لَرْ يَخْـلُصُوا إِلَىَّ حَتَّى أَقْتُلُهُ فَانْتَهَنِتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتِ مُظْلِيهٍ وَشطَ عِيَالِهِ لاَ أَدْرِي أَبْنَ هُوَ مِنَ الْتِلْتِ فَقُلْتُ يَا أَبًا رَافِعٍ قَالَ مَنْ هَذَا فَأَهْوَيْتُ نَحْو الضّوتِ فَأَضْرِيُهُ ضَرْبَةً بِالشَّيْفِ وَأَنَا دَهِشْ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا وَصَـاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْنِ فَأَنكُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِيمٍ فَقَالَ لأُمَّكَ الْوَيْلُ إِنَّ رَجُلاً فِي الْبَيْتِ ضَرَيْتِي فَبْلُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَشْخَتُهُ وَلَوْ أَقْتُلُهُ ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَةَ السَّيْفِ فِي بَعْلِيهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ فَعَرَفْتُ أَنِّي فَتَلْتُهُ خِنَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْضِ فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُشْمِرَةٍ فَالْكَشَرَتْ سَــاقِي فَعَصَبْتُهَــا بِعَ]مَةٍ ثُرُ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ

فَقُلْتُ لاَ أُخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَغَلَمُ أَقَتَلْتُهُ فَلَيَا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى الشورِ فَقَالَ أَنْنَى أَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلِ الْجِبَارِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَضْحَابِى فَقُلْتُ النَّجَاءَ فَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِع فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي عِنْكُمْ خَدَّثُتُهُ فَقَالَ الْسُطُ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَتَسَحَهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطْ مَرْثُنَ أَخْمَدُ بْنُ عُلَمَانَ حَدْثَنَا شُرَيْحٌ هْوَ ابْنُ مَسْلَمَةً حَدْثَنَا إنزاهِيمْ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَلَيْ قَالَ بَعَثُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ إلى أَبِي رَافِيم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُنْبَةً فِي نَاسٍ مَعَهُمْ قَانْطَلْقُوا حَتّى دَنَوْا مِنَ اَلْحِيضِ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ امْكُنُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرَ قَالَ فَتَلَطَفْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْحِصْنَ فَفَقَدُوا حَمَارًا لَحُمْ قَالَ فَخَرَجُوا بِعَبَسِ يَطْلُبُونَهُ قَالَ فَتَشِيتُ أَنْ أَعْرَفَ قَالَ فَغَطِّيتُ رَأْمِي كَأَنِّي أَقْضِي حَاجَةً نُو نَادَى صَاحِبُ الْبَابِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَدْخُلُ قَبْلُ أَنْ أُغْلِقَهُ فَدَخَلْتُ ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِي مَرْبِطِ حَمَارٍ عِنْدَ بَابِ الحِيضِن فَتَعَشَّوا ا عِنْدَأَبِي رَافِعٍ وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ ثُرُ رَجَعُوا إِلَى بُيُوتِهِمْ فَلَمَا هَدَأْتِ الأَضْوَاتُ وَلاَ أَشْمَعُ حَرَّكَةً خَرَجْتُ قَالَ وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاح الْحِصْن فِي كُوَّةٍ فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْحِصْن قَالَ قُلْتُ إِنْ نَذِرَ بِي الْفَوْمُ الْطَلَقْتُ عَلَى مَهَلَ ثُمْ عَمَـدْتُ إِلَى أَبْوَابِ بُيُوبَهِمْ فَغَلْفُتُهَـا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ ثُرُ صَعِدْتُ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فِي سُلِّمٍ فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِعٍ قَدْ طَفِعَ مِرَاجُهُ فَلَمْ أَدْرِ أَنِنَ الرَّجُلُ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعِ قَالَ ﴿ مَنْ هَذَا قَالَ فَعَمَدْتُ غَنو الصَّوتِ فَأَضْرِبُهُ وَصَاحَ فَلَمْ تُمْن شَيْئًا قَالَ ثُمْ جِنْتُ كَأَنى أَغِيثُهُ نَقُلْتُ مَا لَكَ يَا أَبَّا رَافِيمٍ وَغَيْرِتُ صَوْتِي فَقَالَ أَلاَ أَغِجِبُكَ لأَمْكَ الْوَيْل دَخَلَ عَلَى رَجُلُ فَضَرَتِني بِالسَّيْفِ قَالَ فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضًا فَأَشْرِبُهُ أُخْرَى فَلَمْ تُغْن شَيْئًا فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ قَالَ ثُرَ جِئْتُ وَغَيْرِتُ صَوْتِي كَهِيْئَةِ الْمُنْفِيثِ فَإِذَا هُوَ مُسْتَلَى عَلَى ظَهْرِ هِ فَأَضَعُ السَّيفَ فِي بَطْنِهِ ثُمُّ أَنكَوْهُ عَلَيهِ حَتَّى شِمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ ثُرَّ خَرَجْتُ دَهِشًا حَتَّى أَتَلِثُ 🖟 ٠ السَّمْ أُرِيدُ أَنْ أَزْنَ فَأَسْفُطُ مِنْهُ فَالْحَلَّقَتْ رِجْلِي فَعَصَبْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُ أَخْتَابِي أَجْلُ فَقُلْتُ انْطَلِقُوا فَبَشَّرُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ فَإِنِّى لاَ أَبْرِحُ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ فَلَمَّا كَانَ فِي وَمجهِ الصُّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَّةُ فَقَالَ أَنْتَى أَبًا رَافِعِ قَالَ فَقُمْتُ أَمْنِي مَا بِي قَلَيَّةٌ فَأَذْرَكُ أَضِحًا بِي قَبْلُ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ عَيْظُ فَبَشْرُتُهُ لِمُسَمِ عَنْوُوۤ أُصْدٍ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى · وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿﴿۞ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكُوهُ ۞ ﴿

100 -

اطانية ١٩٥٥ نم

.

وَلاَ تَهْنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الأَغْلَونَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ يَنسَسْكُون فَرخ فَقَدْ مَشَ الْقَوْمَ قَرْحُ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُمُنا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُم شْهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ۞ وَلِيْتَخْصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَخْتَقَ الْحَافِرِينَ ۞ أَمْ حَسِنهُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجِنَّةَ وَلَنَا يَعْلَمِ اللَّهَ الْذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُورَ وَيَعْلَمُ الضَّابِرِينَ ۞ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْنُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَنْتُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَخْشُونَهُمْ بِإِذْبِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَغْدِ مَا أَرَاكُو مَا نُحِبُونَ مِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الدُّنيَا وَمِنْكُو مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمْ صَرَفَكُو عَلْهُمْ لِيَبْتَلِينُكُ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُرْ وَاللَّهُ ذُو فَصّْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١٤٠٠ وَلاَ تَخْسِبَنُ الَّذِينَ تَعِلُوا فِي الْمُعَانِينَ مَدْ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١٤٠٠ وَلِعَلِينَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُو سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ﴿ الآيَةَ مِرْثُ إِبْرَاهِمِ مِنْ مُوسَى أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَدَّثَا خَالِدٌ مسه ١٠٠ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَهِ عَالَ قَالَ النَّبِي عَيْكُمْ يَوْمَ أُحُدٍ هَذَا جِبْرِيلُ آخِذُ برأس فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاهُ الْحَرْبِ وَرُنْ عُنِدُ بْنُ عَبْدِ الرِّحِيدِ أَخْبَرُنَا زَّكِّيَّاءُ بْنُ عَدِيْ أُخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوةً عَنْ يَزِ بِدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِر قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَإِلَيْ اعْلَى قَتْلَى أُحُدِ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُودَعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ لمُجْ طَلَمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنَّى بَيْنَ أَيْدِيكُو فَرَطَّ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ وَإِنَّى لأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَلَـكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُر الدُّنيَّا أَنْ تَنَافَسُوهَا قَالَ فَكَانَتْ آيَرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ مِرْثُ السَّامَةِ مَنْدُونَا أَنْ تَنَافَسُوهِا قَالَ فَكَانَتْ آيَرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ مِرْثُ السَّامِةِ مِنْهُمْ عُبْيَدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلِيْكَ قَالَ لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ وَأَخِلَسَ النِّينُ عَيِّئِكُ جَنِيسًا مِنَ الوَمَاةِ وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ وَقَالَ لاَ تَبْرَحُوا إِنْ رَأَتُعُنُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلاَ تَبْرَحُوا وَإِنْ رَأَنْتُنُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلاَ تُعِينُونَا فَلَنَا أَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النُّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجِبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلاَ خِلْهُنَّ فَأَخَذُوا يَمُولُونَ الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ فَقَالَ عَبِدُ اللَّهِ عَهِدَ إِنَّ النَّبِيُّ عِينَ اللَّهِ مَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُهُ اللَّهِ عَلَمُهُ اللَّهِ عَلَمُهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ صْرَفَ وُجُوهُهُمْ فَأْصِيبَ سَبْعُونَ قَلِيلاً وَأَشْرَفَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ مُجَّةً فَقَالَ لاَ يُجِيئُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي فَحَافَةَ قَالَ لاَ يُجِيئُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَاب فَقَالَ إِنَّ هَوُلاَءِ فَتِلُوا فَلَوْ كَانُوا أَخْيَاءً لأَجَانُوا فَلَمْ يَمْلِكُ مُحْمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْت

« ۚ يَا عَدُوۡ اللَّهِ أَنِيۡ اللَّهُ عَلَيكَ مَا يُخْرِيكَ قَالَ أَبُو شَفْيَانَ أَغْلُ هُبَلْ فَقَالَ النَّيٰ عَيِّكُ أَجِيبُوهُ

قَالْوا مَا نَفُولْ قَالَ قُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ لَنَا الْغُزَّى وَلاَ عُزَّى لَـكُو فَقَالَ النَّتَىٰ عَرِينِهِ أَجِينِوهُ قَالُوا مَا تَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَى لَـكُمْ قَالَ أَبُو سَفْيَانَ يَوْمٌ المانية ه/10 بجال صيت ٢٠٠ الم يِيَوْمِ بَدْرِ وَالحَرْبُ بِجَالٌ وَتَجِدُونَ مُثْلَةً لَرَ آمَنْ بِهَا وَلَمْ تَسُوْنِي أَ**صْبِرَلِي** عَبْدُ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ اصْطَبَحَ الْحَتَرَ يَوْمَ أُحْدٍ نَاسٌ ثَرَ فَيْلُوا مُنهَدَاءَ وَرُثُنَ عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَنَا شَعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِرْ أَهِيمَ عَنْ أَبِيهِ ا إِرْ اهِيمَ أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ أَتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَـائِمًا فَقَالَ ثَيْلَ مُضعَبُ بْنُ عُمَـيْرِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفُنَ فِي بُودَةٍ إِنْ غُطِّي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَثُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُرَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أَعْطِينَا مِنَ الدُّنيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجُلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبَكِي حَتَّى رَّكَ الطَّعَامَ ورشْت عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَدِدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ وَالْكُ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنِّي عَلِي اللَّهِ مَا أُحْدِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجُنَّةِ فَأَلْقَ تَمْرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُرَّ فَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ مِرْثُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَخْمَشُ عَنْ شَقِيق عَنْ خَبَابٍ يُطْفُ قَالَ هَاجَزِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيِّكُمْ لَلْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ وَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُضعَبُ بْنُ مُحَدِّرِ فُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ لَر يَتُوكُ إِلاَّ نَمِرَةٌ كُنَا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غُطَي بهَا رِجْلاَهُ خَرَجَ ۗ « ﴿ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ عَيْرُكُ عَطُوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الإِذْنِرَ أَوْ قَالَ أَلْقُوا عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الإذْخِر وَمِنًا مَنْ قَدْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمْوَتُهُ فَهُوَ يَهِدُنْهَا أَخْمِهِ مِنْ حَسَّانُ بِنَ حَسَانَ حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا مُعْمِيدٌ عَنْ أَنَسِ وَلَيْ أَنَّ حَمَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرِ فَقَالَ غِنتُ عَنْ أَوْلِ فِتَالِ النَّبِي عِينِ إِلَيْنَ أَمْمَ دَنِي اللَّهُ مَمَّ النَّبِي عِينِ لَيْنَ اللهُ مَا أُجِدُ فَلَقِي يَوْمَ أُحْدٍ مَهُوْمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنَا صَنَعَ هَوْلاَ و يَغنِي المُسْلِمِينَ وَأَبْرَأُ ۗ إِلَيْكَ بِمُنَا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ أَيْنَ يَا سَعْدُ إِنِّي أَجِدُ رِيح الْجُنَّةِ دُونَ أُحْدٍ فَرَضَى قَفْتِلَ فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتُهُ أَخْتُهُ بِشَامَةٍ أَوْ ببتنانِهِ وَبهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَغَنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْنِةٍ بِسَهْمٍ م**ِرْثُنَ** مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَذَثَنَا إِيْرَاهِمِ بَنْ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَــابِ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ نَابِتٍ ۚ فَتَكُ يَقُولُ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَخْرَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُضْحَفَ كُنْتُ أَشْمَعُ

صريب ٤٠٩٧

مديدشد ٤٠٩٨

مديث ١٩٩٤

رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ يَشُوَّأُ بِهَا قَالْتُتَسْنَاهَا فَوَجَذْنَاهَا مَعَ خُرَّ يُحَةً بْن ثَابِتِ الأَنْصَــارِيُّ ﴿ مِنَ الْمُعَانِدِ ١٦/٥ يَغْرَأُ الْنَوْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى غَنْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ

 وَشَنَ فَأَلْحَقْنَاهَا فِي شُورَيْهَا فِي النَّضَحَفِ مِرْثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّتَنَا شُغَبَّةً عَنْ مِيتُ ١٠٠ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَفَقْ قَالَ لَنَا خَرَجَ اللَّذِي لِيُنْظُهُ إِلَى أُحْدٍ رَجَعَ قاصٌ بِمَنْ خَرَجَ مَعَهُ وَكَانَ أَصْحَابُ اللَّبِيُّ عَلِيْظُيمُ فِوفَتَيْنِ فِرْفَةً تَقُولُ نُقَاتِلُهُمْ وَفِرْقَةً تَقُولُ لاَ نُقَاتِلُهُمْ فَنَزَلَتْ ۞ فَمَا لَـكُرْ فِي الْمُتَافِقِينَ فِئْتَيْنِ وَاللَّهَ أَرْكَتَمُهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۞ وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةً تَنْنِي الذُّنُوبَ كُمَّ تَنْنِي النَّارُ خَبَثَ الْفِشَّةِ 

 مرثث محدد بن يُوسُف عَن ابن عُنيثة عَنْ عَسْرو عَنْ جَابِر بنائي قَالَ نَزَلَتْ مسعد ١١١ هَذِهِ الآيَّةُ فِينَا ۞ إِذْ هَمَـٰتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُرِ أَنْ تَفْشَلاَ ﴿ إِنَّ بَنِي سَلِيَّةً وَبَنِي خَارَلَةَ وَمَا

أُحِبُ أَنْهَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللَّهُ يَقُولُ ۞ وَاللَّهُ وَلِيْهِمَا ﴿ صَلَّى مِرْسَىٰ فَتَلِيَّهُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ أَخْبَرَنَا ۗ صيت ١٠٠ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ مِلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَاذَا أبصحُرًا أَمْ نَيْبًا قُلْتُ لاَ بَلْ تَيْبًا قَالَ فَهَلا جَارِيَّةٌ ثُلاَعِبْكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحْدٍ وَتَرَكَ يَشْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي يَشْعَ أَخَوَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيّةٌ خَرْقَاءَ

مِثْلَهُنَّ وَلَكِن امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ **وَرَصْنَى** أَخْمَدُ يَنُ أَبِي شَرَيْجِ الصيف ١٨٢ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جَايِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْكَ أَنَّا أَيَاهُ السُّشْمِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَرَّكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَرَّكَ سِتَّ بَنَاتِ فَلَنَا حَضَرَ جِذَاذُ النَّخْلِ قَالَ أَتَلِتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ عَلِيْتَ أَنَّ وَالِدِي قَدِ اسْتُشْصِدَ يَوْمَ أُمْدٍ وَتَرَكَ دَيْئًا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ اذْهَبَ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَحْر عَلَى نَاحِيَةِ فَفَعَلْتُ ثُرُ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كُأَنَّهُمْ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأَى مَا يَضْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمُّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُرُّ قَالَ ادْعُ لَكَ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدًى اللَّهُ عَنْ وَالِدِي أَمَانَتُهُ وَأَنَّا أَرْضَى أَنْ يُؤدَّى اللهُ

ا صيت ١٠٤ ملطانه ٥٧/٥

أَمَانَةً وَالِدِى وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي يَقَدُرَةٍ فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيَادِرَ كُلُّهَا وَحَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبِيدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ كَأَمُّهَا لَمْ تَنْفُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً مِرْثُ عَبَدُ الْعَزِيزِ بْنُ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحْدٍ وَمَعَهُ رَجُلاَنِ يُقَاتِلاَنِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا يُبَاتِ بِيضَ كَأْشَذ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَ ۚ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ صُ*رُهُمْ* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانْ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدْثُنَا هَاشِمْ بْنُ هَاشِم السَّعْدِيْ قَالَ سَمِعْتْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ نَثَلَ لِي النِّي عِينِ النِّي عِينَ النِّي عِينَ عَلَيْ كِنَاتَتُهُ يَوْمَ أُحْدٍ فَقَالَ ارْمِهِ فِدَاكَ أَبِي وَأَنِّي صِرْبُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتِي عَنْ بَحْتِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ شَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْنَسَيْبِ قَالَ شَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ جَمَعَ لِي النَّبِيُّ عَيْكُمْ أَبَوَاهِ يَوْمَ أُحْدٍ ورثن قُتَلِتُهُ حَدَّثَنَا لَيْتْ عَنْ يَحْتَى عَنِ ابْنِ الْنُسَئِبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَقَى لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ يَوْمَ أُحْدٍ أَبُونِهِ كِلْنَهِمَا يُرِيدُ حِينَ قَالَ فِدَاكَ أَبِى وَأَنَّى وَهُوَ يُقَاتِلُ مِرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا فِيْكُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ النَّبئ عَيَّلْكُمْ يَخْتُعُ أَبْوَيْهِ لأَحْدِ غَيْرَ سَعْدٍ مِرْثُتْ يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيُّ وَلَيْهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيِّكُ جَمَعَ أَبْوَيْهِ لأُحَدٍ إِلاّ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكِ فَإِنَّى شِمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ يَا سَعْدُ ارْمِهِ فِدَاكَ أَبِّي وَأَنَّى وَرَثْتَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ زَعَمَ أَبُو عُفَانَ أَنَّهُ لَرْ يَبْقَ مَعَ النِّي عَلَيْكُ فِي بَعْضِ بَلْكَ الأَبَامِ الَّتِي يُقَاتِلُ فِيهِنْ غَيْرُ طَلْحَةً وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيثِهِهَا مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَايِرٌ بِنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمِّدِ بِنِ يُوسْفَ قَالَ سِمِعْتُ السَّايْتِ بن يَرِيدَ قَالَ شَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةً بْنَ عُبْيَدِ اللَّهِ وَالْمِفْدَادَ وَسَعْدًا وَلِيْجَهُ فَمَا سِمْعُتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ إِلَّا أَنَّى سِمْعَتُ طَلْحَةً يُحَدُّثُ عَنْ يَوْمِ أُحْدٍ مِرُضْنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلاءً وَقَى بِهَا النَّبِي عَيْكُمْ يَوْمَ أُحُدٍ مِرْثُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ وَلَيْكَ قَالَ لَمَا كَانَ يَوْمَ أُحْدٍ الْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النِّبِيِّ عَيْكُم ا وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَلِيْكِمْ مُجْدَوْتِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيًّا شَدِيدَ النَّرْجِ كَنسَرَ يَوْمَئِذَ قَوْسَدِينِ أَوْ ثَلاَتًا وَكَانَ الوَّجُلُ يَمُنُو مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبل فَيَقُولُ انْتُرُهَا لأَبِي طَلَحَةً قَالَ وَيُشْرِفُ النَّبِيِّ عَيْثُ النَّبِي يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَعُولُ أَبُو طَلْحَةً بِأَبِي أَنْتَ وَأَنَّى لاَ تُشْرِفْ يُصِيبُكَ مَهْمٌ مِنْ مِهَامِ الْقَوْمِ نَخْرى دُونَ نَخْرِكَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةً بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُرَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ۗ "

مدست ۱۰۰۵

مديث ١٠٦

صربيست ١٠٠٧

صربیت ۱۰۰۸

مديث ١٠٩

صربیت ۱۱۱۰

صريب ١١١

11V A ---

11 --- a

ملطانية ١٨/٥ وْكَانَ

نْهُرْغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِي ثُرَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَّيْهَا ثُمُّ غِّيبًانِ فَنْفُرْغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَىٰ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرْبَيْنِ وَإِمَّا ثَلاَثًا مِرْسُ عُيْبَدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مِيتُ ١١١ أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَلَقَطَ قَالَتْ لَمَا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزمَ الْنَفْرِكُونَ فَصَرَحَ إِيْلِيسُ لَغَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَغْرَاكُو فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ فَبَصْرَ حُذَيْفَةً فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْبَتَانِ فَقَالَ أَىٰ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي قَالَ قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَفْفِرُ اللَّهُ لَـكُمْ قَالَ عُزْوَةُ فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ في حْذَيْفَةَ بَقِيَّةً خَيْرٍ حَتَّى لَحِيقَ بِاللَّهِ بَصْرْتُ عَلِمْتُ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الأَمْرِ وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ الْمَنِينِ وَيُقَالُ بَصْرَتُ وَأَنِصَرْتُ وَاحِدٌ بِاسبِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا | إبب ١٩ مِنْكُر يَوْمَ الْتَتَى الْجَنَعَانِ إِنَّمَا اسْتَرَفَّتُمُ الشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ صَلَّ عَبْدَانُ أَخْبَرُنَا أَبُو مَمْزَةً عَنْ عُفَّانَ بْنِ مَوْهَب قَالَ المسعد الله جَاءَ رَجُلٌ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًـا فَقَالَ مَنْ هَؤُلاًءِ الْقُفُودُ قَالُوا هَؤُلاًءِ فُرَيْشً قَالَ مَن الشَّيخُ قَالُوا ابْنُ مُحَرَّ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّى سَـائِلُكَ عَنْ مَني مِ أَتَّحَدَّثنِي قَالَ أَنْشُدُكَ بِحْرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ أَتَعْلَمُ أَنْ عُفَانَ بْنَ عَفَّانَ فَرْ يَوْمَ أُحْدِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَعْلَمُهُ تَعَيَّبَ عَنْ

> بدر فَلَ يَشْهَدُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَلَّف عَنْ بَيْعَةِ الرَّصْوَانِ فَلَ يَشْهَدُهَا قَالَ تَعَمْ قَالَ فَكَبْرُ قَالَ ابْنُ مُحْمَرَ تَعَالَ لأُخْبِرَكَ وَلأُبْتِنَ لَكَ عَمَا سَـأَلَتْنِي عَنْهُ أَمَّا فِرَارُهُ بَوْمَ أُخْدٍ فَأَشْهَدْ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَأَمَّا تَعَلِيمُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ شَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتُ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِئَ عَيْرُ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلِ مِتَنْ شَهِـدَ بَدْرًا وَصَهْـمَهُ وَأَمَّا تَغَلِّينهُ عَنْ بَيْعَةِ الرَّصْوَانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُّ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَثَّكَةً مِنْ عُفَانَ بْنِ عَفَانَ لَبَعَة مَكَانَهُ فَبَعت

عُمَّانَ وَكَانَ بَيْعَةُ الرَّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُنْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ النَّبِي عَيَّاكُمْ بِيَدِهِ الْمُعْنَى هَذِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَانَ ا للهُ عُفَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِمُغَانَ اذْهَبْ بِهَذَا الْآنَ مَعَكَ السه الله إذ إب ٢٠ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْزُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمَّا بِغَمَّ لِـكَيْلاَ غَـزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُو وَلاَ مَا أَصَـابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَصَعِدُونَ ﴿ ﴿ ﴿

نَذْهَبُونَ أَصْعَدَ وَصَعِدَ قَوْقَ الْبَيْتِ صِ**بَرْشَتْي** عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا ا

أَبُو إِشْحَاقَ قَالَ سِمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَهِ، قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ عَلَى الرِّجَالَةِ يَوْمَ المُحدِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُمِيْدٍ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِ مِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ بِأَسِبِ البِ ٣

 أَرْزَلَ عَلَيْكُو مِنْ بَعْدِ الْغَمْ أَمْنَةُ نْعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُرْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَضَمْنَمْ أَنْفُسُهُ مْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَتَى ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَخْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَخْرَ كُلَّهُ يِلْمِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَخْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقُنْلُ إِلَى مَضَاجِعِهمْ وَلِيَتِنْلِيَ اللَّهُ مَا فِي صْدُورِكُورَ وَلِيُحَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الضَّدُورِ ﴿ اللَّهِ ﴾ . وقال بِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ أَبِي طَلْحَةً راه المنافع الله المنافع المنا وَآخُذُهُ وَيَسْفُطُ فَآخُذُهُ لِمُسِيدٍ ٥ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ مَنى \* أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذُّ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِكُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ مُمْيَدٌ وَتَابِتُ عَنْ أَنْسِ شُجَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُم يَوْمَ أُحْدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيِّهُمْ فَنَزَلَتْ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴿ مَرْثُ لَ يَخْتِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَفْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي سَالِرٌ عَنْ أَبِيهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكُتَةِ الآخِر يَقُولُ اللَّهُمَّ الْعَنْ فَلاَنَّا وَفُلاَنَّا وَفُلاَنَّا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَنْدُ غَانُونَ الله ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴿ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ۞ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ ﴿ مُن حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي مُفْيَانَ سِمِعْتُ سَـالِمِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَشُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَّيَّةً وَمُهَمْ إِلَى ثَمْرِهِ وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَزَلَتْ ٥ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأُمْرِ مَنى الله إلى قول ٥ فَإِنْهُمْ ظَالِمُونَ ١٠٠٠ بِاللهِ وَرُو أُمُّ سَلِيطٍ مرثن يَحْنِيَ بْنُ بْكَدْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ وَقَالَ تَعْلَبُهُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ إِنّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ فِيكَ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ لِسَاءٍ مِنْ لِنسَاءِ أَهْلِ الْمُتدِينَةِ فَبَقِي مِنْهَا مِرْطُ جَيْدٌ فَقَالَ لَهُ بَغْضُ مَنْ عِنْدُهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْسِيُّهُ الَّنِي عِنْدَكَ بُرِيدُونَ أَمْ كُلُومٍ بِنْتَ عَلِيْ فَقَالَ عُمَرُ أَمْ سَلِيطٍ أَحَقُ بِهِ وَأَمْ سَلِيطٍ مِن نِسَاء الأَنصَار بِمَنْ بَايَمَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ قَالَ مُحَدُّ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثُرُونِ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ بالب قَتْلُ حَدَرَةَ فِلْتُكُ مِرْهُمْنِي أَبُو جَعْمَرٍ مُحَدُّ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدْثَنَا خَجَبْنُ بْنُ الْمُعْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَـــارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْـرِو بْنِ أُمَّيَّةَ الضَّـْمْرِيُّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِي بْنِ ۗ \*\*

صربيث ٤١١٧

۳۲ ....

حدثيث ١١٨

مدسيشه ٤١١٩

ملطانید ۱۰۰/۵ إلی باسب ۲۴ صنیت ۱۱۲

إسب ۲۱ صيث ۲۲۱

الْحِيَارِ فَكَ ا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيٌّ مَسْأَلُهُ عَنْ قَتْل خَمْزَةَ فْلْتْ نَعَمْ وَكَانَ وَحْشِنْى يَسْكُنْ جَمْصَ فَسَــأَلْنَا عَنْهُ فَقِيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلَّ قَضر وكَأَنَّهُ خِمِيتٌ قَالَ فَجِئْتَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرِ فَسَلَّمْنَا فَرَدَّ السَّلاَمَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللهِ مُغتَجِرٌ بِعَامَتِهِ مَا يَرَى وَحُشِيْ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَالَ عُبِيَدُ اللَّهِ يَا وَحْشِيْ أَتَعْر فُني قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رُّزَ قَالَ لاَ وَاللَّهِ إِلاَّ أَنَّى أَخْلَمُ أَنَّ عَدِى بْنَ الْحِيتَارِ تَزَوَّجَ الرَّأَةُ يْقَالُ لَمَ أَلْمْ قِتَالِ بِلْتُ أَبِي الْعِيصِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلامًا عِمَكُمَّ فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعْ لَهُ خَمَلْتُ ذَلِكَ الْفُلامَ مَعَ أُمْهِ فَتَاوَلُهُما إِيَّاهُ فَلَـكَأَنَّى نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ أَلا تُخْبِرُنَا بِقَتْل حَمْزَةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةً بْنَ عَدِى بْنِ الْجِيَارِ بِبَدْرِ فَقَالَ بِي مَوْلاً يَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ إِنْ قَتَلْتَ حَمْرَةً بِعَنْى فَأَنْتَ مُرَّ قَالَ فَلَتَا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَانِ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِبَالِ أُحْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْفِتَالِ فَلَمَا اضطَفُوا لِلْفِئَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلْ مِنْ مُبَارِدِ قَالَ فَحَرَجَ إِلَيْهِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاءُ يَا ابْنَ أَمْ أَنْمَارٍ مُقَطِّمَةِ الْبُظُورِ أَتَّحَادُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ قَالَ ثُرْ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأْمْسِ الذَّاهِبِ قَالَ وَكَمَنْتُ لِحَنَرَةً غَلْتَ صَخْرَةٍ فَلَنَا دَنَا مِنْي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا فِي مَعَهُمْ فَأَقَتَتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَا فِيهَا الإِسْلاَمُ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْظِيمُ رَسُولاً فَقِيلَ لِي إِنَّهُ لاَ يَهِيجُ الرُّسُلَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَا رَآنِي قَالَ آنَتَ وَحُشِينٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْرَةَ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الأَمْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيْبَ وَجُهَكَ عَنَّى قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَتَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِ لَمُ خَدَرَجَ مُسَدِلِتُهُ الْـكَذَابُ قُلْتُ لأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَدِلِتَهُ لَعَلَى أَقْتُلُهُ فَأَكَافَعُ بِهِ خَمْرَةَ قَالَ فَحَرَجْتُ مَمَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ قَإِذَا رَجُلُ قَاثِرٌ فِي ثَلْتَةِ جِدَارِ كَأَنَّهُ جَمَـٰلُ أَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بِحَدْيَتِي فَأَضَعُهَا بَيْنَ تَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِقَنِهِ قَالَ وَوَتَتِ إِلَيْهِ رَجُلُّ مِنَ الأَنْصَـارِ فَضَرَبَهُ بِالشّيفِ عَلَى هَامَتِهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَ نِي سُلَيَانُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ شِمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمّرَ يَقُولُ فَقَالَتْ جَارِيَّةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ وَا أَمِيرَ الْمُؤْمِينَ قَتَلَةُ الْعَبْدُ الأَسْوَدُ السي مَا أَصَاب الميت الم النَّبِئَ ﷺ مِنَ الْجِرَاجِ يَوْمَ أُحُدٍ مِرْتُ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَذَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ معت ١٣٦

مَغمَرِ عَنْ مَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِكُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِمُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَهِيّهِ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ اشْتَدْ غَضَبُ اللّهِ عَلَى رَجُلِ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِرْشَعْي تَخْلَدُ بَنُ مَالِكٍ حَدَثَنَا يَحْنِي بَنْ سَعِيدٍ الْأَمْوِيْ حَدَّثَنَا ابْنُ بْعَرْنِج عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِيتَارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ وَيَشِي قَالَ اشْتَذَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّيئ عِيْنِيْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اشْتَذْ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ دَمُوا وَجْهَ نَبَى اللَّهِ عِيْنِيْ باسب ورُثُ قُتِيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهْوَ يُسْـأَلُ عَنْ جُرْجِ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكِيمُ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّى لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَفْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يَشكُبُ الْمُناءَ وَبِمَا دُووِى قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ ﷺ بِلْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ عَلَيْ مَنكُبُ الْمَاءَ بِالْحِينُ فَلَمَّا رَأْتُ فَاطِمَهُ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يَزِيدُ الذَّمَ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ فَأَخْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَنْسَكَ الذَّمْ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَيْدٍ وَجُرِحَ وَجُهُهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ص**رَصْعَى** عَمْـرُو بَنْ عَلِيْ حَدْثَنَا أَبُو عَاصِم حَدْثَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ اشْتَذ غَضَبُ الَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ نَبِيُّ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ دَتَّى وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ باب ه الَّذِينَ اسْتَجَابُوا يَلْهِ وَالرَّسُولِ ﴿ ﴿ مِرْتُ الْمُحَدِّدُ حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ اللَّذِينَ اسْتَجَابُوا بِنَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ كَالَتُ لِغُرْوَةً يَا ابْنَ أُخْتَى كَانَ أَبُوكَ مِنْهُمُ الزَّيْرُ وَأَبُو بَكُرٍ لَنَّا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِينَ مَا أَصَابَ يَوْمَ أَحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا قَالَ مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً قَالَ كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالرُّبَيْرُ بِاسبِ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِدِينَ يَوْمَ أُحْدٍ مِنْهُمْ مَمْزَةً بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ وَالْمُتَانُ وَأَنْسُ بْنُ النَّصْرِ وَمُصْعَبْ بْنُ عُمَيْرٍ **ورُشْنَى** عَمْرُو بْنُ عَلِيْ حَدَّثْنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنِّي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا نَظَمْ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرْبِ أَكْثَرُ مَّهِيدًا أَعَزُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحْدٍ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بِثْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْبَتَامَةِ سَبْعُونَ قَالَ وَكَانَ بِثْر مَعُونَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِظُمْ وَيَوْمُ الْبَحَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكْرِ يَوْمَ مُسْيَلِتَةَ الْـكَذَابِ وَرَثْتُ قَتْيَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ۗ

.....

0-17 <del>-</del> - 1

صنیت ۱۹۲۵ ملطانیا ۱۹۲/۵ بخزنج

باسب ۱۱-۱۷ صنیت ۱۱۲۱

ينيث ١٢٧

صنيت ۱۲۸

جَارِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَهِكُ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيكُ كَانَ يَحْتَعْ بَيْنَ الرَّجْلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحْدٍ في نَوْبِ وَاحِدٍ ثُرُ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْدًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ فَدَّمَهُ فِي اللَّذِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوْلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمْرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَا يَهِمْ وَلَمْ يَصَلُ عَلَيْهِمْ وَلَرْ يُعْسَلُوا وقال أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُغبَةَ عَن ابْنِ الْمُنْـكَدِرِ قَالَ شِمعَتْ جَابِرُ ا قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ عَسَد ٢٠٠ أَبِي وَأَكْشِفُ الثَوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَحَعَلَ أَصْمَابُ النِّي يَرْكُ يَنْهُ وَنِي وَالنِّي يَرْكُ لَمُ يَنه وَقَالَ النَّمَىٰ عِيْثُ لاَ تَبْكِيهِ أَوْ مَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمُتلاَّقِكَةُ تُعْلِلُهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ مِرْثُ عُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدُو الْمَسَاءُ ١١٠ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى يَكُ أَرَى عَنِ النَّبِيِّ عَنَّا قَالَ رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ أَنَّى هَزَرْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْنَوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُرَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ السيدِ ١٣٠٥ المُحْسَنَ مَاكَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللَّهُ مِنَ الْفَتْجِ وَاجْتِكَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَـا بَقُرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ مِرْثُ أَخْتَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَخْمَشُ ميت ٢٠٠٥ عَنْ شَفِيقِ عَنْ خَبَابٍ ثِمْثُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيُّ عِيِّئْتِكُمْ وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَينًا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمَ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُضعَب بْنُ عُمَايِرِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَثْرُكُ إِلَّا غَيرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجُلاَّهُ وَإِذَا عُطْنَى بِهَا رِجْلاَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ عِيَّا لِللَّهِيِّ خَطُوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ أَوْ قَالَ أَلْقُوا عَلَى رَجُلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ تُحْتَرُثُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا بِاسِبِ أُحْدُ يُجِئِنَا وَغُجِهُ قَالَهُ عَبَاسُ بَنُ مَهْلِ عَنْ أَبِي مُحْبَيْدٍ عَنِ النَّبِي عَيْظُتُم ا **مرشعي** نَصْرُ بِنُ عَلِي قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ قُوْةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ شِي هَتْ أَنْسًا رَكِي ا أَنَّ النِّيءَ عِنْكُمْ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبْنَا وَغُحِبُهُ وَرَثْمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ عَنْرِو مَوْلَى الْمُطْلِبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ عَالِكِ رَكْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أَسْدُ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبْنَا وَنُحِبْهُ اللَّهُمْ إِنَّ إِيْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَإِنَّى حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَـا **علاشنى عَمْـرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَنْبِرِ عَنْ عُفْبَةً ۚ مَاسِمُ sm**t

مَفَلَتِحَ خَرَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَلِيحَ الأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافَ عَلَيْكُم أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي

أَذَ النِّيَ ﷺ مُرَجَ يَوْمًا فَصَلَى عَلَى أَلْمِلِ أُحْدٍ صَلَاَةُ عَلَى الْمُثِينِ لِزُ الْصَرَفَ إِلَى الْمِئْتِر فَقَالَ إِنِّى هُوَّكُ لَكُمْ وَأَنَّا شَهِيدٌ عَلَيْكُرُ وَإِنِّى لأَنْظُرُ إِلَى خُوضِي الآنَّ رَإِنِّي أُخطِيث

وَلَكِنَى أَخَافَ عَلَيْكُو أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَمَا لِمُسبِ غَزْوَةُ الرَّجِيعِ وَرِغْلِ وَذَكُوانَ وَبِئْرٍ مَعْونَةَ وَحَدِيثِ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ وَعَاصِم بْنِ ثَابِتٍ وَخُبَيْتٍ وَأَضْحَابِهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَاصِمْ بْنُ خَمَرَ أَنْهَا بَعْدَ أُحْدٍ م**ُرَثْنَ**ي إِنْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا هِشَامْ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِئُ عَنْ عَمْـرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يُؤتنِّك قَالَ بَعَثَ النَّبِي ﷺ مَرِّيَّةً عَبْنًا وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ عَاصِم بْنِ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لَحِيَّ مِنْ هُذَيْل يْفَالْ لَهْمْ بَنُو خَنِيَانَ فَلَيِمُومُ بِقَريب مِنْ مِالَّةِ رَامِ فَافْتَصُوا آئَارَهُمْ حَتَّى أَتُوا مَنْزِلاً زَالُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْر تَزَوْدُوهُ مِنَ الْمُدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا تَمْنُ يَثْرِبَ فَتَبِعُوا آثَارُهُمْ حَتَّى لَحِفُوهُمْ فَلَمَا الْتَهَى عَاصِمٌ وَأَضِحَابُهُ لَجَنُوا إِلَى فَدْفَدٍ وَجَاءَ الْقَوْمُ فَأَحَاطُوا بِهِـمْ فَقَالُوا لَـكُرُ الْعَهْدُ وَالْمِينَاقُ إِنْ أَزَلْتُمْ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ أَمَّا أَنَا فَلاَ أَزْلُ فِي ذِمْةِ كَافِر اللَّهُمَّ أَخْبِرُ عَنَا نَبِيْكَ فَفَاتَلُومُمْ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَنِعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبْلِ وَبَقِي خُتِيْتِ وَزَيْدُ وَرَجُلَّ آخَرُ فَأَعْطَوْمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ فَلَنَا أَعْطَوْمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ فَلْنَا اسْتَمْكُنُوا مِنْهُمْ حَلُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا هَذَا أَوْلُ الْغَدْرِ فَأَتِي أَنْ يَصْحَبُهُمْ فَجَرْرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَضحَبُهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتْلُوهُ وَالْطَلَقُوا فِحُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَنَّهَ فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بن عَامِر بن نَوْفَلِ وَكَانَ خُبَيْتٍ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ فَتَكَثَّ عِنْدُهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَةُ اسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَتارِثِ أَسْتَحِدً بِهَا فَأَعَارَتُهُ قَالَتْ فَغَفَلْتُ عَنْ صَيْ لى فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَجَذِهِ فَلَنَا رَأَيْتُهُ فَزعْتُ فَزْعَةٌ عَرَفَ ذَاكَ مِنّي وَفي يَدِهِ الْمُومَى فَقَالَ أَغَفْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لأَفْمَلَ ذَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَكَانَتُ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا فَطْ خَيْرًا مِنْ خُتِيْبِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبِ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَيْذٍ ثَمْرَةٌ وَإِنَّهُ ۗ لَمُوثَقُ فِي الْحَدِيدِ وَمَا كَانَ إِلاَّ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَدَمِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي أَصَلَى رَكَعَتَنِيٰ ثُرُ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ تَرْواْ أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ مِنَ الْمَنْدِتِ

- لَّذِذُكُ فَكَانَ أَوْلَ مَنْ سَنَّ الوَّتَدَيْنِ عِنْدَ الْقُنْلِ هُوَ ثُمْ قَالَ اللَّهُمْ أَخْصِيمُ عَدَدًا لَوْ قَالَ عَلَمْ أَنْ شِوْدً كَانَ اللَّهُمْ أَخْصِيمُ عَلَى أَنْ شِوْدً كَانَ يَلْمِ مَضرَعِي ...
- وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلْهِ وَإِنْ يَشَأْ ﴿ يُتَارِكُ عَلَى أَوْصَـالِ شِلْوٍ مُعَزِّعِ ﴿

19-1-

ريث ١٣٥

ملطانية ٥/١٠٤ آثارَهُمْ

يَغرفُونَهُ وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيًا مِنْ عُطْمًا إِئِهُمْ يَوْمَ بَدْرِ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظَّلَةِ مِنَ الدُّرْرِ فَتَنَهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلْرَيْفُدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ مِرْثُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَندٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ السيد ١٣٦ غَمْرُو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ الَّذِى قَتَلَ خَتِيبًا هُوَ أَبُو سِرْوَعَةً صِرْشُ أَبُو مَعْمَر حَذَثَنَا مِيتُ ١٣٧

عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ وَفِي قَالَ بَعَثَ النَّبِي عِيْكُمْ سَبْعِينَ رَجُلاً لَمْتَ إِبْرُ مَعُونَةً فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُرِ أَرْدُنَا إِنَّتَا نَحْنُ نَجْمَتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنِّيئِ ﴿ لَيْنَا لِمُعَا إِنَّاكُمُو أَرْدُنَا إِنَّا غَمْنُ نَجْمَتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّيِّ ﴿ لِلَّذِي مِرْجِلًا فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبِيُّ عَيْمُظُتُمْ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيرِ وَسَــالَ رَجُلُّ أَنْسًا عَن الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لاَ بَلْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِرْثُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مِسِعْهِ ١٣٨ أنْس قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ ورشنى عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَذَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَذَّتَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ عَمده ١٣٦

لْمَعْ قَامَ إِلَيْهِ غُفْبَةً بْنُ الْحَارِبْ فَقَتَلَهُ وَبَعَثَ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِم لِيُؤْتُوا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ

مَالِكِ فِيكُ أَنَّ رِعْلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِيمُ عَلَى عَدُوُّ فَأَمَدُهُمْ بِمَنِعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّهِمُ الْقُرَّاءَ في زَمَانِهِمْ كَانُوا يَحْتَطِيُونَ بالنَّهَار وَيُصَلُّونَ بِاللَّيلِ حَتَّى كَانُوا بِيثْرِ مَعُونَةً تَتَلُّوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِيّ عَيِّكُمْ فَفَنتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الضَّيْحِ عَلَى أَحْبَاءٍ مِنْ أَحْبَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلِ وَذَكُوانَ وَعُصَّنَّةَ وَيَنِي لَخيَانَ قَالَ أَنْسٌ فَقَرَأُنَا فِيهِمْ قُوْآنًا ثُمُّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ بَلَغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَا لَقِينَا رَئِنَا فَرَضِيَ عَنَا وَأَرْضَانَا وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّتَهُ أَنَّ نِيَّ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا فَن شَهْرًا فِي صَلاَةٍ ۗ الشبيج يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِي لَخيَانَ رُزُارِ الصديد،

خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ أُولَيْكَ الشَّبْعِينَ مِنَ الأُنصَارِ فُتِلُوا بِبِثْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا كِتَابًا غَوْهُ مِرْثُنِ مُومِي بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَامُ مَريثِ ١١١ عَنْ إِسْحًا قَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّتْنِي أَنَسٌ أَنَّ النَّيِّ عِنَّ اللَّهِ بَعَثَ خَالَةَ أَخَّ لأُمُّ سُلَيْمٍ فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا وَكَانَ رَئِيسَ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ خَيْرَ بَيْنَ ثَلاَثِ خِصَـاكٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ الْمَتَدِ أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ أَوْ أَغْزُوكَ ۚ بِأَهْلِ خَطَفَانَ بِٱلْفِ وَأَلْفِ فَطُمِنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أَمَّ فُلاَنٍ فَقَالَ غُدَّةً كَفُدُةِ الْبَكِ فِي بَيْتِ

امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلاَنٍ التُّونِي بِفَرَمِي فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ فَالْطَلَقَ حَرَامٌ أُخُو أُمْ سُلَيْمٍ هُوَ وَرَجُلُ أَغْرَجُ وَرَجُلُ مِنْ بَنِي فَلاَنٍ قَالَ كُونَا قَرِيبًا حَتَّى آتِيجُمْ فَإِنْ آمَنُونِي كُنْتُمْ وَإِنْ قَتُلُونِي أَتَيْتُمُ أَصْحَابَكُو فَقَالَ أَتُوْمِنُونِي أَبْلُغُ رِسَالَةً رَسُولِ اللَّهِ يَتَلِكُ فَجَعَلَ يُحَدُّنهُمْ وَأَوْمَثُوا إِلَى رَجُلِ فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَتَهُ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحُ قَالَ اللَّهَ أَنْجُوْ فُزْتُ وَرَبُّ الْسَكَعْبَةِ فَلْمِحَقَ الرَّجُلُ فَقْتِلُوا كُلُّهُمْ غَيْرُ الأَعْرَجَ كَانَ فِي رَأْسِ جَبَل فَأَزُلَ اللَّهَ عَلَيْنَا ثُمُّ كَانَ مِنَ الْمُتْسُوخِ إِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا فَدَعَا اللَّبِينَ عَيْثُ عَلَيْهِمْ قَلَاثِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلِ وَذَكُوانَ وَتِني لَحْيَانَ وَعْصَيْةَ الَّذِينَ عَصَوْا الله وَرَسُولَهُ عَلِيْتُهُمْ عِلِمُصْمَى حِبَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنى ثُمَّامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِيكُ يَقُولُ لَنَا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْمَانَ وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بِثْرِ مَعُونَةً قَالَ بِالدَّمرِ هَكَدًا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجُهِهِ وَرَأْسِهِ ثَرَ قَالَ فَزْتُ وَرَبّ الْـكَثنيةِ ﴿ ورثُ عُبَيْدُ بَرُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وللله قَالَتِ اسْتَأْذَنَ النِّبِيِّ عَيْظِيُّهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخُنُرُوجِ حِينَ اشْتَدَّ عَلَيهِ الأَذَى فَقَالَ لَهُ أَقِمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَطْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِينَ يَقُولُ إِنَّى لأَرْجُو ذَلِكَ قَالَتْ فَالتَظَرُهُ أَبُو بَكُرٍ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ أَشْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ إِنَّمَا مُمَا ابْتَاى فَقَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوج فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۗ " الضَّحْبَةُ فَقَالَ النِّي عَيْثُ الصَّحْبَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي نَافَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَغَدَنْهُمَّا لِلْحُرُوجِ فَأَعْطَى النَّبِيِّ عِيْظِيُّمْ إِصْدَاهُمَا وَهِيَ الْجَنَّدْعَاءُ فَرَيْجًا فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيْبَا الْفَارَ وَهْوَ بِنَوْرٍ فَتَوَارَيَا فِيهِ فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فَهَيْرَةً غُلاَمًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطَّفَيْل بْنِ سَفْبَرَةً أَخُو عَائِشَةَ لأَمْهَا وَكَانَتْ لأَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيَغْدُو عَلَيْهِمْ وَيُضبِحُ فَيَذْجُ إِلَيْهِمَا أَمْرَ يَسْرَحُ فَلَا يَفْطُنُ بِهِ أَحَدُ مِنَ الرَّعَاءِ فَلَتَا خَرَجَ خَرَجَ مَعَهُمَا يُعقِبَانِهِ حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ فَقُتِلَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِشْرِ مَعُونَةَ وَعَنْ أَبِي أَسَامَةً قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُزُوةً فَأَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ لَنَا قُتِلَ الَّذِينَ بِيِشْ مَمُونَةً وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَّيَّةَ الضَّمْرِي قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَنْ هَذَا فَأَشَارَ إِلَى قَتِيلِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَّيَّةً هَذَا عَامِنْ بْنُ فُهَيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ رَأْيُتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَى الشَّمَاءِ حَتَّى إِنَّى لأَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْتَهُ وَبَيْنَ الأَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ فَأَنِّي النَّبِي عِينِ اللَّهِ خَبْرُهُمْ فَنَعَامُمْ فَقَالَ إِنَّ أَضْمَا بَكُو قَدْ أُصِيبُوا وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبُّهُمْ الله

ملطانية ١٠٦/٥ فَزْتْ

1187 -

رست ۱۴۲

فَقَالُوا رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينًا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ وَأُصِيت

يَوْمَتِذِ فِيهِمْ غُرْوَةُ بْنُ أَسْمَاءُ بْنِ الصَّلْتِ فَسُمِّي غُرُوةُ بِهِ وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو شُمِّي بِهِ مُمْذِرًا ۗ عالمانيا ١٧٧٥ ن ورشْت مُعَدَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُلَيْهَانُ النَّيْبِينُ عَنْ أَبِي يَجْلَزِ عَنْ أَنْس وَفَقَ قَالَ مِست علا

قَتَتَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ بِعَدَ الرُّمُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْل وَذَكُوانَ وَيَقُولُ عُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ

وَرَسُولَةُ مِرْثُمُنَا يَخْتِي بْنُ بَكَذِرِ حَذَنْنَا مَالِكَ عَنْ إِشْحَاقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ السَّعْدِ وَلا أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِئَ عِيِّكُ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا يَعْنِي أَصْحَابَهُ بِيشْرِ مَعْونَةً ثَلاَثِينَ

صَبَاحًا حِينَ يَدْغُو عَلَى رِغْلِ وَلِخْيَانَ وَعُصَيْةً عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﷺ قَالَ أَنَسُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَمَا لَى لِنَهِيْدِ عِيِّنْكُمْ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا أَصْحَابٍ بِثْرِ مَعُونَةً قُوْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى فُسِخَ بَعْدُ بَلْغُوا قَوْمَنَا فَفَذَ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينًا عَنْهُ مِرْثُ مِنْ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ﴿ معت ١٤٦

عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ قَالَ سَـأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ وَلِيْهِ عَنِ الْقُنُوتِ فِ الصَّلاَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الوَّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَةُ قُلْتُ فَإِنَّ فُلاَتًا أَخْبَرَنى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ قَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ بَعْدَ الوَّكُوعِ شَهْرًا أَنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ لَهَمُ الْقُرَّاءُ وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ عَهْدٌ قِبَلَهُمْ فَظَهَرَ هَؤُلاًءِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَيَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ

عَهْدٌ فَقَتَتَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ المُعَلِمَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ بِأَسِبِ غَزْوَةُ الْحَنْدَقِ المستاح وَهٰيَ الأَخْرَابُ قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً كَانَتْ فِي شَوَالٍ سَنَةً أَرْبَعِ مِرْثُثُ يَعْقُوبُ بْنُ | منيث ١١٧

إِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَضِيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُنتِيدِ اللَّهِ قَالَ أُخْبَرَ نِي تَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ولللهُ أَنَّ النَّبَىٰ ﴿ يُعْلِينُهُ مُونَمُ أُحْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَزْبَعَ عَشْرَةً فَلَا يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَسْسَ عَشْرَةً فَأَجَازَهُ مِرَصْعَى فَتَيْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ السيد ١٤٨

مَهْل بْنِ سَعْدٍ رَفِي قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِينَ إِلَى الْحَنْدَقِ وَمُح يَحْفِرُونَ وَغَنْ نَتْقُلُ الترابَ عَلَى أَكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا فِي

 اللَّهُمَّ لا عَيْشَ إلا عَيْشُ الآيِرَهُ ﴿ فَاغْفِرْ إِلْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ورشْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّهُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَّيْدٍ سِمِعْتُ مِيسِد الله أَنْسًا رَبِّكُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ إِلَى الْحَنْدَقِ فَإِذَا الْنَهَاجِرُونَ وَالأَنْصَـارُ يَخْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَمَا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ ۗ الملائية ١٨/٥ رَأَى

النصب والجئوع قال

- اللَّهُمْ إِنَّ الْعَيْشُ عَيْشُ الآَنِرَة ﴿ فَاغْفِرْ الأَنْصَارِ وَالْمُهَا بِرَهْ
   قَقَالُوا نُحِيدِينَ لَهُ

خَمْنُ اللَّذِينَ بَابَغُوا تَخْتَا ﴿ عَلَى الإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبْتَا ﴿ وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

 اللَّهُمْ إِنَّهُ لا خَيْرُ إلا خَيْرُ الآيَرَة ﴿ فَبَارِكْ فِي الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة ﴿ قَالَ يُؤْتَوْنَ بِمِلْ ءِ كُفِّي مِنَ الشَّعِيرِ فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَيْخَةٍ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَي الْقَوْمِر وَالْقَوْمُ جِبَاعُ وَهٰىٰ بَشِعَةً فِي الْحَنْلِقِ وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنَّ مِرْثُنَا خَلَادُ بْنُ يَحْنَى حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَلِتُ جَارِا لِثَقَّ فَقَالَ إِنَّا يَوْمَ الْحَنْدَق نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُذَيَّةً شَدِيدَةً خَمَاءُوا النِّي عَيْنَ لَهُ فَقَالُوا هَذِهِ كُذَيَّةً عَرَضَتْ فِي الْحَنْدَقِ فَقَالَ أَنَا نَازِلٌ ثُرُ قَامَ وَبَعْلُنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرِ وَلَيْثَنَا ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النَّبئ عَيِّا اللهِ عَوْلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِإِنرَأَتِي رَأَيْتُ بِالنِّي عَيْظِيمُ شَيْئًا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْءً قَالَتْ عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا الظُّمْمَ فِي الْبُرْمَةِ ثُرّ جِثْثُ النِّيِّ عَيْثُ وَالْعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الأَثَافِقِ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ فَقُلْتُ طُعُمْ لِي فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلُ أَوْ رَجُلاَنِ قَالَ كَمْ هُوَ فَذَكِّوتُ لَهُ قَالَ كَثِيرٌ طَيْبٌ قَالَ قُلْ لَمَتَا لاَ تَنْزِعُ الْبُرْمَةَ وَلاَ الْحُبْزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آنِيَ فَقَالَ قُومُوا فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَلَمَا دَخَلَ عَلَى الرَأَتِهِ قَالَ وَلِحَكِ جَاءَ النَّبِي عَيْسِيْمُ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ هَلْ سَلَّاكَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ ادْخُلُوا وَلاَ تَضَاعَطُوا خَتَعَل يَكْمِسُ الْحُنْبُزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ الْخَمَ وَيُخَتَّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُرَ يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلُ يَكْسِرُ الْحُنْبَرَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَهِيَ بَقِيَّةٌ قَالَ كُلِي هَذَا وَأَهْدِى فَإِنَّ ﴿ \* رسيت ١١٥٠

دربیث ۱۵۱

صيت ١٩/٥ ملطانية ١٩/٥ غنزو

النَّاسَ أَصَـابَتُهُمْ تَجَاعَةٌ عَلَيْتُمْ عَمْرُو بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سْفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَايِرَ بْنَ عَبِدِ اللَّهِ رَفِيعٌ قَالَ لَمَا حُهِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنِّي عِيِّكِيُّ خَمَصًا شَدِيدًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَفُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءً فَإِنَّى رَأَيْتُ برَسُولِ اللَّهِ عَرِيْكِمْ خَمَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ إِنَّى جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرِ وَلَتَا بْهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي وَقَطَّعْتُهَا فِي يُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَٰيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُ فَقَالَتْ لاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُمْ وَبِمَنْ مَعَهُ فَجِيئُتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بُهِيْمَةً لَنَا وَطَحَنَا صَاعًا مِنْ شَمِير كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرُ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِي عِيِّكِي فَقَالَ يَا أَهْلَ الْحَنْدَقِ إِنَّ جَارِءًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَتَى هَلاً بِكُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُكُمْ لاَ تُنْزِلُنَّ بُرِمَتُكُمْ وَلاَ تَخْبِرُنَ عَجِينَكُو حَتَّى أَجِيءَ خِفْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ النَّاسَ حَتَّى جِنْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَلْتُرْجَتْ لَهُ عَجِيبًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمْدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ لُرُ قَالَ ادْعُ خَابِرَةً فَلْتَخْبِرْ مَعِي وَافْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوهَا وَهُمْ أَلْف فَأَقْدِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَالْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطْ كَمَا هِي وَإِنَّ عَجِيلَنَا لَيُخْبَرُّ كُمَّا هُوَ عَدَّشَىٰ عُفَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِاللهُ \* وإذْ الصيت ١٥٥٦ جَاءُوكُو مِنْ فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُو وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ ﴿ قَالَتْ كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الحَنْدَقِ مِرْثُ مُسْلِمِ بَنْ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِضْعَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَاللهِ قَالَ كَانَ مست عالما النَّبِي عِينِكُ يَنْقُلُ النَّرَابَ يَوْمَ الْمُنْدَقِ حَنَّى أَغْمَرَ بَطْنَهُ أَو اغْبَرَ بَطُّنهُ يَقُولُ

- وَاللَّهِ لَوْلاَ اللَّهُ مَا الْمُتَدِّنْنَا ﴿ وَلاَ تَصَدَّفْنَا وَلاَ صَلَّنَا
- فَأَنْزِلَ سَكِينَةً عَلَيْنًا ﴿ وَنَيْتِ الأَفْدَامَ إِنْ لاَقْتِنَا
  - إِنَّ الأَلْى قَدْ يَغُوا عَلَيْنَا ۞ إِذَا أَرَادُوا فِئْنَةً أَيِّئِنَا

وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ أَتِيْنَا أَبَيْنَا صِرْثُ مُسَدَّدٌ حَذَثَنَا يَخْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةً قَالَ حَدْثَنِي الصيف ١٥٥٥ الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ عِيَّاكِيُّمُ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكُتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ صَ**رَحْتَى** أَخْمَدُ بْنُ عُفَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَتَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِرْمَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ قَالَ سِمَعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ لَتَا كَانَ يَوْمُ الأَحْرَابِ وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ رَأَيْتُهُ يَتْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتَّى وَارَى

صيت 10/3 ملطانية 10/0 حدُّ

عَنَّى الْغُبَارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعَرِ فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِذُ بِكَلِمَاتِ ابْن رَوَاحَةَ وَهُوَ يَنْقُلْ مِنَ التُّرَابِ يَقُولُ

اللَّهُمْ لَهُ لاَ أَنْتَ مَا الْحَدَيْنَا . وَلاَ تُصَدَّفْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَأَرْزَلَ سَكِينَةً عَلَيْنًا ﴿ وَثَبَّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

إِنَّ الأَلَىٰ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ﴿ وَإِنْ أَرَادُوا فِئْنَةً أَتِيْنَا

قَالَ ثَرَ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا **مِدَّشَىٰ** عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذْثَنَا عَبْدُ الضّمَدِ عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مُمَرَّ وَلَكُ قَالَ أَوْلُ يَوْمِ شَهدْتُهُ يَوْمُ الْحَنْدَقِ عِ**رَاشَنِي** إِيْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسِ عَنْ عِكْرِمَة بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة وَنَسُواتُهَا تَنْطُفُ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ مَنيْءٌ قَقَالَتِ الْحَقْ فَإِنَّهُمْ يَلْتَظِرُونَكَ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَلْهُمْ فُرْقَةٌ فَلَوْتَدُعْهُ حَتَّى ذَهَبَ فَلَمَا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَّةٌ قَالَ مَنْ كَانَ يُر يدُأَنْ يَتَكَلَّمَ في هَذَا الأَمْرِ قَلْيطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ فَلَتَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةً فَهَالاً أَجَبْتُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ خَمَلَتُ حُبْوَتِي وَخَمَـمْتُ أَنْ أَقُولَ أَحَقُّ بِهِذَا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الإنسلاَمِ خَنَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الجَنْعِ وَمَّسْفِكُ اللَّهُمَ وَيُشْمَلُ عَنى غَيْرُ ۗ " ذَلِكَ فَذَكُوتُ مَا أَعَدُ اللَّهُ فِي الْجِنَانِ قَالَ حَبِيبٌ خُفِظْتَ وَعُصِنتَ قَالَ مَحْتُودٌ عَنْ عَبِدِ الرِّزَاقِ وَتَوْسَاتُهَا مِرْسُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِضْحَاقَ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ صْرَدِ قَالَ قَالَ النَّيْ عَيِّا إِينَ مَا الأَعْزَابِ تَغْزُوهُمْ وَلاَ يَغْزُونَنَا مِدُعْنِي عَبدُ اللهِ بنُ مُحَدِد حَدَّثَنَا يَخْنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ شِمعْتُ أَبَا إِضْحَاقَ يَقُولُ سِمعْتُ سُلَيْهَانَ بْنَ صُرَدِ يَقُولُ شِيغَتُ النَّبِيِّ عِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ وَلُ حِينَ أَجْلَى الأَخْرَابُ عَنْهُ الآنَ تَفْزُوهُمْ وَلاَ يَفُرُونَنَا نَحْنُ اللَّهِ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ مِرْشُتُ إِشْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلَيْ رَفُّ عَنِ النَّبِّي عِنْظِيمُ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ مَلاَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوبَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَازًا كُمَّا شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوَسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مِرْثُ الْمُكِّئِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَغْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَلَطَابِ وْلَكُ جَاءً يَوْمَ الْحَنْدُقِ بَعْدَ مَا غَوْبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرْيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا

ماست. ١٥٨٤

مدست ١٦١٢

كِدْتُ أَنْ أَصَلَىٰ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرْبَ قَالَ النَّبِي عِنْكِيَّ وَاللَّهِ مَا صَلْيَتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيُّ عَلِيْكِيِّمْ بْطُعَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَّةِ وَتَوَضَّأُنَا لَمَنَّا فَصَلَّى الْعَضرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّفَ أَوْ صَلَّى بَعْدَهَا الْمُغْرِبَ مِرْزُتُ مُحَدِّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانْ عَنِ ابْنِ الْمُنْكِيرِ مَعْتُ عَمَد عالم قَالَ سَمِعْتُ جَارِاً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّكُمْ يَوْمَ الأَخْرَابِ مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الْوْنِيْرِ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِحَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُبَيْرِ أَنَا ثُرَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِحَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزَيْزِ أَنَا نُرْ قَالَ إِنَّ لِـكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِئِي الزَّبَيْرِ وَرَثْمَن فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ مست عام حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلْى كَانَ يَقُولُ لاَ إِلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الأَخْرَابَ وَحْدَهُ فَلاَ نَنيْءَ بَعْدَهُ مِرْزُتُ مُعَدِّدٌ أَخْبَرُنَا الْفَرَارِينَ وَعَبْدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ مِيتُ ١٦٥ سِّمِ عَتْ عَبِدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْقَ وَهِ عَنْ يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَنِي اللَّا عَرَابَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فأيْوَلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ الهٰذِهِ الأَخْرَابَ اللَّهُمَّ الهٰذِمْهُمْ وَزَلْوَلْحُمْ صِرْتُ العَ نْحَدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ سَــالِمِ وَنَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانَ إِذَا فَفَلَ مِنَ الْفَرْدِ أَوِ الْحَجْ أَوِ الْفَنْرَةِ يَبَدُّأُ فَيَكَبُرُ ثَلاَتَ مِرَارِ ثُرَ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمَالُكُ وَلَهُ الْحَندُ وَهْوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونُ سَـاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبِدَهُ وَهَزَمَ الأَخْرَابَ وَحْدَهُ بِاسِبِ مَنْجَجِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَخْرَابِ وَتَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي ۗ إب ٣٣٣٣ قُرُ يْظَةَ وَنَحْاصَرَ يَهِ إِنَّاهُمْ **مِرْشَنِي** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمْنِرِ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ صيع ١٦٧ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَلِينَا قَالَتْ لَنَا رَجَعَ النَّبِي عَيْلِينًا مِنَ الْحَنْدَقِ وَوَضَعَ السُّلاَحَ وَاغْتَسَلَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ مُثلِثَكُ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ الشَّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ فَإِلَى أَيْنَ قَالَ هَا هُنَا وَأَشَـارَ إِلَى بَنِي فُرَيْظَةً خَنَرَجَ النِّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ وَرَثْتُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْمُنْتُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحْمَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَنْسِ بَلْكُ قَالَ كُأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى الْفُنارِ سَـاطِعًا السلاية ه ١٣٠٥ قال فِي زُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ مَوْكِبٍ جِبْرِيلَ حِينَ سَــارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً مِرْثُ عَا السنت ١٦٨ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدَّدٌ بْنِ أَشْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَشْمَاءَ عَنْ نَافِيمٍ عَن ابْن مُحَرّ ولللهِ قَالَ

قَالُ النَّبِي عَيْرِ إِلَّا يَهِمُ الأَخْرَابِ لاَ يُصَلِّينَ أَحَدُ الْمَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي فُرْيُطَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ

درسيت ۱۷۰۰

صريب 11/1

للانة ١١٢/٥ كَذْنُوا

ذَلِكَ فَذْرَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْثِكُمْ فَلَمْ يُعَنَّفْ وَاحِدًا مِنْهَمْ **مِرْثُ** ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَذَثَنَا مْفَتَهِرٌ وَحَدَّثَنَى خَلِيفَةً حَدَّثَنَا مُفَتَهِرٌ قَالَ سِمِعْتُ أَبِي عَنْ أَنْسٍ وَلَيْكُ قَالَ كَانَ الزَّجْلُ يَحْ عَلْ لِلنَّبِيِّ عَيْهِ النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ فُرْيَظَةَ وَالنَّضِيرَ وَإِنَّ أَهْلِي أَمْرُونِي أَنْ آتِي النَّيئ يَرْكُ لَهُ فَأَسْـأَلَهُ الَّذِينَ كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ زَكَانَ النَّبَىٰ يَرْكُ لَهُ أَعْطَاهُ أَمْ أَبْمَنَ ِجَاءَتْ أَمْ أَيُمَنَ خَتَعَلَتِ النَّوْبَ فِي عُنْنِي تَقُولُ كَلاَّ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لاَ يُفطِيكُهُمْ وَقَدْ ﴿ . أُغطَانِيهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالنَّبِيُّ عَيْشِيُّ يَقُولُ لَكِ كَذَا وَتَقُولُ كَلاَّ وَاللَّهِ حَتَّى أَغطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ أَوْكُما قَالَ صَارِحُنَّى مُحَدِّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَتَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ سَعْدِ قَالَ شِمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ شِمِعْتُ أَبَا شَعِيدٍ الْخُدْرَى وَلَيْكَ يَقُولُ مَرْلَ أَهْلُ قُرَيْظَة عَلَى خُكْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ فَأَرْسَلَ النَّبِئْ ﷺ إِلَى سَعْدِ فَأَنَّى عَلَى جَمَارٍ فَلَنَّا دَنَا مِن الْمُسْجِدِ قَالَ اللَّانْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيْدِكُو أَوْ خَيْرِكُمْ فَقَالَ هَوْلَاءِ نَزَلُوا عَلَى مُحْمِكَ ﴿ • فَقَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتَشْبِي ذَرَارِيَهُمْ قَالَ قَضَيتَ بِحُكْرِ اللَّهِ وَرُبُّمَنا قَالَ بِحُكْرِ الْمَلِكِ مِرْثُ ۚ زَكِينًا ۚ بَنْ يَخْتِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنْ ثَمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً رِظِينَ قَالَتْ أُصِيبَ سَغِدٌ يَوْمَ الْحَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلِّ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ ابْنُ الْعَرِقَةِ رَمَاهُ فِي الأَكْمَلِ فَضَرَبَ النَّبِي ﷺ خَيْمَةً فِي الْمُسْجِدِ لِيَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْكُمْ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السُّلاَحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِنْرِيلُ عَلِيْكُ وَهُوَ يَنْفُضُ ۗ " رَأْمَهُ مِنَ الْفُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَغتَ السُّلاَحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ اخْرُجْ إِلَّيْهِمْ قَالَ النَّبِي عَيْنِهِ فَأَيْنَ فَأَمْسَارَ إِلَى بَنِي فُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُمْ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدُ الْحُنْكُرَ إِلَى سَغدِ قَالَ فَإِنِّي أَخَكُمْ فِيهِـمْ أَنْ تُقْتَلَ الْتَقَاتِلَةُ وَأَنْ تُشْبَى النُّسَاءُ وَالذُّرَّيَّةُ وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَا لَمْ مَ قَالَ هِشَامٌ قَأَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ اللَّهُمُ إِنَّكَ تَعْلَم أَلَهُ لَيسَ أَحَدُ أَحَبُ إِنَّى أَنْ أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ عِنْظِينًا وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنَّى أَظُنَّ ا أَنْكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَدْرِبَ بَيْنَتُنَا وَبَلِنَتُهُمْ فَإِنْ كَانَ بَيِّنَ مِنْ حَرْبِ قُرَنْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ وَإِنْ كُنتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَالْجُوْرَهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا قَانْفَجَرَتْ مِنْ لَتَتِهِ فَلَمْ يَرْحُهُمْ وَفِي الْمُسْجِدِ خَيْمَةً مِنْ نَنِي غِفَارٍ إِلَّا الدُّمُ يَسِلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يًا أَهْلَ الْحَنْيَمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُرْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو بُحُرْحُهُ دَمَّا فَعَاتَ مِنْهَا وَ مِنْ الْحَاجِ بِنْ مِنْهِ الْ أَخْبَرَنَا شُغِبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَدِى أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَفِي

قَالَ قَالَ النَّبَىٰ عِنْظُنَى لِحَسْمَانَ الْجُمْهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِيْرِيلْ مَعَكَ **وْرَا و** إِبْرَاهِيمْ بْنُ ﴿ سَيْتُ عَامَا طَهَانَ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ يُومَ

فَرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْن ثَابِتِ اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ ب*ال*َّ عَزْوَةُ ذَاتِ إِبِ m-m الرَقاعِ وَهْيَ غَزْوَةُ مُحَارِب خَصَفَةً مِنْ يَنِي تَغَلَبَةً مِنْ غَطَفَانَ فَتَرَلَ غَلْدٌ وَهِي يَعْدَ خَيْرَ

لأَنْ أَبَا مُوسَى جَاءَ بَعْدَ خَيْبَرَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ الْمِيتِ ١٧٥٥ يَخْتِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَكُ أَنَّ النَّبِي عَيْكُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْحَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّمَايِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرَّفَاعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ صَلَّى النَّبئِ عَلَيْكُم

الحَنْوْفَ بِذِي قَرَدٍ وقَالَ بَكُو بْنُ سَوَادَةً حَدَّنِي زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنْ جَابِرًا | ميبث ٢٧١

حَدَّثُهُمْ صَلَّى النَّبِي عَيْنِ عِبْمَ يَوْمَ مُحَارِبِ وَتَعْلَبَهُ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ السَّاعِ وَسَعْدَ عَالَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَبُسَـانَ سِمعْتُ جَابِرًا خَرَجَ النَّبِيُّ عَرْجً إِلَى ذَاتِ الرَّفَاعِ مِنْ غَفْلِ فَلَتِي جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَصَلَّى النَّبِي عَيْكُمُ وَكُفتَى الْمُوفِ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةً غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ عَيْثِكُ مِنْ الْفَرَدِ مِرْرُتُ مُخَنَدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا مست ١٧٨

أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَ يُدِ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عُظْفُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ عِيْثُ فِي غَزَاةٍ وَغَلِنُ سِتَّهُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَاىَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِى وَكُنَّا تَلُفْ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمُيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرَّفَاعِ لِمَا كُنَّا تَعْصِبُ مِنَ الْحِرْقِ عَلَى أَرْجُلِنَا وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كُرِهَ ذَاكَ قَالَ مَا كُنتُ أَضْتَمُ بِأَنْ أَذُكُوهُ كَأَنَّهُ كُوهَ أَنْ يَكُونَ مَنى " مِن عَمَلِهِ أَفْسَاهُ مِرْثُ فَيَيَّهُ بن سَعِيدِ عَن مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَـالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَمْنْ شَهِـدَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرُكُمْ

ا صديث ٤١٧٩ ملطانية ١١٤/٥

مَعَهُ رَكْمَةً نُوْ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَّمُوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُوا وْجَاهَ الْعَدُو وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمِ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ ثُرَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَخُوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَمْ بِهِمْ وقال مُعَادُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِر قَالَ كُنَا مَمَ عَدْ المَّهِ النَّبِي عَيِّكُ إِنْفُلِ فَذَكِر صَلاَةَ الْحَوْفِ قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلاَّةٍ الْحَدُوفِ تَابَعُهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَمَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ نُحْتَدٍ حَدَّمَّهُ صَلَّى النَّيئ

ذَاتِ الرَّفَّاعِ صَلَّى صَلاَّةَ الْحَرْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ الْعَدُو فَصَلَّى بِالْتي

عَلَيْكُ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتِي فِنْ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَن يَخْتَى بن مست الما

سَعِيدٍ الأَنْصَارِئَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدِّدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ مَهْلٍ بْنِ أَبِي حَنْمَةً قَالَ يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِقَةً مِنهُمْ مَعَهُ وَطَائِقَةً مِنْ قِبَلِ الْعَدُو وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوْ فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً لِّز يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ الْأَنْفُسِمِ مْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجُدتَيْن فى مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُ هَوْلاَءِ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ فَيَزَكُمْ بِهِمْ رَكْمَةً فَلَهُ ثِلثَانِ ثُرّ يَرَكُمُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجُدَتَيْنِ مِرْثُمْ مُسَدَّدٌ حَدَثَنَا يَخْنِي عَنْ شُغْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَـالِج بْنِ خَوَاتٍ عَنْ مَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةً عَنِ النَّبِي ﷺ مَرْصَعْيَ مُحَنَّدُ بِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَلَّتَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَحْتِي سَمِعَ الْقَامِمَ أُخْبَرَ بِي صَـالِحْ بْنُ خَوَاتٍ عَنْ سَهْلِ حَدَّنَهُ قَوْلَهُ مِرْثُتُ أَبُو الْبَتَانِ أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أُخْبَرَنِي سَسَالِرِ أَنَّ ابْنَ مُحْسَرَ وَلِيْكِ قَالَ غَرُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُمْ قِبَلَ خَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوْ فَصَـافَفْنَا لَهَـٰمْ صِرْتُكُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَــالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَّرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفُتَيْن وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُو ثُرِّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِرٍ أَصْحَاجِهِمْ فَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَى بِهِمْ زَكْعَةً ثُرُ سَلْمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هَوْلاَءِ فَقَضَوا رَكْتَتُهُمْ وَقَامَ هَوُلاَءِ فَقَضَوا رَكْتَتُهُمْ ورُثُنَ أَبُو الْبَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سِنَانٌ وَأَبُو سَلَمَةً أَنَّ جَابِرًا أُخْبَرَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُتُمْ قِبَلَ نَجْدٍ مِرْثُنَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَني أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَدِدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤْلِئُ عَنْ جَايِر بْن عَبْدِ اللَّهِ وَثِينًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْئِكُمْ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَتَا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِينِهِ مَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاءِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهِ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْمِضَاهِ بَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ وَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَقَ بِهَا سَيفَهُ قَالَ جَايِرٌ فَينمُنَا نَوْمَةً ثُرَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَا اللَّهِ عَدْعُونَا فَجِلْتُنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي جَالِسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكِمْ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْنِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ لِي مَنْ يَعْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُرَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيُّمْ وقال أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَا مَعَ النَّبِيِّ بِذَاتِ الرَّفَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيُ عَلِيْكُ جَنَاءَ رَجُلُ مِنَ الْمُشْرِكِنَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ مِرْكِئِتُهِمْ مُعَلِّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ تَخَافُنِي قَالَ لاَ قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنَّى ا

144 ...

مدسشه ۱۸۳

صربيث ١٨٤

مدسيث ١٨٥٤

حديث ١٨٦

ملطائدً ١١٥/٥ سِنَان

صنیت ۱۸۸۸

قَالَ اللَّهُ فَتَهَدْدُهُ أَضْحَابُ النَّبِي عَيْكُمْ وَأَقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَنِي ثُرَّ تَأْخَرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِقَةِ الأَخْرَى رَكَعَتَنِنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَيِّئِكُمِّهُ أَزْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكَعَتَنِنِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَتْ بْنُ الْحَارِثِ وَقَاتَلَ فِيهَـا مُحَارِبَ خَصَفَةً وقال أبُو الزَّيْدِ عَنْ جَابِرِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عِنْفُلْ مَصَلَّى الْخَوْفَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً مسع ١٨٨ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي عِنْكِيم غَزْوَةَ نَجْدٍ صَلاَّةَ الْمَوْفِ وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِي عِيَّكُ

أَيَامَ خَنِيرَ بِالسِّبِ غَزْرَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُرَاعَةً وَلهٰيَ غُزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ قَالَ ابنُ إلب ٢٣-٢٣ إِشْحَاقَ وَذَلِكَ سَنَةً سِتُّ وَقَالَ مُومَى بْنُ عُقْبَةً سَنَةً أَرْبَعٍ وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَن

الزُّهْرِئُ كَانَ حَدِيثُ الإِفْكِ فِي غَزْوَةِ الْمَرَيْسِيعِ صِرْتُتْ تُنتِيْهُ بْنُ سَعِيدِ أَخْبَرَنَا مِيت إِشْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبدِ الرَّاحْمَن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْنِي بْن حَبَّانَ عَن ابْن عُمُرِيرِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلُتُهُ عَن الْعَزْلِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيْثُ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُضْطَلَقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا

مِنْ سَنِي الْعَرْبِ فَاشْتَهِيْنَا النَّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ تَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيْظِيمُ بَنِنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسَـأَلَهُ فَسَـأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا العَدِيزَ ١١٦٥ فَسَـأَلُناهُ عَلَيْكُو أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَاثِنَةٍ إِنَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَ وَهِي كَائِنَةٌ مِرْثُ عَمْنُودٌ مسح ١٩١

حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ غَرُونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِظِيمُ غَزْوَةً نَجْدٍ فَكَ أَذْرَكُتُهُ الْقَائِلَةُ وَهْوَ فِي وَادٍ كُثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلْ بِهَا وَعَلَقَ سَيْفَهُ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُونَ وَبَيْنَا غَنْ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ فِيمُنَا فَإِذَا أَعْرَابِي قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا

أَتَا فِي وَأَنَا نَايِرٌ فَاخْتَرَطَ سَنِنِي فَاسْتَيَقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطُ صَلْتًا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْي قُلْتُ اللَّهِ فَشَـامَهُ ثُرَّ قَعَدَ فَهُوَ هَذَا قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبُهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيمُ البِ غَزْوَةُ أَنْمَادِ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِثْبِ حَدَّثَنَا عُفَانُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مُرَاقَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِي قَالَ رَأَيْتُ النِّيمَ عِيُّكُمْ فِي غَزْوَةِ أَنْعَارِ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجُّهًا قِبَلَ الْمُشْرِقِ مُتَطَوِّعًا ب**اسب** حَدِيثُ الإفْلِيُ وَالأَفَلِي بِمَنْزِلَةٍ ۗ إبب ٢٥٠٦

النَّجْسِ وَالنَّجَسِ يُقَالُ إِفْكُهُمْ مِرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَنِدِ اللَّهِ حَذَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ السَّعَ عَبْدُ

عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّتَنِي عُزوةُ بْنُ الزُّبْيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْسَيْبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ

\_ ۲۵-۲۵ صنیت

وَقَاصِ وَعُنِيَدُ اللَّهِ بْنُ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَالِشَّةَ وَلِيْكَ زَوْجِ النَّهِيْ لِيُّلْتِيُّ حِينَ قَالَ لَهَمَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضِ وَأَثْبَتَ لَهُ افْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَيْثُ عَنْ كُلِّ رَجُل مِنْهُمْ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةً وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَغْضِ قَالُوا قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَمْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَفْرَعَ بَيْنَنَا في غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَالَمَا لَهُ مَا أُزْلُ الْجِتَابُ فَكُنْتُ أَحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأَنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُم مِنْ غَزْوَتِهِ بِلْكَ وَقَفَلَ دَنُونَا مِنَ الْمُدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيل فَتَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَّيْشَ فَلَنَا قَضَيْتُ شَلَّانِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَلَتَسْتُ صَدْرى فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَرْعِ ظَفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْقَسْتُ عِقْدِي خُبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرْخُلُونِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرْحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْتَبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّى فِيهِ وَكَانَ النَّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَز يَهْبُلُنَ وَلَا يَغْشَهُنَّ الظُّمُمُ إِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَشْتَشْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهُتودَج حِينَ رَفَعُوهُ وَخَمْلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الجَمْلَ فَسَـارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِى بَعْدَ مَا اسْتَمَرّ الجُيْشُ خِفْتُ مَنَازِلَمُهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلاَ مُجِيبٌ فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِيلِ الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَتْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِنَّى فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيني فَينلتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بَنُ الْمُعَطِّلِ السُّلَمِينَ ثُرَ الذُّكُوانِينَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَـانِ نَائِرِ فَعَرَفَنَى حِينَ رَآنِي وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْجِتَابِ فَاسْتَبْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَحَمَرْتُ وَجْهِي بِجِلْتِابِي وَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِيّةٍ وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَنَةٌ غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتُهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا فَقُمْتُ إِلَيْهَـا فَرَيْجُمُّهـا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوغِرِينَ فِي غَمْرِ الظَّهِيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ قَالَتْ فَهَاكَ فِي مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِلْمَرَ الإِفْلِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِّيِّ ابْنَ سَلُولَ قَالَ غُرْوَةُ أُخْبِرِثُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُغَمَّدُ ثُهِ عِنْدَهُ فَيْفِرُهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ وقَالَ عُزوَهُ أَيْضًا لَرْ يُسَمِّ مِنْ أَهْلِ الإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَايِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أَنَاثَةَ وَحَمْنَةُ بِنْتُ

ملطانية ١١٧/٥ الزخط

بَحْشِ فِي نَاسِ آخَرِينَ لاَ عِلْمِ لِي بِهِمْ غَيْرَ أَنْهُمْ غُصْبَةً كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كُجْرَ ذَلِكَ يْقَالْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبْنَ الْبُنْ سَلُولَ قَالَ عْزَوَةُ كَانَتْ عَائِشَةٌ تَكُوهُ أَنْ يُسَبِّ عِنْدَهَا حَسْـانُ وَتَقْوِلُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي ﴿ لِعِرْضِ لَيْمِّ مِنْكُم وِقَاءً قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمُدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَضْحَابِ الإَفْكِ لاَ أَشْغُرْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِينُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي أَنْ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَيْثِينَ فَيْسَانُمْ ثُرُ يَقُولُ كَذِف تِيكُمْ ثُرَّ يُنْصَرِفُ فَذَلِكَ يَرِينُنِي وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرْ حَتَّى خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ خُنَرِجْتُ مَعَ أُمَّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمُتَاصِعِ وَكَانَ مُنْبَرُزَنَا وَكُنَا لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ لَيَلاُّ إِلَى لَيْلِ وَذَلِكَ قَبَلَ أَنْ تَغَيِّذَ الْـكُنْفَ قَرِيتًا مِنْ يُبُوتِنَا قَالَتْ وَأَمْرُنَا أَمْنِ الْعَرَبِ ۗ الأُوْلِ فِي الْبُرُيِّةِ قِبَلَ الْفَائِطِ وَكُنَّا تَتَأَذَّى بِالْكُنْفِ أَنْ تَقْدِذَهَا عِنْدَ يُبُوتِنَا قَالَتْ فَانْطَلْقْتُ أَنَا وَأَمْ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْنَهُ أَبِي رُهْمِ بْنِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأَمْهَا بِنْتُ صَحْرِ بْنِ عَامِرِ خَالةَ أَبِي بَكُرِ الصَّدُيقِ وَابْهُمَا مِسْطَحُ بِنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْحُطِّلِبِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأَمْ مِسْطَحِ قِبَلَ يَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَاأَنِنَا فَعَثَرَتْ أَمْ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحُ فَقُلْتُ لْحَمَا بِئُسَ مَا قُلْتِ أَتَسْبِينَ رَجُلاً شَهِـدَ بَدْرًا فَقَالَتْ أَىٰ هَلَتَاهْ وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ فَأَخْبَرَثِنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِهْكِ قَالَتْ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي فَلْنَا رَجَعْتُ إِنَى بَلْتِي دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّه أَنْ آنِيَ أَبْرَى قَالَتْ وَأْرِيدُ أَنْ أَسْتَيْفِنَ الْحَبَرِ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ لأَنِّي يَا أَمُّنَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بُنَّيَّةً هَوْنِي عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ لَقَلْمَا كَانْتِ المَرَأَةُ قَطْ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ لِيُحِبِّهَا لَهَمَا ضَرَائِرٌ إِلاَّ كُثِّرَنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْك سُبْعَانَ اللَّهِ أُولَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَدَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لا يَرْقَأْ لِي دَمْعُ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمِ ثُرَّ أَصْبَحْتُ أَبِكِي قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِب وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ حِينَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْأَلُمُمُ وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أَسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيِّئِكُمْ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ أَسَــامَةُ أَهْلَكَ وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ

عَلَيْكَ وَالنَّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ نَصْدُفُكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِكِيم بَرِيرَةَ فَقَالَ أَىْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ بَرِيبُكِ قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُ أَغْمِ صُهُ غَيْرَ أَنْهَا جَارِيّةٌ صَدِيئةُ الشَّنَّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَغَذَّرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن أَنِيَّ وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُ نِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَطْلِي وَاللَّهِ ۗ . مَا عَلِيثُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِيثُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلَى إِلاَّ مَعِي قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أُخُو بَتِي عَبْدِ الأَشْهَـلِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْحَذْرَجِ أَمْرَثَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرِكَ قَالَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَرْزَجِ وَكَانَتْ أَمْ حَسَّانَ بِنْتَ عَمْهِ مِنْ فَجَنَّذِهِ وَلَمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَهْوَ سَيْدُ الْحَرْرَجِ قَالَتْ وَكَانَ قَبَلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلَكِن اخْتَمَلَتْهُ الْجِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُفْتَلَ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهْوَ ابْنُ عَمْ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْن عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَتَقَمُّلُنَّهُ فَإِنَّكَ مُتَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُتَافِقِينَ قَالَت فَكَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْحَذْرَجُ حَتَّى مَسُوا أَنْ يَقْتَيْلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ مَا لِمُثَرِّرَ عَلَى الْمِنتِرَ قَالَتْ فَلَمْ يَرُلْ رَسُولُ اللهِ عَيْرُ لِللَّهِ مُعَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا وَسَكَتَ قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ ۗ " لاَ يَرْقَأْ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَمِلُ بِنَوْمٍ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكِيْتُ لَيلَتَيْنِ وَيَوْمًا لاَ يَرْفَأُ لِي دَمْعُ وَلاَ أَكْتَمِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى إِنِّي لأَظُنُّ أَنَّ الْبُكَّاءَ فَالِقْ كَجِدِي فَتَبْنَا أَبْوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِى وَأَنَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى الْمَرَأَةُ مِنَ الأَلْمَارِ فَأَذِنْتُ لَمَا جََلَسَتْ تَبْكِي مَعِي قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَلَيْنَا فَسَلَّم ثُرَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِشْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِثَنِيءٍ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينًا حِينَ جَلَسَ ثُرَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَني عَنْكِ كَذَا وَّكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيَّةً فَسَيْيَرُ ثُلِكِ اللَّهَ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمُتِي بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرى اللّه وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَتَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُم مَقَالَتُهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُ مِنْهُ قَطْرَةً قَفُلْتُ لأَبِي أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَنَّى فِيَا قَالَ فَقَالَ أَبِي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ لأَنِّي أَجِبِي رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَاكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَي

11 114/0 Lill

المَنَّ لاَ أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِنتْ لَقَدْ سَمِعَيْمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُور وَصَدَقْتُمْ بِهِ فَلَئِنْ قُلْتُ لَـكُمْ إِنِّي بَرِيئةٌ لاَ تُصَدِّقُونِي وَلَئِن اغتَرَفْتُ لَـكُر بِأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّى مِنْهُ بَرِيثَةً لَّتُصَدَّمْنَى فَوَاللَّهِ لاَ أَجِدْ لِى وَلَكُم مَثَلًا إلاَّ أَبَا يُوسُف حِينَ قَالَ ۞ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْسُتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ إِلَّ اللَّهِ مُولَتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَ فِرَاشِي وَاللَّهُ يَغَلَمُ أَنِّي حِينَيْدٍ بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُبْرَثِي بِبَرَاءَتِي وَلَـكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِي شَــَأْنِي وَحْيًا يُثْلَى لَشَــَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بِأَمْرِ وَلَـكِمْ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُوْيًا يُبَرِّثُنِي اللَّهُ بِهَا فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَاكُمْ بَحَلِمَهُ وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَلْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ ۚ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَذَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الْجُتَانِ وَهُوَ في يَوْمِر شَــاتِ مِنْ يْقُل الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَشَرَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيِّكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَهُو يَضْحَكُ فَكَانَتْ أَوْلَ كَلِمَةِ تَكُلُّمَ بِهَا أَنْ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ يَرَأَكِ قَالَتْ فَقَالَتْ لِي أَمِّي قُومِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِنَّى لاَ أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ وَأَلزَلَ اللَّهَ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإَمْكِ ۞ الْعَشْرَ الآيَاتِ ثُرَّ أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكُر الصَّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَتَانَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرٍ هِ وَاللَّهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا أَبِّدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ الله ﴿ وَلاَ يَأْتُل أُولُو الْفَصْل مِنْكُم ﴿ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ه غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣٠) قَالَ أَبُو بَكِي الصَّدْيقُ بَلَى وَاللَّهِ إِنَّى لأُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّه لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَجِ النَّفَقَةُ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِمْ مَسَأَلَ زَيْنَتِ بِنْتَ يَخْشِ عَنْ أَمْرِيى فَقَالَ لِرَيْنَتِ مَاذَا عَلِيتِ أَوْ وَأَنْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخِيى سَمْعِي وَبَصَرِى وَاللَّهِ مَا عَلِيتُ إِلا خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةً وَلَمْىَ الَّذِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النِّبِيُّ عَيَّكُ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ قَالَتْ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَمَنا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَهَذَا الَّذِي بَلَغَني مِنْ

فِمَا قَالَ قَالَتْ أُنِّي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ

المطانية ١٣٠/٥ وَلَـجَرُ

حَدِيثِ هَوُلاَءِ الرَّهْطِ لَمُو قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَالِمُنَّةُ وَاللَّهِ إِنَّ الرُّجُلَ الَّذِى قِيلَ لَهُ ما قِيلَ لِتُعُولُ مُنهَمَانَ اللَّهِ فَوَالَّذِى تَلْمِسِي بَيْدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنْفِ أَنْتَى قَطْ قَالْتُ ثَمْ قُبِلَ بَعْدَ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيَّ قَالَ قَالَ لِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِكِ أَبَلَغَكَ أَنْ عَلِيًا كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ قُلْتُ لاَ وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَ نِي رَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِكِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَن وَأَبُو بَكُرِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ بِينَ ۚ قَالَتْ لَهَمَا كَانَ عَلَى مُسَلِّنا فَى شَـــأُنِهَا مِرْثُمُــا مُوسَى بَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ حَدَّثَني مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَثْنِي أَمْ رُومَانَ وَهْيَ أَمْ عَائِشَةَ وَلِيْكِ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا ﴿ . قَاعِدَةً أَنَا وَعَائِشَةُ إِذْ وَجَنَتِ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلاَنٍ وَفَعَلَ فَقَالَتْ أَمْ رُومَانَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ النِي فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عِينِهِ قَالَتْ تَعَمْ قَالَتْ وَأَبُو بَكُرُ قَالَتْ نَعَمْ خَنَرَتْ مَغْشِئًا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا مُمَّى بِنَافِضِ فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا فَجَاءَ النَّبِي لِيُّكُّ فَقَالَ مَا شَــ أَنْ هَذِهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتْهَا الْحُمِّي بِنَافِضِ قَالَ فَلَعَلُ فِي حَدِيثٍ غُدُدُنَ بِهِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَعَدَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لاَ تُصَدِّقُونِي وَلَئِنْ قُلْتُ لاَ تَغذِرُونِي مَثَلَى وَمَثَلُـكُو كَيْغَفُوبَ وَبَنِيهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ قَالَتْ وَانْصَرَفَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَأَزْنَ اللهُ عُذْرَهَا قَالَتْ يَحْدِدِ اللهِ لاَ يَحْدِدِ أَحَدٍ وَلا يَحْدِدِكَ ورشني يَخْنِي حَدُثَنَا وَكِيمٌ عَنْ نَافِع بْنِ عُمْرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً وَفَيْعَا كَانَتْ تَمْرَأُ ۞ إِذْ تَلِقُونَهُ بِٱلْسِنَتِكُر ﴿ ١٠٠ وَتَقُولُ الْوَانِي الْمَكِيدِ مَالَ ابْنُ أَبِي مَلَيْكَةَ وَكَانَتُ أَطْرَمِنَ ١٠٠ غَيْرِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ زَلَ فِيهَا مِرْثُ عُفَّانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أبيه قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لاَ تُسْبَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَاخِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِينَ اللهُ عَائِشَةُ اسْتَأْذَنَ النَّبِي عَيْنَ فِي هِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَلِفَ بِنَسَبِي قَالَ الأَسْلَنْكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّغْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ وَقَالَ مُحَدَّدُ حَدَّثَنَا عُفَانُ بنُ فَرَقدٍ سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَبَبْتُ حَسَّانَ وَكَانَ مِمَنْ كُثِّرَ عَلَيْهَـا صَائِفَىٰ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ﴿ أَخْبَرَنَا مُحْتَدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ شُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَاللَّهُ ۚ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ رَنْ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبُّ بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ حَصَـانٌ رَزَانٌ مَا نُزَنْ بِرِيتِهِ ﴿ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لِحُومِ الْغَوَافِلِ ﴿ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةً لَـكِئَكَ لَشتَ كَذَلِكَ قَالَ مَشْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَــا لِرَ تَأْذَيْنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ وَالَّذِي تَوَلَّى يَجْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَقَالَتْ وَأَيُّ

درست ۱۹۵

الطانية ١١١/٥ بنز

صيب ١٩٦

صرميث ١٩٧٤

مديبث ۸۸

مدست ۱۹۹

عَذَابٍ أَشَدُ مِنَ الْعَمَى قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُتَاحِجُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ فِي السبب ال غَزْوَةٍ الْحَدَيْنِيَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهْ عَنِ اللَّهْ مِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ( الله عرش خَالِدُ بن تَخْلَدٍ حَدْثَنَا سُلَيَانُ بن بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَني صَالِحُ بن

كَجْسَــانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وْقَطُّكُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَرِِّكُ، عَامَ الحُدَيْيِيةِ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمُ الصَّبْعَ ثُمُّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَتَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُورُ قُلْنَا اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَغْلَمْ فَقَالَ قَالَ اللّه أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى

مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي فَأَمَا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ وَيِفَضْلِ اللَّهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي

كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا يَغِيهِ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي مِرْثُ السَّد ٢١١

هُدْبَةُ بِنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسًا رَبَّتُ أَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ أَرْبَعَ عُمَر كُلْهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي كَانَتْ مَعَ جَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الحُدَنِيتِية فِي ذِي

الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِرِ الْمُثْفِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ فَسَمّ غَتَايْرَ

حُنَيْنِ فِى ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجْتِهِ **مِرْتُن**َ سَعِيدُ بْنُ الربِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ الْمُبَارَكِ ۗ م*ي*يث ٢٠٠

عَنْ يَخْتَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةً أَنَّ أَبَّاهُ حَدَّثُهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِي عَيْمُ اللَّهِ عَامّ

الحَدَنِيتِةِ فَأَخْرَمَ أَضِحَابُهُ وَلَمْ أُخْرِمْ **مِرْثُ**نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي ۗ مِيتِث ٢٠٠٣ إِضَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ ولللهِ قَالَ تَعَدُّونَ أَلْنُمُّ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتَمَّا وَغَمْنُ

نَعْدُ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرَّصْوَانِ يَوْمَ الْحُدَنِيتِةِ كُنَّا مَمَ اللَّبِي لِيِّكُمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالْحُدَنِيتِةُ بِئْرُ فَنَرَّحْنَاهَا فَلَمْ نَثْرُكُ فِيهَمَا قَطْرَةً فَتَلَغَ ذَلِكَ النِّبَى عِيُنَا لِلَّهِ فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا لُمُرْ دَعَا بِإِنَّاءٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمُ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُرُّ صَبَّهُ فِيهَـا فَتَرَّكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ إِنَّهَا

أَصْدَرَتُنَا مَا شِنْتَنَا غَمْنُ وَرِكَابَنَا عِلَاصْعَى فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَقَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَتَدِ بْنِ الصَّفِيهِ ٢٠٠ أَغْيَنَ أَبُو عَلَىٰ الْحَرَّانِيْ حَدَّثَنَا زُهْيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ أَثْبَأَنَا الْبَرَاءُ بنُ عَارِب رَهِيْ

أَنْهُمْ كَانُوا مَمَ رَسُوكِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَّةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَهَاتُهُ أَوْ أَكْثَرُ فَلَزَلُوا عَلَى بلر فَنَرْحُوهَا فَأَثُوا رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكُمْ فَأَتَى الْبِثْرُ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُرُّ قَالَ الثُّونِي بِدَلْمٍ مِنْ مَا يُهَا فَأَتْى بِهِ فَبَصَقَ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ دَعُوهَا سَاعَةً فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرَكَا يَهُمْ حَتَّى ارْتَحَالُوا

ورشْكَ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَذَتُنَا ابْنُ فَضَيْلِ حَذَتَنَا خُصَبْنٌ عَنْ سَالِرِ عَنْ جَابِرِ وَكُ

قَالَ عَطِشَ النَّامُ يَوْمَ الْحُدَنِيتَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةً فَقَوضًا مِنْهَا لَرَّ

أَقْتِلَ النَّاسُ غَضْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَـكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدُنَا مَاءً نَتَوَضَّتْ إِهِ وَلا نَشَرَبُ إِلاَّ مَا فِي رَكُوتِكَ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ عِيْكُمْ يَتَكُمْ فِي الزَّكُوةِ لَجَعَلَ المَناءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَـابِعِهِ كَأَمْنَاكِ الْعُنيونِ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا فَقُلْتُ يلجنابر كَر كُنْتُمْ يَوْمَيْذِ قَالَ لَوْ كُنَا مِاتَةَ أَلْفِ لَكَفَانَا كُنَا خَسْنَ عَشْرَةَ مِائَةً مِرْثُ الصَّلْتُ بَنْ مُحَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرُيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَبِ بَلَغَني أَنَّ ، جَارِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَقَالَ لِي سَعِيدٌ حَدَّنْنِي جَابِرٌ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةُ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيِّ عَيْشِيُّهِمْ يَوْمَ الْحَدْنِينَةِ قَالَ أَبُو دَاؤَدَ حَدْثَنَا فَرَّهُ عَنْ قَتَادَةَ مِرْثُنَ عَلَى حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَفِيْكُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الحُدَنييَّةِ أَنْتُمْ خَبْرُ أَهْلِ الأَرْضِ وَكُنَا أَلْفًا وَأَرْبَعَإِنَّةٍ وَلَوْ كُنْتُ أَيْصِرُ الْيُومَ لأَرَيْنَكُمْ مَكَانَ الشَّجَرُةِ تَابَعُهُ الأَغْمَـشُ شِمعَ سَــالِكَا سَمِعَ جَابِرا أَلْفًا ﴿ • وَأَرْبَمَهِائَةٍ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرْزَةً حَدَّتَنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْقَ ﴿ عَلَىٰ كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلاَثَمِائُةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمَ ثُمَّنَ الْمُنهَاجِرِينَ تَابَعَهُ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مِرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْدَاسًـا الأَسْلَمِـى يَقُولُ وَكَانَ مِنْ أَضْمَابِ الشَّجَرَةِ يُفْبَضُ الصَّالِحُونَ الأَوُّلُ فَالأَوْلُ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَنْفَالَةِ النُّمُورِ والشَّعِيرِ لاَ يَعْبَأُ اللَّهِ بِهِمْ شَيْئًا مِرْثِتُ عَلِيْ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَنْ وَالْمِسْوَرِينِ مُخْرَمَةً قَالاً خَرَجَ النَّبِي عَيْكُ عَامَ الْحَدَثِيدَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةً مِالةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلِنَا كَانَ بَذِى الْحَالَيْفَةِ فَلَدَّ الْمُدَدَّى وَأَشْعَرَ وَأَخْرَمَ مِنْهَا لاَ أُخْصِي كُرْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لاَ أَحْفَظُ مِنَ الرُّهْرِيُّ الإِشْعَارَ وَالتَّقْلِيدَ فَلاَ أَدْرِي يَغْنِي مَوْضِعَ الإشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ أَوِ الْحَدِيثَ كُلُهُ مِرْثُنَ الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ حَذْثَنَا ﴿ • إِشْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي بِشْرِ وَزْفَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَذْنَنِي عَبْدُ الوَحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ رَآهُ وَفَنلُهُ مَسْفُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامْكَ قَالَ تَعَمْ فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحَدَلِيمَةِ لَمْ يُنَيِّنُ لَهَمْ أَنْهُمْ يَجِلُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةً فَأَنْزَلَ الله الفِذيَّة فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ إِنَّ أَنْ يُطْمِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِنَ أَوْ يُهدِي شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلاَنَةَ أَيَّامٍ ،

ملطانية ١٢٣/٥ تُشزب

صيث ٢٠٦

عربیث ۲۰۷

صربیت ۲۰۸

صريب ٢٠٩

صابیت ۱۹۰

صديد ٢١١

ملطانية ١٣٤/٥ بالخنتيجة

**ورثْث** إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ قَالَ حَذَتَى مَالِكْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ المَّرِيثِ ١١١٠ مَعَ غَمَرَ بن الْحَطَّابِ رَنِي إِلَى الشُّوقِ فَلَجِفَّتْ عُمَرَ الرِّرَأَةُ شَـالَةٌ فَقَالَتْ يَا أُمِيرَ الْمَنْوْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَاللَّهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَّاعًا وَلاَ لَحْمْ زَرْعُ وَلاَ ضَرْعٌ وَخَشِتْ أَنْ تَأْكُلُهُمُ الضَّيْعُ وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْفِفَارِي وَقَدْ شَهد أَبِي الحُدَيْنِيَةَ مَمَ النِّينَ عِينِكُمْ فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَرْ يَمْضِ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِنَسَب قَريب لُزّ انْصَرَفَ إِنَّى بَعِيرِ ظَهِيرِ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحْمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَنِينِ مَلأَهُمُنا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمُ مَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ثُمُّ نَاوَلَمَت بِخِطَامِهِ ثُرَّ قَالَ افْقادِيهِ فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيتُكُمُ اللَّهُ بِخَدْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرْتَ لَحَا قَالَ عُمَرُ ثَكِلَتْكَ أُمُكَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَعَاهُ ثُوّ أَصْبَحْنَا مُسْتَقِئَهُمْ مِنْهَمَا نَبْهَا فِيهِ فِلاَصْنِي السَّمِينِ وَالسَّمِينَ مُحَدُ بْنُ رَافِعٍ حَذَثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَارٍ أَبُو عَمْرِو الْفَرَارِيْ حَذَثَنَا شُغبَةُ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْنُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَ أَغْرِفْهَا قَالَ مُحْمُودٌ ازُ أَنْسِتُهَا بَعْدُ مِرْثُ<sup>ن</sup> مَخْدُودٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ طَارِقِ بْنِ مسيد ma عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ انْطَلَقْتُ حَاجًا فَتَرَرْتُ بِقَوْمِرِ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا هَذَا الْمُسْجِدُ قَالُوا هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُم بَيْعَةَ الوضْوَانِ قَأْتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ سَمِيدٌ حَدَّتَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرَا لِنَّا خَتَ الشُّجَرَةِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُغْبِلِ نَسِينَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِـا فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ أَضْحَابَ تُخْهِ عِيْظِيمُ لَرْ يَعْلَئُوهَا وَعَلِيثُمُوهَا أَنْتُمْ فَأَنْتُمْ أَغْلُمُ مِرْتُكَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا طَارِقٌ عَنْ مَسِمْ ١٦٥ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ بِعَنْ بَايَعَ غَمْتَ الشَّجَرَةِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهَمَا الْعَامَ الْمُعْبِلَ فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا مِرْثُنِ قَبِيصَةُ حَدِّثُنَا شَفْيَانُ عَنْ طَارِقِ قَالَ ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ ا الْتُسَبِّب الشَّجَرَةُ فَضَحِكَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ شَهِدَهَا مِرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُغَنَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْنَى وَكَانَ مِنْ أَضْحَابِ الطانية ١٣٥/٥ لمنط الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَيْرٌ اللَّهِم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقِيهِ فَقَالَ اللَّهَمْ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْنَى صِرْتُ إِضْمَاعِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ السَّمَاءِ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ لَنَا كَانَ يَوْمُ الْحَدَّرَةِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن حَنْظَلَةَ فَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ عَلَى مَا يُتَاسِعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ قِيلَ لَهُ عَلَى الْمُتوتِ قَالَ لاَ أَبَابِحُ

Á۳

عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْثُ وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَنِينَةَ مِرْثُ يَخْتَى بْنُ يَعْلَى المُخارِبِينَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَكَانَ مِنْ أَخْدَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَا نُصَلَّى مَعَ النَّبِي عِين اللَّهِ عَلَيْ الجُنْعَة ثُمَّ تَنْصَرِفُ وَلَيسَ الْحِيطَانِ ظِلْ نَسْتَظِلُ فِيهِ مِرْشِنَا فَتَنْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِرْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدٍ قَالَ لُمَكُ لِسَلَةَ بْنِ الأَكْرَعِ عَلَى أَيْ مَنيْءِ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ يَوْمَ الْحَدَنِيقِةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ مِرْضَعْي أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَارِبِ وَلَكُ فَقُلْتُ طُوبَى لَكَ صَحِبْتَ النَّبِيَّ وَلِيُّكُمْ وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشُّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ مِرْثُ ۚ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْتَى بنُ صَالِح قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ عَنْ يَخْتِي عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ أَنْ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَاكِ أَخْبَرَهُ أَنُّهُ بَابِعَ النَّبِئَ عِنْظُمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مِرْضَعَى أَحْمَدُ بِنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عُفَانُ بْنُ مُحْرَر أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْلِيُّ ۞ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَعْمًا مُبِينًا ۞ قَالَ الحُدَنِينَةُ قَالَ أَصْحَابُهُ هَنِينًا مَرِينًا فَمَا لَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ لِيَدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ ﴿ كُنَّ مَّ اللَّهُ مُنَّهُ فَقَدِمْتُ الْـكُوفَةَ فَحَدَّثْتُ بَهَذَا كُلِّهِ عَنْ قَتَادَةً ثُرُ رَجَعْتُ فَذَكُونُ لَهُ فَقَالَ أَمَّا ۞ إِنَّا فَتَحْمَا لَكَ ۞ فَمَنْ أَنَسٍ وَأَمَّا هَبِينًا مَرِينًا فَمَنْ عِكْرِمَةً مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِي حَدْثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ تَخِزَأَةً بْنِ زَاهِرِ الأُسْلَمِينُ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ يُمِّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ إِنَّى لأُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ بِلُحُومِ الْخُمُر إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيمُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيمُ يَنْهَا كُو عَنْ لُحُومِ الْحُر وَكُن عَجْزَأَةَ عَنْ رَجُل مِنْهُمْ مِنْ أَضْحَابِ الشَّجَرَةِ اشْمُهُ أَهْبَانُ بْنُ أَوْسِ وَكَانَ اشْتَكَى رُكِّبَتُهُ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ زُكِمَتِهِ وِسَادَةً وَلَصْنَى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِىٰ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَـارٍ عَنْ سُوَ يْدِ بْنِ النّْعْمَانِ وَكَانَ مِنْ 📗 أَضْحَابِ الشَّجَرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ وَأَصْحَابُهُ أَتُوا بِسُوِيقِ فَلاَكُوهُ تَابَعَهُ مُعَادٌّ عَنْ شُغبَةً ورَثْتُ مُحَدِّدُ بْنُ حَاتِرٍ بْنِ بَزِيجٍ حَدَّثَنَا شَــاذَانُ عَنْ شُغبَةً عَنْ أَبِي جَمْـرَةً قَالَ سَــأَلُكُ عَائِدٌ بْنَ عَمْرِو مْكُ وَكَانَ مِنْ أَضْعَابِ النَّبِي عَيِّكُمْ مِنْ أَضْعَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يْنْقَصْ الْوِرْرُ قَالَ إِذَا أَوْرَوت مِنْ أَوَلِهِ فَلاَ تُورِيْ مِنْ آخِرِهِ صَارَحْني عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَغضِ أَشْفَارِهِ ۗ "

صيب ٢١٩

مدييث ١٢٢٠

صيبث الانا

عديبث ٢٢٢٤

مديث ٢٣٢

مديث ٢٢١

مدتيث ١٢٢٥

صابعث ٢٢٦٦

ملطانية ١٣١/٥ رَسُولُ

حديث ٤٢٢٧

صربیث ۲۲۸

وَغَمَرُ بِنُ الْحَطَابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَـأَلَهُ عُمَرَ بِنُ الْحَطَابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَم يُجِيَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ أَرُّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِنِهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِنِهُ وَقَالَ مُحَرِّ بُنِّ الخَطَابِ فَكِلَفْكَ أَمْكَ يَا عُمَرْ زَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ قَلَاتَ مَرَاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيئِكَ قَالَ عُمَرُ خَتَرَكُ بَعِيرِي ثُرَ تَقَدَّمْتُ أَمَّامَ الْمُسْلِمِينَ وَخَشِيتُ أَنْ يَأْزِلَ فِي قُرْآنٌ فَمَا مَشِيتُ أَنْ سِمِعْتُ صَـارِخًا يَضرُخْ بِي قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى اللَّيْلَةَ سُورَةً لَمِينَ أَحَبُ إِنَّى مِتَا طَلَعَتْ عَلَيهِ الشَّمْنَ ثُمَّ قَرَأً ٥ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَمَّا مُبِينًا ۞ مِرْتُنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ المَّدِينَا حَدِّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ شِمِعْتُ الزَّهْرِيِّ حِينَ حَدِّثَ هَذَا الْحَدِيثَ حَفِظْتُ بَعْضَهُ وَلَتَهَنى مَعْمَرٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ تَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمِ يز يد أَحدُ مُمَّا عَلَى صَاحِبِهِ قَالاَ خَرَجَ النَّيْ عَيِّكُمْ عَامَ الْحُدَيْدِيةِ فِي بضْعَ عَشْرَةَ مِاللَّهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَنَّا أَتَّى ذَا الحُلَيْفَةِ قُلْدُ الْهَدْدَىَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ رَبَعَتُ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُرَاعَةً وَسَــارَ اللَّهِئَ عَيْرٌ اللَّهِ عَنَّى كَانَ بِمَدِيرِ الأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ إِنَّ فُرَيْشًا جَمْعُوا لَكَ جُمُوعًا وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الأَحَابِيشَ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَـادُوكَ عَنِ الْتِبْتِ وَمَانِعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَىٰٓ أَرُونَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصْدُونَا عَن الْبَيْتِ فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَبْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِلاَّ رَكْنَاهُمْ مخدروبينَ قَالَ أَبُو بَكْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِحَدَّا الْبَيْتِ لاَ ثُرِيدٌ قَتْلَ أَحَدٍ وَلاَ حَرْبَ أَحَدٍ فَتَوَجُّهْ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ قَالَ امْضُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ صِرْصَعْي إِضْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ حَدَّتَنِي ابْنُ أَنِينِ ابْنِ شِهَــابِ عَنْ عَمْـهِ أَخْبَرَنِي غُزوَةُ بْنُ الْؤَيْرِ أَنَّهُ سَمِـعَ مَرْوَانَ بْنَ الحَتَكِر وَالْمِسْوَرَ بْنَ مُخْرَمَةً يُخْبِرَانِ خَبْرًا مِنْ خَبَر رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عُمْرَةِ الحُدَلِيمَةِ فَكَانَ فِيمَا أَخْبَرَ نِي عُزْوَةً عَنْهُمَا أَنَّهُ لَكَا كَاتَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظًا مُهَمْ لِلَّ بْنَ عَمْـرو يَوْمَ الحُدَنِيتِةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ مُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدُّ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدْدُتُهُ إِلَيْنَا وَخَلَّتِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَأَبِّي مُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِي رَسُولَ اللهِ عِيِّكُمْ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ فَكَرَهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْعَضُوا فَتَكَلَّمُوا فِيهِ فَكَ أَتِي مُهَيْلُ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْظُمْ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ كَاتِّبَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظُمْ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَنْظُمُ أَبَّا جَنْدَكِ بْنَ سُهَيْلٍ يَوْمَرُيْدٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْرِ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَدُ مِنَ

الرَّ جَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَكَانَتُ أَمْ كُلْفُرِرٍ بِنْتُ غَفْبَةً بْنِ مُعَيْطٍ بِمِتَنْ خَرَجَ إِنَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ اللَّهِ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَلْهَاهَا يَسْ أَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ حَتَّى أَلَزَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ وَلَا إِزْجَ النَّبِي عِيْكُمْ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ \* يَا أَيُهَا النَّيْ إِذَا ﴿, جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ۞ وَعَنْ عَمْهِ قَالَ بَلَغَنَا حِينَ أَمْرَ اللَّهُ رَسُولُهُ ﴿ يَرِّكُمُ إِلَى رَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَبَلَغَنَا أَنْ أَبَا بَصِيرٍ فَذَكِّرهُ بِطُولِي مِرْثُ عُنيْنَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحْمَرَ وَاللَّهِ خَرَجَ مُغتَمِرًا فِي الْفِنْتَةِ فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كُمَّا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْثُ مَا هَأَ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَرِّهِ اللَّهِ مَانَ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحَدَثِيبَةِ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ حَدَثَنَا يَخْنِي عَنْ ا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمْرَ أَنَّهُ أَهَلُ وَقَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَيَلِنَهُ لَفَعَلْتُ كَمَا قَعَلَ النَّيْ عَيْظُ حِينَ حَالَتْ كُمَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَتَلاَ ۞ لَقَدْ كَانَ لَـكُرُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَّنَةٌ ﴿ مِرْثُ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِدِ بْنِ أَشْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَ بْرِيَّةٌ عَنْ نَافِيمِ أَنْ عُبَيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَـالِمْ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أُخْبَرَاهُ أَنْهُمَا كَأْمَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ وَحَذَلْنَا مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةً عَنْ تَافِيعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَنِدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقَلَت الْعَامَ فَإِنَّى ﴿ وَالْمُعَالِقُولُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلْ الْعَامَ فَإِنَّى اللَّهِ اللَّهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقَلَتَ الْعَامَ فَإِنَّى اللَّهِ أَخَافُ أَنْ لاَ تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبيُّ عَيْثُ فَتِمَالَ كُفَّالَ قُرَيْشِ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ عَيْمِ اللَّهِ مَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَضَحَابُهُ وَقَالَ أَشْهِ ذُكُورَ أَنَّي أَوْجَبْكُ عُمْرَةً فَإِنْ خُلَيَّ يَبْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عِينَا إِلَيْ مَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَرَى شَأَنْهَمَا إِلاَّ وَاحِدًا أَشْهِدُكُو أَنّى قَدْ أَوْجَنِتُ حَجَّةً مَمْ مُمْرَتِي فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ﴿ • مَرْشَىٰ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ النَّصْرَ بْنَ مُحَدّدٍ حَدَّثَنَا صَفْرٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ أَشْلَمَ قَبْلَ عُمْرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَـكِنْ عُمْرُ يَوْمَ الحُدَيْبِيَّةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ إِلَىٰ فَرْسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَـارِ يَأْتِي بِهِ لِيْقَاتِلَ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُمَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَعُمْرُ لاَ يَدْرِي بِذَلِكَ فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَس فَجَاءً بِهِ إِلَى عُمْرَ وَعُمَرُ يَسْتَلْهُمُ لِلْقِتَالِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ

حدييث ٤٢٢١

صريب شد ٢٢٢٤

حدثيث ٤٢٢٢

صريب ٤٢٢٤

اطاني ١٢٨/٥ عَدْكا

سے ۱۳۳۵

فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَهِيَ الَّذِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ غُمَّرَ أَسْلَمَ قَبْلَ غَمَرَ وَقَالَ هِشَـامْ بْنُ عَمَارِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا غَمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ | منت ٢٠٠٦ الْعَمْرِي أَخْبَرَ بِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَفِي أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِي عَيْدُ مَ الْحَدَنِينَةِ تَفَرُقُوا فِي ظِلاَكِ الشَّجَر فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنِّينِ يَرْكُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْظُرْ مَا شَــَأَنْ النَّاسِ قَدْ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهِ عَرْجَدَهُمْ يُبَايِعُونَ فَبَايَعَ لَرُ رَجَعَ إِلَى مُحْسَرَ خَرَجَ فَبَايَعَ وَرَثُمْنَ أَبْنُ ثَمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي | وريت ٣

أَوْنَى رَبِينَ قَالَ كُنَّا مَمَ النِّي عِينِ الْحَتْمَرَ فَطَافَ فَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَمَى بَيْنَ الطَهَا وَالْمَرْوَوَ فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَلهَلِ مَكَّهُ لاَ يُصِينِهُ أَحَدٌ بِنَنىءٍ مِرْتُسْ الصحه ١٣٨ الحُسَنُ بْنُ إِشْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحْتَدُ بْنُ سَمَابِقِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَصِينِ ۚ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلِ لَكَا قَدِمَ مَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ صِفْينَ أَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ فَقَالَ الْهِـمُوا الوَأْيُ فَلْقَدْ رَأَيْنُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عِينَ مُ أَمْرَهُ لَوَدَدْتُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَطْهَ وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرِ يَشْظِعُنَا إِلاَّ أَسْهَلُنَ بِنَا إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ فَبْلَ هَذَا الأَمْرِ مَا نَشَدُ مِنْهَا خُفتًا إِلَّا الْفَجَرَ عَلَيْنَا خُضُمٌ مَا نَدْرِى كَيْفَ نَأْنِي لَهُ ۗ الملايه ١٣/٥ تا مرثب سُلَيَانُ بْنُ عَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُجَّاهِدٍ عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَي مست ٢٠٠٠

وَجْهِي فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامْ رَأْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاخْلِقْ وَصْمْ ثَلاَثَةَ أَيَامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً ۗ مَسَاكِنَ أَوِ النَّلْكُ نَسِيكَةً قَالَ أَيُوبُ لاَ أَدْرِى بِأَى هَذَا بَدَأَ صَرْحَى مُحَدِّدُ بْنُ هِشَارٍ المست ١١١ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَرِيْكُ إِي الْحُدَنِيَّةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ قَالَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةً جَتَعَلَتِ الْحَتَوَامُ نَشَا فَطُ عَلَى وَجْهِي فَعَرْ بِي النَّبِي عَيَّا فَقَالَ أَيُوفِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ قُلْتُ تَعَمْ قَالَ وَأَنْزِلَتْ هَذِهِ الآبَّةُ ۞ فَمَنْ كَانَ مِنْكُو مَرِيضًا اَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَهَدْيَةً مِنْ صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَكُل \* اللَّهُ عَلَى عَنْ رَأْسِهِ فَهَدْيَةً مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

عَنْ كَعْبِ بْنِ مُحْدَرَةَ فِيْكُ قَالَ أَنَّى عَلَىٰ النَّبِي عَيْثِكُمْ زَمَنَ الحَدَيْبِيَّةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثُرُ عَلَى

وَعْرِيْنَةَ **مِرْصْمَى** عَبْدُ الأَعْلَى بَنْ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْمِسْدِ an

أَنْسًا رَبُكُ حَذَّتُهُمْ أَذَ نَاسًا مِنْ عَكُلٍ وَعُرَيْنَةً فَدِمُوا الْمُدِينَةَ عَلَى النِّبِي وَ اللَّهِ وَتَكَلُّمُوا

فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عِيْتُكُمْ بِذَوْدٍ وَرَاجٍ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ إِللَّهُ مِهُمْ وَقَتُلُوا رَاعِيَ النَّيُّ يَوْكُ وَاسْتَافُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيِّ عَيْكُ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأَمْرَ بِهمه فَسَمَرُوا أَعْيَنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَرُرُكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَتَرَةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِمِهُمْ قَالَ قَتَادَةُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ عِنْظِيمٌ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحْثُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَشْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانُ ۗ . وَحَمَادٌ عَنْ قَتَادَةً مِنْ عُرَيْنَةً وَقَالَ يَحْتِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنس فَدِمَ نَفَرُ مِنْ عُكُلِ مِدُحْمَى مُعَدْ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيدِ حَدَّثَنَا حَفْضُ بْنُ عُمَرَ أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِي حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَالْجَاجُ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّنَى أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةً وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّلْمِ أَنَّ مُحَرَبْنَ عَبدِ الْعَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقَسَامَةِ فَقَالُوا حَقَّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِلَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ وَأَبُو قِلاَبَةَ خَلْفَ صَرِيرِهِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنْسِ فِي الْمُرْبِيْينَ قَالَ أَبُو فِلاَبَةَ إِيَّاىَ حَدَّمُهُ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسٍ مِنْ عْرَيْنَةَ وَقَالَ أَبُو فِلاَبَةَ عَنِ أَنْسٍ مِنْ عُكُل ذَكَرَ الْقِصَةَ بِاسِ عَزْوَةُ ذَاتِ الْقَرَدِ وَهٰمَ الْفَرْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا عَلَى لِقَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ فَبَلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ ورثُثُ فَتَنْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدُّثُنَا حَاتِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةً بْنَ الأَكْوَعِ يَقُولُ خَرَجْتُ فَبْلَ أَنْ يُؤذَّنَ بِالأُولَى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ مَرْعَى بِذِى قَرْدٍ قَالَ فَلَقِيَنِي غُلاَّمْ لِعَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكُمْ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَأَشْمَعْتُ مَا بَيْنَ لاَبْقِي الْمُدِينَةِ ثُمَّ الْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكُمُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهمْ بِلَبْل أَنَا ابْنُ الأَكْوَعُ ﴿ الْيَوْمُ يَوْمُ الرَّضَّعْ وَكُنْتُ رَامِيًّا وَأَقُولُ وَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنَقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلاَثِينَ بُرِدَةُ قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ عِيْظِيمُ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَـاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَانِعَتْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الأَكْرَعِ مَلَكُتَ فَأَشْجِحْ قَالَ ثُرُ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللَّهِ عِيْثُ مَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمُدِينَةَ بِاسِ غَزْوَةً خَنِيرَ وَرُثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَـارٍ أَنْ سُوَيْدَ بْنَ ۗ "

ميث ٤٢٤٢

避 11.10 江山

اب ۲۹۰۸

النَّعْهَانِ أُخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَمَ النَّبِيِّ عَلِيِّجْ عَامَ خَنِيَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَهَيَ مِنْ أَدْنَى خَنِبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ فَأَمْرَ بِهِ فَتْرْقَ فَأَكُلَ وَأَكْلَنَا ثَرُ قَامَ إِلَى الْمُغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَوْ يَتَوَضَّا مِوثَ عَبْدُ اللهِ السَّهِ المستحد والمُختَلَا ثَرُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ ابْنْ مَسْلَتَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمْ بْنْ إِسْمَاعِيلَ عَلْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَعَةً بْنِ الأَكْوَعِ رَجُتُكُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِي عَيْرُ إِلَى خَيْرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِقامِر يًا عَامِنْ أَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَتِهَـاتِكَ وَكَانَ عَامِنٌ رَجُلاً شَـاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بالْقَوْمِ يَقُولُ

ملطانية ١٣١/٥ فَاغْفِرْ

- اللَّهُمْ لَوْلاَ أَنْتَ مَا الْمَتَدَيْنَا ﴿ وَلاَ تَصَدَّفْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا
- فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَلِنًا ﴿ وَتَنْبَ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَلِنَا
- وَأَلْقِينُ سَكِينَةً عَلَيْنَا ۞ إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا

وبالصياح عؤلوا عليتا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هَذَا السَّــائِثْي قَالُوا عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ قَالَ يَرْخَمُهُ اللَّهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِئَ اللَّهِ لَوْلاَ أَمْتَعْنَتُنا بِهِ فَأَتَلِنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَـابَتْنَا مُخْتَصَةً شَدِيدَةً ثُرِّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَتَا أَمْنَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيُؤمِرِ الَّذِي لْهَيْحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا يَيْرَانًا كَثِيْرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ مِيِّئِكُمْ مَا هَذِهِ النَّيْرَانُ عَلَى أَى شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلَى خَدِمٍ قَالَ عَلَى أَى خَدِمٍ قَالُوا خَدِمِ مُمْرِ الإِنْسِيَةِ قَالَ النَّبِي ﷺ أَلْهِ يَقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَتَغْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ فَلَمَا تَصَـافُ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِي قَصِيرًا فَتَنَاوَلَ بِهِ سَــاقَ يَهُودِى لِيَضْرِبُهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَـابَ عَيْنَ رُكِمَةٍ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَا قَفَلُوا قَالَ سَلْمَةُ رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَيْظُ وَهُوَ آخِذً بِيدِي قَالَ مَا لَكَ قُلْتُ لَهُ فِدَاكَ أَبِي وَأَنَّى زَعَمُوا أَنْ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ النَّبِي يُؤْلِكُم كَذَب مَنْ قَالُهُ إِنَّ لَهُ لاَّ بَرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَحَاهِدٌ نجَاهِدٌ قَلْ عَرَبِيْ مَشَى بِهَا مِثْلَةُ حَدَّثَنَا فَتَيْبُةُ حَدَّثَنَا حَايِّرٌ قَالَ نَشَأَ بِهَا مِيثُن ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُمّنِدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَّسِ وَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ أَنَّى خَنِيْرَ لَيلاً وَكَانَ إِذَا أَنَّى قَوْمًا بِلَتِلِ لَمْ يُغِز بِهِمْ حَتَّى يُصْسِحَ قَلْنَا أَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَنَا رَأُوهُ قَالُوا نَهَ وَاللَّهِ نَهُ وَالْمَبِيمُ فَقَالَ النَّبِي عَيَّاتُ

خَرِبَتْ خَيْرٌ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ أَخْمِهِ مِنْ صَدَقَةً بِنَ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُعْتَدِ بْن سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَطَيْحَ قَالَ صَبَحْنَا خَيْبَرَ بَكُرَةً فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمُتَسَاحِي فَلَمَّا بَصْرُوا بِالنَّبِيِّ عَيِّلَتِيمُ قَالُوا نَهَٰتُ وَاللَّهِ نَهْتَ وَالْجَيْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ عِيِّكُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَنِيْرُ إِنَّا إِذَا زَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ فَأَصْبُنَا مِنْ لُحُومِ الْحُمْرِ فَنَادَى مُنَادِى النَّبِي لِيَشْخِيرٍ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۗ يَنْهَيَانِكُو عَنْ خُومِ الْحُنْرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَتَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَفَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُ جَاءَهُ جَاءِ فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُنُورُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّائِيَّةَ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُنُورُ فَسَكَتَ ثُمَّ الثَّالِئَةَ فَقَالَ أَفْنِيَتِ الْحَنْرُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُو عَنْ لحُثورِ الْحَبُر الأَهْلِيَّةِ فَأَكْمِئَتِ الْقَدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِالْخَمِ مِرْثُ لَمُلَيَّانُ بْنُ حَزْبٍ حَدْثَنَا حَنَادُ بْنُ الْ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ وَظِيْهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ عَيْثِتُمُ الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسِ لُوْ قَالَ اللَّهُ أَكْبُرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْتَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السُّكُكِ فَقَتَلَ النَّبِيُّ عَيْثِظُ الْمُقَاتِلَةَ وَسَتِي الذُّرْيَّةَ وَكَانَ فِي السِّنِي صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الْكُلِّيِ ثُرُ صَارَتْ إِلَى النَّبِي عِيُّا لِللهِ جَعَلَ عِنْقَهَا صَدَافَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِتَابِتٍ يَا أَبَا مُحَدِدِ آنْتَ فَلْتَ لأَنْسِ مَا أَصْدَقَهَا خَتَرَكَ ثَابِتْ رَأْسَهُ نَصْدِيقًا لَهُ مِرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ قَالَ شِمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ وَلَى يَقُولُ سَبَى النَّبِي عَلِيُّ صَفِيَّةً فَأَعْتَقَهَا وَتَرْوَجُهَا فَقَالَ ثَابَتْ لأَنس مَا أَصْدَقَهَا قَالَ أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا وَرَثْنَ أَتْنَيْهُ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي رَفِي أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُمْ الْتَقِي هُوَ وَالْنَشْرِكُونَ فَاقْتَتُلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلِيُّ إِلَى عَسْكُرهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكُرهِمْ وَفِي أَضْحَاب رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِكُ وَجُلُّ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَـادَّةً وَلاَ فَادَّةً إِلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَنِيْهِ فَقِيلَ مَا أَجْرَأُ مِنَّا الْجَوْمَ أَحَدُكُما أَجْرَأَ فَلاَنُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْشِينَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَـاحِبُهُ قَالَ فَحَرَجَ مَتَهُ كُلِّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَتَهُ قَالَ جَنُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمُوتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ اللَّذِيهِ أَمْرَ تَحَامَلَ عَلَى سَنِفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِمْ فَقَالَ أَشْهَـدُ

صيث ٤٢٤٧

صنيث ٢٤٨

ملطانية ١٣٢/٥ فقال

صنيث ٢٤٩

رسده ۱۳۵۰

صنيست. ٤٢٥١

أَتْكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِى ذَكَرِتَ آيْفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَـكُمْ بِهِ فَخَرْجُتْ فِي طَلَبِهِ ثُرَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَغْصَلَ الْمَوْت فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ تَذيتِهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّا لِللهِ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجُنَّةِ فِيَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنَ ِ أَهْلِ النَّارِ وَإِذَ الرُّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجُنَةِ مِرْثُ أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسْبَبِ أَنَّ أَبَا هْرَيْرَةَ تَنْكُ قَالَ شَهِـدْنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيُّمْ لِرَجُلِ مِثنَ مَعَهُ يَدْعِي الإِسْلاَمَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَنَا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدً الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ مَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَوَجَدَ الرِّجُلُ أَلَرِ الْجِرَاحَةِ فَأَهْوَى بِيدِهِ إِلَى كِتَالِتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَمْهُما فَنَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُشْلِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَدْقَ اللهُ حَدِيتَكَ الْتَحَرَ فُلاَنَ فَقَتَلَ تَفْسَهُ فَقَالَ فَمْ يَا فُلاَنْ فَأَذْنْ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدُّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ تَابَعَهُ مَغمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ وقال شَبِيبٌ عَنْ مِسِم ٢٠٥٣ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَــابٍ أَخْبَرَ فِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ أَنَّ أَبَّا هُرَ يْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَمَ النَّبِيُّ عَيْنِكُم حَنِينًا وَقَالَ ابْنُ الْتِبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَن الزَّهْرِي عَنْ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيُّ عِيُّكُ اللَّهِ عَنِ الرَّهْرِيُّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَ بِي الرَّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنَ كُتْبِ أُخْبَرُهُ أَنَّ عُبْيَدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ أُخْبَرَ نِي مَنْ فَسهدَ مَعَ النِّيئ عِيْظُ خَيْرَ قَالَ الزَّهْرِي وَأَخْبَرَنِي عُبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدٌ عَنِ اللَّهِي عَلَيْكُ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي غُلَّانَ عَنْ أَبِي السند ٢٥١ مُوسَى الأَشْعَرِي وَلَكَ قَالَ لَنَا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَيْمَ أَوْ قَالَ لَنَا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيُّمْ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالنَّكْدِيرِ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيمُ ازْيَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُو لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَايْبًا إِنَّكُوبَذُعُونَ سَمِيعًا فَرِيبًا وَلهٰوَ مَعَكُمٰزٍ وَأَنَا خَلْفَ دَابُةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوۡهَ إِلاَّ بِاللَّهِ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ قُلْتُ لَتَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلاَّ أَذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْرِ مِنْ كُنُورِ الجُنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأْمُى قَالَ لا حَوْلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللَّهِ مِرْثُ لِلْ الْحَيْ بِنُ إِبْرَاهِمَ حَدَثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي عُبَيَدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثْرَ صَرْبَةٍ مِرَّ مست ١٥٠٥

ا صيف ٢٠٥١ ملطانة ١٣٣/٥ أما

فِي سَاقِ سَلَتَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْني يَوْمَ خَيْرَر فَقَالَ النَّامُ أُصِيبَ سَلَمَةُ فَأَنْيَتُ النِّينَ عِيِّئْكُمْ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَتَاتٍ فَمَنا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ مِرْثُ عَبدُ اللَّهِ بن مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا ابن أبي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَهْل قَالَ الْتَقَ النَّتَى النَّبِيُّ وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَاقْتَتُلُوا فَمَالَ كُلُّ قَوْمِ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي المُشلِينَ رَجُلُ لاَ يَدَعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاذَةً وَلاَ فَاذَّةً إِلاَّ اتَّبَعَهَا فَضَرَبَهَا بِمَنِفِهِ فَقِيلَ ال يًا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجْرَأَ أَحَدُهُمْ مَا أَجْرَأَ فُلاَنَّ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالُوا أَيْنَا مِنْ أَهْل الجُنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لأَنَّبِعَنُهُ فَإِذَا أَسْرَعَ وأَلِطَأ كُنتُ مَعَهُ حَتَّى جُرحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نِصَــابَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ تُذيّيهِ أَرْ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ جَمَّاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَرِيْكُ فِقَالَ أَفْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَأَخْبَرُهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلِّ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَ يَبَدُو النَّاسِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْ النَّارِ وَيَعْمَلُ بِعَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبَدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ مِرْشُتُ مُحَدَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَاعِيْ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرّبِيعِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنسٌ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الجُبُمَةِ فَرَأَى مَلِيَالِسَةً فَقَالَ كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْرَ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدُّثَنَا حَاتِمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ عَنْ سَلَمَةً وَظِينَ قَالَ كَانَ عَلَى وَظِينَه تَخَلُف عن النَّبئ عِينًا فِي خَيبَرَ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَفُ عَنِ النَّبِي عَيْنَ اللَّهِ فَلَحِقَ فَلَنَا بِثَنَا اللَّيلَةَ الَّذِي فْيَحَتْ قَالَ لأَغْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدَّا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ يُفْتَحُ عَلَيهِ فَتَحْنُ زَجُوهَا فَقِيلَ هَذَا عَلَى فَأَعْطَاهُ فَلْمَتِحَ عَلَيْهِ وَرَثْمَنَ قُتَلِتُهُ بَنُ سَعِيدٍ حَذَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَهْلُ بْنُ سَعْدِ رَاكِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ قَالَ يَوْمَ خَنِيْرَ لأَعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهَ عَلَى يَدَنِهِ يُجِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۗ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيْهُمْ يُغطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ ﴿ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِ مُنْ مُؤْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ فَقِيلَ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِى عَنِيْتِهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَنَّى كُأَنْ لَرْ يَكُنْ بِهِ وَجَعَّ فَأَعْطَاهُ الزَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَايَلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رَسْلِكَ حَتَّى تَثْرَلَ بِسَـاحَتِهــمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأَخْبِرْ هُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مْ مِنْ حَقَّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرُ

مديث ١٣٤/٥ ماطانية ١٣٤/٥ غن

رسيت ٢٥٧٤

صربيت ١٥٨٨

مرسد ۲۵۹

لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ خُمْرُ النَّعَبِ مِرْشُنِ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوْدَ حَدْثَنَا يَعْفُوبْ بْنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الزُّ هْرِيُّ عَنْ عَمْرِو مَوْنَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يُطْتُكُ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيهِ الحِيضنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةً بِنْتِ حُيِّى بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتُ ۚ عَزُوسًــا فَاصْطَفَاهَا النَّبِي عَيِّئْ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَذَ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِيُّ أَمْرُ صَنْعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتُ بِلَّكَ وَلِيمَتَهُ عَلَى صَفِيَّةً لَمُ خَرَجُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَرَأَيْتُ النِّينَ عِنْكُمْ بمحتوى لهَمَا وَرَاءَهُ بِعْبَاءَةٍ ثُمْ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعْ رُكِبَتَهُ وَتَضَعْ صَفِيَةً رِجْلَهَا عَلَى رُكِمَتِهِ حَتَّى تَزكت ورثب إشماعيلُ قالَ حَدَّثَنِي أَنِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ يَخْبِي عَنْ مُمَنِدِ الطَّوِيل سَمِعَ السم ١٦١ أَنسَ بْنَ مَالِكِ وَلَيْهِ أَنَّ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى صَفِيَّة بِنْتِ حُبَى بِطَرِيقِ خَيْرَ ثَلاَثَةَ أَنَّامٍ حَتَّى أَغْرَسَ بِهَا وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْجِتَابُ وَرَثْتُ سَعِيدُ بْنُ أَنِي مَرْيَرَ ۗ منيد ١٦١٤ أَخْبَرَنَا مُحْدَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا تِكْ يَهُولُ أَقَامَ اللَّهِيْ عَيْرَ اللَّهِ عَلَىٰهِ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاتَ لَبَالٍ يُنْنَى عَلَيْهِ بِصَغِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيْتِهِ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُنْزِ وَلاَ لَحَيْمٍ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ أَمْرَ بِلاَلاَّ بِالأَلْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَ عَلَيْهَا الثَّنرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ فَقَالَ الْسُلِمُونَ إِحْدَى أُمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مًا مَلَكُتْ يَمِينُهُ قَالُوا إِنْ جَجَبَهُ لَ فَهَى إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَزَ يَحْجُبَهَا فَهْيَ عِنَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلِمَا ارْتَحَلَ وَطَأَ لَمَنا خَلْفَهُ وَمَدً الجِنابَ **مِرْنَ** أَبُو الْوَلِيدِ حَدُثَنَا الصح snr شُغيَّةُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا وَهْبُ حَدَّثَنَا شُغيَّةُ عَنْ مُحَدِد بْن هِلاَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفِّل وَلَيْ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِى خَيْبَرَ فَرَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَخْمً

فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِي عَرِيُّكُم فَاسْتَخْتِيْتُ مِرْضَعِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مِيتِ دس

نَافِع وَحْدَهُ وَلَحُومُ الْحَبْرِ الأَهْلِيَةِ عَنْ سَــالِرِ **مارشن**ى يَخْتِى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ ۗ مست ١٦٥

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَى مُحَدِيْنِ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ | سَعَائِد ١٣١٥ ين

أَبِي أَسَـامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ تَافِعِ وَسَـالِمِ عَنِ ابْنِ مُمْرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نَهَى يَوْمَ خَنِيْرَ عَنْ أَكُلِ النَّوْمِ وَعَنْ لِحُنُومِ الْمُثْمِرِ الأَهْلِيَّةِ نَهَى عَنْ أَكُلِ النَّوْمِ هُوَ عَنْ

مِرْثُ عُمَّدُ بْنُ مُفَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبِدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْظُ مُهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لَحُومِ الْحَنْدِ الأَهْلِيَّةِ مِدْصَى إِسْحَاقَ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا مُحْتَدْ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَــالِمِرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ولِثْك قَالَ نَهَى اللَّهِيْ عَنْ أَكُل لُخُورِ الْحَدْرِ الأَلْمِلِيَّةِ مِرْثُ سُلِّيَّانُ بِنُ حَزْبِ حَدَّثَنَا حَدَاذَ بنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَقْ عَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحَمْرِ وَرَخْصَ فِي الْحَيْلِ مِرْثُثْ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَذَقنَا عَبَادٌ عَن الشَّيْبَانِيُ قَالَ شِمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى وَلِيْكَ أَصَـابَتْنَا تَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِى قَالَ وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ فَجَاءَ مُنَادِى النَّبِي ﷺ لاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُخُومِ الْحَمْرِ شَيْئًا وَأَهْرِ يَفُوهَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْنَى فَتَصَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُخْصَ وَقَالَ بَغَضُهُمْ نَهَى عَنْهَا الْبُنَّةَ لأَنْهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ مِرْثُ عَبْاجُ بْنُ مِنْهَالٍ صَدَّتَنَا شُغَبُّهُ قَالَ ، أُخْبَرَ فِي عَدِى ثَنْ ثَايِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِي أَنْهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِي عَيْكُمْ فَأَصَابُوا حُمْرًا فَطَبَخُوهَا فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أَنْهِنُوا الْفُدُورَ صَرْشَعْي إِسْحَاقًى حَدُّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُغَبَّهُ حَدَّثَنَا عَدِى بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ أَبِي أَوْنَى يُحَدُثَانِ عَنِ النِّيمَ عِيِّكُمْ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْرَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ ٱلْمُعْفُوا الْقُدُورَ وَرَثُّ مُسْلِعٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِى عَيْكُمْ نَحْوَهُ ۗ " مدشق إنراهيم بن مُوسَى أُخْبَرَنَا ابن أبي زَائِدَة أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَامِرٍ عَن الْبَرَاءِ بن عَازِبِ وَلَكُ قَالَ أَمْرَنَا النَّبِي عَيِّكُمْ فِي غَزْوَةِ خَنِيرَ أَنْ ثُلْقِ الْحُمْرَ الأَهْلِيَةَ يَبِئَةً وَنَضِيجَةً ثُمْ لَرْ يَأْمُرْنَا بِٱلْكِيدِ بَعْدُ **وَرُشَعَى مُحَ**نَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَنِينِ حَدَّثَنَا عُمَرْ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِم عَنْ عَامِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِ قَالَ لاَ أَدْرِي أَنْهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُم مِنْ أَخْل أَنَّهُ كَأَنَ خَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تُذْهَبَ خَمُولَئُتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِر خَبْبَرَ لحَمْمَ الحُمْرِ ﴿ • الأَهْلِيَةِ مِرْسُنَا الْحَسَنُ بَنُ إِسْحَاقَ حَدْثَنَا مُحَدُّدُ بَنُ سَـابِقِ حَدْثَنَا زَائِدَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ خُمْرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَفِي قَالَ فَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْرَ لِلْفَرْسِ مَهْمَيْنِ وَلِلرَاجِلِ مَهْــًا قَالَ فَشَرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَمْنُهِ وَإِنْ لَزِ بَكُنْ لَهُ فَرَمَّ فَلَهُ مَنْهُمْ مِرْثُمْ يَخْنَى بْنُ بْكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَئِّبِ أَنْ جُنِيْرَ بْنَ مُطْعِيمٍ أُخْبَرَهُ قَالَ سَنَيْكُ أَنَا ۗ «

صيث ٢٦٦

عدبيث ٤٢٦٧

مديث ٢٦٨

صريب ٢٦٩٤

مدست ۲۲۷۰

صريب شد ۲۲۱

صنصشه ۲۷۲

صيبث ٢٧٢

صيث ٤٧٧٤

ميث ٢٢٧٥ باطانا ٢٢٧٥ غ

حديث ٢٧٦

وَعْفَانْ بْنْ عَفَانَ إِلَى النِّينَ عَيْئِكُمْ فَفْلْنَا أَعْطَيتَ بَنِي الْنَطْلِبِ مِنْ خَمْسٍ خَيْبَرَ وَتَرْكَنْنَا وَخَمْنَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ فَقَالَ إِثْمَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَرْ يَفْسِمِ النَّبِي عَلِيْكُ لِبَنِي عَنِدِ شَمْسٍ وَنِنِى نَوْفُلِ شَيْئًا **مارشني مُح**َدَّدُ بَنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا مَرْ سِيد ٢٠٠٠ أَبُو أُسَــامَّةً صَدَّثَنَا لِرَ يَدْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُومَىيَ فؤك قَالَ بَلَغَنا تَخْرَجْ النِّبَىٰ ﷺ وَغَمْنُ بِالنِّمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَّهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِى أَنَا أَصْفَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بْرَدَةَ وَالآخَرْ أَبُو رُهُمٍ إِمَّا قَالَ بِضْعٌ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلاَئَةٍ وَخَنسِينَ أُو الْتَنِن وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي فَرَكِمْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَلْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيْ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَيْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَنَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقُنَا النَّبِيِّ عِيَّكِتْجُمْ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَكَانَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ سَبَقْنَاكُمْ بِالْمِحْرَةِ وَدَخَلَتْ أَشْمَاءُ بِلْتُ مُمَّيْسِ وَهٰيَ بِمَنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْثِتُهِ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَا بَرَتْ إِلَى النَّبْعَاشِيُّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ مُحَدِّر عَلَى حَفْصَةً وَأَشْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ مُحَدِّر حِينَ رَأَى أَشْمَاءُ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ أَشْمَاءُ بِنْتُ مُحَمْسِ قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ قَالَتْ أَشْمَاءُ تَعَمْ قَالَ سَبَقْنَا كُرْ بِالْحِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقْ بِرَسُوكِ اللَّهِ عِينَاكُمْ فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلاَّ وَاللَّهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُوكِ اللَّهِ مِيَّالِيُّهُ يُطْعِمُ جَائِعَكُو وَيَعِظُ جَاهِلَـكُمْ وَكُنَّا فِي دَارِ أَوْ فِي أَرْض الْبَعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ وَابْرُ اللَّهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ وَسَـاْذُكُو ذَلِكَ لِللَّمِي عِيْنِكُ وَأَسْـالُهُ وَاللَّهِ لاَ أَكْذِبُ وَلاَ أَزِيغُ وَلاَ أَزِيدُ عَلَيْهِ فَلَمَا جَاءَ عَلَيْهِ مُعَلَّمَ جَاءً عَلَيْهِ مُعَلَّمَ جَاءً عَلَيْهِ مُعَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمُ جَاءً النَّبِيُّ وَاللَّهِ مَا لَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ مُحْرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا مُلْتِ لَهُ قَالَتْ فُلْتُ لَهُ كَذَا وَكُذَا قَالَ لَيْسَ بِأَحَقُّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَـكُو أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِمْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَـالاً يُسْأَلُونِي عَنْ *العانِي* ١٣٨/٥ النفية هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا مَنيَءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِتَا قَالَ لَهُمُ النَّبِئ عَنِينَ قَالَ أَنُو بُودَةَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيُسْتَعِيدُ هَذَا الحُدِيثَ مِنَّى قَالَ أَبُو يُزِدَةَ عَنْ أَبِي مُومَى قَالَ النِّيئِ عِينَ إِنِّي إِنِّي الْأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيْنَ السَّعِينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلْهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْل وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَثَاذِلَكُمْ حِينَ زَلُوا بِالنَّهَــارِ وَمِنْهُمْ حَكِيمٍ إِذَا لَتِيَ الْحَيْلُ أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ قَالَ لَهَمْ إِنَّ

الجزءالثاني

أَضِحَابِي يَأْمُرُونَكُرَ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ صَ**رَحْتَى** إِشْعَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَذَتْنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُومَى قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِي عَيْكُ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ خَيْرَ فَفَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَغْسِمْ لأَحَدٍ لَرْ يَشْهَـدِ الْفَنْحَ غَيْرَنَا مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَسْرِو حَدْثَنَا أَبُو إِشْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ قَالَ حَدَّنِي تَوْرُ قَالَ حَدَّتَنِي سَــالِمْ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعِ أَنَّهُ سَمِـعَ أَبَّا هُرَيْرَةً يُطْتُكُ يَقُولُ افْتَتُحْنَا خَيْبَرَ وَأَرْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى وَادِى الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يِفَالُ لَهُ مِدْعَمُ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بِنِي الضَّبَابِ فَيَلِتَمَا هُوَ يَخَطُ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ إِذْ جَاءَهُ مَهُمَّ عَارُهُ حَتَّى أَصَـابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِينًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْرَ مِنَ الْمُعَانِرِ لَمْرْ تُصِبْهَمَا الْمُقَاسِمُ لَتُشْتِعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيُّ مُؤْلِجًا بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكُمِن فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَنتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِيَّالِجًا شِرَاكُ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ مِرْثُتْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَنَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أُخْبَرَ فِي زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ وَفِي يَعُولُ أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاً أَنْ أَثْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءً مَا فَيْحَتْ عَلَى قَرْيَةً إِلاَّ فَسَفْتُهَا كَمَا قَسَمَ النِّيئ عِيْنِ خَيْرَ وَلَكِنَى أَثْرُكُهَا خِرَالَةً لَهُمْ يَفْتَسِمُونَهَا عِلَاصْمِي مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحْمَرَ بِطْكِ قَالَ لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِدِينَ مَا فَتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِي عِيَّا اللهِ عَيْنَ ال عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ شِمِعْتُ الزُّهْرِئَ وَسَـأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَّيَّةً قَالَ أُخْبَرَنِي عَنْنَسَهُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ وَكُ أَنَّى النَّبِي عَيْثُ فَسَـ أَلَّهُ قَالَ لَهُ بَعْضَ بي سَعِيدِ بن الْمَاصِ لاَ تُعْطِهِ فَقَالَ أَثُو هُرَ يْرَةَ هَذَا قَاتِلُ آيْنِ قَوْقَلِ فَقَالَ وَاعْجَبَاهْ لِوَبْرِ تَدَلَّى مِنْ قَدُومِ الضَّانِ ويذكر عَنِ الزَّبَيدِي عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِي قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ أَبَّانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُتدِينَةِ قِيَلَ خَهِدٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَالِهُ عَلَى النِّيئَ عَيْثِينَ بِغَدَ مَا افْتَتَحَهَا وَإِنَّ حُزْمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ تَقْسِمْ أَمْنَمْ قَالَ أَبَانُ وَأَنْتَ بِهَذَا يَا وَبُرُ تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ ضَـأَنٍ فَقَالَ النِّبِئَ عِيْكُ إِنَّا أَتَانُ الْجِلْسُ فَلَمْ يَفْسِمْ لَهُمْ مِرْشَىٰ

مديب ٢٨٠

يديث ١٨٦٤

صيب ۲۸۲

صربيث ٢٨٢

صريب شد ١٨١٤

ملخانية ١٣٩/٥ فسَدأَةُ

\*\*\* \* -- .

243 ----

مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْـرُو بْنُ يَحْـيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِى جَدْى أَنَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَرَاجً عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو هُرَ يُرَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَل وَقَالَ أَبَانُ لأَنِي هُزَيْرَةَ وَاعَجَبًا لَكَ وَبُرُ تَنَأْدَأُ مِنْ قَدُومِ ضَــَأْنٍ يَثْغَى عَلَيَّ امْرَأً أَكْرِمَنُهُ اللَّهُ يِندِى وَمَنَعَهُ أَنْ يُجِـنَنِي يِنِدِهِ **ورثْت**َ بَحْنِي بَنْ بْكَثْيرِ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْبَلِ عَنِ ابْنِ | م*يىت* trav شِهَــابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ فَاطِمَةً ﷺ بِنْتَ النِّينِ عِنْكُمْ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكُر تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنِكُمْ مِمَا أَفَاءَ اللهَ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَذَكَ وَمَا بَقِي مِنْ خُمْسُ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا لِلَّا مُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ ثُمَّتِي عَيْنِي إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ لاَ أَغَيْرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ عَلَى عَالِمَ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِينَ وَلأَعْمَلُنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِينَ فَأَتِي أَبُو بَكُرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى قَاطِمَةً مِنْهَا شَيْثًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةٌ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَثُهُ فَلَ ثُكُلُهُ حَنَّى ثُوْفَيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِي عِين اللَّهِ سِنَّةَ أَشْهُر فَلَنَا ثُوْفَيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلَىٰ لَيْلاً وَلَر يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلِيمُ مِنَ النَّاسِ وَجْهَ حَيَاةً فَاطِمَةً فَلَمَّا تُوْفَتِ اسْتَنْكُرَ عَلَىٰ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْخَسَ مُصَـا لَحَةً أَبِي بَكُرٍ وَمُبَايَعَتُهُ وَلَمْ يَكُن يُتايِـمُ بِلْكَ الأَشْهُورَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ أَنِ الْبَيَّا وَلاَ يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كُواهِيَّةً لِحَضَر مُمْرَو فَقَالَ غُمَـٰرُ لاَ وَاللَّهِ لاَ تَذْخُلُ عَلَيْهِـمْ وَحُدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكِّرٍ وَمَا عَسَيْتُهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي وَاللَّهِ لآيَتَتُهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَثُو بَكْرٍ فَتَشَهِّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَصْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللّه وَلَرَ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَساقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَـكِنْكَ اسْتَبَدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقْرَابَيْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِى بَكْرٍ فَلَنَا تَكَلَّمَ أَبُو بَكُر قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ الْحَبُّ إِنَّى أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابِينَ وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ يَلِنِي وَيَلِتُكُم مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَـا عَنِ الْحَذِيرِ وَلَمِ أَثْرِكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَرِيْكُمْ يَضِنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلَّ لأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْمَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ فَلْمَا صَلَّى أَبُو بَكُرِ الظُّهُرَ رَقِّي عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهُ دَ وَذَكَرَ شَـأَنَ عَلِي وَتَخَلَّفَهُ عَن الْتَبِيعَةِ وَعُذْرَهُ بِالْذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيَّ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَخْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةُ عَلَى أَبِي بَكْرِ وَلاَ إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَةُ اللَّهُ بِهِ وَلَّكِنَّا نَرَى لَتَا في هَذَا الأُمْرِ تَصِيبًا فَاشْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُشْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ وَكَانَ

ا ملحانية ١٥٠/٥ ويُع

حديبث ٤٢٨٨

صربيث ١٨٩٤

إسب ١١٠١ منيث ١١٩٠

مرسيت ٤٢٩١

عديث ٢٩٢

ملطانية ١٤١/٥ مَا بأسب ٤٢-٤٢

صنیت ۱۲۹۶ باسب ۱۲-۱۶

صنيث ٤٢٩٥

اسب ١٤-٤٥ صيث ٢٩٦

الْمُنشِلِئُونَ إِلَى عَلِيمُ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمُعْرُوفَ *وَلَّشَنِي مُحَنَّ*دُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا حَرْ مِنْ حَذَٰئَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُمْـارَةُ عَنْ عِكْرَمَةً عَنْ عَائِشَةَ وَلِئَّكَ وَلَنَا فَيْحَتْ خَنِيْرُ قُلْنَا الآنَ تَشْبَعُ مِنَ الغَّمِ مِرْثُنَ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ وَاللَّهِ قَالَ مَا شَبِغْنَا حَتَّى فَتَخْنَا خَنِيرَ بِالْبِ الشِّيعَ إِلَّ النَّبِي عَلِيُّ عَلَى أَهْلِ خَنِيرَ وَرَثْنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى ﴿ مَالِكٌ عَنْ عَندِ الْحِجَيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَذرِيُّ وَأَبي هُرَيْرَةَ وَلِئُكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَرْتِئِكُمُ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ يَتَمْدِ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا إِلَّا كُنُّ تَعْدِ خَلِيرَ هَكَذَا فَقَالَ لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَتَأْخُذُ الصَّاعَ مِن هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَّةِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الجُّنَعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا **وقال** عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْحِجْمِدِ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا لَهُرَيْرَةً ﴿. حَدْثَاهُ أَنَّ النِّي عَلِي اللَّهِ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِي مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ فَأَمْرَهُ عَلَيْهَا وُمُن عَبْدِ الْجَيدِ عَنْ أَبِي صَالِحِ النَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلَةُ بِالسِّ مُعَامَلَةُ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ خَنِيرَ مِرْثُتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا جُوَيْرِيَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْنَهُ قَالَ أَعْطَى النَّبِي عَيَّا لِللِّهِ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَمْمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَمَا بِالسِّبِ الشَّمَاةِ الَّتِي شُعَّتْ اللَّهِيُّ عِلَيْكُمْ بِعَلَيْهَرَ رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةً ۗ " عَن النَّبِي عَيْكُمْ مِرْمُنَ عَبْدُ اللَّهِ بِن يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَن أَبِي هُرَيْرَة ولله عَالَ لَنَا فُوحَتْ خَيْرٌ أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ شَاةً فِيهَا مُمْ بِالسِّبِ غَزْرَةُ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ مِرْثُمْنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ رَاهِ عَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِيَنَّاكُمْ أَسَامَةً عَلَى قَوْمِر فَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَابْرُ اللهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِنَّ وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِنَّ بَعْدَهُ لِمَاكِ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ ذَكَرَهُ أَنْسَ عَنِ النَّبِي عِنْكُمْ مِلْمُعْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُومَى عَنْ إِمْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَقِيهِ قَالَ لَنَا اعْتَمَرَ النَّبِئُ مَرِّكُمْ فِي فِي الْقَعْدَةِ فَأَنِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْـكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ نُجَّة رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لاَ نُقِرْ بِهَذَا لَوْ نَظَمُ ۗ ٣

أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَتَعْنَاكَ شَيْئًا وَلَـكِنْ أَنْتَ نَجَّدْ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا نْجَذْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُرَّ قَالَ لِعَلِيَّ الْحُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلِيَّ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَمْخُوكَ أَبِّدًا فَأَخَذَ رَسُولْ اللهِ عَلِينِ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى تُقَدْ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَا يَدْخِلُ مَكَّةَ السَّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرْجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعُهُ وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ مِنْ أَضِحًا بِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَنَا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَتُوا عَلِيًا فَقَالُوا فَلْ لِصَـاحِبِكَ اخْرَجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِي ﴿ يَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ حَدْرَةَ تُثادِي يَا عَمْ يَا عَمْ فَتَنَاوَلَهَ عَلِي فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلِكَ وُونَكِ ابْنَةَ حَمْـك حَمَلَتُهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيُّ وَزَيْدُ وَجَعْفَرُ قَالَ عَلِيُّ أَنَّا أَخَذْتُهَا وَلَهَىَ بِلْتُ عَمْنى وَقَالَ جَعْفَرُ النَّهُ عَمْى وَخَالَتُهَمَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدُ النَّهُ أَخِى فَقَضَى بِهَا النَّبِي ﷺ لِخَالَتِهَمَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْوَلَةِ الأُمْ وَقَالَ لِعَلِيُّ أَنْتَ مِنْي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ عِلْمَفَر أَشْبَهْتَ خَلْق وَخُلْق وَقَالَ لِرَّ يَدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا وَقَالَ عَلِيمُ أَلاَ تَتَرَوَّجُ بِنْتَ حَمْرَةً قَالَ إِنْهَا البَثَةُ أَخِى مِنَ ۗ الحائية ١١٢٥ الحرتا الوَضَاعَةِ صِرْصُعْي مُحَدِّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثْنَا سُرَجْعٌ حَدَّثْنَا فُلَيْحٌ حِ وَحَدَّثَنِي مُحَدِّدُ بْنُ استِد ١٩٧٠ الْحَسَيْنِ بْنِ إِرْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا فُلْيَحُ بْنُ شَلَيْهَانَ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عُمَرَ رَافِظ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ خَرَجَ مُغْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَلْتَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَذَيَّهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَنِيتِيةِ وَقَاضَـاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلُ وَلاَ يَخْمِلُ سِلاَحًا عَلَيْهِـمْ إِلَّا سُيُوفًا وَلاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُوا فَاغْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَـا لَحَهُمْ فَلَقَا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمْرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ خَرَجَ **مَرْسُنَى** عُفَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ۗ مَسِعُ ٢٩٨ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ الْمُسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُمْرَ وَ اللَّهِ عَالِمُ إِلَى خِبْرَةِ عَائِشَةَ أَرْ قَالَ كَرِ اعْتَمَرَ النَّي يَوْلِينَ قَالَ أَرْبَعًا إخدَاهْنَ فِي رَجَبٍ ﴿ شِمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ قَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا الصَّفَّ السَّفِينَ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّبِيِّ عَيْكُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ مُمْرٍ فَقَالَتْ مَا اعْتَمَرَ النَّبِي عَيْكُمْ عُمْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَـاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبِ قَطْ **مِرْثُنَ** عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا | سيم ٢٠٠ سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ لَنَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْظُ سَنَوْنَاهُ مِنْ غِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُهُمْ مِرْثُثُ سُلَيَانُ بْنُ السَّمَدِ ٢٠١ حزبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَلِحَثْ قَالَ

صحيح البخاري قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَا لِللَّهِ اللَّهِ أَفْقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَشْدَمُ عَلَيْكُورَ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ خُنى يَثْرِبَ وَأَمْرَهُمُ النِّينَ يَتِيْكُمُ أَنْ يَرِمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَئَةَ وَأَنْ يَنشُوا مَا بَيْنَ الزَّكْنَيْن وَلَهُ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلُّهَا إِلَّا الإِنْقَاءُ عَلَيْهِمْ وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَاسِ قَالَ لَنَا قَدِمَ النَّيْ عِينَ اللَّهِ لِقَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَرَ قَالَ ارْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوْتَهُمْ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَل فَعَنِقِعَانَ **ورَشْنَى نَحَ**نَدْ عَنْ 🏿 . سُفْيَانَ بْنِ عُنِيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وْلَكُ قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبَى عَيِّلْكِيِّ بِالْبَيْتِ وَيَنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيْرِي الْمُشْرِكِنَ قُوَّتُهُ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَذَّتَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ تَرْؤَجَ النَّبِي عَيِّكُ مَمْمُونَةً وَهُوَ مُخْرِمٌ وَيَقَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ **وَرُا و** ابْنُ إِشْحَاقَ حَدَّنَنِي ابْنُ أَبِي خَجِيجٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوِّجَ النَّيْ عَيْثِتُمْ مَبْمُونَةً فِي عُمْرَةٍ الْقَضَاء باس عَزْوَهُ مُولَةً مِن أَرْضِ الشَّاْمِ صِرْتُ أَحْدُ حَدُثَنَا إِنْ وَهِب عَنْ عَمْرِو عَن ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي تَافِعٌ أَنَّ ابْنَ مُمْرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَر يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَلِيلٌ فَعَدَدْتُ بِهِ خَسْسِنَ بَيْنَ طَفْئَةٍ وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُيْرٍ ويَعْنِي في ظَهْرِهِ ٱخْصِرْ الْحَدْ بنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بنُ عَبدِ الرَّحْدَنِ عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَهِ قَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَهُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَهُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَرْوَةِ قَالْتُحْسَنَا جَعْفَرَ بنَ أَبِي طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقُتْلَ وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِنعِينَ مِنْ طَغَنَةٍ وَرَمْتِيةٍ مِرْثُنُ أَخْمَدُ بْنُ وَاقِدِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُعَنِدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَنَسِ وَاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْظُ لَعَي زَيْدًا وَجَعْفُوا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الزَّايَةَ زَيْدٌ فَأْصِيبَ بُرُ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأْصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةً فَأْصِيبَ وَعَيْثَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّابَةَ سَيْقٌ مِنْ سُيُونِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِرْشُنَا قُتَلِيَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِغْتُ يَحْنَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَثِنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتْ عَائِشَةَ رَفِينَا تَقُولُ لَنَا جَاءَ قَتْلُ ابْن حَارِئَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ﴿ يَكُمْ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ يُعْرَفُ فِيهِ الحُدْرُنُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَنَّا أَطْلِعُ مِنْ صَسائِرِ الْبَابِ تَغْنِي مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَأَنَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ 🕯 🛪

مديبشد ٢٠٠٤

17.7 -ملطانية ٤٣/٥ تبضوقة منصف ۲۰۱

إسب ١٥-٤٦ صيث

عالميسشد ٢٠٠٧

صريب ١٠٠٨

الرَّجْلَ لَمْ أَنَّى فَقَالَ قَدْ نَهَيْئُهُنَّ وَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِغْنَهُ قَالَ فَأَمْرَ أَيْضًا فَذَهَبَ لُوَّ أَنَّى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا فَرَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا إِلَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التَّرَاب قَالَتْ عَائِشَةْ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَاللِّهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلْ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَنَاءِ عَدُ مِنْ أَبِي مَكْرِ حَدْثَنَا عُمَرُ بِنْ عَلِيْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ عَامِر قَالَ كَانَ ابْنُ غَمَرَ إِذَا حَيَّا ابْنَ جَعْفَر قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَّاخين مِرْثُث السائية ١٤١٥ قال مس أَبُو لَعَيْمٍ حَذَٰئَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ شِمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ لَقَدِ الْقَطَعَتْ فِي يَدِى يَوْمَ مُوتَةً يَسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَتِيَ فِي يَدِى إِلاَّ صَفِيحَةً يَمَائِيَّةُ عَلَاسُمْ عُمَّدُ بْنُ الْمُنْفَى حَدَّثَنَا يُحْتِى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ مسيد ٢١١ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ لَقَدْ دُقَ فِي يَدِي يَوْمَ مُوتَةً تِسْعَةً أَسْيَافٍ وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحةً لِي يَمَانِيَةً **مَرَشَنَى** عِمْرَانُ بَنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ فَضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَامِرِ عَن النُّعْهَانِ بْنِ بَشِيرٍ ثِنْكُ عَالَ أُغْمِى عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً فَجْتَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَهُ تَلِكِي وَاحْبَلاَهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُعَدُّدُ عَلَيهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَبْئًا إِلَّا قِيلَ لِي آلْتَ كَذَالِكَ ورشْ فَتَلِيهُ حَذَثَنَا عَبْثُرَ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّغْبِي عَنِ النُّعْبَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ أُغْبِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن رَوَاحَةً بِهَذَا فَلَنَا مَاتَ أَرْ تَبْكِ عَلَيْهِ بِالسِّبِ بَعْثُ النَّبِيّ عَظِيمٌ أُسَامَةً بْنَ إِلِّ بِاللَّهِ زَيْدِ إِلَى الْحَرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةً صَ**رُشَنَى** عَمْرُو بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْعٍ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ الصح ٢٦٤ أُخْبَرَنَا أَبُو ظَلِيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَـامَةً بْنَ زَيْدٍ رَفِي يَقُولُ بَعَلَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْسِتُنْم إِنَى الحُرْمَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَــارِ رَجُلاً مِنْهُمْ فَلَتَـا

أَىٰ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَر قَالَ وَذَكَّرَ بُكَاءَهْنَّ فَأَمْرَهُ أَنْ يَنْهَـاهُنَّ قَالَ فَذَهَبَ

يُكُورُهَا حَتَى تَمَنَيْتُ أَنْى لَمَ أَكُنْ أَسْلَعْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِرْثُنَا تُنْبَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ مِيتُ ٢٥٥

وَمَنَّةً عَلَيْنَا أَسَـامَةً وَقَالَ مُحَرُّ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ السَّد تَسَا

غَشِينَاهُ قَالَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهَ فَكُفِّ الأَنْصَـارِئْ فَطَعَلْتُهُ بِرَنجِى حَتَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيُّ عَلِيُّظُيُّم فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ

حَدَّثَنَا حَاتِهِ عَنْ يَزِ يَدْ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَمِعْتُ سَلَمَةً بْنَ الأَكْوَعِ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيّ عَيْظِينُهُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَبَعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ نِشْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكُر

يديث ٢١٧

حديث ٤٣١٨ سلطانية ١٤٥/٥ عَنْ إسب ٤٧-٤٨

ماست ۱۳۹۹

إب ٤٩-٤٩ درميث ٢٣٢٠

ملطانية ١٤٦/٥ قال

الْبَعْثِ بَسْعَ غَزَوَاتٍ عَلَيْنَا مَرَّةً أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً أُسَــامَةً مِرْثُ أَبُو عَاصِم الضَّعَاكُ بْنُ مخْلَةِ حَذَثَنَا يَرَ بِدُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ فِيضً قَالَ غَزَوْتُ مَمَ النِّبِي عَيْثُ مُنبَعَ غَزُواتٍ وَغَرَوْتُ مَمَ ابْنِ حَارِثَةَ اسْتَعْمَلُهُ عَلَيْنَا صِرْتُ مُحَدَّدِينُ عَبْدِ اللَّهِ حَدُثَنَا حَمَّادُ بِنُ مَسْعَدَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ غَرُوتُ مَعَ النَّبِي عِيْكُ شَبَعَ غَرُواتِ فَذَكَرَ خَنِيَرَ وَالْحَدَنِينَةَ وَيَوْمَ حُنَيْنِ وَيَوْمَ الْفَرَدِ قَالَ يَزِيدُ وَنَسِيتُ بَقِيْتُهُمْ بِالسِي غَزْوَةِ الْفَثْحِ وَمَا بَعَتَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةً إِلَى أَهْلِ مَكَةً يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النّبئ ﷺ ورْثُمْنَ قَتْلِتُهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ أُخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَدِّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبِيَدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا وَلِينَ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ يَرَبُّكُم أَنَا وَالرَّ بَيْرَ وَالْمِفْدَادَ فَغَالَ الْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةً خَاجٍ قَإِنَّ بِهَا ظَهِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخذُوا مِنْهَـا قَالَ فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَلِنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظُّمِينَةِ قُلْنَا لَهَـٰ أَخْرِجِي ﴿, الْـكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْـكِتَابَ أَوْ لَنُلْفِينَ النَّيَابَ قَالَ فَأُخْرَجِنَّ الْـكِتَابَ أَوْ لَنُلْفِينَ النَّيَابَ قَالَ فَأُخْرَجُنَّهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبٍ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةً إِلَى نَاسِ بِمَنَّمَّةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ يِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِينَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِينَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ تَعْجَلُ عَلَيَّ إِنِّى كُنْتُ الرَّرَّأَ مُلْصَمًّا فِي قُرَيْشِ يَقُولُ كُنْتُ حَلِيقًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَـا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْحُهَاجِرِينَ مَنْ لَحَنْمَ فَرَابَاتٌ يَخْتُونَ أَلْمَلِهِمْ ۗ \* وَأَمْوَالْهُمْ فَأَحْبَنِكُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ بَدًا يَخْدُونَ قَرَابِي وَلَرْ أَفَعَلُهُ ارْبَدَادًا عَنْ دِبنِي وَلاَ رِضًا بِالْـكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُو فَقَالَ مُحَرِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا الْمُنتَافِق فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ اللهَ اطْلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ قَأْنُولَ اللهُ السُّورَةَ ٥ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْدِدُوا عَدُوْى وَعَدُوْكُم أَوْلِياء تُلفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ١٤ إِلَى قَوْلِهِ ٥ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل ١٠٠٠ باسب غَرْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَني عُقَيْلٌ عَنِ ابن شِهَاب قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَاسِ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّجًا غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَاسِ راه الله عَلَى صَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِذَا بَلَغَ الْـكَدِيدَ الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ

قَدَيْدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلُ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشُّهْوْ ص**ارِحْتْي** تَخْدُودٌ أَخْبَرَنَا الصحه em عَبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَ نِي مَعْمَرُ قَالَ أَخْبَرَ نِي الزَّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ وَلَكُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَهُ آلافٍ وَذَلِكَ عَلَى رَأْس ثَمَانِ سِنِينَ وَيَصْفِ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ فَسَـارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلى مَكَّةَ يَضُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْحَدِيدَ وَهُوَ مَاهُ بَيْنَ عُشْفَانَ وَقُدَيْدِ أَفْطَرَ وَأَفْطَرُ وا قَالَ

الزُّهْرَىٰ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الآخِرْ فَالآخِرْ فَ**الشَّنِى عَيْاشُ بْنُ ا**مسيم ٣٣٠ الْوَلِيدِ حَدْثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبي عَيْلَكُمْ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنِ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلْتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُرَّ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ

الله وَامِرُ الْمُطِرُوا وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مست · وَلَنْ خَرَجَ النَّبِئُ عِنْكُمْ عَامَ الْفَنْجِ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبَاسِ عَنِ النَّبِيُّ عِنْكُ عَلَى اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ المست عتباس عَن النَّبيُّ عَلِيهِ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ المست

عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ إِلْمَ عُسْفَانَ ثُرَّ دَعَا بِإِنَّاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيْرِيَّهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَيَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ

شَاءَ أَلْمُطَرَ بِالسِبِ أَيْنَ رَكَزَ النَّبِي عِنْظُ الزَّايَةَ يَوْمَ الْفَنْجِ مِدْثُ عَبِيدُ بْنُ إِشْمَاعِيلَ حَذَّتَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَنَا سَارَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَتُهُم عَامَ الْفَشْجِ فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ وَحَكِيمٌ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْحَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْرِكُ لِللَّهِ عَلَيْكُمْ فَأَقْتُلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَنْوَا مَرَ الظَّهْرَانِ فَإِذَا هُمْ ينيرَانِ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةً فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ مَا هَذِهِ لَـكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْفَاءَ نِيرَانُ بَنِي عَمْـرُو فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَمْـرُو أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ فَرَآمُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسٍ

رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ أَفَادَرُكُومُمْ فَأَخَذُوهُمْ فَأَنَوا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ فَأَشْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ فَلْمَا | مطائية ١٧٧٥ زنىول سَارَ قَالَ لِلْعَبَاسِ اخْبِسْ أَبَا شُفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْخَيْلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُشلِدِينَ فَجَسَّهُ الْعَبَاسُ خَمَعَلَتِ الْقَبَائِلُ ثَمْرُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْنِيُّهُ مَمْرُ كَنِيتِهٌ كَنِيتِهٌ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ فَمَرَّتْ كَتِيبَةُ قَالَ يَا عَبَاسُ مَنْ هَذِهِ قَالَ هَذِهِ غِفَارُ قَالَ مَا لِي وَلِغِفَارَ ثُوَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلَ

ذَلِكَ ثُمْ مَرَتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْرٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَمَرَتْ سْلَيْمٌ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى أَثْبَلُتْ كَتِيبَةً لَرْ يَرَ مِثْلَهَا قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ هَؤُلاءِ الأَنْصَـارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الوَايّةُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً يَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمُ بَوْمُ الْمُلْحَمَةِ الْيُومَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ فَقَالَ أَبُو سْفْيَانَ يَا عَبَّاسْ حَبَدًا يَوْمُ الذَّمَارِ ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهْيَ أَقُلُ الْـكَتَائِبِ فِيهــمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ وَأَضْحَابُهُ وَرَايَةُ النَّبِي عَيْا لِللَّهِ مِنْ الْعَوَّامِ فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِينَ مِنْ مُنْ مَنْ مَا لَأَلَوْ تَعْلَمُ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ مَا قَالَ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ كَذَبَ سَعْدٌ وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمٌ تُكْتَسِي فِيهِ الْكَعْبَةُ قَالَ وَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُزَكِّرَ رَايَتُهُ بِالْحَبُونِ قَالَ عُزوَةُ وَأَخْبَرَ بِي نَافِعُ بْنُ بُحِيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَاسَ يَقُولُ لِلزُّ يَبْرِ بْنِ الْعَوَامِرِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَا لَهُمَّا أَمْرِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْتِ إِلَّى أَنْ تَرْكُوٓ الوَّايَةَ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمَا إِنْ مَيْدٍ خَالِة بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَذَخُلَ مِنْ أَغْلَى مَكَّةً مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ فِي مِنْ كُدَا فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدِ يَوْمَثِذٍ رَجُلاَنِ حُبَيْشُ بْنُ الأَشْعَرِ وَكُوزُ بْنُ جَابِرِ الْفِهْرِي مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُوْةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفِّل يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَى مَثَّةً عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةً الْفَشْجِ يُرْجُهُ وَقَالَ لَوْلاَ أَنْ يَجْنَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجْعَثُ كَمَّا رَجْعَ **ورثن** سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الوَحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَعْنِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ ۗ " عَلِيُّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَشرِو بْنِي عُلْمَانَ عَنْ أُسَــامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْقَشِحِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا قَالَ النَّبِي عَيْظِيمُ وَهَلْ رَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ ﴿ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْـكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْـكَافِرُ الْمُؤْمِنَ فِيلَ لِلزُّهْرِئُ وَمَنْ وَرِثَ أَبَّا طَّالِبٍ قَالَ وَرِئَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًّا فِي جَنِّيهِ وَلَرْ يَقُلْ يُونُسُ جَنَّتِهِ وَلاَ زَمَنَ الْفَقْحِ مِرْثُنَ أَبُو الْبَتَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَنِدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي ﴿ • هُرَيْرَةَ فِيكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُمْ مَنْزِلْتَا إِنْ شَـاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْحَيفُ حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْـكُفْرِ وَرُثْكُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أُخْبَرَنَا ابْنُ شِهَــابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ولك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ حِينَ أَرَادَ حُمَّلْنَا مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِحَنِفِ بَنِي كِنَانَةَ حَنِثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ صِرْتُ يَخْنِي بْنُ فَرَعَةَ حَدَّثَنَا مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ وْكُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكُمْ دَخَلَ مَكُمَّ

عديث ٢٢٦

يدست ۲۲۲۷

صريب ١٢٢٨

مديبت ١٢٢٩ ملطانية ١٤٨/٥ أيخنث

مدنيث ٢٢٠

صبرشہ (۱۳

يُومَ الْفَتْجِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرْ فَلَمَا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلَ مُتَعَلَّنٌ بِأَسْتَار الْـكَفْتَةِ فَقَالَ اقْتَلَهُ قَالَ مَالِكُ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِئُ عَيَّكُمْ فِيهَا نُرَى وَاللَّهَ أَعْلَمَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا و مرثث صَدَقَة بن الفَصْل أَخْبَرَنَا ابنُ غَيِئَةً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي است ٣٣٣ مَعْمَرِ عَنْ عَنِدِ اللَّهِ فِينَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ عِينَاتُهِ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَشْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتْونَ وَثَلاَ غُيالَةٍ نَصْبِ فَجَعَلَ يَطْعُنْهُمَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَتَّى وَزَهَنَ الْبَاطِلُ جَاءَ الْحَتَّ وَمَا يُبِدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ صِرْصَعَى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبِدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيْوب عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مَكَّةَ أَنَّ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِمَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتْ فَأَخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَلِيبِهِمَا مِنَ الأَزْلَامِ فَقَالَ النِّيمُ عِيِّكُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهَ لَقَدْ عَلِدُوا مَا اسْتَقْمَتُمَا بِهَا قَطْ ثُرَ دَخَلَ الْبَيْت فَكَبْرَ فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلُّ فِيهِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ وَقَالَ وْهَيْتِ حَدَّثْنَا أَيْوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَن النِّي عِينِكِ السب دُخُولُ النِّي عِينِكِم مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّتَنِي يُونْسُ قَالَ أَخْبَرَ نِي تَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَغْلَى مَكَّةً عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِقًا أَسَــامَةً بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بلاَلٌ وَمَعَهُ غْنَانُ بْنُ طَلْحَةً مِنَ الْحَبَّةِ حَتَّى أَتَاحَ فِي الْمُسْجِدِ فَأَمْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ ا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَسَــامَهُ بْنُ رَ يْهِ وَبِلاَلٌ وَعُفَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَمَكَتَ فِيهِ نَهَارًا طَوِيلاً السائية ١٩٠٥ أنسانه لْمُو خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ فَكَانَ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَرَ أَوْلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِالأَلاّ وَرَاءَ الْبَابِ مَّا يُمَّا فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَأَشَارَ لَهُ إِنَّى الْمَتَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْـأَلَهُ كُمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ مِرْثُنَّ الْهَنِيمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا مِريث ٢٢٥ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَلَيْكُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُمْ وَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَذَاءٍ الَّتِي بِأَغْلَى مَكَّةَ تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً وَوْهَيْثِ فِي كَذَاءٍ مِرْثُ مَنت ٢٣٦١ عُبْيَدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّقَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّيْ عَيِّكُم عَامَ الْفَتْح شُغبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النِّبَيِّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْر أَمُ هَانِيْ فَإِنَّهَا ذَكُرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَشْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْنِهَـا لُرُّ صَلَّى ثُمَّانِي رَكَعَاتِ قَالَتْ اللهَ أَرَهُ صَلَّى صَلاَّةً أَخَفَ مِنْهَمَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمَّ الرَّكُوعَ وَالشَّبُودَ بِاسْبِ عد شنى الب

مُحْتَدُ بْزُ بَشَّـارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَشْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكُ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَشَجُمُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ رَبِّنَا وَيِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مِرْثُمْ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَاسِ وَلِئِكُ قَالَ كَانَ مُحَرِّرُ يُدْخِلْنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِرّ نُدخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِئنْ قَدْ عَلِيثُمْ قَالَ فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمِ ۗ , وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ وَمَا رُبْيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذِ إِلاَّ لِيُريِّهُمْ مِنِّي فَقَالَ مَا تَقُولُونَ ۞ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ﴿ ﴿ كَنَّى خَتَّمَ الشُّورَةَ فَقَالَ بَعْظُهُمْ أُمِنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَفْفِرَهُ إِذَا لُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نَدْرِى أَوْ لَزِ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا فَقَالَ لِي يَا ابْنَ عَبَاسِ أَكَذَاكَ تَقُولُ قُلْتُ لاَ قَالَ فَمَا تَقُولُ فُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ أَعْلَمُهُ اللَّهُ لَهُ ۞ إِذَا جَاءَ تَضَرُّ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿ ﴾ فَشَعْ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلاَمَةُ ﴾ . أَجَلِكَ ۞ فَسَبْحْ إِمَندِ رَبُّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴿ قَالَ حُمَرُ مَا أَغْلَر مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَىٰ مِرْثُنَا سَعِيدُ بَنْ شُرَحْبِيلَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْمُقْبُرِي عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدُويُ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرو بْن سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ الْذَنْ لِي أَبُّهَا الأَمِيرُ أُحَدُّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيْثُ الْغَدَ يَوْمَ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أَذْنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَاىَ حِينَ نَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرْمَهَا اللَّهُ وَلَرْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ لاَ يَجِلُ لإِمْرِئْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْتَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِهِتَال رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِكُمْ فِيهَا قَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَرْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَخَرْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْيَتِلْغِ الشَّاهِدُ الْغَايْبَ فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْجٍ مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ قَالَ أَنَا أَغَلَى بِذَلِكَ مِنْكَ بَا أَبَا شُرَيْجٍ إِنَّ الْحَرْمَ لاَ يُعِيدُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًا بِدَمِ وَلاَ فَارًا بِعَرْبَةِ مِرْتُ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اللَّهِ أَ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاجٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكُنا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ يُقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَدِرِ بِاسب مَقَامُ النَّبِي عَيِّكُ إِي مَنَ الْفَنْجِ مِرْثُ أَبُو نُعَنِمِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَخْنِي يْنِ أَبِي إِشْحَاقَ عَنْ أَنْسِ رَفَِّكُ قَالَ أَفَّنَا مَعَ النَّبِيِّ عِشْرًا نَفْصُرُ المُماذَةُ مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرُنَا عَاصِمٌ عَنْ عِكْمِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ولللهُ اللهِ

مريث ٢٢٩

صنیت ۱۲۰۰ ملکانیا ۱۵۰/۵ منگا

صريبشد اعانا

ا\_\_\_ ا

مديث ٢٤٢

مدست ٤٣٤٣

﴿ قَالَ أَقَامَ النَّيْ عَرِيْتُكُ مِنْكُمْ نِسْعَةً عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِرْتُمْ أَخْمَدُ بْنُ يُونْسَ ﴿ مِيمِ عِتِمًا حَدْثَنَا أَبْو شِهَــابٍ عَنْ عَاصِم عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ أَفَتِنَا مَعَ النَّبِي ﴿ لِلَّ سَفَر تِسْعَ عَشْرَةً نَفْصُرُ الْصَلَّاةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَغَمْنُ نَفْصُرُ مَا يَلِنَنَا وَبَيْنَ يِسْمَ عَشْرَةً فَإِذَا رَدْنَا أَتَتْمَنَا بِ**اسِي وَقَال** اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ أَخْبَرَنِي | بهب ٥٠-٥ ميث

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةً بْنِ صْعَيْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِينَا لِمَنْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَشْجِ وَلِرْشَمْي صَلَامَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا إِرْ اهِيمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سُنَيْنِ أَبِي بَحِيلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا

وَخَنْ مَعَ ابْنِ الْنَسَيْبِ قَالَ وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيِّ عَيْنِكُمْ وَخَرَجَ مَعْهُ عَامَ الْفَيْحِ ورثُ اللَّهَانُ بْنُ عَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ عَنرو بْن الصحه ١٩١٧

سَلِمَةً قَالَ قَالَ لِي أَبُو قِلْاَبَةَ أَلاَ تَلْقَاهُ فَتَسْأَلُهُ قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَأَلُتُهُ فَقَالَ كُنَّا بِمَاءٍ بَمَرًّ النَّاس وَكَانَ يَمُنُو بِنَا الزُّنْجَانُ فَنَسْأَهُمُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّ جُلُ فَيَقُولُونَ يَرْحُمُمُ المعناية ١٥/٥ تا

أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهَ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا فَكُنْتُ أَخْفَظُ ذَلِكَ الْحَكَلاَمَ وَكَأَتُّمَا يُغْرَى في صَدْرِى وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوْمُ بِإِسْلاَمِهِمِ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ الزُّكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهْرَ عَلَيْهِ مْ فَهُوْ نَيْ صَادِقٌ فَلَمَا كَانَتْ وَفْعَةُ أَلْمِلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلاَمِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلاَمِهِمْ فَلَمَا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُو وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِي عَيْنِ مَقَا فَقَالَ صَلُّوا صَلاَّةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلُوا كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُم

. وَلَيُؤْمَكُرُ أَكْثُرُكُمْ قُوْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُوْآنًا مِنْي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَى مِنَ الوَّكِمَانِ

فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَلِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتُ أَوْ سَيْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَى بُرْدَةً كُنْتُ إِذَا سَجَـدْتُ تَقَلَصَتْ عَنَّى فَقَالَتِ امْرَأَةً مِنَ الْحَتَّى أَلاَ تُعَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِيُّكُو فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لى فَمِيصًا فَتَا فَرحْتُ بِثَنَىٰءٍ فَرَحِى بِذَلِكَ الْقَبِيصِ **مَارَشَنَى** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَتَةً عَنْ مَالِكٍ **| م**ير ٢٦٥

عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةً بْرْكِيَّا عَنِ النَّبِيِّ مِيْكِيمْ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي عُزوَةُ بْنُ الزَّبْدِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُثْبَةُ بْنُ أَل

وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ وَقَالَ عُثْبَةُ إِنَّهُ ابْنِي فَلَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَفْتِلَ بِهِ إِلَّى رَسُولِ اللهِ عَيْنِ إِنَّ وَأَقْتِلَ مَعَهُ عَبدُ بنُ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصِ هَذَا ابنُ أَخِي عَهدَ

إِنَّ أَنَّهُ اللَّهُ قَالَ عَبْدُ بِنَّ رَمْعَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَخِي هَذَا ابْنُ زَمْعَةً وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ

رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِنَّمْ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةً فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُثْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيجًا احْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبِّهِ عُثْبَةً بْنِ أَبِي وَفَاصِ قَالَ ابْنُ شِهَــابِ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمُ الْوَلَدُ الْفِرَاشِ وَالْعَاهِرِ الْحَبَرُ وَقَالَ ابْن شِهَابُ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بِنَاكِ مِرْثُ مُعَنَدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَنْدُ اللهِ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَّقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِين أَغْرُوو الْفَتْحِ فَفَرْعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ قَالَ عُرُوهُ فَلَهَا كَلَّمَهُ أُسَــامَةُ فِيهَــا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ اللَّهِ فَقَالَ أَتْكَأَنْنِي فِي حَدٌّ مِنْ مُدُودِ اللَّهِ قَالَ أُسَــامَةُ اسْتَغْفِرْ بِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَـا كَانَ الْعَشِيئَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّامَ قَبْلَكُرِ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ ال الشَّريفُ رَّكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضِّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالَّذِي نَفْسُ مُثَّذِينِدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ نُهَدٍّ مَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُرَّ أَمْنَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ بِيتَلكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا فَتَسْنَتْ تَوْبَتُهَـا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَوَّجَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَأْنِى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُ مِرْثُ عَمْرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّثْنَا زُهَيْرُ حَدَّثْنَا عَاصِمْ عَنْ أَبِي عُفَانَ قَالَ حَدَّثَنَى مُجَاشِعٌ قَالَ أَتَيْتُ النِّي عَيْكُمْ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ فُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ جُئُنُكَ بِأَخِي لِنُبَايِعَهُ عَلَى الْحِجْرَةِ قَالَ ذَهَبَ أَهْلُ الْحِجْرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ عَلَى أَي شَيْءٍ تُتابِعُهُ قَالَ أَبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالإِبْنانِ وَالجِيهَادِ فَلْفُيتِ أَبَّا مَعْبَدِ بَعْدُ وَكَانَ أَنْجَرَهُمَا فَسَ أَلَثُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ مِرْثُ مُخَندُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْيلُ بْنُ سُلَيَانَ حَدَّثَنا عَاصِمْ عَنْ أَبِي عُفَانَ النَّهْ دِي عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدٍ إِلَى النَّبِي ﷺ لِيُهَابِعَهُ عَلَى الْمِحْرَةِ قَالَ مَضَتِ الْمِحْرَةُ لأَهْلِهَا أَبَابِعُهُ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ فُلْفُيتِ أَبَا مَعْبَدٍ فَسَـأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُفَهَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ أَنْهُ جَاءَ بِأَخِيهِ مُجَالِدٍ مِرْشَعَى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لانِنِ مُمَرَ رَفِيهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَهَاجِرَ إِلَى الشَّـأْمِ قَالَ لاَ هِجْرَةَ وَلَـكِنَ جِهَادٌ فَانْطَلِقْ فَاغْرِضْ نَفْسَكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَبْئًا وَإِلاَّ رَجَعْتَ وَقَالَ النَّصْرُ أُخْبَرَنَا شُغبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُر سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ لاِبْن مُمَرَ فَقَالَ لاَ هِخْرَةَ الْبَوْمَ أَوْ بَغَدَ ۗ •

سم 1919

للطائية ١٥٢/٥ فيهنا

مدسد ۲۵۰

مرسد ٢٥١

رسش ۲۵۲

صنيث ٢٥٣٤

صربيث ٢٥١

صربست ١٣٥٥

رَسْولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَةُ صَ**رَحْتَى إِشْحَاقَ بْنُ يَزِيدَ حَذَّتُنَا يَخ**يَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّتْنِي ۚ أَبُو عَمْرِو الأَوْزَاءِيْ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لْبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ الْمُتَى أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ غَمَرَ رَفِيْكُ كَانَ يَفُولُ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ مِرْثُ إِشْحَاقُ بْنُ يَرْ يَدْ حَدَّثْنَا يَخْتَى بْنُ

﴿ حَنرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الأَوْرَاعِينَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاجٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةً مَعَ عُبَيدِ بْنِ غُمَيْرٍ فَسَأَلَتُ عَنِ الْحِجْرَةِ فَقَالَتْ لاَ يَجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْنُوْمِنْ يَفِرْ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَى

رَسُولِهِ عِنْظُيَّةٍ مَخَافَةً أَنْ يَفْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيُومَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الإشلاَمَ فَالْتُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبُّهُ ۗ عَلَيْنَهُ ١٥٣/٥ يَنْذ حَنِثُ شَـاءَ وَلَـكِنْ جِهَادٌ وَيَئَةً مِرْثُونَ إِشْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَنجِم قَالَ مَصِد ٢٥٨ أَخْبَرَ نِي حَسَنْ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَامَ يَوْمَ الْفَتْجِ فَقُالَ إِنَّ اللَّهَ عَزُّمَّ مَكَّةً يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهْيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَرْ تَحِلَّ لأَحْدٍ قُبْلِي وَلاَ تَجِلْ لأَحَدٍ بَعْدِى وَلَمْ تَحْلِلْ لِي إلاَّ سَـاعَةً مِنَ الدُّهْرِ لاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ تَحِلْ لُفَطَنُهَــا إِلاَّ لِتنشِدٍ فَقَالَ الْعَبَاسُ بنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لاَ بُذَ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبَيُوتِ فَسَكَتَ ثُرَّ قَالَ إلاَّ

الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَعَنِ ابْنِ جُرَفِحُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْـكَرِيرِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يِمِنْلِ هَذَا أَوْ غَنْوِ هَذَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِيِّ ﷺ بِاللِّبِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى **٥** إلب ٥٠ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُو كَثْرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُو شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُم الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ نُوْ وَلَيْمُ مُذْهِرِينَ ۞ ثُمُ أَزْلَ اللهُ سَكِيكَهُ ﴿ ﴿ إِلَّهِ ﴾ غَذُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴿ مِرْتُ اللَّهُ سَكِيكَهُ ﴿ مِنْكُ اللَّهُ مَا مَرْتُ اللَّهُ مَا مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا مَا مُعَالًا مَا مَا مُعَالِّمُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُؤْمِنُ وَلَمُ مُنْ مِنْ مُنْ مُعْلِمُ مُنْ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مَا مُؤْمِنِهُ مِنْ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مَا مُعِلِّمُ مُن مُعَلِمُ مُعِلِّمُ مُن مُعَلِّمُ مُن مُعَالِمُ مَا مُعَلِّمُ مُن مُعِلِّمُ مُن مُعِلِّمُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلّمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلّ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ نُحَيْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ رَأَيْتُ بِيَدِ ابْنِ أَبِي أُوْفَى ضَرْبَةً قَالَ شُرِبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْنِ اللَّهِيِّ عَنْنِي قُلْتُ شَهِدْتَ حُنَيْنًا قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ مرثث مُحَنَدُ بْنُ كَذِيرِ حَدَثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي إِضَحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَلِيْك وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَتُولُيتَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَـدُ عَلَى النَّبِيّ لَرْ يُولُ وَلَـكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذً

أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِب ﴿ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

برَأْس بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ يَقُولُ

مرشت أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغبَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قِيلَ الْبَرَاءِ وَأَنَا أَسْمَمُ أَوَلَيْتُمْ مَمَ النَّيِّ مسيد ٢٦١ يَنْكُ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ أَمَّا النَّبِي عَيْكِم فَلاَ كَانُوا رُمَاةً فَقَالَ

مرشنى مُحَدُدُ بَنُ بَشَــارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَذَثَنَا شُغبَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَـاقَ سَمِـعَ الْبَرَاءَ وَسَــأَلَهُ

رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ أَفَرَزُتْرَ عَنْ رَسُوكِ اللَّهِ عَيْكِيمْ يَوْمَ خُنَيْنِ فَقَالَ لَـكِنَّ رَسُولَ اللّهِ عِيْكِيج لَمْ يَفِرَ كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَنَا خَمَلْنَا عَلَيْهِ وِ الْكَشَّفُوا فَأَكْبُبْنَا عَلَى الْغَتَائِرِ فَاسْتَقْبِلْنَا بِالسَّهَارِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبًا سُفْيَانَ آخِذْ بِزِعَامِهَا

وَهْوَ يَقُولُ

عديبث ٢٣٦٢

اطاند ١٥٤/٥ عَدُكَا

أَنَا النَّبِئِ لاَ كَذِب

قَالَ إِسْرَائِيلُ وَزْهَبْرُ نَزَلَ النَّبِي عَلِيْكُ عَنْ بَغْلَيْهِ مِرْثُ عَلَيْكِ عَلْمَ فَالْ حَدَّتَني لَيتُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ وَحَدَّثَنِي إِفْهَـافَى حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَنِي ابْنِ شِهَابٍ قَالَ مُعَدِّدُ بْنُ شِهَابٍ وَزَعَمَ عُرْوةُ بْنُ الْأَيْدِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسُورَ بْنَ الْ عَفْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسْلِحِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُرُدُّ إِلَيْهِ مَ أَمْوَا لَمُنهُ وَسَنِيْهُمْ فَقَالَ لَحُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَضدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّاقِفَتَيْنِ إِمَّا السَّنِيِّ وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُر وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ قَكَ تَبَيَّنَ لَحُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْمُ رَادُ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَانِي قَالُوا فَإِنَّا تَخْتَارُ سَنِيْنَا فَقَامَ ﴿ • · رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِيْجُ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَتْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَانَ إِخْوَاتَكُو قَدْ جَاءُونَا تَائِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَنِيْهُمْ فَتَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُعلَيْبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُرْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَّى نَعْطِيَّهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ مَا يُنِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيْبَنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ إِنَّا لاَ نَدْرى مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمْنَ لَمْزِ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا غُرَفَاؤُكُمُ أَمْرَكُرْ فَرَجَعَ النَّاسُ ﴿ • فَكُلَّمُهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِكُمْ فَأَخْبَرُوهُ أَنْهُمْ قَدْ طَيَبُوا وَأَذِنُوا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْ سَغِي هَوَازِنَ مِرْشُتِ أَبُو النُّغَانِ حَذَّتَنَا حَثَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَبُوبَ عَنْ كَالِيْحِ أَنَّ خُمَـرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ فِيْكِ قَالَ لَنَا فَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنِ سَـأَلَ عُمْرُ النَّبِيِّ عَلِيُّ عَلْ نَذْر كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْحَتِكَافِ فَأَمْرَهُ النَّبِئُ لِيُّكُمُّ بِوَفَائِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَمَّادٌ عَنْ 🕷

مديث ١٢١٤

. أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَخَنَادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيم سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَ بْن كَثِيرِ بْن أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَمَ النَّيْ يَوْلِيُّهِ عَامَ حُنَيْنِ فَلَمَا الْتُقَيِّنَا كَانَتْ الْسُلِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِيكِنّ

 قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْنَشْلِدِينَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعْتُ الدُّرْعَ وَأَقْتِلَ عَلَىٰ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُرَّ أَدْرَكُهُ الْمُوثُ فَأَرْسَلَني فَلَجِقْتُ

عْمَرَ فَقَلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبيُّ عِينَ الْفَالَ مَنْ السَّاسِ قَالَ مَنْ السَّاسِيَّةِ ١٥٥٥ عِينَةِ

فَتَلَ قَلِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةً فَلَهُ سَلَتِهُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي أَرَّ جَلَسْتُ قَالَ ثُمُّ قَالَ النَّمْ عَلِيُّكُمْ مِنْلَةُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَنْمَهُدُ لِي ثُرَّ جَلَسْتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِي عِيِّكُمْ مِنْلَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ

عَالَكَ يَا أَبًا فَتَادَةً فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلُّ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِى فَأَرْضِهِ مِنَّى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

لاَهَا اللَّهِ إِذًا لاَ يَفْمِدُ إِنَّى أَسْدِ مِنْ أَسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَيَّاكُمْ فَيُغطِيكَ سَلَّمَهُ فَقَالَ النَّبِي عَرِينِ عَلَيْ مَدَقَ فَأَعْطِهِ فَأَعْطَالِيهِ فَالْتَعْتُ بِهِ تَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لأَوُّلُ مَالٍ

تَأْتُلُتُهُ فِي الإِسْلاَمِ وَقَالَ اللَّبِثُ حَدَّتَنِي يَحْتِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْن أَفْلَحَ عَنْ السيم ٢٦٦ أَبِي مُحْسَدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَا فَتَادَةً قَالَ لَمَنا كَانَ يَوْمُ حُسِّنِي نَظَرْتُ إِلَى رَجُل مِنَ

> الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَآخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلُهُ فَأَسْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَغْمِنُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَصْرِينِي وَأَضْرِبُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا أَرُ أَخَذَني فَضَنَّني

> ضَمًّا شَدِيدًا حَتَّى تَخَوَّفْتُ ثُمُّ تَرَكَ فَتَصَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ لُرَّ فَتَلْتُهُ وَالْهَرَمَ الْمُسْلِدُونَ وَالْهَرَمْتُ مَعَهُمْ فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ مَا شَــأَنْ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللهِ ثُمَّ رَّاجَمَ

> التَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُمْ مَنْ أَقَامَ بَيْنَةُ عَلَى قَتِيل فَتَلَهُ فَلَهُ سَلَّبُهُ فَقُمْتُ لِأَلْقِسَ بَيْنَةً عَلَى قَتِيلِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي فَجَلَشْتُ ثُرُ بَدَا لِي فَذَكُوتُ أَمْرَهُ

> لِرُسُوكِ اللَّهِ عَيَّكِمْ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلاَحُ هَذَا الْقَيْيلِ الَّذِي يَذْكُو عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ كَلاً لاَ يُعْطِهِ أُصَيْعِ مِنْ قُرَيْشِ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أَسْدِ اللهِ يْقَاتِلُ عَنِ اللهِ

> وَرَسُولِهِ عَيْكُمْ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عِيْكُمْ فَأَدَاهُ إِنَّى فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوْلَ مَالِ تَأْتُلُتُهُ فِي الإِسْلاَمِ بِاسب غَزَاةِ أَوْطَاسِ مِرْثُ الْمَعَدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

عَنْ بُرَ يْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى وَظَيُّ قَالَ لَنَا فَرَغَ النَّبئ عَيْظِيمْ مِنْ

حْنَيْنِ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِي دُرَيْدَ بْنَ الصَّمْنَةِ فَقْتِلَ دُرَ يْدُ وَهَرَمَ اللّه أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو مُوسَى وَبَعَثْنِي مَمْ أَبِي عَامِرٍ قَرْ بِنَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْجَتِهِ رَمَاهُ جُشَيئي بِسَهْمٍ فَأَثْبَتُهُ فِي رَجَّتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمُ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَـارَ إِلَى أَبِي مُومَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي فَفَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَـا رَآنِي وَلَى فَاتَبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلا مَسْتَجِي أَلاَ تَلْبُتُ فَكَفِّ فَاخْتَلْفُنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتْلُتُهُ ثُرَّ قُلْتُ لأَبِي عَامِرٍ قَتَلَ الله ﴿ صَـاحِبَكَ قَالَ فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ فَنَزَّعْتُهُ فَنَرًا مِنْهُ الْمَـاءُ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَقْرِيِّ النَّيُّ عِيْظِيُّ السَّلاَمُ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي وَاسْتَغْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَنَكَثَ يَسِيرًا أَمْ مَاتَ فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النِّبِئَ ﴿ لِيَشْتُكُمْ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلِ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَلَّرْ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَتِهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِي وَقَالَ قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا أَمْرَ رَفَعَ بَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمُ اغْفِرْ لِغَبَيْدِ أَبِي عَامِي وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ اللَّهُمَّ الْحَفِرْ لِتَنْهِ اللَّهِ بْنِ قَلِسِ ذَلْتِهُ وَأَدْخِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا قَالَ أَبُو بُرْدَةَ إِحْدَاهُمُوا لأَبِي عَامِي وَالأُخْرَى لأَبِي مُوسَى بِاسبِ غَزْوَهُ الطَّاثِفِ فِي شَوَّالِ سَنَة ثَمَانِ قَالَهُ مُوسَى بْنُ عُقَبْةَ مِرْثُكُ الْمُتَيْدِئُ سَمِعَ شَفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْفَتِ البُقِ أَبِي سَلْمَةً عَنْ أَمْهَا أَمُ سَلَمَةً وَطِيْهَا دَخَلَ عَلَى النِّيءُ عِلَيْكُمْ وَعِنْدِي مُخَذَّتٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ، لِعَبِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمْيَةً يَا عَبِدَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُرُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْتَةِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ وَقَالَ النَّبِئُ عَرِّئْكُمْ لاَّ بَدْ خُلَنَّ هَوْلاً ءِ عَلَيْكُنَّ قَالَ ابْنُ عُيَنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَبُجِ الْمُخَنِّثُ هِيتٌ حَدَّثَنَا مَخْدُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بهَذَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرُ الطَّاثِفَ يَوْمَئِذٍ مِرْثُتُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَاسِ الشَّـاعِرِ الأُغْمَى عَنْ عَندِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَنَا حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عِينِ الطَّائِفَ فَلَمْ يَنْلُ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَتَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا نَذْهُبُ وَلاَ نَفْتُحُهُ وَقَالَ مَرَّةً تَفْفُلُ فَقَالَ اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدَوْا فَأَصَى ابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَشْجَبُهُمْ فَضَحِكُ النَّبِيُّ عَيِّكُ ۖ وَقَالَ سُمْيَانُ مَرَّةً فَتَبَسَّمَ قَالَ قَالَ الْحَيْدِي حَدَّثَنَا شَفْيَانُ الْحَبَرَ كُلُهُ مِرْثُنَ مُحَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُغْتَهُ عَنْ عَاصِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُفَانَ قَالَ سِمِعْتُ سَعْدًا وَهُوَ أَوْلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي الله

¥1 107/0 116W

٥٧-٥٨ ــــ

مديث ١٦٩

صيب ١٣٧٠

سَبِيلِ اللهِ وَأَبَّا بَكُرَةً وَكَانَ مَّسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي أَنَاسٍ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيُّ عِيْكُ قَفَالاً شِمِنْنَا النَّبَىٰ ﷺ يَقُولُ مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَغْلَمُ فَالْجِنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامُ **وقال** مست rn هِشَامْ وَأَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي الْعَالِيمَ أَوْ أَبِي عُفَانَ النَّهْدِينَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا السحاية ١٧٧٥ مِمَـاء وَأَبَا بَكُوهَ عَنِ النَّبِيْ عَيْكُمْ قَالَ عَاصِمٌ قُلْتُ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلاًنِ حَسْبُكَ بِهمّا قَالَ أَجَلُ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوْلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الآخَرُ فَنَزَلَ إِلَى النَّبَى عَيْظِيُّ ثَالِكَ ثَلاَئَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّائِفِ مِرْثُنُ مُحَنَدْ بَنْ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ ميد ٢٠٧١ بْرِيْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بْرِدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى يَثِكُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي لِيَّلِيَّ وَهُوَ نَازِلْ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكُمَّ وَالْحَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلاَلْ فَأَنَّى النَّبِيِّ عَيْكُم أَعْرَائِي فَفَالَ أَلاَ تُخْمِرُ لِي مَا وَعَدْتَى فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ فَقَالَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَىٰ مِنْ أَبْشِرْ فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلاَلٍ كَهْنِيَّةِ الْغَطْبَانِ فَقَالَ رَدَّ الْبُشْرَى قَافَبُلاَ أَتُّمًا قَالاً فَبِلْنَا ثُرَّ دَعَا بِقَدَجٍ فِيهِ مَا ۚ فَغَسَلَ بَدَّيْهِ وَوَجْهَهْ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ اشْرَبًا مِنْهُ وَأَفْرِغًا عَلَى وْجُوهِكُمَنا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلاَ فَنَادَتْ أَمْ سَلَمَةً مِنْ وَرَاءِ السَّرِّ أَنْ أَفْضِلاَ لأَمْكُمَا فَأَفْضَلاَ لَمَتا مِنْهُ طَائِقَةً مِرْثُ يَعْفُونَ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَذْتُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدْثُنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءَ أَنْ السمد ١٣٣

صَفُوانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَّيَّةً أَخْبَرَ أَنْ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لَيْتَنِي أَرَى رَشُّولَ اللَّهِ عِين يُبْرُلُ عَلَيْهِ قَالَ فَتَيْلَنَا النَّبِيُّ عِينَا لِللِّهِ مُواللِّهِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُطِلُّ بِهِ مَعَهُ فِيهِ قاصٌ مِنْ أَضْعَابِهِ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَافِيْ عَلَيهِ جُبَّةً مُتَضَمَّحٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفَ رَسَّى فِي رَجُلٍ أَخرَمَ بِعْمْرَةٍ فِي جُبَّةِ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِالطَّيبِ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ جَمَّاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النِّيءُ عِينِكُمْ مُحْمَرُ الْوَجْهِ يَغِطْ كَذَلِكَ سَـاعَةٌ لَّوْ سُرَّى عَنْهُ فَقَالَ أَنِيَ

الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْمُمْرَةِ آتَفًا فَالْتُحِسَ الرَّجُلُ فَأَتِي بِهِ فَقَالَ أَمَّا الطَّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلُهُ ثَلَاتَ مَزَاتِ وَأَمَّا الْجُنِّهُ فَانْرَعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَيْكَ كَمَّا تَصْنَعُ فِي جَمْكَ **مِرْثُ** مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثْنَا وُهَيْتِ حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى عَنْ عَبَّادِ بْن تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمَ قَالَ لَكَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِيُّكُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَرْ يُغطُّ الأَنصارَ شَيْئًا فَكَأَنْهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ بُصِبْهُمْ مَا أَصَاب النَّاسَ فَحَطَبَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَـارِ أَلَزٍ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ الله بِي وُكُنتُمْ السايد ه/١٥٨ الله مُتَفَرُ قِينَ فَأَلْفَكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَا كُرِّ اللَّهُ بِي كُلِّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنْ قَالَ مَا

بَمنَعُكُمْ أَنْ نَجِيبُوا رَسُولَ اللهِ عَيْنِيكُمْ قَالَ كُلِّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ قَالَ لَوْ شِنْتُمْ قُلْتُمْ جُلْنَا كَذَا وَكَذَا أَتَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاهِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنِّي عَيِّلَتِيمَ إِلَىٰ رَحَالِكُونَ لَوْلاَ الْهِـجْرَةُ لَـكُنْتُ الْرَأْ مِنَ الأَنْصَـارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِغْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ إِنْكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أَزَّةً فَاصْبِرُوا حَنَّى تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْضِ حَ**رَثْنَى** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدْثَنَا هِشَـامْ ﴿. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ يَثْنِكُ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَـارِ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيْثُتِيمُ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَاكِ هَوَازِنَ فَطَفِقَ النَّبئ عَيْثُ يُغطِى رِجَالًا الْمِـائَةَ مِنَ الإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْئِتُكُمْ يُغطِى قُرَيْشًا وَيَتْزَكُّنَا وَسُنُوفَتَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنْسٌ فَحَدُثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ بِمُقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الأنصار فَجْمَعَهُمْ فِي فَهُمْ مِن أَدَمِ وَلَز بَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ فَلَنَا اجْمَعُهُمْ فَا اللهِ عَلَيْكِما المُ فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْتُمْ فَقَالَ فُقَهَاءُ الأَنْصَارِ أَمَّا رُؤَسَا وْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَم يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةً أَسْنَائهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُغطِى فُرَيْشًا وَيَثْرُكُنَا وَسُنُوفَنَا تَفْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِئَ عَلَيْتُكُمْ فَإِنِّى أَعْطِى رِجَالًا حَدِيثي عَهْدٍ بِكُفْرِ أَتَالَفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَاكِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِي يَتِّكُمْ إِلَى رِ حَالِكُونَ فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَحْمُ عَلَى النَّبِيُّ عِيِّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثْرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَيِّكُمْ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ قَالَ أَنْسُ فَلَمْ يَضِيرُوا ورثن سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّفَاجِ عَنْ أَنْسِ قَالَ لَنَا كَانَ يَوْمَ فَقْحِ مَكَّةً قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَائِمُ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضِبَتِ الأَنْصَارُ قَالَ النَّبِي عِيْكِيمُ أَمَا تَوْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَدِينَ عَالُوا بَلَى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتْ وَادِى الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبُمْ مَ مرثت على بن عبد الله حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَن ابن عَوْنِ أَلْبَأَنَا هِشَامْ بنُ زَيْدِ بنِ أَنسِ عَن أُنسِ وَفِي قَالَ لَنَا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنِ الْتَقِي هَوَازِنْ وَمَعَ النِّيئَ عَيِّكُمْ عَشَرَهُ آلا في والطّلقاء فَأَذْبَرُوا قَالَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَـارِ قَالُوا لَتَنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ لَتَنِكَ غُنْنَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَنَزَلَ النَّئْيِ عِيَّاكُمْ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَعْطَى الطُّلْقَاءَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلَرْ يُعْطِ الأُنْصَارَ شَيْئًا فَقَالُوا فَدَعَاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ فِي ثُنِّةٍ فَقَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ

صربیشه ۳۷۵

مديمت ٤٢٧٦ ملطانيا. ١٥٩/٥ غَمَّالْجُمْ

مدست. ۲۳۷۷

النَّاسْ وَادِيًّا وَسَلَّكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا لأَخْتَرَتْ شِعْبَ الأَنْصَارِ مَا الشَّى مُحَدُّ بنُ مستعد ٢٧٨ أَبْسُارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنس بن مَا إلي نطي قَالَ جَمتم النَّيْ عَلِينَ إِلَيْ اللَّهُ عَمَّالِ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةِ وَمُصِيبَةٍ وَإِنَّى

أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّمَاةِ وَالْمِعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عِينَّتِيجٌ، فَقَالَ النَّبِي عَيْئِتِي لَوْ سَلَّكَ

إُ أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرُهُمْ وَأَتَالَقَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّثْيَا وَتَرْجِعُونَ يِرسُولِ اللَّهِ عَنْظُ؛ إِلَى بُنُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَـكَتِ الأَنْصَـارُ شِعْبًا لَسَلَكُتْ وَادِى الْأَنْصَـارِ أَوْ شِعْبَ الأَنْصَـارِ مِرْشُنَا قَبِيضَةُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ مِيتِد ٣٠ الأُحْمَسْ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَا قَسَمَ النَّبِي عَيْنِظِيمْ قِسْمَةَ حُنَيْنٍ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأُنصَــارِ مَا أَرَادَ بِهَا وَجُهَ اللَّهِ فَأَتَلِتُ النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ فَأَخْبَرَتُهُ فَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ ثُرَّ قَالَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُومَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ صِرْبُ فَتَيْبُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا مسيد. جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِلْثَنِّهِ قَالَ لَنَا كَانَ يَوْمُ لِحَنَيْ آثَرَ اللَّهِيءُ عَيِّهِ نَاسًا أَعْطَى الأَفْرَعَ مِائةً مِنَ الإِبِلِ وَأَعْطَى عُينِنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى نَاسًا فَقَال رَجُلُ مَا أَرِيدَ بِهِذِهِ الْقِسْمَةِ وَجُهُ اللَّهِ فَقُلْتُ لأُخْبِرَنَّ النَّبِئَ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ مُومَى ۗ المعنذيه ١٦٠٥ الذي قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ **مِرْشُ عُتَنَدُ بْنُ** بَشَـارٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ۗ مست ٢٧٨ عَوْنِ عَنْ هِشَـامِ بْن زَيْدِ بْن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فِيْكُ قَالَ لَكَا كَانَ يَوْمُ حُنينِ أَفْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطْفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِتَعْمِهِمْ وَذَرَارِيْهِمْ وَمَعَ النَّبِيُّ عَشِّرَةُ آلَافٍ وَمِنَ الطُّلْفَاءِ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَهِيَ وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَنِنِ لَرْ يَخْلِطُ بَيْنَهُمَّ الْتُفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَـارِ قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ غَمْنُ مَعَكَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَــارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَــارِ قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعْكَ وَهْوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَـابَ يَوْمَثِلْهِ غَنَائِرَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ وَلَا يُغطِ الأَنْصَـارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الأَنْصَارُ إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةً فَنَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ جَمَّعَهُمْ فِي تُتِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَني عَنْكُرُ فَسَكُنُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الأُنْصَارِ أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّامُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُوكِ اللَّهِ عِيْثِيًّا تَخُوزُونَهُ إِنَّى يُبُويَنُّكُمْ قَالُوا بَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَسَلَـكَتِ الأَنْصَـارُ شِعْبًا لأُخَذْتُ

شِعْبَ الأَنْصَارِ فَقَالَ هِشَامٌ يَا أَبَا حَرْزَةَ وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَأَبْنَ أَغِيبُ عَنْهُ بُاسِبِ الشَّرِيَّةِ الَّتِي قِبَلَ نَجْدٍ مِرْثُ أَبُو النَّعَانِ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَز نَافِعِ عَنِ ابْنِ غَمَرَ رَفِينَا قَالَ بَعَثَ النَّبِئَ عَيِّئْتِ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا فَبَلَغَتْ سِهَــامُنَا الْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَلْفُلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا فِمَرْجَعْنَا بِثَلاَثَةُ عَشَرَ بَعِيرًا باســــــــ بَعْث النَّبِيُّ عَلَيْتِكُمْ خَالِة بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ مَ**رُصْنَى خَمْ**نُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرْنَا ، مَغْمَرٌ وَحَدَّثِنِي نُعَيْمٍ أُخْبِرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبَىٰ يَشِكُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةً فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِر فَلَم يُخسِنُوا أَنْ يَمُولُوا أَشَلَنَا فَجَعَلُوا يَمُولُونَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَفْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْمِرُ وَدَفَمَ إِلَى كُلّ رَجُل مِنْا أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمْرَ خَالِةٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرِى وَلاَ يَفْتُلُ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرُهُ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النِّبِيّ عَلِيْكُ فَذَكُونَاهُ ۗ . فَرَفَعَ النَّبِي عَيْكُمْ بِهِهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ بِمَا صَنَعَ خَالِدٌ مَرْتَيْنِ باسب سَرِيَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السُّهْمِيِّ وَعَلْقَمَةً بْنِ مُجَزِّزِ الْمُدْلِجِيِّ وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةُ الأَنْصَار ورشْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَحْمَشُ قَالَ حَدَّثِنِي سَعْدُ بنُ عُبَيدةً عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٌّ فِنْكُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ سَرِيَّةً فَاسْتَغْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَـارِ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يُطِيغُوهُ فَغَضِبَ فَقَالَ أَلَيْسَ أَمْرَكُمُ النَّبِيُّ عَيْثُكُمْ أَنْ تُطِيغُونِي قَالُوا بَلَي قَالَ ، فَاجْمَعُوا بِي حَطَبًا جَمَّتُمُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأُوقَدُوهَا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَهَمُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النِّيمُ عَيْثُكُمْ مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ فَسَكُنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيِّ عِيُّكُمْ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَـا إِلَى يَوْمِرِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي الْمُتَوُرُونِ بِالسِّبِ بَعْثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى الْجَنِ قَبْلَ حَجْدِ الْوَدَاعِ مِرْثُ مُومَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ 🖟 يَرْكُ أَبًا مُومَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِنَى الْبَحَنِ قَالَ وَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ عَلَى فخلافٍ قَالَ وَالْبَيْنُ خِلْدَفَانِ ثُرَّ قَالَ يَشْرَا وَلاَ تُعَشْرًا وَبَشْرًا وَلاَ تُنْفُرًا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا إِلَّ عَمَلِهِ وَكَانَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُـمَا إِذَا سَــارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَــاحِبِهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا فَسَلَمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَادٌّ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُومَى فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَعْلَيْهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدِ الْجَتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدُهُ قَدْ مُجِعَثُ ۗ «

اب ٥٨-٥٩ مريث ٤٢٨٢

باسب ۱۰-۵۱ مدیب ۲۸۲

ملطانية ١٦١/٥ حَتَّى

1-11 \_\_\_

صيرش ١٨٢٤

إسيب ١٢-١٢

يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَادٌّ يَا عَبْدَ اللهِ بِنَ قَيْسِ أَيَّمَ هَذَا قَالَ هَذَا رَجُلّ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاً مِهِ قَالَ لاَ أَنْزِلْ حَتَّى يُفْتَلَ قَالَ إِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِذَلِكَ فَانْزِلْ قَالَ مَا أَنْزِلْ حَتَّى يُفْتَلَ فَأَمْرَ بِهِ فَقْتِلَ " لْرَ زَنَلَ فَقَالَ يَا عَبِدَ اللَّهِ كُلِفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ أَتْفَوَقْهُ تَقْوُقًا قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَلْتُ يَا مُعَادُ قَالَ أَنَامُ أَوْلَ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ فَضَيْتُ جُزْ بِّي مِنَ النَّوْمِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّه لِي فَأَخْتَسِبْ نَوْمَتِي كَمَا أَحْمَسِبُ قَوْمَتِي صَ**رَحْمَى** إِشْحَاقُ حَذَّتَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ۗ ص*ي*عـ ٢٨١ بْرِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُومَى الأَشْعَرِي وَلَيْ أَنَّ النَّبِيِّ يَشِيُّكُمْ بَعَنَهُ إِلَى الْجَنن فَسَالُهُ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّى الْعَلَقُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْ أَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عِلْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّ أَشْرِ بَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ وَمَا هِيَ قَالَ الْبِيْعُ وَالْمِزْرُ فَقُلْتُ لأَبِي يُزدَةَ مَا الْبِيْعُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيدُ الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِي حَرَامٌ رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَن الشَّيْبَانِي عَنْ أَبِي بُرُدَةَ مِرْثُ مُسْلِم مَدْثَنَا شُغِبَةُ مَدْتَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّي عَسم ٢٨٧٠ عِيْنَ جَدْهُ أَبًا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْبَمَنِ فَقَالَ يَشْرَا وَلاَ تُعَشِّرًا وَلِأَ تُتَفَّرَا وَلطَاوَعَا فَقَالَ أَبُو مُومَى يَا نَيْ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْرُ وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَل الْبِيْعُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ فَانْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذً لأَبِي مُوسَى كَجْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قَاتُمِكًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَتَفَوْقُهُ تَفَوْقًا قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَنَّامُ وَأَقُومُ فَأَختببُ نَوْمَتِي كُمَّ أَختيبُ قَوْمَنِي وَضَرَبَ فُسْطَاطًا فَجَتَعَلاَ يَتَزَاوَرَانِ فَزَارَ مُعَادُّ أَبَا مُوسَى فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقٌ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَجُودِئُ أَشْلَمَ ثُرً ارْتَذَ فَقَالَ مُعَاذٌّ لأَضْرِيّنَ عُنْقَهُ ثَابَعَهُ الْعَقَدِئ وَوَهْتِ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ وَكِيمٌ وَالنَّصْرُ وَأَبُو دَاوْدَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ مست ٢٩٨٨ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبِيدِ عَنِ الشَّيْبَانِيْ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مِلْصَنَّى مست ١٣٨٨ عَبَّاسُ بِنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سِمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابِ يَقُولُ حَذَّتِني أَبُو مُومَى الأَشْعَرِ في وَلَيْ عَالَى بَعَثَني رَسُولُ اللهِ عِنْكُمْ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي فَجِلْفُ وَرَسُولُ اللهِ عِنْكُمْ مُنِيخٌ بِالأَبْطَحِ فَقَالَ أَحَبَجْتَ يًا عَبِدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَيْكَ إِهْلاَلاً كَإِهْلِاَلِكَ قَالَ فَهَلْ سُقْتَ مَعَكَ هَدْيًا قُلْتُ لَمْ أَسْقُ قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الضَّفَا وَالْمُرْوَةِ أَرْ حِلَّ فَفَعَلْتُ حَتَّى مَشَطَتْ لِي الْمَرَّأَةُ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسِ وَمَكُثْنَا بِذَلِكَ حَتَّى السُفُلِفَ عُمَرُ ع**ارشني** حِبَانُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ زَكِيَّاءَ بْنِ إِشْحَاقَ عَنْ يَخْبِي بْنِ السيت ١٣٩

١٤ كتاب المغازي عِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى الْبَمَنِ إِنَّكَ سَنَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتُهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ نَهُدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ ثُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُر صَدَقَةً نُؤْخَذُ مِنْ أَغْيَبَا بِهِمْ فَنْرَدْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمُ أَمْرَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ اللَّهِ حِمَاتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ۞ طَوْعَتْ ۞ طَاعَتْ وَأَطَاعَتْ لَغَةٌ طِعْتُ وَطُعْتُ وَأَطَعْتُ صِرْتُ اللَّهَ إِنْ خَزْبٍ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُنِيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَبْمُونِ أَنَّ مُعَاذًا وَفِي لَمَا قَدِمَ الْبَيْنَ صَلَّى <sub>تَكِ</sub>يدِ الطبيَّح فقرًا **ه** وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِنْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَقُولَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَقَدْ قَرْتُ عَيْنُ أُمْ إِنْرَاهِيمَ زَادَ مُعَادُّ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ مُعَادًّا إِلَى الْجَن فَقَرَأُ مُعَادٌّ فِي صَلاَةِ الصُّبحِ سُورَةَ النُّسَاءِ فَلَنَا قَالَ ۞ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴿ ١٠٠٠ قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ قَرْتُ عَيْنُ أُمُّ إِيْرَاهِيمَ بِاســــــ بَعْثُ عَلِى بَنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِينِيم وَخَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ وَلَقَهُ إِلَى الْبَيْنِ قَبْلَ حَجْةِ الْوَدَاعِ مِرْضَعْي أَخْمَدُ بِنُ عَفَانُ حَدْثَنَا هُمْرِ يَحْ بِنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمْ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَلَيْكَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِيْظُهُم مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْبَيْنِ قَالَ ثُرَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ﴿ ذَلِكَ مَكَانَهُ فَقَالَ مُنْ أَضْعَابَ خَالِدٍ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقُّبَ مَعَكَ فَلْيَعَقُّبُ وَمَنْ شَاءَ قَلْيَقْبِلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقْبَ مَعَهُ قَالَ فَفَيننتُ أَوَاقِ ذَوَاتِ عَدَدٍ عِرَضْمَى مُحَدُ بَنُ بَشَارِ حَذَّتُنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَذَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ سُو يْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بْرَيْدَةً عَنْ أَبِيه وَلَيْكُ قَالَ بَعَتَ النَّبِيُّ عِلِيًّا إِلَى خَالِدٍ لِيَغْبِضَ الْحُمْسَ وَكُنْتُ أَبْغِضُ عَلِيًا وَقَدِ الْحَتَسَلُ فَقُلْتُ خِلَالِدٍ أَلاَ تَرَى إِلَى هَذَا فَلْتَا قَدِمْنَا عَلَى النِّبِئَ عَرِيْظِيَّهِ ذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا بُرُ يَدَةُ أَتَنِيْضُ عَلِيًا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لاَ تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخَنْسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِرْتَ قَتْيَبُهُ حَذَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنِ أَبِي نْعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا سَعِيدٍ الْخُدْرِئَ يَقُولُ بَعَثَ عَلِى بْنُ أَبِي طَالِبٍ يُخْشِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِكُ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَنِيمٌ فِي أَدِيرٍ مَقْرُوظٍ لَرْ تُحَصَّلَ مِنْ رُّرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ بَيْنَ عُنيَاتَةً بْنِ بَدْرٍ وَأَقْرَعُ بْنِ حَايِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالزَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةً وَإِمَّا عَامِرْ بْنُ الطُّفْيَلِ ۗ

ملطائد ١٩٣/٥ قان

مديث ٢٣٩١

مديث ٢٩١٤

مديدشد ١٩٩٤

ملطانية ١٦٤/٥ ين

فَقَالَ رَجْلُ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنْ أَحَقَ بِهَذَا مِنْ هَوْلاَءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَيْظُيْم فَقَالَ أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّهَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّهَاءِ صَبَاحًا وَمَسَـاءً قَالَ فَقَامَ رَجْلٌ ﴿ غَارُ الْعَيْنَانِي مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِرُ الْجَبْهَةِ كُثِّ الظُّنيَّةِ تَخْلُوقُ الوَّأْسِ مُشَمَّرُ الإِزَار فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ قَالَ وَيْلَكَ أُولَسْتُ أُحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتْقِ<sub>قَ</sub> اللهَ قَالَ ثُمُّ وَلَى . ﴿ الرَّجْلُ قَالَ خَالِدْ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَّ أَضْرِبْ عُنْقَهْ قَالَ لاَ لَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ يَصَلَّى فَقَالَ خَالِدٌ وَكُر مِنْ مُصَلُّ يَقُولُ بِلِسَـانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِيْم إنَّى لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ وَلاَ أَشْقُ بُطُونَهُمْ قَالَ ثُرَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَلهْوَ مُقَفُّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِفْضِيٌّ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لاَ يُجَاوِزُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين كَمَا يَحْدُقُ الشَّهُمْ مِنَ الرِّمِيَّةِ وَأَظْنُهُ قَالَ لَيْنُ أَذْرَكُمُهُمْ لأَقْتَلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ مِرْثُنَ أُسِيتُ ٢٠٠٥ الْمَكُونَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَنِجِ قَالَ عَطَاءً قَالَ جَابِرٌ أَمْرَ النَّبِي عَيْثِكُم عَلِياً أَنْ يُغِيمَ عَلَى إِسْرَامِهِ رُارِ مُعَنَدُ بَنْ بَكْرٍ عَنِّ ابْنِ جُرَنجُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَايِرٌ فَقَدِمَ عَلِي بَنْ أَبِي طَالِب وَلَكُ بِسِعَايَتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِي عَيِّكُمْ بِمَ أَهْلَتُ يَا عَلِي قَالَ بِمَا أَهَلُ بِهِ النَّبِي عَيْكُمْ قَالَ فَأَهْدِ وَامْكُتْ حَرَامًا كُمَّا أَنْتَ قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِى هَذَا عِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ الْحَفَظَل ميت ١٩٩٧ عَنْ مُحَدِدِ الطُّويلِ حَدَّثَنَا بَكُو أَنَّهُ ذَكَرَ لِإِبْنِ مُحَرَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النِّي عَيْكُمُ أَعَلُ بِمُمْرَةٍ وَجَمْةٍ فَقَالَ أَهَلَ النَّبِئِ عَلِينَا إِلَى إِلَيْهِ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَمَهُ فَلَتَا قَدِمْنَا مَكُمَّ قَالَ مَنْ لَز يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَكَانَ مَعَ النَّبِي عَيْنِينًا هَدْيٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْجَن حَاجًا فَقَالَ النَّبِي عَيْرٌ اللَّهِ مِمْ أَهْلَلْتَ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ قَالَ أَهْلَكُ بِمَا أُهَلَّ بِهِ النَّيْ عَيْنُ قَالَ فَأَمْسِكَ فَإِنَّ مَعَنَا هَذَيًا بِاسِ غَزْوَةُ ذِي الْخَلَصَةِ مِرْثُ مُسَدَّدُ مَدَّثَنَا خَالِةُ حَدَّثَنَا بَيَانً عَنْ قَلِسٍ عَنْ بَرِيرٍ قَالَ كَانَ بَيْتُ فِي الْجَناهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ وَالْـكَفَّبَهُ الْبَتَانِيَّةُ وَالْـكَعْبَةُ الشَّـلْمِيَّةُ فَقَالَ لِي النَّبِئُ عَيْثِتُكُمْ أَلاّ تُرِيخِنِي مِنْ ذِي الْحُلَقَةِ | معان: ١٥٥٥ والسَّمَّة

فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَا لَنَا وَلأَخْمَسَ صِرْتُ عُحَدُ بنُ الْعَنِّي حَدَّثَنَا يَخْبَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ صيف ٢٦٩

فَنَفَرْتُ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ رَايَجًا فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَلِتُ النَّبِيِّ عَيْظُهُم

حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ وَفِي قَالَ لِي النَّبِي ﷺ أَلاَ زُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَ يَيْتًا فِي خَنْعَمَ يُسَمَّى الْكَعْبَةِ الْبُرَانِيَّةَ فَانْطَلَقْتُ فِي خَسِينَ وَمِائَةِ فَارس مِنْ أَحْمَسَ

أَصَـابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللُّهُمَّ تَبُّتُهُ وَالْجَعَلَٰهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَـا فَكَسَرَهَا وَحَرَّفَهَا ثُرُّ بَعَثَ إِلَى رَسُوكِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَتْي مَا جِئْنُكَ حَتَّى تَرْكُثُهَـا كُأَنَّهَا جَمَلُ أَجْرَبْ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِمَــَا خَسَ مَرْاتٍ **ورشْتُ** يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِ بِرِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلاَ تُرِ يَصْنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَقُلْتُ بَلَى فالطَّلَقُتْ فِي ﴿ خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَضْحَابَ خَيْلِ وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْحَيْل فَذَكَوتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيِّنَا اللَّهِ عَلَى صَدْدِى حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ يَدِهِ فِي صَدْرى وَقَالَ اللَّهُمَّ لَئِنْهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا قَالَ فَتَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ قَالَ وَكَانَ ذُو الحَّلَصَةِ بَيْتًا بِالْبَيْنَ لِلنَّفْعَمَ وَيَجِيلَةَ فِيهِ نُصْبُ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ قَالَ فَأَتَّاهَا خَتَرْقَهَا بِالنَّارِ وَكَسْرَهَا قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرُ الْبَتَنَ كَانَ بِهَا رَجُلُّ يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلَامِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ ﴿ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْرِ عَلَى هَا هُمَا قَانُ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنْقَكَ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبْ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ بَرِيرٌ فَقَالَ لَتَكْسِرَتُهَا وَلَتَلْهَدَنَّ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا الله أَوْ لأَضرينَ عُنْقَكَ قَالَ فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ ثُرُ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً مِنْ أَحْمَسَ لِكُنِّي أَبَا أَرْطَاهَ إِلَى النَّبئ عِيَّاكِيم يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ فَلَمَا أَتَى النِّبِي عَرِيجُ إِلَى مَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ مَا جِئْتُ حَتَّى رَّكُتُهَا كَأَنَّهَا بَحَلَّ أَجْرَبُ قَالَ فَبَرْكَ النَّبِي عِيْكُمْ عَلَى خَيْلِ أَخْمَسَ وَرَجَالِمَنا خَمْسَ مَرَّاتٍ بِالسب غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلاَسِلِ وَهِي غَزْوَةُ لَنْمٍ وَجُذَامَ قَالَةُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ وَقَالَ ابْنُ إِشْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ غَزْوَةً هِيَ بِلاَدُ بَلِيٌّ وَعُذْرَةً وَبَنِي الْقَنْنِ صَرَّف إضحَاقُ أُخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عُفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْرُ اللَّهِ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَسِل قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاس أَحَبُ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَيُوهَا قُلْتُ ثُرَّ مَنْ قَالَ عُمَرْ فَعَدَّ رِجَالاً فَسَكَتْ عَنَافَةَ أَنْ يَضِعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ بِاسِ ذَهَابُ جَرِيرٍ إِلَى الْبَيْنَ وَرُحْنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَنْسِينُ حَدَّثْنَا ابْزُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ كُنْتُ بِالْبَحْرِ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْبَتَنِ ذَا كَلاَجٍ وَذَا عَمْرِو فَجَتَلْتُ أَحَدُنُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ مُقَالَ لَهُ ذُو عَمْرُو لَبُنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُو مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ لَقَذْ مَرْ عَلَى أَجَالِهِ مُنْذُ ثَلاَتٍ وَأَقْبَلاَ مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمُدِينَةِ

يريث ١٤٠٠

باسيد 10-11

لطائية ١٦٦/٥ ويني مديست ١٤١٩

باسب ١٦-٦٦ صنيث ١٤٠٢

فَسَأَلْنَاهُمْ فَقَالُوا فَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكِّ وَالنَّاسُ صَـالِحُونَ فَقَالاً أُخْبِرْ صَـاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جِئْتًا وَلَعَلْنَا سَنغُودُ إِنْ شَـاءَ اللَّهُ وَرَجَعًا إِلَى الْيَمَن فَأَخْبَرْتُ أَبًا َ بَكُرِ بِحَدِيثِهِمْ قَالَ أَفَلاَ جِئْتَ بِهِمْ فَلَمْنا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي ذُو عَمْرِو يَا جَرِيرُ إِنَّ بِكَ عَلَى كَامَةُ وَإِنَّى نَخْبِرُكَ خَبَرًا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ زَالُوا بِخَيْرِ مَا كُنْمُ إِذَا هَلَكَ أَمِيرُ تَأْمَرْفُرُ : أَ فِي آخَرَ فَإِذَا كَانَتُ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَيَرْضُونَ رضَما الْمُنْلُوكِ بِاسْــِـــ غَزْوَةْ سِيفِ الْبَحْرِ وَهُمْ يَتَلَقُونَ عِيرًا لِقْرَيْشِ وَأُمِيزِهُمْ أَبُو عُبَيْدَةً ۗ إِم ورشْ إِسْمَاعِيلْ قَالَ حَذَتَنِي مَالِكُ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ اللَّ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلِيلِيْلِي عَلَى الل أَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظُيْمَ بَعْثًا قِبَلَ السَّـاحِلِ وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ فَخَرَجْنَا وَكُنَّا بِبَغضِ الطَّرِيقِ فَنِي الزَّادُ فَأَمْرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ الجَنبشِ ِجُنْمِعَ فَكَانَ مِرْوَدَىٰ تَمْدِ فَكَانَ يَقُونُنَا كُلِّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حَتَّى فَنِي فَلَا يَكُنْ يُصِيئُنَا إِلَّا مَّدَرةٌ مَّدَرةٌ فَقُلْتُ مَا تُعْنِي عَنْكُو مَّدرةٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الطائية ١٦٧/٥ فَنِيَتْ الْبَحْرِ فَإِذَا حُوثُ مِثْلُ الظَّرِبِ فَأَكَلَ مِنْهَـا الْقَوْمُ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُرَّ أَمْرَ أَبُو عُبَيْدَةً بضِلَعَيْن مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنْصِبًا ثُمُّ أَمْن بِرَاحِلْةٍ فَرْحِلْتُ ثُرَّ مَرْتُ تَخْتُهُمَّا فَأَ تُصِبْهُمًا ورثَّتُ السام عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ شِمغتُ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِظُمْ ثَلاَئْمِـالَّةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاجِ زَصْدُ عِيرَ قُرَيْشِ فَأَقَمَنَا بِالسَّاحِل يَضفَ شَهْرِ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكُلُنَا الْحَبَطَ فَسُمْىَ ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْحَبَطِ فَأَلْقَ لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَحَما الْعَنْبَرُ فَأَكُلْنَا مِنْهُ يَصْفَ شَهْرِ وَاذَهَنَا مِنْ وَذَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَـامُنَا فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَة

مُحَرَثُ قَالَ ثُمْ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نَحَرُثُ قَالَ نُو جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نَحْرَثُ ثُمْ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نُهِيتُ مِ**رْشُ** مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْتِي عَنِ انْهِ جَرَّجُعَ قَالَ أَخْبَرِنِي

" خَمْـرُو أَنَّهُ سَمِح جَارِرًا وَفَتْ يَتُولُ خَزَوْنَا جَيْشَ الْحَتِيطِ وَأَمْرَ أَبُو عُنِيدَةً فَجَنا جُوعًا

صِلَقَا بِنَ أَصْلَاعِو فَنَصَبُهُ فَعَمَدُ إِلَى أَطُولِ رَجْلٍ مَعَهُ قَالَ شَفْيانُ مَرَةً ضِلْمًا مِنْ أَعْضَسَائِهِ فَنَصَبُهُ وَأَخَذَ رَجُلاً وَبَهِيرًا أَمَنَ تَخَنَّهُ قَالَ جَالِرٍ وَكَانَ رَجْلَ مِنَ الْقُورِ خَمَرَ لَكَنَ ثُو نَحْرَ لَلَانَ جَرَائِرٍ ثُمْ فَحَرَ لَلاَثَ جَرَائِرٍ ثُو إِنْ أَبَا عُبِيدَةً نَهِاهُ وَكَانَ ضَرُوهِ يَقُولُ أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ أَنْ قَبَسَ بَنَ سَمْهٍ قَالَ لاَيِيهُ كُنْتُ فِي الْجَنِيشِ جَاعُوا قالَ الْمُحرَقال خَدَنُ قالَ ثُمْ جَاعُوا قالَ الْحَرْ قالَ تَحْرِو قالَ لاَيْ عِرْثُ قالَ ثُو جَاعُوا قالَ الْحَرْقَ الْمَ

شَدِيدًا فَأَلْقَ الْبَحْرُ حُوتًا مَيْتًا لَمْ نَرَ مِثْلَة يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ يَضف شَهْر فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظًّا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَفُول مَّالَ أَبُو عُبَيْدَةً كُلُوا فَلَمَا فَدِمْنَا الْمُتدِينَةَ ذَكُونَا ذَلِكَ لِلنِّي عَيْثُ فَقَالَ كُلُوا رزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ أَطْمِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِعُضْوٍ فَأَكَلُهُ بِاسِبٍ خَجْ أَبِي بَكْرٍ | بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ نِسْمِ مِرْتُنْ سُلَيْهَانُ بْنُ دَاوْدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ ا مُحَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ أَبَّا بَكُرِ الصَّدِّيقَ وَلَكَ بَعْتَهُ فِي الْجَيْةِ الَّتِي أَمْرَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ حَجْةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذُّنُ فِي النَّاسِ لاَ يَحْجُ بَعْدَ الْعَامِر ست ١٤٠٧ ملانيا ١١٨٥ عَدْثَنَا مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُزْيَانٌ مِلْ شَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدْثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ ثِيْثُكُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةً وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةً سُورَةِ النَّسَاءِ ٥ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُر فِي الْكَلاَلَةِ ١٠ بِإِلَى وَفَدْ بَنِي تَحِيدٍ مِرْسُ أَبُو نُعَيْدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِي صَخْرَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخْرِز الْمُنازِنِيُ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ ﷺ قَالَ أَنَّى نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَحِيمٍ النَّبِيِّ عَيْشًا فَقَالَ الْجَلُوا الْجُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَرِىءَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ جَجَّاءَ نَفَرٌ مِنَ الْبَحَنِ فَقَالَ الْمَهْوَا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْتِلْهَا بَتُو غَيِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِاسِبِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ غَزْوَهُ عُتِيْلَةً بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةً بْنِ بَدْرِ بْنِي الْعَنْبَرِ مِنْ بْنِي تَمِيدٍ بَعَنَهُ النَّبِئَ عَلِيْظِيمُ إَلَيْهِمْ فَأَغَارَ وَأَصَابَ مِنْهُمْ نَاسًا وَسَنِي مِنْهُمْ نِسَاءً عِرْشَىٰ زُعَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِي قَالَ لاَ أَزَالُ أُحِبُ بني تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلاَثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْرَا لِللَّهِ مَقُولُمَنا فِيهِمْ هُمْ أَشَدُ أُمْتَى عَلَى الدَّجَّالِ وَكَانَتْ فِيهِمْ سَبِيَّةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِشْمَاعِيلَ وَجَاءَتْ صَدَقَائَتُهُمْ فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ أَوْ قَوْمِي صِرَهُمْ إِنْ أُومِي نِنْ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنْ يُوسُفَ ع أَنَّ ابْنَ حُرِيجُ أَخْبَرُهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ الرَّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بِني تَمِيمِ عَلَى النِّبِي عَيِّا اللهِ عَمْلُ أَبُو بَكْرٍ أَمْرِ الْقَعْفَاعُ بنَ مَعْبَدِ بْن زُرَارَةَ قَالَ عُمْرُ بَلْ أَمْر الأَقْرَعَ بْنَ حَالِسٍ قَالَ أَبُوبَكُرِ مَا أَرَدُتَ إِلاَّ خِلاَفِي قَالَ مُمَرُّ مَا أَرَدْتُ خِلاَقَكَ فَتَهارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَّا فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ ثُقَدُّمُوا ۞ حَتَّى الْقَضَتْ بِاسِمِ وَفَدْ عَبْدِ الْقَيْسِ عِدِهِ فِي الْعَمَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُ حَدَّثَنَا

الجزء الثاني

مديست ١-٤٤

باسي 19-14 EE-A \_\_\_\_\_

منصف ١٤٤٩

مديست. ١١١٠

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَتَا وَبَلِنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لاَ نَصِلْ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي أَشْهُـرِ الحَدْرِ حَدَّثْنَا بِحُمْلَ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَتَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمْنَ كُو بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَـادَةُ أَنْ لاَ إِلَهُ ۗ اطانيةِ ١٩٠٥ والنَّاتُم

إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامُ الضَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزُّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمُعَانِيرِ الْخُمُسَ وَأَنْهَا كُورَ عَنْ أَرْبَعِ مَا انْتُبِدَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْثَمَ وَالْحَزَّفَتِ مِرْثُ سُلَّفِهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِغُتْ ابْنَ عَبَاسِ يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَتَّى مِنْ رَبِيعَةً وَقَدْ حَالَتْ يَلِنْنَا وَبَلْتَكُ كُمَّارُ مُضَرَّ فَلَشْنَا غَفُلُصْ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَشَرْنَا بِأَشْيَاءَ تَأْخُذُ بِهَا وَتَذْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمْرُ كُو بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُم عَنْ أَرْبَعِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَّا اللَّهَ وَعَقَدَ وَاحِدَةً وَإِمَّامِ الصَّلاَّةِ وَإِيتَاءِ ٱلزُّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ مُحْسَ مَا غَيِنْهُمْ وَأَنْهَا كُو عَنِ الذَّبَاءِ وَالنَّفِيرِ وَالْحَنْمَ وَالْحَزَّفْتِ مِرْثُنْ يَخْتِي بْنُ سُلَيْهَانَ حَذَّتَنِي ابْنُ الْمَيْتُ مِنْهُ سَلَّمَانَ حَدَّثَقِي ابْنُ الْمَيْتُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَهُبِ أُخْبَرَ نِي عَمْرُو وَقَالَ بَكُو بَنْ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بْكَثِيرِ أَنْ كُرِيْتًا مَوْنَى ابْنِ عَبَاسِ حَدَّتُهُ أَنَّ ابْنَ عَبَاسِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَذْهَرَ وَالْمِسْوَرَيْنَ تَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِنَّى عَائِشَةً وَطِيُّ فَقَالُوا الْمَرْأُ عَلَيْهَا السَّلاَمْ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْتَنَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّا أُخْبِرْنَا أَنْكِ تُصَلِّبَ ا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِي عَيَّظِيمْ نَهِي عَنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَمْ عُمْرَ النَّاسَ عَنْهُمْ قَالَ كُرِيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِا وَبَلْغُنْهُا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَتَةً فَأَخْبَرْتُهُمْ فَرَدُونِي إِلَى أَمْ سَلَتَةً بِمِثْل مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةً فَقَالَتْ أَمْ سَلَتَةً

قْرَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَاسِ وَلِينَ إِنْ لِي جَزَّةً يُلْتَذِذْ لِي نَبِيدٌ فَأَشْرَ بُهُ خُلُوا فِي جَرّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ فَأَطَلْتُ الْجَالُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِعَ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامَى فَقَالُوا

سِمِعْتُ النَّيِّ عَالِثْتُمْ يَنْهَى عَنْهُمَا وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى وَعِنْدِي نِسْوَةً مِنْ بني حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلاَ هُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْحَادِمَ فَقُلْتُ قُومِي إِلَى جَنْبِهِ فَقُولِي تَقُولُ أَمْ سَلَتَهَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَرُ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْتَنْيِي فَأَرَاكَ تُصَلِّيهما فَإِنْ أَسَّارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِى فَفَعَلَتِ الْجَارِيَّةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَنَا الْضَرَفَ قَالَ

مدسيت المالا

إب ۲۲-۲۷

للطائية ١٧٠/٥ أقال صيت ١٤١٥

صربيث 2617

مرسم ٢٤١٧ع

بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْتَئِنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَهُمَّا هَاتَانِ **مارشني** عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ الْجَنْعَةِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْحَلِكِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ هُوَ ابْنُ طَهَانَ عَنْ أَبِي جَسْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ وْشِيْ قَالَ أَوْلُ جُمْعَةٍ خَمْعَتْ بَعْدَ جُمْعَةٍ جُمْعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عِلَيْكُ فِي مَسْجِدِ عَنِدِ الْقَيْسِ بِجُواثَى يَعْنِي قَرْيَةً مِنَ الْبَحْرَيْنِ بِاسب وَفْدِ إِنِي حَنِيفَةَ وَحَدِيثِ ثَمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ مِرْشُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً وَفِي قَالَ بَعَثَ النِّي عَلِيْكُ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ خَتَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يَقَالُ لَهُ ثَمَّامَةُ بَنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَــارِيَةٍ مِنْ سَوَارى الْمُسْجِدِ خَثَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِي عِينَا لِللَّهِ عَلَاكُ يَا ثُمَّامَهُ فَقَالَ عِنْدِى خَيْرٌ يَا نَحْدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمِ وَإِنْ تُتْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَمَاكِرِ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَل مِنْهُ مَا شِئْتَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُرَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَّامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْهِمْ تُنْهِمْ عَلَى شَاكِرٍ ﴿ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَّامَةُ فَقَالَ عِنْدِى مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ أَطْلِقُوا تُحَامَةَ فَالْطَلَقَ إِلَى غُخْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمُسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَـدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُمَّدًا رَسُولُ اللهِ يَا نُحَّدُ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأُرْضِ وَجُهُ أَبْغَضَ إِنَّى مِنْ وَجُهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِنَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِنَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبُ الدِّينِ إِنَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَّى مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ ۗ ﴿ بَلَاكَ أَحَبَّ الْبِلاَدِ إِنَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَحَدُنْنِي وَأَنَا أُورِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عِيْظُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَنَا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوْتَ قَالَ لاَ وَلَكِنْ أَسْلَنتُ مَمْ نُهَّا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلاَ وَاللَّهِ لاَ يَأْتِيكُونِ مِنَ الْبَعَامَةِ حَبَّهُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِئُ ﷺ مِرْثُنَ أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَذَٰنُنَا نَافِعْ بْنُ جُبَيْرٍ عَن ابْن عَبَاس ولين قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِتَهُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِينَ إِلَى الْحَوْلُ إِنْ جَعَلَ لِى تُمَّةً مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِى بَشَرِ كَذِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَعَهُ ثَايِتُ بَنُ قَيْسِ بْن شَمَّاسِ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قِطْعَةُ جَر بِدِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِتَةً فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَــاَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَذَبَرَتَ لَيَعْفِرَنْكَ اللَّهُ وَإِنِّي لأَرَاكَ الَّذِي أُرِيثُ فِيهِ مَا رَأَيْثُ وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنَى ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَيْكُمْ إِنَّكَ ا

رَأَيْتُ فِي يَدَىٰ سِوَارَ بْنِ مِنْ ذَهَبِ فَأَمْنَىنِي شَـأَنْهَمَا فَأُوجِيَ إِنَّى فِي الْمَتَامِرِ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارًا فَأُولَتُهُمَا كَذَابَنِنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِى أَحَدْهُمَا الْعَنْسِينِي وَالآخْر مْسَيْلِيتَهُ صرُّتُ إِنْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمْـامٍ أَنَّهُ سِمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً ۗ اصيت ١٤١٨ ملعانيا ١٣٠/٥ وللله يَفُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَلِنُّكُ بَيْنَا أَنَا نَارُهُ أَتِيتُ بِخَرَائِنِ الأَرْضِ فَوْضِعَ فِي كُلِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبْرًا عَلَى فَأُوسِيَ إِلَىٰٓ أَنِ انْفُخُهُمَا فَنَفَخُتُمَا فَذَهَبَا فَأَوْلَتُهُمَا الْكَذَابَيْنِ اللَّذِينِ أَنَا يَيْنَهُمُمَا صَاحِبَ صَنْعَاهُ وَصَاحِبَ الْبَيَامَةِ مِرْثُنَ الطَلْكُ بْنُ السيت ١٤٨ مُحْمَدٍ قَالَ سَمِعْتُ مَهْدِى بْنَ مَيْمُونِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِئَ يَقُولُ كُنَّا نَعْبُدُ الحجَرَ فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أُخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَلِنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ فَإِذَا لَهِ نَجِدُ جَمَرًا جَمَعْنَا جُنْوَةً مِنْ تُرَابٍ ثُرَّ جِئْنَا بِالشَّـاةِ فَحَائِنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بِهِ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قُلْنَا مُتَصِّلُ الأَسِنَةِ فَلاَ نَدَعُ رُخِمًا فِيهِ حَدِيدَةً وَلاَ سَهَا فِيهِ حَدِيدَةً إِلا نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبِ وَمُمعِثُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النِّي عِينَ اللَّهِ عَلَامًا أَرْعَى الإِبِلَ عَلَى أَلْهَلِي الصَّف ١١٠ فَلَنَا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَزْنَا إِلَى النَّارِ إِلَى مُسَيْلِتَةُ الْحَذَّابِ ب*اسب* قِصَّةُ الأُسْوَدِ | إب vr-vr الْعَنْسِينُ عَرْشُنَ سَعِيدُ بْنُ مُحْمَدٍ الْجَرْمِينَ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِرْاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ السَّد الله صَالِحٍ عَنَ ابْنِ عُبْيَدَةً بْنِ نَشِيطٍ وَكَانَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ اشْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ عُبْيَدَ اللَّهِ بْنَ عَبدِ اللَّهِ بْن عُنْبَةَ قَالَ بَلَفَنَا أَنْ مُسَيْلِتَهُ الْكَذَّابَ قَدِمَ الْمُدِينَةَ فَنَزَلَ فِي دَارِ بِنْتِ الْحَارِثِ وَكَانَ غَنتَهُ بِنْتُ الْحَتَارِثِ بْنِ كُرِيْزِ وَهْىَ أَمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظُ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْتُهِ مُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَلَّمَة فَقَالَ لَهُ مُسَيِّلِمَةُ إِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَيَنْ

أَرَى الَّذِي أَرِيتُ فِيهِ مَا أَرِيتُ فَأَخْتَرَ نِي أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا كَايْرٌ

عَلِينَ عَلَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَـ أَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ عَنْ رُؤْيًا رَسُولِ اللَّهِ عَسْدُ اللَّهِ

عَنِينَ الْتِي ذَكَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ذُكِرَ لِي أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنِينَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَامُجُ أُرِيتُ أَنَّهُ وَضِعَ فِي يَدَى سِوارَانِ مِنْ ذَهَبٍ نَشْظِعُهُمْ ٱ وَكُوهُهُمْ الْأَذِنَ فِي فَنَفَخُهُمْ الْطَارَا

الأَمْنِ أَوْ جَمَلُتُهُ لَنَا بَمْدَكَ فَقَالَ النِّي عَيْثِيمُ لَوْ سَـأَلَّتِي هَذَا الْفَضِيبَ مَا أَعْطَيْتُكُمْ وَإِنَّى اللَّهِي اللَّمِي اللَّهِي الللَّهُ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ اللَّهِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِي الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهِي اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

باب ۷۲-۷۶ صيت ۱۹۳۳ ملطانية ۱۷۲/۵ الحنسنين

صربيث عاعة

مدیث ۱۲۱۵ إسب ۲۱-۷۰ مدیث ۱۲۲۱

ياب، ٧٦-٧٥ ماطانية ١٧٣/٥ وأهل

وَالآخَرُ مُسْيَلِيَةُ الْـكَذَابُ بِاســـــ قِصَةُ أَهْلِ خَجْرَانَ صِرْشَعَى عَبَاسُ بَنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِشْعَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَة قَالَ جَاءَ الْمَاقِبُ وَالسَّيَّدُ صَاحِبًا خَهْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُمْ يُر يَدَانِ أَنْ يُلاَعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُ هُمَا لِصَاحِبِهِ لاَ تَفْعَلْ فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلاَعَنَا لاَ نُفْلِحُ نَحْنُ وَلاَ عَقِبْنَا مِنْ بَعْدِنَا قَالاَ إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَـــا لَتُمَّا وَابْعَتْ مَعَنَا رَجُلاً أَمِينًا وَلاَ تَبْعَتْ مَعَنَا إِلاَّ أَمِينًا فَقَالَ لاَأَبْعَثَنَّ مَعَكُو رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينِ فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ فَقَالَ قُمْمَ يَا أَبَّا عُبَيْدَةَ بنَ الْجِتَرَاجِ فَلَمُنا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللِّهِ عَيْثِهُمْ هَذَا أُمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ مِرْثُن مُحْتَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِشْحَاقَ عَنْ صِلَّةَ بْن زُفَرَ عَنْ صُذَيْفَةَ وَلِنَّكَ قَالَ جَاءَ أَهْلُ خَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ فَقَالُوا ابْعَثْ لَنَا رَجُلاً أَمِينًا فَقَالَ لأَبْعَثُنَ إِلَيْكُم رَجُلاً أُمِينًا حَقَّ أُمِينٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاجِ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنسِ عَن النَّيئ عِينَ اللَّهُ اللَّهُ أَمْنِهُ وَأُمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَوَّاجِ بِالسِّ قِضَةُ عُمَانَ وَالْمِخْرَيْنِ مِرْثُنْ فَتَلِيمُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ ابْنُ الْمُسْكَدِرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبِّكُ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِيْتُكُمْ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْئِكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلاَثًا فَلاَ تُلْفَدُمْ مَالُ الْجُحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهُ عَلَى أَبِي بَكُرِ أَمْرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النِّي مِينَا اللَّهِ مَنْ أَوْ عِدَةً فَلْتأْتِين قَالَ جَارِ فِلْتُ أَمَّا بَكُرٍ فَأَخْبَرُتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ عِيَّا اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلاَّتُكُ قَالَ فَأَعْطَانِي قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَـأَلَتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُرَ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَإَنْ يُعْطِنِي فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَوْ تُعْطِنِي ثُمَّ أَنَيْتُكَ فَلَ تُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَوْ تُعْطِنِي ثُمَّ أَنَيْتُكَ فَلَوْ تُعْطِنِي فَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي وَإِمَّا أَنْ تَبْغَلَ عَنِّي فَقَالَ أَقْلَتَ تَبْغَلُ عَنِّي وَأَىٰ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبَخْلِ قَالَحَـا ا لْلاَثَا مَا مَنَعَنْكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَعْطِيْكَ وَعَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَدِّد بْنِ عَلَى سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبِدِ اللَّهِ يَقُولُ جِئْتُهُ فَقَالَ لِى أَبُو بَكْمٍ عُذْهَا فَعَدَدُنْتِهَا فَوَجَدُنْتُهَا خَسْمِائَةٍ فَقَالَ خُذَ مِثْلَهَا مَرْتَمْنِ بِاسبِ قُدُومُ الأَشْعَرِيْيَنَ وَأَهْلِ النَّبَيْنِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِئ عِيْنِهُ هُمْ مِنْي وَأَنَا مِنْهُمْ مِدِسْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّدٍ وَإِشْعَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالاَ عَدْثَنَا يَخِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي

الجزء الثاني

مُوسَى وَلْئُكَ قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَنِي مِنَ الْيَمَن فَمَكَنْنَا حِينًا مَا نْرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَمُّهُ إِلَّا مِنْ أَهْل الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةِ دْخُولِهِمْ وَلْزُومِهِمْ لَهُ صِرْتُ لَأَبُو نَعَنِيهِ حَدْثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِرِ عَنْ السَّعِدِ اللَّهَا أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ لَتَا قَدِهَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمَ هَذَا الْحَتَى بن جزمِ وَإِنَّا ﴿ لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ وَهُوَ يَتَغَذَى دَجَاجًا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ فَدَعَاهُ إِلَى الْفَدَاءِ فَقَالَ إِنّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَفَذِرْتُهُ فَقَالَ هَامَّ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيِّ عِينَ اللَّهُ فَقَالَ إِنِّي حَلَفْتُ لاَ آكُلُهُ فَقَالَ هَلَمْ أُخْبِرِكَ عَنْ يَمِينِكَ إِنَّا أَتَيْنَا النِّيَّ عِيِّكُ مَنَّ مِنَ الأَشْعَرِيْنَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَتِي أَنْ يَحْمِلُنَا فَاسْتَحْمَلْنَاهُ خَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلْنَا ثُرَّ لَمْ يَلْبِ النَّبِي عِنْ اللَّهِ الْمُن اللّ بِحَسِ ذَوْدٍ فَلَنَا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَغَفَّلْنَا النَّبِيِّ عَيِّلَتُهُ لاَ نُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدًا فَأَتَبُّتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا وَقَدْ حَمَلْتَنَا قَالَ أَجَل وَلَكِنْ لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَبْرَهَا خَبْرًا مِنْهَـا إِلاَّ أَتَلِتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ مِنْهَـا **مِرْصْنَى** عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدْثْنَا } مي*ت*ـد un أَبُو عَاصِم حَدْثَنَا سُفْتِانْ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعْ بْنُ شَذَادٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُخلِرِذٍ الْمَـــازِنِيُّ حَدَّثَنَا بِمُمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ قَالَ جَاءَتْ بْنُو تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِيُظْيَمُ فَقَالَ أَشِرُوا يَا بَني غَييمٍ قَالُوا أَمَّا إِذْ يَشُرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ خَناءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْنِ فَقَالَ النَّبِي عَيِّهِ الْمُبْلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَرْ يَشْبَلْهَا بَنُو تَمِيدٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ **مِيرَشْنَى** عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُحَمَّدٍ الجُمْغِنِي حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَرِيرِ حَدَّثَنَا شُغبَةً عَنْ ۖ مسيد ٤٣٠ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِيرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْظِيُّ قَالَ الإيمَانُ مَا هُنَا وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْبَمَن وَالْجَفَاءُ وَغِلْظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أَصُولِ أَذْمَابِ الإبلِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ صِرْتُتُ مُحَدِّدُ بْنُ بَشَّـارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُفُّ عَن النَّي عِيْظِينَ قَالَ أَتَاكُو أَهْلُ الْبَيْنِ هُمْ أَرَقُ أَفْهِدَةً وَأَلْبَنُ قُلُوبًا الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةً وَالْفَخْرُ وَالْحُيْلَاءُ فِي أَضِحَابِ الإِبِل وَالشَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمُ وَقَالَ غُنْدَرُ عَنْ مصد ٢٢٣ شُغبَةَ عَنْ سُلَيْهَانَ سِمِعْتُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَيْرِ اللَّهِ عِنْ مريث حَدَّقَنِي أَنِي عَنْ سُلِيَانَ عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ قَالُ الإيمَانُ يَمَانِ وَالْفِئْتُهُ هَا هُنَا هَا هُنَا يَطْلُمُ قَوْنُ الشَّيْطَانِ مِرْثُ لَبُو الْبِمَانِ أَخْبَرَنَا مُسعد ٢١١٠ شُعَيْثُ حَدْثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ عَنِ النَّهِي ﷺ قَالَ أَتَاكُم

مديست ٤٤٣٥

اب ۲۷-۷۷ مدیث ۱۲۲۱

صيث ٤٤٣٧

إسب ۷۷-۷۸ صيت ۱۲۸ ملطانيهٔ ۱۷۵/۵ غيد

باسب ۲۸-۲۹ صنیت ۲۲۹۹

أَهْلَ الْبَيْنِ أَضْعَفَ قُلُو بَا وَأَرِقُ أَلْفِئَةَ الْفِئْهُ ثَمَّانٍ وَالْحِكُمُّةُ ثَمَائِيةٌ مَعَثَّ عَبَدَانُ عَنَ اللهِ مَعْنَ الْحَمْثُ الْحَلَمُ اللهِ عَنْ عَلَقْمَةً قَالَ كُمَّا الْجُلُوسَا مَعَ الْبِي مَسْفُودِ فَجَاءً لَكُمَّا بَعْلِمُ الْخَبَابُ فَنْ يَشْرُءُ وَالْحَالُ الْمَا إِلَّكُ لَلْ مَنْدُوهُ الْحَالُ وَلَهُ الْمَالُونُ أَمَّا إِلْكُ إِنْ مَسْفُودِ فَجَاءً لَوَ يَشْفُ أَمْرِهُ اللّهُ عَلَيْكُ إِنَّ مِنْدُولًا وَلَيْسَ بِالْفَرِيَّا قَالَ أَمَّا إِلَّكُ إِنْ مِنْكَ أَخْرَتُكُ عِمَا اللّهُ عَلَيْكُ إِنْ مِنْدُولًا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

■ تا لَيْلَةُ مِنْ طُولِمُتَا وَعَنائِهَا ﴿ عَلَى أَنْهَا مِنْ دَارَةِ الْمُكْفِّرِ نَجْنِ ﴿ وَالْمَلْعَ الْمُوالِمِنَ فَلْمَا قَدِمْتُ عَلَى اللّهِي عَلَيْتُكُمْ فَيَلِنَا أَنَا جِنْدَهُ إِذْ طَلَمْ الْفَلْحُمْ فَقَالَ لِي الطَّرِيقِ فَلْمَا أَعْلَمْ مُنْ اللّهِي عَلَيْتُكُمْ فَيَلِتُ اللّهِ عَلَيْتُهُ وَعَلَمْ إِذْ طَلَيْعَ وَسَدِيثِ عَدِى مِنْ عَلَيْ مِرْمَتُ مُوسَى بَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا اللّهُ عَلَيْتُ عَدْنَا عَبْدُ الْمِلْكِ عَنْ عَدِي مِنْ عَلَيْ مِرْمَتْ مُوسَى بَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا عَبْدُ الْمِلْكِ عَنْ عَدِي مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى مَا عَلِي مَنْ عَلَيْ مَنْ مِنْ عَلَيْ مَا لَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ عَنِ النِي اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَعَلَى عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ

بِالْمِيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْثِ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَك وَامْتَشِطِى وَأَهِلًى بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ فَفَعْلُتْ فَلَنَا قَضَيْنَا الْحَجْ أَرْسَلَني رَسُولُ اللهِ عِيْظِيُّهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدْيقِ إِلَى التَّنْهِيمِ فَاعْتَمْرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانَ مُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْتِيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ ثُمَّ حَلُوا لَّزَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَبَّجُ وَالْمُعْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا عِ**رُشْنِي** عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَذَقْنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ حَذَثَنَا ابْنُ جُرَنِجُ قَالَ حَذَثَنِي ۗ مِيتِ عَنْ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقُلْتُ مِنْ أَبْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ ثُمَّ تِحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَلِيقِ ۞ وَمِنْ أَمْرِ النَّيِّ عِيْنَ الْمُحَابَةُ أَنْ يَحِلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قُلْتُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرِّفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَغَدُ عِلَاصْمَىٰ بَيَانٌ حَدْثَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُغَبَةً عَنْ قَنِسِ قَالَ شِمِعْتُ طَارِقًا عَنْ أَبِي الصَّدِ ١١١١ مُوسَى الأَشْعَرِي يَنْ فَقِي قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النِّيُّ عَلِيُّ بِالْبَطْمَاءِ فَقَالَ أَجَمَعْتُ قُلْتُ نَعَمْ مَالَ كَيْفَ أَهْلَكَ قُلْتُ لَتَبْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ عِيِّكِيمُ قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُووَ ثُرَّ حِلَّ فَطُغْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُووَ وَأَتَيْتُ امْرَأَةُ مِنْ قَيْسِ فَفَلَتْ رَأْسِي صَرَحْنَى إِبْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضِ حَدَّثَنَا مُومَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ مست الله لَ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةً وَكُ أَرْجَ النَّبِي عِلْمُ أَخْبَرُتُهُ أَنَّ النَّبِي عِلْمُ أَمْرَ

> أَزْوَاجَهُ أَنْ يَعْلِلْنَ عَامَ جَهِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ حَفْصَهُ فَمَا يَعْنَعْكَ فَقَالَ لَيَدْتُ رَأْسِي وَقَلْدُتْ هَذِي فَلَسْتُ أَحِلُ حَتَّى أَغْمَرَ هَذِي مِرْثِكَ أَبُو الْبَمَانِ قَالَ حَدَّتَنِي شُعَيْثِ عَن الزَّهْرِي

> وَقَالَ مُحْدَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدْثَنَا الأَوْزَاعِيْ قَالَ أَخْبَرِنِي ابْنُ شِهَابِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ بَسَارٍ عَن ابْن عَبَاسِ وَهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَفْعَمَ اسْتَغْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِتِم فِي جَمَّةِ الْوَدَاع ُ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ عِيْنِكُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَريضَةَ اللهِ عَلَى

الملانية ١٧٦/٥ أجل مديث

عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتُوىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَشْضِي أَنْ أَنْجُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ **وَرُحْنَى** مُحَدَّدٌ حَدَّثَنَا شَرَيْجُ بْنُ النُّعْبَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ مُمَّرَ رَافِظُنا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ ابْنِ مُمَّرَ رَافِظُنا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ ابْنِ مُمَّرَ رَافِظُنا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ ابْنِ مُمَّرَ رَافِظُنا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ قَالَ أَثْبَلَ النَّبِئَ عَيِّئْتُ عَامَ الْفَشْحِ وَهْوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةً عَلَى الْفَصْوَاءِ وَمَعَهُ بلاّلُ

وَعُهَّانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ لِمُفَّانَ اثْبِتَا بِالْمِفْتَاجِ جَثَاءَهُ بِالْمِفْتَاجِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلِيْكِيمْ وَأُسَامَهُ وَبِلاَلٌ وَعُفَّانُ ثُرُ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمِ النَّابَ فَكَكَ

نَهَارًا طَوِيلاً ثُمْرَ خَرَجَ وَالبَندَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ فَسَبَقْتُهُمْ فَوَجَدْتُ بِلاَلاَّ قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا إِنَّهُ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدِّمَيْنِ وَّكَانَ الْبَيْثُ عَلَى سِنَّةِ أَغْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ المُنقَدّمِ وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِ وِ وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ تَلِجُ الْبَيْتَ بَيْنَهُ وَيَنْ الجِدَارِ قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْـأَلَهُ كَرْ صَلَّى وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَزَةٌ خَمْرَاءُ مِرْثُ أَبُو الْبُمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِى حَدَّثَنِى عُرْوَةً بْنُ الرُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِي ﷺ حَاضَتْ فِي جَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِي مُؤَلِّجُهِ أَحَابِسَتُنَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَت يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْتِيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْثِيُّ مَلْتَنْفِرْ مِرْثُمْ يَخْتِي بنُ سُلَيْهَانَ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّتَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَنِّدٍ أَنَّ أَبَّاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَائِكُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجْةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِي عِنْكُ إِنِّلُ أَظْهُرِنَا وَلاَ تَدْرِى مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَيدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُسِيحَ الدَّجَالَ فَأَطْنَتِ فِي ذِكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ الله مِنْ نَبئ إلاّ أَلْذَرَ أَمَّتَهُ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِئِونَ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُرُ فَمَا خَنِي عَلَيْكُم مِنْ شَــأَنِهِ فَلَيْسَ يَخْلَى عَلَيْكُو أَنَّ رَبُّكُم لَيْسَ عَلَى مَا يَغْنَى عَلَيْكُو ثَلاَتًا إِنَّ رَبُّكُم لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمنَى كَأَنَّ عَلِنَهُ عِنْبَةً طَافِيةً لَلَّا إِنَّ اللَّهَ عَرَّمَ عَلَيْكُر دِمَاءً كُو وَأَمْوَالَـكُو كَثَوْمَةِ يَوْمِكُم هَذَا في ﴿ بَلَيْـ كُو هَذَا فِي شَهْرُكُم هَذَا أَلاَ هَلْ بَلْغُتْ قَالُوا نَتَمْ قَالَ اللَّهُمَّ الْمُهَدُ ثَلاَثًا وَيَلَـكُو أَوْ وَيُحَكُمُ انْظُرُوا لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُو رِقَابَ بَعْضِ صِرْثُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِضَحَاقَ قَالَ حَدَّتَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْفَمَ أَنَّ النَّبِيّ عَلِيْكُ، غَزَا نِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحْجَجُ بَعْدَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِشْحَاقَ وَبَسَكُمْ أُخْرَى مِرْثُمْ حَفْصُ بْنُ مُحْمَرَ حَذَّتَنَا شُغبَةُ عَنْ عَلَى بْنِ مُدْرِكِ عَنْ ا أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْسِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِئَ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلجَرِيرِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُرْ رِقَابَ بَعْضٍ عاصْمَى مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا عَبِدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَدِّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكُرةَ عَنْ أَبِي بَكُرةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ إِلَى الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ أَنهُوا مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُ ثَلاَقَةً مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْجِيْدِ وَالْحُتَوْمُ وَرَجَبُ

مديث ١٤٤٥

مديث ١٤٤٦

ملطانية ٥/١٧٧ بأغوز

صرحيث ٤٤٤٧

حديث ١٤٤٨

صايب الملك

مايت ۱٤٥٠

مُضَرَ الَّذِي يَئِنَ جُمَادَى وَشَغْبَانَ أَيِّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَتًا أَنَّهُ سَيْسَمْيهِ بِغَيْرِ اشْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذُو الجُّجَةِ فَلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيْ بَلَدٍ هَذَا فَلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ هَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيْسَمْيهِ بِغَيْرِ اشْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَدُةَ فُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَى يَوْمِ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَلَنَا أَنَّهُ سَيْسَتَيهِ بِغَيْرِ اشْجِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَ كُورُ وَأَمْوَالَحُ، قَالَ مُحَدَّدُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُو عَلَيْحُ، حَرَامٌ كَمُوْمَةِ يَوْمِكُو هَذَا فِي بَلَوِكُم هَذَا فِي شَهْرِكُو هَذَا وَسَتَلْقُونَ رَبُّكُم فَسَيْسَ أَلْـكُو عَنْ أَعْمَالِـكُمْ أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاً لاَ يَضْرِبُ بَعْضُكُو رِقَابَ بَعْضِ أَلاَ لِيُتِلَّعِ الشَّاهِدُ الْفَائِبُ فَلَعَلَ بَغْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَغْضِ مَنْ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرُهُ يَقُولُ صَدَقَ مُخَةً عِيَّاكُ مُمْ قَالَ أَلاَ هَلْ بَلْفُتُ مَرَنَيْنِ مِرْثُنِ مُحَدَدُ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرْسَدِ الله النَّوْرِئ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَـابٍ أَنَّ أَنَاسًـا مِنَ الْبَهْوِدِ قَالُوا لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ فِينَا لاَ تَخَذُنَا ذَلِكَ الْيَرْمَ عِيدًا فَقَالَ مُحَرَّ أَيَّةُ آيَةٍ فَقَالُوا ۞ الْيوْمَ أَكُمْكُ لَـكُرْ دِينَكُمْ وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُرْ يَغْمَنِي ۞ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لأَغْلَرَ أَقَى مَكَانِ أَنْزَلَتُ أَنْزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَتَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الصح الله مُحَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً وْلِثِينَا قَالَتْ خَرْجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُ لِمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِمُعْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجْةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِيُّهُ بِالحَتْجُ فَأَمَّا مَنْ أَهَلْ بِالحَتْجُ أَوْ جَمْمَ الحَتْجُ وَالْفَمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَّى يَوْمَ النَّحْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِكُمْ فِي حَجْمَةٍ الْوَدَاعِ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدُّثَنَا مَالِكٌ مِثْلَةً صِرَّتُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِرْاهِيمُ الصد ٤٥٥٠ . هُوَ ابْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ فِهَــابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِئْ عِيْظِيْهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمُوْتِ نَقْلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِئْتِي إِلاَ ابْنَةً لِى وَاحِدَةً أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىٰ مَالِي قَالَ لاَ قُلْتُ أَفَأَتُصَدِّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثَّلْثِ قَالَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ نَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بَهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَغِتلُهَا فِي فِي الرَّأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٓ ٱ أُخَلِّفُ بَعْدَ أَضْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ لَتُخَلِّفَ فَتَعْمَلُ عَمَلًا تَلْتَنِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَأَكَ تُخَلَّفُ

الطائد ١٧٨/٥ غزنجكا

حَتَّى يَثْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامْ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُ ونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَضْحَابي فِلْمَرَمَّهُمْ وَلا تَرْدُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِن الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَثَّى لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنْ تُوفَّى بِمَكَّةَ والشَّعْ إِيْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَهْرَةَ حَدَّثَنَا مُومَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ مُحْمَرَ وللله أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي عَلَقَ رَأْسَهُ فِي جَمْةِ الْوَدَاعِ صِرْبُ عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ سَعِيدٍ حَذَٰتَنَا مُحْتَدُ بْنُ بَكُرٍ حَذَٰتَنَا ابْنُ جُرْجُ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ نَافِعِ أَخْبَرَهُ ابْنُ عُمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْظِيمٌ حَلَقَ فِي جَمَّةِ الْوَدَّاعِ وَأَنَّاسٌ مِنْ أَضْحَابِهِ وَقَصْرَ بَعْضُهُمْ مِرْثُ يُحْنِي بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَـاب حَدَّتْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ رَفِينًا أَخْبَرُهُ أَنَّهُ أَفْبَلَ يَسِيرُ عَلَى جَمَّارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيُّكُمْ إِلَيْ فِي اللَّهِ الْوَدَاعِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَسَــارَ الْجِحَارُ بَيْنَ يَدَى بَعْض الصَّفُّ ثُرَّ زَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ مِرْثُنَّ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ هِشَامِ قَالَ ا حَدَّنَى أَبِي قَالَ شَيْلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ سَيْرِ النَّبِيِّ عَيِّكُ فِي جَنِّيهِ فَقَالَ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ جُنُوةٌ نَصَ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِى بْن تَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن يَزِيدَ الْخَطْمِي أَنَّ أَبَا أَيُوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَي جَنْهِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا بِاسِي غَزْوَةُ تَبُوكَ وَلَمْيَ غَزْوَةُ الْمُسْرَةِ مِرْشَيْ نَحْدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرِدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى يُطْفِئه قَالَ أَرْسَلَنِي أَضْعَابِي إِنَّى رَسُولِ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ الْمُسألُةُ الْمُثالَانَ لَمْتُمْ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهْيَ غَزْوَةً تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا نَهَى اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُو نِي إَلَيْكَ لِتَنْحَمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَخْمِلُكُو عَلَى ضَيْءٍ وَوَاقَفْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلاَ أَشْعُرُ وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْجِ النَّبِيِّ عَيُّكُمْ وَمِنْ نَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيِّ عَيْكُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَىٰ فَرَ جَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِي عَيِّكُمْ فَلَمْ أَلْبَتْ إِلَّا سُويْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلاَلاً يُنَادِى أَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْتُ اللَّهُ عَلْمَا أَتَيْتُهُ قَالَ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ الْتَاعَهُنَّ حِينَيْذٍ مِنْ سَعْدٍ فَانْطَلِقْ رَبِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ بَحْلُ كُم عَلَى هَوُلاً و فَارْتُكُومُنَّ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ مْ بِهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبَى عَيَّكُ مُ خَلِلُكُورَ عَلَى هَوْلاً و وَلَـكِنَّى وَاللَّهِ لَا أَدْعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُو إِلَى مَنْ شَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لاَ تَطُلنُوا أَنَّى

سيش 101

صيت 200

صيبث 2013

مدسيت ٤٤٥٧

ميث ١٧٩/٥ لطانية ١٧٩/٥ عَبْدُ

اب ۱۱۰ ۱۲/۱ باب مديث ١٩٥٩ع

ملطانية ٢/٦ لأ

حَدَّثُتُكُمْ شَيْئًا لَز يَقْلُهُ رَسُولُ اللهِ عَيِّكِمْ فَقَالُوا لِي إِنْكَ عِنْدَنَا لَـُنصَدَّقٌ وَلَتَفْعَلَنَ مَا أَحْبَبْتَ فَانْطَلَقَ أَبُو مُومَى بِنَفَر مِنْهُمْ حَتَّى أَتُوا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إغطاء هُمْ بَعْدُ خَدَثُوهُمْ بِمِنْل مَا حَدَثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى صِرْمُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا يَحْنِي عَنْ مسد ٤١١ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًا فَقَالَ أَنْخَلَّفِنِي فِي الصِّيَّانِ وَالنَّسَاءِ قَالَ أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيَّ بَعْدِي وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنِ الْحَكْمِ سَمِعْتُ مُضْعَبًا مِرْثُمْنَ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بَنُ بَكِي أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَجُ قَالَ سِمِعْتُ مست ١٢١١ عَطَاءٌ يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ بَنُ يَعْلَى بْنِ أُمَّيَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَّ النَّبِي عِيِّكُم الْعُسْرَةَ قَالَ كَانَ يَغْلَى يَقُولُ يِلْكَ الْفَزْوَةُ أَوْتَقُ أَعْمَالِي عِنْدِي قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى فَكَانَ لِي أُجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَر قَالَ عَطَاءٌ فَلَقَذ أُخْبَرَني صَفْوَانُ أَيْهُمَا عَضَ الآخَرَ فَنَسِيتُهُ قَالَ فَالْتَزَّعَ الْمُعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضُ فَالثَّزَّعَ إخدى ثَيْنَتِهِ فَأَتَيَا النَّيْ عِينِ اللَّهِ فَأَهْدَرَ ثَيْتَهُ قَالَ عَطَاءٌ رَحَسِبْ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَيْكُ أَنْهَدَعُ بَدَهُ فِي فِيكَ تَفْضَمُهَا كَأَنُّهَا فِي فِي فَتْلِ يَفْضَمُهَا بِاسْبِ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ الْ مَالِكِ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ٥ وَعَلَى الثَّلاَئَةِ الَّذِينَ خُلُفُوا ﴿ مَرْثُ عَالِمُ مَرْثُ عَلَى بْنُ بُكَيْرِ السَّهِ ٢١١ مست ٢١١ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْب بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَائِدَ كَعْب مِنْ يَنِيهِ حِينَ عَمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِك يُحَدُّثُ حِنْ تَخَلِّف عَنْ قِضَة تَبُوكَ قَالَ كَمْتِ إِنْ أَخَلُفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ اللهِ في غَزْوةٍ غَزَاهَا إِلاَّ فِي غَزْوةٍ تَبُوكَ غَيْرُ أَنِّي كُنْتُ تَغَلَّفْتُ فِي غَزْوةٍ بَدْر وَلَمْ يُعَاتِبُ أَحَدًا نَخَلَفَ عَنْهَمَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمْعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوْهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِـدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلاَمِ وَمَا أَحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكُرَ فِي النَّاسِ مِنْهَـا كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَرِ أَكُنْ قَطْ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ حِينَ خَخَلَفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْفَزْوَةِ وَاللَّهِ مَا

عَيْرِ اللهِ عَزْوَةً إِلاَ وَرَى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ عَيْرِ في السائهُ ١/١ إِلاّ

الْجَتْمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَةُ رَاحِلْتَانَ قَطَّ حَنَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَهُ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ

غَزْ وِ هِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ وَالْتُسْلِئُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَتَّظِيُّم كَثِيرٌ وَلاَ يَحْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يْرِيدُ الدِّيوانَ قَالَ كَفتِ فَمَا رَجُلُ يْرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنْ سَيَخْمَ لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللَّهِ وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا لِنَّاكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الشَّارُ وَالظَّلاَلُ وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْنَسْلِدُونَ مَعَهُ فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِـكَى أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَفْضِ شَيْئًا فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَّا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَا يَرَكُ تَتَعَادَى بِي حَتَّى اشْتَذْ بِالنَّاسِ الْجِيدُ ا فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُشْلِئُونَ مَعَهُ وَلَرْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِى شَيْئًا فَقُلْتُ أَتَجْهُزُ بَعْدَهُ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَنِنْ لِمُرَّ أَلْحَقُهُمْ فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لأَنْجَهُزَ فَرَجَعْتُ وَلَهِ أَفْض شَيْئًا ثُرُ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَرْ أَفْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَرَالْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَجِلَ فَأُدْرِكُهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ فَلَمْ يُقَدِّرْ لِى ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكُمْ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَخْزَنِي أَنَّى لاَ أَرَى إِلاَّ رَجُلاً | مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النَّفَاقُ أَوْ رَجُلاً بِمَنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضَّعَفَاءِ وَلَمْ يَذَكُونِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّظِيُّمْ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَعْبٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَني سَلِيتَهُ يًا رَسُولَ اللَّهِ حَبْسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِثْسَ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِيمًا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكِ اللَّهِ عَالَى كُمْبُ بْنُ مَالِكِ فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَ نِي حَمْى وَطَفِقْتُ أَتَذَكُرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلُ ذِي رَأْيِ مِنْ أَهْلِي فَلَتَا فِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّاكُمْ قَدْ أَظَلُ قَادِمًا زَاحَ عَنَى الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنَّى لَنْ أُخْرِجَ مِنْهُ أَبْدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ فأنحمَف صِدْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأَ بِالْمُسْجِدِ فَيَزَكُمْ فِيهِ رَّكُتَتْنِ ثُرُ جَلَسَ لِلنَّامِي فَلَتَا فَعَلَ ذَلِكَ حَاءَهُ الْمُتَدِّلُفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إلَّذِهِ وَيَخْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلاً فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ عَلاَيْنَتُهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكُلُ مَرَائِرُهُمْ إِلَى اللَّهِ فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَشَّمَ تَبَشَّمَ المُنفَضَبِ ثُمُّ قَالَ تَعَالَ غِِّفْ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَقَكَ أَلَرِ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ فَقُلْت بَلَى إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَــأَخْرَجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْر وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنَى وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِنتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِب تَرضَى بِهِ عَنَّى لَّيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطُكَ عَلَى وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقِي تَجِدُ عَلَى فِيهِ إِنَّى ا

ملطانية ٥/٦ فقال

لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ لاَ وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطْ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنَّى حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللَّهِ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً فَاتَبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِينَاكَ كُنْتَ أَذْنَلِتَ ذَنْهَا قَبْلَ هَذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِمَنا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْتِكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ عِينَا ﴿ لَكَ فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذُبُ نَفْسِي ثُمَّ قُلْتُ لَهَـٰمُ هَلْ لَقِيٓ هَذَا مَهِي أَحَدٌ قَالُوا نَعَمْ رَجُلاَنِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ فَقُلْتُ مَنْ مُحَا قَالُوا مُرَارَةُ بْنُ الرَّبيج الْقَمْرِئُ وَهِلَالُ بْنُ أُمَّيَّةَ الْوَاقِينَ فَذَكُووا لِي رَجُلَيْنِ صَـالِحَيْنِ قَدْ شَهِـدَا بَدْرًا فِيهِمَا إِسْوَةً لَمَتَضَيْثُ حِينَ ذَكُوهُمُما لِي وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عِينِكُ لِلنَّسْلِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيْهَا الثَّلاَئَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلِّفَ عَنْهُ فَالْجَنَّتِيَنَا النَّاسُ وَتَغَيِّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكِّرتُ فِي لَفْسِي الأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَنسِينَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهَمَا يَبَكِيَانِ وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَ الْقَوْمِ وَأَجْلَدُهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّنِي أَحَدٌ وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ عِنْظِيمُ فَأَسَارُ عَلَيْهِ وَهْوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَتِهِ بِرَدُ السَّلَامِ عَلَى أَمْ لاَ لُمْ أَصَلَى قَرِيتًا مِنْهُ فَأَسَـارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا أَفْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي أَفْبَلَ إِنَّ رَإِذَا الْتَفَتْ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنَّى حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوِّرْتُ جِذَارَ حَاثِطِ أَبِي قَتَادَةً وَهُوَ ابْنُ حَمَّى وَأَحَبُ النَّاسِ إِنَّى فَسَلَّنْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدُّ عَلَمُ السَّلاَمَ فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةً أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَىٰنِي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَلِنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمُدِينَةِ إِذَا بَبَطِيْ مِنْ أَبْبَاطِ أَهْلِ الشَّـأْمِرِ بِمَنْ قَدِمَ بالطَّعَامِ يَبيعُهُ بالْمُدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَمَ إِنَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَني أَنَّ صَاحِبَكَ ةَدْ جَفَاكَ وَلَوْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بدَارِ هَوَانِ وَلاَ مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ لَمَا قَرَأْتُهَا ۗ العانيد ١/٦ وَيَه وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلاَءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيلَةً مِنَ الْجَسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عَيْثُ يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثُ يَأْمُرِكَ أَنْ تَعْتَرْلَ

الْمَرَأَتُكَ فَقُلْتُ أَطْلَقْهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلِ اعْتَرِلْهُمَا وَلاَ تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِيَّ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي الْحَتِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِي الله في هذَا الأَمْرِ قَالَ كَعْبُ جَمَّاءَتِ امْرَأَهُ هِلاَّكِ بْنِ أُمَّيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ عِيْرَاتُكُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أَمْيَةَ شَيْخٌ ضَايْعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكُوهُ أَنْ أَخْدُمُهُ قَالَ لاَ وَلَكِنْ لاَ يَقْرَ بْكِ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةً إِلَى شَيْءٍ وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبَكِي مُنْذُكًانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ فِي امْرَأَتِكَ كُمَّا أَذِنَ لاِمْرَأَةٍ هِلاَكِ بْنَ أُمَّيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ قَفْلُتُ وَاللَّهِ لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَـا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ فَمَ ايْدَريني مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُم إِذَا اسْتَأَذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ فَلَبثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْر لَيَالِ حَتَّى كَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِين نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عِيْرَا لِيُّهِ عَنْ كَلاَمِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلاَةُ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ يُمُوبِنَا فَيَلِنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ | ، الَّتِي ذَكْرُ اللَّهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَىٰ تَغْسِى وَضَاقَتْ عَلَى الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَــادِجُ أَوْفَى عَلَى جَبَل سَلْمٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَمْبُ بِنَ مَالِكِ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَــاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ فَدْ جَاءَ فَرَجُ وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَّةً الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَــاحِتِي مُبَشِّرُونَ وَرَكُضَ إِنَّى رَجُلّ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَشْلَمَ فَأَوْنَي عَلَى الجُبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَمْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَنَا 🖟 » جَاءَنِي الَّذِي شِمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُ فِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْ بَيَّ فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمُنا يَوْمَئِذِ وَاسْتَعَرْتُ فَوْبَيْنِ فَلَهِسْتُهُمَ ۖ وَالْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْئِكُمْ فَيَتَلَقَّانِي النَّامُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي بِالتَّوْيَةِ يَقُولُونَ لِتَهْنِكَ تَوْيَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ كَفت حَمَّى دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَالِمْ حَوْلُهُ النَّاسُ فَقَامَ إِنَّى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهِرُ وِلُ حَتَّى صَـا فَحَتِى وَهَنَّانِي وَاللَّهِ مَا قَامَ إِنَّ رَجُلُّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ وَلاَ أَنْسَـاهَا لِطَلْحَةَ ۗ قَالَ كَثْبُ فَلَمَا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ ۖ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجُهُهُ مِنَ الشرُورِ أَنْشِرْ مِعَايْرِ يَوْمِ مَنْ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أَمْكَ قَالَ قُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَر وَكُنَّا تَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَنَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْتِيَ أَنْ أَنْحَلِمَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِنَّى اللَّهِ وَإِنَّى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّظُيم أَمْسِكُ ۗ

لطانية ٢/١ يَوْمِ

عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْجِي الَّذِي بِخَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَانِي بِالصَّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْيَقِي أَنْ لاَ أُحَدَّثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا يَهْيتُ فَوَاللَّهِ مَا أَغْلَرُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللَّهُ في صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَّرَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَرِيْتُكُ أَحْسَنَ بِمَنا أَبْلَانِي مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكُوتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْثُكُمْ إِلَّي يَوْ مِي هَذَا كَذِبًا وَإِنْي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيَا بَقِيتُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِيْنَتُهِ ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيُّ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴿ إِلَّ فَوْلِهِ ۞ وَكُونُوا مَمَ الصَّادِقِينَ ﴿ ﴿ فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ يَعْمَةٍ قَطْ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي الإِسْلاَدِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْق لِرَسُولِ اللَّهِ عِيْظِيْهِ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَّا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذُبُوا حِينَ أَزُلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۞ سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَـكُر. إذَا الْفَلَبْتُمْ ۞ إِلَى قَوْلِهِ ٥ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِفِينَ ۞ قَالَ كَعْبُ وَكُنَّا غَنَلْفَنَا أَيُّهَا الظَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْبُ عِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُمْ أَمْرَنَا حَتَّى فَضَى الله فِيهِ فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّه • وَعَلَى الثَّلاَنَةِ الَّذِينَ خُلُفُوا ﴿ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَّوَ اللَّهُ مِنَا خُلُفْنَا عَنِ الْغَزْوِ إِنَّمَنا لهُوّ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمْنَ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ بِاسبِ وَزُولُ النَّبِي ۗ إجب ٨٦-٨٨ عِينَ الْجِنزَ صِرْبُ عَبِدُ اللَّهِ بِنْ مُحَدِدٍ الجُنْغِينِ حَدَّثَنَا عَبِدُ الوِّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرُ عَنِ الصَّد ١١٦٣ الزُّهْرِي عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي قَالَ لَنَا مَرِّ النَّبِيُّ عِلَيْكُمْ بِالْجِيْرِ قَالَ لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُو مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِنَ ثُمَّ قَنْمَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعُ الشَّيْرُ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِي وَرَثْتُ يَخْنِي بْنُ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ السَّف يست عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَن ابْن عُمَرَ رَفِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينِكُ لِأَصْحَابِ الْجِنرِ الطائية ٨/١ لأَضْمَاب لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَوْلاَءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِنَ أَنْ يُصِيتُكُو مِثْلُ مَا أَصَـابَهُمْ باب مرثف بحنى بنُ بَكْيرِ عَن اللَّيثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ بن أَبِي سَلْمَةَ عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ ذَهَبَ النَّيعُ عَيْنِ لِيَعْضِ حَاجَتِهِ فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لاَ أَعْلَنْهُ إِلاَّ قَالَ في غَزْوَة تَبُوكَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ عَلَيْهِ ثُهُ الْجُنَّةِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبِّيهِ فَفَسَلَهُمَا أَرْ مَسَحَ عَلَى خُفَيْدِ مِرْثُ خَالِدُ بْنُ مُخْلَدٍ حَذَثَنَا شَلَيْهَا نُ قَالَ حَذَّتِنِ عَمْرُو بْنُ يَخْنِي عَنْ الصحه ٢٦٦

عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي مُحْمَيْدٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النِّبِيُّ لِيَّا اللّ إِذَا أَشْرَفُنَا عَلَى الْمُندِينَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أُحْدُ جَبَلُ لِمُجِئِنًا وَنُحِبُهُ مِرْثُ أَخْدُ بْنُ مُحَدَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَلَكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِينَ أَفْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا لِمُتَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمُتَدِينَةِ أَفْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُ وَادِيًّا إِلاًّ كَانُوا مَعَكُر قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمُتدِيَّةِ ۗ حَبْسَهُمُ الْمُذُرُ بِاللِّبِ كِتَابِ النَّبِيُّ عَيْثُتُهُ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ صِرْبُ إِنْصَاقُ حَدَّثَنَا يَغَفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَـالِجٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ أُخْبَرَنِي عُبِيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أُخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّنْكُم بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَمَ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ مُخَافَةَ الشَّهْجِيُّ فَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِشْرَى فَلْمَنَا قَرَأُهُ مَرْقَهُ فَحَسِيْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ ۗ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلُّ مُمَزَّقٍ صِرْتُكَ عُلَّانُ بْنُ الْهَنِيمَ حَدَّثْنَا عَوْفٌ عَنِ الحَسَن عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِيَّةٍ شِيغَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيْنَكُمْ أَيَّامَ الجَمَلِ بَعْدَ مَا كِذْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجُمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَنَا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْكَ كِشْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُواْ أَمْرَهُمُ امْرَأَةً ورثت عَلِيُّ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الرَّهْرِئَ عَنِ السَّـائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ أَذَكُرُ ۗ " أَنَّى خَرَجْتُ مَعَ الْعِلْمَانِ إِلَى ثَلِقَةِ الْوَدَاعِ تَتَلَقَى رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكُمْ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصِّبْتَانِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِئُ عَنِ السَّايْبِ أَذْكُرُ أَنَّى خَرَجْتُ مَعَ الصَّبِيَّانِ تَتَلَقَى النَّبَىٰ ﴿ وَالنَّهِ الْوَدَاعِ مَفْدَمَهُ مِنْ خَرْوَةِ تَبُوكَ بِالسّ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ وَوَقَاتِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ إِنَّكَ مَنِتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ۞ ثُمْ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبُكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ لُلَّ مُونُسُ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ عُرْوَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ ۗ رَبُنْهَا كَانَ النَّبِيُّ عَيْثِتُ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلُكُ بِعَيْدِرَ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ الْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ مِرْثُ يَخْبَى بْنُ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبْيَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسَ عِنْ عَنْ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْ الْمَعْرِبِ بِ النوسلات غزفا ( مَا صَلَى لَنَا بَعْدَهَا حَتَى قَبَضَهُ الله مِرْثُ عُمِّدُ بنُ عَزَعَرة الله مِرثَ عُمِّدُ بن عَزعَرة الله مِرثَ عَرضًا مُحْدَدُ بن عَزعَرة الله مِرثَ الله مِرثَ الله عَرضًا الله عَرضً المعَرضُ الله عَرضًا الله ع

صيث ١٤٦٧

باس ۸۳-۸۱ مدیث ۴٤٦٨

مديث ١١٦١

حديث ١٤٧٠

ملطانية ٩/٦ مَعَ

. . .

میث ۲۲33

مديث ١٤٧٢

صيت ١٤٧٤

وَقَتُكُ يُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَ فَسَأَلَ مُمَّرُ ابْنَ عَبَاسِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ۞ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ( ﴿ فَقَالَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُ أَعْلَهُ إِنَّاهُ فَقَالَ مَا أَعْلَمَ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ مِرْسًا فَتَنِيَّةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمِيتُ 1840 عَنْ سُلَيْهَانَ الأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَيْنِمِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ بَوْمُ الْجَيْسِ وَمَا يَوْمُ الْجِيْسِ اشْنَذْ بِرَسُوكِ اللَّهِ عِيَّاكُمْ وَجَعْهُ فَقَالَ الثُّوبِي أَكْتُبْ لَـكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبْدًا فَتَكَازَعُوا وَلاَ يَثْبَنِي عِنْدَ نَهِيٌّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا مَا شَــَأْنُهُ أَهْجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فَذَهَبُوا يَرَدُونَ عَلَيهِ فَقَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ بِمَنا تَدْعُونِي إِلَيْهِ وَأَوْصَـاهُمْ بِتَلَاثٍ قَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرْبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِغَنْوِ مَا كُنْتُ أُجِيرُهُمْ وَسَكَتَ عَن الثَّالِقَةِ أَوْ قَالَ فَنَسِيتُهَا صِرْتُمْ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوِّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْوُهْرِي السح ٢٠١١ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِي قَالَ لَنَا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ عِيِّالِيُّمْ هَلْمُوا أَكْتُبْ لَـكُرُ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْظُيْمُ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ قَاخْتَلَفَ ۗ مَعَانِدُ ١٠/١ قَدْ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَينْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرْبُوا يَكْتُبُ لَكُرْ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَمَا أَكْثَرُوا اللَّغْرَ وَالإِخْتِلاَفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظُيمُ قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَاسٍ إِنَّ الرِّزِيَّةَ كُلَّ الرِّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّئْتُكُمْ

حَدَّثَنَا شُغْتَهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنبْرِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الحَطَابِ

وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْمُكِتَابَ لَاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ صِرْشُنَا يَسَرَهُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ ۗ صيت ١٢٧٧

بِنَىٰءٍ فَضَحِكَتْ فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَعَالَت سَارَنِي النِّي عِنْكُمْ أَنَّهُ يَقْبَضُ فِي وَجَعِهِ عَمَا عَد

الَّذِي تُوْفُ فِيهِ فَبَكَيْتُ ثُرِّ سَـارْنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوْلُ أَلْمِلِهِ يَثْبَعُهُ فَضَحِكْتُ ع**لاَتْنِي** سيت ٤٢٨ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغَبَةً عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُنْتُ أَمْمَعُ أَنْهُ لاَ يَمُوتُ نَبِئَ حَتَّى يُغَيِّرَ بَيْنَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ فَسَمِعْتُ النَّبِئَ عَيْئِكُمْ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتُهُ بُحَةً يَقُولُ ۞ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ١٤ الآيَّةَ فَظَنَتُ أَنَّهُ خُبْرَ مِرْثِثُ مُشْلِعٍ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ عَنْ سَغْدٍ عَنْ عَزْوَةَ عَنْ عَاشِّنَةً قَالَتْ لَمَنا مَرضَ النَّبِيُّ | متيث ٤١٨

جَمِيلِ اللَّفِينِ حَدَّثُنَا إِرْ اهِمِ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً وَلَيْنَا قَالَتْ دَعَا النَّبِي عِينِ أَعْلَمُهُ عَلِيدٌ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي تُبِضَ فِيهِ فَسَارُهَا بِثَني ، فَبَكَتْ ثُمْ دَعَاهَا فَسَارُهَا

مدسشه الملك

مديث ٤٤٨٢

1/11/12 منصث ١٤٨٣

LEAS .....

منصشه ٤٤٨٥

صريب ٤٤٨٦

عَيْثِي الْمُرَضَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الأَّغْلَى صِرْتُ أَبُو الْمُمَانِ أَخْبَرَنَا شْعَنِتِ عَنِ الزَّهْرِئَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَهُوَ صِيحْ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يَقْبَضْ نَبِّي قَطْ حَتَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُو يُعَيَّا أَوْ يُخَيِّرَ فَلَنَا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَجِنْذِ عَائِشَةَ غُشِي عَلَيْهِ فَلَمَا أَقَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمْ فِي الرَّفِيقِ الأَغْلَى فَقُلْتُ إِذًا لاَ يُجَاوِرْنَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ نُحَدُّثْنَا وَلَهُوَ صَحِيحٌ مِرْ**رُن**َا نُحَدَّدٌ حَذَّتَنَا عَفَانُ عَنْ صَخْرٍ بْنِ جُوَلِرِيَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِّي بَكْرٍ عَلَى النَّبئ عَلَيْكُ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِى وَمَعَ عَبدِ الرَّحْمَن سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنْ بِهِ فَأَبدُهُ رَسُولُ اللهِ عِيْظِيُّهِ بَصَرَهُ فَأَخَذْتُ السَّوَاكَ فَفَصَمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَيْتُهُ ثُرَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْظِيُّهُ فَاسْتَنَّ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِتُمُ اسْنَتُنَ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي رَفَعَ بَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الأَغْلَى ثَلاَثًا ثُرَّ قَضَى وَكَانَتْ تَقُولُ مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَا قِنَتِي صِرْحُنِي حِبَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي غُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ مِنْكَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيِّكُ مِكَانَ إِذَا الشَّتَكَى نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوْذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِى ثُوْفًى فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفِتُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعُوذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْهِتُ وَأَمْسَحُ بِيِّدِ النَّبِيُّ عِنْهُ مِرْثُثُ مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عَبَّادِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن الرُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنْهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ عَيْنَا لِلَّهِ وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهْوَ مُسْنِدٌ إِنَّ ظَهْرَهُ يَقُولُ اللَّهُمُ اغْفِرْ لِى وَارْحَنِنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ صِرْتُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ هِلاَلٍ الْوَزَّانِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةً وَهُا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ عَيْظُهُمْ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ الْخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا لِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتُ عَائِشَةُ لَوْلاَ ذَلِكَ لأَبْرَزَ قَبْرُهُ خَشِيَ أَنْ يُتَخَذَ مَسْجِدًا مِرْثِنَ سَعِيدُ بْنُ عُقَيْرٍ قَالَ حَذَنْنِي اللَّيك قَالَ حَدَّتَنِي عُقَيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَة بْن مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ اللَّهِيُّ عَيْكُمْ قَالَتْ لَنَا تَشْلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ وَاشْتَذَ بِهِ وَجَعْهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمْرَضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخْطُ رِجْلاًهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُنْطَلِبِ وَبَيْنَ رَجُلِ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِالَّذِي

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي عَنِدُ اللَّهِ بْنُ عَبَاسٍ هَلْ تَذْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي أَرْ ثُمَّمْ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ هُوَ عَلِيْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَيْكُ عُمَّدُكْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْظُيْمَ لَنَا دَخَلَ بَيْنِي وَاشْتَذَ بِهِ وَجَعْهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَى مِنْ سَبْعِ قِرَبَ لَمْ تُحْلَلُ أَرْكِيَمُهُنَّ لَعَلَى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِتَنْفَقَةَ زَوْجِ النَّبِئِي لِيُظِّيهِ لَرَّ طَفِقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنْ قَدْ فَعَلَنْنَ قَالَتْ ثُمْ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَى لَمَنْمُ وَخَطَبَهُمْ و**َاضْمِرْنَى** عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً أَنَّ عَائِشَةً ۗ صي*ت* ١٤٨٧ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وْلِيْقُمْ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْثِينًا طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى | ١١٨٦ طَفِق وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمْ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ يَقُولُ لَغَنَّهُ اللَّهِ عَلَى الْبَهُودِ وَالنَّصَارَى الْخَدُوا قَيُورَ أَنْبِيَاشِهُمْ مَسَاجِدَ يُحَدُّرُ مَا صَنْعُوا أَخْبِرِنْي عُبَيْدُ اللهِ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ لَقَدْ مسعد ١٤٨٨ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْمِي أَنْ يُجِبُ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قَامَ مَقَامَهُ أَبِّدًا وَلاَ كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا مَّسًاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُ ابْنُ مُحْمَرَ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَاسٍ رَهِ عَنِ النَّبِي عَيْنِكُم مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِيتِ ١٤٨٦ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ الْحَمَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ النَّبِئ عِيْكُ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلاَ أَكُرُهُ شِدَّةً الْمُؤتِ لأَحَدٍ أَبَدًا بَغدَ النَّـيُ عِيْكُ **عرَّشْنِي إ**لْحَمَاقُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّنْنِي أَبِي عَنِ الزَّهْرِي قَالَ السيد 114 أُخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ كَعْبِ بِنِ مَالِكِ الأَنْصَارِ فِي وَكَانَ كَعْبُ بِنُ مَالِكِ أَحَدَ الثَلاَثَةِ الَّذِينَ يَنِبَ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسِ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَلِنْكَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكُمْ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُؤثِّي فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَّا حَسَن كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عِنَّا إِلَى فَقَالَ أَصْبَحَ بِمُعْدِ اللَّهِ بَارِنَّا فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَاسٌ بْنُ عَبْدِ النَّطَلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللَّهِ بَغَدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَوْفَ يُتَوَفَّ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمُؤتِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيمُ فَلْتَسْأَلُهُ فِيمَنْ هَذَا الأَمْرُ إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَبْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْضَى بِنَا فَقَالَ عَلَى إِنَّا وَاللَّهِ لَيْنُ سَـ أَلْتَاهَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ أَمَنَعَنَاهَا لا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ تِعْدَهُ وَإِنَّى وَاللَّهِ لاَ أَسْـأَهُمُـا رَسُولَ اللَّهِ مِقْتِئْجُمْ مِرْثُمْ سَعِيدُ بنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَاسِدُ ٢١٩١

اللَّيْثُ قَالَ حَنَّتَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَنَّتِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَفُّكُ أَنَّ الْمُشلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِرِ الإِثْنَيْنِ وَأَثْبُو بَكْرٍ يُصَلَّى لَمْـمْمْ لَرْ يَفْجَأُهُمْ إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لِشَّةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلاَةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكُصَ أَبُو بَكُرَ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْثُ لِي يُدْ أَنْ يَخُرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنْسُ وَهَمَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَنِنُوا فِي صَلاَتِهِمْ فَرَّحًا بِرَسُولِ اللهِ عَيَّاتُكُمْ ﴿ • فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ رَسُولُ اللهِ عِينِ إِلَى أَرْفُوا صَلاَتَكُو ثُمَّ دَخَلَ الْجُنْرَةَ وَأَرْخَى السُّنْر **مَا شَعْنَى مُحَدَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا** عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِي مُلَيَكُةَ أَنَّ أَبَا عَمْرُو ذَكُوانَ مَوْنَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ مِنْ يَعَدِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرَ اللَّهِ مَوْقَ فِي بَلْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَئِنَ سَخْرِي وَخَمْرِي وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَئِنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَىَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السُّواكُ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ يَقِيْجُهُ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُ السَّوَاكَ فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ فَأَشَــارَ برَأْسِهِ أَنْ تَعَمْ فَتَتَاوَلُنُهُ فَاشْتَدُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَلَيُّنُهُ لَكَ فَأَشَـارَ بِرَأْسِهِ أَنْ تَعَمْ فَلَيْلُتُهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوّةً أَوْ عْلَبَةً يَشُكُ عُمَـرٌ فِيهَـا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَــَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ إِنَّ الْتَوْتِ سَكَرَاتِ ثُرَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ بَدُهُ مِرْثُنَا إِشْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنِي شُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ ثِنْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَهُولَ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيثُ شَـاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَتَاتَ فِي الْيَوْمِرِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَى فِيهِ فِي بَيْتِي فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَيَنِنَ نَحْدِى وَصَفْرِى وَخَالُطَ رِيقُهُ رِبِقِي ثُرَّ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الوَحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِواكُ يَسْتَنْ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هَذَا الشَّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْطَانِيهِ فَقَضِمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِنِّي صَدْرِي مِرْثُنَ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَن ابْنِ أَبِي مُلْيَكَةً عَنْ عَائِشَةَ رَفِي قَالَتْ تُو فَيِّ النَّبِي عَرِّيْكَ فِي بَيْنِي وَ فِي يَوْمِي وَ بَيْنَ سَحْرِي وَغَرِي وَكَانَتْ إِحْدَانَا تُعَوِّدُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ فَذَهَبْتُ أُعَوِّدُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّتَاءِ وَقَالَ فِي الوِّفِيقِ الأَغْلَى فِي الرَّفِيقِ الأَغْلَى وَمَرْ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَفِي بَدِهِ

ملطانية ١٣/٦ وهم

مايست ١٤٩٢

مديبشه 1197

مديسشد عالما

8 mil 18/1 : 164

بَرِ يدَةٌ رَطْبَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِي عَيْئِكُ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَأَخَذْتُهَا فَتضَغْتُ رَأْمَهَا وَتَفَضُّهُا فَدَفَعْهُمَا إِلَيْهِ فَاسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتَنَّا ثُرَّ تَاوَلَيْهَا فَسَقَطَتْ بَدُهُ أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ جَنَّمَمُ اللَّهُ يَئِنَ رِبِقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ اللَّهُمَّ وَأَوْلِ يَوْمٍ مِنَ الآجِرَةِ ورشْتُ يَخْتِي بْنُ بْكَارٍ حَذْنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَتِلِ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلْمَةً عَنْ عُقَتِلِ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلْمَةً عَنْ عَلَيْكِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَبَّا بَكُرٍ وَلِئْكِ أَقْبَلُ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّلْجِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمُنْجِدَ فَلَمْ يُكُلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَتَيْمَمَ رَسُولَ اللهِ وَلِيْكُ وَهُوَ مُقَشِّى بِثَوْبِ حِبْرَةٍ مُكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُرُ أَكَبْ عَلَيهِ فَقَتِلَهُ وَبَكَى ثُمُّ قَالَ بِأَبِى أَلْتَ وَأُمْى وَاللَّهِ ۗ صنت ١٩١١ لاَ يَعْمَعُ اللهَ عَلَيْكَ مَوْتَتَنِينَ أَمَّا الْمُتَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُنْهَا قَالَ الرَّهْرِي وَحَدَّنِني مسع ١٤١٧ أَبُو سَلَتَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ أَنْ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكُلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ الجلِسْ يَا عُمَرُ اً فَأَتِي عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ فَأَقْتِلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرْتُكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُو أَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ نُهَّدًا عِيَّكُمْ فَإِنْ نُهَدًّا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُرٍ، يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيْ لاَ يَمُوتُ قَالَ اللَّهَ وَمَا نُحْدَدُ إِلاَ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَدلِهِ الرَّسُلُ ﴿ إِلَى قَولِهِ ٥ الشَّـاكِرِينَ ﴿ السَّلَا عَلَيْهِ الرَّسُلُ عَلَيْهِ الرَّسُلُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَا عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَا عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَا عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَا عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَا عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَّا عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَقَالَ وَاللَّهِ لَـكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَزْسَلَ هَذِهِ الآيَّةَ حَتَّى تلاَهَا أَبُو بَكُو فَتَلَقُاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَشْمَمُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا فَأَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْعَسَبُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكُو تَلاَهَا فَمَقِرْتُ حَتَّى مَا تُقِلْنِي رِجْلاَى وَحَتَّى أَهْرَيْتُ إِنَّى الأَرْضِ حِينَ سِمِعْتُهُ تَلاَهَا أَنَّ النَّبِي يَتَنْظُمْ قَدْ مَاتَ وَرَشْمَى عَبْدُ اللَّهِ بنُ صحيح ١٩١٨ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْن عَبدِ اللهِ بن عُثْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابن عَبَاسِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فَكُ قَبَّلَ النَّبِيِّ لِيَنْكُم بَعْدَ مَوْتِهِ ورُسُنَ عَلَىٰ حَدَثَنَا يَحْتَى وَزَادَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ أَ صيع ٢٠٠٠ لاَ تَلْدُونِي فَقُلْنَا كُواهِيَةُ الْمُترِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَتَا أَفَاقَ قَالَ أَلَزَ أَنْهِكُمْ أَنْ تَلُدُونِي فُلْنَا كِواهِيَّةً الْمُتريض لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَلْتِ إِلاَّ لَدْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْعَبَاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُم رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِي عَنْ عَائِشَةً عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ ذُكِرَ عِندَ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثِهِمْ أَوْصِي إِلَى عَلِي فَقَالَتْ مَنْ قَالَة لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيّ لْتُشْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِى فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَاغْخَنَتَ فَتاتَ فَتا شَعَرْتُ فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلَيْ

مِرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكَ بَنْ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةً قَالَ سَــأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْقَ ر الله الله عَد الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْد الله عَلَى النَّاس الْوَصِيَّةُ أَوْ أَمِرُوا بِهَا قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ صِرْتُ مُتَنِّبَةً حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكُمْ دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمَا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً إِلاَّ بَغْلَتُهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْجُهُمَا وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لاِبْنِ السَّبِيل صَدَقَةٌ ورثن ا سُلَيَهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَنَا ثَقُلَ النَّبِي عَيَّاكُم جَعَل يتَغَشَّاهُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلِيهِ وَاكُوبَ أَبَاهُ فَقَالَ لَمَنا لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كُوبٌ بَعْدَ الْيُومِ فَلَنَا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبْتَاهُ مَنْ جَنْةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَتْعَاهُ فَلَنَا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَهُ عِنْ يَا أَنْسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُرُ أَنْ تَحْفُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ التُرَابَ بِاسِيدِ آخِرِ مَا تَكُلُّمَ النَّبِي عَرِينَ اللَّهِ قَالَ اللَّرَابَ بُعَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزَّهْرِي أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بَنُ الْمُسَيِّبِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يَقُولُ وَهُوَ صِحِيحٌ إِنَّهُ لَمَ يُفْتِضُ نَبَّ حَتَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُرُ بَخْيَرَ فَكَ انْزَلَ بِهِ وَرَأْشُهُ عَلَى فَخِنْذِى غُشِتَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْغَصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ ثُرّ قَالَ اللَّهُمُ الرَّفِيقَ الأُغْلَى فَقُلْتُ إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدَّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ قَالَتْ فَكَانَتْ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَغْلَى بِاسب وَفَاةِ النِّمِيُّ عَنِي مَرْثُ أَبُو نُعَنِيدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً وَابْنِ عَبَاسٍ وها أَنَّ النَّيْ عَلِينَ أَبِثَ مِنْ مَنْ مِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْفُرْآنُ وَبِالْمُدِينَةِ عَشْرًا مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدّْتُنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْمِرِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرِينًا مُوْفَى وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتْبِنَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مِثْلَةُ بِالْبِ مِرْثُنَ قَبِيصَةً صَدَّتَنَا شُفْيَانُ عَنِ الأَخْمَشِ عَنْ إِرْاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَشِي قَالَتْ تُؤَفِّي النَّبِي يَرْكِي وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِئْ يِثَلَاثِينَ لِتَغْنِي صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ بِالسِبِ بَعْثُ النَّبِي عِيْظِيمُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ و مُرْضِهِ الَّذِي نُوْنَى فِيهِ مِرْثُنْ أَبُو عَاصِمِ الضَّحَاكُ بْنُ مُخْلَدٍ عَنِ الْفُصَّيْلِ بْنِ

حديث ٤٥٠١ ملطانية ١٥/٦ فَقَالَ

مديب 20-1

صيب ١٥٠٣

اسب ٨٥-٨١ مديث ١٠٤

إب ۸۷-۸۷

منيث ٥٠٥

مديث ١٥٠٦

باب ۸۷-۸۸ منیث ۲۵۰۷

اب ۸۹-۸۹

صيت ٢٠١١ مطانية ١٦/٦ عذانا

مديث ٤٥٠٩

سُلَيَّانَ حَدُثَنَا مُومَى بَنُ عُفْبَةً عَنْ سَـالِرِ عَنْ أَبِيهِ اسْتَغَمَلَ النَّبِي ﷺ أَسَـامَةَ فَقَالُوا فِيهِ فَقَالَ النَّبِئَ ﷺ قَدْ تَلَغَنِي أَلْتُكُرِ فَلْتُمْ فِي أَسَـامَةً وَإِنَّهُ أَحْبُ النَّاسِ إِنَّى مِرْثُمُّ ۖ \* "

بسواله المحم<del>زالية</del> كتاكالفنلان

رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُ إِلَيْ مِنْ عَشْرَةَ غَزْوَةً

10 بال

ملطانية ١٧/١ الولحدن ١ شُوْلَةُ الفَنتِ لِلْحَدَّةُ إلب ١

الوخمن الرجيم اشمان من الوخمة الرجيم والواحم يمنى واحد كالمليم والفالم محررة الفاعة باب ما عجاء في فايقية الركبتان وشفيث أم الركبتان أنه يُدناً بكتابتها في المتصاحف ويُندأ بفراءتها في الضلاة والذي الجزاء في الحذير والمشركم كاتبون مُثان

يديشة إلاما

ب ۲ مدیث ۵۱۵

٢ ليوركا البيرة إلى مديث ٢٥١٦

ملطانية ١٨/٦ فَيَقُولُ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ بِاللَّبِينِ بِالْحِسَابِ ﴿ مَدِينِينَ ١٠٥٥ مُحَاسَبِينَ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّتَنِى خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِى سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلِّى قَالَ كُنْتُ أَصَلِّى فِي الْمُسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهِ عَلَمُ أُجُّبُهُ قَفُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى كُنْتُ أَصَلَّى فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ۞ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم ١٠٠٠ لُّو قَالَ لِي لأَعْلَمُنْكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّرَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمُسْجِدِ ثُمُّ أَخَذَ بِيَدِى فَكَنا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَزٍ تَقُلْ لأُعَلَّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أعظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ ۞ الْحَدُ يَقِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ هِيَ السَّبْحُ الْمُتَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ إب ٥ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالُينَ ۞ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ شُمَىً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ ۞ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِـمْ وَلاَ الطَّــالَّينَ ۞ فَقُولُوا آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تُقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ سُورة الْبُقَرَةِ إلى الله عن وَعَلَم آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا مرثن مشاع بن إيراهِ مَحدثتا هِشَام حَدثتا فتادة عن أنس بخف عن اللهي عَرِّجُ وَقَالَ لِى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس وَلَّكُ عَنِ النِّيُّ عَرِينَا هُمُ قَالَ يَجْتَمِمُ الْدُوْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبُّنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَغُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَشْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتُهُ وَعَلْمَكَ أَشْمَاءَ كُلُّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبُّكَ حَنَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَشْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُر ذَلْتِهُ فَيَسْتَجِى الثُّوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوْلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَاكُو وَ يَذَكُرُ سُوَّالَةَ رَبُّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمُ فَيَشْتَحِى فَيَقُولُ الثُّوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُم الثوا مُوسَى عَبدًا كَلْمَتهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ النَّوْرَاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَشَتْ هُمَاكُو وَيَذْكُو قَلْلُ النَّفْس بِغَيْرِ نَفْسِ فَيَسْتَحِى مِنْ رَابِهِ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَالِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هَٰتَاكُمُ الثُّوا مُهَدًّا عِيِّكُ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ فَيْأَتُونِي فَأَنْطَلِقُ حَنَّى أَشْتَأَذِنَ عَلَى رَبِّي فَيَؤْذَنُ لِى فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّى وَقَعْتُ سَــاحِدًا فَتِدَعْنِي مَا شَمَاءَ اللَّهُ لُمِّرَ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَخْمَدُهُ بِتَعْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُوّ أَعُودُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَةُ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُرَّ أَعُودُ الثَّالِقة ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَة

فَأْقُولُ مَا بَيْنَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ يُعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ۞ خَالِدِينَ فِيهَـا ﴿ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَالِمِدُ ۞ إِلَى ا شَيَاطِينِهِمْ ۞ أَضَحَابِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْنَشْرِكِنَ ۞ نحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۞ اللهُ جَامِعُهُمْ ۞ عَلَى الْخَاشِعِينَ ۞ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا قَالَ مُجَاهِدٌ ۞ بِقُوْةٍ ﴿ إِنَّ يَعْمَلُ بَمَا فِيهِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيةِ ٥ مَرَحًى ۞ شَكَ ٥ وَمَا خَلْفَهَا ۞ عِبْرَةً لِمِنْ بَقِ ٥ لاَ شِيةً ۞ لاَ بَيَاضَ وَقَالَ غَيْرُهُ ٥ يَسُومُونَكُونَ ۞ يُولُونَكُمْ ۞ الْوَلاَيَةُ ۞ مَفْتُوحَةٌ مَصْدَرُ الْوَلاَءِ وَهِيَ الرُّبُونِيَّةُ إِذَا كُسِرَتِ الْوَاوُ فَهِيَ الإِمَارَةُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحُبُوبُ الَّتِي تُؤْكُلُ كُلُّهَا فُومْ وَقَالَ قَتَادَةُ ۞ فَبَاءُوا ﴿ إِنَّ فَالْقَلَبُوا وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ يَسْتَفْصِحُونَ ﴿ إِنَّ كَسْتَنْصِرُونَ ۞ مَّرَوْا ١٤٠ بَاعُوا ٥ رَاعِنَا ١٠٠ مِنَ الرَّعُونَةِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْتَقُوا إِنْسَانًا قَالُوا رَاعِنَا ٥ لاَ يَجْزى ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَوْاتِ رَاسَ مِنَ الْخَطُو وَالْمُعْنَى آثَارَهُ إِلْبٍ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ إِلِ ا فَلاَ تَخِعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ **وَرُشْنِي** عُفَانُ بْنُ أَبِي شَلِيَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَمْدٍ مِسْتُ tow مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَــاَلْتُ النَّبِيَّ عَيْظِيُّمْ أَيْ الدُّنْبِ أَعْظَمْ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْمَلَ يَدِيدًا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيم قُلْتُ ثُرَّ أَيْ قَالَ وَأَنْ تَقَتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَى قَالَ أَنْ زُرَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ بِابِ إِبب، وَقُولُهُ تَعَالَىٰ ۞ وَظَلْلُنَا عَلَيْكُو الْغَيَامُ وَأَلْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُر وَمَا ظَلَئُونَا وَلَـكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِئُونَ ۞ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْمَنْ صَمْغَةٌ وَالسَّلْوَى الطَّيْرُ مِرْثُنَ أَبُو نَعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرِّيْتٍ ﴿ مَنْ صَاهُ ٢٥٨ عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدِ بْرَقِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَتِي الْكَنَّاةُ مِنَ الْمَنَّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَبْن باب • وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَـا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْباب إب ه اللهُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةً تَغْفِرُ لَـكُم خَطَايَاكُو وَسَنزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۞ رَغَدًا وَاسِعٌ كَثِيرٌ ﴿ مُعَانِدِ ١٨/١ وَسَنْزِيدُ ورضى مُحَدُدٌ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَسَامِ بْنِ مُنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِك عَنِ النَّبِي عَيْثُ مَا قَالَ قِيلَ لِينِي إِمْرَائِيلَ ٥ ادْخُلُوا الْبَاب سُجَّدُا وَقُولُوا حِطَّةً ﴿ إِنَّ كَنُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ فَبَدَّلُوا وَقَالُوا حِطَّةً حَبَّةً فِي شَعَرَةٍ أب قَوْلُهُ • مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِنْرِيلَ ۞ وَقَالَ عِكْرَمَةُ جَنْرَ وَمِيكَ وَسَرَافِ عَبْدُ إب. ١

إِيلْ اللَّهُ حِدْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكِّرٍ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعَ | مريث ٤٥٠

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ بِقُدُومِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي أَرْضِ يَخْتَرِفُ فَأَنَّى النَّبَى عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَقَالَ إِنَّى سَسَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِي فَمَا أَوْلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوْلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجُنَّةِ وَمَا يَثْرِعُ الْوَلَٰدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أَمْهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا قَالَ جِبْرِيلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَّةَ ۞ مَنْ كَانَ عَدُوا لِجِنرِيلَ فَإِنَّهُ زَنَّهُ عَلَى قَلْكَ ١٠ أَمَّا أَوْلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمُشْرِقِ إِلَى المُتغرِبِ وَأَمَّا أَوْلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَزِيَادَهُ كَجِدِ حُوتٍ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُل مَاءَ الْمُزأَةِ نْزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نُزَعَتْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْك رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهِتٌ وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي قَبْلَ أَنْ تَسْـأَلَمْنهُ يَنهُمُونِي فَجَاءَتِ الْبَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْثُكُمْ أَى رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ فِيكُو قَالُوا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَسَيْدُنَا وَابْنُ سَيْدِنَا قَالَ أَرَأَيْثُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالُوا أَعَادُهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَحَرَجَ عَنِدُ اللَّهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَ وَأَنَّ نَجُتُنا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا شَرْنَا وَانِنُ شَرِّنَا وَانْتَقَصُوهُ قَالَ فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ بأب قولِهِ مَا نَشْتَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَشْسَأْهَا ﴿ مَنْ مِرْثُ عَنْدُو بْنُ عَلِي حَدْثَنَا يَخْبِي حَدْثَنَا شَفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ مُحْدُ وَاللهِ أَقْرُوْنَا أَيَّ وَأَفْضَانَا عَلَى وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ مَوْلِ أَنْيَ وَذَاكَ أَنَّ أَيَّنَا يَقُولُ لاَ أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ٥ مَا نَشْمَخْ مِنْ آبَةٍ أَوْ نَنْسَـأُهَا ﴿ إِن مَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَدًا سُنِعَانَهُ ﴿ مِرْثُنَا أَبُو الْبَعَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا تَافِعُ بْنُ جُنِيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَلِيْكَا عَنِ النَّبِئُ عِلِيْكُمْ قَالَ قَالَ اللَّهُ كَذَّبَتِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَىنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْدِيهُ إِنَّاىَ فَرَعَمَ أَنَّى لاَ أَفْدِرُ أَنْ أُعِيدُهُ كَمَا كَانَ وَأَمَّا مَّثَنَّهُ إِيَّاى فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أَنْ أَشِّيدٌ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا إلب قَولُهُ ۞ وَاشِّيدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴿ ﴿ مَثَابَةً ﴿ أَنَّ يَثُوبُونَ يَرْجِعُونَ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ عَن يَحْتِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَنِيدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلاَثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ الْخَمَدْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرِّ وَالْفَاحِرُ فَلَوْ أَمْنِتَ أُمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْجِتابِ فَأَنْزَلَ اللَّهَ آيَةَ الْجِتابِ قَالَ وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيُّ عِيُّكِمْ بَعْضَ نِسَـائِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ إِنِ اثْتَهَيْنٌ أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ 🔻

اب ۲

باسب ۸

ملطائهٔ ۲۰/۱ إلاغ باب ۹

رَسُولَهُ عَلَيْكُمْ خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى أَتَفِتْ إِحْدَى فِسَـائِهِ قَالَتْ يَا غَمَرْ أَمَا فى رَسُولِ اللهِ يَهِ إِلَيْهِ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ فَأَزْرَلَ الله ٥ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُهُدُّلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ﴿ اللَّهَ وَ**قَالَ** ابْنُ أَبِي مَرْيَرَ أَخْبَرَنَا يَخْبِي بْنُ أَيُوبَ | مست unt حَدَّثني مُحَدِيدٌ سَمِعْتُ أَمْسًا عَنْ مُحَرّ بِأَبِ قَوْلُهُ تَعَالَى ۞ وَإِذْ يَرْفَعْ إِيْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ۗ إبب ١٠ الْتِيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقْبَلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ ﴿ الْقَوَاعِدُ أَسَاسُهُ

وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةً وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ وَاحِدُهَا قَاعِدٌ مِرْشُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَذَتَني ﴿ منت ٤٥٠٥ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ سَـالِمِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْن أَبي بَكْر أَخْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمْرَ عَنْ عَائِمَةَ مِنْكَ زَرْجِ النِّي عَيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثَ أَلَرْ تَرْئ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْـكَغْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِيْرَاهِمَ قَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا زَّرُدْهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِرْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَرَ لَيْنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُمْ مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ رَكَ السَيْلاَمَ الوَّكْتَيْن اللَّذَيْن يَلِيَانِ الْجِنْزُ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمُنْتَمْ عَلَى قَوَاعِد إِيْزَاهِيمَ **باب ٥** قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أَزْنَ إِلَيْنَا ۗ إبب ٣ مثن نحد بن بَشارِ حَدْثَنا عَلَمَان بن حُمرَ أَخْبِرَنا عَلِيْ بن الْعَبارَكِ عَنْ إَسْ من من من يَخْتَى بْنَ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ولي قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرُءُونَ الثَّوْزَاةَ بِالْمِبْزَائِيَةِ وَيُفَشِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُكُمُ الطَّهَ ١٩/١ بِالْعَرَبِيّ

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلأَمْمُ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَـا قُلْ يَلُو الْمُشْرِقُ

لا تُصَدَّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذَّبُوهُمْ وَقُولُوا ﴿ آمَّنا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلُ ﴿ الآيَةَ باب ﴿ أَبِ "

وَالْمُغْرِثِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴿ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ اللهِ المست عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ سِنَّةَ عَشَرَ مَّهُ رَا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ مُهُوا وَكَانَ يُعْجِئِهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَإِنَّهُ صَلَّى أَوْ صَلَّا هَا صَلاَةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌّ بِمَنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَتَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِمُونَ قَالَ أَمْمَ دُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَمَ النَّبِي ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا مُمْ قِبَلَ الْمِيْتِ وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحْوَلَ قِبْلَ الْتِيْتِ رِجَالٌ ثُتِنُوا لَمْ نَذْرِ مَا تَقُولُ فِيهِمْ فَأَزْنَ اللهُ ۞ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيم (أسك بأب قولِهِ | إب ١٣ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُو أُمَّةً وَسَطًّا لِتُكُونُوا شُهَدًاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

مدست ٤٥٢٨

16 ----

ربيث ٢٥٢٩

الطانية ١٦/٦ فَتَوَجُهُوا إب

مربيث ٢٥٣١

v . . .l.

صربیث ۵۳۲

u 1

come a a

 مرثن بوسف بن راشدٍ حَدْثنا جَرِيرٌ وأَبُو أَسَامَةَ وَاللَّفظ لِجَرِيرِ عَن الأعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّظِيمُ يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدُيْكَ يَا رَبّ فَيَقُولُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيْقَالُ لأُمَّتِهِ هَلْ بَلْغَكُر فَيَقُولُونَ مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ فَيَقُولُ مَنْ يَشْهَدُ الَّكَ فَتَقُولُ عَبَّهُ وَأَمَّتُهُ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّمْ ٥ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا (س) فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ۞ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُو أَمَّةً وَسَطًّا لِتَكُونُوا فُمَهَـدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلِيكُمْ شَهِيدًا ﴿ وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ بِابِ قَوْلِهِ ۞ وَمَا جَعَلْنَا الْفِيلَةَ الَّتِي كُنْت عَلَيْهَـا إِلَّا لِنَعْمَ مَنْ يَنْبِعُ الرَّسُولَ مِمْنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَـكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعُ إِيمَانَكُو إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿ مَرْثُ ع مُسَدَّدٌ حَذَثَنَا يَحْجَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلِيْكُ بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ ثُبَاءٍ إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ لِمُؤْتَنَّا أَنْ ا يَسْتَفْبِلَ الْكَفْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا فَتَرَجَّهُوا إِلَى الْكَفْبَةِ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ قَدْ نَزى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السُّمَّاءِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ مِرْتُ عَلِيمُ بَنَّ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ وَظِيْكَ قَالَ لَمْ يَبَقَ مِعْنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي بِابٍ ٥ وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلُّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبلَتَكَ ١٠٠٠ إِلَى قَوْلِهِ ٥ إِنْكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِينَ ١٠٠٠ الْ مِرْثُ خَالِدُ بْنُ تَخْلَةٍ حَذَثَنَا شُلَيْهَانُ حَذَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ مُحَرّ وْلِينَا بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِفُبَاءٍ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلَتِكُمْ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُوْزَلَنَّ وَأْمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْـكَعْبَةَ أَلاَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّـأْمِرِ فَاسْتَذَارُوا يؤجُوهِهِمْ إِلَى الْكَفَيْةِ إِبِ ٥ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَغْرِفُونَهُ كَمَّا يَغْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ أم يقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُنُونَ الْحَقّ شَ إِلَى قَوْلِهِ ٥ مِنَ الْمُثَرِّينَ شَ مِرْتُ يَخيى بْنُ قَرْعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِفُبَاءٍ فِي صَلاَةٍ الشبيح إذْ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيِّ عَيْثِ لَمَّ أَزِلَ عَلَيهِ اللَّيلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكُفَّةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّـأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَغْيَةِ بِابٍ ۞ وَلِـكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَنْيَرَاتِ أَثْنَنَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُرُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ مِرْتُ مُعَدُ بِنُ الْمُنَتَىٰ صَدَّتُنَا يَخْتِي عَنْ سَفْيَانَ حَدَّنِنِي ا

أَبُو إِشْحَاقَ قَالَ صَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَثِكُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِي عِنْكُ إِنْ نَمْتِ الْمُتَّذِيسِ سِتَّةً عَشَرَ أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْـرًا ثَمَّ صَرَفَة نَحْوَ الْقِبلَةِ بِأَبِ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلُ | إب ٣ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ شَطْرُهُ تِلْقَاؤُهُ مِرْثُتُ مُومَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مسد ٢٥٣١ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ غُمَرَ رَفِينًا يَقُولُ بَيْنَا النَّاسُ فِي الضَّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ قَأْمِنَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْمَكْتَبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَاسْتَدَارُوا كَهَيْئَتِهِمْ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْـكَفَتِةِ وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّـلَّمِ بِابٍ ۞ وَمِنْ حَبْثُ خَرَجْتَ فَوَلُ ۗ إب ٣ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثًا كُنْتُمْ ﴿ إِلَّى قَوْلِهِ \* وَلَعَلَّمُو تَهْتَدُونَ ﴿ *مورثث* قُتِينَةُ بَنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبدِ اللهِ بَنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ **|** مَسِمْ ١٥٣٥ *ملغان*ية ٣/١ عَدْتَا بِي صَلاَةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَجْتُكُمْ قَدْ أُزْلَ عَلَيهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكُنْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّفَّارِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ بِابِ قَوْلِهِ ۞ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اغتتمَرَ فَلاَ مُختَاحَ عَلَيْهِ ۗ إبب n أَنْ يَطُوِّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَبْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَـاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ شَعَارٌ عَلاَمَاتُ وَاحِدَتُهُمَا شَمِيرَةً وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ الصَّفْوَانُ الْحِبَرُ وَيُقَالُ الْجِبَارَةُ الْمُلْسُ الَّتِي لاَ تُنْبِثُ شَيْئًا وَالْوَاحِدَةُ صَفْوَانَةٌ بِمُعَنَى الطَمْفَا وَالطَمْفَا لِلْجَمِيعِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ﴿ مَنِتُ ٤٥٠ مَالِكُ عَنْ هِشَـامِرِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيُ عَيْنِكُمْ وَأَنَّا يَوْمَوْذٍ حَدِيثُ السِّنَّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \* إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَايْرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اغْتَمَرَ فَلَا جُنَّاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَفَ بِهِمَا ﴿ فَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطُوْفَ بِهِمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كُلاَّ لَوْ كَانَتْ كُمَّا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَ جُتَاحَ عَلَيهِ أَنْ لاَ يَطُوّفَ بِهَمْ إِنَّمَا أُنْزَلْتُ هَذِهِ الآيَّةُ فِي الأَنصَارِ كَالُوا يُهِلُونَ لِنَنَّاةً وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَّكَانُوا يَتَحْدَجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَــأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِينَ عَنْ ذَلِكَ فَأَزْلُ اللَّهُ ۞ إِنَّ الطَّمْفَا وَالْحَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَعَنْ حَجُ الْتَبَلْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ۗ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوْفَ بِهِمَا ﴿ ﴿ مِرْتُ مُحْتَدُ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الصح ٢٥٢ عَاصِم بْن سُلَيْهَانَ قَالَ سَــأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِيْقُ عَنِ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ فَقَالَ كُنَّا نَرَى أَنْهَمَا مَنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَا كَانَ الإِسْلاَمُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَ ۖ فَأَزَّلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الصَّفَا

وَالْمُرْوَةَ رَبُّ إِلَى قَوْلِهِ \* أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا رَبُّ بِإِل قَوْلِهِ \* وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا (إلا أَضْدَادًا وَاحِدُهَا نِذَ مِرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَنْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَيْثِيمُ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى قَالَ النَّبُّ عَيْثُ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْغُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ وَهُوَ لاَ يَدْعُو يلَّهِ بَدًّا دَخَلَ الْجُنَةَ باب · ويَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُرُ الْقِصَاصُ فِي الْقُتْلَى الحُرُ بِالحُرِّ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ٥ عَذَابُ أَلِمِ ﴿ ﴿ ٥ عَنِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ اللَّهِ عَذَابُ المُعْادُ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ نَجَاهِدًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ وَلِثْكَا يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَـاصُ وَلَمَ تَكُنْ فِيهِـمُ الدِّيَّةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِحَــذِهِ الأُمَّةِ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُر الْقِصَـاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُ بِالْحُرُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْقَ بِالأَنْقَ فَتَنْ عُنِيَ لَا مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴿ ﴿ إِلَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ الْعَنْدِ ﴿ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۗ اللهُ يَشْعُ بِالْمُتعُرُوفِ وَيُؤدَى بِإِحْسَانٍ ۞ ذَلِكَ تَخْفِيفْ مِنْ رَبُّكُم ﴿ اللَّهِ وَرَخْمَةً مِثَا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُو: ﴿ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَاتِ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُعَل الذَّيةِ مِرْثُ عُجَّدُ بَنْ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِي حَدَّثَنَا حَمِّيدٌ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ عَن اللَّي عَيْثُ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَـاصُ مَدْشَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيَّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنُسِ أَنَّ الرَّبِّيَّعَ عَمَّتُهُ كَسَرَتْ ثَلِيَّةً جَارِيَّةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْرَ فَأَبُوا فَمَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبُوا فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبُوا إِلاَّ الْفِصَـاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَـاصِ فَقَالَ أَنْسُ بْنُ النَّصْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْمَسُرُ ثَلِيَّةُ الابتيع لاَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقُّ لاَ تُكْسَرُ ثَلِيَّتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّئِيجًا بَا أَنْسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَـاصُ فَرَضِيَ الْقُومُ فَعَفُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبْرَهُ باب \* يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الضِّيَامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِـكُو لَعَلَـكُمْ تَتَقُونَ ﴿﴿ ﴾ مِرْثُمْ مُسَدَّدٌ حَدَثَنَا يَخْبَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعٌ عَن ابْنِ مُمْرَر رضي قَالَ كَانَ عَاشُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَنَا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَـاءَ صَـامَهُ وَمَنْ شَـاءَ لَز يَصْمَهُ صِرْتُـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا ابْنُ غَيْلَنَّةً عَن الزَّهْرَىٰ عَنْ غُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً ﴿ وَاللَّهُ كَانَ عَاشُورًا ۚ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَنَا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ عِلَا مَمْ مُثْمُودٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ

\*\* ---!

إ ـــــــ ٢٣

能はいに

مدسيت ٤٥٤٠

صريبش اغاه

باس

صيبشه ٤٢

صيث ٢٥٤٣

مست عادة

إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَنِدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَتُ وَهُوَ يَطُعُمُ فَقَالَ الْيُؤمُ عَاشُورًا \* فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَنَا نَزَلَ رَمَضَانُ نْرِكَ فَادْنُ فَكُلُ **مِرْشَنَى خُنَـٰذ** بْنُ الْمُنْفَى حَدْثَنَا يَخْنِي حَدَّثَنَا هِشَـَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ مِنْكِ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصْوِمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النِّي عَلَيْكُ يَصُومُهُ فَلَنَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَنَا زَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ العانية ١٥/٦ نفا الْفَريضَة وَتُركَ عَاشُورَاءُ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَهُ يَصْمَهُ مِأْبٍ قَوْلِهِ ۞ أَيَامًا | إلب ٢٥ مَعْدُودَاتٍ فَتَنْ كَانَ مِنْكُرَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَتِنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَـكُرد إِنْ كُنْمُ تَعْلَنُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ عَطَاءٌ يُفْطِرُ مِنَ الْمُرْضِ كُلُّهِ كُمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ إِذَا خَافَقًا عَلَى أَنْفُسِهَمَا أَوْ وَلَدِيمُنَا تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ وَأَمَّا الشُّيخُ الْـكَبِيرْ إِذَا لَرْ بُطِقِ الصَّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنْسٌ بَعْدَ مَا كِبِرْ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمِ مِسْكِينًا خُبْزًا وَخَمَا وَأَفْطَرَ قِرَاءَةُ الْفَاعَةِ ۞ يُطِيقُونَهُ ۞ وَهُوَ أَكْثَرُ مِيرُضَعَى إِضْعَاقُ أَخْبَرَنَا ۗ ميت ١٥٥١ رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكِرِيًا ۚ بْنُ إِشْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاءٍ شِمْ ابْنَ عَبَاسِ يَقْرَأُ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوِّقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينِ ۞ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْحَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْحَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَلْيُطْخَانِ مَكَانَ كُلُ يَوْمٍ مِسْكِينًا بأب ٥ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُرُ الشُّهْرَ فَلْيَصْنَهُ ۞ مِرْثُنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إب عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَ اللَّهِ أَنَّهُ قَرَأً ۞ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ قَالَ هِي مَنْسُوخَةً مِرْثُ قُتْبُةً حَدَّثَنَا بَكُو بَنْ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ السحه معدد معدد الله المعدد بْكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَرْ يَدْ مَوْلَى سَلْمَةً بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَّمَةً قَالَ لَكَا زَلَتْ ٥ وَعَلَى الَّذِينَ إِيْطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴿ إِلَى كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِي حَتَّى زَلَتِ الآيَّةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتُهَـا مَاتَ بُكَثِرٌ قَبْلَ يَزِيدَ بِأَبِ ۞ أُحِلَّ لَـكُمْ لَيْلَةَ الصّْيَامِ الرَّفَتُ إِلَى إبب ٣ نِسَائِكُو هُنَّ لِيَاسٌ لَـكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَمُنَّ عَلِمُ اللهُ أَنْكُو كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُم فَتَابَ عَلَيْكُو وَعَفَا عَلْـنُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَالتَّغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَـكُور ﴿ ﴿ مِرْتُ عَلِيدُ اللَّهِ عَنْ السَّد اللهِ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَحَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ عُفَّانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَتَةَ قَالَ

رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النَّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ فَأَرْنَ اللَّهُ ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُو فَعَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُو النَّسَ بأب قولِهِ هُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَتِينَ لَـكُمُ الْحَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر ثُرّ أَيُّتُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ ثَبَاشِرُوهُنَّ وَأَلْتُمْ عَاكِلُمونَ فِي الْمُسَاجِدِ ﴿ ﴿ إِنَّ إِلَى قَوْلِهِ ۞ تَتَقُونَ ﴿ الْعَاكِفُ الْمُنْفِعِ مِرْثُ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدُّنْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشُّغِيُّ عَنْ عَدِيٌّ قَالَ أَخَذَ عَدِيٌّ عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَشْوَدَ حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيل نَظَرَ لَمْهِ يَسْتَهِينَا فَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَــادَتِي قَالَ إِنْ وِسَــادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الأَيْصُ وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ مِرْثُ فَيَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّغْبِيُّ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِرٍ وَلِئْكُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْرُدِ أَهُمَا الْحَيْطَانِ قَالَ إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْحَنْهَ طَيْنِ أَرْ قَالَ لاَ بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيلِ وَبَيَاضُ النَّهَـارِ صِرْبُتُ ابْنُ أَبِي مَرْبَمَ حَدْثَنَا أَبُو غَسًانَ مُحَدُدُ بَنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدٍ قَالَ وَأَثْرِلَتْ ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَـكُو الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ (إِسَ وَلَمْ يُنْزَلُ ٥ مِنَ الْفَجْر ﴿ اللَّهِ وَكَانَ رَجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُمُمْ فِي رَجَلَتِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْحَيْطَ الأَسْوَدَ وَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَكِينَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهُ • مِنَ الْفَجْرِ ﴿ يَهُ مَوْلِدُوا أَثْمَنَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنَ النَّهَــَارِ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ وَلَيْسَ الْبِرْ بِأَنْ تَأْتُوا الْبَيْوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرُ مَنِ اتْقَى وَأْتُوا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَتَلْـكُور تُطْلِحُونَ ﴿٣٠٠﴾ ورُثُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُومَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانُوا إِذَا أَخْرَمُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَتُوا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ۞ وَلَيْسَ الْبِرْ بِأَنْ تَأْتُوا الْبَيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرَ مَنِ اتَّتَى وَأَنُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ١٠٠٠ بأبِ قَوْلِهِ ٥ وَقَاتِلُو مُمْ حَتَى لاَ تَكُونَ فِثْنَةً وَيَكُونَ الدِّينَ بِلَهِ فَإِنِ النَّهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِرْثُ مُحْتَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُحَمّر واللهِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُحَمّر واللهِ أَنَّاهُ رَجُلاَنِ فِي فِئْتَةِ ابْنِ الْأَيْبِرِ فَقَالاً إِنَّ النَّاسَ قَدْ ضُيْعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَـاحِبُ النَّيّ عِيْظِيمُ فَمَا يَنتَعْكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَعْنَغْنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَنِي فَقَالاً أَلَمْ يَقُل اللَّهُ ﴿ وَقَاتِلُومُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِنْتَةً (٣٣٠) فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتَّى لَرْ تَكُنْ فِئْتَةً وَكَانَ الدِّينُ يَلْمِ وَأَنْتُمْ ۗ «

ا\_\_\_ا

المانية ١٦/٦ إلى

ررسشه (۵۵۱)

صرتیت ۵۵۲

ا \_ ہ

. .

tant ...

تُرِيدُونَ أَنْ نُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِئْتُةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ لِغَيْرِ اللهِ **وْرُار**ْ عُفَانُ بْنُ صَـالِيج عَن ابْنِ وَلهِبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي فُلاَنْ وَحَنِوَةُ بْنُ شْرَئِيجٍ عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَمْدِو الْمُعَافِرِيّ أَنَّ بْكَيْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَّهُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجْلاً أَنَّى ابْنَ مُحَرَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن مَا السَّاسِيَّةِ ١٧٨٠ يَن حَمَلُكَ عَلَى أَنْ تَخْجُ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَثْرِكَ الْجِمَةِ ذَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ عَلِئتَ مَا رَغْبَ اللَّهُ فِيهِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي بْنِيَ الإِشْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلاَةِ الحُنس وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَا عَبِدِ الرَّحْمَن أَلا تَسْمَعُ مَا ذَكِّرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ۞ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمُ ۗ ۞ ۞ إلَى أَرْرِ اللَّهِ ﴿ ﴾ وَ قَاتِلُومُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِئْتَةً ﴿ ﴾ قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَكَانَ الإِسْلاَمُ قَلِيلاً فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُعَذِّبُوهُ حَتَّى كُثُرَ الإِسْلاَمُ فَرَ تَكُنْ فِثْثَةٌ قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِي وَعَلَمَانَ قَالَ أَمَّا عُلَمَانُ فَكَأَنَّ الله عَفَا عَنهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ سيع ده فَكَرِهُمُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ وَأَمَّا عَلِيَّ فَابْنُ عَمْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَنْتُهُ وَأَشَـارَ بِيدِهِ فَقَالَ هَذَا بَيْنَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ بِأَبٍ قَوْلِهِ ۞ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْفُوا بِأَنْدِيكُو إِلَى الشَّهُلُكُمْ ۗ إلب ٣ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ النَّهَٰلُكُ ۚ وَالْهَٰلَاكُ وَاحِدٌ مِرْثُ إِنْحَاقُ ۗ مِنتُ ٢٥٥٧ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْهَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِل عَنْ حُدَّيْفَةً • وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهِلُ كُمِّ ﴿ مَا قَالَ زَنَتْ فِي النَّفَقَةِ بِأَبِ قَوْلِيهِ ۞ فَتَنْ ۗ البَّ كَانَ مِنْكُو مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ۞ مِرْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغَبُهُ عَنْ السيف ١٥٥٨ عَبِدِ الوَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيُّ قَالَ سِمِعْتُ عَبِدَ اللهِ بْنَ مَعْفِلِ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمُسْجِدِ يَغْنِي مَسْجِدَ الْـكُوفَةِ فَسَأَلَتُهُ عَنْ فِذْيَةً مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ مُحِلْثُ

صَاعِ مِنْ طَعَامِ وَاخْلِنْ رَأْسَكَ فَنُزَلَتْ فِي خَاصَةً وَهِي لَكُر عَامَّةً إلى ٥ فَمَنْ تَمَتَّمَ إلىب ٣٠ بِالْمُغْرَةِ إِلَى الْحَجُ ﴿ اللَّهُ مِرْثُ الْمُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يُخْتِي عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْمُسِتِ ١٥٥١ أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ اللَّهِ قَالَ أُنْزِلَتْ آيَّةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ وَلَمْ يُغْزَلُ قُوْرَانٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلُّ بِرَأْبِهِ مَا « ﴾ شَـاءَ بِ**ابِ ٥** لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَنتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبُّكُرُ ﴿ اللَّهِ **مَا مُن** 

إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٌ اللَّهِ عَلَى مِنْ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الجَهْدَ قَدْ بَلَمْ بِكَ هَذَا أَمَا تَجِدُ شَاةً قُلْتُ لاَ قَالَ صْمْ ثَلاَقَةً أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِنَّةً مَسَاكِينَ لِمُكُل مِسْكِينِ بِضْفُ

أَخْبَرَ نِى ابْنُ عُنيْنَةَ عَنْ عَمْدٍو عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وْﷺ قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الحُجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَنَاهِلِيْةِ فَتَأَثَّمُواۚ أَنْ يَتَجِرُوا فِي الْمُوَاسِمِ فَنَزَّلَتْ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبُكُو ﴿ فَ وَاسِمِ الْحَجْ بِأَبِ فَهُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ الن مرشن عَلِي بن عَبِدِ اللهِ حَدْثَنَا مُعَدِّدُ بنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِنُّكُ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُؤْدِلَفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُنسَ وَكَانَ ، سَــايرُ الْعَرَب يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ فَلَنَا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمْرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عِنْكُمْ أَنْ يَأْتِي عَرَفَاتٍ ثُرَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ٥ ثُرَّ أَفِيضُوا مِنْ حَنِثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴿ ١٠٠٠ مَرْضَعْي مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً أُخْبَرَ نِي كُرُيْتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَطَوْفُ الرَّجُلُ بِالْبَنِتِ مَا كَانَ حَلاَلاً حَتَّى يُهِلَ بِالْحَجْ فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَصَنْ تَنِشَرَ لَهُ هَدِيْةً مِنَ الإِبِلِ أَدِ الْبَقْرِ أَوِ الْغَنَمَ مَا تَنِشَرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَىٰ ذَلِكَ شَـاءَ غَيْرَ إِنْ لَمْ يَتَنِشَرْ لَهُ فَعَلَيهِ ثَلاَتَهُ أَيَّامٍ فِي الْحَيْجُ وَذَلِكٌ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةً فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ الثَّلاَئَةِ يَوْمَ عَرَفَةً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُرُ لِيَنْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلاَمُ ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا الَّذِي يُتَبَّرُرُ فِيهِ ثُرَّ لِيَذْ كُووا اللَّهَ كَثِيرًا أَوْ أَكْثِرُوا الشَّكْبِيرَ وَالنَّهْلِيلَ قَبَلَ أَنْ تُضِيحُوا تُمْ أَفِيضُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ ثُرَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِجٌ ﴿ ﴿ عَنَّى كَنْمُوا الْجَنَّرَةَ بِأَب ۞ وَمِنْهُـمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّثيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ مَرْثُنَ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّيْءِ عَيْظًى يَقُولُ اللَّهُمْ رَبَّنَا آيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بأب ٥ وَهُوَ أَلَّذ الْحِصَامِ ( الله وَقَالَ عَطَاهُ النَّسْلُ الْحَيَوَانُ مِرْمُنَ قَبِيضَةُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَن ابْن جُرَيْج عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً تَرْفَعُهُ قَالَ أَبْغَضُ الرَّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُ الْحَـصِمُ و*قالَ* عَبْدُ اللَّهِ صَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدْثَنِي ابْنُ جُرَنِجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَاثِشَةَ شِ<del>نْكَ</del>ا عَنِ اللَّهِيُّ عَلَى اللَّهِ مَا أَمْ حَسِنتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجُنَّةَ وَلَنَا يَأْتِكُو مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبِلِكُمْ. مَسَّنْهُمُ الْبُأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ (١٨٠) إِلَى ٥ قريب (١٨٠) مرثن إزراهِم بن مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ شَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلْيَكَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَاسُ رَا الله عَن عَدَى إذا

اب ــــ

صيب ٤٥٦١ ملطانيا ٢٨/٦ حَدْثَ

ينيث ٢٥٦٢

س ۳۱

صربیشه ۵۹۳

. . .

... 4

....

اسْتَيْأَسَ الرُّسْلُ وَظَنُوا أَنْهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴿ ﴿ خَفِيفَةٌ ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَتَلاَ ﴿ حَتَّى يَقُولُ الوُسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى الأَعْمَ عَرْوَةً بْنَ | مدعد ٢٥١٧ الْوْ بَثِر فَذَكَرَتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَعَاذَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا وَعَدَ اللّهُ رَسُولَةُ مِنْ شَيْءٍ قَطَٰ اللّهَ عَائِشَةُ مَعَاذَ اللّهِ وَاللّهِ مَا وَعَدَ اللّهُ رَسُولَةُ مِنْ شَيْءٍ قَطَٰ اللّهَ عَالِمُهُ مَعَاذَ اللّهِ وَاللّهِ مَا وَعَدَ اللّهُ رَسُولَةُ مِنْ شَيْءٍ قَطَٰ اللّهَ عَاللّهُ عَالمَهُ مَا وَعَدَ اللّهُ وَاللّهِ مَا وَعَدَ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ شَيْءٍ قَطْ إِلاَّ عَلِمْ أَنْهُ كَائِرٌ ۚ قَبْلَ أَنْ يَمْنُوتَ وَلَـكِنْ لَرْ يَزَلِ الْبَلاَّءُ بِالرَّسْلِ حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَتَهُمْ يُكَذَّبُونَهُمْ فَكَانَتْ تَقْرَؤُهَا ﴿ وَظَنُوا أَنْهُمْ فَدْ كُذَّبُوا ﴿ ﴿ مُثَقَّلَةً بِأَبِ ۞ [ إل ٣٠ نِسَاؤُكُمْ عَرْثُ لَكُو فَأَتُوا عَرْثُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ وَقَدْمُوا لأَنْفُسِكُو ﴿ الآبَّةَ مِرْثُ مِن مَا إِشْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بِنُ شَمَيْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَهِنْ إِذَا قَرَأُ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْزِغَ مِنْهُ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَّاً سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إلَى مَكَانِ قَالَ تَدْرِي فِيمَا أَنْزِلْتُ قُلْتُ لاَ قَالَ أَنْزِلْتُ فِي كَذَا وَكَذَا ثُرَّ مَضَى وَكُن عَبْدِ الصَّمَدِ الصَّمَدِ حَدَّتَنِي أَبِي حَدَّتَنِي أَلِيرِبُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ۞ فَأَثُوا عَرْنَكُمْ أَنَّى شِنْئُمْ ﴿ ﴿ مَا لَا اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ۞ فَأَثُوا عَرْنَكُمْ أَنَّى شِنْئُمْ ﴿ ﴿ ﴿ مَا اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ۞ فَأَثُوا عَرْنَكُمْ أَنَّى شِنْئُمْ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ۞ فَالْ يَأْتِيهَـا فِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِيمٍ عَن ابْن مُحْمَر مِرْشُ أَبُو لُعَنِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ شِيعَتْ جَابِرًا وَظِي قَالَ كَانَتِ الْبَهُودُ عَمَيتُ ١٥٠٠ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَٰذَ أَحْوَلَ فَنَرَلَتْ ۞ نِسَــا وُكُو حَرْثُ لَـكُمْ فَأَتُوا عِرْتُكُو أَنِّي شِئْمُ ﴿ إِنَّ مِلْمُ مُ إِذَا طَلْقُمُ النَّسَاءَ فَتِلْفَنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ إب ، يَنْكِخْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﷺ مِرْشَىٰ عُبَيْدُ اللهِ بِنْ سَعِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِي الْعَقَدِئ حَدَّثَنَا السيد اللهِ عَنْ عَبَّادُ بِنْ رَاشِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بِنْ يَسَارِ قَالَ كَانَتْ لِي أُخْتُ تُخْطَبُ إِنَّ وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَذَّتَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ حَذَّتَنَا أَبُو مَعْمَرِ حَذَّتَنا عَبِدُ الْوَارِثِ حَدِّثْنَا يُونُسُ عَنِ الْحُسَنِ أَنَّ أُخْتَ مَعْقِل بن يَسَارِ طَلْقَهَا زَوْجُهَا فَتَرْكَهَا حَتَّى الْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَلَطَبَهَا قَأْتِي مَعْقِلْ فَنَزَلَتْ ٥ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (س) باب · و وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَوَبِّضَنَ بِأَنْفُيهِنَ أَرْبَعَهُ أَشْهُر الساء وَعَشْرًا ﴿سَ إِلَىٰ ۞ بِمَنا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿سَ يَعْفُونَ يَهَبَنَ ع**ارَشَنَى** أُمَيَّةُ بْنُ بِشَطَامِر ۗ منيت tovr حَذَثَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيَكَةً قَالَ ابْنُ الزَّبْيرِ قُلْتُ لِعُفَّانَ بْن عَفَّانَ • وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُرِ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴿۞ قَالَ قَدْ نَسَخَتُهَـا الآيَّةُ الأَخْرَى فَلِم تَكُنْبُهَا أَوْ تَدَعُهَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ مِرْثُ إضْفَاقُ حَدَّثَنَا مسع ٢٥٧٠ رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ عَنْ مُجْمَاهِدٍ ۞ وَالْذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُم وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا

(س) قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ فَأَنْزَلَ الله · وَالْذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُو وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِئَةً لأَزْوَاجِهِمْ مَثَاعًا إِلَى الْحَتْوَلِ غَيْرَ إِنْوَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴿ ثَالَى ۚ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَمَنا تَتَامَ السَّنَّةِ سَبْعَةً أَمْهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ۞ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُو (إِنْ ۖ فَالْعِذَهُ كَمَا هِي وَاجِبْ عَلَيْهَــا زَعْمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَـّاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَغْتَذُ حَنِثُ شَـاءَتْ وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ۞ غَيْرَ إِخْرَاج (﴿ عَنَ اللَّهُ عَالَ عَطَاءً إِنْ شَاءَتِ اعْتَذُتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيْتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقُولِ اللهِ تَعَالَى ٥ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ ﴿ إِنَّ مَانًا عَطَاءٌ أَرْ جَاءَ الْمِيرَاكُ فَنَسَخَ الشُّكُنَّى فَتَعْتَذُ حَيْثُ شَـاءَتْ وَلاَ شَكْنَى لَمْـتا وَعَنْ مُحَتِّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَزَقَاءُ ۗ عَن ابْنِ أَبِي خَمِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا وَعَن ابْنِ أَبِي خَمِيجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللهِ \* غَيْرُ إِخْرَاج ، غَدوهُ مرثث حِبّانُ حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عَوْنِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ سِيرِ بِنَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسِ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الأَنْصَـارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَي فَذَكُوتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً فِي شَالُون سُبَيِّعةً بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لاَ يَقُولُ ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّى لَجَترِىءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْمُحُوفَةِ وَرَفَعَ صَوْتُهُ قَالَ أُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَا لِكَ بْنَ عَامِي أَوْ مَا لِكَ بْنَ عَوْفٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْن مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفِّى عَنْهَـا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ فَقَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَـا التُغْلِظُ وَلاَ تَجْعَلُونَ لَمَّا الرَّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ مُحْمَدٍ لَقِيتُ أَبَا عَطِيَةَ مَالِكَ بَنَ عَامِي بِابٍ ٥ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوْسْطَى ﴿ ﴿ ﴾ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَنَّدٍ حَدَّثَنَا بَرِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَـامٌ عَنْ مُحَنَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِي رَفُّ قَالَ النَّبِي عَيْكُ عَدْنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا يَخْمِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ هِشَامٌ حَذَّتَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَنَّدُ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلَى رَفِي أَنَّ النَّيِ عَيِّكُم قَالَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلا الله فُبُورَهُمْ وَبُيُومُهُمْ أَوْ أَخِوَافَهُمْ شَكَ يَخْنِي نَارًا بِأَبِ \* وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِفِينَ ١٠٠٠ مُطِيعِينَ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ ا

ملطانية ٢٠/١ في

عديب شد ١٥٧١

er — ļ

مارسشه ٥٧٥.

إب ٤٢ مديث ٥٧٦

عَنْ زَايِدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا تَتَكَّلُمُ فِي الصَّلاَّةِ يُكُلُّمُ أَحَدْنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَرَّلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ۞ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوَسْطَى وَقُومُوا بِنَّهِ قَانِتِينَ ۞ فَأُمرُهَا بِالشُّكُوتِ بِأَبِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكِنانًا فَإِذَا أَينتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا ۗ إبب » عَلَمْكُو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَ ابْنُ جَنِيرٍ ۞ كُوسِئة ۞ عِلْمَهُ يُقَالُ ۞ بَسْطَةً ۗ المعان. ١٠/١ عَلْمُهُ وَ يَادَةً وَمَضْلاً ۞ أَفْرِغُ ۞ أَزِلْ ۞ وَلاَ يَتُودُهُ ۞ لاَ يُغْتِلْهُ آدَنِي أَثْمَلَنِي وَالآدُ وَالأَبِّدُ الْقُوْةُ السَّنَةُ نُعَاشَ ٥ يَتَسَنَّهُ ۞ يَتَغَيَّرُ ٥ فَبْهِتَ ۞ ذَهَبَتْ خَجَّتُهُ ٥ خَاوِيّةٌ لا أبيس فيها غزومُهما أبنيئهما نُنشِرْها نُخْرِجْها \* إغضارُ ﴿ رَجْ عَاصِفٌ تَهْبُ مِنَ الأَرْضِ إِلَى النَّمَاءِ كَعَمُودِ فِيهِ نَارٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ • صَلَّدًا ١٠٠٠ لَيْسَ عَلَيْهِ مَنى \* وَقَالَ عِكْرِمَةُ ۞ وَابِلِّ ﴿ مَا مَطْرٌ شَدِيدٌ الطَّلُّ النَّدَى وَهَذَا مَثلُ عَمَلِ الْمُؤْمِن ٥ يَتَسَنَّة (٣٠٠) يَتَفَيَّز مِرْتُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ مَسِمُ ٢٥٧٠ عَبدَ اللَّهِ بنَ مُمَرَ وَلَهُ كَانَ إِذَا سُولَ عَنْ صَلاَةِ الْخَذِفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةً مِنَ النَّاسِ فَيْصَلِّي بِهِـدِ الإِمَامُ رَكْعَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُو لَرْ يُصَلُّوا فَإِذَا صَلَّوا الَّذِينَ مَعَهُ رَكُعَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلاَ يُسَلِّمُونَ وَيَتَقَدُّمُ الَّذِينَ لَوْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإمَّامُ وَقَدْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَيَقُومُ كُلُ وَاحِدٍ مِنَ الطَّالِفَتَيْن فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يُنْصَرِفَ الإِمَّامُ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَنِيٰ قَدْ صَلَى رَكْعَتَنِيٰ فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوا رِجَالاً قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُثِجَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَـا قَالَ مَالِكٌ قَالَ تَافِيرٌ لاَ أَرَى

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمْرَ ذَكْرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُو السِّهِ عَلَيْهُمْ إِلَى ٥ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُو السِّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ١٠٠ وَيَمْرُونَ أَزْوَاجًا ۞ مِرْضَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُحَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَسَد ٢٥٧٨

لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنَّ مَكَانِهِ قَالَ مُعَنِدُ أَوْ نَحْدَوَ هَذَا بِأَبٍ ۞ وَإِذْ قَالَ إِنزاهِيمُ رَبُّ أَرِنِي ۗ إجب ١٠ كُلِفَ تُحْدِي الْمَتَوْنَى ( ﴿ ﴾ مِراثُ أَحْدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ العبد ٢٥١١

وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَيِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيِّكُةً قَالَ قالَ ابْنُ الزُّيْمِرِ فُلْتُ لِمُثَانَ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ · وَالَّذِينَ بُتَوَفَّوْنَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجُا ﴿ إِلَّ قَوْلِهِ ۞ غَيْرَ إِخْرَاجِ ﴿ إِنَّ كَا نُسَخَنْهَا الأُنْوَى فَلِم تَكُنُّبُهَا قَالَ تَدَعْهَا يَا ابْنَ أَخِي

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِيكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُم غَنْ أَحَقْ بِالشُّكُ مِنْ إِيْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ ۞ رَبُّ أَرِ بِي كَيْفَ نُحْمِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ نُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلِي ١٠٠٠ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ أَيَوَدُ أَحَدُكُم أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَةٌ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ o تَتَفَكُّوونَ شَ مَرْثُ إِرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَجُج سَمِعْتُ عَبِدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكُةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَنِاسٍ قَالَ وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً ۗ . يُحدَّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَنْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَفِّ يَوْمًا لأَضْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ وَوْنَ هَذِهِ الآيَّةُ زَنَكُ ٥ أَيُرَدُ أَحَدُكُو أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةُ ( اللهُ أَعْلَمُ فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ قُولُوا تَعْلَمُ أَوْ لاَ نَظَمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي نَفْسِي مِنْهَـا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ قَالَ مُمّـرُ يَا ابْنَ أَيْنِي قُلْ وَلاَ تَخْفِرْ نَفْسَكَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلِ قَالَ عُمَرُ أَئى عَمَل قَالَ ابْنُ عَنَاسٍ لِعَمَلٍ قَالَ مُحْمَرُ لِرَجُلٍ غَنِيْ يَغْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَمْ بَعَتَ اللَّهُ لَهُ ۗ ، الشَّيْطَانَ فَعَبِلَ بِالْمُعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالُهُ ۞ فَصْرْهُنَّ ۞ قَطْعُهُنَّ بِأَبِ ۞ لاَ يَسْـأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴿ إِنَّ يُقَالُ أَلْحَفَ عَلَى وَأَلَخَ عَلَى وَأَخْفَانِي بِالْمُسْـأَلَةِ ﴿ فَيْحْفِكُو ﷺ يُجْهِدُكُمْ **ورثْت**َ ابْنُ أَبِي مَنْ يَرَ حَدْثَنَا مُحَنَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدْثَنِي شَرِيكُ بَنْ أَبِي نَمِرٍ أَنْ عَطَاءَ بَنْ يَسَارٍ وَعَبِدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الأُنْصَادِئ قَالاً سِمِعْنَا أَبًا هُرَ يُرَةً وَلِينِي يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ عَرِينِيُّهُ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُهُ الغَّنرَةُ وَالغَّنرَتَانِ وَلاَ اللَّهْمَةُ وَلاَ اللَّهْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ وَافْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ يَغني قَوْلَة • لاَ يَسْـأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا ﴿ مَا بِهِ ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الَّذِيمَ وَحَرَّمَ الْوَبَا ﴿ الْحَسُ الْمَشْ الجُنُونُ مِرْثُمْ عُمَرُ بِنَ حَفْصِ بَنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَحْمَـشُ حَدَّثَنَا مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِئَتُ قَالَتْ لَمَّا زَرَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرّبَا قَرَأُهَا رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التُّجَارَةَ فِي الْحَدَرِ بَابٍ ۞ يَخْتُقُ اللَّهُ الرَّبَا ﴿ ﴿ ﴾ يُذْهِبُهُ مِرْتُنَ إِشْرُ بِنْ خَالِدٍ أُخْبَرَنَا مُعَنَدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ سِمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدُثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ لَكَا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ فَتَلاَّهُنَّ فِي الْمُسْجِدِ فَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْحَرْرِ بأب فَأَذَنُوا بِحَرْبِ (إِنْ فَالْهُوا مِدْتُن مُحَدّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ حَدّثَنا شُغبَةُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أَبِي الطُّمَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَمَا أَنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ

٤٧ \_\_\_

ريث ٤٥٨٠

ملطانية ٢٢/٦ خده

ياب ١٤

صيست ٤٥٨١

باسب ۱۹

ماست. ۲۸۵

ا \_ -

صيث ۲۰۸۳

ا ب

صسف ١٥٨٤

الْبَقَرَةِ قَرَأُهُنَّ النَّبِي يَرْتِئِنُّهُ فِي الْمُنسَجِدِ وَحَرْمَ النُّجَارَةَ فِي الْحَدَرِ ب**اب** ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو ۗ إبب ٣٠ غَسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿ ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُر إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وقال لَنَا نَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ وَالأَخْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ الصِّد ملمه

مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَنَا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَهُم

فَقَرَأُهُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرْمَ الْتَجَارَةَ فِي الْحَدر بِاب ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيدٍ إِلَى اللَّهِ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

**ررشن** قَبِيصَهُ بْنُ عُفْبَةَ حَذَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم عَنِ الشَّفْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ و<del>فْقًا</del> قَالَ ۗ سيت ١٥٨١ ملطانهُ ٣/١ حَدْثَتا آخِرُ آنَةٍ زَنَكَ عَلَى النَّبِيُّ عِيِّكُ آنَةِ الرَّبَا بِأَبِ \* وَإِنْ تُبدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُو أَوْ تُحْفُوهُ السِّب ،

يُحَاسِبُكُوبِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمِنْ يَشَاءُ وَيُعَذُّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرُ عَ

مرثث مُحَدَّدٌ حَدَثَنَا الثَّفَيْلِي حَدَّثَنَا مِشكِينٌ عَنْ شُغبَةً عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ عَنْ مَزوَانَ ۗ سيت ١٥٨٧

الأَصْفَر عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا عِلَيْهِمْ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهَا فَدْ نُسِخَتْ ﴿ وَإِنْ تُبَدُوا مًا في أَنْفُسِكُو أَوْ تُخْفُوهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا إِن هِ آمَنَ الوَسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبُهِ وَاللَّهِ إِل اللَّهِ عِنْ رَبُهِ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ عِنْ رَبُهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عِنْ رَبِّهِ وَاللَّهِ عِنْ رَبِّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عِنْ رَبِّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عِنْ رَبِّهِ وَاللَّهِ عَنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ عِنْ رَبِّهِ وَاللَّهِ عِنْ رَبِّهِ وَاللَّهِ عِنْ رَبِّهِ وَاللَّهِ عِنْ رَبِّهِ وَاللَّهِ عَنْ مُنْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ مُؤْمِنُ وَاللَّهِ عَنْ مُنْ وَاللَّهِ عِنْ رَبِّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ ۞ إِضرًا ﴿ ﴿ عَهْدًا وَيُقَالُ ۞ غُفْرَالَكَ ﴿ صَلَّى مَغْفِرَلَكَ فَاغْفِرْ لَتَا ما من إستاق أخبرنا روح أخبرنا شعبة عن خالد الحنذاء عن مروان الأضفر عن اصد مده

رَجُل مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِكُمْ قَالَ أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمْرَ ۞ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ (إله) قَالَ نَسَخَتُها الآيَةُ الِّي بَعْدَهَا صُورة آلِ عِسْرَانَ ثَقَاةً وَتَقِيَّةً وَاحِدَةً ٥٠ صِرَّ ٢٧ سُورة آلِعِناكِ

> (س) بَرَدٌ ٥ شَفَا خَفْرَ وَ (س) مِثْلُ شَفَا الزِّيكَةِ وَهُوَ عَرْفُهَا ٥ تُبَوِّئُ (س) تَغْيِدُ مُعَسْكُوا الْنُسَوْمُ الَّذِي لَهُ سِبِمَاءً بِعَلاَمَةِ أَوْ بِصُوفَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ ٥ رِبُيُونَ ١٠٠٠ الْجَبِعُ وَالْوَاحِدُرِ بُنّ ه تَحْسُونَهُمْ رَسِي تَسْتَأْصِلُونَهُمْ قَتْلاً ه غُزًا رَسِي وَاحِدُهَا غَاز ٥ سَنَكْتُبُ رَسَ

سَتَخفَظُ ۞ زُلاً ﴿ ﴿ مَنْ مُواتًا وَيَجْوِزُ وَمُنْزَلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَفَوْلِكَ أَزْنَكُهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَيْلُ الْنُسَوَّمَهُ الْمُطَهَّمَةُ الْحِسَانُ قَالَ سَعِيدُ بَنُ جُبَيْرٍ وَعَبَدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْن

أَبْرَى الوَاعِيَّةُ الْنَسَوْمَةُ وَقَالَ ابْنُ جُنِيْرٍ ۞ وَحَصُورًا ۞ لاَ يَأْتِي النَّسَاءَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ ۞ مِنْ فَوْرِهِمْ ﴿ إِنَّ مِنْ غَضَهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ يُخْرِجُ الْحَيْقَ ﴿ اللَّهُ لَفَا تُخْرُجُ

مُثِنَّةً وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَتَى الإِبْكَارُ أَوَّلُ الْفَجْرِ وَالْعَشِيُّ مَيْلُ الشَّمْسِ أَرَاهُ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ باب ، مِنهُ آبَاتُ مُحْكَمَاتُ ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدً الحُلاَلُ وَالْحَرَامُ ۞ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ

كَ يُصَدُّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَفَوْلِهِ تَعَالَى ٥ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿ وَكَفَوْلِهِ جَلَ

ذِكْرُهُ ۞ وَيَخْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الْذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ۞ وَكَفَّوْ لِهِ ۞ وَالَّذِينَ الْهَنَّدُوا رَادَهُمْ هْدُى ﴿ وَ وَيَعْمُ ﴿ شَكْ ٥ الْبَعَاءَ الْفِئْتَةِ ﴿ الْمُنْتَبِمَ الْ َهُ وَالرَّاسِخُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ۞ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ ۞ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُسْتَرِىٰ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَتَدِ عَنْ عَائِشَةَ يَطْكُ قَالَتْ تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدِهِ الآيَّة \* هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَنَاتُ هُنَّ أَمُّ الْكِتَاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا مَّشَابَهَ مِنْهُ ابْتِفَاءَ الْفِئْثَةِ وَابْتِفَاءَ تَأْوِيلِو ۞ إِنَّ قَوْلِي ۞ أُولُو الأَلْبَابِ۞ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ مَا أَنْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولِيْكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ بِأَبٍ ۞ وَإِنَّى أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيدِ ﴿ مَلَ مُعَدِّدُ اللَّهِ بِنُ مُحَدِّدٍ حَذَثَنَا عَبْدُ الوَزَّاقِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَئِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِكَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْظُمْ الْ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَشهُ حِينَ يُولَدُ فَيَشْتَهِلُ صَارِحًا مِنْ مَسَّ الشَّيْطَانِ إِنَّاهُ إِلاَّ مَرْيِرَ وَابْتَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِنْتُمْ ﴿ وَإِنْ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيدِ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَّنَّا قَلِيلًا أُولَٰكِ لاَ خَلاَقَ لَمُنهُ ١٤ خَيْرٌ ۞ أَلِيم ١٠٠٠ مُؤْلِر مُوجِعٌ مِنَ الأَلْرِ وَهُوَ فِي مَوْضِع مُفْعِل مِرْثُنَ جَمَّاجُ بْنُ مِنْهَـالٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَـشِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ ا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَشْعُودٍ وْلَكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيُّ مُسْلِمٍ لَتِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَبْتَانِهِمْ ثَمُّنَّا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَمُنمْ فِي الآخِرَةِ ﴿ اللَّهِ الآبَةِ قَال فَدَخَلَ الأَشْمَتُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُرُ أَنُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْمًا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِئ أُزْلَتْ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمْ لِي قَالَ النَّبِي عِنْكُمْ بَيْنَتْكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذًا ﴿ • يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِئَ عَيْرٌ اللَّهِ عَمْلَ صَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَفْتَطِعُ بِهَا مَالَ الرَّرِئِ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ صِرْثُمْ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ أَبِي هَاشِم سَمِعَ مُشَيًّا أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوُّقَ رَكُ أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْمَةً فِي السُّوقِ خَلَفَ فِيهَا لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَهُ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَرَلَتْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمُّنَّا قَلِيلًا ۞ إِلَى آخِرِ الآيَةِ

صيت 2019 ملطانيا 1717 مُلَيْكُةً

۲ ـــا

رسشه ۱۵۹۰

باسب ۳

مديث ٤٥٩١

صيت ٢٥٩٢

مديست. ٤٥٩٢

ملطائية ١/٥٦ الآنة

ورثْتُ نَصْرُ بْنُ عَلِيْ بْنِ نَصْرٍ حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوْدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيَّكُمَّ مَا مَعَتَدَ عَامِهُ أَنَّ الرِّرَأَتَيْنِ كَاتَنَا غَفْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْجُنْرَةِ فَتَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وقد أُنفِذَ بِإِشْقَ فِي كُفْهَا فَادْعَتْ عَلَى الأُخْرَى فَرْفِعَ إِلَى ابْن عَبَاسِ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُم لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمِ وَأَمْوَاهُمُ ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ وَافْرَءُوا عَلَيْهَا ۞ إِنَّ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ۞ فَذَكَّرُوهَا فَاغْتَرَفَتْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِي عَيُّكُمْ الْجَينُ عَلَى الْمُذَعَى عَلَيْهِ مِابٍ ۞ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِيمَةٍ سَوَاءٍ يَلَتَنَا وَيَلتَكُوا إِلِبٍ ؛ أَنْ لاَ تَعْبُدَ إِلاَ اللهَ ( اللهُ الله وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي عُبِيدُ اللَّهِ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ عُنْبَةً قَالَ حَدَّتَى ابْنُ عَبَاسِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَّى فِي قَالَ الْطَلَقْتُ فِي الْحُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّـأْمِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ إِلَى هِرَفْلَ قَالَ وَكَانَ دِحْبَةُ الْـكَلْمِينَ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ قَالَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلَ هَا هُنَا أَحَدُ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَهِئَ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدُعِيثُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْتًا عَلَى هِرَقُلَ فَأَخِلِسْنَا بَيْنَ يَمَيْهِ فَقَالَ أَيْكُو أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِّي فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَضْحَابِي خَلْقِ ثُمَّ دَعَا يِتُوجُمَانِهِ فَقَالَ قُلْ لَمُمْ إِنَّى سَـائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيَّ فَإِنْ كَذَبِي فَكَذَّبُوهُ قَالَ أَيُو سُفْيَانَ وَانِرُ اللَّهِ لَوْلاَ أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَى الْـكَذِبَ لَـكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُعَانِهِ سَلْهُ كَجْفَ حَسَبُهُ فِيكُرُدُ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبِ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلَ كُنْتُمْ تَتَّهِ مُونَهُ بِالْكَذِبِ قَتِلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ أَيْتِيْعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ صْعَفَاوُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ صُعَفَاوُهُمْ قَالَ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْفُصُونَ قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ

هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَةُ قُلْتُ لاَ تُرْوَ قَالَ لِتُرْجَمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنَّى سَــأَلُنْكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ ۗ العادية ١٦٦ سَــأَلُنْكَ

هَلْ يَرْتَذُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَغَدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُـكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ يَلْتَنَا وَيَلْتَهُ مِجَالاً يُصِيبُ مِنَا وَتُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قَالَ قُلْتُ لاَ وَخَوْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لاَ نَدْرى مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَمْكَنَني مِنْ كَلِيَّةٍ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ

فَرَّ عَمْتَ أَنْهُ فِيكُور ذُو حَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَـابٍ قَوْمِهَا وَسَــأُلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ فَفَلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ فَلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَايْهِ وَسَــأَلَتْكَ عَنْ أَبْبَاعِهِ أَضْعَفَا وُهُمْ أَمْ أَشْرَا فَهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَا وُهُمْ وَهُمْ أَبْبَاعُ الوسل وَسَــاَلَٰئِكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالْـكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَرَّحَمْـتَ أَنْ لاَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيدَعَ الْـكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُرُ يَذْهَبَ فَيَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَـأَلُنْكَ هَلْ يَرْنَذَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذَلِكَ الإيمَانُ إذَا خَالَطَ بَشَاشَة الثُّلُوبِ وَسَـ أَلتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْفُصُونَ فَرَعَمْتَ أَنْهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الإيمانُ حَتَّى يَجَّ وَسَـأَلتُكَ هَلْ فَاتَلْتُمُوهُ فَرَعَمْتَ أَنَّكُمْ فَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَلتَكُو وَبَيْنَهُ مِجَالاً يَتَالُ مِنْكُمْ وَتَتَالُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الوسْلُ تُبْتَلَى أَرْ تَكُونُ لَمَنمُ الْعَاقِيةُ وَسَــأَلُلْكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ وَكَذَلِكَ الرِّسُلُ لاَ تَغْدِرُ وَسَـأَلُنُكَ هَلْ قَالَ أَحَدُ هَذَا الْقُولَ قَبْلَةَ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدَّ قَبْلَةَ قُلْتُ رَجُلُ اثْتَمَ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَةَ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمِ يَأْمُرُكُمْ قَالَ قُلْتُ يَأْمُرُهُا بِالصَّلاَّةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَهَى وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمَ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَزِ أَكُ أَظْلُهُ مِنكُم وَلَوَ أَنَّى أَعْلَمُ أَنَّى أَخْلُصْ إِلَيْهِ لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَتِلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَىنَ قَالَ ثُرِّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُ فَقَرَأُهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيدِ مِنْ نَهُ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلاَّمْ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْحُنُّدَى أَمَّا بَغذَ فَإِنّي أَدْعُوكَ بدِعَايَةِ الإسْلاَمِ أَسْلِع شَلَمْ وَأَسْلِع يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرْبَتِينِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِلْمَر الأَرِيسِيْنَ وَ \* يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِيَةٍ سَوَاءٍ بَلْنَنَا وَبَلِنَكُمُ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّه ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ٥ الْمُهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ فَلَنَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرُ اللَّغَطُ وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمِنَ أَمْرُ إِبْنِ أَبِي كَبْشَةَ أَنَّهُ لَيَخَافَهُ مَلِكُ بَتِي الأَضْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْر رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُمْ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَنَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَىٰ الإِسْلاَمَ قَالَ الرُّهْرِينُ فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَهَاءَ الرُّومِ خَتَمَعُهُمْ فِي دَارٍ لَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَـكُورِ فِي الْفَلَاجِ وَالرَّشَدِ آخِرَ الأَبْدِ وَأَنْ يَلْبُتَ لَـكُمْ مُلْكُكُرُ قَالَ فَحَاصُوا حَيْصَةَ مُحْرِ الْوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ فَقَالَ عَلَىٰ بِهِمْ فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ إِنَّى إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتْكُو عَلَى دِينِكُو فَقَدْ رَأَيْتُ مِلْكُمْ

الَّذِي أَحْبَيْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ مِابٍ ۞ لَنْ تَنَالُوا الْبِرْ حَتَّى تُنْفِقُوا بمنا ثُجِبُونَ ۞ ﴿ إِلِبٍ ٥ مَعَانِهِ ٣٧٦ لَنْ

إلى ٥ بِهِ عَلِيمٌ ( اللهُ مِن أَلِي المُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّئِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَلِي السَّاء الما طُلُحَةَ أَنَّهُ سِمعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فِينْ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكُثَرَ أَنْصَـــارِي بِالْمَدِينَةِ نَخْلاً وَّكَانَ أَحَبْ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءٍ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمُسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِيِّلْكُمْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيْبِ فَلَمَا أُزِلَتْ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا بِمَا نُحِبُونَ ۞ قَامَ أَبُو طَلْحَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرْ حَتَّى تُنْفِقُوا بِمَا تُحِيِّونَ ۞ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِنَّى بَيْرُحَاءٍ وَإِنَّهَا صَدَقَةً لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَغْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَنِثُ أَرَاكَ اللَّهَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَاجِعٌ ذَلِكَ مَالٌ رَاجِع وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنَّى أَرْى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ذَلِكَ

عَنْ أَبِي حَازِمِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ ٥٠ كُنْمُ خَيْرَ أُمَّةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (٢٠٠٠) قَالَ خَيْرَ السائية ١٨٨١ أَفَةِ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاَّسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإسْلاَمِ باب وإذ البهد م

هَمْتُ طَائِفَتَانِ مِنْكُو أَنْ تَفْشَلاَ ﴿ ﴿ مِرْتُ عَلِيمُ بَنْ عَبدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ المسيد ١٦٠

مَالُ رَائِعٌ حَدَّنَنِي يَخْتِي بْنُ يَخْتِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ مَالُ رَائِعٌ مِرْثُمْنَ نُحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَادِى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثَمَّامَةً عَنْ أَنَسٍ وَيَشِي قَالَ جَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأَبِيُّ وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَو يَجْعَلْ لِي مِنْهَا شَيْئًا بِأَبِ ۞ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ ۗ إلب ١ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهُ مِرْضَعُي إِنْرَاهِمُ بَنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُومَى بَنُ عُقْبَةً عَنْ السَّع ٢٥٨ نَافِع عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيْكِ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النِّبِيِّ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَلِيْكِ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ عَنْ عَبِدُ اللَّهِ مَا مُرَأَةٍ قَدْ زَتَهَا فَقَالَ لَمَامُ كَخِفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنِّي مِنْكُمْ قَالُوا تُحَمِّمُهَا وَنَصْر بَهُمَا فَقَالَ لا تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا لاَ نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ لَمُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمِ كَذَبْتُمْ ٥ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاثْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللَّ فَوَضَعَ مِدْرَاسْهَا الَّذِي يُدَرِّسْهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ بَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلاَ يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ فَنزَعَ يَدَهُ عَنْ آيَةٍ الرَّجْيهِ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا هِيَ آيَةُ الرِّجْيهِ فَأَمْرَ بِهِهَا فَرْجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِمُ الْجَنَازِ عِنْدَ الْمُسْجِدِ فَرَأَيْثُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْجِنَارَةَ باب v ثُنْثُمْ خَيْرَ أَمْةٍ أُشْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴿ مِرْثُنْ عُرَّدُ نِنْ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنِسَرَةً ميسد ١٥٩١

عَمْـرُو شِمعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبِّجُكُ يَقُولُ فِينَا نَرَلَتْ ۞ إِذْ هَمَـتْ طَائِفَتَانِ مِلْـكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ وَاللَّهُ وَلِنْهُمَ إِلَيْهِ قَالَ نَحْنُ الطَّائِقَتَان بَنُو حَارِثَةَ وَبَنُو سَلِمَةً وَمَا نُحِبُ وَقَالَ سْفْيَانُ مَرَةً وَمَا يَسُرُ نِي أَنَّهَا لَرُ تُنْزَلُ لِقَوْلِ اللَّهِ ۞ وَاللَّهُ وَلِيْهُمَا ١٠٠٠ بِأَبِ ۞ لَيسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِي شَيْءٌ ﴿ ﴿ مِرْتُ حِبَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي سَمَا إِمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْوَكُوعِ فِي الرِّكْتَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنَّا وَفُلاَّنَّا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّه لِمِنْ حَمِـدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَدُ فَأَنْزَلَ اللهُ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴿ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ۞ فَإِنَّهُمْ ظَالِكُونَ ﴿ مَاهُ إِنْكَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزَّهْرِيُّ مِرْثُكُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَـابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتِّبِ وَأَبِي سَلْمَةً بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُو لأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الوَكُوعِ فَرْبَّتَا قَالَ إِذَا قَالَ سِمِعَ اللَّهُ لِمَنْ تَصِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَدُ اللَّهُمَّ أَنْجُ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطْأَتُكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَغضِ صَلاَتِهِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرْبِ حَتَّى أَزْلَ اللَّه ٥ لَيسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ مَنى الآمِن الآية باب قوله ٥ وَالوَسُولُ يَدْعُوكُو فِي أَمْرَاكُونَ اللهِ وَهُوَ تَأْنِيثُ آخِرِكُرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ﴿ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ۞ فَتْمًا أَوْ شُهَـادَةً مرثث عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِشْعَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب رَهِينَ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ عِيِّكُمْ عَلَى الرِّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنَيْرِ وَأَفْبَلُوا مُنْهَـز مِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُومُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُم وَلَمْ يَبَقَ مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنْدُ الْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً إِب قَوْلِهِ ٥ أَمَنَةُ تُعَاسًا ١٠٠٠ مِرْثُ إِضْعَاقَ بْنُ إِبْرَاهِمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن أَبُو يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ أَبَا طَلْحَةً قَالَ غَشِيتَنا النَّعَاسُ وَغَمْنُ فِي مَصَافَنَا يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَجَعَلَ سَنِني يَسْفُطُ مِنْ يَدِى وَآخُذُهُ وَيَسْفُطُ وَآخُذُهُ بِابِ قَوْلِهِ ٥ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا يَهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَغْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِثْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ۞ ٥ الْقُرْحُ ﴿ ۞ الْجَرَاحُ ۞ اسْتَجَابُوا ۞ ۗ أَجَابُوا يَشتَجِيبُ يُجِيبُ بِأَبِ ۞ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَـكُو ﴿ اللَّهِ مَرْتُ ا

ب ۹

ربيث ١٦٠

يبث ٤٦٠٢

باب

مدریث ۱۹۰۳

7.f a ...

باسب ١٢ ملطانية ٢٩/٦ القرخ

باسب ۱۳ صنیت ۱۰۵

أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَرَاهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ ه حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ عَلَى اللَّهِ إِلْرَاهِيمُ السِّئِدِ حِينَ أَلْتِي فِي النَّارِ وَقَالْهَمَا نَجُّهُ يَرْتُكُ حِينَ قَالُوا ۞ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَـكُمْ فَالْحُشَّوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِلُ الص مِرْثُ مَا لِكُ بَنْ إِسْمَا عِلْ حَدَّتُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي مستده، الضُّحَى عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ آيتر قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أَلْتِيَ فِي النَّارِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ بِأَبِ ۞ وَلَا يَخْسِبَنَّ الْذِينَ يَتَخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ ﴿ اللَّهِ ال سَيْطَوْقُونَ ﴿ كَا النَّصْرِ خَدْثُنَا لِعَلَوْقِ عِلاَقِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ أَبَّا النَّصْرِ حَدْثُنَا عَمَيتُ مَنْ عَبدُ الرَّ خَمَنِ هُوَ ابْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي صَــالِيجٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّجُ مِنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَوْيُؤِذُ زَكَاتَهُ مُثَلَ لَهُ مَالُهُ شَجَّاعًا أَفْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَنِهِ يَغْنِي بِشِدْقَنِهِ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُرَ تلاَ هَذِهِ الآيَّةِ ﴿ وَلاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَتَخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۞ إِلَى آخِرِ الآيَّةِ بأب ٥ وَلَتَسْمَعُنَّ ﴿ بب ٥ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ مِنْ قَلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴿ مِنْ مَرْتُ اللَّ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِئُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُزْوَةُ بْنُ الزَّيْبِرِ أَنْ أُسَـامَةَ بْنَ رَيْدٍ وللله أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا لللهِ عَلَيْهِم رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَذَيَّةٍ وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَتَارِثِ بْنِ الْخَنْزَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَالَ حَتَّى مَرَّ عِجَلِس فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِّيُّ ابْنُ سَلُولَ وَتَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُشْلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّي قَإِذَا فِي الْجَلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْتَانِ وَالْبَهْوِدِ وَالْمُسْلِمِينَ وَفِي الحجلسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلْمَا غَشِيَتِ الْحِيلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَةِ خَمْرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّي أَنْفَهُ بِرِدَاثِهِ ئُرُ قَالَ لاَ تُفَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَّأُ عَلَيْهِ مُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّيُّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلاَ تُؤذِينَا بِهِ فِي تَجْلِسِنَا ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغْشَنَا بِهِ فِي تَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبْ ذَلِكَ فَاسْتَبُ ۗ العانيـٰ ١٠/١ ذلك

الْمُسْلِئُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْبَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَهُ يَرَٰلِ النَّبِي ﷺ يُخَفُّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا ثُرَّ رَكِبَ النَّبِي عِيَّا لِللَّهِ مَائِتُهُ فَسَـارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ

سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْهُ فَوَالَّذِي أَنْزُلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَتَّى الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ لَقَدِ اصْطَلَحَ أَلْهَلُ هَذِهِ البُّحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوْجُوهُ فَيَعَصُبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَنَا أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَتَّى الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ ما رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُهُمْ وَكَانَ النَّيْءُ عَيْثُ وَأَضْعَالُهُ يَغَفُونَ عَن المُنشُر يَكِنَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمْرَهُمُ اللَّهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۞ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُو وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ ۗ وَقَالَ اللَّهُ ٥ وَدُّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْمُكِتَابِ لَوْ يَرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُو كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴿ إِلَّ آخِرِ الآيَةِ وَكَانَ النَّئِي عَرِّهِ عِلَيْهِ يَتَأَوْلُ الْعَفْوَ مَا أَمْرَهُ اللَّهُ بِهِ حَنَّى أَذِنَ اللَّهُ فِيهِمْ فَلَهَا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدًا عُقَتَلَ الله بِهِ صَنَادِيدَ كُمَّارٍ فُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أَبَيَّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﴿ وَالسُّحْمِ عَلَى الإسْلاَمِ فَأَسْلَنُوا بِأَبِ ٥ لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بَمَا أَتُوا رَبِّ مِرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَرَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّتْنِي زَيْدُ بْنُ أَشْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ بَسَـــارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي وَاللَّهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُم كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُكُمْ إِلَى الْغَزْ وِ تَخَلُّفُوا عَنْهُ وَفَرِحُوا بِمَفْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُكُمْ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلْفُوا وَأَحَبُوا أَنْ مُحْتَدُوا بِمَنا لَمَ يَفْعَلُوا فَنَرَّلَتْ لا يخسِبنَ الذينَ يَفْرَحُونَ (إِنْ اللَّهَ مَرْشَنِي إِنْرَاهِمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ أَنَّ ابْنَ جُرَجِج أَخْبَرُهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيِّكَةَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَّ وَقَاصِ أَخْبَرُهُ أَنْ مَرْوَانَ قَالَ لِيَوَابِهِ اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئِ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَرِ يَفْعَلْ مُعَذِّبًا لَنُعَذِّبَنَّ أَجْمَعُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا لَـكُمْ وَلِحَدْهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِي عَيِّكُ إِلَّهِ يَهُودَ فَسَا أَلَامُ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَأَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيَا سَــاَلَهُمْ وَفَرْحُوا بِمَنا أُونُوا مِنْ كِتْبَانِهِمْ لَنُز قَرَأَ ابْن عَبَاسٍ ۞ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْـكِتَابَ ﴿ ﴿ كَذَٰلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ ۞ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُجِئُونَ أَنْ يُخْتَدُوا بِمَنَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴿ ﴿ كَانِعَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَنِجُ مِرْتُ ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا الْحِبَاجُ عَنِ ابْنِ جُرَجُ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلِيَكُمَّ عَنْ حُمَيْدِ بن عَبد الوحمَن بن عَوْبُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بِهَذَا لَّهِ ۖ قَوْلِهِ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴿ ﴿

إسيب ١١ صريث ١٩٠

10 0.00

ملطانية ١١/٦ فأزؤه

صيب ١١١.

الآيَّةَ وَرَثُنَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَرَ أَخْبَرَنَا مُحَنَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرُيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِّينًا قَالَ بِتْ عِنْدَ خَالَتِي تَبْمُونَةً فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ ﴿ مَا أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَنا كَانَ ثُلْثُ اللَّيْلِ الآخِرُ قَعَدَ فَنَظَّرَ إِلَى الشَّمَاءِ فَقَالَ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ الشَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْحَتِلاَفِ اللَّيْلُ وَالنَّهَــار لآيَاتِ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴿ ﴾ ثُرَ قَامَ فَتَوَضَّاً وَاسْتَنْ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمُّ أَذَنَ بِلاَل فَصَلَى رَكْتَتَيْنِ لُرُّ خَرَجَ فَصَلَى الصَّبْحَ **باب ٥** الَّذِينَ بَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُمُودًا وَعَلَى ۗ إبـــ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴿ ﴿ مِرْثُ عَلَمْ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ مَدَّنَنَا الميت ١١٣

عَبدُ الوَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ شُلَيْمَانَ عَنْ كُرِيْبِ عَن ابْن عَبَّاس رَائِعًا قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَبْمُونَةً فَقُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَّةِ فَطْرِحَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عِيِّكُ وسَادَةً فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ فِي طُولِتَ الْجَعَلَ يَسْتُحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأُ الآيَاتِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ لُورٌ أَنَّى شَئًّا مُعَلِّقًا فَأَخَذَهُ فَتُوضَّأُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقُنتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُرَّ جِثْتُ فَقُنتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ بَدَهُ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخَذَ بِأَذْنِي فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا ثُرَّ صَلَّى رَكْتَتَبْن ثُمَّ صَلَّى رَكْتَتَبْن اللهِ صَلَى زَكْفَتَنِينِ ثُمْ صَلَى زَكْفَتَنِينِ لُوْ صَلَى زَكْفَتَنِينَ ثُمْ صَلَى زَكْفَتَنِن لُزَ أَوْتَرَ **باب •** رَبُنَا | إجب • إِنَّكَ مَنْ تُدْخِل النَّارَ فَقَدْ أُخْرَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ رَبُّ ﴿ مِدْتُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيمَى حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ تَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْهَانَ عَنْ كُرُيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِيُّ عَيَّكُمْ وَهْيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَـادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِّجَ وَأَهْلُهُ فِي ۗ سَانَهِ ١٢/٦ وَالْمَلَة طُولِمُت فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَةُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدُهُ بِقَلِيلٍ ثُمّ اَسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَلَى يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُرَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَّاتِ الْحَتَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ لَمْزَ قَامَ إِنِّي شَنُّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأً مِنْهُما فَأَخسَنَ وُضُوءُهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُرَّ ذَهَبْتُ فَقْمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ يَدَهُ الْبُننِي عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأَذْنِي بِيدِهِ الْبُعْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ثُرّ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ رَكْتَتَيْنِ أَرُ رَكْتَتَيْنِ ثُمُّ زَكْتَتَنِيْ ثُرَ أَوْتَرَ ثُمُّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذَّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْتَتُمْنِ خَفِيفَتَيْنِ أَرْ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ بِأَبِ ٥ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي الإيمنانِ (١٠٠٠) إبب ٢

مدسيت ١١٥

ا سُورِةِ النِّمَاء

اب ۱ منیث ۲۹۱۱ ملطانیا ۴۴/۱ خذاتا

مدست ۱۱۷٤

الآيَّةَ مِرْثُثُ قُتْنِيَّةً بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ تَخْرَمَةً بْنِ سُلَيْهَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْن عَبَاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ وَهِي أُخْبَرُهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةً زَوْجِ الَّذِي عَيَّكُمْ وَهْي خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَـادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ وَأَهْلُهُ فِي طُولِتَـا فَنَامَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِيُّ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ فَجَلَسَ يَعْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِهِ بِيِّدِهِ ثُمَّ قَرَأَ أَلْقَشْرَ الآبّاتِ الْخَرَاتِرِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْـرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأً مِنْهَــا فَأَحْسَنَ وْضُوءَهُ ثُرَّ قَامَ يُصَلَّى قَالَ ابْنُ عَبَاسِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّئِتِيمُ يَدَهُ الثُّمْنَى عَلَى رَأْمِيي وَأَخَذَ بِأَذْنِي النُّمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْتَتَيْنِ لَرْرَ زَلْهَتَيْنِ ثُمَّ رَكْهَتَيْنِ ثُرَّ رَكْهَتَيْنِ ثُمَّ رَكْهَتَيْنِ ثُرَّ رَكْهَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُرَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذَّنُ فَقَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمْ خَرَجَ فَصَلَى الصَّبْحَ سُ**وْرِيّ** النُّسَاءِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ يَسْتَنْكِفْ يَسْتَكْبُرُ قِوَامًا قِوَامْكُرُ مِنْ مَعَايِشِكُم ﴿ لَمُنْ سَبِيلًا ﴿ يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيْبِ وَالْجَنَانَةُ الْبِكُرِ وَقَالَ غَبْرُهُ ۞ مَثْنَى وَثُلاَثَ ۞ يَعْنِى الْتَتَنِينِ وَثَلاَثًا وَأَرْبَعُا وَلاَ نُجَاوِرُ الْعَرَبُ رُبَّاعَ بِأَبِ ۞ وَإِنْ خِفْئُمْ أَنْ لاَ تُفْسِطُوا فِي الْبِتَاتِي ۞ مِرْشَتُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْجِ قَالَ أُخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وق أَنْ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحُهَا وَكَانَ لَمَا عَذْقٌ وَكَانَ يُنسِكُهَا عَلَيْهِ وَأَر يَكُنْ لَمَنا مِنْ تَفْسِهِ مَنِي مُ فَنَزَلَتْ فِيهِ ٥ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُفْسِطُوا فِي الْبَتَامَى ٢٠٠ أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْفِ وَفِي مَالِهِ مِرْثُمْنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِرْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَجْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُزُوةُ بْنُ الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأْلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُفْسِطُوا فِي الْيَتَاكِي ﴿ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْتِيْمَةُ تَكُونُ فِي جَمْرٍ وَلِيْهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِئِهُ مَالْهَـا وَجَمَالْهُمَا فَيْرِيدُ وَلِيْهَـا ﴿ \* أَنْ يَتَزَوْجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُفْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيَعْطِيْهَـا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَـا غَيْرُهُ فَلْهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُفْسِطُوا لَمْنَّ وَيَتِلْغُوا لَمُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَمُهُمْ مِنَ النَّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُزوَّةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللَّهِ عِين بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ فَأَزْلَ الله ٥ وَيَسْتَغْتُونَكَ فِي النَّسَاءِ ١٠٠٠ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَولُ اللهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أَخْرَى ٥ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَذْكِحُوهُنَّ ١١٠٠ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَنِيمَتِهِ حِبنَ تَكُونُ ا

قَلِيلَةَ الْمُنالِ وَالْجُمَالِ قَالَتْ فَنْهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَمَامَى النَّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَخْتَتِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ الْمَالِ وَالْحَتَالِ بِأَبٍ ۞ [ إب وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْأَكُلُ بِالْمُعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالْهَمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴿ الآيَّة ۞ وَبِدَارًا ۞ مُبَادَرَةً ۞ أَعْتَدْنَا ۞ أَعْدَدْنَا أَفْمَلْنَا مِنَ الْعَنَادِ **وَرَشْنَي إ**نْصَاقُ ۗ مِيتُ ٢١٨ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ اللهِ يَعَالَى @ وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْزُوفِ ۞ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْبَيْسِدِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَغْرُوفِ بِابٍ ۞ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو ﴿ إِبِ ٣ الَّفَرْنِي وَالْيَتَاتِي وَالْمُسَاكِلُ ۞ الآيَّةَ مِرْثُنَ أَخْدُ بْنُ مُحْيَدِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ صحه ٤٦٨ الأَثْجُوعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْمَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ عَنْ ۖ ۗ وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْبَتَاتِي وَالْمَسَاكِئُ ۞ قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ تَابَعَهُ سَعِيدٌ عَن ابْنِ عَبَاسٍ بِأَبِ ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ ۞ حِرْثُ إِيْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ۗ إب ؛ منيث ٥١٠ هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجُ أُخْبَرَهُمْ قَالَ أُخْبَرَ فِي ابْنُ مُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ وَلِئْكُ قَالَ عَادَفِي النَّبِئُ عَيْظَةٍ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةً مَاشِينِينِ فَوَجَدَنِي النِّبئِ عِيْظَةٍ لاَ أَعْقِلُ فَدَعًا بِمَاءٍ فَقَوَضًـا أَ العاندِ ١٤/١ ناشِينِ مِنْهُ ثُمْ رَشِّ عَلَىٰ فَأَفْقُتُ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي بَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَرَلَتْ ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ ۞ بِابِ ٥ وَلَـكُو نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجْكُم ۞ مِرْثُ اللَّبِ ٥ ميت مُحْتَدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرُقَّاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ عَنْ عَطَّاءٍ عَنِ ابْنِ عَتَاسِ ﴿ عَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَ جَعَلَ لِلذَّكِرِ مِثْلَ حَظّ الأُنْتَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبُونِيْ لِـكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالتُّلُكَ وَجَعَلَ لِلْعَرْأَةِ الثُّمنَ وَالوَبْمَ وَلِلْوَجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ **باب ٥** لاَ يَجِلْ لَـكُو أَنْ زَبُوا النَّسَاءَ كَوَهَا ۞ الآيَّةَ وَيُذَكُّو | إب ١ عَن ابْنَ عَبَاسِ ٥ لاَ تَعْضُلُوهُنَّ ۞ لاَ تَشْهَرُوهُنَّ ٥ حُوبًا ۞ إثْمُنا ٥ تَعْوَلُوا ۞ تَمِيلُوا o يَخلَةُ ۞ النَّحْلَةُ الْمُنهُرُ مِرْثُ مُحَدِّنِنُ مُقَاتِلِ حَذَثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَدِ حَذَثَنا مِيتُ ٢٠١٢ الشَّيْتَانِيْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِي عَبَّاسِ قَالَ الشَّيْتَانِيْ وَذَكِّرُهُ أَبُو الْحَسَن السُّوائِينُ وَلاَ أَظْنُهُ ذَكُرُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُ لَـكُمُ أَنْ تَرِثُوا النّسَاءَ كَوهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴿ إِنَّ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِياؤُهُ

لَرَ يَرْوَجُوهَا فَهُمْ أَحُقُ بِهَا مِنْ أَهْلَهَا فَتَرَكُ هَذِهِ الآثَة فِي ذَلِكَ أَبِ ٥ وَلَكُمْ جَمَلًا مَوَالِي جَارَكُ الْوَالِدَانِ وَالأَوْرِيْنَ ﴿ الْآَيْ وَالْمَوْلَ مَوْلَ الْعَمْ اللّهِ الْوَلِيَا وَرَثَةُ هُ اللّهِ عَالَمُولَ الْوَلِيَا وَالْمَوْلُ مَوْلُ فِي اللّهِمَ وَالْمُولَ اللّهِمَ اللّهُ وَالْمُولَ اللّهُمَ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ٧ \_\_

مديسشه ٤٦٢٢

۸ ـــ

ملطائية 10/1 تعم

لَمْمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَكَذَلِكَ مِثْلَ الأَوْلِ حَتَّى إِذَا لَرْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرَّ أَوْ فَاجِر

مَا كَانَتْ تَعْبُدْ قَالُوا فَارَفْنَا النَّاسَ فِي الذُّنْيَا عَلَى أَفْفَر مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَـاحِبْهُمْ وَخُسْنُ نَتْتَظِرْ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا تَعْبُدْ فَيَغُولُ أَنَا رَبُّكُو فَيَغُولُونَ لاَ نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا مَزِّتِين أَوْ ثَلاَّتًا ماب @ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ أُمْةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلاً وِشَهِيدًا (عَ الْمُعْتَال وَالْحَتَالُ وَاحِدٌ \* نَطْمِسَ ﴿ أَنُوبَهَا حَتَّى تَعُودَ كَأَقْفَائِهِمْ طَمَسَ الْكِتَابَ مَحَاهُ \*

سَمِيرًا ﷺ وْفُودًا **مِرْثُ** صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْنِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيَانَ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ ا عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَمْنِي بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ قَالَ لِي النَّبئ عَلَيْكِمْ افْرَأُ عَلَىٰ قُلْتُ آفْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَلْزِلَ قَالَ فَإِنَّى أَحِبُ أَنْ أَشْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النُّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ o فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلاَءِ شَهِيدًا ﴿ قَالَ أَمْسِكُ فَإِذَا عَبْنَاهُ تَذْرِفَانِ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى الب أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ ۞ ۞ صَعِيدًا ۞ وَجُهُ الأَرْضِ وَقَالَ جَابِرُ كَانَتِ الطَّوَاغِيثُ الَّتِي يَتَمَا كَثُونَ إِلَيْهَا فِي جُهَيْنَةً وَاحِدٌ وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدٌ وَفِي كُلُّ حَقًّ

> وَاحِدُ كُمَّانٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ عُمَرُ الْجِيْتُ السَّحْرُ وَالطَّاعُوتُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ عِكْمَةُ الْجِبْتُ بِلِسَانِ الْحَبَثَةِ شَيْطَانٌ وَالطَّاعُوتُ الْكَاهِنُ صِرْتُ مُحَدَّدٌ أُخْبَرَنَا

> عَبْدَةُ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْكَ قَالَتْ هَلَـكَتْ قِلاَدَةٌ لأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّيْ

منيث ١١٦ مطانية ١١/١ أخرَنا

عَنْظُ فِي طَلَبَهَا رِجَالًا فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُوا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَأَنْزَلَ اللهُ يَعْنِي آيَةِ التَّيْشُدِ بِأَبٍ ٥ أُولِي الأَمْرِ مِنْكُور ﴿ اللهِ السَّاسِ اللهِ اللَّهِ مِنْكُور اللهِ الْوَالِي اللَّهِ مِنْكُور اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ مِنْكُور اللهِ اللَّهُ مِنْ أَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِ اللَّهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ يَعْنِي آلِيَةً التَّيْشُدِ بِأَبِ ٥ أُولِي الأَمْرِ مِنْكُور اللهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ يَعْنِي آلِيَةً التَّيْشُدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ يَعْنِي آلِيَّةً التَّيْشُدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُور اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللّلِهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّ الأَمْرِ وَرَثُ صَدَقَةً بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرُنَا خَبَاجُ بْنُ مُحَنَّدِ عَنِ ابْنِ بْرَنْجُ عَنْ يَعْلَى بْنِ

مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَنَتْكِ ۞ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولَى الأَمْرِ مِنْكُمْ اللَّهِ قَالَ زَنَّكَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْن حُذَافَةَ بْن قَيْسِ بْن عَدِيٌّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِي عَيِّكُمْ فِي سَرِيَّةٍ إِبِ \* فَلَا وَرَبُكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّنُوكَ فِيَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ۞ مِرْثُ البا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً قَالَ خَاصَمَ الزَّيْرُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَـارِ فِي شَرِيجٍ مِنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ يُرْجِيُّهُ اسْقِ يَا زُيْرُ لُرُ أَرْسِلِ الْمُناءَ إِلَى جَارِكَ فَقَالَ الأَنْصَـاَّرِئَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَأَنَّ ابْنَ عَمْنِكَ فَتَلَوْنَ وَجُهُهُ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبِّيرٌ مُرَّ الْحِسِ الْمُناءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجِنْدِرِ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمُناءَ إِلَى جَارِكَ وَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ عِلَيْكُمْ لِلزَّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيجِ الْحَكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الأَنْصَــارِئ كَانَ

أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرِ لَهُمُمَا فِيهِ سَعَةً قَالَ الزَّبَيْرُ فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلاَّ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ه فَلاَ وَرَبُكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ يَلِنَهُمْ ۞ بِابٍ ۞ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ ﴿ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ عَبِدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً وَلَيْهِا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِكُمْ يَقُولُ مَا مِن نَبِيُّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيْرَ بَيْنَ اللَّمْتِيا وَالآخِرَةِ وَكَانَ فِي شَكُواهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أَخَذَتُهُ بُخَةً ۗ . شَدِيدَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ۞ مَمَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْنَ وَالصَّدْيقِينَ وَالشُّمِّدَاءِ وَالصَّـالِحِينَ ۞ فَعَلِنتُ أَنَّهُ خُيْرَ بِابٍ قَوْلُهُ ۞ وَمَا لَـكُورُ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى ٥ الظَّالِرِ أَهْلُهَا ۞ مرشى عَبدُ اللهِ بن مُحتد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبيدِ اللهِ قَالَ شِمِعْتُ ابْنَ عَبَامِي قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِرْشُكُ سُلَيْهَانُ بْنُ عزب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيِّكَةً أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَلاَ ﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ﴿ إِنَّ كُنْتُ أَنَا وَأَنِّى مِمْنَ عَذَرَ اللَّهَ وَيُذْكُو عَن ابْن عَبَاسِ ٥ حَصِرَتْ ۞ ضَاقَتْ ٥ تَلْزُوا ۞ أَلْسِنَتُكُر بِالشَّهَـادَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُرَاغَمُ الْمُهَاجِرُ رَاغَمْتُ هَاجِرْتُ قَوْمِي ۞ مَوْقُوتًا ﴿ مُنْ مُؤَقًّا وَقُتُهُ عَلَيْهِمْ بِأَبِ ۞ فَتَا لَـكُمْ فِي الْمُتَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسُهُمْ ﴿ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ بَذَدُهُمْ فِئَةٌ جَمَاعَةٌ مَرْضَىٰ مُحَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَعَبدُ الرَّحْمَنِ قَالاَ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِتِ رَفِّتُكُ ٥ فَمَا لَـكُو فِي الْنَافِقِينَ فِثَنَيْنِ ﴿ ال مِنْ أَضِحَابِ النِّبِيِّ عِنْ أَجْدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِـمْ فِرْقَتَنِيٰ فَرِيقٌ يَقُولُ اقْتُلْهُمْ وَفَرِيقً يَقُولُ لاَ فَنَرَكَتْ ۞ فَمَنا لَـكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ ﴿ إِنَّ الْمُنْهِ وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْبِي الْحَبَثَ كَمَا تَنْبِي النَّارْ خَتَتَ الْفِضَّةِ بَابٍ ٥ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۞ أَفْشَوْهُ ٥ يَسْتَغْبِطُونَةُ ١٠٠ يَسْتَخْرِجُونَةُ ٥ حَسِيبًا ١٠٠ كَافِيًا ٥ إِلاَّ إِنَاقًا ١٠٠ الْمُواتَ جَرًا أَوْ مَدَرًا وَمَا أَشْبَهَهُ o مَرِيدًا ﴿ سَمَّمُودًا o فَلَيَتْتُكُنَّ ﴿ بَنَّ بَتَّكُهُ فَطَعَهُ o فيلأ وَقُوْلاً وَاحِدُ ٥ طُمِعَ (٣٠) خُمِيمَ بأب ٥ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُقَعَمْدُا لَجَزَاؤُهُ جَهَمْمُ مِرْثُنَ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُغبة حَدَثَثَا مُغِيرَةُ بْنُ النَّعْبَانِ قَالَ سِمعتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ آيَةً الْحَتَلَفَ فِيهَـا أَهْلُ الْـكُوفَةِ فَرَحَلْتُ فِيهَـا إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ فَسَأَلُتُهُ عَنْهَا فَقَالَ زَرَكَ هَذِهِ الآيَّةُ ٥ وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَمَّ ١٠٠٠ هِيَ

11" \_\_\_

يدسيث ٤٦٢٩

16 \_\_\_\_

ينصف ١٦٣٠

مدنيث ١٦٣١

ملطانية ٤٧/٦ كنك

10 \_\_\_

منصف ۲۲۲۲

n \_\_\_l

اِب ۱۲

\$788 A.

آخِرْ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ بأب \* وَلاَ تَقُولُوا لِنِنَ أَلْقَ إِلَيْكُو الشَلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۞ | بب ٨ الشَمْ وَالسَّلَمْ وَالسَّلَامْ وَاحِدٌ م**رَشَى** عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَذَثْنَا سُفْيَانْ عَنْ عَمْرِو عَنْ استِ ١٣٤ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَاهِ ٥ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْتَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لُسْتَ مُؤْمِنًا ﴿ ۖ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْنُسْلِدُونَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُر فَقَتْلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتُهُ فَأُرْلَ اللهِ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ ۞ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿ اللَّهُ الْغُنْيَمَةُ قَالَ

قَرَأُ ابْنُ عَبَاسِ الشَّلَامَ **بَابِ** لاَ يَشتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجُبَاهِدُونَ فِي ۗ إبب ٣ سَبِيل اللَّهِ وَرَثْتُ إِشْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدُّنَّنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح بْنِ السَّمَّ عامه، كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَذَتَنِي مَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِي أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكْرِ فِي الْمُسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ تَابِتٍ أَخْبَرُهُ أَنّ · رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِيثُ أَمْلَى عَلَيْهِ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَهِيلِ اللَّهِ 

خَتَاهَدْتُ وَكَانَ أَخْمَى فَأَزْلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذْهُ عَلَى فَخِذِى فَتَقُلَتْ عَلَى حَقًى خِفْتُ أَنْ تُرْضَ فِحَذِى ثُرَ سُرًى عَنْهُ فَأَنْزَلَ الله ۞ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ ۞ **مِرْثُنَ** مَيتِ ٢٣٦ حَفْصُ بْنُ مُمْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَقَتْ قَالَ لَنَا نَزَلْتْ ﴿ لاَ يَسْتَوِى

الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ زَيْدًا فَكَتَبَهَا خَاءَ ابْنُ أَمْ مَكْتُومِ فَشَكَا ضَرَارَتُهُ فَأَنْزَلَ اللهُ ۞ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ ۞ مِرْثُنَ مُحَدِّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مديد ٢١٣ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَا نَرَلَتْ ٥ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ ادْعُوا فَلانًا جَمَاءَهُ وَمَعَهُ الدَّوَاهُ وَاللَّوْحُ أَوِ الْكَيْفُ فَقَالَ اكْتُب لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَخَلْفَ النَّبِي عَيْطِكُم ابْنُ أَمْ مَكْتُومِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ضَرِيرٌ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا ۞ لاَ يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُنْوَمِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْحُبَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۞ **مرثَثُ ا** إِيْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ۗ متعد ١٦٢٨ أُخْبَرُنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ بُحْرِيجُ أُخْبَرَهُمْ حِ وَحَدَّنِي إِضْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ

بُرَيْجِ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الْـُكَرِيمِ ۚ أَنَّ مِفْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاس رَهُ أَخْبَرُهُ ۞ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ عَنْ بَدْرٍ وَالْحَنَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ إب ٥ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمُلاَّثِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُشتَضْعَفِينَ في البب ١٠

الأَرْضِ قَالُوا أَلَزِ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتَهَـاجِرُوا فِيهَـا ۞ الآيَةُ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنْ يَرْيَدَ الْمُثْهِرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةً وَغَيْرُهْ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرِّحْمَن أَبُو الأَسْرَدِ قَالَ فُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمُتدِينَةِ بَعْتٌ فَاكْثَيْبُتْ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرَمَةَ مَولَ ابْن عَبَاسَ فَأَخْبَرُتُهُ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَ النَّهِي ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ تَاسًا مِنَ الْمُنلِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِنَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَرَجْتِي بِأَتِي الشَّهْمُ فَيْرَى ﴿, بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيَفْتَلْ فَأَنْزَلَ الله ١ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَثِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِ مْ اللَّهُ وَوَاهُ اللَّيْكُ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ بِابٍ ٥ إلا الْسُتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ وَالْوَلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴿ مِرْثُ أَبُو النَّهْ إِن حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيِّكَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِينًا ۞ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ۞ قَالَ كَانَتْ أَنِّي مِثِنْ عَذَرَ اللَّهُ بِأَبِّ ٥ فَأُولِئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُرُ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوا ا غَفُورًا ﴿ مِرْثُ أَبُو لَعَنِيمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي لَمْرَيْرَةً وَلَقُ قَالَ بَيْنَا النَّبِي عَلِيْكُ مِنْ يُعَلِّي يُصَلِّى الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُورَ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدُ اللَّهُمَّ فَعُ عَنَاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمْ فَعُ سَلَتَ بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ فَعُ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمْ فَعُ الْنُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأْتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِني يُوسُفَ باب ٥ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطْرَ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُور ﴿ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ وَلِثْ ۗ ٥ إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى مِنْ مَطَرِ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ﴿ إِنَّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ كَانَ جَرِيمًا بابٍ قَوْلِهِ ٥ وَيُسْتَغُنُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُغْيِكُرِ فِيهِنَّ وَمَا يُغْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْمُكَابِ فِي يَتَاتَى النَّسَاءِ (س) مرثب عنيدُ بن إسماعيلَ حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدْثَنَا هِشَامُ بنُ عُزوَةَ عَن أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْنَا ٥ وَيَسْتَغْتُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُو فِيهِنَّ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ٥ وَرَ غَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ مُوَ الرَّجُلُّ تَكُونُ عِنْدَهُ الْبِيِّيمَةُ هُوَ وَلِيِّهَا وَوَارِبُهَا فَأَشْرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعِذْقِ فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكُوهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً فَيَشْرَكُهُ في مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلَهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ باب ٥ وَإِنِ الرَّأَةُ خَافَتْ مِنْ بَغلِهَا نشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا ١١٠ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ شِقَاقٌ تَفَاسُدُ ٥ وَأَخْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشَّحَ ١١٠ ا

صيت ١٢٩

¥1 \_\_\_

ديث ١٦٤٠

77

ينيث الماءً

ملطانية ١٩/٦ قال

.....

مدسيت ١٤٢

إسب ۲٤

صديب ١٤٣٤

اب ۲۵

هَوَاهْ فِي الشِّيْءِ يَخْرِصْ عَلَيْهِ ۞ كَالْمُعَلِّقَةِ ۞۞ لاَ هِيَ أَيِّمْ وَلاَ ذَاتْ رَوْجٍ ۞ نْشُورًا ۞۞ بَغْضًا مِرْتُ مُعَدَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامْ بْنُ غُزُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسَد اللَّهَ عَائِشَةَ وَيْقِهِ \* وَإِنِ الْمِرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ١٠٠٠ قَالَتِ الزَجْلُ تَكُونُ عِندَهُ الْمَرَأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكُثِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يْفَارِقَهَا فَتَقْولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَـأَنى في حِلّ فَنْزَلْتُ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ بأب ه إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَل ﴿ وَقَالَ ابْنُ إِب ٣ عَبَاسِ أَسْفَلَ النَّارِ ٥ نَفَقًا ۞ مَرَبًا مِرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اللَّهِ مِن الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِمِ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللَّهِ جَمَّاءَ خَذَّيْفَةُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُرَّ قَالَ لَهَدْ أُنْزِلَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُرْ قَالَ الأَسْوَدُ سُبْحَانَ اللَّهِ إذَّ اللَّهَ يَقُولُ ۞ إِذَّ المُنتَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الأَّسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴿إِسْ فَتَيْسَم عَبدْ اللَّهِ وَجَلَسَ حْذَيْقَةُ فِي نَاحِيَةِ الْمُسْجِدِ فَفَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ فَرَمَانِي بِالْحَصَا فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ حْدَيْفَةُ عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ لَقَدْ أُنْزِلَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُو ثْمُ تَابُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ۞ إِلَىٰ قَوْلِهِ ۞ وَيُولُسَ ۚ إِب وَهَارُونَ وَسُلَيْهَانَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنْ شَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الأَخْمَشُ ا ملطانية 1/0 وَهَارُونَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيُّ عَيِّئْكُمْ قَالَ مَا يَلْتِنِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَتَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَثَّى صِرْتُونَ مُحْتَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثْنَا فَلَيْحٌ حَدَّثْنَا هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَــارٍ ۗ صيت ١١٤٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي عَنِ النِّي عَيْظِيم، قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ اب • يَسْتَغْنُونَكَ قُلِ اللهُ يَغْتِيكُو فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ الرُرُّةِ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتُ مَلَهَا البِيهِ ٢٨ نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرَجُهَا إِنْ لَمَ يَكُنْ لَمَنا وَلَدُ ١٠٠٠ وَالْحَكَلَالَةُ مَنْ لَز يَرَثُهُ أَبّ أَوِ ابْنُ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلُهُ النَّسَبُ مِرْشُنَ سُلَيَهَانُ بَنُ حَرْبٍ حَدَثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِضْمَاقَ سَمِعْتُ مست ١٩١٨ الْبَرَاءَ وَلَيْ قَالَ آخِرُ سُورَةِ ذَنَكَ يَهَاءَةً وَآخِرُ آيَةٍ ذَنَكَ ٥ يَسْتَغْفُونَكَ لِرَاسَ سُورَةٍ أَه سُريةِ المائزة الْمُنَائِدَةِ بِأَبِ ٥ مُرْمُ ۞ وَاحِدُهَا حَرَامٌ ٥ فَبَا نَفْضِهمْ ۞ بِنَفْضِهمْ ٥ أَلْبِي ۗ إلب، كَتَبَ اللَّهُ ۞ جَعَلَ اللَّهُ ۞ تَبُوءَ ۞ تَحْفِلُ ۞ دَائِرَةً ۞ دَوْلَةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ الإِغْرَاءُ الشنليطُ ٥ أُخُورَهُنَّ ۞ مُهُورَهُنَّ النَّهَيْمِنُ الأَمِينُ الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبلَهُ باب قولِه ۞ الْيَوْمُ أَكَلَتْ لَـكُمْ دِينَكُو ۞ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَخْتَصَةً تَجَاعَةً مِرْثُنَ أَ مُخَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ

قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ إِنَّكُمْ تَفْرَءُونَ آيَةً لَوْ نَرَلَتْ فِينَا لاَ تَخَذْنَاهَا عِيدًا فَقَالَ غُمَرْ إِنِّي لأَغْلَرَ حَيْثُ أَلْزِلَتْ وَأَيْنَ أَلْزِلَتْ وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ حِينَ أَلْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةَ قَالَ سُفْنَانُ وَأَشْكُ كَانَ يَوْمَ الْجُنْعَةِ أَمْ لا ﴿ الْيُومُ أَنْكُتُ لَكُر دِينَكُمْ ١٠ بأب قولِهِ ٥ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَيْمُمُوا صَعِيدًا طَيْبًا ۞ تَجَمُمُوا تَعَمَّدُوا ٥ آمَٰبِنَ ۞ عَامِدِينَ أَتَمَنتُ وَتَبْتَعْتُ وَاحِدٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ لَمَسْتُمْ وَتَعَشُّوهُنَّ وَاللَّذِي دَخَلُتُمْ بِهِنَّ وَالإَفْضَاءُ ، الذَّكَاحُ ورشْتُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِينَا زَوْجِ النَّبِي عِلِينِهِ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّنِكُمْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَرْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْفَطَعَ عِفْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ عَلَى الْبَتَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنَّى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكُ الصّدُين فَقَالُوا أَلا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْدُ إِلَيْ وَإِلنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ لَجَاءَ أَنُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسُهُ عَلَى فَجَذِى قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَمُولَ اللَّهِ عَرِيْكُ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبْنِي أَبُو بَكِّ وَقَالَ مَا شَــاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْفُنْنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَ تِي وَلاَ يَمْنَعْنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاًّ مَكَانُ رَسُوكِ اللَّهِ عِيَّاكُمْ عَلَى فَجَذِى فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُمْ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَبْرِ مَاءٍ فَأَرْنَ اللهُ آيَّةِ التَّيشِهِ فَقَالَ أُسْنِدُ بن حُضَيْرِ مَا هِي بِأَوْلِ بَرَكَتِكُر يَا آلَ أَبِي بَكِ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا الْمِقْدُ تَخْتَهُ مِرْشُتْ يَخْتِي بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّنْنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ والله سَقَطَتُ قِلاَدَةً لِي بِالْبِيدَاءِ وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ فَأَنَاخُ النَّبِي يَتَظِيجُمْ وَزَلَ فَغَنَى رَأْسَهُ فِي جَمْدِي رَاقِدًا أَثْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَ فِي لَكُرَّةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلاَدَةٍ فَي المُتوث لِمُكَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْتُ وَقَدْ أَوْجَعَنِي ثُمَّ إِنَّ النَّبِي عَيْثِينَ اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْغُيسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدُ فَنَرَكُ ٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُنعُمْ إِلَى الصَّلاَةِ ١٠ الآيَّة فَقَالَ أُسَيدُ بْنُ حُضَيْرِ لَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ النَّاسِ فِيكُرِ يَا آلَ أَبِي بَكُو مَا أَنْتُمْ إِلاّ بَرَكَةً لَمُنمَ باب قَوْلِهِ ٥ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿ ﴿ مِرْتُ لَا أَبُو نُعَنِمٍ حَدْثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ نُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَـابٍ سِمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَلِيْتُكَ قَالَ شَهِـدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ ح وَحَدَّثَنَى حَمْدَانُ بْنُ مُحَرَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ

1-1 \_\_\_

مدسيسة. ٢٥٠

ملطانية ١/١٥ اقتاش

صربیشہ ۲۵۱

اب ۲۰۰۱

110Y 6 -1.

لْخَارِقِ عَنْ طَارِقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الْمِقْدَادْ يَوْمَ بَدْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَ تَقُولُ لَكَ كُمَّا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى \* قَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿ وَلَكِن الْمُصْ وَنَحْنُ مَعَكَ فَكَأَنَّهُ شُرَّى عَنْ رَسُوكِ اللَّهِ ﴿ يَالِئِنَّ ۖ وَرَوَاهُ وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ أَنَّ المِغْدَادَ قَالَ ذَلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ إِلَى إِنْمَا جَزَاءُ الَّذِينَ البِسِ ١٠٠ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَةً وَيَسْمَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَـادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا إِلَى قَوْلِهِ ۞ أَوْ السَّاسِيةِ ٥٠/١ يُحَارِبُونَ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ۞ الْحَارَبَةُ لِلهِ الْمُكْفُرُ بِهِ مِرْثُ عَلَىٰ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ صَدَّتَنَا مُحَدِّدُ بِنُ عَبدِ اللهِ الأَنصَارِ في حَدَّثَنَا ابنُ عَزِنِ قَالَ حَدَّثِي سَلْمَانُ أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَ أَبِي فِالاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكُوهِ وَذَكِّوهِ فَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ أَفَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ فَالْتُفَتَ إِلَى أَبِي فِلاَبَةَ وَهُوْ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ أَوْ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبًا قِلاَبَةَ قُلْتُ مَا عَلِيتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الإسْلاَمِ إلا رَجُلّ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَرِّلُكُمْ فَقَالَ عَنْبَسَةُ حَدْثَنَا أَنَسَّ بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ إِيَّاىَ حَدَّثَ أَنَسَّ قَالَ قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِي عَيْرُكُم فَكَأَمُوهُ فَقَالُوا قَدِ اسْتَوْ ثَمْنَا هَذِهِ الأَرْضَ فَقَالَ هَذِهِ نَعَمَّ لَنَا تَخْرُجُ فَاخْرُجُوا فِيهَا فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْتِانِهَا وَأَنْوَالِهُمَا فَخَرَجُوا فِيهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهُمَا وَأَلْتَانِهَا وَاسْتَصَحُوا وَمَالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ وَاطْرَدُوا النَّعَمَ فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هَؤُلاً ءِ قَتَلُوا النَّفْسَ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَوْفُوا رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكُمْ فَقَالَ شَبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ تَنَّهِ مُنِي قَالَ حَدَّثَنَا بِهَذَا أَنَسٌ قَالَ وَقَالَ يَا أَهْلَ كَذَا إِنْكُو لَنْ تَرَالُوا بِخَيْرِ مَا أَبْقِ هَذَا فِيكُمْ أَوْ مِثْلُ هَذَا بأب قولِهِ ۞ إب ١٠٥ وَالْجُزُوحِ قِصَاصْ ١٠٠ عَنْ مُعَنْدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرُنَا الْفَزَارِئُ عَنْ مُعَندِ عَنْ أُنَسِ وَلِئِنِيهِ قَالَ كَسَرَتِ الرَّبَيْعُ وَلِهَى عَمَّةُ أُنَسِ بْنِ مَالِكِ نَلِيَةً جَارِيَةٍ مِنَ الأُنْصَــارِ فَطَلَّبَ الْقَوْمُ الْقِصَـاصَ فَأَتُوا النِّي عِينَ اللَّهِي عَلَيْهِمْ إِلْفِصَـاصِ فَقَالَ أَنْسُ بْنُ النَّفْرِ عَمْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ لاَ وَاللَّهِ لاَ تُكْسَرْ سِنَّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُمْ إِنّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبْرَهُ **باب ۞** يَا أَيْهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ۗ إبــ ١٠٧ رَبُكَ ۞ مِرْثُنَا مُحَدُدُ بْنُ يُوسُفَ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّغِيُّ عَنْ أَ مدت ٢٠٥٥ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ نِيْكِ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنْ نُهَنَّا عِينَ كُتُمَ شَيْئًا بِمَنا أُنْزِلَ عَلَيهِ فَقَدْ

كَذَبَ وَاللَّهَ يَتُمُولُ ۞ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۞ الآيَّةَ بَابٍ قَولِهِ ۞ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُو فِي أَيْمَانِكُمْ ۞ مِرْتُكَ عَلِيْ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَعَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ عَن أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿فَكُ ۖ أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ ۞ لاَ يُؤَاخِذُ كُور اللهُ بِاللَّهْوِ فِي أَيْتَانِكُمْ ۞ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لاَ وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ صِرْتُ أَخْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَـامٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً وَلِئْكِ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَختَتُ فِي يَمِينِ حَتَّى أَزْلَ اللَّهُ كَفَارَةَ الْبَرِينِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لاَ أَرَى يَمِينًا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَـا إِلاَّ قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ بِابٍ ۞ لاَ نُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُو رَسَ مرثب عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِلْكُ قَالَ كُنَّا نَغُرُو مَعَ النَّبِي عَلِيْكُ ۚ وَلَيْسَ مَعَنَا فِسَـاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَخْتَصِي فَهَهَـانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَخْصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوْجَ الْمَتْزَأَةَ بِالنَّفِدِبِ ثُمَّ قَرَأَ ۞ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرَّمُوا طَيْبَاتِ مَا ﴿ أَعَلُ اللَّهُ لَكُو ١٠٠ إِلَم قَوْلِهِ ٥ إِنَّمَا الْحَثُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رجس مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۞ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ۞ الأَزْلاَمُ ۞ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الأُمُور وَالنَّصْبُ أَنْصَـابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَـا وَقَالَ غَيْرُهُ الزَّلَةِ الْقِدْحُ لاَ رِيشَ لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الأَزْلاَمِ وَالاِسْتِفْسَامُ أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحَ فَإِنْ نَهَثَهُ انْتَهَى وَإِنْ أَمَرَتُهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ وَقَدْ أَعْلَىٰوا الْقِدَاحَ أَعْلاَمًا بِضُرُوبٍ يَشتَقْسِمُونَ بِهَا وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ وَالْقُسُومُ ۗ ۗ • المتضدّرُ مِرْثُ إِنْهَاقُ بِنُ إِرْاهِمَ أَخْبَرُنَا مُعَدّدُ بِنْ بِشْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بنُ مُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْكَ قَالَ زَلَ تَخْرِيرُ الْحَبُرِ وَإِنَّ فِي الْمُتدِينَةِ يَوْمَثِذٍ لَخَسَةَ أَشْرِيَةٍ مَا فِيهَا مَرَابُ الْعِنْبِ ورثْنَ يَعْقُوبُ بْنُ إِرْاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ وَلِيْكُ مَا كَانَ لَنَا خَمْرُ غَيْر فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُشئونَهُ الْفَضِيخَ فَإِنِّي لَقَائِرٌ أَشْقِ أَبًا طَلْحَةً وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا إذْ جَاءَ · رَجُلٌّ فَقَالَ وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْحَبَرُ فَقَالُوا وَمَا ذَاكَ قَالَ حُرَّمَتِ الْحَبَّرُ قَالُوا أَهْرِقُ هَذِهِ الْقِلالَ يَا أَتَسُ قَالَ فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُل ورثن صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْل أُخْبَرَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ عَنْ عَسْرِو عَنْ جَابِرِ قَالَ صَبْحَ أَنَاسٌ غَدَاةَ أُسُدٍ الْحَنَرَ فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا مُّهَدَاءَ وَذَلِكَ قَبْلَ غَنْرِيمِهَا مِرْثُ إِنْسَعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي أَخْبَرَنَا عِيسَى وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ شِمِعْتُ مُمَرَ وَالله

۲-A — إ

ملطانية ٦٦/٦ غُولِ صيت ١٦٥٧

إب ١٠٩

.709

حدييث ١٦٠٠

عديب 177

صيب ١٦١٤

المطائبة ١/١٥ زا أنفز إم

عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ عِيْنِكُ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ زَرًلَ تَحْرِيزِ الْحَدْرِ وَهْمَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنْب وَالْغَدر وَالْعَسَل وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْحَبُرْ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ بِأَبِ ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا ۞ إِلَى قَوْلِهِ ۞ وَاللَّهُ يُجِبُ المُحْسِينَ ﴿ مِن مِرْثُ أَبُو النَّمْ إِن حَدَّثَنَا حَدَادُ بِنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ وَكُ أَنَّ مِن عَد الله

ا-لْتَرَ الَّتِي أَهْرِيقَتِ الْفَضِيخُ وَزَادَنِي مُحَنَّدٌ عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَـاقِي الْفَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ فَنَزَلَ غَدرِ برُ الْحَدِ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ الْحُرْجُ فَالْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ هَذَا مُنَادٍ يُنَادِى أَلَا إِنَّ الْحَيْرَ قَدْ مُرْمَتْ فَقَالَ بِي اذْهَبْ قَأَهْرِفْهَا قَالَ فَجَرَتْ فِي سِكُكِ الْمُتدِيئةِ قَالَ وَكَانَتْ خَرْمُمْ يَوْمَيْذِ الْفَضِيخَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْدِ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِ مِ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ۞ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِـلُوا

الضاحِناتِ جُنَاعُ فِيهَا طَعِمُوا ۞ بِابٍ قَوْلِهِ ٥ لاَ مَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَـكُو الب

تَسُوُّكُم ﴿ مِرْثُ مُنْذِرُ بَنُ الْوَلِيدِ بَنِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ الْجَارُودِ فَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَمِيتُ عَمْد شُغبَةُ عَنْ مُومَى بْنِ أَنَسِ عَنْ أَنَسِ وَعَيْ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطْ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَمِكُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالَ فَغَطَّى أَصْحَاب

رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وُجُوهَهُمْ لَمُمْ خَيِنٌ فَقَالُ رَجُلٌ مَنْ أَبِي قَالَ فَلاَنْ فَلَاَنْ فَذَرَكُ هَذِهِ الآيَّةُ لا تَشــألُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَ لَـكُو تَشْوُكُم ۞ رَوَاهُ النَّصْرُ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً عَنْ شُعْبَةً مِرْثُنَ الْفَضْلُ بْنُ مَهْلِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَنِثَمَةً حَدَّثَنا أَبُو الجُوِّرِيَّةِ المسدد ٢٦٥

عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَهِ عَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتِهْرَاءٌ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَنْ أَبِي وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُ نَاقَتُهُ أَيْنَ نَافَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهِ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَّةَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ مَنسَأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَـكُو مَسُوكُم ﴿ اللَّهِ عَلَى مَرَعَ مِنَ الآيَةِ كُلُهَا بأب ٥ | إب ٣

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلاَ سَـائِبَةِ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامِر ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ ﴿ ﴿ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ وَإِذْ هَا هُنَا صِلَّةً الْمَائِدَةُ أَصْلُهَا مَفْعُولَةٌ كَمِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَتَطْلِيقَةٍ بَاتِيْةٍ وَالْمَعْنَى

مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَبْرٍ يُقَالُ مَادَنِي يَمِيدُنِي وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ﴿ مُتَوَفِّيكَ ﴿ نمِيئُكَ مِرْثُنَا مُومَى بْنُ إِنْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ تَجْسَانَ مست عَن ابْنِ شِهَـابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُعْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ فَلاّ

يَخَلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ كَانُوا يُسَيِّئُونَهَا لآلِمتهِمْ لاَ يُخْتَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَاكِيمُ رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ عَامِي الْخُذَاعِيُّ يَجُرْ فُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ أَوْلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَالْوَصِيلَةُ النَّاقَةُ الْبِكُو تُبَكِّ فِي أَوْلِ نِتَاجِ الإِبِل لَمْ تُلِّئ بَعْدُ بِأَنْنَى وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهُمْ لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالأَخْرَى لَيْسَ بَيْنَهُمَ ذَكُو وَالْحَامِ فَحَلُ الإِبلِ يَضْرِبُ الضَّرَابَ الْمَعْدُودَ فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَنَٰلِ فَلَمْ يُحْتَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمَّوْهُ الْحَنَامِيُّ وَقَالَ أَبُو الْبَنَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ . عَنِ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَعِيدًا قَالَ يُغْبِرُهُ بِهَذَا قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيّ خَوْوَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ الْهُمَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكُ سَمِعْتُ النّبئ عِينَ مِن مُعَدَّدُ بْنُ أَبِي يَعْفُوبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْمَانِيُ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْرِيُ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَايْشَةَ وَلِيْهِا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِيَّكِمْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَخْطِمُ بَعْضُهَــا بَعْضًــا وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجْـرُ قُضْبَهُ وَهْوَ أَوْلُ مَنْ سَيْبَ الشوائِب بأب ٥ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَكَ اتَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّفِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ مَنِيْءٍ مَهِيدٌ رَسِ مِرْتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّغَهَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وْلِكُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ فَقَالَ يَا أَيُهِمَا النَّاسُ إِنَّكُو تَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً غَرَاةً غُولًا ثُمَّ قَالَ ﴿ كَمَّا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْنِ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ثُرَ قَالَ أَلا وَإِنْ أَوَلَ الْحَلاَثِينِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِمِ أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَفُولُ يَا رَبُ أَصِيْحَابِي فَيْقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَصْدَتُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَّا قَالَ الْمَبدُ الضالِح ، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَنَا تَوَفِّيتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (١٠٠٥) فَيَقَالُ إِنَّ هَوْلاً و لَمْ يَرْالُوا مُرْبَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنذُ فَارَقْتَهُمْ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَمَامْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَيْمُ ١٠٠٠ ورثن مُحَدَّدُ بَنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَذَثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْهَانِ قَالَ حَدَّتْنِي سَعِيدُ بْنُ مُجينِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِئ عِيْظِيمُ قَالَ إِنَّكُو مَحْشُورُونَ وَإِنَّ نَاسًا يُؤْخَذُ رَجِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْمَعْبَدُ الصَّالِ \* وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَيِرُ الْحَكِيمِ ﴿ اللَّهِ مُورة الأَنْعَامِ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ ٥ يَثْنَهُمْ ۞ مَعْذِرَتَهُمْ ٥ مَعْرُوشَاتٍ ۞ مَا يُفرَشُ مِنَ الْحَرْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ٥ حَمُولَةً ﴿ مَا يُخْتِلُ عَلَيْهِما ٥ وَلَلْبَسْنَا ﴿ لَشَبْهُمَا ٥ ا

مطانية 1/00 البكر

مديدشد ١٦٦٧

ريب ١٦٦٨

إسب ١٢-١٤ مديث ٢٦٦٩

اسيب ١٥-١٤

مدسد ۲۷۰

أسورة الأنسنامر
 ماطانة ٥١/١ وأنسنا

يَنْأُونَ ۞ يَتَبَاعَدُونَ تُبْسَلُ تُفْضَحُ ۞ أَلْسِلُوا ۞ أَفْضِحُوا ۞ بَاسِطُو أَبِيهِم ۞ الْبَسْطُ الضَّرْبُ ۞ اسْتَكُنَّرُ لِهُ أَضْلَلْمُ كَثِيرًا ۞ ذَرَأً مِنَ الْحَرْبُ (٣٠٠ جَعَلُوا يَلِهِ مِنْ تْمَوَاتِهِمْ وَمَالِحِمْ نَصِيبًا وَالشَّيْطَانِ وَالأَوْثَانِ نَصِيبًا ۞ أَمَّا اشْتَمَكَ (٤٠٠٠) يَغني هَلْ تَشْتَمِلْ إِلاَ عَلَى ذَكِ أَوْ أُنْنَى فَإِ تُحَرِّمُونَ بَعْضًا وَتَجِلُونَ بَعْضًا ٥ مَسْفُوحًا ١٠٠٠ مُهْرَاقًا ٥ صَدَفَ ١٠ أَعْرَضَ ٥ أَيْلِسُوا ١٠ أُولِسُوا وَ ٥ أَيْسِلُوا ١٠ أَشْلِدُوا ٥ مَرْمَدًا ١٠٠ دَائِمًا ۞ اسْتَهْوَتُهُ ۞ أَضَلَتُهُ ۞ يَعْتَرُونَ ۞ يَشْكُونَ ۞ وَقُرُ ۞ صَمْمٌ وَأَمَّا الْوَقْرُ الحِيلُ ٥ أَسَاطِيرُ ۞ وَاحِدُهَا أَسْطُورَةً وَإِسْطَارَةً وَهِيَ الْتُرْهَاتُ الْبَأْسَاءُ مِنَ الْبَأْسِ وَيَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ ﴿ جَهْرَةً لا ﴿ مُعَايَنَةً الضَّورُ جَمَاعَةً صُورَة كَقَوْلِهِ سُورَةٌ وَسُورٌ مَلَكُوتُ مْلُكُ مِثْلُ رَهَبُوتٍ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ وَيَقُولُ تُزهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ ۞ جَنَ ﴿ أَظْلَرَ يُقَالُ عَلَى اللَّهِ حُسْبَانُهُ أَىٰ حِسَـابُهُ وَيُقَالُ حُسْبَانًا مَرَامِيَ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِين مُسْتَقَرَّ فِي الضَّلْبِ وَ \* مُسْتَوْدَعُ ۞ فِي الرَّحِمِ الْقِنْوُ الْعِذْقُ وَالإِنْتَانِ قِنْوَانِ وَالجُمَّاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ مِثْلُ صِنْوِ وَصِنْوَانِ بِأَبِ ۞ وَعِنْدَهُ مَقَائِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ۞ إلب ا ورثك عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللهِ حَدَّتَنَا إِزَاهِمْ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِر بْنِ المسعد ١١١ عَبِدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَسْسٌ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمِ السَّاعَةِ وَيُنْزُلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَىٰ أَرْضٍ تَمْوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِأَبٍ قَوْلِهِ ٥ قُلْ لِهُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبَعَث عَلَيْكُرْ ۗ إبـــ ٢ عَذَابًا مِنْ فَوْفِئُم ۞ الآيَة ٥ يَلْمِسَكُو ۞ يَخْلِطُ لَمْ: مِنَ الإلْتِيَاس ٥ يَلْمِسُوا ۞ يَخْلِطُوا ۞ شِيمًا ﴿ إِنَّ فِرَقًا مِرْثُ مَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَدَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارِ مَدَّ مَن عَدادُ عَنْ جَابِر وَطِينِهِ قَالَ لَنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ٥ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُر عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ١٠٠ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُمُ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ قَالَ ٥ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُو ١٠٠ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ٥ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُر بَأْسَ بَعْضِ ۞ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَرِيُّ هَذَا أَهْوَنُ أَوْ هَذَا أَيْسَرُ بِابٍ ۞ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ۞ ملاصْمَى [ إجب ٢ مبيث مُحَدُدُ بِنُ بَشَارٍ حَدُثَتَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ شُغَبَةً عَنْ سُلَيَهَانَ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبدِ اللَّهِ وَافْتَ قَالَ لَنَا نَرَلَتْ ﴿ وَلَرْ يَلْمِسُوا إِيمَانَهُمْ مِظْلْمِ (١٠) قَالَ أَضَابُهُ وَأَيْمًا لَمَ يَظْلِ السادِ ١٧١٥ وَ فَنَرَكَ ٥ إِنَّ الشَّرَكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ السَّارِ لَهُ لَلَّا مُطَلَّمًا عَلَى إب ؛

ورسيت 2772

صحيح البخاري

مديست ٢٧٦ع

مديبشہ ٤٦٧٧

مديب ٤٦٧٩

الطائية ٦/٨ ويقال

الْعَالَمِينَ ﴿ مَرْثُ مَا مُحَدُدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ قَالَ حَدَّتَنِي ابْنُ عَمْ نَبِيْكُر يَغْنِي ابْنَ عَبَاسٍ وَلَكُ عَنِ النَّبِي عَيْكُم قَالَ مَا يَنْبغِي لِعَنْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى صِرْتُكِ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُغبَةُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ شِمِعْتُ مُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَكُ عَن النَّبِيِّ يَرْكِتِيِّ مَالَ مَا يَلْتِنِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَثَّى بِأَبٍ قَوْلِهِ ۞ أُولَئِكَ ۗ ﴿. الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَيِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴿ عَلَى عَامِسُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أُخْبَرُهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي شُلَيَّانُ الأَحْوَلُ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفِي ص مَجْدَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلا ﴿ وَوَهَنِنَا ١٠ إِلَى قَوْلِهِ ۞ فَبِهُدَاهُمْ افْتَدِهْ ١٠ أَرْ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ زَادَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَمُحَدَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لا بْن عَمَاس فَقَالَ نَبِيكُو عَيْكُم عَنْ أُمِرَ أَنْ يَفْتَدِى بِهِمْ بِأَبِ قَوْلِهِ ٥ وَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَمَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا ۞ الآيَةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ۞ كُلَّ ذِي ظُفُرِ ﴿ الْبَعِيرُ وَالنَّفَامَةُ ۞ الْحَوَايَا ﴿ الْمُبْعَرُ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ هَادُوا ﴿ اللَّهِ صَارُوا يَهُودًا وَأَمَّا فَوْلُهُ ۞ هَدْنَا ﴿ لَهِ ثَلِمًا هَائِدٌ تَائِبٌ وَرَثْنَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ر الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُهُودَ لَمَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُوهَا وَقَالَ أَبُوعَاصِم حَدَثَنَا عَبْدُ الْجِيدِ حَدَثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِنَّ عَطَاءٌ شِمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ بِأَبِ قَوْلُهِ ٥ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ٢٠٠٠ ورثْتُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْكَ قَالَ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَـا وَمَا بَطَنَ وَلاَ شَيْءَ أَحَبْ إِلَيْهِ الْمَتَدُّحُ مِنَ اللَّهِ لِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ قُلْتُ سِمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ الْمُ مِأْبِ وَكِلُ حَفِيظٌ وَتُحِيطُ بِهِ ٥ فَتُلاً ١٠٠٠ جَمْعُ قَبِيلِ وَالْمَتْغَى أَنَّهُ ضُرُوبُ اِلْعَذَابِ كُلُ ضَرْبِ مِنْهَا قَبِيلٌ ﴿ زُخْرُفَ ﴿ ﴿ كُلُّ شَيْءٌ حَسَّنْتُهُ وَوَشَّيْتَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ زُخْرُفُ ۞ وَمَرْتُ جَبْرُ ﴿ كُلُّ مِنْوَعِ فَهُوَ جَبْرٌ مُخْجُورٌ وَالْجِيْرُ كُلُّ بِنَاءٍ بَنَيْتَهُ وَيُقَالُ لِلْأَنْنَى مِنَ الْحَيْلِ جِمْرٌ وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ جِمْرٌ وَجِمِّى وَأَمَّا الْجِيْرُ فَمَوضِعُ ثَمُودَ وَمَا جَجْرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ جِمْرٌ وَمِنْهُ سُمِّى حَطِيمُ الْبَيْتِ جِمْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ مخطومٍ مِثْلُ ا

قَتِيل مِنْ مَقْتُولِ وَأَمَّا جَنْرِ الْبَحَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ بِابٍ قَوْلِهِ \* هَلْمْ شُهَدَاءَ كُرُ رَكِ لُقَةُ أَهْل | بب ٨٠٠ الجِنازِ هَامَّ الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ بِأَبِ ﴿ لَا يَنْفَعْ نَفْسًا إِيمَانُهَا ﴿ وَمِن مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْءَةَ وَيْنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربَهَا فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَهِ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

ورشعى إنحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَسَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفَتْ قَالَ المسيد ١٦٨ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّظْتُمْ لاَ تَقُومُ السَّماعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ وَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسُــا إِيمَائُهَا ثُرَّ قَرَأَ الآيَّةَ سُورَةً ٧ سُورةِالإعراف الأُغْرَافِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَرِيَاشًا الْمَالُ \* الْمُعْدَدِينَ (سَ فِي الدُّعَاءِ وَفِي غَيْرِهِ \* عَفَوا ۞ كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالْمُمْ ۞ الْفَقَاحُ ۞ الْقَاضِي ۞ افْتَحْ بَلِنَنَا ۞ افْضِ يَيْنَنَا ٥ نَتَقْنَا ﴿ وَفَعْنَا ٥ الْجَيْسَتْ ﴿ الْفَجَرَتْ ٥ مُنْتَبِّرُ ﴿ ﴿ خُسُرَانٌ ۞ آصَى ﴿ أَعْرَنُ ٥ تَأْسَ ﴿ فَ خَوْنُ وَقَالَ غَيْرُهُ ٥ مَا مَنَعَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ ﴿ يَقُولُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسَجُدُ ٥ يَخْصِفَانِ ﴿ أَخَذَا الْحِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ يَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِ ۞ سَوْآيَتِهَا ۞ كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَنِهِمَا ۞ وَمَثَاعٌ إِلَى حِينِ ۞ هَا هُمَّا إِلَى الْقِيَامَةِ وَالْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَـاعَةٍ إِلَى مَا لاَ يُحْصَى عَدَدُهَا الزيّاشُ وَالرِّيشُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّهَاسِ ٥ قَبِيلُهُ ١٠٠ جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ ٥ ادَّارَكُوا ٤ الجَمْمَعُوا وَمَشَاقُ الإِنْسَانِ وَالدَّابَةِ كُلُّهُمْ يُسَمَّى شُمُومًا وَاحِدُهَا مَمْ وَهْيَ عَيْنَاهُ وَمَنْخِرَاهُ وَفَنْهُ وَأَذْنَاهُ وَدُبُرُهُ وَإِحْلِيلَةً ۞ غَوَاشٍ ۞ مَا غُشُوا بِهِ ۞ نُشَرًا ۞ مُتَفَرَّقَةً ۞ نَكِدًا ١١٤ فَلِيلًا ٥ يَغْتَوَا ١١٠ يَعِيشُوا ٥ حَقِيقٌ ١١٠ حَقَّ ٥ اسْتَرْهَبُوهُمْ ١١٠ مِنَ الرّهَبَةِ عَلَقْفُ (٣٠٠) تَلْقَمُ ٥ طَارُرُهُمْ (٣٠٠) حَظْهُمْ طُوفَانٌ مِنَ السَّيْلِ وَيُقَالُ لِلْنُوتِ الْحَثِيرِ الطُّوفَانُ الْقُتَلُ الْحُنَانُ يُشْبِهُ صِغَارَ الْحَلَدِ عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ بِنَاهٌ ۞ شَقِطَ (﴿ كُنُ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ شُقِطَ فِي يَدِهِ الأَسْبَاطُ قَبَائِلُ بَيْ إِسْرَائِيلَ ٥ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ (٣٠٠) يَتَعَدُّونَ لَهُ السَّنِيدِ ١٩٨٥ فِي يُجَاوِزُونَ تَعْدُ نُجَاوِزْ ۞ مُّرَعًا ﴿ ﴿ صَلَى اللَّهِ مَوْسِ ﴿ صَلَّهُ مَدِيدٍ ۞ أَخْلَدَ ﴿ فَعَدَ وَتَقَاعَسَ ۞ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ (اللهِ) تأْتِيهِمْ مِنْ مَأْمَنِهِمْ كَفَوْلِهِ تَعَالَى ۞ فَأَتَاهُمُ الله مِنْ حَيْثُ لَهِ يَحْتَسِبُوا ١٠٠٠ ٥ مِنْ جِنَّةٍ ١١٠ مِنْ جُنُونِ ٥ فَتَرَّتْ بِدِ ١١١ المُثَلُ فَأَتَّتُنْهُ

 عَنْزَغَنْكَ (٣٠٠) يَسْتَخِفَنْكَ طَيْقٌ مُلِ إِنهِ لَمَمْ وَيْقَالْ ۞ طَائِقٌ (٣٠٠٠) وَلهو وَاحِدُ ۞ يَندُونَهُمْ ﴿ إِلَى يُزِينُونَ \* وَخِيفَةً ﴿ إِلَى خَوْفًا وَخُفْيَةً مِنَ الإِخْفَاءِ وَالآصَالُ وَاحِدُهَا أَصِيلٌ مَا بَيْنَ الْمَصْرِ إِلَى الْمُغْرِبِ كَقَوْلِهِ ۞ بَكُوةً وَأَصِيلاً ١٠٠٠ بِأَبِ قَوْلِ اللهِ عَزْ وَجَلَ فُلْ إِثْنَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴿ مِرْثُ سَلَيْمَانُ بَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مْرَّةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَفِي قَالَ فُلْتُ أَنْتَ سِمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لاَ أَصَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ فَلِذَلِكَ خرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ بِأَبِ ٥ وَلَمَّا جَاءَ مُومَى لِيهَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبُّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَـكِن انْظُرْ إِلَى الجُتِبَل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَةُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَنَا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلجُبَلِ جَعَلَةُ ذَكَّا وَخَرَّ مُومَىي صَعِقًا فَلَهَا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَاقَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ۞ ۗ أَرِنِي ۞ أَعْطِنِي مِرْثُ مُحَدِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْتَى الْمَــازِنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُـدْرِيُّ فِيْكُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْبَهُودِ إِلَى النَّبِيُّ عِينَ اللَّهُ مَا لَهُم وَجُهُهُ وَقَالَ يَا نَحُدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَضْعَا بِكَ مِنَ الأَنْصَار لَطَمَ وَجُهي قَالَ ادْعُوهُ فَدَعَوْهُ قَالَ لِرَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى مَرِّرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَقُلْتُ وَعَلَى نَجَّدٍ وَأَخْذَنْنِي غَصّْبَةً فَلَطَفَتُهُ قَالَ 🖟 لاَ تَخْبُرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَّا بِحُومَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِرِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِي بِصَعْقَةِ الطُّورِ بِأَب الْمَنَّ وَالشَّلْوَى مِرْثُمْنَ مُشْلِعٌ حَذَّتَنَا شُغَبَةً عَنْ عَبْدِ الْمُتَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْن حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ عَن النَّبِي عَيْلِينِهِ قَالَ الْكَناةُ مِنَ الْمُنْ وَمَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَنِي باب ٥ قُل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُو جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُخيى وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النِّبِيِّ الأُّنِّيِّ الْأَنْيِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمْتاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلْـكُمْ يَنِعَدُونَ ﴿ اللَّهِ مِرْشَتُ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَّءِ بْنِ زَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُسُرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِئَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ وَعُمْرَ مُعْاوَرَةً فَأَغْضَبَ أَبُو بَكُم مُمْرَ فَالْصَرَفَ عَنْهُ مُمْرُ مُغْضَبًا فَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكُرٍ يَسْأَلُهُ ۗ

ب ا

صرميث ٤٦٨٢

اسب ۲

مست ۱۸۲۶

اب ۳ ا

إــــ ا

صنيث ٤٦٨٥ ملطانية ١٠/٦ يَنْ

يْرِيجِيُّ الْحَبَرَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَغَضِتِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ وَجَعَلَ أَبُو بَكُو يَقُولُ وَاللَّهِ يًا رَسُولَ اللَّهِ لأَنَّا كُنْتُ أَظْلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَمَاحِيي هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَــاحِي إِنِّي قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا فَقُلْتُم كَذَّبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكُ صَدَفْتَ بِابِ قَوْلِهِ \* وَقُولُوا حِطَّةُ ﴿ مَرْثُ الْمُحَاقُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الوَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمْدَامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ۞ ادْخُلُوا الْجَابَ شَخِّدًا وَقُولُوا حِطَّةً تَغْفِرْ لَـكُرْ خَطَايَاكُم ﴿ اللَّ ُ فَدَخُلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةً فِي شَعَرَةٍ **بِابٍ ۞ خُ**ذِ الْتَفْوَ وَأُمْرْ بِالْغَرْفِ ۗ إبٍ ٦ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَنَاهِلِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعْرُوفُ مِرْتُكَ أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرُنَا شُعَبْتِ عَن السِيم ١٨٧ الزُّهْرِىٰ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ ﴿ عُنْكُ قَالَ قَدِمَ عُينَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةً فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُدُرْ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ الثَّفَر الذينَ يُذيبهمْ مُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ بَحَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَيِّهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُنينَةُ لابن أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجُهُ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ قالَ سَـأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُ لِعُنِيَّتَةَ فَأَذِنَ لَهُ مُحَرِّ فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِئ يًا ابنَ الْحَطَابِ فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَرْلَ وَلا تَخْتُرُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمْ بهِ

فَقَالَ لَهُ الْحُرُورُ يَا أَمِيرَ الْحُوْمِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِتَبَيِّهِ عِينًا الله عَلَى المُعْرَف

أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلَمَ يَفْعَلْ حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهْ فِي وَجْهِهِ فَأَفْتِلَ أَبُو بَكُرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ لِلَّٰكِيمُ فَقَالَ أَبُو الدُّرُدَاءِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ أَمًّا صَاحِبْكُر هَذَا فَقَدْ غَامَرَ قَالَ وَبَدِمَ عْمَرْ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ بِيُّنْكِتُمْ وَقَصْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا مُحَدُّ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَفَا فَا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ مِرْثُ عَلَى عَدَّثَنَا وَكِيمْ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الصح ١١٨٨ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ ۞ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْفَرْفِ ۞ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ فِي أَخْلاَقِ ملطانية ١١/٦ وأغز النَّاس وقال عَبْدُ اللهِ بِنُ بِرَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن است ١٨٨٥ الزَّبَيْرِ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ نَبَيْهُ عِنْظُهُمْ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ سُورَةً ۗ ٨ سُورَةَ اللَّمْدَال الأَنْفَالِ بَابٍ قَوْلُهُ ۞ يَشَـٰ أَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ بِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِمُوا ذَاتَ بَيْنِكُو ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ الْأَنْفَالُ ۞ الْمُغَانِمُ قَالَ قَتَادَةُ ۞ ريضكُو

مديث ٤٦٩٠

إحب ٢ صيث ١٩١٤

۳۰

صريب ١٩٢٤

صیت ۲۹۲۶ مطانیهٔ ۲۲/۱ أنا

مدميث ١٩٤

﴿ الْحَدْثِ يْقَالْ تَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ عِلِيَّةً عِلَيْهُ عَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيَّهَانَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَاسٍ ولِحْك سُورَةُ الأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَدْرِ الشَّوْكَةُ الْحَدَّ \* مُرْزَفِينَ ۞ فَوْجًا بَعْدَ فَوْج رَدِفَنِي وَأَرْدَفَنِي جَاءَ بَعْدِي ۞ ذُوقُوا ﴿ ﴾ بَاشِرُوا وَبَرُ بُوا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَيْهِ ۞ فَيَزَكُمُهُ ۞ يَحْتَهُ ٥ شَرَّدْ ﴿ فَرَقْ ٥ وَإِنْ جَنَحُوا ﴿ طَلَبُوا ٥ يُغْضِنَ ﴿ يَغْلِبَ وَقَالَ نَجَاهِدْ ٥ ا مْكَاءٌ ١٨ إِذْخَالُ أَصَابِعِهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَ ٥ تَصْدِيَّةٌ ١٨ الصَّفِيرُ ٥ لِيَغْبُوكُ ١٨ لِيخسِمُوكَ بِابِ ٥ إِنْ شَرَ الدُّوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبَكْرُ الَّذِينَ لاَ يَغْفِلُونَ ﴿ مِرْتُ مُحَدُدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّقَتَا وَرَفَّاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۞ إِنَّ هَرّ الدَّوَابُ عِنْدَ اللَّهِ الشُّمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ١٠٤ قَالَ مُمْ نَفَرْ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بأب وَيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُو لِمَا يُخْيِيكُمُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ٥ اسْتَجِيبُوا ۞ أَجِيبُوا ٥ لِمَا يُخْيِيكُو ۞ يُضلِحُكُم ورائعًى إضحاق أُخْبَرَنَا رَوْح حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ سِمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلِّى وَلِيْكُ قَالَ كُنْتُ أُصَلَّى فَسَرً بِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَلَى مَا عَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُرَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَأْتِي أَلَمْ يَقُل اللَّهُ عَ اللَّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُو ﴿ عَلَى أَعْمَ اللَّهِ مَالُ لأُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَم سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلُ أَنْ أَخْرُجَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْثُ لِيَخْرُجَ فَذَكُوتُ لَهُ وقال مُعَاذُ حَذَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ سَمِعَ حَفْصًا سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَجُلًا مِنْ أَضْحَابِ النَّبئ عِنْ إِلَى السَّافِي مِن الْحَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ السَّابِعُ الْمُثَانِي بِأَبِّ فَوْلِهِ ٥ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جِمَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْنِنَا بِعَذَابِ أَلِيدٍ ٢ قَالَ ابْنُ عُنِيْتَةً مَا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَطَرًا فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ عَذَابًا وَتُسْمُيهِ الْتَرَبُ الْغَيْثَ وَهْوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ٥ يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَتَطُوا ﴿ اللَّهِ عَرَضَنَي أَخْمَدُ حَدَّثَنَا عُبِيَدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ عَبْدِ الْجَيْدِ هُوَ ابْنُ كُردِيدٍ صَـاحِبُ الزَّيَادِيْ شَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ وَلَكُ قَالَ أَبُو جَهْلِ ٥ اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَتَّقُ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جِمَارَةً مِنَ النَّمَاءِ أَوِ اثْنِيَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ فَنَرَكُ ۞ وَمَا كَانَ الله لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَمَا لَحَمْ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ۗ

وَهُمْ يَصْدُونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لِلْعَذَّ بَهُمْ وَأَنْتَ | بب ه فِيهـمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ مِرْثُنَا لِمُحَدِّدُ بِنُ النَّضْر حَدَّثْنَا | مست ١٩٥٥ غَبِيَدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَذَثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغَيَّةُ عَنْ عَبْدِ الْجِبِدِ صَاحِبِ الزِّيَادِئ سِمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلِ ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جِنَارَةً مِنَ الشَّهَاءِ أَوِ الْتِنَا بِعَذَابِ لَلِيهِ ۞ فَنَزَلَتْ ۞ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَمَا لَحَمْ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصْدُونَ عَن الْمُنسَجِدِ الْحُرَامِ (﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهَ بَابِ ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِنْتُهُ ﴿ ﴿ مِرْثُ الْمِ الحُسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو عَنْ بْكَيْرِ عَنْ تَافِع عَن ابْن عُمَرَ ولا إِنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الوَحْمَنِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَّر الله في كِتَابِهِ ۞ رَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْفُتَكُوا ۞ إِلَى آخِرِ الآبَةِ فَتَا يَنتَعُكَ أَنْ لاَ تُقَاتِلَ

> كُمَّا ذَكُو اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَغْتَرْ بِهَذِهِ الآيَّةِ وَلاَ أَقَائِلُ أَحَبُ إِنَّ مِنْ أَنْ أُغْتَرُ بِهَـذِهِ الآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ۞ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ۞ إِلَى آخِرِهَا قَالَ فَإِنَّ اللهُ يَقُولُ \* وَقَاتِلُومُ حَتَّى لا تَكُونَ فِنْتَةً ﴿ إِنَّ قَالَ ابْنُ عُمْرَ قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله عِيْنِي إِذْ كَانَ الإِسْلاَمُ قَلِيلاً فَكَانَ الرِّجُلُ يُفْتَنَ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى كُثْرَ الإشلاَمْ فَلَمْ تَكُنْ فِئْنَةً فَلَمَا رَأَى أَنَّهُ لاَ يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيمُ وَعُفَّانَ قَالَ ابْنُ عُمْرَ مَا قَوْلِي فِي عَلِي وَعُفَهَانَ أَمَّا عُفَانُ فَكَانَ اللَّهَ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَكُر لهُمُّ أَنْ يَغَفُو عَنْهُ وَأَمَّا عَلَى فَانِنْ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ وَخَتَنَّهُ وَأَشَــارَ بِيَدِهِ وَهَذِهِ ابْنَتَهُ أَوْ بِلْنَهُ حَيْث تَرَوْنَ مِرْثُ أَخْمَدُ بْنُ يُولُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا بْيَانٌ أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ عَدَّنَهُ،

ا مصف ٤٩٩٤ ملطانية ١٢/٦ أخدذ

سَعِيدُ بْنُ جُمَيْرِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا ابْنُ مُمْرَ فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرَى في قِتَالِ الْهِنْثَةِ فَقَالَ وَهَلْ تَدْرِى مَا الْفِئْنَةُ كَانَ نَجْهُ عِيْنِكُمْ يُفَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِلْنَةُ وَلَيْسَ كَفِتَالِكُو عَلَى الْمُلْكِ **بَابٍ ٥** يَا أَيْهَا النَّبِئ حَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْفِتَالِ إِنْ يَكُنْ | بجب ٧ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَـايرُونَ يَغْلِبُوا مِائْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُرٍ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفَقَهُونَ ۞ مِرْتُ عَلِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَذَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ ۗ مديد ٢٦٨ عَبَّاسِ ﴿ فَعُنَّا لَوْلَتُ ۞ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَـابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتُيْنِ ﴿ فَكُيِّبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَالَ شَفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لاَ يَفِرُ عِشْرُونَ مِنْ مِائْتَيْنِ

ئُرُ زَلَتِ o الآنَ خَفَفَ اللهَ عَنْـكُم ۞ الآيَةَ فَكَتَبَ أَنْ لاَ يَفِرَ مِائَةٌ مِنْ مِائتَئِن زَادَ سُفْيَانُ مَرَةً زَلَتْ ٥ حَرُضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَاكِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُو عِشْرُونَ صَابِرُونَ ١٠٠ قَالَ شَفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَأَرَى الأَمْنَ ِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكِي مِثْلَ هَذَا بِأَب الآنَ خَفَف الله عَنْحُ وَعَلِم أَنْ فِيكُر ضُغفًا ﴿ الآيةَ إِلَى قَوْلِهِ ۞ وَالله مَعَ الضابرينَ ﴿ مِرْثُ يَخْتَى بَنْ عَبِدِ اللهِ الشَّلِئُ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بَنْ الْمُبَارَكِ أُخْبَرَنَا جَرِيز بَنْ حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الزَّبَيْرِ بْنُ خِرُيتٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَكْ قَالَ لَمَا نَزَلْتُ ه إِنْ يَكُنْ مِنْـكُو عِشْرُونَ صَــابِرُونَ يَغْلِيُوا مِاثْنَيْنِ ۞۞ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرُ وَاحِدُ مِنْ عَشَرَ ةٍ خَجَاءَ التُخْفِيفُ فَقَالَ ۞ الآنَ خَفْفَ اللهُ عَنْكُم وَعَإِ أَنَّ فِيكُو ضُعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَّةٌ صَابِرةً يَفْلِبُوا مِائْتَيْنِ ( عَلَى اللَّهَ عَنْهُمْ مِنَ الْمِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفُفَ عَنَهُمْ صُورة بَرَاءَةً ٥ وَلِيجَةً كُلُ ثَنيْءٍ أَدْخَلْتُهُ فِي شَيْءٍ ٥ الشُّقَّةُ ﴿ السَّفَرُ الْحَبَالُ الْفَسَادُ وَالْحَبَالُ الْمَوْتُ ٥ وَلا تَفْتني ﴿ لَا تُوَجُّفُنِي ۞ كُوهًا ﴿ وَكُوهًا وَاحِدٌ ۞ مُذَخَلاً ﴿ إِنَّ يُدْخَلُونَ فِيهِ ۞ يَخْمُحُونَ ( ) يُسْرِعُونَ • وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ( التَّنفَكُثُ انْفَلَبَتْ بِهَا الأَرْضُ • أَهْوَى ( ) أَلْقَاهُ فِي هُوَةٍ ۞ عَدْنِ ﴿ أَنْ عَدْنُتُ بِأَرْضِ أَيْ أَقَنتُ وَمِنْهُ مَعْدِنٌ وَيُقَالُ فِي مَعْدِنِ صِدْقِ فِي مَنْبِتِ صِدْقِ الْحَوَالِفُ الْحَالِفُ الَّذِي خَلَفَنِي فَقَعَدَ بَعْدِي وَمِنْهُ يَخْلُفُهُ فِي الْغَابِرِينَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النُّسَاءُ مِنَ الْحَالِفَةِ وَإِنْ كَانَ جَمْعَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ لَز يُوجَدْ عَلَى تَقْدِيرِ جَمْعِهِ إِلاَّ حَرْقَانِ فَارِسُ وَقَوَارِسُ وَهَالِكُ وَهَوَالِكُ ۞ الْحَنْيَرَاتُ ۞۞ وَاحِدُهَا خَيْرَةً وَهْيَ الْفَوَاضِلُ ۞ مُرْجَنُونَ ۞ مُؤَخِّرُونَ الشَّفَا شَفِيرٌ وَهْوَ حَدُّهُ وَالْجُرْفُ مَا تَجَرَّفَ مِنَ السُّيُولِ وَالأَوْدِيَّةِ ٥ مَارٍ ١٨٥ مَارِّ ٥ لأَوَّاهُ ١١٥ شَفَقًا وَفَرَقًا وَقَالَ إِذَا مَا قُنتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْلِ ﴿ كَأَوَّهُ آهَةَ الرَّجُلِ الْحَذِينِ

 ۸ ـــ

مدسيت. 199

٩ ستورة اللوتيل

ملطانية ٦٤/٦ أخزى

ا. ا

. . .

حَدَّتَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ وَفِي قَالَ بَعَنْنِي أَبُو بَكُرٍ فِي تِلْكَ الحُجَةِ فِي مُؤذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤذُّنُونَ بِمِنَّى أَنْ لاَ يَضْجَ بَعْدَ

ماب قوله ٥ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَمْهُرِ وَاعْلَمُوا أَنْتُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ | إلب ٢ لخزى الْكَافِرِينَ ﴿ صَالِيهُ وَا مِرْثُ لَ سَعِيدُ بَنْ عَفَيْرِ قَالَ حَذَثَنِي اللَّيْثُ قَالَ السيد الله

الْعَامِر مْشْرِكُ وَلاَ يَطُوفَ بِالْنِيْتِ غَرْيَانٌ قَالَ خُمْنِيْدْ بْنُ عَبْدِ الرَّخْمَن ثُرَّ أَرْدَفَ

رَسُولْ اللهِ عَيْكَ بِهِ إِلَى بِنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمْرَهُ أَنْ يُؤِذِّنَ بِبَرَاءَةَ قَالَ أَبُو هُرَ يُرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلَىٰ يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَهْلِ مِنْي بِبَرَاءَةَ وَأَنْ لاَ يَحْجَ بَعْدَ الْعَامِرِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ باب قولِهِ ۞ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّى النَّاسِ يَوْمَ الْحَتِجُ الأَنْجُرِ أَنَّ اللَّهَ بَرىءٌ مِنَ ۗ إلى ٣ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُلِثُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَـكُر وَإِنْ تَوَلِّيثُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُغجِرَى اللَّهِ وَيَشْرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ آذَتَهُمْ أَغَلَتُهُمْ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ مَدَ عَالَمُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ قَالَ ابنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَ نِي مُحَيْدُ بنُ عَبْدِ الوَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَ يْرَةَ قَالَ بَعَنْنِي أَبُو بَكُرِ وَفِي فِي تِلْكَ الْجَنَةِ فِي الْمُؤَدِّينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذُّنُونَ بِمِنِّي الطائية ١٥/٦ يَوْمَ أَنْ لاَ يَخْجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُزِيَانٌ قَالَ حُمَيْدٌ ثُرُ أَرْدَفَ النّيئ عَنْ إِن أَبِي طَالِب فَأَمْرَهُ أَنْ يُؤِذِّنَ بِبَرَاءَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذِّنَ مَعَنَا عَلِي في أَخْل مِنْي يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ وَأَنْ لاَ يَخْجَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ باب إب إ إلااً الذينَ عَاهَدْتُر مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ مِرْثُ إِشْحَاقُ حَدْثُنَا يَغْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السيد ٢٠٠٣ -حَدِّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ مُتيدَ بْنَ عَبْدِ الوَحْمَنِ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا بَكْرِ وَكُ بَعَثَهُ فِي الْجَيَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا قَبْلَ حَبَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذُّنُ فِي النَّاسِ أَنْ لاَ يَحْجُنَّ بَعْدَ الْعَارِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُزيَانٌ مُكَانَ حُدِيدٌ يَقُولُ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجُ الأَكْرِ مِنْ أَشِلِ عَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ باب ه اب فَقَاتِلُوا أَثِمَةَ الْمُكُفِّر إِنْهِمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ ۞ ورثن مُحَدِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَخْبَى ميت ٢٠٠٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ وَهْبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُذَيْفَةَ فَقَالَ مَا بَق مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآَيْةِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ وَلاَ مِنَ الْتَنَافِقِينَ إِلاَّ أَرْبَعَةً فَقَالَ أَعْرَافِيهِ إِنَّكُو أَضْعَابَ تُخْمِ عَيِّلْظِيمُ غُنْبِرُونَا فَلاَ نَدْرِى فَمَا بَالُ هَوْلاَءِ الَّذِينَ يَبَقُرُونَ بُيُوتَنَا وَيَسْرِقُونَ أَغلاَقَنا قَالَ أُولَيْكَ الْفُسَّاقُ أَجَلَ لَا يَنِنَ مِنْهُمْ إِلاَّ أَرْبَعَةً أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كِيرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ

بَرَدَهُ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيدٍ ۞ مِرْتُ الحَكُو بَنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُغَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ أَنْ عَبْدَ الرُّحْمَنِ الأَعْرَجَ حَدَّمَهُ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً رَفَّتُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْئِينَ يَغُولُ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِّكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَفْرَعَ مِرْزُكِ فَتَلِيمَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ خُصَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى أَبِي ذَرَّ بِالرَّبَدَةِ فَقُلْتُ مَا أَزْنَلَكَ بِهَذِهِ الأَرْضِ قَالَ كُنَّا بِالشَّـأْمِ فَقَرَأْتُ ۞ وَالَّذِينَ يَكُيْزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشْرُهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ قَالَ مُعَاوِيَةُ مَا هَذِهِ فِينَا مَا هَذِهِ إِلاَّ فِي أَهل الْحِتَابِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ بِأَبِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ۞ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوّى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزُزُرُ لأَنْفُسِكُم فَذُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْيَزُونَ ﴿ وَال أَحْدُ بنُ شَبِيبِ بنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَن ابن شِهَاب عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْتَا مَعَ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَنَا أُزْلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ مَّهُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ الشَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرْمٌ ۞ ۞ الْقَيْمُ ۞ هُوَ الْقَائِرُ وَرَثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عن ابن أبي بَكْرة عَنْ أبي بَكْرة عن اللَّئي عَيْكُ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهِيئِيهِ يَوْمَ ا خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ فَهرًا مِنْهَا أَرْبَعَةً مُرُمَّ ثَلاَتٌ مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْجِنَّةِ وَالْحُنَرُمُ وَرَجَبُ مُضَرِّ الَّذِي بَيْنَ مُحَادَى وَشَعْبَانَ بِابٍ قَوْلِي ﴿ تَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ مُمَا فِي الْفَارِ ۞ ٥ مَعَنَا ۞ تَاصِرْنَا السَّكِينَةُ فَعِيلَةً مِنَ السُّكُونِ مِرثَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا حَدَاثَنا ثَابِتْ حَدَّثَنَا أَنسٌ قَالَ حَدَّثَنى أَبُو بَكُر وَلَكُ مَنْ مَعَ النَّبِي عِينَ النَّالِ فِي الْغَارِ فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهِ مَا لَكُمْ إِلَّا اللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهِ لَوْ أَنْ اللَّهِ لَوْ أَنْ اللَّهِ لَوْ أَنْ اللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهِ لَوْ أَنْ اللَّهِ لَوْ أَنْ اللَّهُ لَوْ أَنْ اللَّهُ لَوْ أَنْ اللَّهِ لَوْ أَنْ اللَّهُ لَوْ أَنْ اللَّهُ لَوْ أَنْ اللَّهُ لَلَّهُ لَذَا لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا اللَّهِ لَوْ أَنْ اللَّهُ لَلَّهُ لَوْ أَنْ اللَّهِ لَوْ اللَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَوْ أَنْ اللَّهِ لَوْ اللَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَا لَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَلَّالَ لَلَّهُ لَلْلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَكُلَّهُ لَلَّهُ لَلَّ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ فَدَمَهُ رَآنًا قَالَ مَا ظَنْكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَدِد حَدْثَنَا ابْنُ عُنيْنَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِ اللَّهُ قَالَ حِينَ وَفَعَ بَلِتَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الْزَبَيْرِ قُلْتُ أَبُوهُ الزَّبَيْرِ وَأَمَّهُ أَشْمَاءُ وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ وَجَدُّهُ أَبُو بَكُ وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ تَقُلْتُ لِشَفْيَانَ إِسْنَادُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَغَلَة إِنْسَانٌ وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ جُرَنجِ مرشني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَذَنِّنِي بَحْتِي بْنُ مَعِينٍ حَذَّنْنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ بُرَيْج قَالَ ابْنُ أَبِي ا

اِب ١

عدميث ٤٧٠٥

صيب ٤٧٠٦

٧ \_\_\_

مدسيش ٤٧٠٧

ملطانية ١١/٦ غبد باسب ۸

مدسيت ٤٧٠٨

. .

14.9 A.m.

درسده وا

صيب ١١٠٤

مْلَيْكَةً وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءَ فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَاسٍ فَقْلْتُ أَثْرِ يدْ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزَّ بَيْرِ فَعْجِلُ عَرَمَ اللَّهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كُتَبَ ابْنَ الزَّبْيْرِ وَيَنِي أُمَيَّةً نُحِلْينَ وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أُصِلْهُ أَبِّدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعِ لَا بْنِ الزَّبْيْرِ فَقُلْتُ وَأَبْنَ بِهِذَا الأَمْرِ عَنْهُ أَمَّا أَبُوهُ خَوَارِى النَّبئ يُئِسَىٰ يُرِيدُ الزَّبَيْرَ وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَـاحِبُ الْفَارِ يُرِيدُ أَبَّا بَكِرٍ وَأَمُّهُ فَذَاتُ النَّطَاقِ يُرِيدُ أَسْرَاءَ وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأَمُ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ عَائِشَةً وَأَمَّا عَمْتُهُ فَزَوْجِ النَّبِيِّ عَيْنِكُ يُرِيدُ خَدِيجَةً وَأَمْا عَمَهُ النِّي عِينَ اللَّهِ خَدَّتُهُ يُرِيدُ صَفِيَّةً لِمْ عَفِيفٌ فِي الإِسْلاَمِ قَارِئٌ لِلفُوْآنِ وَاللَّهِ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ وَإِنْ رَبُونِي رَبِي أَكُمَّا عَكِوامٌ فَآثَرَ التَّوْيَتَاتِ وَالأُسَامَاتِ وَاخْتِيدَاتِ يُرِيدُ أَبْطُنًا مِنْ بَي أَسَدٍ بَي تُويْتٍ وَبَي أُسَامَةً وَيَقِ أَسَدٍ إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْنِينِي الْفُدَمِيَّةَ يَعْنِي عَبْدَ الْمَيْلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَإِنَّهُ لَوَى ذَبَتُهُ يَعْنِي ابْنَ الْزَبَيْرِ **وَرَثْتُ ۚ ۚ مِ**رْسُهُ ٤٧٣ مُحْتَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ تَبْمُونِ حَدْثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ أَبِي ۗ علمانيه ١٧/٦ نخذ مُلَيَكُةً دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَاسِ فَقَالَ أَلاَ تَعْجَبُونَ لاِبْنِ الزَّبَيْرِ قَامَ فِي أَفرِهِ هَذَا فَقُلْتُ لأُحَاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسَنَتُهُمَا لأَبِي بَكْرٍ وَلاَ اِلْعَمَرَ وَلَهُمَ ۖ كَانَا أَوْلَى بِكُلُّ خَيْرٍ مِنْهُ وَقُلْتُ ابْنُ حَمَّةِ النِّي عِيْظِيمُ وَابْنُ الزَّبَيْرِ وَابْنُ أَبِي بَكُرَ وَابْنُ أَخِي خَدِيجةً وَابْنُ أُخْتِ عَائِشَةَ فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَىٰ عَنُى وَلاَ يُرِيدُ ذَلِكَ فَشُلْتُ مَا كُنْتُ أَظُنَّ أَنَّى أَخْرِضُ هَذَا مِنْ تَفْسِى فَيَدَعُهُ وَمَا أَرَاهُ يُرِيدُ خَيْرًا وَإِنْ كَانَ لاَ بَذَ لأَنْ يَرْنِنِي بَنُو عَمْى أَحَبُ إِلَنَ مِنْ أَنْ يَرَنِنِي غَيْرُهُمْ بِابٍ قَوْلِهِ ۞ وَالْمُنْوَلَفَةِ قُلُوبُهُمْ ۞ قَالَ مُجَاهِدٌ يَتَأَلَّفُهُمْ بِالْمَطِيَّةِ صِرْتُ ۗ إلى مُحَدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِك قَالَ بُعِثَ إِلَى النِّي عَيْنِينَا بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَنِنَ أَرْيَعَةٍ وَقَالَ أَتَالَّمُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَا عَدَلْتَ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِيْ هَذَا قَوْمٌ يَمْرُفُونَ مِنَ الدِّينِ بأب قولِهِ ٥ الَّذِينَ يَلِورُونَ الْمُطَّوَّعِينَ مِنَ الْمُؤمِنِينَ ۗ إلمِب ا الله ه يَلْمِرُونَ ﴿ يَعِينُونَ وَجُهْدَهُمْ وَجَهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ صَ**رَصْتَى** بِشَرُ بْنُ خَالِدٍ ۗ متح ١٧٤ أَبُو مُحْدَدٍ أَخْبَرَنَا مُحَدُدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُغْيَةً عَنْ شَلَيْهَانَ عَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ لْمَا أَمِنَ ۚ إِللصَّدَقَةِ كُنَّا نَفَحَامَلُ جَمَّاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِيضفِ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسَانُ بِأَكْثَرُ مِنْهُ فَقَالَ الْنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنَّى عَنْ صَدَقَةٍ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِئَّاءً فَنَرَلَتْ • الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ مُجهْدَهُمْ الله الآبَّة مرثن إنتحالُ بنُ إِرْاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي أَسَامَةً أَسَدُنَّكُو زَائِدَهُ عَنْ ميت ٢١٥

سُلَيْهَانَ عَنْ شَفِيقِ عَنْ أَبِي مَشعُودٍ الأَنْصَارِى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِيَسْ إِيُّ يَأْمُرُ بالصَّدَقَةِ فَتَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالْحَدُّ وَإِنَّ لأَحَدِهِمِ الْيَوْمَ مِائَةً أَلْفٍ كَأَنَّهُ يُعَرِّض بِتَفْسِهِ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ اسْتَغْفِرْ لَهُـمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُـمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُـمْ سَنِعِينَ مَرَّةً (ﷺ ورثْتُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ تَافِيعٍ عَنِ ابْن عُمْرَ وَلِينَهُ قَالَ لَمَا تُوفَىٰ عَبدُ اللَّهِ جَاءَ ابْنُهُ عَبدُ اللَّهِ بْنُ عَبدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيرٌ لللهِ عَلَيْكُ فَسَأَلُهُ أَنْ يُعْطِيَّهُ فَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ مُمَّ سَلَّالُهُ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُم لِيُصَلِّى فَقَامَ عُمْرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلَّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ إِنَّمَا خَيِّرَ فِي اللَّهُ فَقَالَ ٥ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَمْهُ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴿ إِنَّ وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيمُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ۞ وَلاَ تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴿ اللَّهِ مِرْثُ اللَّهِ عَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَبْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّنِّي اللَّيْثُ حَدَّنَي عُقَيْلٌ عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أُخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمرَ بْن الْحَطَّابِ وَلَيْ أَنَّهُ قَالَ لَنَا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ أَنَّى ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلِينَ اللّهِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَنَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا إِلَّهِ وَقَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّى عَلَى إِنْ أَنَّ وَهَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا قَالَ أَعَدُدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَشَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَل يًا عُمَرُ فَلَنَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّى خُيْرَتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّى إِنْ رَدْتُ عَلَى السَّبِعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَوِدْتُ عَلَيْهِ ـَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ أَرُّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْتَكُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى زُرَّكِ الآيتَانِ مِنْ بَرَاءَةً ٥ وَلاَ تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴿ إِنَّ إِلَى قَولِهِ ٥ وَمُمْ فَاسِقُونَ ۞ قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُزَأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَرَّاكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ باب قَوْلِهِ ٥ وَلاَ تُصَلُّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴿ مَرْضَنَى الْ إِرْ اهِمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبْيَدِ اللَّهِ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُحْمَر وها أَنَّهُ قَالَ لَنَا تُؤفَّ عَبدُ اللَّهِ بنُ أَيِّ جَاءَ ابنَهُ عَبدُ اللَّهِ بن عَبدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَي المُطأة فَيصه وَأَمْرَهُ أَنْ يُكَفَّتُهُ فِيهِ ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى عَلَيْهِ فَأَخَذَ ثُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِعَوْبِهِ فَقَالَ تُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَافِقٌ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَحُمْ قَالَ إِنَّمَا خَيْرَنِي اللهُ أَوْ أَخْبَرَنِي فَقَالَ ﴿ اسْتَغْفِرْ لَمُنهُ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَحُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَحُمْ سَيْمِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿ فَقَالَ

باب ۱۱ مطانیهٔ ۱۸/۱ أو مدیث ۱۷۱۱

عديب ٢١٧٤

إسب ١٢ صيث ٤٧١٨

وَلاَ نُصَلُ عَلَى أَحْدٍ مِنْهُـمْ مَاتَ أَبَّدًا وَلاَ تَقْمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُـمْ كَقَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ۞ بأبِ قَوْلِهِ ۞ سَيَعْلِغُونَ بِاللَّهِ لَـنَّمْ إِذَا الْقَلَبْۃُ إِلَيْهِمْ لِتْغْرِضُوا عَنْهُمْ ۗ إبب لا

فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِنُونَ ۞ مِرثَى السّ يُخْبَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ حِينَ تَخْلَفَ عَنْ تَبُوكُ وَاللَّهِ مَا الصانية ١٩/٦ قاز أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ يَغْمَةٍ بَغْدَ إِذْ هَدَانِي أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أُنْزِلَ الْوَحْيُ ٥ سَيَخْلِقُونَ بِاللَّهِ لَـكُور إِذَا الْقَلَبُثُمْ إِلَيْهِمْ ﴿ إِلَّ ٥ الْفَاسِفِينَ ﴿ إِلِّهِ مَوْلِهِ ٥ وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَادً الم صَاحِتًا وَآخَرَ سَنِثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللمُ الللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللل مُؤمَّلُ هُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِنْمَاعِيلُ بْنُ إِرْاهِيمَ وَحَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثَنَا شَمْرَةُ بْنُ جُنْدُبِ وَهِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنَا أَتَا فِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ فَابْتَعَانِي فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَيْنِيَةٍ بِلَينِ ذَهَبِ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَفْتِحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالاً لَحَنَّمُ اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْر فَوَقَعُوا فِيهِ أَرُّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَـارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالاً لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنِ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالاَ أَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنَّ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَدِيحٌ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَدًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيْئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِأَبِ قَوْلِهِ ٥ مَا كَانَ لِلنِّيلَ ۗ إب ٣ وَالَذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْشَرِكِينَ ۞ مِرْثُ إِنْجَاقُ بْنُ إِرْاهِمِ حَدَّثَنَا مِيتِ ٢٠٠ عَبدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الرُّهْرِئ عَنْ سَعِيدِ بن الْنسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَا حَضَرَتْ أَمَّا طَالِبِ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَيِّكُ إِلَيُّ مَا وَعَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي أُمَّيَّةً فَقَالَ النَّئِي عَيْرَ اللَّهِ أَىْ عَمْ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً يَا أَبًا طَالِبِ أَرْخَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَندِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِي عِينَ اللَّهُ مُنتَفْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ فَنَرَلَتْ ۞ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْشُركِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي فُرْنَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَمُنهُ أَنْهُمُ أَصْحَابُ الْجِيدِ ، أَل إلى عَوْلِهِ ۞ لَقَدْ تَابَ اللهَ عَلَى إلى ٣

النَّبَىُ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْفَسْرَةِ مِنْ بَغْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ 928

ريث ٢٧٢٢

ملطانية ٧٠/٦ يَنْ

اب ۱۸

قْلُوبْ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُرَ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَفُوفٌ رَحِيمٌ ﴿﴿ مِرْتُ أَخْمَدُ بْنَ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونْسُ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرِّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَف وَكَانَ قَائِدٌ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِى قَالَ شِمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ ۞ وَعَلَى الثَلاَثَةِ الَّذِينَ خُلُفُوا ﴿ ﴿ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْتِينَ أَنْ أُغْتِلِمَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ ۗ ﴿ ، وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيِّ عَيْلِتِيمَ أَمْسِكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهْوَ خَيْرٌ لَكَ بِأَبٍ ۞ وَعَلَى الثَّلاَقَةِ الْذِينَ خُلْفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَطَنُوا أَنْ لاَ مَلْجَأً مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِـمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُ مَرْشَعْي نُحَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَنِبِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا إِشْعَاقُ بْنُ رَاشِدٍ أَنَّ الرَّهْرِئَ حَدَّثَهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَفْسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ ﴿ أَبِيهِ قَالَ سِمِعْتُ أَبِي كَتَبَ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَرْ يَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي غَزْوَةٍ غَرَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَنِي غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ وَغَزْوةِ بَدر قَالَ فَأَخْمَعْتُ صِدْقَ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّا لِللَّهِ مُعْدًى وَكَانَ قَلْمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِ سَسافَرَهُ إِلاَّ شُحَّى وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمُسْجِدِ فَيَزَكُمُ رَكْفَتَنِينِ وَنَهَى النَّبِيُّ عَلِيُّ عَلْى كَلاَمِي وَكَلاَمِ صَمَاحِقَ وَإِرْ يَنْهَ عَنْ كَالَامِ أَصْدِ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا فَاجْتَلَبَ النَّاسُ كَالاَمَنَا فَلَيِثْتُ كَذَلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَى الأَمْرُ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَمَمُ إِنَّى مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيْ النَّبِي عَلِينَ الْ يَمُوتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْظِيمُ فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِيلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَلاَ يُكَلِّنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْ فَأَرْنَلَ اللَّهُ تَوْ بَلْنَا عَلَى نَبِيْهِ عَيْكُمْ جِينَ بَنِيَ الثُّلُثُ الآخِرُ مِنَ اللَّيلِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ عِنْدَ أُمْ سَلَتَةً وَكَانَتْ أَمْ سَلَمَةً مُحْسِنَةً فِي شَـ أَنِي مَعْنِيَّةً فِي أَمْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ إِنَّا أَمْ سَلَمَةَ تِيبَ عَلَى كُعْبٍ قَالَتْ أَفَلاَ أُرْسِلُ إِلَيهِ فَأَبْشُرَهُ قَالَ إِذًا يَخْطِمَكُمُ النَّاسُ فَيَعْتَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَــائِرَ اللَّيْلَةِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِينًا صَلاَةَ الْفَحْرِ آذَنَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا اسْتَبَشَرَ اسْنَتَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ فِطْعَةً مِنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا أَيْهَا الثَّلاَئَةُ الَّذِينَ خُلُفُوا عَنِ الأَمْرِ الَّذِي قُهِلَ مِنْ هَوُلاَءِ الَّذِينَ اعْتَذَرُوا حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ لَنَا الثَّوْبَةَ فَلَمَا ذُكِكَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيِّا اللَّهِ عَيْلِهُمْ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ وَاعْتَذَرُوا بِالْبَاطِل ذُكِرُوا بِشَرْ مَا ذُكِرَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ ۞ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُرِ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوا

لَنْ نُوْمِنَ لَـكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُرْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَـلَـكُمْ وَرَسُولُهُ ۞ الآيَّةَ بِأَبِ ۞ | إب يًا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّفُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّاوِقِينَ ﴿ ﴿ مَدُّنَّا مَا مَعْ لَكُنِي حَدُّثُنَّا اللَّبِثْ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن كَعْب بْن مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سِمِعْتُ كَعْبَ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثْ حِنَ تَخَلَفَ عَنْ قِضَةٍ تَبُوكَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْمَ أَحَدًا أَبْلاَهُ اللَّهِ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ أَحسَنَ بِحَا أَيْلاَ فِي مَا تَعْمَدُتُ مُنْذُ ذَكُوتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ ۖ إِلَى يَوْ مِي هَذَا كَذِبًا وَأَزْلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَرِينٌ ٥ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ ١٠٠٠) إِلَى قَوْلِهِ ۞ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَهِ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُو رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَينُمْ ۗ إب حَرِيصٌ عَلَيْكُرْ بِالْمُتَوْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ الزَّافَةِ مِرْثُنَا أَبُو الْبَكَانِ أَخْبَرَنَا الْمُنافِ مَنِهِ ٢٧٥ شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَــارِقَ وَلَكُ وَكَانَ بَتَنْ يَكُنُبُ الْوَحْيَ قَالَ أَرْسَلَ إِنَّ أَبُو بَكْرٍ مَفْتَلَ أَهْلِ الْبَمَامَةِ وَعِنْدَهُ مُحَمُّر فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَا فِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ وَإِنَّى أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمُوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ أَنْ تَجْمَعُوهُ وَإِنَّى لأَرَى أَنْ تَجْمَعُ الْقُرْآنَ قَالَ أَبُو بَكُو فَلْتُ لِعْمَرَ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ فَقَالَ مُحْسَرُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَرَالُ عُمَرُ يُرَاجِعْنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِذَلِكَ صَدْرِى وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَـابُ عَاقِلْ وَلاَ نَتْهِمُكَ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَتَبَيْمِ الْفُرْآنَ فَاخْمَعْهُ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلْفَنِي نَفْلَ جَبَلِ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَىٰ مِمَّا أَمْرَ نِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ كَلِيفَ تَفْعَلاَنِ شَيْئًا لَزَ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ عِيَّاكِيمُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ أَزَلَ أَرَاحِمُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَحُمْرَ فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصْدُورِ الرُّجَالِ حَنَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ النُّوبَةِ آيَتَنِن مَمَ خُزَيْمَةَ الأَنْصَـارِىٰ لَمُ أَجِدْهُمَـا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ ۞ لَقَدْ جَاءَكُو رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثْمَ حَرِيصٌ عَلَيْكُو ﴿۞ إِلَى آخِرِهِمَا وَكَانَتِ الصَّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَـا

عُمَرَ تَابَعَهُ عُفَانُ بْنُ عُمَرَ وَاللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي *الطان*ِة ٣٧٨ عَنْ

الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُرَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ

عَبدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فِبْهَا بِ وَقَالَ مَعَ أَبِي خُرَيْتُهُ الأَنْصَادِى وَقَالَ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِمِ مَدْتُكَا ابْنُ شِهَا بٍ مَعَ أَبِي خُرَيْتَهُ وَتَابَعُهُ يَعْفُوبَ بْنُ إِبْرَاهِمِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَبُو كَابِهِ مَا الْهِمِ عَنْ أَلِيهِ وَقَالَ مَعْ خُرَيْتُهُ أَوْ أَبِي خُرَيْتُهُ أَوْ أَبِي خُرَيْتُهُ

## ببوله ارجزاريع

١٠ سئورة يؤيش باسيد ١

مُورة يُونُسَ بِابِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ٥ فَاخْتَلَطَ ﴿ فَنَبَتَ بِالْمُنَاءِ مِنْ كُلُّ لَوْنِ وَ ٥ قَالُوا الَّخَذَ الله وَلَدًا سُبِمَانَهُ هُوَ الْغَنِي ﴿ ﴿ وَقَالَ زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ ۞ أَنَّ لَكُمْ قَدَمَ صِدْق ﴿ نَمُّتُ عَيِّكُمْ وَقَالَ نَجَاهِدٌ خَيْرٌ يُقَالُ ٥ لِلْكَ آيَاتُ ﴿ يَعْنِي هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ ٥ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَمَرَيْنَ بِهِمْ ۞ الْمُعْنَى بِكُمْ ۞ دَعْوَاهُمْ ۞ دُعَاؤُهُمْ ٥ أُحِيطَ بِهِمْ ١٠٠٠ دَنُوا مِنَ الْمُعَلَى ٥ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيتُتُهُ ١٠٠٠ وَاتْبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ وَاحِدٌ ٥ عَدْوًا ﴿ مِنَ الْعُدْوَانِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ يُعَمِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرِّ اسْتِعْجَالْحُمْ بِالْخَيْرِ ١٠٠٠ قَوْلُ الإِنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِم إِذَا غَضِبَ اللَّهُمَّ لاَ تُبَارِكُ فِيهِ وَالْعَنْهُ ٥ لَفَضِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ١٠٠ لأُهْلِكُ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ وَلأَمَاتُهُ \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخَسْنَي ١٠٠ مِثْلُهَا حُسْنَى ٥ وَزِيَادَةً ۞ مَغْفِرَةً ٥ الْحَبْرِيَاءُ ۞ الْمُلْكُ بِأَبِ ٥ وَجَاوَزْنَا بِيْنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَفْيًا وَعَدْوًا حَنَّى إِذَا أَدْرَكُهُ الْفَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِمْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ٥٠ فَخَيلَ ﴿ اللَّهُ للْقِيكَ عَلَى خَدُوةٍ مِنَ الأَرْضِ وَهُوَ الثَشَرُ الْمُكَانُ الْمُرْتَفِعُ صَ*رْصُنْي مُحَدَّدُ بْنُ* بَشَارٍ حَدْثَنَا غُندَرٌ حَذَثَنَا شُغبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبئ عَيُّكُم الْمُدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورًاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْتَ فَقَالَ 🖟 -النِّيئُ عَيِّظِيُّ لِأَضْحَابِهِ أَنْثُمْ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوا سُورَةٍ هُودٍ وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ الأوَّاهُ الرِّحِيمْ بِالْحَبَشِيمَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ۞ بَادِئَ الرَّأْيِ ١٠٠٠ مَا ظَهَرَ لَنَا وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْجُودِقْ جَبَلُ بِالْجَزِيرَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ \* إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ ﴿ مَنْ يَسْتَهْوِنُونَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ٥ أَقْلِمِي ١١٠ أَنسِكِي ٥ عَصِيبُ ١٠٠ شَدِيدٌ ٥ لا جَرَمَ ١٠٠ بَلَ ٥ وَقَارَ التَّنْورُ ﴿ إِنَّ الْمُناءُ وَقَالَ عِكْرِمَةً وَجْهُ الأَرْضِ بَابٍ ۞ أَلاَّ إِنَّهُمْ يَثْتُونَ

اب

صديب ٤٧٢٦

١١ ساور لأنفون

مطائد ۲۲/۱ شبید

صْدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَاتِهُمْ يَغَلَعُ مَا يْسِرُونَ وَمَا يُغلِئُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ فَهِ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ وَحَاقَ ﴿ إِنَّ نَزِلَ يَجِينُ يَثُولُ يَثُوسٌ فَعُولٌ مِنْ يَلِسُتُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ تَتَتَمِسْ (أَنَ ﴾ تَعْزَنْ ۞ يَثْنُونَ صْدُورَهُمْ ﴿ مَنْ شَكَّ وَامْتِرَاءٌ في الْحَقُّ ۞ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۞ مِنَ اللَّهِ إِنِ اسْتَطَاعُوا صِرْتُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ صَبَّاجٍ حَدَّثَنَا مسد ٢٣٧ جَنَاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أُخْبَرَنِي مُحَنَدُ بْنُ عَبَادٍ بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُ سِمِعَ ابْنَ عَبَاسِ يَقْرَأُ ٥ أَلاَ إِنَّهُمْ تَلْتُونِي صُدُورُهُمْ ﴿ إِنَّ قَالَ سَالَتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أَنَّاسٌ كَانُوا يَسْتَخيونَ أَنْ يَخَلُوا فَيْفَضُوا إِلَى الشَّبَاءِ وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءُمْ فَيْفَضُوا إِلَى الشَّبَاءِ فَنَزَّلَ ذَلِكَ فِيهِمْ **وَرُشْنِي ا** وَيَعْدُ إِرْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرْنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ بْرَنِجْ وَأَخْبَرَ نِي مُعَنَدُ بْنُ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرِ أَنْ ابْنَ عَبَاسٍ قَرَأً ۞ أَلاَ إِنَّهُمْ تَنْتُونِي صُدُورُهُمْ ۞ ُقُلْتُ يَا أَبَا الْعَبَاسِ مَا تَنْتُونِي صُدُورُهُمْ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتُهُ فَيَسْتَحِي أَوْ يَتَّخَلَّى فَيَسْتَعِي فَلَزَلَتْ ۞ أَلاَ إِنَّهُمْ يَلْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴿ وَرَا اللَّهِ فِي مَدْثَنَا شَفَيَانُ حَدْثَنَا عَنْـرُو قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسِ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ السَّد m يَثْنُونَ صْدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاّ حِينَ يَسْتَغْشُونَ لِيَابَهُمْ ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ عَن ابْن عَبَّاسِ هُ يَسْتَغْشُونَ ١٠٠٠ يُغَطُّرِنَ رُءُوسَهُمْ ٥ سِيءَ بهمْ ١٠٠٠ سَاءَ ظَلْتُهُ بَقَوْمِهِ ٥ وَضَاقَ بِهِمْ (١١٧) بِأَضْيَافِهِ ٥ بِقِطْمِ مِنَ اللَّيلِ (١١٨) بِسَوَادٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ أُزِيبُ (١١٨) أَرْجِمُ ا باب مَوْلِهِ ۞ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمُناءِ ۞ **مِرْثُ** أَبُو الْبِمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَذَثَنَا الْب أبو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفَقَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ عَالَ قَالَ اللهُ عَزْ وَجَا أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُ اللَّهِ مَلاًّى لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَخَاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مْنْذُ خَلَقَ الشَّيَاءَ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَرْ يَغِضْ مَا فِي بَيْهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمُناءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ۞ اغْتَرَاكَ ۞ افْتَعَلْتَ مِنْ عَرَوْتُهُ أَىٰ أَصَبْتُهُ وَمِنْهُ يَغُ وَهُ وَاغْتَرَانِي ٥ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا (١٠٠ أَيْ فِي مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ عَنِيدٌ وَعَنُودٌ وَعَانِدُ وَاحِدُ هُوَ تَأْكِدُ التَّجَبُّرِ ۞ اسْتَعْمَرُكُم ۞ جَعَلَكُر عُمَّارًا أَعْمَرُتُهُ الدَّارَ فَهْيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ ٥ نَكِرُهُمْ ١٠٠٠ وَأَنْكُوهُمْ وَاسْتَنْكُوهُمْ وَاحِدٌ ٥ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ١٠٠٠ كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِن مَاجِدٍ خَمْنُودٌ مِنْ حَمِـدَ سِجْمِيلُ الشَّدِيدُ الْـكَبِيرُ سِجْمِيلٌ وَيَجْمِينٌ وَاللَّامُ وَالثُّونُ أُخْتَانِ وَقَالَ تَمِيمُ بْنُ مُقْبِل

وَرَجُلَةٍ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ﴿ ضَرْبًا تَوَاصَى إِدِ الأَبْطَالُ عِجْمِينا

إب ٢ ملطانية ٧٤/٦ وإلَى

إِب ٥ وَإِلَى مَدْبَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴿ إِلَى أَهْلِ مَدْبَنَ لأَنَّ مَدْبَنَ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ \* وَالسال الْقَرْيَةَ ﴿ إِنَّ وَالسَّأَلِ ۞ الْعِيرَ ﴿ إِنَّ يَغِنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَأَصْحَابَ الْعِيرِ ۞ وَرَاءَ كُوظِهْرِيًّا ﴿ ﴾ يَقُولُ لَمْ تَلْتَفِئُوا إِلَيْهِ وَيْقَالُ إِذَا لَمْ يَقْضِ الرَّجْلُ حَاجَتُهُ ظَهَرْتَ بِحَاجَتِي وَجَعَلْتَني ظِهْرِيًّا وَالظُّهْرِيُّ هَا هُنَا أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعَاءٌ تَسْتَظْهِرْ بِهِ ۞ أَرَاذِلْنَا (١٠٠٠) سُقَاطُنَا وَهْيَ السَّفِينَةُ وَالسُّفُنُ ٥ مُجْرَاهَا (١٠٠٠) مَذْفَعُهَا وَهُوَ مَضدَرُ أَجْرَيْتُ وَأَرْسَيْتُ حَبَسْتُ وَيُقْرَأُ ۞ مَرْسَاهَا ١١٠٠ مِنْ رَسَتْ هِيَ وَ ۞ تَجْرَاهَا ١١١٠ مِنْ جَرَتْ هِيَ وَ ۞ مُجْريهَا وَمُرْسِيهَا ١٠٠٠ مِنْ فَعِلَ بِهَا الرَّاسِيَاتُ تَابِعَاتٌ بِأَبِ قَوْلِهِ ٥ وَيَقُولُ الأَفْهَادُ هَوْلاً عِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَغَنَّهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ وَاحِدُ الأَشْهَادِ شَاهِدٌ مِثْلُ صَاحِبِ وَأَضْحَابِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالاً ا حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْدِرِ قَالَ بَئِنَا ابْنُ مُحْدَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنَ أَوْ قَالَ يَا ابْنَ مُمَرَ سَمِعْتَ النَّبِئَ ﷺ فِي النَّجْوَى فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبئ عَيْنِكُ يَقُولُ يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبُهِ وَقَالَ هِشَامٌ يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَتَفَهُ فَيَغَرِّرُهُ بِذُنُو بِهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ أَعْرِفُ يَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ مَرَّتِيْنِ فَيَقُولُ سَتَرْجُهَا فِي اللَّهْ وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ لَمْرَ تُطْوَى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الآخَرُونَ أَوِ الْـكُفَّارُ فَلِنَادَى ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ ا عَلَى رُءُوسِ الأَثْمَهَـادِ هَوُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهُمْ وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بِأَبٍ قَوْلِهِ ۞ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبُكَ إِذَا أَخَذَ الْفُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٍ شَدِيدٌ ١٠٠٠ ٥ الرَّفَدُ الْمَرْفُودُ ١٠٠٠ الْعَرْنُ الْمُعِينُ رَفَدْتُهُ أَعَنْتُهُ ٥ تَزَكُنُوا (١٠٠٠ تَمِيلُوا فَلَوْلاَ كَانَ ١٠٠٠ فَهَلاً كَانَ ٥ أُثْرِفُوا ١٠٠٠ أَهْلِـكُوا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ٥ زَفِيرُ وَشَهِيقٌ ١١٠٠ شَدِيدٌ وَصَوْتُ صَعِيفٌ مِرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرْنَا أَبُو مُعَاوِيّةً حَدَّثْنَا بُرْ يَدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى يَطْفِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُ إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِرِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَرَ يُفْلِئُهُ قَالَ ثُمَّ قَرَّا ۞ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبْكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهٰي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ مُ إِلِّ مَوْلِهِ ۞ وَأَقِدِ الصَّلَاةَ طَرَقَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ النَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّبِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴿ ﴿ \* \* وَزُلْفًا سَاعَاتٍ بَعْدَ سَاعَاتٍ وَمِنْهُ مُثَمِّتِ الْمُؤْدِلِقَةُ الرُّلُف مَنْزِلَةٌ بَعْدَ مَنْزِلَةٍ وَأَمَّا زُلْقَي اللهِ

٣-٤ ـــ

صربيث ٤٧٣١

باب ٥-١

0-7 \_\_1

ملطانية ٧٥/٦ وَزُلْمًا

فَيَضَدَرٌ مِنَ الْفَرْبَى ازْدَلَفُوا الْجَتَمَعُوا ۞ أَزْلَفُنَا ﴿ ﴾ جَمَعْنَا مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ | مدت ٢٣٣ هُوَ ابْنُ زُرَيْمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ التَّنيمِينُ عَنْ أَبِي عُلْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِي اللَّهُ وَجُلاًّ أَصَابَ مِنَ الْمَرَأَةِ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ فَذَكِّهِ ذَلِكَ لَهُ فَأَلَّزِنَتْ عَلَيْهِ ۞ وَأَقِيد

الضَّلاَةَ طَرَفِي النَّهَـارِ وَزْلَقًا مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ الرَّجُلُ أَلِيَ هَذِهِ قَالَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أَمْنِي سُ**وْرِةٍ بُ**وسْفَ وَقَالَ ۗ ﴿ سَوِرَةِ يَوْسَف فْضَيْلُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ ۞ مُنْكُلُّ ﴿ ﴾ الأَثْرَجْ قَالَ فَضَيْلُ الأَثْرَجْ بِالْحَبَيْئِةِ مُنْكًا وَقَالَ ابْنُ عُنِيْنَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ مُجَاهِدٍ مُثَكًّا كُلْ شَيْءٍ قُطِعَ بِالشُّكَيْنِ وَقَالَ قَتَادَةً ۞ لَذُو عِلْمٍ (إلله عامِلُ بِمَا عَلِمَ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ صُوَاعٌ مَكُوكُ الْفَارِمِينَ الَّذِي يَلْتَقِ طَرَقَاهُ كَانَتْ تَشْرَبُ بِهِ الأَعَاجِمُ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ﴿ تُفَنَّدُونِ ﴿ يَعَالَمُ خُبُولُونِ وَقَالَ غَيْرُهُ غَيَابَةٌ كُلُّ إِنصَدْقِ \* أَشُدَهُ ( اللهُ عَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي التَّقْصَانِ يُقَالُ بَلَغَ أَشُدُهُ وَبَلَغُوا أَشَدُهُمْ وقَالَ بَعْضُهُ ، وَاحِدُهَا شَدْ وَالْتَكَأْمَا اتَّكَأْتَ عَلَيْهِ لِشَرَابِ أَوْ لِعَدِيثٍ أَوْ لِطَعَامٍ وَأَبْطَلَ الَّذِي قَالَ الأُنْزِجُ وَلَيْسَ فِي كَلاَمِ الْمَرْبِ الأُنْزِجُ فَلَمَنا الْخُجُجَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ الْمُشَكَّأُ مِنْ نَمَارِقَ فَرُوا إِلَى شَرَّ مِنْهُ فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ الْمُتَكُ سَــاكِنَةَ التَّاءِ وَإِنَّمَا الْمُثلُ طَرَفُ الْبَظْرِ وَمِنْ قَالِكَ قِيلَ لَمْتَا مَثْكَاءُ وَانِنُ المُتْكَاءِ فَإِنْ كَانَ ثَرَّ أُثْرِجْ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُثَّكُمُ ۞ شَعْفَهَا ۞ يُقَالُ إِلَى شِغَافِهَا وَهُوَ غِلاَفُ قَلْبِهَا وَأَمَّا شَعَفَهَا فَمِنَ الْمُشْعُوفِ ٥ أَصْبُ ﴿ أَسُ أَمِيلُ ٥ أَضْغَاتُ أَخْلاَمِ ﴿ إِنَّ مِنْ مَا لاَ تَأْوِيلُ لَهُ وَالضِّغْتُ مِلْ البَّدِ مِنْ حَشِيشٍ وَمَا أَشْبَهُ وَمِنْهُ ٥ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِفْنًا ﴿ إِن مَا فَوْلِهِ ٥ أَضْفَاتُ أَخْلاَمٍ ﴿ إِن وَاحِدُهَا ضِفْتٌ ٥ تَمِيرُ المالايد ١١/١ أعلام ٧٠ مِنَ الْمِيرَةِ ٥ وَزُوْدَادُ كُمْلَ بَعِيرِ ﴿ مَا عَمْلُ بَعِيرٌ ۞ أَوَى إِلَيْهِ ﴿ فَمْ إِلَيْهِ السُقَايَةُ مِكْيَالٌ ٥ تَفْتَأُ رُسِ لا تَزَالُ ٥ عَرَضًا رَسِ مُخْرَضًا يُذِينِكَ الْحَمُ ٥ تَحْسَسُوا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَ

قَوْلِهِ ۞ وَلِيمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَنْهَا عَلَى أَبُوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وقال حَدْثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَندٍ حَدْثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَن بن مسع ١٧٣٤

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمْرَ رَهِ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ وَلَئِلُ قَالَ الْكَرِيرُ بْنُ الْـكَوِيرِ بْنِ الْـكَوِيرِ بْنِ الْـكَوِيرِ بُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِنْرَاهِيمَ ب**اب** قَوْلِهِ ۞ إب ٢

دريث ٤٧٢٥

باسب ۲ مدیدشد ۲۹

صديث ٧٢٧

راطاند ۷۷/۱ آغار

إب ا

صنیت ۲۳۸

صنيث ٤٧٣٩

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ لِلسَّائِلِينَ ۞ **مَرْشَنَى مُحَ**نَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَزْ عُنيَدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ وَكُ قَالَ شُولَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَق النَّاسِ أَكْرُمُ قَالَ أَكْرِمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْ أَلُكَ قَالَ فَأَكُومُ النَّاسِ يُوسُفْ نَيَىٰ اللَّهِ ابْنُ نَبَىٰ اللهِ ابْنِ نَبَىٰ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا مَسْأَلُكَ قَالَ فَمَن مَعَادِنِ الْعَرَبِ نَسْأَلُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَيَهَازُكُو فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَازُكُمْ فِي الإسْلارِ إِذَا ﴿ فَهَهُوا تَابَعَهُ أَبُو أُسَـامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِأَبِ قَوْلِهِ \* قَالَ بَلْ سَوْلَتْ لَـكُو أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَوْلَتْ ﴿ إِنَّ لَهُ مِرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابِ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْجَاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَـرَ النَّينرِ في حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِ بِدَ الأَنْيِلُ قَالَ سَمِعْتُ الزَّهْرِئَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبْيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسْيَبِ وَعَلْقَمَةَ بْنُ وَفَّاصِ وَعُبْيَدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْمَا اللَّهِ عَنْ حَدِيثٍ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْمَا اللَّهِ عَنْ حَدِيثٍ عَائِشَةً حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ كُلُّ حَدَّثِنِي طَائِفَةً مِنَ الحَتدِيثِ قَالَ النَّيُّ عِينَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتِ بَرِيئةً فَسَيْبَرُنْكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَتْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرى الله وَتُوبِي إِلَيْهِ قُلْتُ إِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَجِدُ مَثَلاً إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ ۞ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْنُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (سَنَّ وَأَنْزَلَ اللهُ • إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ (سَنَّ الْقَشْرَ الآيَاتِ مِرْثُثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ قَالَ حَدَّنَتِي مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ قَالَ حَدَّثْنِي ع أَمْ رُومَانَ وَهِيَ أَمْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا وَعَائِشَةُ أَخَذَتُهَا الحَنْمِي فَقَالَ النَّبِي عِيْكُ لَعَلِّ فِي حَدِيثٍ ثَحُدُثَ قَالَتْ نَعَمْ وَقَعَدَتْ عَائِشَةً قَالَتْ مَثْلِي وَمَثَلُـكُورَ كَيْغَفُوبَ وَبَنِيهِ وَاللَّه الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْنِهِـا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَاتِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴿ وَقَالَ عِكْرِمَةُ هَيْتَ لَكَ بِالْحَدُورَائِيَّةِ هَامُ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرِ تَعَالَة عِرْضَنِي أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ هَيْتَ لَكَ قَالَ وَإِنَّتَا نَقْرَؤُهَا كُمَّا عُلِّمَنَاهَا ۞ مَثْوَاهُ ﴿ ﴿ مُقَامُهُ ه أَلْقَيَا ﴿ وَجَدَا هَ أَلْفُوا آبَاءَهُمْ ﴿ وَ اللَّهُ لِنَا ﴿ وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ ٥ بَلْ عَجِبت وَيَسْخَرُونَ ۞ مِرْثُنَ الْمُتَنِدِئَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَـشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَشْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِيُّكَ أَنْ قُرَيْشًا لَمَّا أَبْطَئُوا عَنِ النِّينُ عَلِيُّكُمْ بِالإِسْلاَمِ قَالَ اللَّهُمَّ ۗ اكْتِينِهِ مْ بِسَنِع كَسَنِع يُوسُفَ فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَطَتْ كُلَّ مَّيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ حَتَّى ا

جَعَلَ الرَّجْلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَيَنْتُهَـا مِثْلُ الدِّخَانِ قَالَ الله ﴿ قَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي الشَمَاءُ بِدْخَانٍ مُبِينٍ ﴿ كَا قَالَ اللَّهُ ﴾ إِنَا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُو عَائِدُونَ ﴿ أَفَيْكُشَفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ مَضَى الدَّخَانُ وَمَضَتِ الْبَطْشَةُ بِأَبِ قَوْلِهِ ﴿ إِبِ هُ فَلِنَا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْـلَّهُ مَا بَالُ النُّسْوَةِ اللَّذِي قَطُّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَنِدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْنَنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَى بلّهِ (المعنى وَحَاشَ وَحَاشَى تَنْزِيهُ وَاسْتِثْنَاءُ ٥ حَصْحَصَ (اللهَ وَضَعَ مِرْثُ سَعِيدُ بَنُ مِيد تَلِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَسْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْنُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَظِينَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَا إِيَّ مُرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُن شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السُّجْنِ مَا لَبِتَ يُوسُفُ لأَجَبِتُ الدَّاعِيَّ وَغَمْنُ أَحَقُ مِنْ إِيْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ ٥ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَـكِنْ لِيَتَطْمَئِنَّ قَلْبِي شَنِي إِلَى مَوْلِهِ ۞ حَتَى إِذَا اسْتَثَاَسَ الرَّسْلُ إبب ١ مرثث عبد العربيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سفد عن صاليج عن ابن مسد الله شِهَـابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ بِكُ قَالَتْ لَهُ وَهُوَ يَسْأَلُمُـا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ﴿ ﴿ عَالَ قُلْتُ أَكُذِبُوا أَمْ كُذُبُوا قَالَتْ المعانيُـ ١٨٨٦ تُمْذَبُوا عَائِشَةُ كُذَّبُوا قُلْتُ فَقَدِ اسْتَيْقَتُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُومُمْ فَمَا هُوَ بِالظِّنَّ قَالَتْ أَجَلْ لَعَمْرِي لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَمَنَا وَظَنُوا أَنْهُمْ قَدْ كُذِبُوا قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ لَرْ تَكُن الوسْلُ تَظُلُ ذَلِكَ برَبْهَا قُلْتُ فَمَا هَذِهِ الآيَّةُ قَالَتْ مُمْ أَنْبَاعُ الوسْلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبْهِمْ وَصَدَّقُومُمْ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاَءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى اسْتَيَأْسَ الوَّسُلُ مِتَنْ كَذَّبَهِمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَلَنَتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَبْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ مِرْشَىٰ أَبُو الْنِمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَبْتِ عَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَعَلَهَا ﴿ كُذِبُوا ﴿ ﴿ ﴿ نَحْفَفَةً قَالَتْ مَعَاذَ اللهِ صُ*وْرِ*ةً الرَّعْدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ o كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ ﴿ مَثَلُ ۗ ٣ سَمِاعَ الزِّيل الْمُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللَّهِ إِلَمْ الْعَيْرَهُ كَمَثَلِ الْعَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى خَيَالِهِ فِي الْمُاءِ مِنْ بَعِيدٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلاَ يَقْدِرُ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ تَخْـرَ ۞ ذَلَل ۞ مُقجَاوِرَاتْ ( مُندَالِيَاتُ ٥ المُنْلاَثِ ( وَ احِدُهَا مَثْلَةً وَهَى الأَشْبَاهُ وَالأَمْثَالُ وَقَالَ ٥ إِلا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُوا ﴿ ﴿ وَمِهْ مُدَارِ ﴿ فِي مِقْدُو ٥ مُعَقِّبَاتُ ﴿ مَلَا ثِكُمٌّ حَفَظَةٌ تُعَقُّبُ

9.01

الأُولَ مِنْهَـا الأُخْرَى وَمِنْهُ قِيلَ الْعَقِيبُ يُقَالُ عَقَبْتُ فِي إِثْرِ هِ الْحِجَالُ الْعَقُوبَةُ ﴿ كَمَاسِطِ كَفْيُهِ إِلَى الْمُنَاءِ ٣٠٠ لِيَقْبِضَ عَلَى الْمُنَاءِ ٥ رَابِيًا ١٠٠٠ مِنْ رَبَا يَزِبُو ﴿ أَوْ مَنَاعٍ زَبَدَ ١٠٠٠ الْمَتَاعُ مَا تَمَتَّغْتَ بِهِ ۞ جُفَاءً ﴿ ﴿ ﴾ أَجْفَأْتِ الْقِدْرُ إِذَا غَلَتْ فَعَلاَهَا الزَّبَدُ ثُو تَشْكُنْ فَيَذْهَبْ الزَّبَدُ بِلاَ مَنْفَعَةٍ فَكَذَلِكَ يُعَيِّزُ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِل \* الْمِهَادُ ﴿ الْمِوَاشُ ﴿ يَدْرَهُونَ ﴿ مِنْ يَدْفَعُونَ دَرَأَتُهُ دَفَعْتُهُ ۞ سَلاَمٌ عَلَيْكُو ﴿ مَا أَىٰ يَقُولُونَ سَلاَمٌ عَلَيْكُو ﴿ ﴿ ا وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ٣٠٠ تَوْبِينِ ۞ أَفَامْ يَيَأْسُ ١٠٠٠ لَمْ يَتَبَيَّنْ ۞ قَارِعَةْ ﴿ ۚ وَالْمِينَةُ ۞ فَأَمْلَيْتُ أَطَلْتُ مِنَ الْمَتِي وَالْمُلاَوَةُ وَمِنْهُ مَلِيًا وَيُقَالُ الْوَاسِعِ الطُّويل مِنَ الأَرْضِ مَلَّى مِنَ الأَرْضِ ٥ أَشَقُ ﴿ أَشَدُ مِنَ الْمَشَقَّةِ ٥ مُعَقَّبَ ﴿ مُعَمِّرٌ وَقَالَ نَجَاهِدٌ ٥ مُعَجَاوِرَاتْ ﴿ صَالَمُهُمَا وَخَبِيتُهَمَا السَّبَاخُ ٥ صِنْوَانٌ ﴿ النَّفْلَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي أَصْل وَاحِدٍ ٥ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ﴿ وَحُدَهَا ٥ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ﴿ كَصَالِحٍ بَنِي آدَمَ وَخَبِيثِهِمْ ۗ ، أَبُوخُمْ وَاحِدُ السَّمَابُ الثُّقَالُ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ٥ كَبَاسِطِ كَفْيُهِ ١٤٠٠) يَدْعُو الْمَاء بِلِسَانِهِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ فَلاَ بَأْتِيهِ أَبْدًا ۞ سَــالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا ۞۞ تَعَلاُّ بَطْنَ وَادٍ ۞ زَبَّا رَابِيًا ﴿ وَبَدُ السَّيْلِ خَبَثُ الْحَدِيدِ وَالْحِلْيةِ بِاللَّهِ عَولِهِ ۞ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ ٢٠٠٠ غِيضَ نُقِصَ عِيرُ عُنِي إِيْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَذَّتُنَا مَعْنُ قَالَ حَذَنِي مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ مَالَ مَفَاتِيحُ الْغَيبِ خَمْسُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلَّا اللَّه وَلاَ يَعْلَمْ مَنَى يَأْتِي الْمُطَرُ أَحَدُ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ تَدْرِى نَفْش بِأَى أَرْضِ تَمُوتُ وَلاَ يَعْلَمْ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا الله سُورة إِبْرَاهِمِ قَالَ ابنُ عَبَّاسِ ۞ هَادٍ ١٠٠٠ دَاعٍ وَقَالَ مُجَّاهِدُ صَدِيدُ فَيْحْ وَدَمْ وَقَالَ ابْنُ عُنِينَةَ ۞ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُو ١٠٠ أَيَادِي اللَّهِ عِنْدَكُم وَأَيَّامَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ مِنْ كُلِّ مَا سَـ أَلْقُتُوهُ ١٠ رَغِيمُ إِلَيْهِ فِيهِ ٥ يَتِفُونَهَا عِرْجًا ١٠ يَلْتَمِسُونَ لَمَنا عِوْجًا ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُو ۞ أَعْلَمُ ۚ آذَتَكُو ۞ رَدُوا أَيْدِيبُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ۞ هَذَا مَثَل كَفُوا عَمْنا أُمِرُوا بِهِ ۞ مَفَامِي ١٠٠٠ حَيثُ يُقِيمُهُ اللَّهُ بَيْنَ بَدْيُهِ ۞ مِنْ وَرَائِهِ ١٠٠٠ قُدَّامِهِ ۞ لَحُمْ تَبَعًا ١٠٠٠ وَاحِدُهَا تَابِعُ مِثْلُ غَيبٍ وَغَايْبٍ ٥ بِمُصْرِخِكُو ١٠٠٠ اسْتَصْرَخَنِي اسْتَغَاتَني يَسْتَصْرِخُهُ مِنَ الصَّرَاخِ ۞ وَلاَ خِلاَلَ ۞ مَصْدَرُ خَالَلْتُهُ خِلاَلاً وَيَجُوزُ أَيْضًا جَمْعُ خُلَةٍ وَخِلاَلٍ ٥ اجْتُلُتْ ۞ السُّئُوْصِلَتْ بِأَبِ قَوْلِهِ ٥ كَشَجَرَةٍ طَلِيَةٍ ۗ

ملطانيا ٧٩/١ پيلساني

اب

صربيث ٤٧٤٣

كا شورة ابر<u>ا</u>لهيم

. ....

أَصْلَهَا ثَابِتَ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۞ تُؤْتِي أَكُلُهَا كُلُّ حِينِ ۞۞۞ **عَائِشَنَى** عُبَيْدُ بْنُ أَ مَعِثْ (الله ؛ إشْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ غَبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ غُمَوَ رَبُّكُ قَالَ كُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ أُخْبِرُونِي مِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ أَوْ كَالرَّجْلِ الْمُسْلِمِ لَا يَتَحَاتُ وَرَفْهَا وَلاَ وَلاَ وَلاَ تَوْتِي أَكُلُهَا كُلُّ حِينٍ قَالَ ابْنْ غَمَرَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنْهَا الشَّفْلَةُ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكِّر وَعْمَرَ لاَ يَتَكَلَّمَانِ فَكُر هَٰتَ أَنْ أَتَكُلُمَ فَلَمَا لَمَ يَقُولُوا شَيْئًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِ هِي النَّخْلَةُ فَلِنَا قُدِيَا قُلْتُ لِغْمَرَ يَا أَبْتَاهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنْهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ قَالَ لَزِ أَرْتُمُ تَكُلُّمونَ فَكِرْ هَٰتُ أَنْ أَتَكُلُمَ أَوْ أَفُولَ شَيْئًا قَالَ غَمْرُ لأَنْ تَكُونَ فَأَشِهَا ۗ العديد ١٨٨ أو أَحَبُ إِنَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا بِأَبِ ۞ يَثَبُتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ التَّابِتِ ۞ مرثَّتُ الله أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِى عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْبَدٍ قَالَ سِمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ بن عَارْبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمْ قَالَ الْمُسْلِ إِذَا سُولَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللهَ

وَأَنْ نُهَٰدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ مَوْلُهُ ۞ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الآخِرُ وَ ١٤ ﴾ إلى أَلْوَ رَرُ إِنَّى الَّذِينَ بَدُلُوا يَعْمَةُ اللَّهِ كُفُرًا ١٠٠٠ ۞ أَلَمْ رَرَ ١٠٠٠ ۗ إب ٣

أَلُو تَعْلَوْ كَتَوْلِهِ ٥ أَمْ رَوَ كُلِفَ ۞ ٥ أَلَوْ رَوْ إِلَى الَّذِينَ خَرْجُوا ۞ الْجَوَارُ الْهُ لاَكُ بَارَ يَنُورُ بَوْرًا ۞ قَوْمًا لِورًا ۞۞ هَالِـكِينَ مِرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَثَتَا سُفْيَانُ عَنْ ﴿ مَنَّدُ وَاللَّهِ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ شِمِعَ ابْنَ عَبَاسٍ ٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا ﴿ ٢٠٠٠ قَالَ هُمْ كُمَّارُ أَهْلِ مَكُمَّ سُ**ورةٍ الجِ**نْرِ وَقَالَ مُجَاهِدُ ۞ صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٌ (١٠٠٠ الحَتَّى يَرْجِعُ ۗ ٧ سَورةِالجِينِينِ إِلَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ طَرِيفُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ۞ لَعَمْرُكَ ﴿ اللَّهِ وَعَلَيْهِ طَرِيفُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ۞ لَعَمْرُكَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَكُوونَ ﴿ اللَّهِ عَالَمُهُ مَا خَدُونَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا أَنكُوهُمْ لُوطٌ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ كِتَابُ مَعْلُومٌ ﴿ إِنَّ أَجَلٌ ۞ لَوْ مَا تَأْتِينَا ۞ هَلاً تأتيننا شِيمٌ أُنَّم وَالدَّوْلِيَاءِ أَيْضًا شِيَعٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ۞ يُهرَعُونَ ﴿ اللَّهُ مُسْرِعِينِ ۞ الْنَوْسُمِينَ ﴿ ا لِلنَّاظِرِينَ ٥ سُكُوتْ ١٠٠٠ عُشْيَتْ ٥ بُرُوجًا ١٠٠٠ مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمْرِ ٥ لَوَاجْ ١٠٠٠ مَلاَئِحَ مُلْقَحَةً ٥ حَمَا إِنَّ جَمَاعَةُ خَمَاْةٍ وَهْوَ الطُّينُ الْتَتَقَبُّرُ وَالْمَسْنُونُ الْمُصْبُوبِ ٥ تَوْجَلُ ﴿ مَا تَعْفُ ٥ دَابِرَ ﴿ آَنِرَ ٥ لَيَإِمَامِ مُبِينِ ﴿ الْإِمَامُ كُلُّ مَا الْتَصَفَ وَالْهَنَائِنَ بِهِ ٥ الطَّيْحَةُ ﴿ إِنَّ الْمُنَلِّكَةُ بِأَبِّ قَوْلِهِ ٥ إِلاَّ مَنِ السَّرَّقَ السَّمْعَ فَأَتَّبَعَهُ ۗ إلب ١ شِهَــابُ مُبِينٌ ﴿ ﴿ ﴾ مِرْثُمْنَ عَلِيْ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدْثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْدِو عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ ۗ سَعَد ١٧١٧ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَرَّاكِتُهُ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمُلاَئِكَةُ

بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاتًا لِقَوْلِهِ كَالسَّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ قَالَ عَلِيَّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا فُزَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُرْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلَى الْكَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ وَمُسْتَرقُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيدِهِ وَقَرْجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْتُمْنَى نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ فَرُبُّتا أَدْرَكَ الشُّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلُ أَنْ يَزْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ وَرُبَّتَا لَمُ يُذْرِكُهُ حَتّى يَزْمِي بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الأَرْضِ وَرْبَّتَا قَالَ سْفُيَانُ حَتَّى تَلْتَهِيَ إِلَى الأُرْضِ فَتُلْقَ عَلَى فَدِ السَّاحِرِ فَيَكْذِبْ مَعَهَا مِانَّهُ كَذْبَةٍ فَيَصْدُقُ فَيَقُولُونَ أَلَرْ يُخْبِرَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ الَّتِي شِمِعَتْ مِنَ السُّمَاءِ صِرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْـرُو عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ وَزَادَ الْكَاهِنِ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ قَالَ عَسْرُو سِمِعْتُ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ وَقَالَ عَلَى فَمِ النَّسَاحِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَمْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ إِنْسَالًا رَوَى عَنْكَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً وَيَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأَ فُرْعَ قَالَ سُمْيَانُ هَكَذَا قَرَأَ عَسْرُو فَلاَ أَدْرِي سِمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لاَ قَالَ سُفْيَانُ وَهٰيَ قِرَاءَتُنَا بِأِبِ قَوْلِهِ ۞ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَضَابُ الْجِيْرِ الْمُرْسَلِينَ (المَن مرثن إِرْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَهِ إِنَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدُ عَالَ لأَجْعَابِ الْجِيْرِ لاَ تَذْخُلُوا عَلَى هَوُلاَ والقومِ إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَرَ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهِ لَم إب قَوْلِهِ ۞ وَلَقَدْ آتَئِبَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُتَانِى وَالْقُرْآنَ الْمَظِيمَ ﴿ ﴿ ۖ عَرْصُنْ مُحَدُّ بَنُ بَشَّـارِ حَذَٰتُنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغَبَّهُ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الوَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلِّى قَالَ مَرْ بِيَ النَّبِيُّ عَيْدٍ وَأَنَا أُصَلِّي فَدَعَانِي فَلَمْ آيَهِ حَتَّى صَلَّيْتُ أُمُّوا أَتَلِتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ فَقُلْتُ كُنْتُ أَصَلًى فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ١٤٠٠ ثُمَّ قَالَ أَلاَّ أُعَلَّمُكَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمُسْجِدِ فَذَهَبَ النَّهِيُّ عَيْثِتُمْ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمُسْجِدِ فَذَكَّرْتُهُ فَقَالَ ﴿ الْحَدْ يَلْهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَيَعَالَمُ المَّنَافِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِينَهُ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمُقْبُرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ أَمْ الْقُرْآنِ

ملطانية ٨١/٦ أَسْفَلْ

صرفيت ٤٧٤٨

إسب ٢ صيث ٤٧٤٩

اس۲

يدييث ٤٧٥٠

مديث ٤٧٥١

١٧ سَيْنَا إِلاَيْنِيْلِ إِل

هِيَ السَّنِهُ الْمُتَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ **باب** قَوْلِهِ ۞ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۞۞ ۞ إبب ، الْمُقْتَسِمِينَ ١٠٠ الَّذِينَ حَلَفُوا وَمِنْهُ \* لاَ أَقْسِمْ ١٠٠ أَن أَقْسِمْ وَتَقْرَأُ لأَقْسِمُ \* قَاسَمَهُمَّ خَلَفَ لَهُمَا وَلَمْ يَخْلِفَا لَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ تَقَاشَمُوا ﴿
 خَلَفَ لَهُمَا وَلَمْ يَخْلِفَا لَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ تَقَاشَمُوا ﴿ يَعْفُونِ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هُشَيْمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ولللهُ الدِّينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (١٠٠٠) قَالَ هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّهُوهُ أَجْزَاءً فَآمَنُوا بِبَغضِهِ المعدد ١٠٨١ أهل المنافقة عَمَانُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (١٠٠٠ قَالَ عَلَى المعدد ١٨٦١ أهل المنافقة عَمَانُوا الله المنافقة المناف وَكَفَرُوا بِبَغْضِهِ مَ**رُشْنَى** عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِى ظَلِيْتَانَ عَنِ ابْنِ است ٢٧٥٦ عَبَاسِ رَفِيْ ٥ كُمَّ أَزَّلُنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۞ قَالَ آمَنُوا بِيَعْضِ وَكَفَرُوا بِيَعْضِ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى بِأَبِ قَوْلِهِ ٥ وَاعْبُدْ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْبَيْنُ ١٠٠٠ قَالَ سَالِر ٥ الْبَيْنُ إب، المحنث سُورة النَّمْل ٥ رُوحُ القُدْسِ (٣٠٠ جِنْرِيلُ ٥ زَنَلَ بِهِ الوَوْحُ الأَمِينُ п منورة النَّجْل (١٦٠١) ٥ فِي ضَنِقِ (١١٠١) يُقَالُ أَمْرُ ضَنِقٌ وَضَيْقٌ مِثْلُ هَيْنِ وَهَيِّنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَمَيْتٍ وَمُيْتٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٥ فِي تَقَلُّهِمْ ﴿ الْحَيْلَافِهِمْ وَقَالَ مُجَّاهِدٌ تَمِّيدُ تَكَفَّأُ ٥ مُفْرَطُونَ (m) مَنْسِيُونَ وَقَالَ غَيْرَهُ \* فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ (اللهِ) هَذَا مُقَدَّمْ وَمُؤَخَّرُ وَذَلِكَ أَنَّ الإسْتِعَاذَةَ قَبَلَ الْقِرَاءَةِ وَمَعْنَاهَا الإغْتِصَامُ بِاللَّهِ ٥ فَصْدُ السّْبِيل ش البيّانُ الدُّفُّءُ مَا اسْتَدْفَأْتَ ۞ تُرِيحُونَ ۞ بِالْعَشِيقِ وَنَسْرَحُونَ بِالْغَدَاةِ ۞ بِشِقُ ۞ يَغْنِي الْمُشَقَّةَ ٥ عَلَى غَنْوْفِ ١٠٠٠ تَتَقْصِ ٥ الأَنْعَامِ لَعِبْرَةُ ١٠٠٠ وَهْيَ تُؤلَّتُ وَتُذَكُّو كَذَالِكَ النَّعَمُ لِلأَنْعَامِ جَمَاعَةُ النَّعَدِ ۞ مَرَابِيلَ ۞ فَنص ۞ تَقِيكُو الحَرَّ ۞ وَأَمَّا ۞ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُرُ ﴿ ١٩٨٨ فَإِنَّهَا الدُّرُوعُ ۞ دَخَلاً يَلْتَكُمْ ﴿ أَنَّ كُلُّ شَيْءٍ لَرْ يَصِحُ فَهُوَ دَخَلُ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ ۞ حَفَدَةُ ﴿ مَنْ وَلَدَ الرَّجُلُ الشَّكُو مَا مُرْمَ مِنْ ثَمَرَيْهَا وَالرِّزْقُ الحَسَنُ مَا أَحَلُ اللهُ وَقَالَ ابْنُ عُنِيْتَةً عَنْ صَدَقَةً ٥ أَنْكَاثًا ١٠٠٠ هِيَ خَرْقَاءً كَانَتْ إذَا أَ أَرْمَتْ غَزْ لَمَنَا نَفَضَتْهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الأُمَّةُ مُعَلِّمُ الْخَذِرِ وَالْقَائِثُ الْمُنطِيعُ بِالْبِ قَوْلِينَ ۗ إلى ا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَكِ الْعُمْرِ ۞ مِرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ ۗ سيت ٢٧٥٤ مُوسَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَعْوَرُ عَنْ شَعَيْبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَكْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ كَانَ يَدْعُو أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبَهْلِ وَالْـكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْمُعْمِرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِئْتَةِ الدَّجَّالِ وَفِثْتَةِ الْحَتِيَا وَالْمَتَاتِ سُورَة بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَبِ صِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَشْعُودٍ وْلِيْتُكُ قَالَ فِي بَنِي

ملطائية ٨٣/١ فَسَيْنَفِضُونَ باسب ٢

إِسْرَائِيلَ وَالْـكَهْفِ وَمَرْيَرَ إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الأَوْلِ وَهْنَّ مِنْ تِلاَدِى قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ﴿ فَسَيْنُغِضُونَ ۞﴾ بَهٰزُونَ وَقَالَ غَيْرُهُ نَفَضَتْ سِنْكَ أَىٰ تَحَرَّكُتْ بأب ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنَى إِمْسَرَائِيلَ ۞ أُخْبَرْنَاهُمْ أَنْهُمْ سَيْفُسِدُونَ وَالْقَضَاءُ عَلَى وْجُوهٍ ۞ وَقَضَى رَبُّكَ أَمْرَ رَبُكَ وَمِنْهُ الْحَكْمُ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى يَئِنَهُمْ ﴿ وَمِنْهُ الْحَلْقُ ٥ فَقَضَا هُنَّ مَنهُ سَمَوَاتٍ ١١٠٠ ٥ نَفِيرًا ١٠٠ مَنْ يَنْفِرُ مَعَهُ ٥ وَلِيَتَزُوا ١٠٠ يَدَمْرُوا ٥ مَا عَلُوا ١٠٠ و حَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مُعْبِسًا مُعْصَرًا ٥ حَقَّ ﴿ اللَّهِ وَجَبَ ٥ مَيْسُورًا ﴿ اللَّهِ لَيْنًا ٥ خِطْنًا ﴿ ﴾ إِنْمُنَا وَهُوَ اشْمُ مِنْ خَطِئْتُ وَالْحَطَأُ مَفْتُوحٌ مَصْدَرُهُ مِنَ الإِثْرِ خَطِئْتُ بِمَغنى أَخْطَأْتُ ۞ تَغْرِقَ (١٠٠٠) تَقْطَمَ ۞ وَإِذْ مُمْ خَبُوى (١٠٠٠) مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمُعْنَى يَثَنَاجَوْنَ ٥ رُفَاتًا ﴿ وَالسَّمْ وَاسْتَفْرِزْ ﴿ السَّا اسْتَخِفْ ٥ بِخَبْلِكَ ﴿ ا الْفُرْسَـانِ وَالرَّجْلُ الرِّجْالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَـاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتَاجِرٍ وَتَجْمر ه حَامِبًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْعَامِفُ وَالْحَامِثِ أَيْضًا مَا رَّ بِي بِهِ الَّهِ مِعْ وَمِنْهُ ﴿ حَصَبُ جَهَمَّ ﴿ يُرْمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ وَهُوَ حَصَبْهَا وَيُقَالُ حَصَبَ فِي الأَرْضِ ذَهَبَ وَالْحَصَبُ مْشْتَقْ مِنَ الْحَنصْبَاءِ وَالْجِعَارَةِ ٥ تَارَةٌ ﴿ ﴿ مَنْ مَرَةٌ وَجَمَاعَتُهُ بَيْرَةٌ وَتَارَاتُ ۞ لأَخْتَنِكُنَّ (س) الأَسْتَأْصِلَنَهُمْ يُقَالُ احْتَنَكَ فُلاَنْ مَا عِنْدَ فُلاَنِ مِنْ عِلْمِ اسْتَفْصَاهُ ٥ طَايْرَهُ (س) حَظَّهُ قَالَ ابنُ عَبَّاسِ كُلُّ سُلْطَانِ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ جُنَّةً ۞ وَلِنْ مِنَ الذُّكُ (١٠٠٠) أَو يُحَالِف أَحَدًا باب قَولِهِ ٥ أَسْرَى بعَنِدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ( مُثَن مِثْن عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَـالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدُثَنَا يُونُسُ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ ابْنُ الْمُنتَفِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَسْرِي بِهِ بِإِيلِيمًا ۚ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ فَنَظُرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرِيلُ الْحَدُ يلفُو الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْحَبَرَ غَوَتْ أَمَنُكَ صِرْبُ أَحْمَدُ بِنْ صَالِح حَدْثَنَا ابْنُ ﴿ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُو سَلَتَةً شِمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَفِينَ قَالَ سَمِعْتُ النِّينَ عِينَا إِلَيْهِ يَقُولُ لَنَا كَذَّتِني قُرَيْشٌ فُنتُ فِي الْجِبْرِ جَمَّلَي الله لِي بَيْتَ الْمُتَدِس فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ زَادَ يَعْفُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَجِي ابْن شِهَابِ عَنْ عَمْهِ لَنَا كَذَّبِي قُرَيْشٌ حِينَ أَسْرِي بِي إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ نَحْرَهُ ٥ قَاصِفًا ﴿ إِنَّ مِنْ تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ لِإِبِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴿ ﴿ ٥ ا

إب ۲-۲ مديث ٢٠٥١

مدسيث ٤٧٥٧

- 1

» خِلاَ قَلَ (﴿ ﴿ وَخَلَفَكَ سَوَاءٌ ۞ وَتَأَى (﴿ ﴿ ﴾ تَبَاعَدُ ۞ شَـا كِلَّهِ ﴿ ﴾ قَاحِيَتِهِ وَلَم مِ: شَكْلِهِ ٥ صَرْفَنَا (٣٠٠) وَجُهْنَا ٥ قَبِيلًا (٣٠٠) مُعَانِنَةً وَمُقَانِلَةً وَقِيلَ الْقَابِلَةُ لأُنْهَا مْقَابِلَتُهَا وَتَقْتِلُ وَلَدَهَا ۞ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ ﴿ ﴿ أَنْفَقَ الرَّجُلُ أَمْلَقَ وَتَفِقَ الشَّيْءُ ذَهَبَ ۞ المعانية ١٨٨ مَقَابِلَتِهَا قَوْرًا (١/١٠) مُقَدًّا ٥ لِلأَذْقَانِ (١/١٠) نَجْتَمَمُ الْخَيَنِ وَالْوَاحِدُ ذَقَنَّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ مَوْفُورًا ﴿ ﴿ وَالْمِرُا \* تَبِيعًا ﴿ ﴿ فَأَلُوا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ نَصِيرًا \* خَبَتْ ﴿ ﴿ فَا طَفِئتْ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ ۞ لاَ تُبَدِّرُ ۞ لاَ تُنْفِقْ فِي الْبَاطِلِ ۞ ابْيَغَاءَ رَحْمَةٍ ۞ رِزْقِ ۞ مُثْبُورًا ﴿ ﴿ مَا مُنْمُونًا ۞ لاَ تَقْفُ ۞ لَا تَقُلْ ۞ فَجَاسُوا ۞ تَكِمُوا يُزْجِى الْفُلْكَ يُخرى الْفُلْكَ ٥ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ (١٠٠٠) الْوُجُوهِ بأبِ قَوْلِهِ ﴿ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْ لِكَ قَرْيَةً | بهب ١٠٠٠ أَمْرِنَا مُثْرَفِيهَا ﴿ إِنَّ الآبَّةِ مِرْثُ عَلَى بَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ السَّد اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ السَّد ٢٧٥٨ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا تَفُولُ لِلْتِيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمِنَ بَثُو فُلاَنٍ حَذَّتُنَا المُنيدِينَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ وَقَالَ أَمِرَ مِابٍ • ذُرْيَةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبدًا شَكُورًا إلى ١٠٠ ك ورش مُحَدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرُنَا أَبُو حَيَانَ النَّيْمِي عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْن عَنرو بْنِ بَحرِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِنْكُ قَالَ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِينَا إِلَىٰ الدُّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِيهُ فَنَهُسَ مِنْهَا تَهْسَةً ثُرُ قَالَ أَنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَذرُونَ عَ ذَلِكَ يُمْتِمُ النَّاسُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَذْنُو الشَّمْسُ فَيَتِلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْـكَرِبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَختَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلاَ تَرُونَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَـكُرْ إِلَى رَبُّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِيعْضِ عَلَيْكُر بآدَمَ فَيَأْتُونَ آدَمَ عَالِيتِهِ، فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَتَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمْرَ الْمُلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلاَ رَّى إِلَى مَا خَنْ فِيهِ أَلاَ رَّى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آذَهُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلَةُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَةَ وَإِنَّهُ نَهَا فِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ تَشْسِي نَفْسِي لَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى

نُوجٍ فَيَأْثُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوْلُ الوُسُلِ إِنَّى أَهْلِ الأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِنِّي رَبُّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا غَمْنُ فِيهِ فَيَثُولُ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ

دَعَوْمُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبَى اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ الشَّفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَّ رَّى إِلَى مَا خَمْنُ فِيهِ فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَب قَبلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَغَدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَّبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ فَذَكِّرَهُنَّ أَبُو حَبَّانَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي الْهَبُوا إِلَى غَيْرِي الْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى ا فَيَقُولُونَ يَا مُومَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُكَ أَلا تَرَى إِنَّى مَا غَنْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَر يَغْضَب قَبلَة مِثْلَة وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَةً وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ تَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا تَفْسِي تَفْسِي تَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى عِيمَى فَيَأْتُونَ عِيمَى فَيَقُولُونَ يَا عِيمَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمتهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْبِيرَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكُلِّنتَ النَّاسَ فِي الْمُنهَدِ صَبِيًّا اشْفَعْ لَنَا أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ ﴿ • فِيهِ فَيَغُولُ عِيسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَةَ وَلَوْ يَذْكُو ذَبُنَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نَجْلِ يَرْتُكُ فَتَأْتُونَ عُدًا عِرِينَ إِلَيْ فَيَقُولُونَ يَا مُعَدُّ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأْخَرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا غَمْنُ فِيهِ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ غَأَقَعُ سَــاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُرَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ تَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا « « لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ثُرَّ يَقَالُ يَا ثَجَّدُ ازْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تَعْطَهْ وَاشْفَعْ تَشَفَعْ فَأَرْفَعْ رَأْسِك فَأُقُولُ أُمِّني يَا رَبِّ أُمِّنِي يَا رَبِّ قَيْقَالُ يَا نُهَنَّ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَــابَ عَلَيْهِـمْ مِنَ الْجَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ ثُمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ كَمَّا بَنِنَ مَكَّةَ وَبُضرَى مِابٍ قَوْلِهِ ٥ وَآتَلِنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٠٠٠ مِرْضَعْ إِنْصَاقُ بْنُ نَضرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَشَامٍ عَنْ أَبِي لِهُرَيْرَةَ يُثَلِّى عَن النِّينَ لِمُثَلِّي خُفُفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَائِيهِ لِتُسْرَجَ فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ يَعْنِي الْقُرْآنَ اب ه قل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَعْلِـكُونَ كَشْفَ الضُّرُّ عَنْكُرُ وَلاَ تَخوِيلاً ﴿ مِرْضَىٰ عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَخْتِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ۞ إِلَى رَجْهِــِم الْوَسِيلَةَ ﴿ اللَّهِ ۖ قَالَ كَانَ نَاشُ مِنَ الإِنْسِ يَعْبُدُونَ ۗ

ملطانية ١٩٥٦ زني

ال . ۷-۷ ماست ۱۷۱۰

اب ۱-۸

نَاسًــا مِنَ الْجِينُ فَأَسْلَمَ الْجِينُ وَتَمَسُكَ هَوْلاًءِ بِدِينِهِـمْ زَادَ الأَشْجَعِينُ عَنْ سُفْيَانَ عَن السَّدِيدِ ١٦/٨ هَؤُلاً؛ الأُعْمَاشِ \* قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْنُمْ (سَ اللَّهِ عَلَيْهِ \* أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَلْتَغُونَ البب ٢٠٩ إِلَى رَبُهِ مِ الْوَسِيلَةَ ﴿ الآيَةَ مِرْسُ إِشْرَ بِنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا خَمَدْ بَنْ جَعْفَرِ عَنْ شُغْبَةً مَسَد ٢٩٦ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَثْنُكُ فِي هَذِهِ الآيَّةِ ۞ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتَتَعُونَ إِلَى رَبِيدِ الْوَسِيلَةَ ﴿ وَمَا أَلَ نَاسٌ مِنَ الْجِنِّ كَانُوا يُعْتِدُونَ فَأَسْلَنُوا بِأَبِ ٥ وَمَا اللهِ جَعَلْنَا الرَّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْتُهُ لِلنَّاسِ ﴿ ﴿ مِرْتُ عَلِي بَنْ عَبِدِ اللَّهِ حَذَثَنَا سُفْبَانُ ۗ مسع ٤٧٦٠ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ يُلْكُ ۞ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرْيَنَاكَ إِلَّا فِلْنَهُ لِلنَّاسِ ﴿ كَا قَالَ هِيَ رُؤْيًا عَيْنِ أَرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُ لِمَالًا أَمْرِى بِهِ ﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمُتَلَعُونَةُ ﴿ مَنْ شَجَرَةُ الرَّقُورِ بِأَبِ قَوْلِهِ ٥ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ مَا ال مجاهِدٌ صَلاَةَ الْفَجْرِ صِرَصْعَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْتَدِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن صيت ٢٠١٤ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَابْنِ الْمُسَتَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِيكَ عَنِ النَّبِي عِيْكِمْ قَالَ فَضْلُ صَلاَةِ الْجَيْمِ عَلَى صَلاَةِ الْوَاحِدِ خَسْسُ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكُةُ اللَّيلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَــارِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ افْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ۞ وَقُرْآنَ الْفَجْرَ ۚ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ إِلَى عَلَى أَنْ يَتِعَلَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَخْودًا ﴿ إِلَّ اللَّهِ الس عد على الشاعيل بن أبان حدثتا أبو الأخوص عن آذم بن على قال سَمِعْتُ ابن عُمر المدد ١٧٥ رَا اللَّهُ مَا النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُطًّا كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبُعُ نَبِيَّهَـا يَقُولُونَ يَا فُلاَنُ الشَّفَعْ حَنَّى تَنْتِهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيُّ عَلِيُّكُ مَذَلِكَ يَوْمَ يَنِعُهُ اللَّهُ الْحَقَامَ الْحَمُودَ عِرْشَتْ عَلَّى بْنُ السَّد ٢٠٦١ عَيَاشِ حَذَٰنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَلْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النُّدَاءَ اللَّهُمِّ رَبَّ هَذِهِ الدُّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ نُهَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَامًا مَعْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتَى بَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ حَدْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عِيْثُ مِ أَبِ ٥ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ ﴿ إِبِ ١٣٠٣ الْجَاطِلُ إِنَّ الْجَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ مَنْ يَرْهَقُ يَهَلِكُ مِرْثُ الْحَنْيَدِينُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ أَصِيتُ ١٧٠٧ عَن ابْنِ أَبِي غَجِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِيْكُ قَالَ دَخَل النَّئْ ﴿ يَالِئُكُمْ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُونَ وَتَلاَئُمُانَةِ نُصُبِ خَيْعَلَ يَطْفُئُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ ﴿ عَلَانَهُ ١٧٨ مِنُونَ وَبَقُولُ ۞ جَاءَ الْحَتَّقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا (﴿ ﴿ ﴾ ۞ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ

سب ۱۲-۱۶ صین ۱۲-۱۶

صنيث ٤٧٠ ١٨ سئولة التكافت

ملطانیا ۸۸/۱ ئیل باب ۱

صربيث ٤٧٧١

الْبَاطِلْ وَمَا يْعِيدْ ﴿ ﴾ إِلَى ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوجِ ﴿ ﴿ مَرُّتُ عَمَرْ بْنُ حَفْصِ بْن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِمٍ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ وَلِنْ مَا لَا يَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِي عِيْكِمْ فِي حَرْثِ وَهُوَ مُثَكِيٌّ عَلَى عَسِيبٍ إِذْ مَرَ الْيَهُودُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الزُّوجِ فَقَالَ مَا رَابَكُن إِلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَسْتَفْيِلْ كُم بِشَيْءٍ تَكُوهُونَهُ فَقَالُوا سَلُوهُ فَسَــأَلُوهُ عَنِ الزوجِ فَأَمْسَكَ النَّبَىٰ ﴿ النَّبِي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ فَعَلِنتُ أَنَهُ يُوحَى إِلَيهِ فَقُمْتُ مَقَامِي فَلَنَا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ ۞ وَيَسْأَلُونَكَ عَن الرُّوحِ قُل الزوخ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ اللَّهِ عَلَى إِلَّا مُلِيلاً وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ﴿ ﴿ مِرْثُ لِنَاهِمِ مَذْتُنَا هُشَيْمٍ مَذَتُنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَفِيْكِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ۞ وَلاَ تَخِهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِث بِهَا (١١٠٠ قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ مُخْتَفِ بِمَكَّةَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سِمِعَهُ الْمُنشْرِكُونَ سَبْوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَلْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَبَنِيْهِ عِينِي ٥ وَلاَ تَجْهَز بِصَلاَتِكَ ٧٠٠٠ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْنُشْرِكُونَ فَيَسْبُوا الْقُرْآنَ ٥ وَلاَ نُخَافِتْ بِهَا ﴿ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ ۞ وَالنِّغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿ ﴿ ﴿ مَرْشَعْي طَلَقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَهُ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَلَيْكَ قَالَتْ أُنْزِلَ ذَلِكَ فِي الدَّعَاءِ سُورة الْحَهْفِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ تَفْرضُهُمْ (اللهَ تَتْرَكُهُمْ ٥ وَكَانَ لَهُ ثَمَّرُ ﴿ ذَهَبُ وَفِضَةً وَقَالَ غَيْرُهُ جَمَاعَةُ الثَّمْرِ ٥ بَاخِعْ ۞ مُهْلِكْ ٥ أَسَفًا ۞ نَدَمًا الْكُهْفُ الْفَنْحُ فِي الْجَبَلِ وَالرَّقِيمُ الْمُكِتَابُ مَرْقُومٌ مَكْنُوبٌ مِنَ الرَّفْدِ ۞ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴿ اللَّهِ مَا أَمْ مَنْوَا ۞ لَوْلاً أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴿ ٥٠ شَطَطًا ﴿ ١ إِفْرَاطًا الْوَصِيدُ الْفِتَاءُ جَمْعُهُ وَصَـائِدُ وَوْصُدٌ وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ ۞ مُؤْصَدَةٌ ﴿ مُطْبَقَةٌ آصَدَ الْبَابِ وَأَوْصَدَ ٥ بَعَثْنَاهُمْ ﴿ إِنَّ أَخْيَلَنَّاهُمْ ٥ أَزْكَى ﴿ إِنَّا لُكُو وَيُقَالُ أَصَلُ وَيُقَالُ أَكْثَرَ رَبْعًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ۞ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِهِ ﴿ ۖ لَهُ تَنْفُضُ وَقَالَ سَعِيدٌ عَن ابْن عَبَّاسِ الرَّقِيمُ اللَّوْحُ مِنْ رَصَـاصٍ كَتَبَ عَامِلُهُمْ أَشْمَاءَهُمْ ثُرَّ طَرْحَهُ فِي خِرَانَتِهِ فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا وَقَالَ غَيْرُهُ وَأَلَتْ تَتِلُ تَنْجُو وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ مَوْئِلاً ﴿ ﴿ عَالَ مُعْرِدًا ۞ لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَونَ بِأَبِ ٥ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا ﴿ ورْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَـالِيحٍ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَلِيَّ بْنُ حُسَيْنِ أَنْ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيَّ أَخْبَرُهُ عَنْ عَلَى وَاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرِي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَا إِلَا عَمْدُ اللَّهِ عَلَيْكِ ﴿ إِلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ وَمُثَّا بِالْغَيْبِ ﴿ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُلَّالِمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُولُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَالْمُلْعِلَالِمُ عَلَيْكُولُولُكُولِ عَلَّالْمُعُلِمُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَ ﴿ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْفَ بِالْفَسَاطِيطِ ﴿ لِحَاوِزَهْ ۞ مِنَ الْمُحَاوَرَةِ ۞ لَـكِنَا هُوَ اللَّهَ رَبِّي ۞ أَىٰ لَـكِنْ أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي أَرّ حَذَفَ الأَلِفَ وَأَدْغَمَ إِحْدَى النُّونَيٰنِ فِي الأُخْرَى ﴿ زَلَقًا ﴿ إِلَّهُ ۚ لِلَّهِ تَلْبُتُ فِيهِ قَدَمٌ ﴿ هْنَالِكَ الْوَلَايَةُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَفْيًا ﴿ اللَّهِ عَاقِيَةٌ وَعَفْيَهِ وَعَفْيَةٌ وَاحِدٌ وَلَمْيَ الآخِرَةُ قِبَلًا وَقَبَلًا وَقَبَلًا اسْنِثْنَافًا ۞ لِيَدْحِضُوا ۞۞ لِيْزِيلُوا الدَّحْضُ الزَّلَقُ بأبٍ ۞ إبب ٢ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحْ حَتَّى أَبْلُغَ تَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ خُفْبًا ﴿ ﴿ } زَمَاتًا وَجَمْعُهُ أَحْفَاتِ مِرْثُمْنُ الْحَنْئِدِينَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنْ دِينَارِ قَالَ أَلْحَبَرَنِي | ميمـــ ٢٧٣ سَعِيدُ بْنُ جُنِيرِ قَالَ قُلْتُ لاِيْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْهًا الْبَكَّالِيُّ يَرْعُمُ أَنَّ مُومَى صَـاحِت الْحَيْضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ كَذَبَ عَدُوْ اللهِ حَدَّثَنِي أَيْ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ يَقُولُ إِنَّ مُومَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُولً أَىٰ النَّاسِ أَعْلَ فَقَالَ أَمَّا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَرَرَّدُ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْسَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِي عَبْدًا يِجْبَمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَا مِنْكَ قَالَ مُوسَى يَا رَبُ فَكَيْفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ في مِكْتِل خَيْنُمًا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَرَ فَأَخَذَ حُوثًا خَتَعَلَهُ فِي مِكْتَلُ ثُمَّ الْطَلَقَ وَالْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْن نُونِ حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَ فَنَامًا وَاضْطَرَبَ الْحُوثُ في الْمِكْتُل فَحَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ مَرَبًا وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَن الحُنُوتِ جِزيَّةَ الْمُناءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَبِيَ صَاحِبْهُ أَنْ يُخْبَرَهُ بِالْحُوبِ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهَا وَلَيْلَتَهُمَّا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينًا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ وَلَرْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِى أَمْرَ اللهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَةً فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجِبًا فَقَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِى فَارْتَذَا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصُـا قَالَ رَجَعَا يَقُطَسانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيّا إِلَى الصَّخْرَةِ قَاذَا رَجُلٌ مُسَجِّي ثَوْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُومَى فَقَالَ

الطائد ٨٩/٦ التبنا

لِتُعَلَّمَنِي مِنَا غُلِّمَتَ رَشَدًا قَالَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ اللَّه لاَ أَعْلَمُهُ فَقَالَ مُوسَى سَتَجِدْنِي إِنْ شَاءَ اللهَ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا فَقَالَ لَهُ الْخَصِرُ فَإِن الْبَعْتَني فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا بَمُنشِيَانِ عَلَى سَــاحِل الْبَحْرِ فَتَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَأَنُومُمُ أَنْ يَخِلُومُمْ فَعَرَفُوا الْحَضِرَ فَتَمَلُوهُ بِغَيْر تؤلِ فَلَمَا زَيِجَا فَي السَّفِينَةِ لَا يَفْجَأُ إِلاَّ وَالْحَضِرُ قَدْ قَلَمَ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاجِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُومِ فَقَالَ لَا مُوسَى فَوْمُ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِ خَنَرَ فَهَمَا لِتُغْرِقَ أَخْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِينِ وَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا قَالَ وَجَاءَ عُضفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِيئَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً فَقَالَ لَهُ الْحَنْضِرُ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَلِنَا لَهُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّـاحِل إِذْ أَبْصَرَ الْحَصِٰرُ غُلاَمًا يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْتَانِ فَأَخَذَ الْحَصِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ قَافَتُكُهُ بِيَدِهِ فَقَتَلُهُ فَقَالَ لَهُ مُومَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نْكُوا قَالَ أَلَرَ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ وَهَذَا أَشَدْ مِنَ الأُولَى قَالَ إِنْ مَسَ أَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبني قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنَّي عُذْرًا فَانْطَلَقًا حَتَّى إذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَهَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضُ قَالَ مَائِلٌ فَقَامَ الْخَصِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَوْ يُطْعِمُونَا وَلَا يُضَيْفُونَا لَوْ شِفْتَ لاَ نُخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ ۞ هَذَا فِرَاقُ يَلْنِي وَيَلْتِكَ ﴿ ۚ إِلَّى فَوْلِهِ ۞ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْرِ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ إِلَهِ مُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرٌ اللَّهِ مَا أَنَّ مُومَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا قَالَ سَعِيدُ بَنْ جُبَيْرِ فَكَانَ ابْنُ عَبَاسِ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ بَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ صَـالِحَةٍ غَصْبًا وَكَانَ يَقْرَأُ وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ أب قزاه ٥ فَلَنا بَلْغَا تَخْمَعَ بَلِيْهِمَا نَسِيًا حُوثَهَمَا فَاشْخَذُ سَبِيلَة فِي الْبَخْر (٣٠٠) سَرَبًا مَذْهَبًا يَسُرُبُ يَسْلُكُ وَمِنْهُ ۞ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴿ مَرْثُ مِرْثُ الْرَاهِيمُ بْنُ مُومَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُتِيْرِ يَزِيدُ أَحَدُهُمَّنا عَلَى صَـاحِيهِ وَغَيْرَهُمَا قَدْ سِمِعْتُهُ يُحَدُّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ

باب ۲ مدیث ۲۷۷۲ ملطانیهٔ ۹۰/۱ بزرنیج

قَالَ إِنَّا لَمِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فِي بَيْتِهِ إِذْ قَالَ سَلُونِي قُلْتُ أَىٰ أَبًا عَبَّاسِ جَعَلَني اللَّهُ فِدَاكَ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ قَاصْ يُقَالُ لَهُ نَوْفٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ لِيسَ بِثوسَى يَنِي إِسْرَائِيلَ أَمَّا عَمْرُو فَقَالَ لِي قَالَ قَدْ كَذَبَ عَدُوْ اللَّهِ وَأَمَّا يَعْلَى فَقَالَ لِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي أَقِ بْنُ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِينَا مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا إِمَّالَ ذَكَّرُ النَّاسَ يَوْمًا حَتَّى إِذَا فَاضَتِ الْغَيُونُ وَرَقَتِ الْقُلُوبُ وَلَى فَأَذْرَكُهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَى رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي الأَرْضِ أَحَدُّ أَغْلَمُ مِثْكَ قَالَ لاَ فَمَنْتِ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرَدُ الْعِلْمِ إِلَى اللَّهِ قِيلَ بَلَى قَالَ أَىْ رَبْ فَأَيْنَ قَالَ بِمُخْمَمِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَىٰ رَبِّ الجَعَلْ لِي عَلَمًا أَغَلَمْ ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِي عَمْرُو قَالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الحُوث وَقَالَ لِي يَعْلَى قَالَ خُذْ نُونًا مَئِنًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَأَخَذَ حُونًا جَمَعَلَهُ فِي مِكْتَل فَقَالَ لِفَتَاهُ لاَ أَكَلُفُكَ إِلاَّ أَنْ تُخْبِرَ فِي بِحَيْثُ يُقَارِقُكَ الْحُوثُ قَالَ مَا كَلَفْتَ كَثِيرًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ﴿ إِنَّ لِيهِ مَّنِ نُونِ لَيْسَتْ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ فَتَيْنَمَا هُوَ فِي ظِلُ صَخْرَةٍ فِي مَكَانٍ نُزِيَانَ إِذْ تَضَرَّبَ الْحُنُوتُ وَمُوسَى نَائِرٌ فَقَالَ فَتَاهُ لاَ أُوقِظُهُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْفَظَ نَبِيَ أَنْ يُغْبِرَهُ وَتَضَرَّبَ الْحُوتُ حَتَّى دَخَلَ الْبَحْرَ فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِزيَّة الْبَحْرِ حَتَّى كَأَنْ أَنْرَهُ فِي جَمَرِ قَالَ لِي عَمْرُو هَكَذَا كَأَنَّ أَنْرَهُ فِي جَمْرِ وَحَلَقَ يَيْنَ إِنهَامَتِيهِ وَاللَّيْنِ تَلِيانِهِمَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ قَدْ قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ لَيْسَتْ هَذِهِ عَنْ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا خَضِرًا قَالَ لِي عُفَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْهَانَ عَلَى طِنْفِسَةٍ خَضْرًا ةَ عَلَى كِدِدِ الْبَحْرِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُنَيْرِ مُسَجِّى بِنْوْبِهِ قَدْ جَعَلَ طَرَقَهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَطَرَقَهُ تَختَ رَأْسِهِ فَسَلَمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ هَلْ بِأَرْضِي مِنْ سَلاَمٍ مَنْ أَلْتَ قَالَ أَنَا مُومَى قَالَ مُومَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا شَــأَنْكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلَّني مِمَّا عُلْتَ رَشَدًا قَالَ أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيدَيْكَ وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيكَ يَا مُوسَى إِنَّ لِي عِلْمًا لاَ يَنْتِغِي لَكَ أَنْ تَعْلَتُهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لاَ يَثْتِغِي لِي أَنْ أَعْلَتُهُ فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْر . وَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ كُمَّا أَخَذَ هَذَا الطَّايْرُ بجِنْقَارِهِ مِنَ الْبِحْرِ حَتَّى إِذَا رَيِّكَا فِي السَّفِينَةِ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَخِلُ أَهْلَ هَذَا السَّاحِل إلى أَهْل هَذَا السَّاحِلِ الآخَرِ عَرَفُوهُ فَقَالُوا عَبْدُ اللَّهِ الصَّاجِ قَالَ قُلْنَا لِسَعِيدِ خَضِرٌ قَالَ نَعَمُ السَّاسِةِ ١٠/٦ ثَالَ . لاَ غَمِـٰلُهُ بِأَخْرٍ خَمَرَقَهَا وَوَتَد فِيهَـا وَبَدًا قَالَ مُوسَى أَخَرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ مُجَاهِدٌ مُذَكِّوا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا كَانَتِ الأُولَى نِسْيَانًا

وَالْوَسْطَى شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا قَالَ لاَ تُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ يَعْلَى قَالَ سَعِيدٌ وَجَدَ غِلْمَانًا يُلْعَبُونَ فَأَخَذَ غُلاَمًا كَافِرًا ظَرِيقًا فَأَشْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسُّكِّينِ قَالَ أَفَتَلُتَ نَفْسًا زَكِينًا بِغَيْرِ نَفْسِ لَرْ تَعْمَلُ بِالْحِنْثِ وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ قَرَأُهَا زَكِيَةً زَاكِيةً مُسْلِمَةً كَفَوْ لِكَ غُلامًا زَكِمًا فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يْرِ يِدُ أَنْ يَنْفَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَنّ سَعِيدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ لَوْ شِنْتَ لاَ تَخَذَّتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ سَعِيدٌ أَجْرًا تَأْكُلُهُ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ وَكَانَ أَمَامَهُمْ فَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسِ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَزْعُمُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِيدِ أَنَّهُ هْدَدُ بْنُ بْدَدٍ وَالْفُلاَمُ الْمُعْتُولُ اشْمُهُ يَزْعُمُونَ جَيْسُورٌ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَضْبًا فَأَرَدْتُ إِذَا هِيَ مَرِّتْ بِهِ أَنْ يَدَعَهَا لِعَنِيهَـا فَإِذَا جَاوَزُوا أَصْلَحُوهَا فَانْتَقَعُوا بهما وَمِنْهُـمْ مَنْ يَقُولُ سَدُّوهَا بِقَارُورَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالْقَارِ كَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْن وَكَانَ كَافِرًا خَنْشِينَا أَنْ يُرْمِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا أَنْ يَحْمِلَهُمَا حُجَّهُ عَلَى أَنْ يُتَابِعَاهُ عَلَى دِيبِهِ فَأَرَدْنَا أَنْ يُهَدُّ لَمُنَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً لِقَوْلِهِ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً وَأَفْرَبَ رُحْمًا لَهُمَا بِهِ أَرْحَمْ مِنْهُمَا بِالأَوْلِ الَّذِي قَتَلَ خَضِرٌ وَزَعَمَ غَبْرُ سَعِيدٍ أَنْهُمَا أَبْدِلاَ جَارِيَّةً وَأَمَّا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِم فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِنَّهَا جَارِيَةً بِأَبِ قَوْلِي ۞ فَلَنَا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنا لَقَدْ لَقِيناً مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا ١١٠ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ عَبُهُ ١١٠ ٥ صْنَعًا ١١٨ عَمَلًا ٥ حِولاً ١١٨٠ تَحْوِلاً \* قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا تَبَعِ فَازَنَدًا عَلَى آثَارِ هِمَا فَصَصَّا ( الله فَ إِزَّ الس) وَ \* لَكُوا ﴿ وَالْحِيَّةُ \* يَنْفُضَّ ﴿ ٢٠٠٠ يَنْفَاضُ كُمَّا تَنْفَاضُ السُّنُّ لَتَخِذْتَ وَاشَّخَذْتَ وَاحِدٌ \* رُخْمًا ﴿ مِنَ الوَحْدِ وَهٰى أَشَدُ مُبَالَغَةً مِنَ الوَحْمَةِ وَنَظُنُ أَنَّهُ مِنَ الوَّحِيدِ وَتُدْعَى مَكُمْ أُمَّ رُحْمٍ أَي الرَّحْمَةُ تَنْزِلُ بِهَا صَرْحَتْمُ قَتْنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُتيلِنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَاسٍ إِنَّ نَوْقًا الْبَكَائِ يَزْعُمُ أَنَّ ۗ مُومَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ بِمُومَى الْحَضِرِ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوْ اللَّهِ صَدَّثَنَا أَبَىٰ بنُ كُلب عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِيُّ قَالَ قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقِيلَ لَهُ أَيُّ النَّاسِ أَغْمَ قَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَرْ يَرِّدْ الْعِلْمَ إِلَيْهِ وَأَوْحَى إِلَيْهِ بَلَى عَبْدٌ مِنْ عِبَادِى بِحَجْمَعِ الْبَحْرَ بْنِ هُوَ أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ أَيْ رَبُ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهِ قَالَ تَأْخُذُ حُوثًا فِي مِكْتَل فَيَئِمُ فَقَدْتَ الْحُوتَ فَاتَّبِغَهُ قَالَ فَخَرَجَ مُومَى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ وَمَعَهُمَ الْحُوتُ حَتَّى الْتَهَيَّا إِلَى

اب ،

مدئيث ٤٧٧٤

ملطانيا ١٩٢/٦ أني

الصَّخْرَةِ فَنَزَّلاَ عِنْدَهَا قَالَ فَوَضَعَ مُومَى رَأْسَهُ فَنَامَ قَالَ سُفْيَانُ وَفِي حَدِيثٍ غَيْر عَمْرو قَالَ وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَنِنٌ يْقَالْ لَحَنا الْحَنيَاةُ لاَ يُصِيبُ مِنْ مَايِثِهَا شَيْءٌ إِلاَّ حَبيَ فَأَصَابَ الْحُوتَ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْعَنِي قَالَ فَتَحَرَّكَ وَانْسَلُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلْنَا اسْتَيْقَظ مُوسَى ٥ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا ١٨٠٠ الآيَّةَ قَالَ وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوْزَ مَا أُمِرَ بِهِ قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ ۞ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الحُوْوت ﴿ إِنَّ الآيَّةَ قَالَ فَرَجَعَا يَقُصْـانِ فِي آثَارِهِمَا فَوَجَدًا فِي الْبَحْرِ كَالطَّاقِ نَمَرُ الْحُوبِ فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَبًا وَ لِخُوتِ مَرَ بًا قَالَ فَلَنَا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذْ هُمَا بِرَجُلِ مُسَجَّى بِغُوبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى قَالَ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَني إسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ هَلْ أَتِّبَعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلَّىنِي مِمَّا عُلِّتَ رَشَدًا قَالَ لَهُ الْخَيْضِرُ يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْدِ اللَّهِ عَلْمَكُمُ اللَّهُ لاَ أَعْلَنُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْدٍ مِنْ عِلْدِ اللَّهِ عَلْمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ قَالَ بَلْ أَتْبَعْكَ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْنَنِي فَلاَ نَسَأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَالْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل فَتَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَعُرفَ الْحَيْضِرُ فَيَمَلُومُمْ في سَفِينَتِهمْ بغَيْر نَوْل يَقُولُ بِغَيْرِ أَجْرِ فَرَيَجَا السَّفِينَةَ قَالَ وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ الشَّفِينَةِ فَغَمَسَ مِنْقَارَهُ الْبَحْرَ فَقَالَ الْحَنْضِرُ لِلنَّوسَى مَا عِلْمُكَ وَعِلْبِي وَعِلْمِ الْحَلَائِقِ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا عَمْسَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْقَارَهُ قَالَ فَلَمَ يَفْجَأُ مُوسَى إِذْ عَمَدَ الْحَضِرُ إِلَى قَدُومٍ فَخَرَقَ السَّفِينَةَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمُلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَـدْتَ إِلَى سَفِينَتِم خُتَرَقْتُهَا ۞ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ ١٧٠٠ الآيَّةَ فَانْطَلَقَا إِذَا هُمَا يِغُلاَمِ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْتَانِ فَأَخَذَ الْحَيْضِ برِ أُسِهِ فَقَطَعُهُ قَالَ لَهُ مُومَى ٥ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُوا ٥ قَالَ أَلَرْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (١٠٠٠) إِنَّى قَوْلِهِ ٥ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّغُو مُمَّا فَوَجَدًا فِهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَتْقَضَّ ( اللهِ عَمَّالَ بِيدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّا دَخَلْنَا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شِنْتَ لاَ تُخَذَّتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَــأُنَبُنُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمُر تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللّ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَامِنِ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةِ صَـالِحَةٍ غَضِبًا وَأَمَّا النُّلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا مَابٍ قَوْلِهِ ۞ قُلْ هَلْ نُشِّئُكُم السانية ١٣/١ فَمنا إ إِللَّا خَسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿ ﴿ ﴾ مِرْضَى مُحَدِّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا السَّد ٤٧٥

شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ سَــأَلْتُ أَبِي ۞ قُلْ هَلْ نُنْبَثِكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الله من الحَدُورِيَّةُ قَالَ لا مُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا نَهُمًّا عَيْكُ وَأَمَّا النَّصَارَى كَفَرُوا بِالْجُنَّةِ وَقَالُوا لاَ طَعَامَ فِيهَا وَلاَ شَرَابَ وَالْحَرُورِيَّةُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَغْدِ مِيثَاقِهِ وَكَانَ سَعْدُ يُسَتِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ بَابٍ ٥ أُولَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهُمْ وَلِقَائِهِ خَبِطَتْ أَحْمَا لَهُمْ ﴿ إِنِّ اللَّهِ مَدْتُنَا مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدُّتُنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا المُنفِيرَةُ قَالَ حَذَتَنِي أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ رَبِّكُمْ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْمَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنْ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ الْحَرَءُوا ۞ فَلاَ لَقِيمٍ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿﴿ وَعَنْ يَحْتِي بْنِ بْكَيْرِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ مِثْلَةُ سُورة كهيمص قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَبْصِرْ بِهِمْ وَأَشِمِعْ اللَّهُ يَقُولُهُ وَهُمُ الْبَوْمَ لاَ يَسْمَعُونَ وَلاَ يُنِصِرُونَ ۞ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴿ اللَّهِ الْمُكْفَارُ يَوْمَثِذٍ أَسْمَعْ شَيْءٍ وَأَبْصَرُهُ ٥ لأَرْجُمَنَكَ ﴿ إِلَى الْمُشْتِمَنَكَ ٥ وَرِثْيًا ﴿ إِنَّ مَنْظُرًا وَقَالَ ابْنُ عُنِيْنَةً ۞ تَؤَذُّهُمْ أَزًا ﴿ ﴿ ﴿ رُزِعِهُمْمْ إِنَّى الْمُعَاصِي إِزْعَاجًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ إِذًا (١٨٠٠) عِوجًا قَالَ ابْنُ عَبَّاس ۞ وِزدًا ﴿ وَأَنَّا اللَّهُ مَا لَا هُ إِذَا ﴿ إِذَا ﴿ إِنَّا عَظِيمٌ هُ رِكُوا ﴿ كُنَّا مُونًا ﴿ غَيًّا ﴿ خَسْرَ انَّا ۞ بَكِنَّا ﴿ مِنْ جَمَاعَةُ بَاكِ ۞ صُلِيًا ﴿ صَلِي مَسْلَى ۞ نَدِيًّا ﴿ مِنْ وَالنَّادِى تَجْلِسًا بأب قَوْلِهِ ٥ وَأَنْذِرْ مْ يَوْمَ الْحُسْرَةِ ١٠٠٠ مِرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ حَدِّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَـالِج عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِي وَلِي قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظُتُهُ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشِ أَمْلَحَ فَيُنَادِى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجُنَّةِ فَيَشْرَ يُبُونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمُوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ثُرَ يُتَادِى يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَ يُئِونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَغرفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ فَيَدْبُخُ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ ثُرَّ قَرَأً ۞ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَوْلاَءٍ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنيَا ٥ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَّهِ إِلَّهِ مِنْ الثَّذُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبُّكَ ﴿ ورشْت أَبُو نُعَيْدٍ حَدْثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ لِجِهْرِيلَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُرُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا فَنَزَلْتْ ٥

اب ۱ مدیث ۲۷۷۱

١٩ سنورة بهزاز

باس ۱ وربیث ٤٧٧٧

il; 96/7 2266

ا ـــــا

صيب ٤٧٧٨

وَمَا نَتَنَزَلْ إِلاَ بِأَمْرِ رَبُكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَبِيمِنَا وَمَا خَلْفَنَا ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ۞ أَفَرَأُنِتَ الَّذِي | إب ٣ كَفَرَ بَآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ ﴿ مِرْتُ الْحَنْدِئِي خَذَتُنَا شَفْنِانَ عَنِ السَّ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَمِعْتْ خَبَايًا قَالَ جِثْتُ الْعَاصِيِّ بنَّ وَائِل

السَّهْدِئ أَتْقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ فَقَالَ لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكُفَّرَ بِثَمْإِ فَقُلْتُ لاَ حَتَّى تَتُوت ثْمَ تَبْعَثَ قَالَ وَإِنِّي لَمَئِتُ ثُرِّ مَبْعُوتٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ لِي هْمَاكَ مَالاً وَوَلَدًا فَأَقْضِيكُمْ

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ ۞ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنُ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ ﴿ رَوَاهُ

النَّوْرِينُ وَشَعْبَةُ وَحَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَّةً وَوَكِيمٌ عَنِ الأَحْمَسُ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ أَطَلَمَ الْغَيْبَ أَمِرِ ﴿ إلب ، الَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ ﴿ مَنْ عَلَى مَوْيَقًا مِرْشُ مُحَدَّدُ بَنْ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الصيف ١٧٨٠

الأَخْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَبَابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَيلْتُ لِلْعَاصِي بْنِ وَائِلَ السَّهْجِيِّ سَنِفًا فِحَنْتُ أَتْقَاضًاهُ فَقَالَ لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكُفُرَ بِجُرٍّ فُلْتُ

لاَ أَكُمْرُ بِثُمِّدٍ عِنْ اللهُ عَنْيُ يُمِينَكَ اللهُ لَرْ يُحْمِينَكَ قَالَ إِذَا أَمَاتَنِي اللهُ ثُمْ بَعَنِنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدُ

فَأَنْزَلَ اللهُ ۞ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيْنَ مَالاً وَوَلَدًا ۞ أَطَلَمَ الْفَيبَ أَمِر اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿﴿﴿﴿ إِنَّهُ إِلَّا مُؤْلِمُنَّا لَوْ يَقْلِ الأَنْجُمَعِينَ عَنْ سُفْيَانَ سَيقًا وَلاَ مَوْلِقًا

باب ٥ كَلاَ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَغَدْ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ مَرُّتُ مِرْتُ إِنْ خَالِدٍ

حَدِّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُغبَةً عَنْ سُلَيَهَانَ سَمِعْتُ أَبَّا الضُّحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَبَابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْتًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِي بْن وَائِل قَالَ فَأْتَاهُ

يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ أَعْطِيكَ حَتَّى تَكُفُرَ يَخُلٍّ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَثْفُرُ حَتَّى يُميتكَ اللّه أَثْمُ تُبتعَت

قَالَ فَذَرْ فِي حَتَّى أَمُوتَ ثُرَّ أَبْعَثَ فَسَوْفَ أُونَى مَالاً وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآبَّةُ ٥

أَمْرَأَيْتَ الَّذِي كَمْرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَئِنَّ مَالاً وَوَلَدًا ( الم الله عَزْ لَهِ عَزْ وَجَلّ ﴿ وَزَلُّهُ مَا اللهِ عَلَم اللهِ عَزْ وَجَلّ ﴿ وَزَلُّهُ مَا اللهِ عَالَمُ اللهِ عَنْ وَجَلُّ ﴿ وَزَلُّهُ مَا اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَم اللهِ عَلْم اللهِ عَلْم اللهِ عَلَى اللهِ عَلْم اللهِ عَلَى اللهِ عَلْم اللهِ عَلَى اللهِ عَلْم اللهِ عَلْم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَوَلَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى ال يَمُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًا ﴿ ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ ۞ الْجِبَالُ هَذَا ﴿ ﴾ هَذْمًا مِرْثُ يَخْتِي أَ صيت ١٧٨٢

حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَبَابٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً ۗ للعانية ١٩٥١عَ نِ

فَيْنًا وَكَمَانَ لِى عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَنْيَتُهُ أَنْقَاضًاهُ فَقَالَ لِي لاَ أَفْضِيكَ حَتَى تَكُفُرَ إِنُّهُمِّ قَالَ فُلْتُ لَنْ أَكُفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوَّتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَإِنَّى لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمُتَوْتِ فَسَوْفَ

أَفْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالِ وَوَلَدٍ قَالَ فَنْزَلْتُ ٥ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ

مَالاً وَوَلَدًا ۞ أَطَلَمَ الْغَيْبَ أَمِرِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَتَحُدُلُهُ

۲۰ سورةطنر

مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَبَرِثْهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (٣٣٠٠٠) صُورة طه قَالَ ابْنُ جُنِيْرِ بِالنَّبَطِيّةِ طه (٣) يَا رَجْلُ يْقَالْ كُلُ مَا لَز يَنْطِقْ بِحَرْفِ أَز فِيهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأَفَأَةٌ فَهنَ عُفْدَةٌ عَ أُذُري ٣٠٠ ظَهْري ٥ فَيَسْحَتُكُمْ ١٠٠٠ يَهْلِكُ كُرُو ٥ الْمُثْلَى ٣٠٠ تَأْنِيكُ الأَمْثَلَ يَقُولُ بِدِينِكُ يْفَالْ خُدِ الْمُثْلَى خُدِ الأَمْثَلُ ۞ ثُرَّ النُّوا صَفًّا ۞ يُقَالُ هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يُغنِي الْنَصَلَى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ ۞ فَأَوْجَسَ ۞۞ أَضْمَرَ خَوْفًا فَذَهَبَتِ الْوَاوْ مِنْ خِيفَة لِكَسْرَةِ الْحَاءِ ٥ فِي جُذُوعِ ١٠٠٠ أَيْ عَلَى جُذُوعٍ ٥ خَطْبُكَ ١٠٠٠ بَالُكَ ٥ مِسَاسَ شفدر ماشة مساسًا ٥ لَتُسْفَقة ﴿ لَتُدْرِيَّة ٥ قَاعًا ﴿ ٢٠٠٠ يَعْلُوهُ الْمَاءُ وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِى مِنَ الأَرْضِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ (١٠٠٠ الْحَلِيُّ الَّذِي اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فَقَدْفُتُهَا فَأَلْقَيْتُهَا ۞ أَلَقَى ۞ صَنَعَ ۞ فَنَسِينَ ۞ ۗ مُوسَى هُمْ يَقُولُونَهُ أَخْطَأَ الرَّبْ ٥ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِـمْ قَوْلاً ﴿ الْعِبْلُ ٥ هَمْـسُـا ﴿ ٢٠٠٠ حِسُ الأَفْدَامِ ٥ حَشَرْتَنِي أَخْمَى ١٠٠٠ عَنْ جُنِي ٥ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ١٠٠٠) فِي الدُنْيَا وَقَالَ ابْنُ غَيِيْتَةً ٥ أَمْثَلُهُمْ ﴿ إِنَّ أَغْدَلُهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٥ هَضَّمَّا ﴿ ﴿ إِنَّ لَا يُظْلَمُ فَهُ ضَمْ مِنْ حَسَنَاتِهِ ٥ عِوجًا ﴿ إِنَّ وَادِيًّا ٥ أَمْنًا ﴿ إِنَّهُ ٥ سِيرَتُهَا ﴿ إِنَّ عَالَتُهَا الأُولَ • النَّهَى ﴿ إِنَّ النَّتَى • صَلْكًا ﴿ ﴿ اللَّهَاءُ • هَوَى ﴿ ﴿ اللَّهُ مَنْ • الْمُقَدِّس الْنَازَكِ ٥ طُوى ﴿ اللهُ الْوَادِي ٥ إِسَلْكِنَا ﴿ إِلَهُ مِكَانًا سِوى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا لَمِنْ اللَّهِ الللَّلَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ مُنْصَفُ بَيْنَهُمْ ٥ يَيَسًا ١٠٠٠ يَايِسًا ٥ عَلَى قَدْرِ ١٠٠٠ مَوْعِدٍ ٥ لاَ تَنِيَا ١٠٠٠ تَضْعُفَا بأب قَوْلِهِ ٥ وَاصْطَنَعْتُكَ لِتَفْسِي ١٠٠٠ ورثن الصَّلْتُ بْنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا مَهْدِيْ بْنُ مَنْمُونِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَالَ الْتَتَقِ آدَهُ وَمُومَى فَقَالَ مُومَى لآدَمَ أَنْتَ الَّذِي أَشْفَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجِئَةِ قَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَجَدْتَهَا كُتِبَ عَلَىٰ قَبْلُ أَنْ يَخْلُقَنِي قَالَ نَعَمْ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى الْيُمُ الْبَحْرُ بِابٍ قَوْلِي ٥ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبْ فَنْهُ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسُ الاَ تَخَافُ دَرُّكَا وَلاَ تَخْشَى ۞ فَأَتْبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ بِمُخْدُودِهِ فَفَشِيَهُمْ مِنَ الْبِيمُ مَا غَشِيتِهُمْ ۞ وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (إسه عَلَيْ مِعْمَلِي يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَدُثَنَا رَوْحٌ حَدَثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثْنَا أَبُو إِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ وْلِثَا قَالَ لَتَا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَيْئِكُم

باب ۱ ماطانیا ۹۱/۱ واضطَنَفَتْكَ صدیت ۲۷۸۲

باسيب

صيث ٤٧٨٤

الْمُدِينَةَ وَالْيُهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فَسَـأَلَهُمْ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِزَعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ خُنْ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ بِأَبِ قَوْلِهِ ﴿ فَلاَ أَ إب ٣ بُخْرَجَنَّكُمَا مِنَ الْجُنَّةِ فَتَشْقَ ﴿ ﴿ ﴿ مِرْثُ لَ قُتَلِمَةُ حَدَّثَنَا أَنُوبَ بْنِ النَّجَارِ عَنْ يَخْتِي بْنِ | معت ٢٧٥٥ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكَ عَنْ النَّبِي عَلِيك قال حَاجْ مُومَى آدَمَ قَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّامَ مِنَ الْجُنَةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْفَيْتُهُمْ قَالَ قَالَ آدَمُ يًا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرسَـالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ أَتْلُومْنِي عَلَى أَمْرِ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي أَوْ قَذَرَهُ عَلَىٰ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ عَلَىٰ مُوسَى صُورُةٌ ۗ ٣ سُولِةِ الإنهيّانِ الأَنْبِيَاءِ **بَابِ مِرْثُنَا** مُحَنَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِضْعَاقَ قَالَ | إب ا مست سَمِعْتُ عَبدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْـكَهْفُ وَمَرْيَرُ وَطَهَ وَالأَنْبِيَاءُ هُنَّ مِنَ الْمِتَاقِ الأُوِّلِ وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِي وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿ جُذَاذًا ﴿ ﴿ فَا عُلْمَهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ ۞ فِي فَلَكٍ ۞ مِثْلٍ فَلْكَةِ الْمِغْزَلِ ۞ يَسْبَحُونَ ۞ يَدُورُونَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ٥ لَفَشَتْ ١٠٠٠ رَعَتْ ٥ يُصْحَبُونَ ١٠٠٠ يُونَعُونَ ٥ أَمُثُكُمُ أَمَّةً وَاحِدةً ١١٠٠ قَالَ دِينْكُر دِينٌ وَاحِدٌ وَقَالَ عِكْمَةُ ٥ حَصَبُ ١١٠٥ حَطَبُ إِلْخَبَشِيْةِ وَقَالَ غَيْرَهُ ٥ أَحَسُوا السايد ١٧/١ إلخنينة (الله ) تَوَقَعُوهُ مِنْ أَحْسَسْتُ ؟ خَامِدِينَ (الله ) هَامِدِينَ حَصِيدٌ مُسْتَأْصَلُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِد وَالْإِثْنَانِ وَالْجَيْمِ ۞ لاَ يَسْتَحْسِرُ وِنَ ١٩٠٠ لاَ يُغِيُونَ وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَحَسَرْتُ يَعِيري عَمِيقُ بَعِيدٌ ٥ نُكِسُوا ﴿ ﴾ رُدُوا ٥ صَنْعَةَ لَبُوس ﴿ ﴾ الدُّرُوعُ ٥ تَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ ﴿ ﴿ ﴿ الْحَتَلَفُوا الْحَسِيسُ وَالْحِيشُ وَالْجَرْسُ وَالْهَمْمُ وَاحِدٌ وَهُوَ مِنَ الْصَوْتِ الْحَنْقِ ۗ آذَنَاكَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا أَذَلْنُكُم ﴿ ﴿ إِذَا أَعْلَتُهُ فَأَنْتَ وَهُوَ عَلَى سَوَاءٍ لَر تَغْدِرْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ o لَعَلَّكُمْ فَسُـ أَلُونَ ﴿ ثُنَّ تُفْهَمُونَ o ارْتَفَى ﴿ ثَنَّ رَضِيَ ۞ الثَّمَاثِيلُ ﴿ الأَصْنَامُ السَّجِلُ الصَّحِيفَةُ بِأَبِ ٥ كَمَّا بَدَأْمًا أَوْلَ خَلْقِ ١٠٠٠ مِرْثُ سُلَيْانُ بَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْهَانِ شَيْخٍ مِنَ النَّخَعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَبِّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِثْكُ قَالَ خَطَبَ النَّبِيٰ عِيِّكُمْ فَقَالَ إِنْكُورَ مُخشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حْفَاةً عُزاةً غُزلًا ۞ كَما بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿﴿ اللَّهِ مُمْ إِنَّ اهِيمُ

أَلاَ إِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمْتِي فَنَبُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّبَالِ فَأَقُولُ يَا رَبَّ أَضحَابى فَبْقَالُ

دُمْتُ ١٠٠٠ إِلَى قَوْلِهِ ٥ شَهِيدُ ١٠٠٠ فَيْقَالُ إِنَّ هَوُلاءِ لَرْ يَزَالُوا مُرْبَدُينَ عَلَى أَعْقَابِهم مُنذُ فَارَفْتَهُمْ صُورَةٍ الْحَجِّ وَقَالَ ابنُ عُيئِنَةً ۞ الْمُخْسِيِّينَ ﴿ الْمُطْمَوْلُينَ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ ٥ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴿ ﴿ إِذَا حَدَّثَ أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ فَيُبْطِلُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ آيَاتِهِ وَيْقَالُ أَمْنِيْتُهُ فِرَاءَتُهُ ۞ إِلاَّ أَمَانِئَ ۞ يَفْرَءُونَ وَلاَ يَكْتُبُونَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَشِيدٌ بِالْقَصَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ يَسْطُونَ ﴿ ﴿ يَفُرْطُونَ مِنَ السَّطْوَةِ وَيُقَالُ يَسْطُونَ يَبْطُشُونَ · وَهُدُوا إِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْقُوْلِ ﴿ إِنَّ أُلْمِمُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \* بِسَبِّ ﴿ إِنَّ بِحَبْل إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ ٥ مَذْهَلُ ١٠ مُشْفَلُ باب ٥ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى ١٠ مِرْثُنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصٍ حَدِّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدِّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِلِيُّكُ مِنْهُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا آدَمُ يَقُولُ لَتَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيْنَادَى بِصَوْتِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّ يُتِكَ بَعْنًا إِلَى النَّارِ قَالَ يَا رَبُّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ أَرَاهُ قَالَ تِسْعَائَةٍ وَيْسْعَةً وَيْسْعِينَ فِحْيَئِيْذِ تَضْعُ الْحَتَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ ٥ وَتَرَى النَّاسَ شَكَارَى وَمَا مُمْ بِشَكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيِّرَتْ وُجُوهُهُمْ فَقَالَ النِّبِيُّ عَيِّئْتِكُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يْسْعَهَائَةٍ وَيْسْعَةً وَيْسْعِينَ وَمِنْكُر وَاحِدٌ ثُمُّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ الشودَاءِ في جَنْبِ النَّوْرِ الأَنْيَضِ أَوْ كَالشَّغْرَةِ الْتَيْضَاءِ فِي جَنْبِ النَّوْرِ الأَسْوَدِ وَإِنَّى لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبْرُنَا ثُرَّ قَالَ ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبْرُنَا ثُمَّ قَالَ شَطْرَ أَهْلِ الْجِنَّةِ فَكَبْرِنَا قَالَ أَبُو أُسَامَةً عَن الأَخْمَشِ ۞ رَبى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ١٥٠ وَقَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ نِسْعَبِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَقَالَ جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيةٌ ٥ مَكْرى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى ﴿ يَا لِهِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَـابَهُ خَيْرٌ الْحَاَلَ بهِ وَإِنْ أَصَـابَتُهُ فِئْنَةً الْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ﴿ إِلَّى مَّوْلِهِ ٥ ذَلِكَ هُوَ ﴿ ٠ الضَّلَالُ الْبِعِيدُ ﴿ ﴿ أَرْفَنَامُ ﴿ ﴾ وَشَغَالُمْ عِدْثُنَى إِيْرَاهِيمَ بْنُ الْحَارِثِ عَدَّتَنا يَخْتَى بْنُ أَي بْكَبْرِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ ﴿ قَالَ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ﴿ إِنَّ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْمُدِينَة فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلاَمًا وَنُتِيَتْ خَيْلُهُ قَالَ هَذَا دِينٌ صَــالِحٌ وَإِنْ لَرَ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُلْتَخ خَيْلُهُ قَالَ هَذَا دِينُ سُوءٍ بَابٍ قَوْلِهِ \* هَذَانِ خَضْمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبُّهُمْ ﴿ ﴿

٢٢ سورة المريج

ب ا منیث ۱۷۸۸

ملطائية ١٨/٦ وَيَسْعَةُ

. \_1

مدسش ٤٧٨٩

.

صربیشد ۲۷۹۰

مَثُ خَلَجُ بْنُ مِنْهَالِ صَدِّتَنَا لَهُمُنَمُ أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمِ عَنْ أَبِي خِلْزِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادٍ عَنْ أَبِي ذَرُّ مِلْكُ أَنْ كَانَ يَقْدِمُ فِيهَا إِنْ هَذِهِ الآيَّةِ ٥ هَذَانِ خَضَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَهْمِ رَسِمُ تَرَلُّكُ فِي مَحْرَةً وَصَاحِبَيْهِ وَعُلْتَهُ وَصَاحِبِيْهِ يَوْمَ بِرُزُوا فِي يَوْرِ بَنْرٍ رَوَاهُ سَفْيَانُ عَنْ أَنِ هَاهِم وَقَالَ عَفَانُ عَنْ حَرْ مَ عَنْ مَنْضِورٍ عَنْ أَنْ هَاهُم وَقَالَ عَفَانُ عَنْ حَرْ مَ عَن

رسده ۱۷۱۱

عَنْ أَبِي هَاشِمْ وَقَالَ عُفَانَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي هَافِيمٍ عَنْ أَبِي عَلَوْ قَوْلَةً مِرْشَّتُ جَمَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ صَدْتُنَا مُشْتِورْ بْنُ سُلَيَانَ قَالَ سَمِحْتُ أَبِي قَالَ صَدْتَنَا أَبُو يَعْلَوْ عَنْ قَدِس بْنِ غَنَاهٍ عَنْ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبِ مِلْثِي قَالَ أَنَّا أَوْلُ مَنْ يَجْلُو بَيْنَ يَدَي الوَحْمَنِ الله طومة يَرْمَ الْيَتِيامَةِ قَالَ قَيْسٌ وَفِيهِمْ زَبَلْكُ ۞ هَذَانٍ خَضَانِ الْحَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ وَالْوَلِيدُ بْنُ عَنْيَةً مُورَةً الدَّوْمِينِمَ قَالَ ابْنُ عَيْلَةً ۞ شيعَ طَوَائِقُ ﴿ السَّعَامُ مَنُواتٍ ۞ مَنَا سَابِقُونَ رَصِي سَبَقَتْ هَمُورةً المَدْمِينَ قَالَ ابْنُ عَيْلَةً ۞ شيعَ طَوَائِقَ ﴿ السَّعَامِقَاقُ أَنْ

ا سُورَةِ لِلْمُؤْمِنِيُونَ الطانية 1911 سورة

ا ۱۳۰

كُلُّ كُلُّ اللهُ وَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَجِلَّة ( اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الله

إب ا

لَمْ يَظْهَرُوا ١٤٠٥ لَرْ يَدْرُوا لِمَا بِهِمْ مِنَ الصَّغَرِ بَابٍ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ۞ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ

صيث ٤٧٩٢

ملطانية ٦٠/١١ دُجُلُ

ا\_ ٢

مديث ١٩٢

إب ۴

اسب ۲ مدیث ۲۹۴

لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۞ مِرْثُ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيْ قَالَ حَدُّتْنِي الزُّهْرِيٰ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا أَنَّي عَاصِمَ بْنَ عَدِئَّ وَكَانَ سَيْدَ بني عَبْلاَنَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْقَتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَّى عَاصِمُ النَّبِيِّ لِيُّكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلِي الْمُتَسَائِلُ فَسَأَلُهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثُ كُرة الْمُسَائِلَ ا وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْهَى حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِمْ عَنْ ذَلِكَ فَعَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ الحَرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْفَتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَثِفَ يَضْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْثِينِهِ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَـاحِبَيْكَ فَأَمْرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عِيْثِينَ بالْتُلاَعَتَةِ بِمَا سَمِّى اللهُ في كِتَابِهِ فَلاَعَنَهَا ثُرِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَنتُهَا فَطَلَقَهَا فَكَانَتْ سُنَةً لِمِنْ كَانَ بَغَدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِتَيْنِ ثُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِم الْظُرُوا · · فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَشْصَمَ أَدْعَجَ الْعَيْلَيْ عَظِيمَ الأَلْيَنَيْ خَدَلَجُ السَّاقَيْنِ فَلاَ أَحْسِبُ عُوْيُمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُخِيمِرَ كَأَنَّهُ وَعَرَةٌ فَلاَ أَحْسِبُ عُوْلِمِرًا إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا خَيَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ مِنْ تَصْدِيقِ عُو يُمِرِ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أَمْهِ بِابٍ ۞ وَالْحَامِسَةُ أَنْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ أَنْ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَلِتَ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْفَتُلُهُ فَتَغْتُلُونَهُ أَمْ كُمْفَى يَغْعَلُ فَأَرْزَلَ اللَّهُ فِيهَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الثَّلاَعُن فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلِيكَ وَفِي الْمَرَأَتِكَ قَالَ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَـاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِينِ اللهِ اللهِ عَلَاتُ سُنَةً أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِتَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَأَنْكُو حَمْلُهَا وَكَانَ النُّهَا يُدْعَى إِلَيْهَا لَمْ جَرَتِ الشُّنَّةُ فِي الْمِيرَاتِ أَنْ يَرَئُهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا ۗ إِبِ قَوْلِهِ ۞ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ و مرشني مُحَدِّدُ بَنْ بَشَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَن ابْنَ عَبَاسِ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَّيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِي يَرْتَتُكُم بِشَرِيكِ بْن سَخْمَاءَ فَقَالَ النَّيْ عِيْكُمُ الْبَيْنَةَ أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنّا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْنَةَ فَجَعَلَ النَّبِي عِينَا اللَّهِي يَقُولُ الْبَيْنَةُ وَإِلاَّ حَدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ 🛮 🛪 الطائة ١١١/٦ جلال

هِلاَلُ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقُّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدَّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ۞ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ۞ فَقَرَأَ حَنَّى بَلَغَ ۞ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ١٩٠٠ فَانْصَرَفَ النَّبِي عَيْثُهِ فَأَرْسَلَ إِلَّهِما خَمَاءَ هِلاَّلُ فَشَهِدَ وَالنِّئ عَيْثُ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يَظَمُّ أَنَّ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَاثِبٌ ثُرَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَا كَانَتْ عِنْدَ الْحَامِسَةِ وَقُفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَتَلَـكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَئَا أَنْهَا زَرْجِعُ ثُمُّ قَالَتْ لاَ أَفْضَحْ قَوْمِي سَـارْر الْيَوْمِ فَتَضَتْ فَقَالَ النَّبِي عِيْشِيُّ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْمَلَ الْتَنِيْنِ سَـابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَجَّ السَّـاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بن سخمًاء جَنَا وَنْ بِهِ كَذَٰلِكَ فَقَالَ النَّبِي عِيِّكُ إِلَيْ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَـكَانَ لِي وَأَمَا شَـأْنُ باب فَوْلِهِ • وَالْحَنَامِسَةُ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ مِرْثُنَا ۗ إِل مُقَدَّمُ بْنُ مُحَدِد بْنِ يَحْنِي حَدَّثَنَا عَمْى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِعِ عَنَ ابْنِ عُمَرَ وَلِيْنِكُ أَنَّ رَجُلاً رَى الْمَرَأَتَهُ قَائْتُنَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلْكُمْ فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ فَتَلاَعْنَا كُمَّا قَالَ اللَّهُ ثُرَّ فَضَى بِالْوَلَهِ لِلْمُزْأَةِ وَفَرْقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ بِأَبِ قَوْلِهِ ٥ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُضبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسِبُوهُ شَرًا لَكُو بَلْ إب ه هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلُ الرِّئ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَب مِنَ الإثْرِ وَالَّذِي تَوَلَّى يَجْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١٠٠ أَفَاكُ كَذَابٌ ورثمن أَبُو نُعَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ السَد ٢٩٦ عُرْوةَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ وَالَّذِي تَولَّى يَجْرَهُ ﴿ إِنَّ قَالَتْ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَيْهُ ابنُ سَلُولَ باب إب ١ ه لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مُبِينً ٠٠٠ و فُلْمُ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكَلَّمَ إِهَذَا سُبْعَانَكَ هَذَا بُهْنَانٌ عَظِيمٍ ١٥٤٠ وَلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ مُنهَدَاءً فَإِذْ لَرِ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿ **هِرَتْنَ** يَخْدِي بَنُ بَكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُزْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقِيهِ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْثِيمْ حِينَ قَالَ لَمَمَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا الله عِمَّا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّثِنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدَّقُ بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ الَّذِى حَذَّتَنِي عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً وَلِيُّهَا أَنْ عَائِشَةَ وَلِيّ عِينًا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَامُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ

مَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي مَعُهُ قَالَتْ عَائِشَةً فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ مَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكُ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْجِيَابُ فَأَنَا أَحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأَنزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمُندِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَتَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجُمْيش فَلَنَا قَضَيْتُ شَـأَنِي أَقْتِلْتُ إِلَى رَحْلِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ فَالْتَتَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِى الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَمُمْ يَخْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النُّسَـاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَاقًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ الْخَدَمُ إِنَّمَا تَأْكُلُ الْمُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَشْتَنكِي الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَـَوْدَج حِينَ رَفَعُوهُ وَكُلْتُ جَارِيَّةً حَدِيثَةَ السُّنُ فَبَعَثُوا الجُمَلَ وَسَــارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِى بَغدَ مَا اسْتَمَرّ الجُنِيشُ فِجَفْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلاَ مُجِيبٌ فَأَمَنتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنتُ بهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَنَ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةً فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْني عَنِني فَينمتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطِّلِ الشَّلِيمُ ثُرِّ الذُّكُوانِينَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِى فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَـانِ نَائِيرِ فَأَتَانِى فَعَرَفَنِى حِينَ رَآنِي وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الجُبَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَني فَخَنَرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَاللَّهِ مَا كُلِّمَني كَلِمَةً وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْيَرْجَاعِهِ حَنَّى أَنَاخَ رَاحِلَتُهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِخُهُمَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَغَدَ مَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الطُّهِيرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإفْكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَيِّ ابْنَ سَلُولَ فَقَدِمْنَا الْمُدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ لاَ أَشْعُرُ بِقَنيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوْ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّطَفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي إِنَّمَا بَدْخُلُ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَرْجِيجًا فَيْسَلُّمْ ثُرَّ يَقُولُ كَذِفَ يَبِكُم ثُرَّ يَنْصَرفُ ۗ فَذَاكَ الَّذِي يَرِيبُنِي وَلاَ أَشْعُرُ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهْتُ خَتْرَجَتْ مَعِي أَمْ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمُتَاصِعِ وَهْوَ مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لاَ غَمْرُجُ إِلاَّ لَيَلاًّ إِلَى لَيْل وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْدِذَ الْـكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُورِتَنَا وَأَمْرُنِنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأَوْلِ فِي التَّبْرُزِ فِبَلِّ الْفَائِطِ فَكُنَّا تَتَأَذَّى بِالْـكُنْفِ أَنْ تَخْدِدَهَا عِنْدَ يُبُوتِنَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَمْ مِسْطَحٍ وَهَى ابْنَهُ أَبِي رَهْمٍ بْن عَبِدِ مَنَافٍ وَأَمْهَا بِنْتُ تَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةَ أَبِي بَكُرِ الصَّدِّيقِ وَالنَّهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ فَأَقْتِلْتُ أَنَا وَأَمْ مِسْطَحِ قِبَلَ

3/14/7 200

يَئِتِي قَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَــَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أَمْ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَحَــا بلْسَ مَا قُلْتِ أَتَسْبِينَ رَجُلاً شَهدَ بَدْرًا قَالَتْ أَىٰ هَنْتَاهُ أَوْلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ قَالَتْ قُلْتُ وَمَا قَالَ فَأَخْبَرَنْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْلِكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِى فَلَمَنا رَجَعْتُ إِلَى بَلْتِي وَدَخَلَ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَرِّاكُ عَنى سَلَمَ لَمْزَ قَالَ كَيْفَ تِيكُمْ فَقُلْتُ أَتَأْذَنُ لِى أَنْ آتِيَ أَبَوَى قَالَتْ وَأَنَا حِيلَئِذٍ أُريدُ أَنْ أَسْتَنِقِنَ الْحَبَرَ مِنْ قِبَلِهَمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ ﴿ جَفَتْ أَبْوَى فَقُلْتُ لأَنْى يَا أَمَّنَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بُثِيَّةُ هَوْ فِي عَلَيْكَ فَوَاللَّهِ لَقَلَّما كَانَتِ امْرَأَةً قَطْ وَضِيئةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبْهَا وَلَهَمَا ضَرَائِرُ إِلاَّ كُثِّرَنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سْبِحَانَ اللَّهِ وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَدَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَضبَحْتُ لأ يَرْقَأْ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَجِلُ بِنَوْمِ حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِب وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدِ رَفِيْكُ حِينَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ بَسْتَأْمِرُهُمُنَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِ إِلَّهِ يَ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَمُنمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَكَ وَمَا نَظَمْ إِلاَّ خَيْرًا وَأَمَّا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يًا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّق اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنُّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُفْكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بَرِيرَةً فَقَالَ أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ عَلَيْهَا مِنْ هَيْءٍ بريبكِ قَالَتْ بَرِيرَةُ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنْهَا جَارِيَةً حَدِيثَةُ السَّنَّ تَنَامُ عَنْ عَجِمِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّظُّيلُم فَاسْتَغَذَرَ يَوْمَثِذِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِّي ابْنِ سَلُولَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْتِرِ يَا مَعْشَرَ الْمُشلِسِينَ مَنْ يَعْذِرْ نِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِيتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَبْرًا وَلَقَدْ ذَكُرُوا رَجُلاً مَا عَلِيتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَبْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بِن مُعَادِ الأَنْصَارِ في فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِلْحُوانِنَا مِنَ الْحَرْرَجِ أَمْرِتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ قَالَتْ ۗ العان ١٨١٩ بن فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهْوَ سَيْدُ الْحَرْرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلَكِنِ الحُتَمَلَتُهُ الْجِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ وَهْوَ ابْنُ عَمْ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةً كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَتَقْتُلَنَّهُ فَإِلْكَ مُتَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ فَنَفَاوَرَ الْحُنَانِ الأَوْسُ وَالْحَزْرَجُ حَتَّى مَحْوا أَنْ يَقْتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ

قَائِمْ عَلَى الْمِنْتِرِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكِيِّ لِمُغَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ قَالَتْ فَسَكُفْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لاَ يَرْقَأْ لِي دَمْمٌ وَلاَ أَكْتَصِلْ بِنَوْمٍ قَالَتْ فَأَصْبَحَ أَبْوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَنِيْ وَيَوْمًا لاَ أَكْتَصِلْ بِنَوْمِ وَلاَ يَرْقَأْ لِى دَمْعٌ يَظْنَانِ أَنَّ الْبَكَاءَ فَالِقٌ كَجِدِى قَالَتْ فَتِينَتَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ الْمَرَأَةُ مِنَ الأُنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَحَا 
 جَالَمَتْ تَبْكِي مَعِي قَالَتْ فَعَيْنَا أَخْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّ فَسَلَمْ ثَرْ جَلَسَ ، قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إلَيهِ في شَـأْنِي قَالَتْ فَتَشَّهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَيِّكُم حِينَ جَلَسَ أَرَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةٌ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَني عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَمَنْيَرَثُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمُتَتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرى اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ مِذْنِيهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَتَا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَرِيْكُ مَقَالَتُهُ قَلْصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لأَبِي أَجِبُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ ا فِيهَا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ فَقُلْتُ لأَنِّي أَجِيي رَسُولَ اللهِ عَيْنِ اللَّهُ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُم قَالَتْ فَقُلْتْ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السُّنّ لاَ أَقْرَأَ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَّرَ فِي أَنْفُسِكُو وَصَدَقْتُمْ بِهِ فَلَيْنُ قُلْتُ لَـكُمْ إِنَّى بَرِيثَةً وَاهَهُ يَعْلَمَ أَنَّى بَرِيثَةً لاَ تُصَدَّقُونِي بِذَلِكَ وَلَئِنِ اخْتَرَفْتُ لَكُرُ بِأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّى مِنْهُ بَرِيئَةً لَّتُصَدَّقُنَّى وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ \* فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ عَالَتُ ثُرَّ تَحْوَلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمْ أَنِّي بَرِيئَةً وَأَنَّ اللَّهَ مُبْزَئِي بِبَرَاءَتِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِي شَـأَنِي وَحْيًا بُغْلَى وَلَشَـأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْفَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بِأَمْرِ يُثْلَى وَلَـكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ عِيْكُمْ فِي النَّوْمِ رُوْيًا يَبَرُثْنِي اللَّهُ بِهَا قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْل الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبَرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَرُ مِنْهُ مِثْلِ الجُنانِ مِنَ الْمَوَقِ وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَــاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُثْرََلُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا لْمُرَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكْ فَكَانَتْ أَوْلَ كَلِيمَةٍ تَكُلُّمَ بَهَا يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَأَكِ فَقَالَتْ أَنِّي قُومِي إِلَيهِ قَالَتْ فَقَلْتْ وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيهِ وَلاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْزَلَ اللَّهُ \* إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُرُ لاَ تَحْسِبُوهُ ﴿٣٠﴾ الْعَشْرَ

ملطانية ١٠٥/٦ في

الآيَاتِ كُلُّهَا فَلَتَنا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكُرِ الصَّدَّيقُ وَلِخْتَه وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَاتِيهِ مِنْهُ وَقَشْرِهِ وَاللَّهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبِّدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَأَثْرَلَ اللَّهُ ۞ وَلاَ يَأْتُلِ أُولُو الْفَصْٰلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤثُوا أُولِى الْقُرْبَى وَالْمُسَاكِينَ وَالْنَهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْتِصْفَحُوا أَلاَ ثُجِّبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّه لَكُور وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ قَالَ أَبُو بَكُرِ بَلَى وَاللَّهِ إِنَّى أُحِبُ أَنْ يَفْفِرَ اللَّه لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَجِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنفِقُ عَلَيهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ عَائِمَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ يَسْأَلُ زَيْنَتِ البَّنَهَ بَحْسِ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ يَا زَيْنَتُ مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْمِى سَمْعِي وَبَصَرِى مَا عَلِيْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُمْ لِمَعْصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَمَا فَهَلَكَتُ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَضْعَابِ الإِفْكِ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ وَلَوْلاً إلب ٧ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ لَمَشَكِّرَ فِيمَا أَفْضُتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدٌ \* تَلَقُونَهُ ( ﴿ إِنَّ مِعْضُكُمْ عَنْ بَغض \* تُغْيِضُونَ ﴿ تَقُولُونَ مِرْثُ الله المالا مُحْتَدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْهَانُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمْ رُومَانَ أُمّ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ لَنَا رُمِيتْ عَائِشَةُ خَرَتْ مَغْشِيًا عَلَيْهَا بِأَبِ ۞ إِذْ تَلَقُونَهُ بِٱلْسِنَتِكُرِ ۗ إبب ٨ وَتَقُولُونَ إِنْفُواهِكُمْ مَا لَيْسَ لَـكُن بِهِ عِلْمَ وَغَسِبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيم ﴿ ﴿ مَرْتُ اللهِ ١٧١ مَرْتُ اللهِ ١٧١٠ إِمْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامْ أَنَّ ابْنَ جْرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً سَمِعْتُ عَائِشَةً تَقْرَأُ ۞ إِذْ تَلِقُونَة بِأَلْسِيَتِهُ ﴿ وَهِ ﴾ وَلَوُلا إِذْ سَمِعْنُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكُلُمَ ۗ إب ١ ١١٠٠ تَعْلَمُ بِهَذَا سُبِعَائِكَ هَذَا بُهِنَانً عَظِيمٌ ﴿ ﴿ مِرْثُ مُعَدَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى صَدَّثَنَا بَحْنِي عَنْ السّ عُمَرَ بْن سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَاسِ قَبْلَ مَوْ يَهَا عَلَى عَائِشَةَ وَهُمَ مَغْلُو بَةً قَالَتْ أَخْشَى أَنْ يُثْنِي عَلَىٰ فَقِيلَ ابْنُ عَمْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ وَمِنْ وُجُوهِ الْمُشلِدِينَ قَالَتِ الْمُذَّنُوا لَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِينَكِ قَالَتْ بِخَيْرٍ إِنِ اتَّقَيْتُ قَالَ فَأَنْتِ بِغَيْرِ إِنْ شَـاءَ اللَّهُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِتُهُمْ وَلَرْ يَنْكِحْ بِحُوًّا غَيْرَكِ وَنَزَلَ عْذْرْكِ مِنَ الشَّمَاءِ وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبْمِيرِ خِلاَقَةُ فَقَالَتْ دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى وَوَدِدْتُ أَنَّى كُنْتُ نِنْيًا مَنْسِئًا مِرْتُسَ مُحَدَّدُ بَنُ الْمُغَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بَنُ عَبْدِ الْحِبْدِ الْمُعِيدِ الْمُعْدِدِ الْمُ

اب ۱۰ صنیت ۱۸۰۲

اب ۱۱ صناث ۱۸۰۲

ب ۱۲

صيب ٤٨٠٤ ملطانية ١٠٧/٦ وقال

مَشْيِنًا إلَى فَ يَعِظُ كُمُ اللّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِنْظِهِ أَبِنَّا السَّمَى مِرْشَىٰ نُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ حَدُّثَنَا سُفِيانُ عَنِ اللَّاعَمَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ مِنْظِينًا قَالَتْ جَاءَ حَسَّالُ بَنُ تَاوِيتَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ثُلْفُ أَتَّاذُينَ لِمِحْدًا قَالَتْ أُولِيسَ قَدْ أَصَابُهُ عَذَابٌ عَلَيْهِا فَلَكُ أَوْلِيسَ قَدْ أَصَابُهُ عَذَابٌ عَظِيمٍ قَالَ سُفْيَانُ تَغْنِى ذَعْلَى بَصِرِهِ فَقَالَ

- حَصَـانٌ رَزَانٌ مَا ثُرُنُ بِرِيبَةٍ ﴿ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُخُومِ الْغَوَافِل ﴿ قَالَتْ لَسْتَ كَذَاكَ قُلْتُ تَدَعِينَ مِفْلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ أَنْزَلَ الله ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى يَجْرَهُ ۗ ﴿ ﴿ مِنْهُمْ ﴿ اللَّهِ فَقَالَتْ وَأَيُّ عَذَابِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيْنِ إِلَى قَوْلِهِ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَىٰونَ ۞ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُر وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَهُوفٌ رَحِيم (١١٨٠) وَقَوْلِهِ ٥ وَلاَ يَأْتَل أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُم وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْنُوا أُولِي الْفُرْبَي وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُو وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٠٠ وقال أبو أسامة عَنْ هِشَامِ بن عُزوة قَالَ أَخْبَرِني أبي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَا ذُكِرَ مِنْ شَـأَنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِنتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي خَطِيبًا فَتَشَهِّدَ فَتَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُرَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَى فِي أْتَاسِ أَبْنُوا أَهْلِي وَاثْمُ اللَّهِ مَا عَلِيْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ وَأَبْنُوهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِيْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ فَطْ وَلاَ يَدْخُلُ يَبْتِي قَطْ إِلاَّ وَأَنَا حَاضِرٌ وَلاَ غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلاَّ غَابَ مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ الْذُنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَي الْحَرْزَجِ وَكَانَتْ أَمْ حَسَّانَ بْن تَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ كَذَبْتَ أَمَا وَاللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُصْرَبَ أَعْتَاقُهُمْ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الأَوْسِ وَالْحَذِرَجِ شَرٌّ فِي الْمُشجِدِ وَمَا عَلِيتُ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْض حَاجَتِي وَمَعِي أَمْ مِسْطَعٍ فَعَثَرَتْ وَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ قَقُلْتُ أَيْ أُمْ تَشْبُرِنَ ابْنَكِ وَسَكَتَتْ

لُّورُ عَثَرَتِ الثَّالِيَّةَ فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحْ فَقُلْتُ لَحَنا تَسُيْنَ النَّكِ ثُمَّ عَثَرت الثَّالِقَةَ فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَسْبُهُ إِلَّا فِيكِ فَقُلْتُ فِي أَيْ شَا أَني قَالَتْ فَبَقَرَتْ لى الْحَدِيثَ فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هَذَا قَالَتْ نَعَمْ وَاللَّهِ فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي كَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لاَ أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلاً وَلاَ كَثِيرًا وَوُعِكْتُ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِنْظِينُمُ أَرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي فَأَرْسَلَ مَعِي الْغُلاَمَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أَمْ رُومَانَ فِي الشَّفْل وَأَبَا بَكْرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَقَالَتْ أَنِّي مَا جَاءَ بِكِ يَا بُنِّيَّةً فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكُوتُ لَحَنا الْحَدِيثَ وَإِذَا لهُوَ لَو يَبْلُغُ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلَغَ مِنْي فَقَالَتْ يَا بُنَيَّةُ خَفْضِي عَلَيْكِ الشَّـأَنْ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَلْمَا كَانَت المرَأَّةُ حَسْنَاهُ عِنْدَ رَجُل يُحِبُهَا لَحَا ضَرَائِرُ إِلاَّ حَسَدْتُهَا وَقِيلَ فِيهَا وَإِذَا هُوَ أَهِ يَتِلُغُ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنْي قُلْتُ وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّا ﴿ فَالَّتْ نَعَمْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِنِّم وَاسْتَغْبَرْتُ وَبَكَيْتُ فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأْ فَنَزَلَ فَقَالَ لأُتَّى مَا شَــَأَنْهَا قَالَتْ بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَــأَيْهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ قَالَ أَفْسَمْتُ عَلَيكِ أَيْ بُنَيَّةُ إِلاَّ رَجَعْتِ إِنِّي بَيْتِكِ فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرٌ عِلَيْتُم بَيْتِي فَسَـأَلَ عَنْي خَادِمَتِي فَقَالَتْ لاَ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَلِيًّا إلاَّ أَنْهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَذْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلُ خَمِيرَهَا أَوْ عَجِينَهَا وَانْهُرَهَا بَعْضُ أَصْحَاهِ فَقَالَ اصْدُقى رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهُ ١٨/١ وَالنَّهُ ١٨/١ وَالنَّهُ وَمَا أَشْقَطُوا لَهَمَا بِهِ فَقَالَتْ شَبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَــا إِلَّا مَا يَغْلَمُ الطَّـــاثِغُ عَلَى يَبْر الذَّهَبِ الأَحْمَرِ وَبَلَثَمُ الأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبِحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْنَى قَطْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقْتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالاً حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عِيْئِشِيمْ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ لَمْرَ دَخَلَ وَقَد اكْتَنْفَنِي أَبْوَاىَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ بَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا أَوْ ظَلَمْتِ فَتُوبِي إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْتِلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ قَالَتْ وَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَــارِ فَهْيَ جَالِسَةً بِالْبَابِ فَقُلْتُ أَلاَ تَسْتَعِي مِنْ هَذِهِ الْمُزأَةِ أَنْ نَذُكُرَ شَيْئًا فَوَعَظَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ فَالْتَفَتْ إِلَى أَبِي فَقُلْتْ أَجِبَهُ قَالَ فَتاذَا أَقُولُ فَالْتَفَتْ إِلَى أَنِّي فَقُلْتُ أَجِيبِيهِ فَقَالَتْ أَقُولُ مَاذَا فَلَمَّا لَرْ يَجِيبَاهُ تَشَهَّدْتُ خَتَمِدْتُ اللَّهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قُلْتُ أَمَّا بَعْدُ فَوَاللَّهِ لَيْنَ قُلْتُ لَكُو إِنِّى لَمْ أَفْعَلْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْمَدُ إِنَّى لَصَـادِقَةٌ مَا ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُو لَقَدْ تَكَأَمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ قُلْتُ إِنَّى

فَعَلْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّى لَوْ أَفْعَلُ لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَجِدْ لِي وَلَـكُمْ مَثَلًا وَالْمَتَسْتُ امْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَبَا يُوسْفَ حِينَ قَالَ ٥٠ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّه الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَأَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكُمُننَا فَرْفِعَ عَنْهُ وَإِنِّى لاَتْبَيِّنْ الشَّرُورَ فِي وَجُهِهِ وَهُوَ بَنْسَحُ جَبِيتَهُ وَيَقُولُ أَبْشِرِى يَا عَائِشَةُ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ يَرَاءَ تَكِ قَالَتْ وَكُنْتُ أَشَّدْ مَا كُنْتُ غَضَبًا فَقَالَ لِي أَبْوَاىَ قُومِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلاَ أَحْمَدُهُ وَلاَ أَحْمَدُكُما وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي أَزْنَ بَرَاءَتِي لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَتَا أَنْكُوتُمُوهُ وَلاَ غَيْرَثُمُوهُ وَكَانَتْ عَائِشَةً تَقُولُ أَمَّا زَيْنَبُ ابْنَةُ بَخْشِ فَعَصَمَهَا اللَّه بِدِينِهَا فَلَا تَقُلْ إِلاَّ خَيْرًا وَأَمَّا أُخْتُهَمَا حَمْنَةً فَهَلَـكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ مِسْطَحْ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمُنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنِّي وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَيَخْتَعُهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى يَجْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ قَالَتْ فَتَلَفَ أَبُو بَكُر أَنْ لاَ يَنْفَعَ مِسْطَحًا بنافِعَةِ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ۞ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُو ﴿ إِنْ ۚ إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ يَغْنِي أَبَا بَكُم ۞ وَالسُّعَةِ أَنْ يُؤثُوا أُولِي الْقُرْنِي وَالْمُتَسَاكِينَ ﴿ ﴿ يَعْنِي مِسْطَحًا إِنِّي قَوْلِهِ ۞ أَلَا تُحْبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَـٰكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ خَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللَّهِ يَا رَبَّنَا إِنَّا لَنُحِبُ أَنْ تَفْهِرَ لَنَا وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَضْمَعُ بأب ٥ وَلْيَضْرِ بْنَ يَخْرُهِنْ عَلَى جُنوبِهِنَ ١٠٠ وَقَالَ أَحْمَدُ بن شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَـابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ولِهُ ۚ قَالَتْ ا يَرْحَمُ اللَّهُ فِسَاءً الْمُهَاجِرَاتِ الأُوْلَ لَنَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۞ وَلَيْضُرِ بْنَ بِخُنْرِهِنَ عَلَى جُنِوبِهِنَّ شَقَفْنَ مُرْوطَهُنَ فَالْحَتَمَرْنَ بِهِ صِرْتُ أَبُو نُعَنِيهِ حَدَثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَن الْحُسَن بْن مُسْلِم عَنْ صَفِيَّة بنْتِ شَيْبَة أَنْ عَائِشَة وَلَيْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَنَا زَرَلَتْ هَذِهِ الآيَّة ٥ وَلْتِطْهِرَ بَنْ يَشْمُوهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ ۞ أَخَذْنَ أَزْرَهُنَّ فَشَقَقْتُهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا سُورة الْفُرْقَانِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٥ هَبَاءً مَنْفُورًا (١٠٠٠ مَا تَسْفِي بِهِ الربخ ٥ مَدْ الظُّلُ ١٠٠ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ٥ سَاكِنًا ١٠٠٠ وَالِّمَّا ٥ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴿ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ مِنْ عَالَمُ عَلَى اللَّهِ عَمَلٌ أَذَرَكُهُ بِالنَّهَـارِ أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَ ارِ أَدْرَكُهُ بِاللَّيْلِ وَقَالَ الْحُسَنْ ٥ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ﴿ إِلَّهُ فِي ظَاعَةِ اللَّهِ وَمَا هَيْءٌ أَقْرَ لِعَيْنِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَرَى حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ۞ ثُبُورًا ﴿ ﴿ وَال غَيْرُهُ السَّمِيرُ مُذَكِّرٍ وَالتَّسَعْرُ وَالإِضْطِرَامُ التَّوَقُّدُ الشَّدِيدُ ۞ ثُمْلَى عَلَيْهِ ۞ ثَقْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ

الطائية ١٩/٦ أَنْ

إب ١٢ مديث ١٠٠

مديث ١٨٠٦

٢٥ سُورِةِ [لفِزةَان

أَمْلَيْتُ وَأَمْلَلْتُ الرَّسُ الْمُتَعْدِنُ جَمْعُهُ رِسَـاسٌ ۞ مَا يَفْتِأُ ﴿ ﴿ كَا يُقَالُ مَا عَبَأْتُ بِهِ شَيْئًا لاَ يُغتَدُ بِهِ ۞ غَرَامًا ١٠٠ هَلاّ كُا وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ وَعَتَوَا ١١٥ طَغُوا وَقَالَ انْ عُمِلتَةُ ۞ عَالِيَةٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ عَنِ الْحَذَانِ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّم ۗ إب، ا أُولَيْكَ شَرِّ مَكَانًا وَأَضَلْ سَبِيلاً ﴿ مَرْثُ عَبدُ اللَّهِ بِنْ مُحَدِدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَدِد السيد ١٨٧ الْبَغْدَادِ فِي حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسْ بْنُ مَالِكٍ وَظِيْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ يُحْشَرُ الْـكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَـاهُ عَلَى الرَّجْلَتِي فِي الدُّنيَّا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِينُهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ قَالَ فَتَادَهُ بَلَى وَعِزْةِ رَبُنَا **بأب** قَوْلِهِ **٥** إبب ٢ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَمْـًا آخَرَ وَلَا يَثْقُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقَّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴿ اللَّهِ الْفَقُوبَةَ مِرْتُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ السيم هـ هـ الله سُفْيَانَ قَالَ حَدَّتَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْهَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَ حَدْثَنِي وَاصِلُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْ قَالَ سَـ أَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَى الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَنْجُرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِذًا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُرَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَمْثُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُرَّ أَتَّى قَالَ أَنْ ثُرَّانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ قَالَ وَزَرَكَ هَذِهِ الآيةُ تَضديقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عِنْكُمْ • وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِنَّ ا آخَرَ وَلا يَشْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي عَزَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ١٨٥ صرَّت إِزَاهِمْ بْنُ مُومَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ صيع ١٨٨ يُوسْفَ أَنَّ ابْنَ جَرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَرَّةَ أَنَّهُ سَـأَلَ سَييدَ بْنَ جُبَيْرِ هَلَ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا مِنْ تَوْبَةٍ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ ﴿ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الْق حَرَّمَ اللَّهُ إِلاًّ بِالْحَقُّ (اللَّهِ) فَقَالَ سَعِيدٌ قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَّا فَرَأْتُهَا عَلَى فَقَالَ هَذِهِ مَكَّيَّةٌ نَسَحُتُهَا آيَّةُ مَدَنِيَّةُ الَّذِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ص**ِرَشْنِي مُحَن**َدُ بْنُ بَشَّارٍ حَذَثَنَا غُنْدَرٌ حَذَثَنَا شُغْبَةُ عَنِي ۗ مَسِمْ ٤٨٠ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْهَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْمُحُوفَةِ فِي قَتْل الْمُؤْمِن فَرَحَلْتُ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ **مِرْسُنَ** آدَمُ الميت EAN حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَــأَلَتُ ابْنَ عَبَاسٍ فِيْكُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ۞ فَجَزَاؤُهْ جَهَنَّمْ ۞ قَالَ لاَ تَوْبَةَ لَهُ وَعَنْ فَوْلِهِ جَلَّ ذِكْوَهُ ۞ لاَ يَدْعُونَ مَمَ اللهِ إلمَّا آخَرَ ﴿ عَلَى قَالَ كَانَتْ هَذِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ إلى قَوْلِهِ \* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمُ إب ، الْفِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ ﴿ مُرْتُ لَ سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ السيد ١٨١٣

سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبْرَى سُلِ ابْنَ عَبَاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ۞ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا خَيْزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ٢٠٠ وَقَوْلِهِ ٥ لاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بالحَقَ ١٠٠٠ حَتَّى بَلَغَ ۞ إِلَّا مَنْ تَاٰبَ ﴿ ﴿ ﴾ فَسَـأَلُتُهُ فَقَالَ لَنَا نَزَلَتْ قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَلُنَا بِاللهِ وَقَتْلُنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَتِّي وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ۞ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا ﴿ إِلَّ مَوْلِهِ ٥ غَفُورًا رَحِيًّا ﴿ إِلَّا مَنْ قَابَ وَآمَنَ اللَّهِ مَ وَعَمِلَ عَمَالًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّتَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيًّا مرثث عَبدان أخبرنا أبى عن شُغبة عَنْ منضورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْرٍ قَالَ أَمْرَ نِي عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ أَبْرَى أَنْ أَسْــاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ ﴿ وَمَنْ يَفْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ١٤٣٠) فَسَــأَلْتُهُ فَقَالَ لَزِ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ ۞ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلْحُــا آخَرَ عُمَرُ بنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ حَدَّثَنَا مُشْلِءٌ عَنْ مَشْرُوقِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانُ وَالْقَمَرُ وَالْوَمْ وَالْبَطْنَةُ وَالْلَّوَامْ ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا الشَّعَرَاءِ وَقَالَ مُجَاهِدُ ٥ تَعْبَثُونَ (١٠٠٠) تَبْنُونَ ٥ هَضِيمُ (١٠٠٠) يَتَفَتَّتُ إِذَا مُشَ مُسَخْرِينَ الْمُسْخُورِينَ لَيَكُةُ وَالأَيْكَةُ جَمْعُ أَيْكَةٍ وَهْىَ جَمْعُ شَجَرٍ ۞ يَوْمِ الظُّلَّةِ الشرية المناب إيّامُ • مؤرّون ﴿ مَعْلُومٍ • كَالطَّوْدِ ﴿ إِلَيْ الْمُرْدِمَةُ الشَّرِدِمَةُ الشَّرِدِمَةُ الشَّرِدِمَةُ الشَّرِدِمَةُ السَّالِينَ السَّرِدِمَةُ السَّالِينَ السَّرِدِمَةُ السَّالِينَ السَّرِدِمَةُ السَّالِينَ السَّرِدِمَةُ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّرِدِمَةُ السَّالِينَ السَّرِدِمَةُ السَّالِينَ السَّرِدِمَةُ السَّالِينَ السَّرِدِمَةُ السَّالِينَ السَّرِدِمَةُ السَّالِينَ السَّرِدِمَةُ السَّالِينَ السَّلَوْدِ السَّلَالِينَ السَّلَوْدِ السَّلَالِينَ السَّلَوْدِ السَّلَالِينَ السَّلَوْدِ السَّلَوْدِ السَّلَوْدِ السَّلَوْدِ السَّلَالِينَ السَّلَوْدِ السَّلَوْدِ السَّلَوْدِ السَّلَوْدِ السَّلَمُ السَّلَوْدِ السّلِينَ السَّلَوْدِ السَّلَقَ السَّلَوْدِ السَّلَوْدِ السَّلَقَ السَّلَوْدِ السَّلَّذِينَ السَّلَّوْدِ السَّلَوْدِ السَّلَّالِينَ السَّلَّوْدِ السَّلَّذِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِ السَّلَّقِينَ السَّلَقِينَ السَّلَّقِ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّذِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَقِينَ السَّلْمُ السَّلَّقِينَ السَّلَّقِينَ السَّلَّذِينَ السَّلَّذِينَ السَّلَّذِينَ السَّلْمُ السَّلَقِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلَقِينَ السَّلْمُ السَّلَقِينَ السَّلْمُ السَّلْمُ السَلَّقِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَالِيلُولِي السَّلْمُ السَلَّقِينَ السَّلَقِينَ السَّلَقِينَ طَائِقَةً قَلِيلَةً ۞ فِي السَّاجِدِينَ (٣٣٠) المُنصَلِّينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ۞ لَعَلْكُر تَخَلُدُونَ (١٣٠٠) كَأَنَّكُمُ الرَّبِعُ الأَبْفَاعُ مِنَ الأَرْضِ وَجَمْعُهُ رِيعَةً وَأَرْيَاعٌ وَاحِدُ الرَّبَعَةِ ٥ مَصالِعَ (١٠٠٠) كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَ مَصْنَعَةً ٥ فَرِهِينَ (١٧٣) مَرِجِينَ فَارِهِينَ بِمَنْنَاهُ وَيُقَالُ فَارِهِينَ حَاذِقِينَ ٥ تَعْنَوْا ﴿ ﴿ ﴾ أَشَدْ الْفَسَـادِ عَاتَ يَعِيثُ عَيْثًا الْجِبِلَةُ الْحَلْقُ جُبِلَ خُلِقَ وَمِنْهُ جُبْلًا وَجِبِلًا وَجُنِلاً يَغْنِى الْحَلْقَ ب**اب ٥** وَلاَ تُخْرِنِى يَوْمَ يُنتَغُونَ ۞ وَقَالَ إِنْرَاهِيمْ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُرِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالله عَن النِّيئَ عَيِّكُ اللَّهِ عَلَى إِنْ إِنْزاهِمِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ رَأَى أَبَاهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ عَلَيْهِ الْفَبَرَةُ وَالْفَتَرَةُ الْغَبَرَةُ هِيَ الْقَتَرَةُ مِرْتُكُ إِسْمَاعِيلُ حَدْثَنَا أَنِي عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وْفَقْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَوْلِكُمْ قَالَ يَلْقَ إِبْرَاهِمِ أَبَاهُ فَيَقُولُ يَا رَبٍّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَيَقُولُ اللَّهِ إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ باب ، وَأَنْذِر ا

٠.

صربيث ١١٨٦

إسب ٥ منيث ٤٨١٤

الطائية ١١/١ قذ ١٦ سُولِقَا لِيثْجَرَاهِ

ا سند ۱ مند

صريت ١٨١٦

. ,

عَشِيرَتَكَ الأَفْرَبِينَ ٥ وَالْحَفِضُ جَنَاحَكَ (٣٣٨٣) أَلِنْ جَائِبَكَ صِرْبُنَ عُمَرُ بْنُ مِيتِ ٢٨١ حَفْصِ بْن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَّحْمَـشُ قَالَ حَدَّتَنِي عَمْـرُو بْنُ مْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبْيرِ عَن ابْنِ عَبَاسِ وَهِ عَالَ لَنَا نَزَلَتْ @ وَأَنْدِزْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴿ إِلَى صَعِدَ النّي يُرْكِنُهُمْ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ لِنَادِى يَا بَنِي فِهْرِ يَا بَنِي عَدِئَ لِبُطْوِنِ فُرَيْشٍ حَتَّى الجَتَمَعُوا جَنَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَرْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرُ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَمَب وَقُرَيْشٌ فَفَالَ أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرَتُكُو أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِى ثُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُم أَكُنْتُمْ مُصَدُّقَ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا قَالَ فَإِنِّى نَذِيرٌ لَـكُورَ بَيْنَ يَدَى عَذَاب شَدِيدٍ فَقَالَ أَنُو لَهَب ثَنَا لَكَ سَـارُرُ الْيَوْمِ أَلِمُـذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ ٥ تَبْتُ بَدَا أَبِي لَمَب وَتَبّ ٥ تَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ أَبُو الْإِمَّانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنَ الرُّهْرِي قَالَ منسشه ٤٨١٨ ملطانية ١١٢/٦ أبو أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْنَسَيْبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ حِينَ أَزْلَ اللَّهُ ۞ وَأَلْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفْرَبِينَ ﴿ ﴿ كَالَّمَ اللَّهُ مَا مُعْشَرَ فُرَيْسُ أَوْ كَلِمَةً غَنوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُرُ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُرُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَاسُ بْنَ عَبِدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمْـةً رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَهُ بِنْتَ نُهُمِّ سَلِينِي مَا شِشْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تَابَعَهُ أَصْبَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ مُورَةٌ الغَنلِ ٣ محيةالظِل وَالْحَدِهُ مَا خَبَأْتَ ۞ لاَ قِبَلَ ۞ لاَ طَافَةَ الصَّرْحُ كُلُّ مِلاَطٍ اتَّخِذَ مِنَ الْقَوَارِ ير وَالصَّرْحُ الْقَصْرُ وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ۞ وَلَمْنَا عَرْشٌ ۞ سَرِيرٌ ۞ كريم (١١٧٠) حُسْنُ الصَّنْعَةِ وَغَلاَهُ الثَّمَنِ ٥ مُسْلِمِينَ (١١٧٠) طَائِعِينَ ٥ رَدِفَ (١١٧٠) افْتَرَبَ جَامِدَةُ ﴿
 عَامِدَةُ ﴿
 عَارِدُهُ ﴿
 عَرُوا ﴿
 عَرُوا ﴿ وَأُوتِينَا الْمِلْمِ (١٧٧) يَقُولُهُ سُلِيَانُ الصَّرْحُ بِرَكَهُ مَاءٍ ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيَانُ قوارِيرَ أَلْبَسَهَا

إِيَّاهُ سُورَةَ الْقَصَصِ ٥ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴿ اللَّهِ إِلاَّ مُلْكُهُ وَيُقَالُ إِلاَّ مَا أُريدَ بِهِ اللَّهُ مَا مُورَةِ الشِّيمَةِ وَجْهُ اللَّهِ وَقَالَ مُجَاهِدُ ۞ الأَنْبَاءُ ( اللَّهُ الْحَبَمُ إلى اللَّهُ وَقِلْ ۞ إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْتَبُتَ اللَّهِ اللهِ ١ إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْتَبُتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ مُعَالِمَةً ۞ اللَّهُ اللّ

وَلَكِنَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (١٧٥) مرثف أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ المسعد ٤٨٩

أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَتَا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَقَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ

إِلاَّ اللهُ كَلِمَةٌ أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَزغَبْ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَلَمْ يَرِّلْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمِتْكُمْ يَعْرِضُهَـا عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِهِ بِيَلْكَ الْمُقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبْو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ عَلَى مِلْةِ عَنِدِ الْمُطْلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِكُمْ وَاللَّهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْز أَنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ ۞ مَا كَانَ لِلنَّيْ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْنَشْرِكِينَ ۞ وَأَنْزَلَ اللَّهَ فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ ◘ إِنْكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَلْتَ وَلَـكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَـاهْ ﴿ اللَّهِ عَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ٥ أُولِى الْفُوَّةِ ﴿ إِلَّهُ مِنْ الْمُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ ﴿ لَتَشَوُّ ﴿ اللَّهِ لِنَا لِمَا اللَّهُ مِنْ ذِكْرٍ مُوسَى ٥ الْفَرِحِينَ ١٠٠٠ الْمُترِحِينَ ٥ قُصْيهِ ١٠٠٠ اتَّبِعِي أَثْرَهُ وَقَدْ يُكُونُ أَنْ يَقْصُ الْـكَلاَمَ \* غَنْ نَفْصُ عَلَيْكَ ﴿ وَ عَنْ جُنْبِ ﴿ اللَّهِ عَنْ جَنَابَةٍ وَاحِدٌ وَعَن الْجِيَّابِ أَيْضًا يَبْطِشُ وَيَبْطُشُ ﴿ يَأْكُرُونَ ۞ يَتَشَاوَرُونَ الْعُدْوَانُ وَالْعَدَاءُ وَالتَّعَدِّى وَاحِدٌ ٥ آنَسَ ﴿ إِن الْجِيدُونَ فِعْلَعَةٌ غَلِظَةٌ مِنَ الْحَشِّبِ لَيْسَ فِيهَا لَمَتِ وَالشُّهَابُ فِيهِ لَمْتِ وَالْحَيَّاتُ أَجْنَاسُ الْجَانُ وَالأَفَاعِي وَالأَسْاوِدُ ﴿ رِدْءًا ﴿ إِ مُعِينًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ يُصَدُّقُنِي ﴿ إِلَّهِ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ سَنَشُدُ ﴿ ﴿ اللَّهِ سَلْعِيلُكَ كُلَّمَا عَزُّرْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا مَقْنُوحِينَ مُهْلَكِينَ ۞ وَضَلْنَا ( الله الله وَأَتُمَمْنَاهُ ۞ يُختِي ١٠٠٠ يُخلَبُ ٥ بَعِلِرَتْ ١٠٠٠ أَشِرَتْ ٥ فِي أَمْهَا رَسُولاً ١٠٠٠ أَمْ الْقُرَى مَكُمُّ وَمَا حَوْلَمَا ۞ تُكِنُّ ﴿ ﴾ تُخْفِي أَكْنَلْ الشِّيءَ أَخْفَيْتُهُ وَكَنَلْتُهُ أَخْفَيْتُهُ وَأَظْهَرْتُهُ ۞ وَيَكُأنَّ اللهَ ﴿ مِثْلُ أَلَمْ رَرَ أَنَّ اللَّهَ ۞ يَلِمُنْطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ ﴿ ٢٠٠٠ يُومُمْعُ عَلَيْهِ وَيْضَيْقُ عَلَيْهِ بِأَبِ ۞ إِذَا الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ (١٠٠٨) الآيَّة مِرْثُثُ مُعَدَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا شَفْيَانْ الْعُصْفُرِيْ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۞ لَوَاذُكُ إِلَى مَعَادٍ ﴿﴿﴿مُ إِلَى مَكَّةَ سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ ﴿ مُلَّةً ۞ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّه شَعْ عَلِمُ اللَّهُ ذَلِكَ إِنَّمَا هِي بَعَنْزِلَةِ قَلِيمِيرَ اللَّهُ كَقَوْلِهِ ۞ لَيْمِيرَ اللهُ الْخَبِيثَ ۞ ۞ أَثْقَالاً مَمَ أَثْقَالِمُ ﴿ إِنَّ أَوْزَارِ هِمْ سُورَةِ الرُّومِ بِأَبِ ٥ فَلاَ يَرَبُو ﴿ مَنْ مَنْ أَعْطَى يَتَتَنِي أَفْضَلَ فَلاَ أَجْرَ لَهُ فِيهَـا قَالَ مُجَاهِدٌ ۞ يُحْبَرُونَ ۞ يُنقَمُونَ ۞ يَنْهَدُونَ ۞ يُشؤونَ

ملطانيا ١١٣/٦ ويبدانه

إسب ٢ صيث ١٨٢٠

٢٩ سُورةِ العَنكُوبُ

٣٠ سُولةَ الرِّيرِ إسب ا

ملطانيا ١١٤/٦ المتضاجع

الْمُتَضَاجِعَ الْوَدْقُ الْمُطَرِّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \* هَلْ لَـكُر مِمَّا مَلَـكَتْ أَيْمَانُكُم ﴿ ﴿ إِنَّ

يَتَفَرَّ فُونَ ١ فَاصْدَعْ ١٠٠٥ وَقَالَ غَيْرُهُ ضُعْفٌ وَضَعْفٌ لُغَتَانِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ السوأي الإنساءة جَزَاء المُسِيئِينَ مِرْثُن مُحَدد بن كَثِيرِ حَدَثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ مِيتُ ٤٨٨ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ يَلِنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ فَقَالَ يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُدُ بِأَسْمَاعِ الْتَنَافِقِينَ وَأَبْصَـارِهِمْ يَأْخُذُ الْتُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزَّكَامِ فَفَرْغَنَا فَأَتَٰلِتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَكَانَ مُتَكِئًا فَغَضِبَ فَجَلَسَ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلَيْقُلُ وَمَنْ لَرْ يَعْلَمْ غَلْيَقُل اللَّهَ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ لاَ أَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِتَبِيِّهِ عَيْشِيِّكُم ﴿ قُلْ مَا أَسْــأَلْـكُم عَلَيْهِ مِنْ أَخِرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّا ثُمْرَيْشًــا أَبْطَنُوا عَن الإشلامِ فَدَعَا عَلَيْهُ مِدِ النَّيْ عَيْرُكُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَنْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَـكُوا فِيهَـا وَأَكُلُوا الْمَتِئَةَ وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَهَيْئَةِ اللهُ خَانِ فَجَاءُهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُخَدُّ جِنْتَ تَأْمُرْنَا بِصِلَةِ الرِّحِدِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَـكُوا فَادْعُ اللَّهَ لَقَرَأُ ۞ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتَى النَّمَاءُ بِدْخَانِ مُبِين ۞ إِلَى قَوْلِهِ ۞ عَائِدُونَ ۞ أَفْتُكُشَف عَنْهُ مَ عَذَات الآيزَة إذا جَاء أَوْ عَادُوا إِلَى كُفُرهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى • يَوْمَ نَبَطِشُ الْبَطْشَةَ الْــُكْبَرَى ﴿ ﴾ يَوْمَ بَدْرٍ وَلِوَامًا يَوْمَ بَدْرٍ ۞ الم ۞ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ ﴿ إِلَى سَيَغْلِبُونَ ﴿ وَالرُّومُ قَدْ مَضَى باب ٥ لا تَبْدِيلَ خِنْلُقِ اللَّهِ ﴿ لِدِينِ اللَّهِ ٥ خَلْقُ المِب ٢ الأَوْلِينَ ﴿ إِسْ اللَّوْلِينَ وَالْفِطْرَةُ الإِسْلاَمُ مِرْشُ عَبْدَانُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا السلام عرش يُونُسْ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَتَةَ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ فِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظُيُّهُ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوَّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُجْسَانِهِ كَمَا ثُلْتُجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُرُ يَقُولُ ﴿ فِطْرَةَ اللهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الذِّينُ الْفَيْمُ ﴿ مَهُوا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اب و لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُالِهِ عَظِيمٌ ﴿ مَا مُعَدِثُ فَتَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا بَرِيرُ الساء منصد ١٨٢٠ عَنِ الأُغْدَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِئْتِكَ قَالَ لَنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآبَةُ ۞ الَّذِينَ ۗ العامل: ١٥/١١ عَنْ آمَنُوا وَلَمْ بَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ۞ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالُوا أَلْنَا

لَرِ تَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ أَلاَ تُسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقُهَانَ لا يُناهِ ع إِنَّ الشِّرْكَ لَظَالُو عَظِيم ( س ) باب قولِه ع إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ( ال مد مد ع

عَيْظِيُّهُ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ قَالَ الإيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِسْلاَمُ قَالَ الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ الْمَعْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإخسَانُ قَالَ الإحسَانُ أَنْ تَعْبَدُ اللَّهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا ﴿ هُ الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمْ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأْحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمَزأةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَاكَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُءُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لا يَغلَمُهُنَّ إِلَّا الله ﴿ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزُلُ الْغَيْثَ وَيَغلَزُ مَا فِي الأَرْحَامِ ﴿ اللَّهِ الْمُصْرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُوا عَلَى فَأَخَذُوا لِيَرْدُوا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ مِرْثُ فَي يَنْ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْب قَالَ حَدَّتِي عُمَرُ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَّاهُ حَدَّلَهُ أَنْ عَبدَ اللَّهِ بْنَ مُمّرَ وَ اللَّهِ عَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ مَفَاتِيحُ الْفَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأُ ٥ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (الله مُورة السَّجْدَةِ وَقَالَ مُجَاهِدُ o مَهِينِ (الله ضَعِيفِ نُطْفَةُ الرَّجُلِ o ضَالْنَا (الله هَلَكْنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الْجُرُزُ الَّتِي لاَ تُمْطَرُ إِلاَّ مَطَرًا لاَ يُغْنِي عَنْهَـا شَيْئًا ﴿ يَهِدِ أيثِنُ إِبِ قَوْلِهِ ٥ فَالاَ تَعْلَمُ نَفْسَ مَا أَخْنِى فَكَمْ ﴿ مَرْثُ عَلِي بَنْ عَبدِ اللهِ الل حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لِللَّفِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُمْ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الطَّسالِكِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأْتُ وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَت وَلاَ خَطَرَ عَلَى قُلْبِ بَشَرِ قَالَ أَبُو هُرَ يُرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِثْتُمْ ۞ فَلاَ تَعْلَمَ نَفْسٌ مَا أُخْنِيَ لهَمْ مِنْ قُوْةِ أَغْنِين ﴿ وَحَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ اللَّهُ مِنْلَةَ قِيلَ لِسُفْيَانَ رِوَايَةً قَالَ فَأَىٰ شَيْءٍ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَّةً عَن الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِجٍ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةً قُرَاتِ مِرْصُنَى إِشْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الأُعْمَسِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُفْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْظِيُّمْ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَعْدَدْتْ لِعِبَادِي الطَّـالِخِينَ مَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ وَلاَ أُذْنُّ سِيْعَتُ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر ذُخْرًا بَلَهُ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ثُورَ قَرَأً ۞ فَلاَ تَعْلَمُ تَفْسٌ مَا أُخْنِيَ لَهَـٰمْ مِنْ قُرْةِ أَعْبُنِ بَرَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ مُورة الأَعْرَابِ وَقَالَ مُجَاهِدُ ٥ صَيَاصِيهِمْ ١٠٠٠ فُصُورِ هِمْ إلى النَّبِيّ

....

٣٠ سُورة السَّحِيْدَة

إب ا منيث ٤٨٢١

بالمانية ١١٦/٦ أيو

صيب ۸۲۷

٣٣ سُورة (النجات إب

أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِمْ **مَارَسُنِي** إِبْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَذَثْنَا مُحَدْ بْنُ فَلَيْجِ حَذَثْنَا أَبِي السِمِهِ مِعَالَمَ اللهِ المُعَالِمُ اللهِ المُعَالِمُ المُعَالِمِ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ ال عَنْ هِلاَكِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرِّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُ عَنِ النَّبِي يُؤْكِنُمْ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنيَّا وَالآخِرَ وَ افْرَءُوا إِنْ شِشْتُمْ ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴿ مَنْ فَأَبُّنَا مُؤْمِنِ رَكَ مَالاً فَلْبَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا فَإِنْ رَكَ دَيْنًا

أَوْ ضِيَاعًا فَلَيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلاًهُ **بَابٍ ۞ ا**دْعُومُمْ لاَنَائِهِـمْ ۞ **مِرْثُـنَ** مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ ۗ إِبِـ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُعْمَارِ حَدِّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ حَدَّثْنِي سَالِح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفِينَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُمْ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ ابْنَ نَهُمْ حَتَّى زَنَلَ القُرْآنُ ٥ اذعُومُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴿ إِلِّهِ ۞ فِينَهُمْ مَنْ فَضَى غَنبَهُ ۗ إلب ٣ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَتَظِرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيلاً ﴿ ﴿ وَ خَنِهُ ﴿ عَلَمَهُ \* الْعَطَارِهَا ﴿ ﴿

جَوَالِيْهَا ٥ الْفِئْتَةَ لَاتَوْهَا ﴿ لَا غَطُوهَا مِرْشَنَّى مُحَدُّ بَنْ بَشَّارٍ حَدُّثْنَا مُحَدُّ بَنْ أَمِيثُ ١٨٠ عَبِدِ اللهِ الأَنْصَادِي قَالَ حَدَّنِي أَبِي عَنْ ثُمَّامَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَفِي قَالَ ثُرى هَذِهِ الآية زَرَلَتْ فِي أَلَسِ بْنِ النَّصْرِ ٥ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيهِ **مدَّث** أَبُو الْبَحَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبَ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ أَنَّ لا ميت am زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَنَا نَسَخْنَا الصُّحْفَ فِي الْمُتصَاحِفِ فَقَدْتُ آيَّةً مِنْ سُورَةِ الأُخْرَابِ

كُنْتُ أَشْمَعْ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّالُهُمَا أَوْ أَجِدْهَا مَمَ أَحَدٍ إِلاَّ مَمَ خُرُيْتَةَ الأَنْصَارَى الطائية ١١٧١ بَعْرَوْهَا الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينًا مُنْهَا دَتَهُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ \* مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَفُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ١١٠ مَ إِلَ مَ وَلِهِ ٥ يَا أَيُّهَا الَّبِي قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْنَ رُودُ الْحَبَاة | إلب ، الدُنْيَا وَزِينَتُهَا فَتَعَالَئِنَ أَمَنْعُكُنْ وَأَسَرْخُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٤٠٠ التَّبَرْجُ أَنْ تُخْرجَ

عَمَاسِنَهَا o سُنَةَ اللهِ ﴿ إِنَّ اسْتَنْهَا جَعَلَهَا مِرْثُنَا أَبُو الْبَمَانِ أُخْبَرُنَا شُعَيْبٌ عَن | منت EATT الزُهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الوَحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةً بْكُ وَجَ النِّيءُ وَلَيْكُمْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَاءَهَا حِينَ أَمْرَ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرُ أَزْوَاجَهُ قَبَدَأُ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُم فَقَالَ إِنَّى ذَاكِو لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبْوَيْكِ وَقَدْ عَلِمَ أَنْ أَبْوَى لَمْ يَكُونَا يَأْمْرَ إِنِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي فَلْ لأَزْوَاجِكَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى لا أَزْوَاجِكَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّلَّةُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَل تُمَارِ الآيْنَئِنِ نَقُلْتُ لَهُ فَنِي أَى هَذَا أَسْتَأْمِنُ أَبْوَىٰ فَإِنِّى أَرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةُ باب قولِهِ ۞ وَإِنْ كُنتُنْ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدُ الْخسِتَاتِ مِنْكُنَّ ۗ الب ٥

أَجْرًا عَظِيًا ﴿ وَقَالَ قَتَادَةُ ۞ وَاذْكُونَ مَا يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴿ الْقُرْآنُ وَالشَّنَّةُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثِني يُونُسُ عَن ابْنِي شِهَــابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكِم قَالَتْ لَنَا أَمِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِّكُمْ إِخْفَيْبِرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنْي ذَاكِ ۚ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى مَسْتَأْمِرِي أَبْوَيْكِ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنْ أَبَوَىٰ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ ۞ يَا أَيُهَا النَّيْ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَـا ﴿ إِلَى ۞ أَجْرًا عَظِيًا قَالَتْ فَقُلْتُ فَنِي أَى هَذَا أَشَتَامِرُ أَبَوَى فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ قَالَتْ لِمُرْ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ أَعْبَنَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَّمَةً وَقَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ وَأَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِينَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِابٍ ۞ وَتُخْنِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَـاهُ ﷺ *مِرْثُنَا نُحَدُ* بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ مَنْصُورَ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ حَذَنَنَا نَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثِنْكُ أَنَّ هَذِهِ الآيَّةَ ۞ وَتُخْفَىٰ فِى تَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ثَرَلَتْ فِي شَــَأْنِ زَيْنَبَ ابْنَةِ بَحْشِ وَزَيْدِ بْن حَارِثَةً بِابٍ قَوْلِهِ ٥ تُوجِئُ مَنْ تَشَــاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِئَنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴿ ﴿ وَأَن عَبَّاس ٥ تُرْجِعُ ١٠٠٠ تُؤخِّرُ أَرْجِعُهُ أَخْرُهُ مِرْثُ إِرَيَّاهُ بْنُ يَعْنِي حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ هِشَامُ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِينَا قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّذِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ عِينِهِ اللَّهِ وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرَأَةُ نَفْسَهَا فَلَنَا أَزْنَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ زُرِجِئَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهِنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْثَ مِنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴿ ﴿ } قُلْتُ مَا أَرَى رَبِّكَ إِلاَّ يُسَارِغُ فِي هَوَاكَ صِرُّتْ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمْ الأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِيلُمْ كَانَ يَسْتَأُذِنُ في يَوْمِ الْمُتزأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أَزْلَتْ هَذِهِ الآيَةُ • تُزْرِجَعُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَن البَعَيْث عِمْنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيكَ ﴿ وَهِ لَقُلْتُ لَمَنا مَا كُنْتِ تَقُولِينَ قَالَتْ كُنْتُ أَفُولُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِنَّى فَإِنِّي لاَ أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُورَرَ عَلَيْكَ أَحَدًا تَابَعَهُ عَبَادُ بن عَبَادٍ سَمِمْ عَاصِمًا بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَـكُو إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ قاظِرِينَ إنَّاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُورُ ۗ ٥٠

ميث ٢٢٨٤

ب ۱

صربيث ٤٨٣٤

ب ۲

صيعت ٤٨٣٥ ملطانية ١٨/١ ذَكَرَيْاهَ

....

. .

كَانَ يُؤذِى النَّبِئَ فَيَسْتَحْنِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْنِي مِنَ الْحَنَّقَ وَإِذَا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْـاَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ جَمَّابٍ ذَلِـكُو أَطْهَرُ لِقُلُو بِكُمْ وَقُلُو بِهِنَّ وَمَا كَانَ لَـكُو أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَذْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَغْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيًّا ﴿ ﴿ يْقَالْ ٥ إِنَّاهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَنَّى بَأْنِي أَنَّاةً ٥ لَعَلَّ السَّاعَةُ تَكُونُ مَّرِيبًا ﴿ إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ الْمُؤْنَٰثِ قُلْتَ قَرِيبَةً وَإِذَا جَعَلْتُهُ ظَرْفًا وَبَدَلًا وَلَرْ ثُرِدِ الصَّفَةَ نَزَعْتَ الهُمَاءَ مِنَ المُتؤنَّتِ وَكَذَلِكَ لَفُظْهَا فِي الْوَاحِدِ وَالإِلْنَانِي وَالْجَيْجِ لِلذَّكِرِ وَالأَنْتَى مِرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ مَسَد يَخْنَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَائِثَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْجِتَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْجِتَابِ ووشْت مُحَتَدُ بْنُ أَصِيد ٤٨٢٦ عَبدِ اللَّهِ الوَقَاشِيْ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ سِمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو يَجْلَزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِّ قَالَ لَنَا تَزَوِّجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مِنْ زَيْنَبَ ابْنَةَ مَحْشِ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَثُومُوا فَلَتَا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَتَا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَجَناءَ النَّبِيُّ عَيَّا لِشَيْعُ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُرُ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقْتُ فِجْتُتُ فَأَخْبَرْتُ النِّيِّ عَيْكُمْ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبتُ أَدْخُلُ فَٱلْتِي الْجِيَابَ بَنْيِنِي وَبَيْتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّينُ ۗ اعديد ١٩/١ ثانِنَ والآية ورث شلبان بن عزب حدثنا خناد بن زيد عن أيوب عن أبي فِلاَبة قَالَ السع ١٨٦ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَا أَعْمُ النَّاسِ بِهَذِهِ الْآيَةِ آيَةِ الْجِنابِ لَنَا أَهْدِيَتْ زَيْنَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُم كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا الْقَوْمَ فَقَعَدُوا يَتَحَدُّثُونَ فَجَعَلَ النَّبَي يَتِّكُم يَخْرُجُ ثُمُّ يَرْجِعُ وَهُمْ قُمُودٌ يَتَحَدَّثُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا يُيُوتَ النُّبِيُّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَـكُورٍ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ ۞ إِلَى قَوْلِيرٍ ۞ مِنْ وَرَاءِ جِابِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَامُ الْقَوْمُ مِرْثُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْمُعْمِ عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ وَفَق قَالَ بَيْ عَلَى النَّبِي عَيْدًا مِ يَنْتَ ابْنَةِ بحَسْنِ بِخُبْرِ وَ لَمْنِمِ فَأَرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِرِ دَاعِيمًا فَتِهِىءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ثُرَ يَجِىءُ فَوْمٌ فَيَأْ كُلُونَ وَيَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ قَالَ ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ وَبَتِيَ ثَلاَئَةً رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْثِ خَتَرَجَ النَّبئ عِيْظُ فَالْطَلَقَ إِلَى خُمْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُو أَهْلَ الْتِيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَتْ وَعَلَيكَ

السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فَتَقَرَّى مُجْرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ يَقُولُ لَمُنَّ كَما يَقُولُ لِعَائِشَةَ وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَهُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِي عَلِيْكُ فَإِذَا ثَلاَثَةُ رَهْطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ وَكَانَ النَّبَيْ يَرْتُلِكُمْ شَدِيدَ الْحَيَاءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ خُدْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أَدْرِى آخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِي أَشْكُفُةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَى خَارِجَةً أَرْخَى السُّمْرَ يَلِنِي وَيَيْتَهُ وَأَنْزِلَتْ آيَةُ الْجِتَابِ **مِرْثُنَ** إِضْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكُرِ السَّهْمِينُ حَدَّثْنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنْسِ رَائِكُ قَالَ أَوْلَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّالِيُّا حِينَ بَنَى يِزَيْنَبُ ابْنَةِ بَحْشِ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْرًا وَ فَخَا ثُمْ خَرَجَ إِلَى مُجَرِ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةً بِنَائِهِ فَيْسَلُّ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَ يَدْعُونَ لَهُ فَلَمَّا رَجَمَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَا رَآمُمَا رَجَمَ عَنْ بَيْتِهِ فَلَنَا رَأَى الرَّجُلاَنِ نَهَىَ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهِ عَلْ يَلْيُهِ وَثَبًا مُسْرِعَيْنِ فَمَا أَدْرِى أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِحُرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السَّنْرُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَلْزِلَتْ آيَةً الجِيَابِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْبِيَرَ أُخْبَرَنَا يَخْبَى حَدَّثَنِي مُحْبَدٌ سِمِعَ أَنْسًا عَنِ النَّبِيّ مرشقى زَكَ يَاهُ بنُ يَعْنِي حَدَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً والساعة عَالْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا طُهِرِبَ الْجِتَابُ لِخَاجَتِهَا وَكَانَتِ الْمَرَأَةُ جَسِيمَةً لاَ تَخْلَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمْرُ بِنُ الْخَطَابِ فَقَالَ يَا سَوْدَهُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانظُرى كَيْفَ غَذْرُجِينَ قَالَتْ فَانْتَكَفَّأْتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللِّهِ عَيْنِ فِي بَلْنِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي بَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي خَرَجْتُ لِيَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُرِّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَـكُنَّ أَنْ غَفرُ جْنَ لِحَاجَيْكُنَّ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمًا لا جُتَاحَ عَلَيْهِنَ فِي آبَائِهِنَ وَلا أَبْنَائِهِنَ وَلاَ إِخْوَانِهِنَ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَ وَلا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَـائِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَـكَتْ أَيْتَانُهُنَّ وَاثْقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ مَهميدًا (جَامَه عَنْ مُرْثُ أَبُو الْبَعَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِي حَدَّنَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةً وَلِئِكَ وَالَّتِ اسْتَأْذَنَ عَلَى أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعْنِسِ بَعْدَ مَا أُزْرِلَ الجِتابُ فَقُلْتُ لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النِّي عَلِي إللهُ عَلَيْ أَخَاهُ أَبَا الْمُعَنِي لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَني وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْمَرَأَةُ أَبِي الْفُعَنِسِ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي عَيِّكُمْ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا

...

ملطانية ١٢٠/١ بخنبى مديدشه ٤٨٤٢

باب ا

صربيث ٤٨٤٢

أَبِي الْهُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَتِيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّيئُ عِيِّكُمْ وَمَا مَنْعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمْكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَّكِنْ أَرْضَعَنِي الرَّأَةُ أَي الْقُعَيْسِ فَقَالَ الْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمْكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُزْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرْمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَ يُكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ۗ إب ٠ النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلُّمُوا نَسْلِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالِيةِ صَلاَّةُ اللَّهِ لَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُلاَئِكَةِ وَصَلاَةُ الْمُلاَئِكَةِ الدُّعَاءُ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ٥ يُصَلُّونَ ١٠٠٠ يُبرُّكُونَ ٥ لَنُغْرِيَنَكَ ۞ لَنُسَلَّطَنَكَ ع**ارِشني** سَعِيدُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنِ الْحَكِرِ عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَطِيْتِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا الشَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلاَّهُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى نُهَدٍّ وَعَلَى آلِ نَجَّدٍ كَمَا صَلَّيت عَلَى آلِ إِرْاهِمِ إِنْكَ حَمِيدٌ عَجِيدٌ اللَّهُمْ بَارِكْ عَلَى جُنَّهِ وَعَلَى آلِ جُنَّو كُمَّا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِرْاهِمِ إِنْكَ اللَّهُمْ حَمِيدٌ تَجِيدٌ صِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَذْثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَذَّتْنِي ابْنُ الْحَتَادِ عَنْ صيت ١٨١٥ عَبْدِ اللَّهِ بْن خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى تَخَدِّ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِيْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُثَمِّ وَعَلَى آلِ نُخَدٍّ كُما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو صَـالِحٍ عَن اللَّيثِ عَلَى نَخْدُ وَعَلَى آلِ نُظَرِكًا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِنْرَاهِيمَ مِرْثُ إِيْرَاهِيمَ بْنُ خَمْرَةَ حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي حَازِمِ ۗ مست ١٨١٠ وَالدَّرَاوَرْدِيْ عَنْ يَزِيدَ وَقَالَ كَمَا صَلْبَتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَيَارِكُ عَلَى نُمَّةٍ وَآلِ نُمَّةٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِرْرَاهِيمَ وَآلِ إِرْرَاهِيمَ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى ۞ مِرْثُنَا ۗ إِب إِلْنِهَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَذَقَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحْتَدٍ وَخِلاَسٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ وَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِئًا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى هُ يَا أَيْهِمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ بِمَنا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ

وَجِيهُـا السَّى سُ**ورة** سَبَإِ يَقَالُ ۞ مُعَاجِزِينَ ۞ مُسَـابِفِينَ ۞ بِمُعْجِزِينَ ۞) بِفَائِينَ ا ٣ سُروفِيَكِبًا

ى مُعَاجِزِينَ ﴿ مُعَالِمِينَ ٥ سَبَقُوا ﴿ فَاتُوا ٥ لاَ يُعْجِزُونَ ﴿ لَا يَقُوتُونَ ٥ يَسْبِقُونَا (الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَ الله عَمْ الله وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهِ مِعْشَارٌ عُشْرٌ الأَكُلُ الثَّرُ ۞ بَاعِدْ ﴿ ﴿ وَبَعْدُ

فَشَقَهُ وَهَدَمَهُ وَحَفَرَ الْوَادِي فَارْتَفَعَتَا عَنِ الْجِنْبُيْنِ وَغَابَ عَنْهُــَمَا الْمُناءُ فَنِيسَتَا وَلَز يَكُن الْمَــَاءُ الأَحْمَـرُ مِنَ الشَّدُ وَلَـكِنْ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِـمْ مِنْ حَيْثُ شَـــاءَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ الْعَرِمُ الْنُسَنَاةُ بِلَحْن أَهْلِ الْيَمَن وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَرِمُ الْوَادِي السَّابِغَاث الذُّرْوعُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُجَازَى يُعَاقَبُ ۞ أَعِظْكُمْ بِوَاحِدَةٍ ﴿ إِنَّ كَا بِطَاعَةِ اللَّهِ ۞ مَثْنَى وَفْرَادَى ١٦٠٠ وَاحِدٌ وَاثْنَيْنِ ٥ الثِّنَاوُشُ ١٠٠٠ الرَّدْ مِنَ الآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا ۞ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُ ونَ ﴿ إِنَّ عَالِ أَوْ وَلَدٍ أَوْ زَهْرَةٍ ﴿ إِنَّاشْيَاعِهِمْ ﴿ إِنَّ عَبَّا اللَّهِ عَبَّاسٍ ﴿ كَالْجَوَابِ ﴿ كَالْجَوْبَةِ مِنَ الأَرْضِ الْخَطُ الأَرَاكُ وَالأَثُلُ الطَّرْفَاءُ الْعَرْمُ الشَّدِيدُ باب \* حَتَّى إِذَا فُزُعَ عَنْ قُلُو بِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُرُ قَالُوا الْحَتَّى وَهُوَ الْعَلَى الْكَبيرُ الْمُنْ عَرْمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ عَدْثَنَا مُفَيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ عِكْمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ نَبِئَ اللَّهِ عِيرُ اللَّهِ عَلَى إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي الشَّبَاءِ ضَرَبَتِ الْمُتلَأَيْكُهُ ۗ بِأَجْنِحَيْهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ فَإِذَا فَزُعَ عَنْ قُلْوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْحَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكُذَا بَعْضُهُ قَوْقَ بَعْضِ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفُهِ خَرَفَهَا وَبَدَدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَمُ الْكَلِمَةَ فَيْلْقِيهَا إِلَى مَنْ غَنْتَهُ ثُرٌ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَخْتَهُ حَتَّى يُلْقِيِّهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِن فَرَبُّهَا أَذْرَكَ الشُّهَـابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَـا وَرْبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُهُ فَيَكْذِبْ مَعَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ فَيُقَالُ أَلْيَسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيصَدَّقُ بِتِلْكَ الْحَكِيّةِ الَّتِي شَمِعَ مِنَ الشَّمَاءِ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَـكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَاب شَدِيدٍ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِرْثُمْنَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَتُنَا مُحَنَّذُ بْنُ خَازِيرِ حَذَثَنَا الأَغْمَشُ عَنْ عَمْرو بْن مْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَهِ قَالَ صَعِدَ النَّبَىٰ يَرْكُمُ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرْيُشٌ قَالُوا مَا لَكَ قَالَ أَرَأَيْمُ لَوْ أَخْبَرْنُكُو أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُم. أَوْ يُمَسْيِكُو أَمَا كُنْمُ تُصَدِّقُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَاب شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَمْتِ تَبًا لَكَ أَلِمُذَا جَمَعْتَنَا فَأَرْتَلَ اللهُ ٥ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمْتِ ( أَن سُورة الْمُلاَئِكَةُ قَالَ نجَاهِدُ الْقِطْمِيرِ لِفَافَةُ النَّوَاةِ o مُثْقَلَةً ﴿ شَكِى مُثَقَلَةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ الْحَرُورُ بِالنَّهَـارِ مَعَ الشَّمْسِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ الْحَرُورُ بِاللَّيْلِ وَالسَّمْومُ بِالنَّهَــارِ \* وَغَرَابِيبْ ﴿ أَشَدُّ سَوَادٍ الْغِرْبِيبُ الشَّدِيدُ السَّوَادِ سُورة ٥ يس (٢٠) وَقَالَ مُجَاهِدْ ٥ فَعَزَّزْنَا (٢٠٠٠) شَدَّدْنَا

سيد ١

صربيث المالما

ملطانية ١٣٢/٦ مَاذَا

إ\_\_\_\_ ٢

عدسيش ١٨٤٩

٣٥ سُولِةٌ فَتَاظِر

٣١ شورة بشق

٥ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ (كَ عَلَى حَسْرَةً عَلَيْهِمُ اسْتِهْ زَاؤُهُمْ بِالرَّسْلِ ﴿ أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ( ) لاَ يَسْتُرُ ضَوهُ أَحَدِهِمَا ضَوهَ الآخَر وَلاَ يَشْبَنِي لَهُمَّمَا ذَلِكَ ٥ سَــابِقُ النَّهَــار ﴿ ال يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَينِ ۞ نَسْلَخُ ١٠٠٠ مُخْرِجُ أَحَدَمُمَا مِنَ الآخَرِ وَيَجْرِي كُلُ وَاحِدٍ مِنْهَا ۞

> مِنْ مِثْلِهِ (١٦٠٠) مِنَ الأَنْعَامِ ۞ فَكِهُونَ (١٠٠٠) مُعْجَبُونَ ۞ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (١٠٠٠) عِنْدَ الْحِسَابِ وَيُذْكُو عَنْ عِكْرِمَة ٥ الْمَشْحُونِ ١٠٠٠ الْمُوقَرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ ٥ طَائِرُ كُو

> ﴿ مَصَالِئِكُمْ ۞ يَلْسِلُونَ ﴿ مَنْ يَغُرُجُونَ ۞ مَرْقَدِنَا ﴿ مَا تَخْصَبْنَاهُ

حَفِظْنَاهُ مَكَانَتُهُمْ وَمَكَانُهُمْ وَاحِدٌ بأب قَولِهِ ۞ وَالشَّمْسُ تَخْرى لِـُسْتَقُرُ لَمَــــا إبب ،

ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيرُ الْعَلِيدِ ﷺ مِرْثُ أَبُو نُعَيْدٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِيْرَاهِيمَ التَّبِيئِي مست هـ ١٨٥

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَائِكُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتُكُمْ فِي الْمُسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْس فَقَالَ يَا أَبًا ذَرُّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى

تَسْجُدَ تَخْتَ الْعَرْشِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ۞ وَالشَّمْسُ تَجْرى لِـُسْتَقَرٌّ لَمَنـا ذَلِكَ تَقْدِيرُ

الْعَزِيزِ الْعَلِيدِ (١٠٠٠) مرثب الْمُتيدِي حَدَّثَنَا وَكِيمْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِزَاهِمِ التَّنِيمُ مست ١٥٥١ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرُّ قَالَ سَــ أَلْتُ النِّي عِنْ اللِّي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ۞ وَالشَّفش تَخْرِي لِمُسْتَقَّرُ

لَمَت السُّمَّةِ قَالَ مُسْتَقَرُهَا خَمْتَ الْعَرْشِ *سُورة* الصَّـافَاتِ وَقَالَ مُجَاهِدُ • وَيَقْذِفُونَ ۗ ٣ سُورةِالطَّالِمَانِي بِالْغَنِبِ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ ﴿ مِنْ كُلُّ مَكَانٍ ۞ وَيُفْذَفُونَ مِنْ كُلُّ جَانِبٍ ﴿ مِنْ يُؤمنونَ ۞

> وَاصِبُ ۞ دَايْرُ لَازِبُ لَازِمْ ۞ تَأْتُونَنَا عَنِ الْبَينِ ۞ يَغِنِي الْحَقَّ الْمُكُفَّارُ تَقُولُهُ الِشَيْطَانِ ٥ غَوْلٌ ﴿ ﴿ وَجَعُ بَطْنِ ٥ يُنْزَفُونَ ﴿ إِلَّ اللَّهُ عَفُولُهُمْ ٥ قَرِينُ ﴿ ﴿ ﴿ ا

> شَيْطَانٌ ٥ يُهرَعُونَ (١٠٠٠) كَهَيْئَةِ الْمُرْوَلَةِ ٥ يَرْفُونَ (١٠٠٠) النَّسَلانُ فِي الْمُشْي ٥ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴿﴿ إِلَىٰ عَلَمُ أَوْ يُشِ الْمُتَلَاَّقَكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَأَمْهَا تُهِمْ بَنَاتُ صَرَوَاتِ الْجِنَّ

> وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَخَضَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ سَتُحْضَرُ لِلْجِسَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٥ لَتَحَنُّ الصَّاقُونَ ١٠٠٠ الْمُلاَئِكَةُ ٥ صِرَاطِ الْجِيمِ ٢٠٠٠ سَوَاءِ

> الجَبِيدِ وَوَسَطِ الجَبِيدِ ٥ لَشَوْبًا ١٠٠٠ يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ بِالْجِيدِ ٥ مَدْحُورًا

﴿ مَطْرُودًا ٥ بَيضٌ مَكْنُونٌ ﴿ اللَّهُ أَوُّ الْمَكْنُونُ ٥ وَتَرَّكُنَا عَلَيْهِ فِي الآخِر بِنَ ﴿

يُذَكُو بِخَنْرٍ ۞ بَسْتَسْخِرُونَ ۞ يَسْخَرُونَ ۞ بَعْلاً ۞ رَبًّا بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ وَإِنَّ يُولُسَ

لَمِنَ الْمُؤْسَلِينَ ﴿ ﴿ ﴾ مِرْثُنَ فَتَنْبُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ ۗ مص ٤٨٥٢

*ملطانية* ١٢٤/٦ زشول صيث ٤٨٥٢

٣٨ سلور قرض إسب ١ EAGE \_\_\_\_\_

مديست ٤٨٥٥

مديث ٤٨٥٦

ملطانية ٦/٥١١ نا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْكَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ مَا يَنْتِنِي لأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِن ابْن مَتَّى مَرْشَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ فُلَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلاَكِ بْنِ عَلِيَّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّتَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ سُورة ص باب مرشن أَخَدُ بْنُ بَشَّار حَدْثَنَا غُندُرٌ حَدَثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْعَوَامِ قَالَ سَـ أَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِي صِ قَالَ سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ ۞ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَهِمْ دَاهُمُ افْتَدِهْ ۞ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَسْجُدُ فِيهَـا مَلَّتُمْنُ مُحَدِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا مُحَدِّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِينَ عَنِ الْعَوَامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجُدةِ ص فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ مِنْ أَبْنَ سَجَدْتَ فَقَالَ أَوْمَا تَفْرَأُ ۞ وَمِنْ ذُرُيْتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْهَانَ ﴿ ۞ ۞ أُولِئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُدَاهُمُ الْتُقدِهُ ۞ فَكَانَ دَاوْدُ مِثْنَ أُمِرَ بَلِيْكُر عِيْكُمْ أَنْ يَفْتَدِى بِهِ فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ ﴿ مُجَابُ ﴿ عَبِبُ الْقِطْ الصَّحِيفَةُ هُوَ هَا هُنَا تَحِيفَةُ الْحَسَنَاتِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ في عِزَّ و ﴿ ٢٥٠) مُعَازِّينَ ٥ الْمِلَةِ الآخِرَةِ ۞ مِلَّةُ قُرْيُشِ الإِخْطِلاَقُ الْـكَذِبُ الأَسْبَابُ طُوْقُ السَّبَاءِ فِي أَبْوَابِهَا ۞ جُنْدٌ مَا هُمَالِكَ مَهْزُومٌ ﴿ ﴿ كَا يَغْنِي قُرَيْشًا ۞ أُولَئِكَ الأَخْرَابُ ﴿ ٢٠٠٠ الْقُرُونُ الْمَناضِيَةُ ٥ فَوَاقٍ ١٠٠٠ رُجُوعٍ ٥ قِطْنَا ١٠٠٠ عَذَابَنَا ٥ اثَّخَذْنَا مُمْ مُضْرِيًّا ١٠٠٠ أَحَطْنَا يهِمْ أَثْرَابُ أَنْكَالُ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ الأَيْدُ الْفُؤَةُ فِي الْعِتَادَةِ الأَبْصَارُ الْبَصَرُ فِي أَفر اللهِ ٥ ا حُبَّ الْحَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ﴿ مِنْ ذِكْرٍ ٥ طَفِقَ مَسْمًا ﴿ مَنْ يَعْسَحُ أَعْرَافَ الْحَيْل وَعَرَاقِيبَهَا ٥ الأَصْفَادِ ﴿ ﴿ الْوَتَاقِ بِأَبِ قَوْلِهِ ٥ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَلْبَنِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِى إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ۞ مِرْثُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَتُحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ لِمَاكُمْ اللَّهِ عَلْ إِنَّا مِنَ الْجِنُّ تَفَلَّتَ عَلَى الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً غَنوَهَا لِيَفْطَعَ عَلَى الصَّلاَّةَ فَأَمْكَننِي الله مِنهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَــارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكرتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْهَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكُما لاَ يَنْتِنِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي قَالَ رَوْحٌ فَرَدُّهُ خَاسِنًا بإب قَوْلِهِ ۞ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُنتَكَلِّمِينَ ﴿ ﴾ وَرَثْنَ أَتَنْتُهُ حَدَّثَنَا بَرِيرٌ عَنِ الأَغْمَـشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمِ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَرْ يَعْلَمُ فَلَيْقُلِ اللَّهُ أَعْلَمْ فَإِنَّ مِنَ الْسِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ لِنَبِيْهِ عَلِيْكُمْ ۞ قُلْ مَا أَسْـأَلْـكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ وَسَـأُحَدُثُكُرَ عَنِ الدُّخَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِينَا مِدَعًا قُرَيْشًا إِلَى الإِسْلاَمِ فَأَبْطَئُوا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَنِعِ كَسَنِعِ يُوسُفَ فَأَخَذَنْهُمْ سَنَةً فَحَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْمُنِيَّةَ وَالْجُلُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيَاءِ دُخَانًا مِنَ الجُنوعِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلْ ۞ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تُأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ۞ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابُ أَلِيم (سمر عَالَ فَدَعَوَا ۞ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّي لَمُمْ الذُّكري وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ٥ ثُرَّ تَوَلُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّم بَحْنُونٌ ٥ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قليلاً إِنْكُمْ عَائِدُونَ ﴿٣/١٤ ۖ أَفَيْكُشَفُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَكُشِفَ ثُرَّ عَادُوا فِي كُفْرِهِم فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ بَدْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ٥ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْـكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿ اللَّهُ المُعْشَةَ الْـكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللّ مُورة الزُمْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ أَفَتْ يَتْنِي بِوجْهِهِ ۞ يُجَدِّ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ وَهُوَ قَوْلُهُ ۗ ٣ مُورةَ الزَّيْر تَعَالَى ۞ أَفَتَنْ يُلِقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا ۞۞ ۞ ذِى عِوْجٍ ۞۞ لَبُسٍ ۞ وَرَجُلاً سَلْمًا لِرَجْلِ ﴿ ﴿ مَثَلًا لِآلِمَتِهِمِ الْبَاطِلِ وَالْإِلَّهِ الْحَتَّى ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالْذِينَ مِنْ دُونِهِ (س) بالأُوْتَانِ خَوْلُتا أَعْطَيْنا ٥ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ (س) الْقُرْآنُ ٥ وَصَدَّقَ بِهِ (س) الْمُؤْمِنُ يَهِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ • مُتَشَاكِسُونَ الشِّكِسُ المُبَكِسُ الْعَبِرُ لا يَرْضَى بالإنصافِ وَرَجُلاً سِلْتًا وَيُقَالُ سَالِتًا صَالِتًا ٥ اشْمَأَزْتْ ﴿ إِنَّ نَفَرَتْ ٥ بِمُقَازَتِهِمْ ﴿ إِنَّ مِنَ الْفَوْزِ ٥ حَافَينَ ﴿ إِنَّ أَطَافُوا بِهِ مُطِيفِينَ يِحِفَافَيهِ بِجَرَانِيهِ ۞ مُتَشَابِهَا ۞۞ لَيْسَ مِنَ الاِشْتِيَاهِ وَلَكِنْ يُشْهِهُ بَعْضُما فِي التَّصْدِيقِ بأب قَوْلِهِ ۞ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ۗ إجب ا إنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴿ مَا مَرْضَعُي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى السَّمِّ اللَّهِ المَمَّا الْمُخْبَرَنَا هِشَامُ بِنْ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ يَعْلَى إِنْ سَعِيدَ بْنَ مُجْبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَن ابْنِ عَبَاسٍ رَفِيهِ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ ٱلشَّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتْلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتُوا نَهُدًا مِينَ اللَّهِ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَارَةً السَّاسَةِ ١١/١٠ فَالَوا فَنْزَلَ ۞ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَمَ اللَّهِ إِلَمْـًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقُّ وَلاَ يَرْنُونَ ﴿ اللَّهِ عَزَلَ ۞ قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴿ ﴾ إِلِ قَوْلِهِ ۞ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۞ مِرْثُنَا آدَمُ حَذَّتُنا ﴾ إب ٢ ميث

شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْتَ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأُحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَقَالَ يَا مُخَذَ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَخِعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالأَرْصِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشُّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْمُنَّاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ وَسَـائِرُ الْحَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعِ فَيَقُولُ أَنَا الْمَتِكِكُ فَضَيحِكَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِمْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الحُنهْرِ لَمْرَ قَرَأُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيًاتُ يَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ إب قَوْلِهِ \* وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ يَقِينِهِ ١٠٠٠ مرث سَعِيدُ بنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثِني اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثِني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبي سَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِتُهَا يَقُولُ يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ وَيَطْمِى المُسْمَوَاتِ يَتِمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمُلِكُ أَنِنَ مُلُوكُ الأَرْضِ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ وَنُفِخَ فِي الطُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَــاءَ اللَّهُ ثُرَّ لَفِخَ فِيهِ أُلحْرَى فَإذَا هُمْ قِيَامْ يَنْظُرُونَ ﴿ لَهِ مَا خُمْنَ عَدَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ زَكِرِيًاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكُ عَنِ النَّبِي عَيْكُمْ قَالَ إِنِّي أَوْلُ مَنْ يَرْفَعْ رَأْسَهْ بَعْدَ التَّفْخَةِ الآخِرَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَكَذَلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ التَفْخَةِ صِرْتُ عُمَـز بْنُ حَفْصِ حَدْثَنَا أَبِي قَالَ حَدْثَنَا الأَغْمَـشُ قَالَ سِمِعْتُ أَبًا صَالِحٍ قَالَ سِمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالُوا يَا أَبًا هُرَ يُرَةً أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَيْثُ قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتُ وَيَبِلَى كُلُ مَنى ، مِنَ الإِنْسَانِ إِلاَّ عَبْبَ ذَنَبِهِ فِيهِ يُرَكِّبُ الْخَلَقُ سُورة الْمُؤْمِنُ قَالَ مُجَاهِدٌ تَجَازُهَا تَجَازُ أَوَائِلُ الشَّوْرِ وَيُقَالُ بَلْ لهُوَ النَّمْ لِقَوْلِ شُرَيْجِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْعَبْسِئ

كَذَكُونِي حَامِمِ وَالرَّحُ شَاجِرٌ ﴿ فَهَلاَ تَلاَ حَامِمِ قَبْلَ التَّمَدُرِ ﴿ الطَّوْلُ التَّفَدُرِ ﴿ الطَّوْلُ التَّفَقُلُ ﴾ إِنَّ الجَمَانِ ۞ الإيمانِ ۞ لَيْسَ لَا وَمُنْ الْمِرَانِ ۞ لَيْسَ لَا وَمُنْ الْمُونَ ۞ لِمُسْتَحِرُونَ ۞ فُوقَدُ وَجِمِ الثَّالُ ۞ تَمْرَحُونَ ۞ يَسْتَحَرُونَ ۞ يُسْتَحَرُونَ ۞ يُسْتَحَرُونَ ۞ يَسْتَحَرُونَ ۞ يَسْتَحَرُونَ ۞ أَنْ مُنْ الثَّالُ التَّالُ وَمُثَلِّ الْمُؤْدُنُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَمُ اللَّاسُ قَالَ وَأَنَا الْمُؤْدُ أَنْ الْمُؤْدُونَ أَنْ الْمُؤْدُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْلُ ۞ يَا عِبَادِى اللَّذِينُ أَمْرَهُوا عَلَى أَلْفُرِهُمْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُؤْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُولُونُ وَكُانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللللْمُ وَالَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللِيْمُ الللِيلِ

۳۰۰

مديسشه ٤٨٦٠

ا\_ 1

مديست ٤٨٦١

مريبث ٤٨٦٢

٤٠ سُورِةِ غَافِر

ملطانيا ١٢٧/٦ الْعَبْسِين

المائية ١٧٨/١ يَتَبُمُ

رَحْمَةِ اللهِ ﴿ وَيَقُولُ \* وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿ وَلَكِنْكُمْ تُحِبُونَ أَنْ تُبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَى مَسَـاوِئُ أَعْمَالِكُو وَإِنَّنَا بَعَثَ اللَّهُ نَجَّدًا عِيْنِكُمْ مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمِنْ أَطَاعَهُ وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ بِابِ مِرْشَىٰ عَلَىٰ بِنْ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِيدٍ } ب حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيْ قَالَ حَدَّنَني يَحْتِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّنَنِي مُعَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّبْيِينَ قَالَ حَدَّثَنِي عُزْوَةُ بْنُ الزَّبْدِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْفَاصِ أَخْبِرْنِي بِأَشَدُ مَا صَنَعَ الْمُنْمِرُكُونَ يرَسُولِ اللَّهِ عَيْئِكِمْ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّئِكُمْ يُصَلِّى بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِب رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِكُمْ وَلَوَى ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ فَحَنَّقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِتَنْكِبِهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ وَقَالَ ۞ أَتَفْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَنِّىَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيْئَاتِ مِنْ رَبُّكُور ﷺ سُ*ُورِ* هِم السِّجْدَةِ وَقَالَ طَاوْسٌ ا عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ۞ اثْبِيَا طَوْعًا ﴿٣٠٠ أَعْطِينًا ۞ قَالَتَا أَتَلِنَا طَائِمِينَ ﴿١٨٧ أَعْطَينَا وَقَالَ الْمِنْهَـالُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَجُلُّ لابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّى أَجِدُ فِى الْفُرْآنِ أَشْبَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَنَ قَالَ ۞ فَلاَ أَنْسَابَ بَلِنَهُمْ يَوْمَئِذِ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ ﴿ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بغضِ يَتُسَاءَلُونَ ﴿ ﴿ وَلاَ يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿ ۞ وَ رَبُّنا مَا كُنَّا مُشْرِكِنَ ﴿ فَمَدّ كَتُمُوا في هَذِهِ الآيَّةِ وَقَالَ ۞ أُمِرِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ١٠٠٠ إِلَى قَوْلِهِ ۞ دَحَاهَا ١٠٠٠ فَذَكَّرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الأَرْضِ ثُمَّ قَالَ ۞ أَتِنْتُكُم لَتُكُفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ۞ إِنَّى ٥ طَاثِمِينَ ١٠٠٠ فَذَكِّر فِي هَذِهِ خَلْقَ الأَرْضِ قَبْلَ المَمَّاءِ وَقَالَ ٥ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيًّا ﴿ إِنَّ عَزِيرًا حَكِيًّا شِمِيعًا بَصِيرًا فَكَأَنُّهُ كَانَ نُرِّ مَضَى فَقَالَ ۞ فَلاَ أَنْسَابَ يَلْتَهُمْ إِنَّ فِي التَّفْخَةِ الأَولَى ثُمَّ يُنفَخُ فِي الطُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ فَلاَ أَنْسَاتِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ ثُرُ فِي النَّهْخَةِ الآيرَةِ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَقَسَاءَلُونَ وَأَمَّا قَوْلُهُ ۞ مَا كُنَّا مُشْرِكِنَ ۞ ۞ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّه ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ لِأَهْلِ الإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ وَقَالَ الْنَشْرِكُونَ تَعَالَوْا نَقُولُ لَم نَكُنْ مُشْرِيكِنَ فَحْتَمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ لاَ يَكُتُمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ ﴿ يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا ١٠ الآيَّةَ وَخَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ثُرُ خَلَقَ السَّمَاءَ ثُمَّ اسْتَوى إِلَى النَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ثُرَّ دَحَا الأَرْضَ وَدَحْوُهَا أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَـا الْمُناءَ وَالْمَرْعَى وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْجِمَالَ وَالاَّحْكَامَ وَمَا يَيْنَهُمْ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ •

دَحَاهَا ١٨٠ وَقَوْلُهُ ٥ خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ١٠٠ فَجُعِلَتِ الأَرْضُ وَمَا فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَخُلِقَتِ السَّمَوَاتُ فِي يَوْمَنْنِ ۞ وَكَانَ اللَّهُ خَفُورًا ۞ سَمَّى نَفْسَهُ ذَلِكَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ أَيْ لَرْ يَزَلُ كَذَلِكَ قَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُردُ شَيْئًا إِلاَّ أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ فَلاَ يَخْتَلِفْ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَإِنَّ كُلاًّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَى يُوسُفُ بنُ عَدِى حَدَّثَنَا عُبَيَدُ اللَّهِ بَنْ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيَسَةً عَنِ الْمِنْهَــالِ بِهَـذَا وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ تمنئون عُنشوب هُ أَفْوَاتُهَا ﴿ إِنْ أَزْاقَهَا هِ فِي كُلُّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ﴿ عِنَا أَمْرَ بِهِ هِ نَحِسَاتٍ ١٠٠٠ مَشَائِعٍ \* وَقَيْضًنَا لَهُمْ فُرَنَاءَ ١٠٠٠ قَرَنَاهُمْ بِهِمْ \* تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلاَئِكَةُ ﴿ ﴿ عِنْدُ الْمُوتِ ۞ الْمُتَرَّتُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ بِالنَّبَاتِ ۞ وَرَبَتْ ﴿ ﴾ ارْتَفَعَتْ وَقَالَ غَيْرُهُ ٥ مِنْ أَكُمَامِهَا ١٠٠٠ حِينَ تَطْلُمُ ٥ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ١٠٠٠ أَيْ بِعَمَلِي أَنَا تَحْقُوقٌ بَهَذَا ه سَوَاءُ لِلسَّـاثِلِينَ ﴿ مَنْ مَدْرَهَا سَوَاءً ۞ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴿ مَا لَمُ اللَّهُ مِنْ الْحَدْرِ وَالشّر كَقَوْلِهِ ۞ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿ وَكُقَوْلِهِ ۞ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴿ وَالْحَدَى الَّذِي هُوَ الإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةِ أَضْعَدْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ٥ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ الْتَدِهُ ٢٠٠٠ ٥ يُوزُعُونَ ٣٠٠ بَكَفُونَ ٥ مِنْ أَكَامِهَا ١٠٠٠ بَشْرُ الْـُكُفُرَى هِيَ الْـُكُو ٥ وَلِنْ تَحِيمُ الْقُريبُ ٥ مِنْ تَحِيصِ (١/١٠) حَاصَ حَادَ ٥ مِن يَةٍ (١/١٥) وَمُزيَةٍ وَاحِدٌ أَيِ الميرَاءُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ ١٠٠٠ الْوَعِيدُ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ٥ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ١٠٠٠ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضِّبِ وَالْعَفْوْ عِنْدَ الإِسَاءَةِ فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصْمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَمَمْ عَدُوهُمْ كَأَنَّهُ وَلِنْ حَمِيمٌ بِابِ ۞ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَبْرُونَ أَنْ يَنْهَـدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلاَ أَبْصَــازُكُم وَلاَ جُلُودُكُو وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لاَ يَعْلَمْ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ مَرْثُ الصَّلْتُ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْجٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ ۞ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَنْ يَنْهَدُّ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُور ۞ الآيَّةَ كَانَ رَجُلانِ مِنْ قُرْيْشِ وَخَنَّ لَهُمْمَا مِنْ قَفِيفَ أَوْ رَجُلاَنِ مِنْ قَفِيفَ وَخَنَّ لِهَمْمَا مِنْ قُرْيْشِ فِي بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ أَتْرُونَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا قَالَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِّنْ كَانَ يَسْمَعْ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعْ كُفَّهُ فَأَنْزِلْكَ ٥ وَمَا كُنْمْ مَّسْتِرْونَ أَنْ يَتْهِدَ عَلَيْحُ مَهْمَعْرُ وَلاَ أَبْصَارُكُ ۞ الآيَة ٥ وَذَلِكُو ظَنْكُم ۞ الآيَة باب فَوْلِه ٥ وَذَلِكُو ظَنْكُم الَّذِي ظَلَتْتُمْ بِرَبُّكُو أَزْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ ﴿ مِنْ الْحَيْدِي حَدَّثَنَا

یاسید ۱ د سره ۲۵

ملطانية ١٩٩/٦ تُقيف

٢---إ

سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ يُطْتُنِّهُ قَالَ الجَمْمَعُ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَنِيَّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِينَ كَثِيرَةً شَعْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلَةٌ فِغُهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ أَصَدْهُمْ أَثْرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا تَقُولُ قَالَ الآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلاَ بَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَزِنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُو سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَـازُكُو وَلاَ جُلُودُكُم ۞ الآية وَكَانَ ، مُفْيَانُ يُحَدُّثُنَا بَهَذَا فَيَقُولُ حَذَثَنَا مَنْصُورٌ أَوِ ابْنُ أَبِي خَجِيجٍ أَوْ مُحْيَدُ أَحَدُهُمْ أَوِ اثْنَانِ مِنْهُمْ ثُرْ لَبَتَ عَلَى مَنْصُورٍ وَتَرَكَ ذَلِكَ مِرَارًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ بِأَبِ قَوْلُهُ ۞ فَإِنْ يَصْبِرُوا ۗ بِب ٣ قَالنَّارُ مَثْوَى لَمَامُ ﴿ اللَّهُمْ عَرْشُ عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا شُفْيَانُ الفَّوْرِيلُ ﴿ صعت ١٨٦٠ قَالَ حَدَّنَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِغَنْوِهِ **سُورٌةٍ ح**م عسق ٢١ سُورةِ(اليمْرينِ وَيُذَكِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ٥ عَقِيمًا ﴿ لَا تَلِدُ ٥ رُوحًا مِنْ أَمْرِيَا ﴿ إِنَّ الْفُوْآنُ وَقَالَ نجَاهِدُ ۞ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ﴿ ﴿ فَسُلُّ بَعْدَ نَسْلِ ۞ لاَ خُبَّةَ بَيْنَنَا ﴿ ﴿ لَا خُصُومَةً ۞ طَرْفٍ خَنِيَّ ﴿ اللَّهِ مَا ذَلِيلٍ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِ هِ ۞ يَتَّحَرُّكنَ وَلا يَجْرِينَ فِي الْبَخرِ ٥ شَرَعُوا ١٠٠٠ ابْتَدَعُوا باب ٥ إلاّ الْمَوْدَة فِي الْفُرْبِي ١٠٠٠ ورثم مُحَدُ بنُ الب بَشَّـارٍ حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ مَيْسَرَةً قَالَ سِمِعْتُ طَاوْسًا عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَشِيعًا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ ۞ إِلَّا الْمُتَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ﴿ ﴿ الْسَكَا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُنِيْرٍ قُوْ بِيَ آلِ مُثَمٍّ عِيَّكُ مُقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ عَجِلْتَ إِنَّ النَّبِيَّ عَيِّكُمْ لَوْ يَكُنْ بَطْنُ مِنْ قُرْيْشِ إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَيَنْتُكُم مِنَ الْقَرَابَةِ سُورة حم الرُّخُرُفِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ عَلَى أُمَّةٍ ﴿ ﴿ عَلَى إِمَامٍ ٥ وَقِيلَةً يَا رَبُ ﴿ السُّ تَفْسِيرُهُ أَيْحْسِيُونَ أَنَّا لاَ نَشْمَعْ سِرَّهُمْ وَخَجْوَاهُمْ وَلاَ نَشْمَهُ فِيلَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً ﴿ إِنَّ لَوْلاَ أَنْ جَعَلَ النَّاسَ كُلُّهُمْ كُمَّارًا لَجَعَلْتُ لِبَيْوتِ الْـكُفَّارِ سَفْفًا مِنْ فِضَمْ وَمَعَارِجَ مِنْ فِضَمْ وَلهٰى دَرَجْ وَسُرُرُ فِضَمْ ٥ مُقْرِنينَ ﴿ مُطِيفِينَ ٥ آسَفُونَا ١٠٠٥ أَسْخَطُونَا ٥ يَفشُ ١٠٠٠ يَعْنَى وَقَالَ نُجَاهِدٌ ٥ أَفَتَضْرِبُ عَنْكُر

الذُّكُو ﴿ إِنَّهِ أَنْي تُكَذِّبُونَ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ لاَ تُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ ۞ وَمَضَى مَثَلُ الأَوْلِينَ ﴿ اللَّهِ سُنَّةُ الأولِينَ ٥ مُفْرِينَ ٣٠٠ يَعْنِي الإِبِلَ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْجِيْرَ ٥ يَلْشَأُ فِي الْجِلْيةِ ١٩٠٠

﴿ يَعْنُونَ الأَوْتَانَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ۞ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴿ إِنَّ الأَوْتَانُ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فِي عَقِيهِ ﴿ ﴿ وَلَاهِ ۞ مُقْتَرِينِنَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا مُعَا ۞ سَلَقًا ﴿ وَاللَّهِ فَوْمُ فِرْ عَوْنَ \* سَلَفًا ﴿ إِلَي لِكُفَارِ أُمَّةٍ نُهَدٍّ عَيْكُم \* وَمَثَلًا ﴿ ﴿ عِبْرَةً \* يَصِدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ يَضِجُونَ ۞ مُبْرَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ مُجْمِعُونَ أَوِّلُ الْعَابِدِينَ أَوِّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنِّنِي يَرَاءٌ بمِنا تَعْبُدُونَ ﴿ الْعَرَبْ تَفُولْ غَنْ مِنْكَ الْبَرَاءُ وَالْحَلاَّهُ وَالْوَاحِدْ وَالْاِثْنَانِ وَالْجَيْعُ مِنَ الْمُذَّكِّر وَالْمُؤَنِّثِ يَقَالُ فِيهِ بَرَاءٌ لأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَلَوْ قَالَ بَرِىءٌ لَقِيلَ فِي الإثْنَيْنِ بَرِيئَانِ وَفِي الجَمِيمِ بَرِيثُونَ وَفَرَأُ عَبْدُ اللَّهِ إِنِّنِي بَرَىءٌ بِالْتِياءِ وَالزُّخْرُفُ الذِّهَبُ مَلاَئِكُمٌّ يَخْلُفُونَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بَابِ ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَفْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴿ اللَّهِ مَرْثُنَا جَمَّاجُ بْنُ مِنْهِـالٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُتِينَةً عَنْ عَمْدِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْن يَغلَى عَنْ أبِيهِ قَالَ سِمعَتْ النَّبِيِّ عَيْثُ مِنْ عَلَى الْمِنْتِرِ ۞ وَتَادَوْا بَا مَالِكُ لِيَقْصِ عَلَيْنَا رَبُك سَنَ وَقَالَ فَنَادَةُ مَثَلًا لِلآخِرِينَ عِظَةً وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ مُقْرِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ صَالِطِينَ يُقَالُ فُلاَنٌ مُفْرِنّ لِفُلاَنٍ ضَمَا بِطَّ لَهُ وَالأَكْوَابُ الأَبْارِيقُ الَّتِي لاَ خَرَاطِيمَ لَمَنا ۞ أَوْلُ الْعَابِدِينَ ﴿ إِنَّ الْعَلِيمَ أَىٰ مَا كَانَ فَأَنَا أَوْلُ الأَيْفِينَ وَهُمَا لُغَنَانِ رَجُلٌ عَابِدٌ وَعَبِدٌ وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ۞ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبّ ٠٠٠ وَيْقَالْ أَوْلُ الْعَابِينَ الْجَاحِدِينَ مِنْ عَبِدَ يَعْبَدُ وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿ فِي أَمَّ الْكِتَابِ جُناةِ الْكِتَابِ أَصْلِ الْكِتَابِ @ أَفَنْضُرِبُ عَنْكُرُ الذِّكْرُ صَفْحًا أَنْ كُنْمُ قَوْمًا مُسْرِفِينَ مُشْرِكِنَ وَاللَّهِ لَوْ أَنْ هَذَا الْقُرْآنَ رُفِعَ حَيثُ رَدَّهُ أُوَائِلُ هَذِهِ الأُمَّةِ لَمَلَكُوا ٥ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلَ الأَوْلِينَ ﴿ مُنَّا اللَّهُ عَلْمِهُ اللَّهُ ع عِذْلاً سُورة حم الدُّخَانِ وَقَالَ مُجَاهِدْ ۞ رَهْوًا ﴿ مَاللَّهُ مَا لِمُعَا هُ عَلَى الْعَالَمِينَ (الله عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَلَهَرَ بُهِ ۞ فَاعْتُلُوهُ (إله) ادْفَعُوهُ ۞ وَزَوْجُنَاهُمْ بِحْـورِ (اللهَ أَنكَخناهُمْ حُورًا عِينًا يُحَازُ فِيهَـا الطَّرْفُ ۞ تَرْجُمُونِ ﴿ اللَّهِ الْفَتْلُ وَرَهْوًا سَــاكِنًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ • كَالْمُهُل ١١٠ أَسْوَدُ كَمُهُلِ الزَّيْتِ وَقَالَ غَيْرُهُ • تُبْعِ ١٠٠ مُلُوكُ الْبَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّى ثَبْعًا لأَنَّهُ يَتْبُعُ صَاحِبَهُ وَالظُّلْ يُسَمَّى ثَبْعًا لأَنَّهُ يَثْبُعُ الشَّفسَ بأب ، يَوْمَ تَأْتِي السَّبَاءْ بِدُخَانٍ مْبِينِ ﴿ إِنْ عَالَ قَتَادَةُ ۞ فَارْتَقِبْ ﴿ إِنَّ فَانْتَظِوْ مِرْشُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُشْلِمٍ عَنْ مَشْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَضَى خَسْسٌ الذَّخَانُ وَالْوَوْمُ وَالْقَمَرُ وَالْبَطْشَةُ وَاللَّوَامُ بِأَبِ ۞ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ مَرْثُ ا

إب ا صنيث ٤٨٦٨

مل*طانيا* ١٣/٦ منهم ٤٤ سُولِةَ اللَّخَاكِ

اب!

باسب ۲ مدسشه ۷۰

يَخْنَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لأَنَّ فُرَيْشًا لَمَنَا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِئَ عَلِيْكًا ۚ دَعَا عَلَيْهِـمْ بِسِينَ كَسِنِي يُوسُفَ فَأَصَابَهُمْ فَحُطْ وَجَهْدٌ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ لَجَتَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرْ إِلَى النَّمَاءِ فَيَرَى مَا يَلِنَّهُ وَيُلْتَهَـا كَهَائِثَةِ الدُّخَانِ مِنَ الجُهْدِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تأْتَى السَّمَاءُ بدُخَان مْبِينِ ۞ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿﴿﴿ عَالَ ۖ قَالَ قَأْنِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَشْقِ اللَّهَ لِلضَّرَ فَإِنَّهَا قَدْ هَلَـكَتْ قَالَ لِلنَّصْرَ إِنَّكَ لَجَرىءٌ فَاسْتَشْقَ فَسْقُوا فَنَزَلَتْ ٥ إِنْكُمْ عَائِدُونَ ﴿٣٠٤ فَلَنَا أَصَـابَهُمْ الزَّفَاهِيَةُ عَادُوا إِلَى حَالِمِهُم جين أَصَابَتْهُمُ الوَقَاهِيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۞ يَوْمَ نَبطِشُ الْبَطْشَةَ الْـكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرِ بِأَبِ ۞ رَبَّنَا اكْتِيْفُ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ مِرْثُ عَا يُحْتَى حَدُّثْنَا وَكِيمٌ عَنِ الأَحْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَشْرُوقِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لاَ تَعْلَمُ اللَّهَ أَعْلَمْ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِتَبِيْهِ عَرِينًا ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ قُورَ لِنسَّ الْمَا غَلَيْهِ اللَّبِي عَيِّلُكُم وَاسْتَغْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنُى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسْفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَّةً أَكُلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةُ مِنّ الْجِنَهْدِ حَتَّى جَعَلَ أَحَدْهُمْ يَرَى مَا بَلِنَهُ وَبَيْنَ السَّبَاءِ كَهَيْثَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُدوعِ قَالُوا ﴿ رَبُّنَا اكْشِفْ عَنَا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ فَهِيلَ لَهُ إِنْ كَشَفْتًا عَنْهُمْ عَادُوا فَدَعَا رَبُّهُ ﴿ ﴿ اللَّانَ ﴿ ١٣٢/ عَادُوا فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا فَانْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّبَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينِ ١٠٠٤ إِلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكُوهُ ٥ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ١٠٠٠ بِأَبِ ٥ أَنَّى لَمَنهُ الذُّكرى البه ، وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مْبِينْ ﴿ إِلَى الذُّكُو وَالذُّكْرِي وَاحِدٌ وَرَثْكُ سُلَيْهَانُ بْنُ عَزب حَدَّثْنَا الصحة ١٨٧٦ جَرِ بِرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ أَرّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينِ إِلَيْ مَعَا فَرَيْشًا كَذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعِنى عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسْفَ فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةً حَصَّتْ يَغْنِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَأْكُلُونَ الْمُثِنَّة فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيَاءِ مِثْلَ الذَّخَانِ مِنَ الجُمَّهِدِ وَالجُوعِ ثُمَّ قَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي الشّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ۞ يَغْشَى النّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٍ (المعلقية حَتَى حَتَى

الْعَذَابُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ قَالَ وَالْبَطْشَةُ الْـكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ بِأَبِ ۞ ثُمَّ تَوَلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّم ۗ إلب ٥

بَلَغَ ۞ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنْكُرِ عَائِدُونَ ۞ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَفَيْكُشَّفُ عَنْهُمُ

تَجْنُونَّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَنَدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ وَمَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضُّمَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ نَجْدًا يَرْكِينًا وَقَالَ ٥ قُلْ مَا أَسْأَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنَّهِ كَا رَأَى قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعِنَّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتَّى حَضَتْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ وَالْجِلُودَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ حَتَّى أَكُلُوا الْجِلُودَ وَالْمَتِئَةَ وَجَعَلَ يُخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ كَهَيْئِةِ الدُّخَانِ فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ أَيْ مُجَّةً إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَـكُوا فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ تَعُودُوا بَعْدَ هَذَا فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ لَرّ قَرَأْ ٥ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي الشَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴿ إِلَّ ۞ عَائِدُونَ ﴿ إِلَى ۚ أَيْكُشَفُ عَذَابُ الآخِرَةِ فَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللَّزَامُ وَقَالَ أَحَدُهُمُ الْقَمَرُ وَقَالَ الآخَرُ الوومُ باب ويوم تبطِشُ الْبَطْشَةَ الْـكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿ مِرْثُ لَا يَعْنَى حَدُّثُنَا وَكِيمٌ عَن الأُغْمَسْ عَنْ مُسْلِيدٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَنَّ اللَّزَامُ وَالوَومُ وَالْبَطْشَةُ وَالْفَمَرُ وَالدُّخَانُ سُورةٍ حم الْجَائِيةِ ۞ جَائِيَّةً ﴿ إِلَىٰ مُسْتَوْفِرِينَ عَلَى الزَّكب وَقَالَ مُجَاهِدُ ٥ نَسْتَنْسِخُ ١٠٠٠ نَكْتُبُ ٥ نَلْسَاكُم ١٠٠٠ تَتْرَكُكُو بأب ٥ وَمَا يُهلِكُنَا إِلَّا الدَّخْرُ ﴿ اللَّهِ مَرْثُ الْحُنِيدِ فِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزَّهْرِ فِي عَنْ سَعِيدِ بن الْمُستَئِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَظِيمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ قَالَ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ بَسُبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِى الأَمْرُ أُقَلْبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ سُورة حم الأخقاف وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ نُفِيضُونَ ﴿ ٢٠٠٠ تَقُولُونَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَثَرَةٍ وَأَثْرَةٍ وَأَثَارَةٍ بَقِيَةً عِلْمٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ۞ بِدْعًا مِنَ الوَّسْلِ ﴿ لَهِ لَمْتُ بِأَوِّلِ الوَّسْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ أَرَأَيْجُ ﴿ ﴿ إِنَّ هَذِهِ الأَلِفُ إِنَّمَا هِيَ تَوَغَدُ إِنْ صَحَّ مَا تَذَعُونَ لاَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ وَلَيْسَ قَوْلُهُ ۞ أَرَأَلِيمُو ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّا لَعَنِي إِنَّمَا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَبْلَغَكُمُ أَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ خَلَقُوا شَيْئًا بِأَبِ هُ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفُّ لَكُمَا أَتُعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَـاطِيرُ الأَوْلِينَ ﴿﴿ اللَّهِ **ورثْثُ** مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسْفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْحِتَازِ اسْتَعْمَلُهُ مُعَاوِيَةً فَتَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُو يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةً لِـكَيْ يُتَايِحَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكِّرٍ شَيْئًا فَقَالَ خُذُوهُ فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةً

عديبشه ٤٨٧٣

باسب ۱ مدیث ۱۸۷۶

60 سُواؤَ (خَلَاثِيَنُ مَلِطَانِيُّ 1/١٣٣ سورة إسب ا

LAYO \_\_\_\_

13 سُورَةِ الإختَافِ

صريب ٤٨٧٦

فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْوَانُ إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهْ فِيهِ ۞ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَّ لَكُمَا أَتُعِدَانِني ١٤٠٠ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الْجِنابِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ أَنَّ اللهُ أَزْنَلُ عُذْرِي مِابِ \* فَلَنَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُعطِرْنَا بَلْ إلى ٢ هُوَ مَا اسْتَغَجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَـا عَذَاتِ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ عَارِضٌ ﴿ النَّحَابُ مِرْثُنَ أَخْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ ميت ١٨٧٧

سُلَيَهَانَ بْنِ يَسَــارٍ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكَ زَوْجِ النِّبِيُّ عَيْثِيمُ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْثِيمُ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَمَوَاتِهِ إِنِّمَا كَانَ يَتَبَشَمُ قَالَت وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيًّا أَوْ رِيحًا السيد mi/n أَرَى ميث ملاه عُرِفَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْفَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ المُنطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتُهُ عُرِفَ فِي وَجَهِكَ الْحَرَاهِيَةُ فَقَالَ يَا عَاشِمْةُ مَا يُؤْمِني أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَاتٍ عُذَّتٍ قَوْمٌ بِالزِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمُ الْعَذَاتِ فَقَالُوا ۞ هَذَا عَارِضٌ مُعَطِرْنَا ﴿ ١٠٠٠ سُورة نَجْدِ بِيَنِظِينِهِ ٥ أَوْزَارَهَا ۞ آثَامَهَا حَنَّى لاَ يَنِنَى إِلاَّ مُسْلِمٍ ٥ عَرْفَهَا ۞ يَئْبَهَا ٧٠ مُعروَّبِهِن وَقَالَ مُجَاهِدُ ۞ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ إِنَّ وَلِيْهُمْ ۞ عَزَمَ الأَمْنِ ﴿ إِنَّ جَدُ الأَمْنِ ۞ فَلا

تَهِمُنُوا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَبَّاسِ ۞ أَضْفَانَهُمْ ﴿ اللَّهِ حَسَدَهُمْ ۞ آسِن ﴿ اللَّهُ مْتَغَيْرِ بِابٍ ٥ وَتُقَطُّفُوا أَرْحَامَكُو ١٠٠٠ صرات خَالِدُ بَنْ تَخْلَةٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدْثَنِي مُعَاوِيَةً بْنُ أَبِي مُرَرَدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلِيْكِ عَنِ النَّبِي مُشْكِنا قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْحَلَقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَن فَقَالَ لَحَمَا مَهُ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَالِيْدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ وَأَفْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبَّ قَالَ فَذَاكِ لَكِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ افْرَءُوا إِنْ شِثْمُ \* فَهَلْ عَسَيْمُ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿﴿ ﴿ ﴾ مِرْتُ ۖ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مَمْزَةَ حَدَّثْنَا ۗ مِيتِ ١٨٨٠ حَاتِرٌ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثِنِي عَمْى أَبُو الْحَبَّابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَـادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِهَذَا ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظُيُّهُ الْمُرْءُوا إِنْ شِنْتُمْ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اللَّهُ ۖ مِرْشُنَا إِشْرُ بْنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرُنَا | منص المله

عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ أَبِي الْحَزَّرْدِ بِهِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُم وَافْرَءُوا إِنْ شِئْمُ ٥ فَهَلْ عَسَنِتْمْ (اللَّهِ) **مُورة** الْفَنْج وَقَالَ مُجَاهِدُ ٥ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ (اللَّهُ السَّخنَةُ وَقَالَ | ١٨ سُورةِ اللَّبَح مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ التَّوَاضُعُ ۞ شَطْأَهُ ﴿إِلَى فِرَاخَهُ ۞ فَاسْتَغْلَظَ ﴿إِلَى غَلْظُ ۞ سُوقِهِ

(٧٠٠) السَّاق حَامِلَةُ الشَّجَرَةِ وَيُقَالُ • دَائِرَةُ السَّوْءِ (٣٠٠) كَقَوْلِكَ رَجُلُ السَّوْءِ وَدَائِرَةُ

السَّوْءِ الْعَذَابِ ۞ تُعَزِّرُوهُ ﴿ مَنْ عَشْرُوهُ ۞ شَطْأَهُ ﴿ مَنْ مَنْطَهُ السَّنْبُلِ ثُنْبِتُ الْحَبَّةُ عَشْرًا أَرْ شَمَانِيًّا وَسَنِعًا فَيَقْوَى بَعْضُهُ بِيعْضِ فَذَاكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ۞ فَآزَرُهُ ۞ فَوَاهُ وَلَوْ كَاتَتْ وَاحِدَةً لَزِ تَقُمْ عَلَى سَــاقٍ وَهُوَ مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلنِّيءَ ﷺ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَوَاهُ بِأَضِعَابِهِ كَمَا فَوَى الْحَبَّةَ بِمَا يَنْبُتُ مِنْهَا بأب ٥ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْمًا مْبِينًا ﴿ مَ مُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَرْتِكُمْ كَانَ يَسِيرُ في ، بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَـأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ نجِنهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِينَا ثُرَّ مَسَأَلَهُ فَلَ يُجِنهُ ثُمَّ مَسَأَلَهُ فَلَمْ يُجِنبُهُ فَقَالَ مُحَرُّ بِنُ الخَطَابِ ثَكِلَتْ أَمْ مُمَرَ نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ عِيْثُنَّى ثَلَاتَ مَرَّاتٍ كُلِّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُكَ قَالَ مُحترُ خَتَرَكْتُ بَعِيرِى ثُورَ تَقَدَّمْتُ أَمَّامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَ الْقُرْآنُ فَمَا نَشِبثُ أَن سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ فِيَشْتُ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيُّهُ فَسَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُلْزِلَتْ عَلَىٰ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَمِينَ أَحَبُ إِنَّى بِمُنا طَلَقَتْ عَلَيْهِ الشُّنسُ ثُمَّ قَرَأً ٥ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُمَّا مُبِينًا ۞ ورشن مُخَنَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُذَرً حَدَّثَنَا شُعْبَهُ سَمِعْتُ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ وَلَيْهِ ۞ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَغَمًا مُبِينًا ﴿ أَنَّ الْحَدَلِينَةُ مِرْثُ مُشْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن مُغَفَّل قَالَ قَرَّأُ النَّبِيُّ عِيُّكُ إِيهُمْ مَنْحَ مَنَّةً سُورَةَ الْفَنْجِ فَرَجْعَ فِيهَا قَالَ مُعَاوِيَّةً لَوْ شِنْتُ أَنْ أَخْيِهَ لَكُر قَرَاءَةَ النِّي عِنْكُ لَهُ لَفَعَلْتُ بِأَبِ ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَلِيمْ يِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ صَلَيْهُ مِنْ الْمَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيلِكَةً حَدَّثَنَا زِيَادٌ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ لِيَظِّيُّمْ حَتَّى تَوَزَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ قَالَ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا مِرْثُنَ الْحَسَنَ بَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْتِي أَخْبَرَنَا حَيْوَةً عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ سَمِعَ عُزوَةً عَنْ عَائِشَةَ شِكُ أَنْ نَبَى اللَّهِ عِلَيْكُم كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِم تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلاَ أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا فَلَمَنا كُثْرَ خَنْهُ صَلَّى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرَكَمَ فَامَ فَقَرَأَ ثُرُ رَكُمَ إِلِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَتَذِيرًا ﴿ عَنْمُ عَبِدُ اللَّهِ عَدْ الْعَز يز بن أَي سَلْمَةً عَنْ هِلاَكِ بْنِي أَبِي هِلاَكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَـارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْغَاصِ 🏿 🛪

الطائية ١٣٥/١ تُعَزِّرُوهُ

إسب ا مديث ٤٨٨٢

صرسيت ٤٨٨٢

مديث الملا

اب ۲

سيث ١٨٨٥

صربيث ٤٨٨٦

باب ۲ مدیث ۱۸۸۷ ملطانیهٔ ۱۳۲/۱ الفاص

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ ۞ يَا أَيُّهَا النَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَـاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَتَذِيرًا ﴿ قَالَ فِي التَّوْرَاةِ يَا أَيُّهَا النَّبِئُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَـاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلأُمْتِينَ أَنْتَ عَبْدِى وَرَسُولِى سَمَّيْئِكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظُّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابٍ بِالأَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيْئَةِ وَلَـكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيجٍ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لاَ إِلَّا اللَّهُ فَيَفْتَعَ بِهَا أَغَيْنًا عُمْيًا وَآذَانًا ضَمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا بِأَبِ ۞ هُوَ الَّذِي أُزْلَى ۗ إِبِ ٢-٩ السُكِينَةُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُومَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَالله مساعة

قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ مِنْ أَضْعَابِ النِّبِي عَيْشِتُهُ يَقْرَأُ وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ فِي الدّارِ فَجْعَلَ يَنْفِو 
 أَنْ عَلَى فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلْمَنا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عِيَّا اللَّهِ فَقَالَ بَلْكَ السَّكِينَةُ تَرْزَلَتُ بِالْقُرْآنِ بِأَبِ ٥ إِذْ يُتَايِعُونَكَ غَنتَ الشَّجَرَةِ ﴿ اللَّهِ مَرْتُ عُثِينَةً بْنُ إلى ١٠٠ مصد ١٨٨٨ سَعِيدٍ حَذَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَنِيتِيةَ أَلْفًا وَأَرْبَتَهَانَةٍ مِرْثُمْنَ ۗ مِيسَد ١٨٠ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُفْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلِ الْمُزَنِي إِنَّى بِعَنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهَى النَّبِي عَلِيكُ عَنِ الْخَذْفِ وَكُن المستد المستعدد عُقْبَة بْنِ صُهْبَانَ قَالَ سِمِعْتُ عَبدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ الْمُزَيْنُ فِي الْبَوْكِ فِي الْمُغْتَسَلِ عِرْصُمْي السَّمَّ عَبدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفِّلِ الْمُزَيْنُ فِي الْبَوْكِ فِي الْمُغْتَسَلِ عِرْصُمْي السَّمَّ عَبدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفِّلِ الْمُؤَدِّنِ فِي الْمُغْتِسَلِ عِرْصُمْي السَّمَّ عَبدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفِّلِ الْمُؤَدِّنِ فِي الْمُؤْلِ فِي الْمُؤْلِ اللَّهِ بَنِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَي مُحَنَدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَنَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْن الضَّمَّاكِ وَلَيْكُ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابِ الشَّجَرَةِ صِرْتُ أَخْدُ بْنُ إِضْعَاقَ السُّلَمِي عَدْثَنَا السَّ يَعْلَى حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَامٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا وَائِل أَسْأَلُهُ قَقَالَ كُنَّا بِصِفْينَ فَقَالَ رَجُلُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى تَعَمْ فَقَالَ مَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ الْهِمُوا أَنْفُسَكُو فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ الْحَدَيْنِيَةِ يَغْنِي الصّْلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ

> النَّبِي عَيْنِكُ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ نَرَى فِتَالاً لَقَاتَلْنَا خَيَّاءَ عُمَرْ فَقَالَ أَلَسْنَا عَلَى الحَتُّقُ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِل أَلْيَسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَفِيمَ أُعْطِي الدَّيْئَةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَتَا فَقَالَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبِّدًا فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا فَلَمْ يَصْبِر حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ بَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِل قَالَ يَا ابْنَ الْمُطَابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْنَا فِي وَلَنْ يُضَيِّعُهُ اللَّهُ أَبِدًا فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ صُورةً الْجُبُرَاتِ وَقَالَ خِمَاهِدُ ﴿ لَا تُقَدِّمُوا ۞ لَا تَفْتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ خَفَّى « يَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَـانِهِ ۞ امْتَحَنَّ ۞ أَخْلَصَ ۞ تَنَابُرُوا ۞ يُدْعَى بِالْـكُفْرِ بَعْدَ

الإِسْلاَمِ ۞ يَلِنْكُو ﴿ ﴿ إِنَّ يَنْفُضَكُمْ أَلْتُنَا نَفَضَنَا بِأَبِّ ۞ لاَ تَرْفَعُوا أَضْوَاتَكُو فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيُّ ۞ الآيَّةَ ۞ تَشْعُرُونَ ۞ تَعْلَنُونَ وَمِنْهُ الشَّاعِرُ مِرْثُ يَسَرَهُ بْنُ صَفْوَانَ بْن جَمِيلِ الْخَدِئ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَادَ الْحَيْزَانِ أَنْ يَهلِكَا أَبَّا بَكُرٍ وَأَحْمَرَ ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ مَا أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِي عَلِيهِمْ خَيْنَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيمٍ فَأَشَــارَ أَحَدُهُمَا بِالأَفْرَعِ بْنِ حَالِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ وَأَشَـارَ الآخَرُ بِرَجْلِ آخَرَ قَالَ نَافِعٌ ۗ لاَ أَحْفَظُ اشْمَهُ فَفَالَ أَبُو بَكُرٍ لِعُمَرَ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ خِلاَفِي قَالَ مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَّا فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ رَفَعُوا أَصْوَاتَكُم ﴿ إِنَّ الآيَّةَ قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ فَمَا كَانَ عُمَـرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآبَّةِ حَتَّى بَسْتَفْهِمَهُ وَلَمر يَذُّكُو ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكِي مِرْثُ عَلِي بْنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَذْهَرُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ أَتْبَأْنِي مُومَى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ وَلَكُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمَ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَلِيْهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ مَا شَـٰأَتُكَ فَقَالَ شَرَّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ عِينَا لِنَا فَقَدْ حَبِطَ عَمَـلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَنَّى الرَّجُلُ النَّبِيِّ عَيْرُ اللَّهِ فَأَخْبَرُهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى فَرَجَحَ إِلَيْهِ الْمُرَّةَ الآخِرَةَ بِيشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْل النَّارِ وَلَكِئْكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَبِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُقَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْجُنْرَاتِ أَكْتَرْهُمْ لاَ يَفْقِلُونَ ١٠٠٠ مِرْثُمُ الْحُسَنُ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا جُمَّاجٌ عَنِ ابْنِ بُرَنِجُ قَالَ أَخْبَر فِي ابْنُ أَبِي مُلِيَكُةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبْيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بْنِي تَجْسِمِ عَلَى النَّبِيِّ مَقَالَ أَبُو بَكُرَ أَمْرِ الْفَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ وَقَالَ عُمَـرْ بَلْ أَمْرِ الأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ فَقَالَ أَبُو بَكُو مَا أَرْدْتُ إِلَى أَوْ إِلاَّ خِلاَفِي فَقَالَ عُمْرُ مَا أَرَدْتُ خِلاَقَكَ فَقَارَيًا حَتَّى الرَّفَعَث أَصْوَاتُهُمَّا فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ ٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِي ﴿ ٢٠ حَتَّى الْقَضَتِ ۗ ﴿ • الآيَّةُ بِابِ ٥ وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَـكَانَ خَيْرًا لَمْنَمْ ١٠٠٠ مُورة ق ٥ رَجْعٌ بَصِدٌ ۞ رَدُّ ۞ فُرُوحٍ ۞ فُتُوقٍ وَاحِدُهَا فَرْجٌ وَرِيدٌ فِي حَلْقِهِ الْحَبْلُ حَبْلُ الْعَانِينِ وَقَالَ نَجَاهِدُ ٥ مَا تَنْفُصُ الأَرْضُ ۞ مِنْ عِظَامِهِمْ ٥ تَبْصِرَةً ۞ بَصِيرَةً ۞ حَبّ الْحَصِيدِ ١٠٠ الْحِنْطَةُ ٥ بَاسِقَاتِ ١٠٠٠ الطُّوَّالُ ٥ أَفْعِينًا ١٠٠٠ أَفَأَعْيَا عَلَيْنًا ٥ وَقَالَ قَرِينُهُ ١٠٠٠ الشَّيْطَانُ الَّذِي فَيْضَ لَهُ ٥ فَتَقْبُوا ١٠٠٠ ضَرَّبُوا ٥ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ ١٠٠٠

باسب ۱ مدیدشد ۵۸۹۱

مديث ٤٨٩٥

باسب ۲ صرمت ۹۹۱

ملطانية ١٣٨/٦ في بالب ٣٠٥ شورة ق

لاَ يُحَدِّثُ نَفْسُهُ بِغَيْرِهِ حِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْفَكُو ۞ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ۞ رَصَدٌ ۞ سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ١٠٠٠ الْمُلَكَانِ كَاتِبُ وَشَهِيدٌ ٥ شَهِيدٌ ١٠٠٠ شَاهِدُ بِالْقَلْبِ ٥ لْغُوب ﴿ النَّصَبُ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ نَضِيدٌ ﴿ الْمُكُمُّرُى مَا دَاعَ فِي أَكَامِهِ وَمَعْنَاهُ مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ قَإِذَا خَرَجَ مِنْ أَكَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيدٍ فِي أَدْبَارِ النُّجُومِ وَأَذْبَار الشُجُودِ كَانَ عَاصِمٌ يَفْتُحُ الَّتِي فِي ق وَيَكْسِرُ الَّتِي فِي الطُّورِ وَيُكْسَرَانِ جَمِيعًا وَيُنْصَبَانِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْخُرُوجِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْفُبُورِ بأب ٥ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ ٢٠٠٠ | إب، ١ ورثْتُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدْثَنَا حَرْمِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ وَلِيْكُ عَلَى عَلَيْكَ المُعَدِينَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي وَلِيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ المُعَالِمِينَا اللَّهِ عَلَيْكُ المُعَالِمِينَا اللَّهُ عَلَيْكُ المُعَالِمِينَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ المُعَلِمُ عَلَيْكُ المُعَلِمُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ المُعَلِمُ وَعَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَ عَن النَّبِيِّ مِيِّكِيِّ قَالَ يُلْقَ فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطِ قَطِ ورشُتُ عُجَندُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْجِنبَرِي سَعِيدُ بْنُ يَخْنِي بْنِ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يُوقِفُهُ أَبُو سُفْيَانَ يُقَالُ لِجَهُمَّم هَلِ امْتَلاُّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَنِ يدٍ فَيَضَعُ الرَّبُ ثَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطِ قَطِ ورُثُ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُعَندٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً المستعدد وَلَيْكُ قَالَ قَالَ النِّبِيُّ عَلِيْكُ تَحَاجُتِ الْجِنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أُورُونُ بِالْمُتَكَذِّرِينَ وَالْنَتَجَبُرِينَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى الْجُنَةِ أَنْتِ رَحْمَنِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ الِنَارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَاتٍ أَعَذُبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِـكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَ مِلْوُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِغُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَةَ فَتَقُولُ قَطِ قَطٍ قَطٍ فَهِمَ اللَّ تَمْتَلِغُ وَيُرْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَلا يَظْلِمُ اللهُ عَزَّ عَلَيْهِ ١٣٠٦ بنفتها وَجَلَ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهُمَا خَلْقًا بِأَبٍ ۞ وَسَبْخ ۗ إب ٢ بِمُمَندِ رَبُكَ فَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۞ مِرْتُنْ إِشْحَاقُ بْنُ إِرْرَاهِيمَ عَنْ السَّد ٤٠٠ حَرِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا لَيلةً مَعَ النَّبِي يُؤْلِئِهِ فَنظَرَ إِلَى الْفَمَرِ لَيلةً أَرْبَعَ عَشْرَةً فَقَالَ إِنَّكُو سَتَرُونَ رَبُّكُم كُمَّ تَرُونَ هَذَا لاَ تُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُرَّ قَرَأً ۞ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبُّكَ قَبْلَ طُلُوجِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ 

يُسْتِحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلُهَا يَغِنِي قَوْلَهُ ٥ وَأَدْبَارَ الشَّبُودِ (٢٠٠٠) سُ**وُرة** وَالذَّارِيَاتِ قَالَ ١٥ منورةِ اللانتظاف

عَلِيَّ عَالِيِّكِ الرَّيَّاحُ وَقَالَ غَيْرُهُ تَذْرُوهُ تُقَرَّفُهُ ۞ وَفِي أَنْفُسِكُم ﴿ ۖ كَا تُأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَل وَاحِدٍ وَيُخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ ٥ فَرَاغَ (١٠٥) فَرَجَعَ ٥ فَصَكَتْ (١١٥) فَجَمَعَتْ أَصَابِعَهَا فَضَرَ بَتْ جَبْهَ ثَهَا وَالرَّمِيمُ نَبَاتُ الأَرْضِ إِذَا يَيِسَ وَدِيسَ ۞ لَـُوسِعُونَ (إِسَا) أَىٰ لَذُو سَعَةٍ وَكَذَلِكَ ۞ عَلَى الْمُنوسِعِ قَدَرُهُ ﴿ ﴿ يَغِنِي الْقَوِئُ ۞ زَوْجَيْنِ ﴿ ﴿ ﴾ الذَّكَرِ وَالأُنثَى وَالْحَتِلاَفُ الأَلْوَانِ مُلْوَ وَحَامِصٌ فَهُمَا زَوْجَانِ ۞ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ (﴿ كُنَّ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ ۞ إِلَّ لِيَعْبُدُونِ ﴿ آَنَّ ﴾ مَا خَلَفْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الْفَرِيقَيْنِ إِلاَّ لِيُوَّحُدُونِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ خَلَقَهُمْ لِيَفْعَلُوا فَفَعَلَ بَعْضُ وَتَرَكَ بَعْضٌ وَلَيْسَ فِيهِ خُجَّةً لأَهْلِ الْقَدَرِ وَالذُّنُوبُ الدُّلْو الْعَظِيمُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ صَرَّةٍ ﴿ ۞ صَيْحَةٍ ٥ ذَنُوبًا ۞ سَبِيلًا الْعَقِيمُ الَّتِي لاَ تَلِدُ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَالْحَبْكُ اسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُمَا ۞ فِي غَمْرَ وَ ﴿ إِنَّ فِي ضَلاَ لَتِهِم تَقَادُونَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَوَاصَوْا تَوَاطَنُوا وَقَالَ ۞ مُسَوْمَةً ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَا عَلَّا ع قَنَادَهُ ۞ مَسْطُورِ ۞ مَكْتُوبِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الطُّورُ الْجِبَلُ بِالشَّرْيَانِيَّةِ ۞ رَقُّ مَلْشُورِ ١ أَنْ صَحِيفَةٍ ٥ وَالسُّفْفِ الْمَرْفُوعِ ١ مَن سَمَاةً ٥ الْمُسْجُورِ ١٠٠٠ المُوفَدِ وَقَالَ الْحَسَنُ نْسْجَرُ حَتَّى بَذْهَبَ مَا وْهَا فَلاَ يَنِتَى فِيهَا قَطْرَةٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ أَلْتَنَاهُمْ (﴿٢٠٠٠) نَقضنا وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ تَمُورُ ۞ تَدُورُ ۞ أَصْلَامُهُمْ ۞ الْفَقُولُ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ۞ الْبَرُ ۞۞ اللَّهِلِيفُ ۞ كِسْفًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا الْمُنُونُ الْمُنُونُ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ يَتَنَازَعُونَ ﴿ ﴿ ﴿ } يَتَعَاطُونَ **بَابِ مِرْثُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسْفَ أُخْبَرَنَا مَالِكْ عَنْ مُحْتَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْفَتِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتْ شَكُوتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِينَ أَنْي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِجَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَكُلُّ مُصَلُّ إِلَى جَنْبِ الْتِيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ صِرْتُكَ الْحَنْيَدِي صَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ حَدَّثُونِي عَنِ الزُّهْرِي عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ جْبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَظِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْشُكُمْ يَقْرَأُ فِي الْمُنْوِبِ بِالطُّورِ فَلَنَا بَلَغَ هَذِهِ الآيَّةَ ۞ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْحَالِفُونَ ۞ أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوَابُ وَالأَرْضَ بَلْ لاَ يُوفِئُونَ ۞ أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنْ رَبُّكَ أَمْ هُمْ الْمُستيطِرُونَ ﴿ ﴿ إِلَّهِ مِنْ مُعْلِمُ فَالْ سُنْيَانُ فَأَمَّا أَنَا فَإِثْمَا شِيغَتْ الرَّهْرِقَ يُحَدُّثُ عَن مُحَدِّد بْنِ جُنَذِرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتْ النَّبَى ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمُغْرِبِ بِالطُّورِ لَرَ أَشْمَـعْهُ زَادَ الَّذِي قَالُوا لِي سُورِ ۗ وَالنَّجْدِ وَقَالَ نَجَاهِدُ ۞ ذُو مِرَّةٍ ﴿ اللَّهِ فَوْةٍ ۞ قَابَ قَوْسَيْنِ

٥٢ سُورة الظوّر

ملطانية ٦/١٤ الْمَتَوْفُوعِ

إسب ا صيث ١٩٠١

صنيت ٩٠٣

٥٣ سورة الحن

(m) حَيْثُ الْوَتْرُ مِنَ الْقَوْسِ ﴿ ضِيزَى (m) عَوْجَاءُ ﴿ وَأَكْدَى (مَهُ ﴾ قَطَمَ عَطَاءَهُ ﴿ رَبْ الشُّعْرَى ﴿ ١٠٠ هُوَ مِرْزَمُ الْجُنُوزَاءِ ۞ الَّذِي وَفِّي ﴿ أَفِّي وَفَّى مَا فُرِضَ عَلَيْهِ ۞ أَزِفَتِ الآزِفَةُ ﴿ الْمُتَرَبِّتِ السَّاعَةُ ۞ سَـامِدُونَ ۞ الْبَرْطَعَةُ وَقَالَ عِكْمَةُ يَتَغَفُّونَ بِالْجِنيَرِيَّةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمٍ ۞ أَفَتَهَارُونَهُ ۞ أَفْتَجَادِلُونَهُ وَمَنْ قَرَأَ أَفَتَمْرُونَهُ يَغْنِي أَفَتَجْحَدُونَهُ ه مَا زَاغُ الْبَصَرُ ﴿ ﴾ بَصَرْ نَجَدٍ عِنْكُ ۞ وَمَا طَغَى ۞ وَلَا جَاوَزَ مَا رَأَى ۞ فَتَمَارَوْا (الله عَبَّامِ الله عَلَى الحُسَنُ ﴿ إِذَا هَوَى (الله عَلَى عَالَم وَقَالَ ابْنُ عَبَامِ ﴿ أَغْنَى وَأَفْنَى أَعْطَى فَأَرْضَى **بَابِ مِرْثُ** يَحْنِي حَذَّتَنا وَكِيَّعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ وِلِيْهِ يَا أَنْتَاهُ هَلْ رَأَى نُهَّا ۖ يَثْلِيْهِمْ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفْ شَعَرى مِمَّا قُلْتَ أَيْنَ أَلْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّقَكُهُنَّ فَقَدْ كُذَّبَ مَنْ حَدَّقَكَ أَنْ نُهُمًّا عِينَ ﴿ رَأَى رَبُّهُ فَقَدْ كَذَبَ لَّزَ قَرَأَتْ ۞ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَـازُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَـارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ ﴿ إِنَّ \* وَمَا كَانَ لِبُشِّرِ أَنْ يَكُلُّمُهُ اللَّهِ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ فَقَدْ كَذَبَ ثُمْ قَرَأْتْ ۞ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا الله وَمَنْ حَدْثَكَ أَنْهُ كُمْ مَفَدْ كَذَب أَرْ قَرَأَتْ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُزْلَ إِلَيكَ مِنْ رَبُكَ ﴿ اللَّهَ وَلَكِنَهُ رَأَى جِبْرِيلَ عَلِيْكِمْ فِي صُورَتِهِ مَرْتَتِنِ بِأَبِ ﴿ فَكَانَ قَابَ إِبِ ٢ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٣٠ حَيْثُ الْوَرْ مِنَ الْقَوْسِ مِرْتُنَ أَبُو النُّغَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاسِدِ السَّمِّ مِن حَدِّثَنَا الشَّيْبَانِينَ قَالَ سَمِعْتُ زِرًا عَنْ عَبدِ اللَّهِ ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٥ فَأَوْسَى إلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿﴿ إِنَّ عَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِثْمِالَةِ جَتَاجٍ **باب**  ا قَوْلِهِ ۞ فَأَوْمَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْمَى ۞ مِرْتُ عَلَىٰ بَنْ غَلَمٍ حَدَّثَنَا زَائِدُهُ عَن السمه ١٩٨ الشَّيْتَانِيُ قَالَ سَــأَلْتُ زِرًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ۞ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْسَى إِلَى عَبدِهِ مَا أَوْتِي ( اللهِ عَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَنْ نَيْدًا عِينَا اللهِ أَنْ نَيْدًا عِينَا اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ أَنْ نَيْدًا عِينَا اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ أَنْ نَيْدًا عَيْدُهُ مِنَا إِلَيْهِ مِنَا لِللهِ اللهِ الل باب و لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبْهِ الْمُجْرَى ﴿ مِنْ اللَّهِ مَدْتُنَا شَفْيَانُ عَن الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبدِ اللهِ وَلِينَ \* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْمُتَبْرى وسي قَالَ رَأَى رَفْرُهُا أَخْضَرَ قَدْ سَدْ الأَفْقَ بِابٍ o أَفْرَأَيْمُ اللَّتَ وَالْفَزَّى سِي إب، ورشت منسلة حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ حَدْثَنَا أَبُو الجُنوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ رَفِظ فِي قَوْلِهِ ﴿ مَنْ مَا

باسب ٦ صريمت ١٩١٠

إسب ٧ ملطانية ١٤٢/٦ واغبذوا صريت ٤٩١١

صيب ١٩١٢

٥٥ سورة القريم

باسيد ١

صيت ١٩١٣

أَخْبَرَنَا هِنَسَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ مُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ وَظِيْهِ وَاللَّأْتِ وَالْغَرِّى فَلْيُقُلُّ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّأْتِ وَالْغَزَّى فَلْيَقُلْ لا إِلَة إِلاَ الله وَمَن قَالَ لِصَاحِيهِ تَعَالَ أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِأَبِ \* وَمَنَّاةَ الظَّلْقَةَ الأُخْرَى الله عراث المُتيدِى حَدَثَنَا سُفْيَانُ حَدَثَنَا الزَّهْرِي سَمِعْتُ عُرْوَةَ فُلْتُ لِعَائِشَةَ وَلَيْ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهْلَ بِمِنَاةَ الطَّاخِيَةِ الَّتِي بِالْنَشَلُلِ لا يَطُوفُونَ بَيْنَ الضَّفَا وَالْمَـزُوةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ إِنَّ الصَّمَا وَالْمَـرُوةَ مِنْ شَعَارِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْمُسْلِمُونَ قَالَ سُفْيَانُ مَنَاهُ بِالْمُشَلِّلِ مِنْ قُدَيْدٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْن شِهَـابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ زَرَكَ فِي الأَنْصَـارِ كَانُوا هُمْ وَغَشـانُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمُنتَاةً مِثْلَةً وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِئُ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةً كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِعَنْ كَانَ يُهِلْ لِمِنَاةَ وَمَنَاةً صَمَّةٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ قَالُوا يَا نَبِي اللهِ كُنَا لاَ تَطُولُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمِنَاةً نَحْوَهُ بِأَبِ ﴿ فَاشْجُدُوا لِلَّهِ وَاغْبُدُوا ﴿ مَنْ مَرْثُ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَتَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ ﴿ قَالَ سَجَـدَ النِّئ يَوْكُنُهُ بِالنَّجْدِ وَتَجَدَّدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمَشْرِكُونَ وَالْجِنَّ وَالْإِنْسُ تَابَعَهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُوبَ وَلَرْ يَذْكُرِ ابْنُ عُلِيَّةً ابْنَ عَبَاسٍ مِرْثُ لَى نَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ أَخْبَرَ نِي أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِمْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِضْمَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبدِ اللَّهِ فِينَ عَالَ أَوْلُ شُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجُدَةً ٥ وَالنَّجْمِ ۞ قَالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِكُمْ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلأ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كُمًّا مِنْ ثُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُتِلَ كَافِرًا وَهْوَ أَمْنَهُ بْنُ خَلَفِ سُورة افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ قَالَ مُجَاهِدُ ۞ مُسْتَمِرُ ۞ ذَاهِبٌ ۞ مُزْدَجَرٌ ۞ مُثنَاهٍ ۞ وَازْدُجِرَ ۞ فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا ۞ دُسْمِر ۞ أَضَلاَعُ الشَّفِينَةِ ۞ لِمَنْ كَانَ كُهِرَ ۞ ﴿ يَقُولُ كُهِرَ لَهُ بَرَاءً مِنَ اللَّهِ ٥ مُحْتَضَرُ ﴿ ١٩٠٨ يَحْضُرُونَ الْمُناءَ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرِ ٥ مُهْطِعِينَ ﴿ النَّسَلَانُ الْحَبَبُ السَّرَاعُ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ فَتَعَاطَى ﴿ إِلَّهِ فَعَاطَهَا بِيَدِهِ فَعَقَرَهَا ۞ الْمُعْتَظِرِ ﴿ اللَّهِ عِنَ الشَّجَرِ مُحْتَرِقِ ۞ ازْدُجِرَ ۞ افْتُعِلَ مِنْ زَجَزِتْ ۞ كَلِيرَ ﴿ لَهُ عَلَمْنَا بِهِ وَبِهِمْ مَا فَعَلْنَا جَزَاءً لِمَا صُنِعَ بِنُوجٍ وَأَضْحَابِهِ ۞ مُسْتَقِرْ ﴿ عَذَابٌ حَقَّ يْقَالُ الأَشَرُ الْمَتَرَ وَالتَّجَيْرُ بأب ٥ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ٥ وَإِنْ يَرَوْا آيَةٌ يُغرِضُوا (١٩٠٠) مرشُّ مُسَدَّدٌ حَدَثَنَا يَحْنِي عَنْ شَعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِزَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ

عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ يَكُنِّكُمْ فِرْقَتَنِينِ فِرْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةً دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِتُمُ الْمُهَدُوا صِرْتُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ۗ أَميت ١٨١ نَجِيعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ انْشَقَ الْفَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النِّيئ عِيْظِيمُ فَصَارَ فِرْفَتِينَ فَقَالَ لَنَا اللَّهَ دُوا النُّهَ دُوا مِرْتُ عَلَى عَنْدِي بِنُ بُكِيْرِ قَالَ حَدَّثَنى بَكُو عَنْ الميت ١٩١٥ جَعْفَرِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاللَّهُ عَالَ الْمَتَى الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّيِّ عَلَيْكُم مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثْنَا يُونُسُ بْنُ مَانِ دَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَمْدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ مُحَدِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ وَلِئْكِ قَالَ سَــاْلَ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يريَهُمْ آيَّةً فَأَرَاهُمْ الْمَيْقَاقَ الْفَمَرِ صِرْثُمْنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتِي عَنْ شُغْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ قَالَ الشُّقَ | منصد ٤٩٧ ملمانيا ١٣٧١ قادة الْقَمَرُ فِرْقَتَنِي بِأَبِ ۞ تَجْمِى بِأَعْنِيْنَا جَزَاءً لِمِنْ كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آبَةً فَهَلْ مِنْ إجب ٢ مْذَكِرٍ (١٤٨٣) قَالَ فَتَادَةُ أَنِنَى اللهُ سَفِينَةَ نُوجٍ حَتَّى أَذْرَكُهَا أَوَائِلُ هَذِهِ الأُمَّةِ مِرْثُ السيد ١١٨ حَفْصُ بْنُ مُحْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبئ عِيْدَةُ وَ فَهَلَ مِنْ مُذِّكِ وَ إِلَي مُ وَلَقَدْ يَسُونَا الْفُرْآنَ لِلذُّ كُو فَهَلَ مِنْ مُذِّكِ إ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَكُ عَنِ النَّبِيُّ عَلِّي أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ۞ فَهَلْ مِنْ مُذِير (١٥٠٥) إب و أعجاز غَل مُنقَعِر ٥ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِ وَنُلْدِ (١٠٠٠) مرثن إب ، من ١٠١٠ أَبُو نَعْنِيهِ حَدَّثَنَا زُهْبُرُ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً سَــأَلَ الأَشْوَدَ فَهَلْ مِنْ مُذِّكِرَ أَوْ مُذَّرِكِ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَؤُهَا ۞ فَهَلْ مِنْ مُذَّرِكِ (١٠٠٤) قَالَ وَسَمِعْتُ النَّبئ يُوسِطُ بَقْرَوْهَا ۞ فَهَالَ مِنْ مُذَكِرٍ ۞ دَالاً بِأَبٍ ۞ فَكَانُوا كَهَشِيهِ الْمُعْتَظِرِ ۞ وَلَقَذْ يَشرنَا ۗ إب، ٥ القُرْآنَ لِلذَّكِ مَهَلَ مِنْ مُذَكِرِ الصَّ مِرْثُ عَبدَانَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي مس من الم إِشْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْكَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَمَّا ٥ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرِ ١٠٠٠ الآيَّةَ بِابِ ٥ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكُرَّةً عَذَاتٍ مُسْتَقِرٌ ٥ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُدْرِ (١٩٠٠-١٠) إب مرثب مُحَدَّدٌ عَذَنَنَا غُنْدَرٌ حَذَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيُّ عَيْثُ مَرَّا ۞ فَهَلْ مِنْ مُذِّكِرِ ۞ بَابٍ ۞ وَلَقَدْ أَخْلَكُنَا أَشْيَاعَكُو فَهَلْ مِنْ | إب ٧ مُذَكِرِ ﴿ اللهِ عَرْسُنَ بَعْنِي حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَنْ إِمْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِضْحَاقَ عَنِ الأَمْوَدِ بنِ الْمُصد ١٩٣ ه ﴿ يَرِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيُّ عَلِيُّ فَهَلْ مِنْ مُذِّكِرٍ فَقَالَ النَّبِئ عَلِيُّ ٥ فَهَلْ

٥٥ سنو را الرجز

مِنْ مُذَكِرِ ١٠٠ إِبِ قَوْلِهِ ﴿ سَيْهُ زَمُ الْجَنَّعُ وَيُولُّونَ الذَّيْرُ ﴿ مَنْ مُرْتَ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَذَنَنِي مُحَدِّدٌ حَذَثَنَا عَفَانُ بَنُ مُسْلِمٍ عَنْ وَهَيْبٍ حَذَثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثَلْكُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي قُتُهِ يَوْمَ بَدْرِ اللَّهُمْ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ نَشَـا ۚ لاَ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْحُنتَ عَلَى رَبُّكَ وَهُوَ يَثِبُ فِي الدُّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ ٥ سَيْهُرَمُ الْجَنَّعُ وَيُولُونَ الدُّيْرَ (١٩٥٥) أب قَوْلِهِ ۞ بَل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمْرُ ﴿
يغنى مِنَ الْمُرَارَةِ *ملطانية ١/١٤٤ لِبُرَاهِمِ ا الطانية ١/١٤٤ لِبُرَاهِمِ الرَّاهِمِمُ بِنُ* مُوسَى حَدُثَنَا هِشَـامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَنِجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أَمُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلُ عَلَى مُخَذٍ عَلِيْ الْمُكْلِمِ بِمَكَّةَ وَإِنَّى جُنارِيَّةً أَلْعَبُ ٥ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُمُ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرُ ﴿ ١٠٠٠ مِرْضَنَى إِسْحَاقُ حَذَنْنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ وَهُوَ فِي فُتْبَةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوْعَدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِفْتَ لَرْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِرِ أَبَدًا فَأَخَذَ أَبُو بَكُر بِيَدِهِ وَقَالٌ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَلْحَتَ عَلَى رَبُكَ وَهْوَ فِي الدُّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ • سَيْهُ رَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ • بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمْرُ ﴿١٥٥٥-٢٠٠٠ **سُورة** الرَّحْمَنِ • وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ ۞ يُرِيدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ وَالْعَصْفُ بَقُلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَذَلِكَ الْعَصْفْ ۞ وَالرَّيْحَانُ ﴿﴿ ﴾ وَالْحَبْ رَهِ الَّذِي يُؤكُّلُ مِنْهُ وَالرَّنِحَانُ فِي كَلاَمِ الْعَرْبِ الرَّزْقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَالْمَصْفُ يُر يدُ الْمَتْأَكُولَ مِنَ الْحَتْبُ وَالرَّيْحَانُ النَّضِيخُ الَّذِي لَمْرِ كُولَ وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَضفُ وَرَقُ الحِنْطَةِ وَقَالَ الضَّحَاكُ الْعَصْفُ النُّبْنُ وَقَالَ أَبُو مَالِكِ الْعَصْفُ أَوْلُ مَا يَثْبُتُ تُسَمِّيهِ النَّبَطُ هَبُورًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ وَالْمَارِجُ اللَّهَبُ الأَصْفَرُ وَالأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوهِدَتْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ ۞ رَبِّ الْمَشْرِقَيْن ﴿ لِلشَّمْسِ فِي الشُّتَاءِ مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ ٥ وَرَبُ الْمُغْرِبَيْنِ ﴿ ﴿ ﴾ مَشْرِبُهَا فِي الشُّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۞ لاَ يَبْغِيَانِ ﴿ لَكُ غَلْمُلِطَّانِ ۞ الْمُنْشَــَآتُ ﴿ إِلَى مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنَ السُّفُنِ فَأَمَّا مَا لَا يُرْفَعُ قَلْعُهُ فَلَيسَ عِمْنْشَأَةٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ \* وَنُحَاسٌ (١٠٠٠) الضَّفْرُ يُصَبُ عَلَى رُءُوسِمٍ مُ يُعَذَّبُونَ بِهِ ٥ خَافَ مَقَامَ رَبُهِ ﴿ ١٥﴾ يَهُمُ بِالْمَعْصِيَّةِ فَيَذْكُرِ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ اللَّهِ

فَيْتُرْكُهَا الشُّوَاظُ لَمَتِ مِنْ نَارٍ ۞ مُدْهَامْتَانِ ۞۞ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّئ ۞ صَلْصَــالِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ خُلِطَ بِرَمْلِ فَصَلْصَلَ كَما يُصَلُّصِلُ الْفَخَارُ وَيُقَالُ مُنْتِنَّ يْرِ بِدُونَ بِهِ صَلَّ بُقَالُ صَلْصَــالٌ كَمَا يُقَالُ صَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الإغْلاَقِ وَصَرْصَرَ مِثْلُ كَجْكَبْتُهُ يَعْنِي كَجَبْتُهُ ◘ فَاكِهَةٌ وَخَلَّ وَرْمَانٌ ﴿ وَهِالَ مَعْضُهُمْ لَيْسَ الزَّمَانُ وَالنَّخْلُ بِالْفَاكِهَةِ وَأَمَّا الْعَرَبُ فَإِنَّهَا تَعُدُهَا فَاكِهَةً كَفَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ۞ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴿﴿﴿ فَأَمْرَهُمْ بِالْحُتَافَظَةِ عَلَى كُلُ الصَّلَوَاتِ ثُوَّ أَعَادَ الْعَصْرَ تَشْدِيدًا لَمَناكَمَا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالِعَانُ وَمِثْلُهَا ۞ أَلَمْ رَّ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴿ اللَّهُ وَكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ ﴿ إِلَى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ أَفْتَانِ ﴿ إِنَّ أَغْصَانٍ ۞ وَجَنَّى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿ إِنَّ مَا يُجْتَنَى قَرِيبٌ وَقَالَ الْحَسَنُ ۞ فَيَأْنُى آلاَءِ ﴿ عَلَى يَعْمِهِ وَقَالَ قَتَادَةُ ۞ رَبُّكُمَا ١٠٠٠ يَغنى الْحِنَّ وَالإِنْسَ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ٥ كُلِّ يَوْمِر هُوَ فِي شَـنَّانِ ١١٠٠ يَنْفِرُ دُنْبًا وَيُكْشِفْ كُوبًا وَيَرْفَعُ قَوْمًا وَيَضَعُ آخَرِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٥ يَرْزَخٌ (١٠٠٠) حَاجِرٌ الأَمَّامُ الْحَلْقُ \* نَضًا خَتَانِ (١٠٠٠) فَيَاضَتَانِ \* ذُو الْجَلالِ ١٠٠٠ ذُو الْعَظَّمَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَارِجُ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ يُقَالُ مَرْجَ الأَمِيرُ رَعِيْتَهُ إِذَا خَلاَهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ ٥ مَرِيج ١٠٠ مُلْتِسِ ٥ مَرَجَ ١٠٠٠ اخْتَلَطَ الْبَحْرَانِ مِنْ مَرَجْتَ دَائِمَكَ رَكْمَهَا ٥ سَنَفْرُغُ لَـكُورِ ﴿ ﴿ سَنْعَاسِبُكُمْ لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَهْوَ مَعْرُوقٌ فِي كَلاَمِر الْعَرَبِ يُقَالُ لأَتَفَرَغَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغْلٌ يَقُولُ لآخُذَنَكَ عَلَى غِرَتِكَ بأب قَوْلِهِ ۞ وَمِن البهِ، دُونِهَا جَنْتَانِ ١٩٣٥ مرش عَبدُ اللهِ بن أبي الأَسْوَدِ حَدَّتَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ بن عَبدِ الصَّمَدِ مس ١٩٢ الْعَمُّيْ حَذَثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيْ عَنْ أَبِي بَكِّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظُ مَالَ جَنْتَانِ مِنْ فِضْمِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنْتَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهمَا وَحَاتَبُنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاّ رِدَاءُ الْسَكِيْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِى جَنَّةِ عَدْنٍ **باب ٥** إب ٢ حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي الْجِيَامِ (١٠٠٠) وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ ٥ حُورٌ (١٠٠٠) سُودُ الْحَدَقِ وَقَالَ نجَاهِدٌ o مَقْصُورَاتِ وَ™َ تَخْبُوسَاتُ قُصِرَ طَرْفَهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ قَاصِرَاتْ لاَ يَبْغِينَ غَيْرَ أَزْوَاجِهِنَّ مِرْشُنَا مُحَنَّدُ بْنُ الْمُنْنَى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُتَدِّ عَبدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِ عَنْ أَبِي بَكُر بْن عَبدِ اللهِ بْن قَيس عَنْ أَبِيهِ أَنْ

الطائبة 1/02 والضلام

رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤُلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلاً فِي كُلِّ زَاوِيَةِ مِنْهَا أَخَلُ مَا يَرُونَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ **وَجَمَنْأَانَ** مِنْ فِضَّةٍ آيَنِتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنْتَانِ مِنْ كَذَا آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِهَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَجْهُمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ سُورَة الْوَاقِعَةِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ رُجَّتْ ١٠٠ زُلُولَتْ إِنَّتُ اللَّهِ فَقَتْ أَتُتْ كَمَّا يُلَتُّ السَّوِيقُ الْمُخْصَودُ الْمُوقَرُ حَمْدًا وَيُقَالُ أَيْضًا لا شَوْكَ . لَهُ ٥ مَنْضُودٍ ۞ الْمُوزُ وَالْمُرُبُ الْحُتَبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ ٥ ثُلُةٌ ۞ أُمَّةً ٥ يَخْدُومِ أَشْرَدُ ٥ يُصِرُونَ ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ إِلَّ الظُّمَاءُ ﴿ لَنَفْرَمُونَ ﴿ إِنْ لَمُلْوَمُونَ ۞ رَوْحُ ١٠٠٥ جَنَةً وَرَخَاهُ ۞ وَرَنْجَانُ ۞ الزرْقُ ۞ وَتَلْشَـأَ كُو ۞ فِي أَى خَلْقِ نَشَـاءُ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ تَفَكَّهُونَ (صُ ۖ تَعْجَبُونَ ۞ غُرُبًا (ص مُثَقَّلَةً وَاحِدُهَا عَرُوبٌ مِثْلُ صَبُورٍ وَصُهُرٍ يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْعَرِيَةَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ الْغَيْجَةَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشُّكِلَةَ وَقَالَ فِي ٥ خَافِضَةٌ ۞ لِقَوْمِرِ إِلَى النَّارِ وَ ٥ رَافِعَةٌ ۞ إِلَى الْجِنَّةِ ٥ مَوضُونَةِ ﴿ اللَّهُ عَنْ مَنْسُوجَةٍ وَمِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ وَالْـكُوبُ لاَ آذَانَ لَهُ وَلاَ عُزْوَةً وَالأُبَارِيقُ ذَوَاتُ الآذَانِ وَالْعُرَى ٥ مَسْكُوبِ ١٠٠٠ جَارٍ ٥ وَفُرْشِ مَرْفُوعَةٍ ١٠٠٠ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ٥ مُثْرَفِينَ ﴿ أَنَّ مُثَمِّنُهِينَ ۞ مَا تُحنُونَ ﴿ إِن هِي النَّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النَّسَاءِ ۞ الْنَقْوينَ ١٤٠٠ اِلْنُسَافِرِينَ وَالْمِنِ الْقَفْرُ ٥ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ١٥٠٠ يَخْكُرِ الْفُرْآنِ وَيُقَالُ بِمَسْقِطِ النُّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ وَاحِدٌ ۞ مُدْهِنُونَ ۞ مُكَذِّبُونَ مِثْلُ ۞ لَو تُدْهِنُ فَيْدْهِنُونَ ۞ ٥ فَسَلَامُ لَكَ ۞ أَى مُسَلِّمَ لَكَ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَدِينِ وَأَلْفِيَتْ إِنَّ وَهْوَ مَعْنَاهَا كُمَّا تَقُولُ أَنْتَ مُصَدَّقٌ مُسَـافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ إِذَا كَانَ قَدْ قَالَ إِنّى مُسَـافِرٌ عَنْ قَلِيل وَقَدْ يَكُونُ كَالدَّعَاءِ لَهُ كَقُولِكَ فَسَفْيًا مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلاَمَ فَهُو مِنَ الدَّعَاءِ ٥ نُورُونَ ۞ تَشتَخْرِجُونَ أَوْرَيْتُ أَوْقَدْتْ ٥ لَفُوّا ۞ بَاطِلاً ۞ تَأْثِيمًا ۞ كَذِبًا ماب قَوْلِهِ • وَظِلْ مَعدُودٍ ﴿ وَ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ ثَمَّا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّمَّادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلِئْكَ يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ قَالَ إِنَّ فِي الجُنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِالَّةَ عَامِرٍ لاَ يَقْطَعُهَا وَافْرَءُوا إِنْ شِنْتُمْ ﴿ وَظِلُّ تَمَدُودٍ ﴿ ﴿ صُورٌ الْحَدِيدُ قَالَ مُجَاهِدٌ ٥ جَعَلَكُور مُسْتَغْلَفِينَ ١٠٠٠ مُعَمَّرِينَ فِيهِ ٥ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى الثّورِ و مَن الضَّلاَلَةِ إِلَى الْهُدَى • وَمَنَافِعُ النَّاسِ ﴿ ثُنَّهُ جُنَّةً وَسِلاَّحُ • مَوْلاَكُم ﴿ مَنَ الْم

مدسيث ٤٩٢٩

٥٦ سُونَةِ الوَاقِعَـٰرُ مُلطَائياً 1/11 سورة

إسب ا حديث ١٩٣٠

٥٧ شورة الحنازيل

الطائية ٢/١٦ ومتانيخ

بِكُرْ ۞ لِتُلاَ يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ (٣٠٠٠) لِيَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ يُقَالُ الظَّاهِرْ عَلَى كُلُ شَيْءٍ عِلْمَا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلُّ مَنيْءٍ عِلْمَا ۞ أَنْظِرُونَا ﴿ ﴿ النَّظِرُونَا سُورَةٍ الْحِجَادِلَةُ وَقَالَ مُجَاهِدً ۗ ٨٨ سُورِةِ الجَارِلَةُ عُتَاذُونَ ﴿ يَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ هَ كُمِتُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمَ الْمُتَعَوِّذَ ﴿ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ مُورة الحَشْرِ ٥ الحِكَاءَ ﴿ الإِخْرَاجُ مِنْ أَزْضِ إِلَى أَرْضٍ بِأَبِ وَرَثْمَنْ مُحَدُدُنَهُ ۗ (١٥ مئورة النز إسا مريدة المنافر و الحِكَاءَ ﴿ اللَّهِ الْمُؤَامُ مِنْ أَزْضٍ إِلَى أَرْضٍ بِأَبِ وَرَثْمَنْ مُحَدُدُنَهُ ۗ (١٥ مئورة النز إسا عَبْدِ الرَّحِيدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْعٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِإِيْنِ عَبَّاسِ سُورَةُ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الأَنْفَالِ قَالَ زَرَّكَ فِي بَدْرِ قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْحَسْمِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ مِرْثُنَ الْحَسَنُ بْنُ مُدْدِكٍ ا حَدَّثَنَا يَهْنِي بْنُ خَمَّادٍ أَخْبَرُنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ وَفَقُ سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلْ سُورَةُ النَّضِيرِ بِأَبِ ۞ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ۞ نَخْلَةٍ مَا الب لَو تَكُنْ عَجْوَةً أَوْ بَرِيئِةً **مِرْثُنَ** فَتَلِيَّةً حَدَّثَنَا لَيَثْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ ﷺ أَنْ است ١٩٦٣ رَسُولَ اللَّهِ يَرْتَظِينُهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهَيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَزَّلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِمَنا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيْخُرَى الْفَاسِقِينَ ﴿ إِلَى عَوْلُهُ ۗ إِلِبِ ٣ • مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۞ مِرْتُ عَلِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا شُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ السَّمَّا عَمْرِو عَنِ الزُّهْرِيْ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ وَلِكَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بني النَّضِيرِ بمَّنا أَفَاءَ اللَّهَ عَلَى رَسُولِهِ عَيَّكُ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُنشلِئُونَ عَلَيْهِ بِخَمْيْلِ وَلا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ خَاصَةً يُنفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُرَّ يَجْعَلُ مَا بَقَ فِي السَّلاَج وَالْـكُواعِ عَدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَبِ ۞ وَمَا آتَاكُمُ الْوَسُولُ فَخَذُوهُ ﴿ مَا عَدُمُ ١٩٢٥ مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَذَٰنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَّشِيَاتِ وَالْمُتَنَمُّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَتِلَغَ ذَلِكَ الْمَرَأَةُ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَمَنا أَمْ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَني أَذَكَ لَقَنْتَ المعانية ١٨٨١ أَمْ كُبُتَ وَكُمْتَ فَقَالَ وَمَا لِى لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّئْكُمْ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ

وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ ۞ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿ قَالَتْ بَلَى

فَنَظَرَتْ فَلَا ثَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْتًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَا مِرْثُثُ عَلَىٰ حَدُثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ذَكِّوتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ الْوَاصِلَةَ قَقَالَ سَمِعْتُهُ مِن المرَرَأَةِ يْقَالْ لَمْنَا أَمْ يَعْفُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ بِأَبٍ ﴿ وَالَّذِينَ تَبْزَءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ۞ مِرْتُ أَخْمَدْ بْنُ يُولْسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمْ عَنْ خَصَيْنٍ عَنْ تَحْمُو وِيْنِ بَيْمُمُونِ ﴿ . قَالَ قَالَ عُمَرُ يُؤتِكُ أُوصِي الْخَلِيقَةَ بِالْمُهَاجِرِينَ الأُؤلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَحَمْ حَقَهُمْ وَأُوصِي الْحَلِيفَةَ بِالأَنْصَـارِ الَّذِينَ تَبَوُّهُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِئ عِينَا لَكُمْ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ نَحْسِنِهِمْ وَيَعْفُوَ عَنْ مُسِيئِهُمْ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهُمْ ۞ الآيَةَ الْحَصَاصَةُ الْفَاقَةُ \* الْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ الْفَائِزُونَ بِالْحُلُودِ الْفَلاَحُ الْبُقَاءُ حَيَّ عَلَى الْفَلاَج عَجُلُ وَقَالَ الْحَسَنَ ۞ حَاجَةً ۞ حَسَدًا وَلِرُصْنَى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ حَدْثَنَا أَبُو أُسَـامَةَ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الأَشْجَعِيعُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَئْكَ قَالَ أَتِّي رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا لَيْهِمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَنْهُدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِمْدُ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ أَلاَ رَجُلٌ يُضَيِّفُ هَذِهِ اللَّيلَةَ يَزَّحُمُهُ اللَّه فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لإمْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ عَرِيجِ اللَّهُ تَذْخِرِ بِهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِى إِلَّا قُوتُ الصَّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصُّنيَّةُ الْعَشَاءَ فَنَوْمِيهِمْ وَتَعَالَىٰ فَأَطْفِيقِي السُّرَاجَ وَتَطْوِى بُطُونَنَا اللَّيلَةَ فَفَعَلَتْ ثُو غَدَا الرَّجْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فَلاَنِ وَفُلاَنَةَ فَأَثْرَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ ٥ وَيُؤْيُرُونَ عَلَى أَنْفُيهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَـاصَةٌ ﴿ اللَّهُ سُورةٍ الْمُنتَحِنَةِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ لاَ تَجْعَلْنا فِئْنَةُ ۞ لاَ تُعَذِّبْنا بِأَيْدِجِمْ فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هَوْلاً هِ عَلَى الْحَتَّى مَا أَصَابَهُمْ هَذَا ٥ يِعِصَم الْكَوَافِرِ ﴿ أَمِنَ أَضِحَابُ النِّبِي عَيْكُمْ بِفِرَاقِ نِسَائِهِمْ كُنْ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ إِبِ ٥ لاَ تَخْدُوا عَدُوْى وَعَدُوْكُمْ أُولِيَاءَ ﴿ مِرْتَ الْمُنيدِينَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَتَدِ بْنِ عَلِيمُ أَنْهُ سَمِعَ عُبَيَدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِيجٍ كَاتِبَ عَلِئَ يَتُولْ سَمِعْتُ عَلِيًا فِيْكُ يَتُمُولُ بَعَنَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ أَنَا وَالْزَبَيْرِ وَالْمِفْدَادَ فَقَالَ الْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَهِيئَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخَذْوهُ مِنْهَـا فَذَهَبْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَثَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا

صيث ١٩٣٦

میں ہ

مدييشه ٤٩٣٧

ب 1

صربيت 1954

ملغانية ١٤٩/٦ أنفيسهم ٢ سُورَةِ اللهُنْهَكَنَرُ

اب ا منیث ۱۹۲۹

أُخْرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعِي مِنْ كِتَابِ فَقْلْنَا لَنْخُرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتْلْقِينَ الثِّيابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتْبَنَا بِهِ النِّبِيِّ عَيْرٌ اللَّهِ عَلَى عَلَيْكُ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةً إِلَى أَنَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمْنُ بِمَكَّةَ لِخَبْرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ لِيَكُنِّجُ فَقَالَ النِّبِيّ يَا حَاطِبْ قَالَ لاَ تَعْجَلْ عَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ امْرَأُ مِنْ قُرَيْشِ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ النُّفْسِهِ ﴿ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ يَخُنُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَا لَمُنْهُ بِمُكَّةً فَأَحْتِبْتُ إِذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَخْتُونَ قَرَاتِتِي وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلاَ ارْبَدَادًا عَنْ دِينِي فَقَالَ النَّبِي يُؤْلِئِهِ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُم: فَقَالَ مُمَرِّ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ اطْلَعَ عَلَى أَهْل بَدْرِ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُرِ قَالَ عَدْرُو وَزَلَتْ فِيهِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَخِذُوا عَدُوْى وَعَدُوَّكُم ۞ قَالَ لاَ أَدْرِى الآيَةَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَوْلُ عَمْرُو حَدَّثَتَا عَلَىٰٓ قِيلَ لِسْفُيَانَ فِي هَذَا فَنَرَّلَتْ ۞ لاَ تَثْخِذُوا عَدُوْى ۞ قَالَ شَفْيَانُ هَذَا في حَدِيثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو وَمَا تَرَّكُ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أَرَى أَحَدًا حَفِظَهُ غَيْرِي باب ا ه إذَا جَاءَكُو الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ ۞ **مِرْتُ ا**ِشْحَافُ حَذَثَنَا يَفْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ ۖ مِيتِ ١٥٠٠ علانا ١٥٠/ عذلنا حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ عَمْـهِ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ فِلْكُمْ زَوْجَ النّبي لِمُثَلِّينُم أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْنِكُمْ كَانَ يَمْنَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بهَدْهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ ۞ يَا أَيُّهَا النَّبِئُ إِذَا جَاءَكَ الْدُوْمِنَاتُ يُبَايِغَنَكَ ۞ إِلَى قَوْلِهِ ۞ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠٠) قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَ جَهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَحَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَرِّاكِمْ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا وَلاَ وَاللَّهِ مَا مَشَتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةِ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُمَّ إِلاًّ بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَغْتُكِ عَلَى ذَلِكَ تَابَعَهُ يُونُسْ وَمَغْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ إِشْجَاقَ عَن الزَّهْرِي وَقَالَ إِشْهَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةً بِأَبِ \* إِذَا جَاءَكَ الْمؤمِنَاتُ البِ " يُمَايِعْنَكَ ﴿ مَنْ مَا أَبُو مَعْمَرِ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدْثَنَا أَيُوبُ عَنْ حَفْصَةً بِلْتِ الصده سِيرِينَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ وَلِيْكِ قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عِيْكِ فَقَرَأُ عَلَيْنَا ۞ أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴿ ﴾ وَنَهَانَا عَنِ النَّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ الرَّأَةُ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدَتْنِي فُلاَنَةُ أُريدُ أَنْ أَخِزِيَهَا فَمَا قَالَ لَمَنَا النَّبَىٰ يَرْكِينَا شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا ويرثَّمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ۗ مِيرِكُ ١٩٤٢ مُحَدّدٍ حَدَّثَنَا وَهُبْ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الزَّبْيْرَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ

عَبَاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ۞ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۞ قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرَطٌ شَرَطَهُ الله لِلنَّسَاءِ مِرْثُنَ عَلِيْ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِينُ حَدَّثَنَاهُ قَالَ حَدَّثَيَ أَبُو إِذْرِيسَ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ رَفِي قَالَ كُنَّا عِنْدَ النِّي عَيِّكُمْ فَقَالَ أَبْتَابِعُوني عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ نَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَقَرَأَ آيَةَ السَّسَاءِ وَأَكْثَرُ لَفَظِ سُفْيَانَ قَرَأً الآيَّةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَخِرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَـابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَقَارَةً لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي الآيَّةِ **مِرْرُثُ** مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَ نِى ابْنُ جُرَثِجُ أَنَّ الحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرُهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَهِ عَالَ شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمُ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ وَأَبِي بَكِ وَعُمَرَ وَعُفَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُرَّ يَخْطُبُ بَعْدُ فَتَزَلَ نَئِ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيدِهِ ثُمَّ أَقْتِلَ يَشْقُهُمْ حَتَّى أَنَّى النَّسَاءَ مَمّ بِلاَكِ فَقَالَ ۞ يَا أَيُّهَا النِّيخِ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِفْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَفْتُلُنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْنَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَبِدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ۞ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلُهَا ثُرُ قَالَ حِينَ فَرَغَ أَنْشَ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَتِ ادْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَم يُجِبه غَيْرُهَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ يَدْرِي الْحَسَنُ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدُّ فَنَ وَبَسَطَ بِلاَّلْ تَوْبَهُ فَتَعَلَّنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْحَوَاثِيمَ فِي تَوْبِ بِلاَلٍ سُورَةِ الصَّفْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ ﴿ إِنَّ مَنْ يَنَّهِ عَنِي إِلَى اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ﴿ مَرْضُوصٌ ﴿ اللَّهِ مُلْصَقٌّ بَعْضُهُ بِبَعْضِ وَقَالَ غَيْرُهُ بِالرَّصَـاصِ بِأَبِ قَوْلُهُ تَعَالَى ٥ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ( الله مراس أَبُو الْبَعَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي أَخْبَرَ نِي مُحَنَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَلِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِكُمْ يَقُولُ إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا نُعَّةً وَأَنَا أَخْمَدُ وَأَنَا الْمُناجِي الَّذِي يَخْمُو اللَّهُ بِيَ الْـُكُمْرَ وَأَنَا الْحَناشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَىِي وَأَنَا الْعَاقِبُ سُورَةِ الجُنْعَةِ بِابُ قَوْلُهُ ٥ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمُنَا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۞ وَقَرَأَ عُمَرُ فَامْضُوا إِلَى ذِكُرِ اللهِ صَرْفَني عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنِي سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاّلٍ عَنْ تَوْرِ عَنْ أَبِي الْغَنيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَتُكَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُنْمَةِ ٥ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يُلْحَقُوا بِهِمْ ۞ قَالَ قُلْتُ مَنْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَـأَلَ ثَلاَتًا ۗ

مديث ٤٩٤٢

صيبث المالما

趣 101/7 江山

١١ سُولِوَّ الضُفِ

إسب ا منيث ١٩٤٥

١٢ مئورة المرتعد إسب ١ معيث ١٩٤١

وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِمِينُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُمْ بِلَدُهُ عَلَى سَلْمَانَ لَزُ قَالَ لَوْ كَانَ الإيمَانُ عِنْدَ النَّرْيَا لَنَالَة رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَوْلاَءِ صِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدْثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَ فِي ثَوْرٌ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنَّ النَّهِ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ

الطانية ١٥٢/٦ خَوْلاَهِ إِس

هَوْلاَءِ باب ه وَإِذَا رَأُوْا يَجَارَةُ ﴿ مَا مَاهُمْ عَلَمْ مُنْ عُمَرَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذْثَنَا خُصَيْنٌ عَنْ سَالِرِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ ولله عَالَ أَفْتِلَتْ عِيرٌ يَوْمَ الْجُنْمَةِ وَخَنْ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فَنَارَ النَّاسُ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَأَرُّنَ اللهُ ﴿ وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ لَمَوَا الْفَضُوا إِلَيْهَا ﴿ اللَّهُ الْكَافِقِينَ بِابِ قَولِهِ ١٣ سُورةِ للنَّافِعُوٰنَ إِس ه إذَا جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ قَالُوا شَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَى هَ لَـكَاذِبُونَ ﴿ ﴿ مرثث عَبْدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِمْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِشْعَاقَ عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْفَمَ قَالَ كُنْكُ مسد ١٩١٦

فِي غَزَاةٍ فَسَيغتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنِّي يَقُولُ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ وَلَوْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعْزُ مِنْهَـا الأَذْلَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِعَتْم أَوْ لِعْمَرَ هَذَكُوهُ لِلنَّبِي عَيْثِهِم هَدَعَانِي خَمَدُثُتُهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيَّ وَأَخْفَاهِ خَلَفُواْ مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَى حَمَّ لَز يُصِنني مِثْلُهُ قَطُ خَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِي حَمْى مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُم وَمَقَتك فَأَزْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ إِذَا جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ ۞ فَبَعَثَ إِنَّ النَّبِي عِيِّكُمْ فَقَرَأ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ

صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ مَاكِ ٥ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴿ مَنْ يَجْتُونَ بِهَا مِرْثُ آدَمُ بْنُ أَي ال إِيَّامِ حَدَّثَنَا إِمْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ وْلِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمْى فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَذَا ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَقَالَ أَيْضًا لَيْنُ رَجَعْنَا إِنِّي الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذْلُ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِعَنى فَذَكَرَ عَمْى لِرَسُولِ اللَّهِ عِينَاكُمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبْقُ وَأَضْعَابِهِ خَلَفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَكَذَّبَينَ فَأَصَابَنِي هَمْ لَهُ يُصِبْنِي مِثْلُهُ خَيَلَسْتُ

فَأَرْسَلَ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِيُّ فَقَرَأُهَا عَلَى أَرَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ بِأَبِ قَوْلِهِ ٥ ذَلِكَ البَّب ٣ بِأَنْهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا فَعَلْمِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ 📆 وَرَثُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغَبَةٌ 📗 منت ١٥٥٠ ملفانية ١٥٣/١ شُغَبّة

فِي بَيْتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۞ إِذَا جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ ۞ إِلَى قَوْلِهِ ۞ ثُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاً تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ٥ لَيَخْرِجَنَّ الأَعْزُ مِنْهَا الأَذَلَّ ﴿

عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَنَدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ وَلِيْكِ قَالَ لَكَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ أَبِّي لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ أَيْضًا لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمُدِينَةِ أَخْبَرْتُ بِهِ النَّيِّ عَرِينِ } فَلاَ مَنِي الأَنْصَارُ وَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّ مَا قَالَ ذَلِكَ فَرَجَعْتُ إِنَّى الْمُنْزِلِ فَنِمْتُ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا إِنَّا اللَّهَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ وَزَلَ ﴿ هُمْ الَّذِينَ يَعُولُونَ لاَ تُنفِقُوا ١٠٠٠ الآيَّةَ وَقَالَ ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الأَحْمَسِ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى عَنْ زَنْدِ عَنِ النَّبِيِّ يَتَكِنَّهُ بِأَبِ ٥ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِئِكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَخْسِبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوْ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنِّى يُؤْفَكُونَ ۞ صِرْتُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو إِشْخَاقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ فِي سَفَرٍ أَصَـابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةً قَفَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيَّ لأَحْدَابِهِ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى ا يُنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَ فَأَتَلِتُ النَّيّ عِينَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ إِلَى عَبِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِّئْ فَسَأَلُهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ قَالُوا كَذَبَ زَيْدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي بِمَنَا قَالُوا شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ تَصْدِيق فِي إِذَا جَاءَكَ الْمُنافِقُونَ (ش) فَدَعَامُ النَّبِي عِيْكُم لِيسْتَغْفِرَ لَمْهُ فَلَوْوْا رُءُوسَهُمْ وَقَوْلُهُ ٥ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً ۞ قَالَ كَانُوا رِجَالاً أَجْمَلَ شَيْءٍ بابٍ قَوْلِهِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا ۗ ه يَسْتَغْفِرْ لَـكُور رَسُولُ اللهِ لَوَوْا رُءُوسَهُم وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكُبْرُونَ ﴿ يَرَكُوا اَسْتَهْزَءُوا بِاللَّهِيُ عِيُّنِيِّتِيمُ وَيُفْرَأُ بِالتَّلْحُفِيفِ مِنْ لَوَيْتُ مِرْرُثُ عَنْيَدُ اللَّهِ بْنُ مُومَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمْى فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبْنُ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعْزُ مِنْهَا الأَذْلَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِعَمْى فَذَكَّرَ عَمْى لِلنِّي عَلِيْكُمْ فَدَعَانِي خَتَدَٰتُنهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِّنَّ وَأَصْحَابِهِ فَتَلَفُوا مَا قَالُوا وَكَذَّبَنِي النَّبَّي النَّبِيُّ وَصَدَّقَهُمْ فَأَصَابَتِي غَمْ لَمْ يُصِينِي مِثْلُهُ قَطَّ خَلَسْتُ فِي يَلْتِي وَقَالَ عَمْي مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذْبَكَ النَّبِيُّ عِيِّكُمْ وَمَقْتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ إِذَا جَاءَكَ الْتَنَافِقُونَ قَالُوا نُشْهَـدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَأَرْسَلَ إِنَّ النَّبِي عَيْكُمْ فَقَرَأَهَا وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ بِأَبِ قَوْلِهِ ٥ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَحَمْ أَمْ لَرْ تَسْتَغْفِرْ لَحَمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَحَمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

باسيسه ٤

ييث 1901

ا. ا

صريب ١٩٥٢

باب ٦ *ملطانية ١٥٤/٦ أشقف*فوت

الْفَاسِفِينَ ۞ صِرْتُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَفِيْكَا قَالَ كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِي جَيْشٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأُنصَار فَقَالَ الأُنصَارِي يَا لَلأَنصَارِ وَقَالَ الْنَهَاجِرِي يَا لَلْهَاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ كَسَمَ وَجُلُّ مِنْ وَجُلُّ مِنْ اللَّهِ كَسَمَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّي فَقَالَ فَعَلُوهَا أَمَا وَاللَّهِ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَتِدِينَةِ لَيَخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَــا الأَذَلَ فَبَلَغَ النَّبيّ عِينًا فَقَامَ مُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْنَتَافِقِ فَقَالَ النَّبَيُّ عِينًا اللَّهِ عَلَيْكُم دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنْ يَهْدُا يَقْدُلُ أَصْحَابَهُ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَكْثَرُ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا الْمُتدِينَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثْرُوا بَعْدُ قَالَ شَفْيَانُ خَنَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرو قَالَ عَمْرُوهِ سَمِعْتُ جَارِرًا كُنَّا مَمَ النَّي عِنْكُمْ إلى مَوْلِهِ ٥ مُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ إبب ٧ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ١٠٠ وَيَتَفَرَّقُوا ٥ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ ۞ مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَذَتَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَيت ١٩٥٥ إِرْاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَصْٰلِ أَنَّهُ تَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ حَرِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالْحَرَةِ فَكَتَبَ إِنَّ زَيْدُ بْنُ أَزْفَمَ وَبَلْغَهُ شِدَّةً خُرْنى يَذُكُو أَنَّهُ شِمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِتُهُمْ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَار وَشَكَّ ابنُ الْفَضْل في أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَار فَسَأَلَ أَنْسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ قَقَالَ هُو

الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا لِلَّذِي أَوْنَى اللَّهُ لَهُ بِأَذْنِهِ بِأَبِ قَوْلِهِ ﴿ يَقُولُونَ لَثِنْ ۗ إب ٨

الْمُنَافِقِينَ لاَ يَغلَمُونَ ﴿ مَنْ الْمُنْهِدِي عَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرو بْن الصح ١٩٥١ دِينَار قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وْلَكُ يُتُّمُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَمَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَادِئ يَا لَلأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِئُ يَا الْمُهَاجِرِينَ السانية ١٠٥١ ؛ فَسَمْعَهَا اللَّهُ رَسُولُهُ ﷺ قَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِن الأُنصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِي يَا لَلأَنصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِي يَالْلُهَاجِرِينَ فَقَالَ النَّبِئ عَرِينَ لَهُ وَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً قَالَ جَارِرٌ وَكَانَتِ الأَنْصَـارُ حِينَ قَدِمَ النَّي عَيِّكُم أَكُثَرَ ثُور كَثُرُ الْمُهَاجِرُونَ بَعْدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّئَ أُوقَدْ فَعَلُوا وَاللَّهِ لَٰإِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمُدِينَةِ

رَجَعْنَا إِلَى الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ وَيِنَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ

١٤ سُولِةِ النَّغَائِن

10 سُورَةِ الطّلانَ أِبِ ا مديث (٩٥٧)

Y -\_- l

ميث ٤٩٥٨

لطائة ١٥٦/٦ يند

مديث ٤٩٥٩

١١ سنورة الخرير إب ١

لْيُخْرِجَنَّ الأَعَزْ مِنْهَا الأَذَلَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَلَيْكَ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِب عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قَالَ النَّبِيُّ عِيْظِيُّ دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ نَهَمًا يَفْتُلُ أَضِعَابَهُ مُورَةً مُصِيّةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنْهَا مِنَ اللّهِ سُورة الطّلاَقِ بأب وقال نُجَاهِدٌ ٥ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْلٌ عَن الن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْلُولِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُولِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلِ عَلَيْ اللّ شِهَــابِ قَالَ أَخْبَرَ بِي سَـــالِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْـرَ ﴿ وَلَكُ أَنَّهُ طَلَقَ المرَأَتُهُ وَلهٰى حَائِضٌ فَذَكَّرُ مُمْرُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِلَيْنِ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِكُ أَمْزَ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ بُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُرَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلِيطَلْقُهَا طَاهِرًا قَبْلِ أَنْ يَمْسَهَا فَيَلْكَ الْعِدَّةُ كَمَّا أَمْرَهُ اللَّهُ بِأَبِ ۞ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَئِينِ اللَّهُ يَخِفُلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُمْثُرًا ۞ وَأُولَاكُ الأَخْمَالِ وَاحِدُهَا ذَاكُ خَمْلُ ۗ ورثن سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْنِي قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَاسِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ آخِرُ الأَجَلَيْنِ قُلْتُ أَنَا ۞ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ ﴿ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّا مَمَ ابْنِ أَخِي يَغْنِي أَبًا سَلَمَةً فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلاَمَهُ كُويُتًا إِلَى أَمْ سَلْمَةً يَسْأَلُمُنَا فَقَالَتْ فَتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلِئَةِ وَهْيَ خُبْلَي فَوضَعَتْ بَعْدَ عَ مَوْتِهِ بِأَرْبِعِينَ لَيْلَةً خَلَطِيتُ فَأَنكَحَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْكُ وَكَانَ أَبُو السَّتَابِل فِيمَنْ خَطَبَهَا وقال سَلَيْنَانُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو النُّعْبَانِ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَدّدٍ قَالَ كُنْتُ فِ حَلْقَةٍ فِيهَـا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظَّمُونَهُ فَذَكِّرَ آخِرَ الأَجَلَىٰن فَتَذَنْتُ عِنْدِيثِ سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عْتْبَةً قَالَ فَضَمَّز لِى بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ مُحَدَّدٌ فَفَطِئتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنَّى إِذًا لِحَرىءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً وَهْوَ فِي نَاحِيَةِ الْـكُوفَةِ قَاسْتَحْيَا وَقَالَ لَـكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَةً مَالِكَ بْنَ عَامِر فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبِيَعَةً فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَغْجَعُلُونَ عَلَيْهِــا التَّغْلِيظَ وَلاَ تَخِعَلُونَ عَلَيْهــا الرَّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ الْقُضرَى بَعْدَ الطُّولَى ۞ وَأُولاَتُ الأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مَمْلَهُنَّ أخل الله إلى تا أيها الله إلى أخرَم ما أخل الله الله تاتبي مرضاة

أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ مرثَّتُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَذَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْتَى | ميث ٢١٠ عَن ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَاسِ ﴿ قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفِّرُ وَقَالَ ابْن عَبَّاسِ ٥ لَقَذْ كَانَ لَـكُورِ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةً ﴿ مَرْشَا إِزَاهِمِ بَنُ مُومَى المعدد ١٩١ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُمَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ فِلْكُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَشْرَبُ عُسَلاً عِنْدَ زَيْنَتِ ابْنَةِ بَحْس وَيَمْكُ عِنْدُهَا فَوَاطَئِتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيْتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَـا فَلْتَقْلْ لَهُ أَكُلْتَ مَغَافِيرَ إِنَّى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ قَالَ لاَ وَلَكِنَّى كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَتِ النَّةِ بَحْسْ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ

عَلْفُ لا تُخْبِري بِذَالِكِ أَحَدًا باب ٥ تَلْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ (١٠٠) ٥ قَدْ فَرَضَ اللهُ الب لَـكُم: تَحِيلَةً أَيْتَانِكُو ۞ مِرْثُ عَبِدُ الْعَزِيزِ بَنْ عَبِدِ اللَّهِ حَذَقَنَا سُلَيَانُ بَنْ بِلاَلٍ عَنْ السَّدِ اللَّهِ حَذَقَنَا سُلَيَانُ بَنْ بِلاَلٍ عَنْ السَّدِ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ حَذَقَنَا سُلَيَانُ بَنْ بِلاَلٍ عَنْ السَّدِ اللَّهِ يَخْنِي عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ وَلَكُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْـأَلُ مُحْرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْـأَلُهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجُ حَاجًا خُرَرْجْتُ مَمَّهُ فَلِمُنَا رَجَعْتُ وَكُنَّا يِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ قَالَ فَوَقَفْتُ السَّامِيرِ ١٧٥٨ لَهُ

لَهُ حَتَّى فَرَغَ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّي عَيَّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلْكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَاسْأَلْنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمُ خَبِّرُتُكَ بِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ حُمَّرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُ لِلنَّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَرْبَلَ اللَّهُ فِيهِينَ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَمُننَ مَا فَسَمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرِ أَتَأْمُرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَمَتِ مَالَكِ وَلِمَا هَا هُنَا فِيهَا تَكُلُفُكِ فِي أَمْرٍ أُو يدُهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا ثُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْتَنَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظُمْ حَتَّى يَظَلْ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَامَ عُمَرْ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ لَحَا يًا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظُلُ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنَّا لْنُرَاجِعْهُ فَقُلْتُ تَعْلَمِنَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ وَلِي اللَّهِ لَا يَعُرَّلْكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا خُسْنُهَا حُبُ رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ إِيَّاهَا يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ لُمُز خَرَجْتُ حَنَّى دَخَلْتُ عَلَى أَمْ سَلَمَةَ لِقَرَاتِينِ مِنْهَا فَكَأَمْنُهَا فَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةً عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْحَيْطَابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ مَنيْءٍ حَنَّى تَلْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوكِ اللَّهِ عَيْثِ وَأَزْوَاجِهِ

فَأَخَذَتْنِي وَاللَّهِ أَخْذًا كَشَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدْ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِى صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَافِي إِلْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ وَخَمْنُ نَخَذُوفْ مَلِكًا مِنْ مْلُوكِ غَسَانَ ذُكِكَرَ لَنَا أَنْهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدِ امْتَلاَتْ صْدُورْنَا مِنْهُ فَإِذَا صَـاحِيي الأَنْصَـارِي يَدُقُ الْبَابَ فَقَالَ افْتَحِ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الْغَشَـانِيُّ قَقَالَ بَلُ أَشَدَ مِنْ ذَلِكَ اعْتَرَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغَمَ أَنْفُ حَفْصَةً وَعَائِشَةَ فَأَخَذْتُ ثَوْبِيَ فَأَخْرُجُ حَتَّى جِثْتُ قَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَ عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الذَّرَجَةِ فَقُلْتُ لَهُ قُلْ هَذَا عُمَرُ بنُ الْحُطَابِ فَأَذِذَ لِي قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِ هَذَا الْحَدِيثَ فَكَ ابْلَغْتُ حَدِيثَ أَمْ سَلَمَةُ تَبَشَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوَهَا لِيفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رَجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبّ مُعَلَّقَةً فَرَأَيْتُ أَثْرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَنا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهَـٰمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ ﴾ ب • وَإِذْ أَمَرَ النِّبيُّ إِلَى بَغْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَا قَالَ نَبَّأَنى الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ ۞ فِيهِ عَائِمَةُ عَنِ النَّبِي عَرِيْكُ مِرْثُ عَلَىٰ حَذَثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ وَلِثْكَ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْأَلَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَتَرَأْتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْظِيمُ فَمَا أَثْمَنْتُ كَلاَ مِي حَنَّى قَالَ عَائِشَةً وَحَفْصَةً بأب قَوْلِهِ ۞ إِنْ تَثُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُنا ۞ صَغَوْتُ وَأَصْفَيْتُ مِلْتُ ۞ لِتَصْغَى ۞ لِتَجِيلَ ۞ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاً هُ وَجِبْرِيلُ وَصَـالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلاَّئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَوْنٌ عَ اللَّهِ عَوْنٌ عَ اللَّهِ عَوْنٌ عَالَمُ اللَّهِ عَوْنٌ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ تَظَاهَرُونَ ۞ تَعَاوَنُونَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ قُوا أَنْفُسَكُو وَأَهْلِيكُم ۞ أَوْضُوا أَنْفُسَكُو وَأَهْلِيكُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَدْبُوهُمْ صَرُّتُ الْمُنْيَدِي صَدَّتَنَا شَفْيَانْ حَدُّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حَنَيْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ يَقُولُ أَرْدُتُ أَنْ أَشْـأَلَ غَمَرَ عَن الْمُتِرَأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُمْ فَتَكُثُتُ سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًا فَلَنَا كُنَا بِظَهْرَانَ ذَهَبَ عُمَرْ لِتَاجَيْهِ فَقَالَ أَدْرِكُنِي بِالْوَضُوءِ

ملطائية ١٥٨/٦ وأب

٣ \_\_\_

1978 Aur.

إب

صيب ١١٤

فَأَذْرَكْتُهُ بِالإِدَاوَةِ فَجَعَلْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْتَوْمِنِينَ مَن الْمَتْوَاتَانِ اللَّمَانِ تَظَاهَرَتَا قَالَ ابْنُ عَبَاسِ فَمَا أَثْمَـنْتُ كَلاّ مِي حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ بِابٍ قَوْلِهِ ۞ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِتاتٍ مُؤْمِنَاتٍ البِ ه هَانِتَاتِ تَائِبَاتِ عَابِدَاتِ سَـا يُحَاتِ ثَيْبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴿ مِرْثُ عَمْرُو بِنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا مِيدِ داء هُشَيْمٌ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ أَنسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَفِي الْجَتَمَعَ فِسَاءُ النَّبِيِّ عَيْشِيمٌ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ نَقُلْتُ لَمَنَ عَسَى رَبُهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ يُبَدِّلَهَ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَّةُ مُ**وُرَةً** إِسْ سُورِةٍ لِلْكِلْكِ الْمُاكِ التَّفَاوَتُ الإِخْتِلاَفُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوْتُ وَاحِدٌ ۞ تَمَيُّرُ ﴿ إِنَّ تَفَطُّعُ ۞ مَتاكِمَهَا ﴿ مِنْ جَوَانِهَمَا ۞ تَدْعُونَ ﴿ ٢٠٠﴾ وَتَذْعُونَ مِثْلُ تَذَّكُوونَ وَتَذْكُوونَ ۞ وَيَقْبِطْسَ ﴿ يَضْرِينَ بِأَجْنِحَتِهِنَ وَقَالَ مُجَاهِدُ ٥ صَافَاتِ ١٠٠ بَسْطُ أَجْنِحَتِهِنَ وَتُفُورِ الْكُفُورُ مُورة ن الْقَلَدِ وَقَالَ قَتَادَةُ \* عرد ( ١٨ جد في أنفيهم وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ \* لَفَسالُونَ ١٨ منورة المتكل ﴿ أَضْلَنَا مَكَانَ جَنَّتِنَا وَقَالَ غَيْرُهُ ٥ كَالضَّرِيرِ ﴿ كَالضَّبْحِ انْصَرَمَ مِنَ اللَّيْل وَاللَّيْلِ انْصَرَمَ مِنَ النَّهَــارِ وَهُوَ أَيْصًــا كُلُّ رَمْلَةٍ انْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِـ الرَّمْل وَالضّرِيرُ أَيْضًا المُتضرَّومُ مِثْلَ قَبْيل وَمَقْتُولٍ بِأَبِ ۞ عُثُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيهِ ﴿ ﴿ مِرْشُ مَرْشُ عَمْودٌ ۗ إبب ١ منيث ١٩٦١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكُ ٥ عُنْلُ تِعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ مَا عَلَى رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ لَهُ زَنَمَةً مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ مِرْشَ أَبُو تُعَيِّم السَّد ١٩١٧ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ شَمِعْتُ حَارِثَةً بْنَ وَهْبٍ الْحُرَاعِئَ قَالَ شَمِعْتُ النَّبِيِّ عَرِيْكُ بِفُولُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ صَعِيفٍ مُتَّضَعَّفِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبْرَهُ أَلاَ أُخْبِرُ كُو بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُمُّلُ جَوَاظٍ مُسْتَكْبِرٍ بِأَبِ ٥ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ١٠٠٠ **مرشن** آدَمْ حَدُثَتَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ۗ الصحه ٤٩٦٥ عَنْ عَطَاءِ بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَلَيْ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي عَيْكُمْ بِمُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَمَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَتِنَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِئَاءً وَشَمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا سُورَةِ الْحَاقَةِ ٥ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ١٧٠٠) يُريدُ فِيهَـا | ١١ خوالِمَلان الرَّضَـا ۞ الْقَاضِيَةَ ﴿ ﴿ الْمُؤْتَةُ الأُولَى الَّتِي مُثَهَّا ثُمُّ أُخْيَا بَغْدَهَا ۞ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ ﴿ ﴿ أَحَدٌ بَكُونُ لِلْجَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَامٍ ۞ الْوَتِينَ ﴿ ﴿ لِيَاطُ « | الْقُلْبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٥ طَغَى ﴿ ﴿ كَثْمَ لَ وَيُقَالُ ٥ بِالطَّاغِيَةِ ﴿ وَهُ بِطُغْبَانِهِمْ وَيُقَالُ

طَغَتْ عَلَى الْحَذَانِ كَمَا طَغَى الْمُتَاءُ عَلَى قَوْمِر نُوجٍ مُ**وُرَةٍ سَــاَ**لُ سَــائِلُ الْفَصِيلَةُ أَصْغَرُ آيَاتِهِ الْقُرْبَى إِلَيْهِ يَثْقِينَ مَنِ الْتَمَنِي ٥ لِلشَّوَى ﴿ الْكِنَالِ وَالرَّجْلَانِ وَالأَطْرَافُ وَجِلْدَةُ الرَّأْسِ يُقَالُ لَمَنا شَوَاةٌ وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلِ فَهُوَ شَوى وَالْمِزُونَ الْجُمَاعَاتُ وَوَاحِدُهَا عِزَةٌ مُورة نوج ه أَطْوَارًا ( الله طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا يُقَالُ عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ وَالْكُنَارُ أَشَذُ مِنَ الْحُبَارِ وَكَذَلِكَ جُمَالٌ وَجَمِيلٌ لأَنْهَا أَشَدُ مُبَالَغَةٌ وَلَجُارٌ الْحَبِيرِ وَكِتَارًا أَيْضًا بِالتُّخْفِيفِ وَالْعَرَبُ تَقُولُ رَجُلٌ حُسَّانٌ وَبُحْالٌ وَحُسَانٌ نَخَفَفٌ وَجُمَالٌ نَخَفَفٌ ٥ دَيَّارًا ﴿ إِلَّهِ مِنْ دَوْرٍ وَلَكِنَّهُ فَيْعَالُ مِنَ الدَّوَرَانِ كُمَّا قَرَأَ عُمَرُ الْحَيْ الْقَيَّامُ وَلهٰي مِنْ قُنتُ وَقَالَ غَيْرُهُ دَيَّارًا أَحَدًا ۞ تَبَارًا ﴿ ﴿ مَارَكًا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ۞ مِدْرَارًا ﴿ ﴿ يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا o وَقَارًا ﴿ عَظَمَةً بِأَبِ هِ وَدًا وَلاَ سُواعًا وَلاَ يَنُوثَ وَيَعُونَ ﴿ السَ ورُّث إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا هِشَامْ عَنِ ابْنِ بُرَنِجْ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رْهِيْ صَـارَتِ الأَوْنَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوجٍ فِي الْعَرَّبِ بَعْدُ أَمَّا وُدْ كَانَتْ لِـكَلْب بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِمُكذِّيلِ وَأَمَّا يَغُونُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ فَرْ لِتِني غُطَيفٍ بِالْجِيْرُفِ عِنْدَ سَبَا وَأَمَّا يَمُونُى فَكَانَتْ لِصَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِجَنيرَ لآلِ ذِي الْـكَلاَعِ أَشْمَاءُ رِجَالٍ صَـالِحِينَ مِنْ قَوْمِرِ نُوجٍ فَلَنَا هَلَـكُوا أَوْسَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ الْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَشْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدُ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنْشَخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ سُورَةٌ قُلْ أُوحِيَ إِنَّ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ﴿ لِبَدًّا ﴿ أَغْوَانًا **بَابِ مِرْثُنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدِّنَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّبَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ فَقَالُوا مَا لَـكُرِ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السِّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا · · الشُّهْبُ قَالَ مَا حَالَ بَيْتُكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَثَ فَاضْرِ بُوا مَشَــارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا قَالْظُرُوا مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ قَالْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَــارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَالَ يَنْتُهُمْ وَيَيْنَ خَبَرِ النَّمَاءِ قَالَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ يَهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَرْضُتُمْ يَغَلُّهُ وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَلِمَا سِمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُورُ وَبَيْنَ ۗ ٣٠

۲۰ سورة المجارج *ملطانية* 11.71 الفصيلة

٧١ سُورَةِ شَعِ

إسب ا مديد 1719ء

۷۷ سنور الجبن باسب ۱ صيعت ۱۹۷۰

ملطانية ١١١/١ بين

الرُّشْدِ فَآمَنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبُّنَا أَحَدًا وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيْهِ عَيْكُ ۖ \* قُلْ أُوحِيٓ إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَتَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ ۞ وَإِنِّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الجِنِّ سُ**ورة** المُتَرِّ مْلِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ × مُورِة المِيزِيل وَتَبْتُلْ صَ الْخُلِصُ وَقَالَ الْحَسَنُ ٥ أَنْكَالاً صَ قُئِودًا ٥ مُنْفَطِرٌ بِهِ صَ مُنْقَلَةً بِهِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ٥ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴿ الرَّمْلُ السَّـائِلُ ٥ وَبِيلًا ﴿ ﴿ شَدِيدًا سُورَةٍ الله سَورةِ للدِيرُو

الْمُدَثِّرُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٥ عَسِيرٌ ١٠٠٠ شَدِيدٌ ٥ قَسْوَرَةٍ ١٠٠٠ رِكُرُ النَّاسِ وَأَصْوَاتُهُمْ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الأَسَدُ وَكُلُ شَدِيدٍ فَسُورَةً ۞ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿ ﴿ فَا فَوْرَةً مُذَعُورَةً باب إب، مِرْثُ يَغْنَى حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ عَلَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَغْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ سَــأَلْتُ أَبَا

سَلَمة بْنَ عَبدِ الوَحْمَنِ عَنْ أَوْلِ مَا زَرَلَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ • يَا أَيُّهَا الْعَدُّرُ عَن قُلْتُ يَقُولُونَ ٥ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً سَــأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

وَلِينَ عَنْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ فَقَالَ جَابِرٌ لاَ أُحَدُّثُكَ إِلاَّ مَا حَدَّثُنَا رَسُولُ اللَّهِ

عَرِّيْجِيْ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَا قَضَيْتُ جِوَارِى هَبَطْتُ فَنُودِيثُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيني فَأَ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَا لِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ خَلْنِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَأَتَيْتُ خَدِيجَةً فَقُلْتُ دَثِّرُونِي وَصُبُوا عَلَى مَاء باردًا قَالَ

فَدَرُّونِي وَصَبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَنَرَلَتْ ۞ يَا أَيُّهَا الْمُدُّرُّو ۞ قُمْ فَأَنْذِرْ ۞ وَرَبِّكَ فَكَبُر

﴿ بَابِ قَوْلُهُ ۞ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿ مَا مُرْضَى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ

مَهْدِئُ وَغَيْرُهُ قَالاً حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْكُ عَنِ النَّبِيُّ عَيْثُتُمْ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ مِثْلَ حَدِيثٍ عُفَّانَ بْن مُمَرّ عَنْ عَنْ بِنِ الْمُتَارَكِ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ وَرَبِّكَ فَكَبْرِ ۞ مِرْثُ إِنْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الطَّمْمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْتِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَّا سَلَتَهَ أَنَّ الْقُرْآنِ أُزْلَ أَوَّلُ فَقَالَ • يَا أَيُّهَا الْمُدَّرُّ ﴿ فَعُلْتُ أَنْهِتُ أَنَّهُ • افْرَأُ بِاشْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ فَالْ أَبُو سَلْمَةَ سَـأَلُتُ جَايِرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أَزِّلَ أَوَّلُ فَقَالَ • يَا أَيُهَا الْحَدُّرُ ﴿

فَقُلْتُ أَنْهِتْ أَنَّهُ \* افْرَأْ بِاسْم رَبُّكَ ۞ فَقَالَ لاَ أُخْبِرُكَ إِلاَّ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِمَا عِنْهَا جَاوَرْتُ فِي حِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِى هَبَطْتُ فَاسْتَبْطَلْتُ

الْوَادِيَ فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْنِي وَعَنْ يَبِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى

عَرْشِ بَيْنَ السَّبَاءِ وَالأَرْضِ فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثَّرُونِي وَصُبُوا عَلَىٰ مَاءً بَارِدًا وَأُنْزِلَ عَلَىٰ ٥ يَا أَيْهَا الْدُدُّرُ ٥ قُمْ فَأَنْدِرْ ٥ وَرَبِّكَ فَكُبُر (١٠٠٠) بأب قوله ٥ وثيابك فَطَهُر مِرْثُنَا يَغْنِي بْنُ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقْبْلِ عَنِ ابْنِ ثِهَـابٍ وَحَدَّنْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْتَدٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ فَأَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفِي قَالَ شِيغَتْ النَّبِيَّ عِينَ اللَّهِ وَهُوَ يُحَدَّفُ عَنْ فَقْرَةِ الْوَشَى فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَتِينَنا أَنَا أَمْشِي إِذْ سِمْتُ صَوْتًا مِنَ السَّبَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِى جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْمِينًى بَيْنَ السَّبَاءِ وَالأَرْضِ فَجَيْئُتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمْلُونِي زَمْلُونِي فَدَتَّرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى • يَا أَيُّهَا الْمُذَّرُّ سَ إِلَى • وَالرَجْرَ فَاهْجُرْ (٣٠٠) قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلاَةُ وَهْيَ الأَوْتَانُ بِأَبِ قَوْلِهِ ٥ وَالرَّجْرَ فَاهْجُرْ يُقَالُ الرِّجْزُ وَالرِّجْسُ الْعَذَابِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ حَدَثَنَا اللَّبِثُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ سَمِعْتُ أَبَا سَلْمَةً قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّكُمْ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَخْي فَتَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّتَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ الشَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَني بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرِسِيْ بَنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ جَٰئِنْكُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِنَّى الأَرْضِ فِحَنْتُ أَهْلَى فَقُلْتُ زَمَّلُونِي زَمُلُونِي فَرَمُلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ يَا أَيُّهَا الْمُدَّنُّر ۞ إِلَى قَوْلِهِ ۞ فَاهجُـزْ ۞ قَالَ أَبُو سَلَمَتُهُ ۗ ﴿ وَالرِّجْرَ الأَوْنَانَ ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ سُورَةِ الْقِيَامَةِ بِأَبِ وَقَوْلُهُ ۞ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَــا لَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ ﴿ وَهَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ﴿ سُدًى ﴿ ﴿ مَمَادًا ﴿ لَا لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ ﴿ كَ سَوْفَ أَنُوبُ سَوْفَ أَعْمَلْ \* لاَ وَزَرَ ﴿ لَهِ اللَّهِ عَلَىٰ مَرْثُكُ الْحُمْيَدِ فِي حَدَّثَنَا سُفْيَانْ حَدَّثْنَا مُومَى بْنُ أَبِي عَائِشَةً وَكَانَ ثِقَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جْبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلِشِكُ قَالَ كَانَ النَّئَىٰ عِيِّكُمْ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَمَانَةُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُر يذُ أَنْ يَحْفَظَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ۞ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَالَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ أَنَّ بَابٍ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿ ﴿ وَالَّهُ اللَّهُ ﴾ ورْثُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُومَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَــأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ® لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَـانَكَ ﴿إِنَّ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسَ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ \* لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَالَكَ (١٠٠٠) يَخْشَى أَنْ يَنقَلِتَ مِنهُ \* إِنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُوْ آلَهُ ﴿ ﴾ أَنْ جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآلَهُ أَنْ تَفْرَأُهُ ۞ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ﴿ ﴾ يَقُولُ

٤ \_\_\_

مديست ٤٩٧٤

ا ب

عدايست ٤٩٧٥

مطانية ١٦٣/٦ بجراء

٧٥ سنوبرة الفيامنر إب ١

صنیت ۱۹۷۱

باب ۲

درست ۲۹۷۷

أَزْلَ عَلَيْهِ ٥ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ٥ ثُرَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩٠٠) أَنْ تُبَيِّئَهُ عَلَى لِسَانِكَ بأب قَوْلِهِ ٥ إبب فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُوْلَنَهُ ﴿ إِنَّ عَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ قَرَأْنَاهُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اعْمَلُ بِهِ مِرْثُنَ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَاسِ فِي قَوْلِهِ ۞ لاَ تُحَرَّكُ بِهِ لِسَــانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۞ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكُمْ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ بِمَنا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَــانَةُ وَشَفَتَتِهِ فَيَشْتَذُ عَلَيهِ وَكَانَ يْعْرَفْ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ الآيةَ الَّتِي فِي ﴿ لاَ أَفْهِمْ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۞ ۞ لاَ تُحْرَكْ بِعِلِسَائكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا حَمْـعَهُ وَقُوْآنَهُ (﴿﴿﴿﴿ ﴾ ۚ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ أَخْـتَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ ۞ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ فُرْآنَهُ ۞ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَبِعْ ۞ ثُرٍّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيْانَهُ ۞ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيْئُهُ بِلِمَسَائِكَ قَالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرْأَهُ كَمَا وَعَدَهُ الله ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ﴿ وَهِ مَوْرَةٌ مَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ يُقَالُ مَعْنَاهُ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ وَهَلْ تَكُونُ بَحْدًا وَتَكُونُ خَبَرًا وَهَذَا مِنَ الْحَنَبِرِ يَفُولُ كَانَ شَيْئًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا وَذَلِكَ مِنْ حِينِ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ إِلَى أَنْ يُنفَخَ فِيهِ الرُّوحُ ۞ أَمْشَــاجِ ۞ الأَخْلاَطُ مَاءُ الْحَرَأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ الذُّمْ وَالْعَلَقَةُ وَيُقَالُ إِذَا خُلِطَ مَشِيجٌ كَقَوْ لِكَ خَلِيطٌ وَبَمْشُوجٌ مِثْلُ تخْلُوطٍ وَيُقَالَ ه سَلاَسِلاً وَأَغْلالاً ۞ وَلَمْ يُجْرِ بَعْضُهُمْ ۞ مُسْتَطِيرًا ۞ مُعَدَّدًا الْبِلاَءُ وَالْقَمْطَرِيرُ الشَّدِيدُ يُفَالَ يَوْمٌ قَنطَرِيرٌ وَيَوْمٌ قُتاطِرٌ وَالْعَبُوسُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْفَيَاطِرُ وَالْعَصِيبُ أَشَدُ مَا يَكُونُ مِنَ الأَيَّامِ فِي الْبَلاَءِ وَقَالَ مَغْمَرٌ ۞ أَسْرَهُمْ ۞ شِدَّةُ الْحَلْقِ وَكُلُ شَيْءٍ شَدَدْتُهُ مِنْ قَتَبِ فَهُوَ مَأْسُورٌ مُورة وَالْمُرْسَلاتِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ جِمَالاَتْ السَّ جِبَالْ

﴿ وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِنَ ۞ ۞ الْيَوْمَ نَخْجَ ۞ فَقَالَ إِنَّهُ ذُو أَلْوَانِ مَرَّةً يَنْطِفُونَ وَمَنَّ لِمُغْتَمْ عَلَيْهِمْ بِأَبِ صَائِحَتْي مَحْدُودٌ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبدِ اللَّهِ فِينْكُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ وَأَلْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُوْسَلاَتِ وَإِنَّا لَتَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ فَخَرَجَتْ حَيَّةً فَالتَدَوْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ بُحْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَقِيتُ شَرَّهَا وَقِيتُمْ شَرَّهَا و**رَثْنَ** عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَيْمُ شَرَّهَا و**رَثْنَ** عَبْدَةً بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ أُخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الأَحْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَةُ وَتَابَعَةُ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ إِسْرَاثِيلَ وَقَالَ حَفْصٌ

ازكفوا ﴿ مَنْ صَلُوا ٥ لا يَزكنونَ ﴿ مَنْ لَا يُصَلُّونَ وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٥ لا يَثطِلنُونَ

حديبشه ٤٩٨١

*راهانیا* ۱۹۵/۲ زشون ماسب ۲ صیعشه ۱۹۸۲

إب ۲ صيث ٤٩٨٢

١ ــــا

منعث ١٩٨٤

٧٨ سُؤلةِ النَّبَا

باسب ۱ مدیرشه ۱۹۸۵

وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسُلَيَهَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ ۖ *قَال*َ يَخْيَى بْنْ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا قُتَلِبُهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الأَعْمَسْ عَنْ إِرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَلِنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيُشْخِلُهِ فِي غَار إِذْ نُزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُوْسَلَاتِ فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنْ فَاهْ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتْ حَنِةً ۗ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَلَيْكُمِ اقْتُلُوهَا قَالَ فَالْبَنْدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا قَالَ فَقَالَ وْقِيتْ شَرَّكُمْ كَمَا وْقِيتُمْ مَنزَهَا بِأَبِ قَوْلِهِ ﴿ إِنَّهَا تَرْبِي بِشَرَرِ كَالْفَصْرِ ۞ صِرْتُ مُحَدُّ بْنُ كُثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَامِي إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْمُصْرِ قَالَ كُنَا نَوْفَعُ الْحَنَشَبِ بِقَصْرِ ثَلاَئَةَ أَذْرُجٍ أَوْ أَقَلَ فَنَوْفَعُهُ لِلشَّتَاءِ فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ باب مَوْلِهِ ٥ كَأَنَّهُ جَمَالاًتْ صُفْرٌ ﴿ ﴿ مِرْتُ عَرُو بَنْ عَلِي حَدَّثَنَا يَعْنِي أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّتِنِي عَبْدُ الرِّحْمَنِ بْنُ عَالِسِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ وَلَيْكُ ۞ تَرْمِي بِشَرَدٍ (١٠٠٣) كُنَّا تَعْمِدُ إِلَى الْحَشَبَةِ ثَلاَثَةَ أَذْرُعِ وَفَوْقَ ذَلِكَ فَنَوْفَعُهُ لِلشَّتَاءِ فَنُسَمِّيهِ الْقُصَرَ • كَأَنَّهُ جِمَالاً تُ صْفْرُ ﴿ ﴿ عَبِهِ السَّفْنِ تَجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأَوْسَاطِ الرَّجَالِ بِأَبِ قَوْلِهِ ٥ هَذَا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ ﴿ مَرْثُ عُمْرُ بَنْ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَى إِرْاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَلِنْمَا خَمْنُ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ۗ وَالْمُوْسَلاَتِ فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لأَتَلْفَاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهْ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَتَبَتْ عَلَيْنَا حَيْةٌ فَقَالَ النَّبِي عَيْثِيمُ افْتُلُوهَا فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبْتُ فَقَالَ النَّبِي عَيْثِيمُ وُقِيتُ شَرَّكُر كَمَا وُقِيتُمْ شَرَهَا قَالَ عُمَرُ حَفِظْتُهُ مِنْ أَبِي فِي غَارِ بِمِنَّى صُ*وْرِةٌ عَ*مَّ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ مُجَاهِدٌ ه لاَ يَرْجُونَ حِسَابًا ١٠٠٠ لاَ يَخَافُونَهُ ﴿ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ١١٠٠ لاَ يَكُلُمُونَهُ إلاّ أَنْ يَأْذَنَ لَمُنهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ﴿ وَهَاجًا ﴿ ﴿ ﴾ مُضِينًا ﴿ عَطَاءٌ حِسَـابًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ جَزَاءً كَافِيًا أَعْطَانِي مَا أَحْسَنِي أَىٰ كَفَانِي بِابِ ۞ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿ إِنْ أَمْرًا **عارشني مُحَدّ**دٌ أُخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَـالِجٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً <del>مِثْكُ</del> قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّهِ عَلَيْكُمْ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ۖ قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ مَّهْرًا قَالَ أَتِلِثُ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ قَالَ ثُمَّ يُنْزِلُ الله مِنَ الشَّهَاءِ مَاءً فَيَثْتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيَسَ مِنَ الإِنْسَـانِ شَيْءٌ إِلاَّ يَنِلَى إِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْنِبُ ۗ

باب۲-۲/۱

٣١ سُورِقُ النَّابِرَةِ ا الطائية ١٦٦/١ وَالنَّاوَ عَات

الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكُّبُ الْحَنْفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُورَة وَالنَّازِعَاتِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ الآيَّة الْمُكْبَرى أيضا فَ وَيَدُهُ يُقَالُ النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَاءٌ مِثْلُ الطَّامِعِ وَالطَّمِعِ وَالْبَاخِل وَالْمُخِيلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ النَّخِرَةُ الْبَائِيَةُ وَالنَّاخِرَةُ الْعَظْمُ الْحُجْوَفُ الَّذِى تَمْرُ فِيهِ الرَّبْحُ فَيَنْخَرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ۞ الْحَـافِرَةِ ۞ الَّتِي أَمْرُنَا الأَوَّلُ إِلَى الْحَيَاةِ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ أَيَّانَ

مْرْسَاهَا (١٧١٧) مَتَى مُنْتَهَاهَا وَمُرْسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ تَنْتَهى بأب مِرْشُنَ أَخْمَدُ بن الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا مَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ثَظُّكُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ قَالَ بِإِصْبَعَتِهِ هَكَدًا بِالْوُسْطَى وَالَّتِي تَلَى الإِبْهَامَ بُعِثْ وَالسَّاعَةَ

كَهَاتَيْنِ سُورَةٍ عَبَسَ ۞ عَبَسَ ۞ كَلَحَ وَأَعْرَضَ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ مُطْهَرَةِ ۞ الله مدرة يَلتَهَ لا يَتشبَ إلا الْعطَهْرُونَ وَمُم الْمَلاَئِكَةُ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ ٥ قَالْمُدَبُرَاتِ أَمْرًا ١٠٠ جَعَلَ الْمُلاَئِكَةُ وَالصُّحُفَ مُطَهِّرَةً لأَنَّ الصَّحْفَ يَقَعْ عَلَيْهَـا التَّطْهِيرُ جَحْبِلَ التَّطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا ۞ سَفَرَةٍ ۞ الْمُلاَئِكَةُ وَاحِدُهُم سَـافِرُ سَفَرْتُ أَصْلَحْتُ بَيْتُهُمْ وَجُعِلَتِ الْمَلاَئِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بِوَخِي اللَّهِ وَتَأْدِيَتِهِ كَالسَّفِيرِ الَّذِي يُضلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَقَالَ غَيْرُهُ ٥ تَصَدِّي ﴿ يَقَافَلَ عَنْهُ وَقَالُ مُجَاهِدٌ ٥ لَنَا يَقْص ﴿ إِلَّا يَقْضِي أَحَدٌ مَا أُمِرَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٥ تَرْهَقُهَا ﴿ إِنَّ تَغْشَاهَا شِدَّةً ٥ مُشْفِرَةً ﴿ ﴿ مُشْرِقَةً ٥ بأَيْدِى سَفَرَةٍ (إلله وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ كَتَبَةٍ ٥ أَسْفَارًا ﴿ كُتُبًا ٥ تَلَهٰى ﴿ يَشَاغُلُ يُقَالُ وَاحِدُ الأَسْفَارِ سِفْرٌ بِابِ مِرْثُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا قَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ

زُرَارَةَ بْنَ أَوْنَى يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَـامٍ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النِّيُّ عِينَ النَّبِي عَيْنَكُم قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَهْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْسِكِرامِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ بَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ **سُورة** إِذَا الشَّمْسُ كُوّرَتْ ۞ الْكَدَرَتْ ۞ الْتَكْرَثُ وَقَالَ ۗ ٨ سُولِوَالشَّكِينَ ﴿

الْحَسَنُ ٥ مُجْرَتْ (١٨٠٠) ذَهَبَ مَاؤُهَا فَلاَ يَبِقَى قَطْرَةٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْمُسْجُورُ الْمُتَلُوءُ وَقَالَ غَيْرُهُ شِجِرَتْ أَفْضَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا وَالْحُنْسُ تَخْيِسُ فِي مُحْدَرَاهَا تَرْجِعُ وَتَكْنِسُ تَسْتَبَرُ كَمَا تَكْنِسُ الظَّبَاءُ ۞ تَنَفَّسَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الزَّهَ النَّهَ ال الْمُنْتِيمُ وَالضَّنِينُ يَضَنُّ بِهِ وَقَالَ عُمَرُ ۞ النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۞ يُزَوِّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْل الجُنَةِ وَالنَّارِ ثُرَّ قَرَأً ٥ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَّمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ۞ ٥ عَسْعَسَ ۞ أَذَبَرَ سُورة إذَا النَّمَاءُ الفَطَرَتْ وَقَالَ الرَّبِيعُ بَنْ خُتَيْمٍ ۞ فَجُرَتْ ۞ فَاضَتْ وَقَرَأً ۗ ٨ سُولاَ الفظار

ملطانية ٦١٧/٦ غيزة

الأُغْمَشُ وَعَاصِمٌ ٥ فَعَدَلَكَ ۞؟ بِالتَّخْفِيفِ وَقَرَأُهُ أَهْلُ الحِجْتَازِ بِالتَّشْدِيدِ وَأَرَادَ مُغْتَدِلَ الْحَلْق وَمَنْ خَفْفَ يَعْنِي فِي أَيْ صُورَةٍ شَماءً إِمَّا حَسَنَّ وَإِمَّا قَبِيحٌ وَطَوِيلٌ وَقَصِيرٌ سُورة وَيْلُ لِلْطَفَفِينَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ رَانَ ۞ تَلْتُ الْحَطَايَا ۞ ثُوَّبَ ۞ جُوزِي وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُطَفِّفُ لَا يُوَفِّي غَيْرُهُ بِابِ مِرْثُنَ إِبْرَاهِيمْ بِنْ الْمُنْذِرِ حَدَّثْنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُمَرَ رَاكُ أَنَّ النَّبِيَّ عَنَّ قَالَ ٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَيِنَ ۞ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُمُمْ فِي رَشْعِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذْنَكِهِ مُورَةٌ إِذَا السَّمَاءُ الْشَقْتُ بُابِ قَالَ نَجَاهِدُ ﴿ كِتَابَهُ بِشِهَالِهِ ﴿ ﴿ يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرٍ هِ ﴿ وَسَقَ ﴿ اللَّهُ جَمَّعَ مِنْ دَابَةٍ ۞ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَ ﴿ لَكَ لَا يَرْجِعَ إِلَيْنَا مِرْبُكُ عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّثْنَا يَخْنِي عَنْ عُهَانَ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مْلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةً وَاللَّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيّ عَيْرِ اللَّهِ عَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَمَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيَّكُةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عِينَا لِللَّهِ مَدِّثَنَا مُسَدِّدٌ عَنْ يَخْتِي عَنْ أَبِي يُونُسَ حَاثِرٍ بْنِ أَبِي صَغِيرَةً عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيَّكَةً عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً وَلَيْ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَكُمْ أَكْدَ يُحَاسَبُ إِلاَّ هَلَكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ أَلِيسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فأمًا مَنْ أُوثِيَ كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبْ حِسَابًا يَسِيرًا (١٩٧٠) قال ذَاكَ الْعَرْضُ يُفرَضُونَ وَمَنْ لُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ بِأَبِ ٥ لَتَرَكُمْنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ (١٩٠٠) مرثب ا سَعِيدُ بْنُ النَّصْرِ أَخْبَرْنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ جَعْفَرْ بْنُ إِيَّاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ \* لَتَزَكُّنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿ اللَّهِ حَالًا بَعْدَ حَالٍ قَالَ هَذَا نَبِيْكُو عِيْثُ صُورَة الْبُرُوج وَقَالَ لِجَاهِدُ ٥ الْأُخْدُودِ ١ شَقْ فِي الأَرْضِ ٥ فَتَنُوا ١٠٠٠ عَذْبُوا سُورة الطَّارِقِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ ذَاتِ الرَّجْعِ ١٠٠٠ سَحَابٌ يَرْجِعُ بِالْمَطْرِ ۞ ذَاتِ الضَّدْعِ ( الله عَبْدَانُ عَالَم عَبْدَانُ عَالَم عَبْدَ الْمُعَلِي الله عَبْدَانُ عَالَ أَخْبَرَ بِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِشْهَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ يُؤْتِكُ قَالَ أَوْلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِئَ ﷺ مُضعَبْ بْنُ غَمَيْرٍ وَابْنُ أَمْ مَكُنُومٍ فَجَعَلاَ يْفْرِئَانِنَا الْفُرْآنَ ثُو جَاءَ عَمَارٌ وَبِلاَلٌ وَسَعْدٌ ثُمْ جَاءَ عُمَرْ بِنُ الْخَطَابِ فِي عِشْرِ بِنَ ثَرْ جَاءَ النَّبِي عَيْكُ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمُتدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِدُ وَالصُّبْيَانُ يَقُولُونَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأُنْ 🕫 سَنْجِعِ الْمَمْ رَبُّكَ الأَعْلَىٰ 💬 فِي سُورٍ مِثْلِهَا

٨٣ سورة الطفقين

إب ١ منيث ١٩٨٨

4 سُورِةِ الانتَّفَانِي إسب ا منت 1943

ملطانيا ١٦٨/٦ خلَكَ باسب ٢ مديث ٤٩٩٠

> ٨٥ سُورُةِ البُرُوجِ ٨٦ سُورِةِ الطارِق

٨٧ سنورة الأنطل بأسب ا مديمت (١٩٩١

**سُورة** هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ۞ عَامِلَةً نَاصِبَةٌ ۞ النَّصَــارَى وَقَالَ ۗ ا مُجَاهِدٌ ٥ عَيْنِ آتِيَةٍ ﴿ إِنَّا هَا وَحَانَ شُرْبُهَا ٥ تَحِيمِ آنِ ﴿ يَالَمُ عَلَمْ إِنَّاهُ ٥ لا تُسْمَعُ فِيهَا لاَغِيّةٌ ٦٠٠٠ شَمُّنا الضّرِيمُ نَبْتُ يُقَالَ لَهُ الشُّبْرِقُ يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْحِبَازِ الضّريعَ إذًا يَبِسَ وَهْوَ مَنْمُ ۞ بِمُسْيَطِرِ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَالَمُوا وَيُقْرَأُ بِالصَّـادِ وَالسِّينِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ۞

إِيَّابَهُمْ ( اللهِ عَمَامِ حَمَّهُمْ سُورَةٌ وَالْفَجْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْوَثْرُ اللهُ ٥ إِزَمَ ذَاتِ الْجَادِ ( اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِلْعِلِي عَلَيْهِ عَ الْقَدِيمَةِ وَالْعَادُ أَهْلُ عَمُودٍ لاَ يُقِيمُونَ \* سَوْطَ عَذَابِ ( اللهِ اللهِ عَذْبُوا بِهِ \* أَكُلا كَا ﴿ السُّفُ وَ ٥ جَمًّا ﴿ الْكَثِيرُ وَقَالَ نَجَاهِدُ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ السَّمَاءُ شَفْعٌ وَالْوَثْرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ سَوْطَ عَذَاب (﴿﴿ كَالِمَهُ كَلُّومُ الْمَزبُ لِكُلُ نَوْجٍ مِنَ الْعَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ السَّوْطُ ۞ لَبِالْمِرْصَـادِ ﴿ ﴿ ﴾ إِلَيْهِ الْمُتَصِيرُ ۞ تَحَاضُونَ ﴿ اللَّهُ عَافِظُونَ وَيَحْضُونَ يَأْمُرُونَ بِإِطْعَامِهِ ۞ الْمُطْمَئِنَةُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّواب وقالَ الْحَسَنُ ۞ يَا أَيْتُهَـا النَّفْسُ ﴿ ﴿ ﴾ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَبْضَهَـا الْحَالَثُ إِلَى اللهِ وَاطْتَأَنَّ اللَّهَ إِلَيْهَـا وَرَضِيَتْ عَنِ اللَّهِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَـا فَأَمْرَ بِقَبْضِ رُوحِهَا وَأَدْخَلَهَا اللَّه الْجِينَةَ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ ۞ جَابُوا ۞ تَقَبُوا مِنْ جِيبَ الْقَمِيص

قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ يَجُوبُ الْفَلَاةَ يَقْطَعُهَا ۞ لَمَا ۞ لَمَنْتُهُ أَخْمَعَ أَتَيْتُ عَلَى آخِرهِ **سُورة** ۗ • خراةالجَبْلِد لاَ أَفْسِمُ وَقَالَ مُجَاهِدُ ٥ بِهَذَا الْبَلَدِ ۞ مَكَّهُ لَيسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الإِذْرِ ٥ وَوَالِدِ ۞ آدَمَ ٥ وَمَا وَلَدَ ۞ ٥ لُبدًا ۞ كَثِيرًا وَ ٥ النَّجْدَيْنِ ۞ الْحَيْرُ وَالشَّرُ ٥ مَسْفَيَةٍ ﴿ اللَّهِ مَا مَرْ يَهِ ﴿ السَّاقِطُ فِي التَّرَابِ يَقَالُ ٥ فَلاَ اقْتَحَمَ الْمَقْبَةَ فَلَا يَقْتَحِمِ الْعَقَبَةَ فِي اللَّهُ لِنَا ثُرِّ فَشَرَ الْعَقَّبَةَ فَقَالَ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَّبَةُ ۞ فَكُ رَقَيَةٍ ۞ أَرْ إطْمَامٌ في يَوْمِر ذِي مَسْفَبَةِ ﴿ ﴿ ﴿ عَلَمْ مُورٍ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضَّحَاهَا وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ بطَفْوَاهَا ۗ ﴿ ﴿ سُورَوَالِيهُ الله بِمَعَاصِيهَا ٥ وَلاَ يَعَانَى عُفْبَاهَا الله عُفْقَ أَحَدٍ بأب ورثْ مُومَى بن

إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِئ يْرِكُ يَخْطُبُ وَذَكَّرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْكُمْ ۞ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿ اللَّهِ مَثْلًا أَجُلُّ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةً وَذَكَّرَ النَّسَاءَ فَقَالَ يَغْمِدُ أَحَدُكُم يَجْلِدُ الرِّأَتُهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ بُضَاجِعُهَا مِنْ آخِر يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَّهُمْ فِي خَيِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لِرِ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ بِمَا يَفْعَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَذَّثَنَا هِشَامُ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمْ الزَّبْدِ بْنِ الْعَوَامِ سُورة وَالَّذِلِ إِذَا يَغْشَى وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ﴿ بِالْخُسْنَى ۞ بِالْحَلْفِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ رَّدًى ﴿ مَاتَ وَ ۞ تَلَظَّى ﴿ مَا تَوَجُّ وَقَرَأُ عُبَيْدُ بِنُ مُحَيْرٍ تَتَلَطَّى بِابٍ ۞ وَالنَّهَـارِ إِذَا تَجَلَىٰ ۞ مِرْثُنَ قَبِيصَةُ بْنُ عُفْبَةَ حَذَثَنَا شَفْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ دَخَلْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَجْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّأْمَ فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَتَانَا فَقَالَ أَفِيكُرْ مَنْ يَقْرَأُ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَأَيْكُمْ أَقْرَأُ فَأَشَارُوا إِنَّ فَقَالَ آفَرَأُ فَقَرَأْتُ ۞ وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشَى ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى \* وَالذُّكُرِ وَالأُنْنَى ﴿ فَاللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي النَّبِيِّ عَلَيْتُهِمْ وَهَؤُلاً ۚ يَأْبُونَ عَلَيْنَا بِأَبِ ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرِ وَالْأَنْنَى الله مِرْتُ عُمْرُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدِمَ أَضِعَاب عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَتِهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيْكُرُ يَقْرَأُ عَلَى فِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُلّْمَا قَالَ فَأَيْكُمْ يَضْفُطْ وَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةً قَالَ كَيْفَ شِمِعْتُهُ يَقْرَأُ \* وَاللَّيل إِذَا يَعْشَى ١٠٠ قَالَ عَلْفَمَهُ ۞ وَالذُّكِّرِ وَالأُنْقِي ۞ قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقِلْكُمْ يَفْرَأُ هَكَذَا وَمَوُلاَ ءِ يُر يَدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأُ ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْقَى ۞ وَاللَّهِ لاَ أُتَابِعُهُمْ بأَب قَوْلُهُ فأمّا مَنْ أُعْطَى وَاتَّقَ شَكَ عَرَثْتُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْتِانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي عَنْ عَلِي مُؤْتِكُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَيْكُمْ فِي بَقِيع الْغَزْقَدِ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ مَا مِنْكُرِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْكُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَفْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نَتَكِلُ فَقَالَ احْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسِّرٌ ثُمْ قَرَأً ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ٥ لِلْعُسْرَى ﴿ ﴿ ﴾ بَابِ ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الله مرشف مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبِيَدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِي عِيَّكُمْ فَذَكِّرَ الحَدِيثَ بأب ٥ فَسَلْيَسْرُهُ لِلْيَسْرَى ﴿ مِرْثُ مِلْ بِثْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُعَنْدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ سُلَيَهَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلِّيئَ عَنْ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَنِ النَّيِّ عِيْكُ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتْ فِي الأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُرَ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ تَشْكِلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيتَسَّرُ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّتَى ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿ ﴿ ۖ الْآَيَّةَ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّنْنِي بِهِ

٩٢ سورة الليل

باب ا

بيث ٤٩٩٣

ب ۲

مدسيث ٤٩٩٤

اب ۲

إسب ا

اب ہ

للطائد ١٧١/٦ عنه

مَنْصُورٌ فَلَمْ أَنْكِوهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْهَانَ بِابِ قَوْلِهِ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ مَرْتُ يَخْتِي حَذَٰئَنَا وَكِيمٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْ عَلِينَا ﴾ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيُّ عَيْرَا إِنَّا مُ فَقَالَ مَا مِنْكُومِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنَ الْجَنَةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نَشْكِلْ قَالَ لاَ اعْمَلُوا فَكُلْ مُهَمَّرُ أَرَّ قَرَأً ه فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ٥ وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَى ٥ فَسَيُّسُرُهُ لِلْيَسْرَى ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ٥ فَسَنْتِشَرُهُ الْعُسْرَى ﴿ ﴿ كَا بِهِ مَوْلِهِ ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۞ **ورثْنَ** عُفَانُ بْنُ أَي شَيْبَة حَدَّثَنَا بَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشّلِي عَنْ عَلّ رَبُكُ قَالَ كُنَا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَزْقَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ يَقِيُّتُكُمْ فَقَعَدَ وَقَعَدُنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ يِخْ صَرَةً فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ يِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُو مِنْ أَحَدٍ وَمَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجِئَةِ وَالنَّارِ وَإِلاًّ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً قَالَ رَجْلُ يًا رَسُولَ اللَّهِ أَفْلاَ تَقْكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَتَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّفادَةِ فَسَيَصِيرُ إِنَّى أَهْلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ الشَّعَادَةِ فَنَيْتَسُرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَنَيْتَسُرُونَ لِعَمَل أَهْل الشَّقَاءِ ثُمَّ قَرَأَ ٥ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم فَسَتُيْسُرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿ مِنْ مَرْثُ آدَمُ حَذَثَنَا شَعْبَةً عَنِ الأَحْمَشِ قَالَ سِمِعْتُ سَعْدَ بْنَ المسع ٥٠٠٠ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشُّلِمَىٰ عَنْ عَلِى رَفِيْكَ قَالَ كَانَ النَّبَىٰ ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا جَتَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الأَرْضَ فَقَالَ مَا مِنْكُرٍ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْكُتِ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَفْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ تَشْكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ

زُهَنِرٌ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بنُ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بنَ سُفْيَانَ ولِكُ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى يَقُطُ لَيْلَتِينَ أَوْ ثَلاّتًا جَحَاءَتِ الرَزَأَةُ فَقَالَتْ يَا ثَخَرُ إِنَّى لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ

شَيْطَالُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَرْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيَلْتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَأَنْزَلَ اللَّهَ عَزْ وَجَلْ ﴿ وَالضَّحَى ﴿

المُمَلُوا فَكُلُّ مُنِشَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّفَادَةِ فَلِيَشَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّفَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُنِسِّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّفَّاوَةِ ثُمُّ قَرَأَ ٥ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ( اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ سُورِ ق وَالضَّعَى وَقَالَ مُجَاهِدٌ \* إِذَا سَجَى ( اسْتَوَى ا وَقَالَ غَيْرُهُ أَطْلَحَ وَسَكَنَ ۞ عَاثِلاً ۞ ذُو عِيَالٍ بِأَبِ مِرْتُنَ أَحْمَدُ بَنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا ۗ

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞ بَابٍ قَوْلُهُ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا هَلَى ﴿ اللَّهِ مُشْرَأً بِالنَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ مَا رَّتَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ صِرْتُكَ مُحَدِّد بْنُ بَشَّارٍ حَدْثَنَا مُحَدَّدْ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَتِ الْرَأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلاَّ أَبْطَأَكَ فَنَرَلَتْ ۞ مَا وَدَعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى ۞ مُورَةً أَلَمْ نَشَرَحْ وَقَالَ ﴿ نجُ اهِدُ ٥ وِزْرَكَ ۞ فِي الجُمَاهِلِيَّةِ ٥ أَنْفَصَ ۞ أَنْقَلَ ۞ مَعَ الْفُسْرِ يُسْرًا ۞ قَالَ ابنُ عُيِنَةً أَيْ مَمَ ذَلِكَ الْعُسْرِ يُسْرًا آخَرَ كَقُولِهِ \* هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ﴿ وَلَنْ يَفْلِبَ غَسْرٌ يُسْرَيْنِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ۞ فَانْصَبْ ۞ فِي حَاجَنِكَ إِلَى رَبُّكَ وَيُذْكُر عَن ابْنِ عَبَاسِ ۞ أَلَرَ نَشَرَحْ ۞ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ سُورَةٍ وَالنَّينِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ هُوَ التَّبِنُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ يَقَالُ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ ١٤٥٥ فَمَا الَّذِي يُكَذُّبُكَ بِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُونَ بِأَعْمَالِمِهُ كَأَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالنَّوَابِ وَالْمِقَابِ بِأَب مرثت عِبَّاجُ بن مِنهَالِ حَدْثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِى قَالَ شِمِعْتُ الْبَرَاءَ وَلَيْ أَنْ النِّيَّ عِيْكُ كَانَ فِي سَفَر فَقَرَأَ فِي الْمِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْتَتْنِ بِالنَّبِنِ وَالزَّيْتُونِ ٥ تَقْوِيمٍ ﴿ الْحَالَٰنِ سُورَةِ الْمَرَأُ بِاللَّمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ بِأَبِ وَقَالَ فَتَلِيَّةٌ حَذَثَنَا خَمَادٌ عَنْ يَمْنِيَ بْنِ عَقِيقٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اكْتُنْبُ فِي الْمُصْحَفِ فِي أَوْلِ الْإِمَامِ بِسْمِ اللَّهِ الزّخمَن ا الرَّجِيدِ وَالْجَعَلُ بَئِنَ الشُورَتَيْنِ خَطًّا وَقَالَ لِجُمَاهِدُ ﴿ نَادِيَهُ ﴿ إِلَّهُ عَشِيرَتُهُ ۞ الزَّبَائِيةُ الْتَلاَئِكَةَ وَقَالَ مَعْمَرُ ٥ الرُّجْمَى ۞ الْمَرْجِعُ ٥ لَتَسْفَعَنْ ۞ قَالَ لَتَأْخُذَنْ وَلَتَسْفَعَنْ بِالنَّونِ وَهْيَ الْحَنْفِيفَةُ سَقَغَتْ بِيَدِهِ أَخَذْتْ صِرْبُكَ يَحْنَى حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّقِي سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا مُحَدِّدْ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةً أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ سَلْمَوَيْهِ قَالَ حَذَقِني عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ شِهَابِ أَنْ غُرُوةَ بْنَ الرُّبَيْرِ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَاشِمَةً زَوْجَ النَّيِّي عِيْكُمْ قَالَتْ كَانَ أَوَّلُ مَا بْدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيًا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَق الصُّبْحِ أَرَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَلْحَقْ بِفَارٍ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّتْ فِيهِ قَالَ وَالتَّحَنَّتُ التَّعَبْدُ اللَّيَالِيَّ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوْدُ لِذَلِكَ ثُمُّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجُهُ فَيَتَزَوْدُ بِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَّةُ الْحَقُّ وَهْوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَنَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ الْمَرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 🖟 🛪

إــــ ۲

مدست ۲۰۰۰

٩٤ سنورة البينزي

٩٥ سنوبر البتهن

اب ا منیث ۲۰۰۳ ملان ۱۹۳/۱

. . . .

عِيْنِي مَا أَنَا بِقَارِي ثَالَ فَأَخَذَنِي فَعَطِّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الجُهُدُ ثُرَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ أُلْتُ مَا أَنَا بِقَادِيُ فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي النَّائِيةَ حَتَّى بَلَغَ مِنْي الْجُهُدُثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِيٌّ فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي التَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الجُّهُدُ ثُرَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ۞ الْمَرأَ بِاسْم رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ افْرَأُ وَرَبُكَ الأَكْرُمْ ٥ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَدِ (١٠٠٠) الآيَّاتِ إِلَى قَوْلِهِ ۞ عَلَمَ الإِنْسَـانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْلُكُمْ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمُلُونِي زَمُّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَالَ لِلَّذِيجَةَ أَيْ خَدِيجَةُ مَا لِي لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَتْ خَدِيجَةُ كُلاً أَبْشِر فَوَاللهِ لاَ يُخْرِيكَ اللهُ أَبِّدًا فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَخِلُ الْكُلِّ وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحُتَّقَ قَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةً حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَفَةَ بْنُ نَوْقُلِ وَهُوَ ابْنُ عَمْ خَدِيجَةً أَنِي أَبِيهَـا وَكَانَ امْرَأَ تَنْضَرَ فِي المطانية ١٧٤/٦ ولمؤ الْجَاهِلِيَةِ وَكَانَ يَكُتُبُ الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ وَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَجِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمُ اشْمَعْ مِن ابْنِ أَخِيكَ قَالَ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ عَيِّكِيِّ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةً هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَزْلَ عَلَى مُومَى لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا ذَكَّرَ عزفًا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِيْكُ أَوْنُحْدِ جِئَ مُمْ قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَرْ يَأْتِ رَجْلٌ بِمَا جِنْتَ بِهِ إِلاَّ أُوذِى وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ حَيًا أَنْصُرْكَ تَصْرًا مُؤَرِّرًا ثُمَّ لَر يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوْفِّي وَفَتَرَ الْوَخي فَلْرة حَتَّى حزنَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِينِّ عَ**الَ نَحَدُ بنُ** شِهَـابٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ ۗ ميت. ٥ الأَنْصَارِيِّ ﴿ عَلَىٰ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عِيرٌ ﴿ يُعَلِّي مُ هَوْ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَسْي قَالَ في حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَني بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِئَى بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَفَرِفْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَّلُونِي زَمُلُو نِي فَدَثِّرُوهُ فَأَثْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ يَا أَيْهَا الْمُدَّثِّرُ ۞ قُمْ فَأَنْذِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبُّرْ ۞ وَيْبَابَكَ فَطَهْرُ ۞ وَالرِّجْرُ فَاهْجُرْ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَلْكَةً وَهٰىَ الأَوْتَانُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيّةِ يَعْبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ بِأَبِ قَوْلِهِ ۞ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ۞ مِرْثُ النّ بَكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَبْلِ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَائِشَةً ﴿ فَكَ اللَّهُ أَوْلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فَيَاءُهُ الْمُلْكُ فَقَالَ ۞ افْرَأُ بِاسْم رَبُّكَ الَّذِي

حَلَقَ ٥ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ اقْرَأُ وَرَبُكَ الأَكْرِمُ ﴿ إِلَى الْوَاهِ ٥ اقْرَأُ وَرَبُكَ الأَكْرَمْ ۞ مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الرَّهْرِي ح وَقَالَ اللَّبِثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ قَالَ مُحَدَّدُ أَلْحَبَرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْجَةً أَوْلُ مَا بُدِئَ بِهِ -رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ الرَّوْيَا الصَّادِقَةُ جَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ ۞ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ٥ افْرَأُ وَرَبُكَ الأُحْرِمُ ٥ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ شَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ بِالْقَلَدِ ( اللهِ مِرْثُتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَاب قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً قَالَتْ عَائِشَةً ولِشَّا فَرَجَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِيمُ إِلَى خَدِيمَةً فَقَالَ زَمُلُونِي زَمْلُونِي مَذَكَرِ الحَدِيثَ باب ٥ كلاً لَيْنَ لَز يَلْتُهِ لَتَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ ٥ نَاصِيَةٍ كَاذِيَةٍ خَاطِئةٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ مَعْدَ الرَّأَاقِ عَنْ مَعْدَرِ عَنْ عَبْدِ الْحَرِيدِ الجُزَرِيْ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ قَالَ أَبُو جَهْلِ لَئِنْ رَأَيْتُ نَهُمًّا بُصَلِّي عِنْدَ الْحَكْمَةِ لأَطَأَنَّ عَلَى عُنْقِهِ فَبَلَغَ النِّبِيِّ عَيْئِكُ فَقَالَ لَوْ فَعَلَهُ لأَخَذَتُهُ الْتَلاَئِكَةُ تَابَعَهُ عَمْـرُو بنَّ خَالِدٍ عَنْ عْبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَكْرِيرِ سُورَةَ الْقَدْرِ يُقَالُ الْمَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوعُ وَالْمَطْلِعُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُطْلَعُ مِنْهُ ۞ أَنْزَلْنَاهُ ۞ الْهَـناءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُوْآنِ أَنْزَلْنَاهُ تَخْرَجَ الجَبِيعِ وَالْمُنْزِلَ هُوَ اللَّهُ وَالْعَرَبُ ثُوَّكُدُ فِعْلَ الْوَاحِدِ فَتَخْعَلُهُ بِلَفْظِ الْجَرِيجِ لِيَكُونَ أَلْبُتَ وَأَوْكَدَ سُ*وْرِ*قَ لَر يَكُنْ · مُنفَكُينَ ﴿ يَالِينَ · قَيْمَةً ﴿ الْقَائِمَةُ دِينُ الْقَيْمَةِ أَضَافَ الدِّينَ إِلَى الْمُؤنَّتِ بِأَبِ مِرْثُنَا مُحَدِّدُ بَنْ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً سِمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أُنسِ بْنِ مَالِكٍ لِمْنْكُ قَالَ النَّبِي عَيِّكُمْ الْأَبِّنِ إِنَّا اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَفْرَأَ عَلَيْكَ ۞ لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ مَا قَالَ وَسَمَّا نِي قَالَ نَعَمْ فَتِكَى بِاللِّ مِرْثُنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ حَدُّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَفِّتُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيْكُمْ لِأَبِّي إِنَّ اللَّهَ أَمْرَ نِي أَنْ أَفْرَأَ عَلَيكَ القُرْآنَ قَالَ أَبِّ آللهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللهُ سَمَّاكَ لِي خَمَعَلَ أَبِّي يَنِي قَالَ فَتَادَةُ فَأَنْفِتْ أَنَّهُ قَرَأً ا عَلَيْهِ ۞ لَمْرَ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ الْحَدُ بْنُ أَبِي دَاوْدَ أَبُو جَعْفَى الْمُنَادِي حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوِبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ عَيْثِهِمْ قَالَ لأَبِّيَّ بْنِ كَعْبِ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَفْرِئْكَ الْفُرْآنَ قَالَ آللهُ سَمَّا فِي لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَقَدْ ذُكِونْ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ نَعَمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ سُورة إذا زُلِولَتِ الأَرْضُ زِلْوَالْمَت اللِّب قَوْلِهِ ۞ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ اللَّهِ يَقَالُ أَوْسَى

باسب ۲ میریشد ۵۰۰۸

اب ،

هريت ٢٠٠١

مديث ١٠٠٠

*راهائيا* ١/١٧٥٠ قال ٩٧ سنو رة الفلائر

٩٨ سُورةِ النَّدَيْدُ

إسب ا صنيث ٥٠١١

إب ۲ صنيث ۲۰۱۲

باب ۳ مدیث ۱۰۱۳

٩٩ سُورَةِ الزَّازَالِيَّالِيْنِ

لَمْنَا أَوْحَى إِلَيْهَا وَوْحَى لَمْنَا وَوْحَى إِلَيْهَا وَاحِدٌ مِرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّبَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّاكِيم قَالَ الْحَنَيْلُ لِتَلاَئَةٍ لِرَجُلٍ أَخِرٌ وَلِرَجُلِ سِنْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِى لَهُ أَجْرُ فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَمَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيْلِهَا ذَلِكَ فِي الْمُرْج وَالرُّوضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أُنَّهَا قَطَعُتْ طِيمَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرِّفًا أَوْ شَرَفَيْن كَاتَتْ آثَارُهَا

وَأَرْوَاثُهُمَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنْهَا مَرَّتْ بِنَهَرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَهِ يُرِدُ أَنْ يَسْتِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُل أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطُهَا تَغَثُّما وَتَعَفُّفًا وَلَرْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ في رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا فَهٰيَ لَهُ سِنْرٌ وَرَجُلُ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِثَّاءً وَيْوَاءً فَهٰيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ فَسُوْلَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُ عَنِ الْحُمْرِ قَالَ مَا أَزْلَ اللَّهُ عَلَىٰ فِيهَــا إِلاَّ هَذِهِ الآيَّةِ الْفَاذَّةَ الجُتابِعة ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ السَ باب ٥ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرْةٍ شَرًا يَرَهُ ١٠٠٠ صِرْتُ عَنِي بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنِي ابْنُ

١٠٠ سُورِةِ العَادِيَاتِ

ا ١٠٤ سُورَةِ الْمُنْهَرَةِ ١٠٥ سُورَةِ الْهَيْل

وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَــالِجِ السَّبَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وظي سُيْلَ النَّبِي عَيِّكُ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ لَمَ يُثْرَلُ عَلَىٰ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَّةُ الجَامِعَةُ الفَّاذَّةُ ه فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ ٥ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (سَ مُورة وَالْعَادِيَاتِ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْكَنُودُ الْكَفُورُ يُقَالُ ٥ فَأَثْرَنَ بِهِ تَفْعًا ﴿ ) وَفَعْنَ بِهِ غُبَارًا ٥

لِنْبُ الْخَيْرِ ﴿ مِنْ مِنْ أَجْلِ حُبُ الْخَيْرِ ٥ لَشَدِيدُ ﴿ لَهِ لِمُعِيلٌ وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ شَدِيدٌ ٥ حُصْلَ 🐠 مُثِرَ سُورة القَارِعَةِ ٥ كَالْفَرَاشِ الْمَنِفُوثِ ١٠٠٠ كَمُوغَاءِ الْجَرَادِ يَرْكُبُ بَعْضُهُ بَعْضًـا كَذَٰلِكَ النَّاسُ يَجُولُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ۞ كَالْمِهْنِ ۞ كَأَلُوانِ الْمِهْن وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ كَالصُّوفِ مُورة أَلْمَا كُر وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٥ التَّكَاثُورُ ١٠٠٠ مِنَ الأَمْوَالِ

وَالأَوْلاَدِ سُورَةٌ وَالْعَضِرِ وَقَالَ يَخْنَى الدَّهْرُ أَقْسَمَ بِهِ سُورَةٌ وَيْلٌ لِـكُلُّ مُسَرَّةٍ ٥ الخطَّمَةُ ﴿ اللَّهِ النَّارِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَظَى سُورَةٍ أَلَّهِ رَّرَ قَالَ مُجَاهِدٌ ٥ أَبَابِيلَ ﴿ اللَّ

مُتَنَابِعَةً مُخِتَمِعَةً وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ۞ مِنْ يَجْمِيلِ ۞ فِي سَنْكِ وَكِلْ سُورَةٍ لإيلاَفِ قُرَيْشِ وَقَالَ مُجَاهِدُ ٥ لإِيلاَفِ ﴿ ﴾ أَلِفُوا ذَالِكَ فَلاَ يَشُقُ عَلَيْهِمْ فِي الشُّتَاءِ وَالصَّيْفِ ٥ وَآمَتُهُمْ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَدُوهِمْ فِي حَرْمِهِمْ قَالَ ابْنُ عُيَئِتَةً \* لإِيلاَفِ ﴿ إِلَّ لِيغْمَنِي عَلَ

قُرْيْشِ سُورَةً أَرَأَيْتَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ يَدْعُ (١٠٠٠) يَذْفَعُ عَنْ حَقَّهِ يُقَالُ هُوَ مِنْ دَعَعْتُ ٥ ١٧ سُورَةِ المِناجِوْن

۱۰۸ سئوانة (الكؤثر ملطانيا: ۱۷۸/۱ سورة باسب ۱ صيرت. ۵۰۱۱

مدسيت ١٠١٧

صربيث ١١٠٥

١٠٩ سُورةِ الكافِرانِ

١١٠ سنولة النضر

باسب ا صیث ۱۹۰۹

إب ٢ صيث ٥٠٢٠ ملطانية ١٧٩/٦ يَفُولُ إب ٣-٣

صربیت ۵۰۲۱

يُدَعُونَ ﴿ ﴿ يَدْفَعُونَ ۞ سَـاهُونَ ﴿ ﴿ لَا هُونَ وَ ۞ الْمَاعُونَ ﴿ ﴿ الْمُعَذُوفَ كُلَّهُ وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ الْمُناعُونُ الْمُناءُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَعْلاَهَا الزَّكَاةُ الْمُفْرُوضَةُ وَأَذْنَاهَا عَارِيَّةُ الْمُتَاعِ سُورة إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْـكُوثِر وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ۞ شَــانِئَكَ ﴿ عَمْ عَدُوكَ بأب ورثُ آدَمُ حَذَثَنَا شَيْبَانُ حَذَثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ وَإِنَّى قَالَ لَنَا عُرِجَ بِالنَّبِي عَيْسَمُ إِلَى السَّبَاءِ قَالَ أَتَلِتْ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤَلِّو مُجْرَفًا فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوْزُرُ وَرَثْتُ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُ حَدَثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْفَاقَ عَنْ أَبِي عُبْيَدَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ عَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ۞ إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُورْرَ (١٠٠٠) قَالَتْ نَهَرُ أُعْطِيَهُ نَبْئِكُور عِيْنِكُمْ شَـاطِئاهُ عَلَيْهِ دُرُ مُجَوِّفٌ آلِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ رَوَاهُ زَكَرْبُاءُ وَأَبُو الأَخْوَصِ وَمُطَرِّفَ عَنْ أَبِي إِشْعَاقَ صِرْسًا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هُشَيْم حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُتَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وْلِثْنَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكُوثُرِ هُوَ الْحَيْرُ ﴿ الَّذِي أَحْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبْوِ بِشْرِ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَإِنَّ النَّاسَ يَرْخَمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجِنَةِ فَقَالَ سَعِيدُ النَّهَرُ الَّذِي فِي الْجِنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ سُورة فُلْ يَا أَيُّهَا الْـكَافِرُونَ يْقَالْ ۞ لَـكُو دِينْتُمْ ﴿ إِلَٰ تُعْفُرُ ۞ وَلِيَ دِينِ ۞ الإِسْلاَمُ وَلَا يَقْلُ دِينِي لأَنَّ الآيَاتِ بِالنُّونِ فَخَذِفَتِ الْيَاءُ كَمَّا قَالَ يَهدينِ وَيَشْفِينِ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ١٤ الآنَ وَلاَ أُجِيبُكُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي ٥ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبَدُ ٢٠٠٠ وَمُمْ الَّذِينَ قَالَ • وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَزْنَ إِلَيكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ١٠٠ سُورة إذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ إِلِ مِرْثُ الْحُسَنُ بْنُ الرّبِيعِ حَدَّنْنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَن الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً مِنْكُ قَالَتْ مَا صَلَى النَّبِيُّ عِيْكُمْ صَلاَّةً بَعْدَ أَنْ زَلَتْ عَلَيْهِ ۞ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ إِلاَّ يَقُولُ فِيهَـا سُبْحَانَكَ رَبِّنَا وَبِحَدِكَ اللَّهُمَّ الْحَفِرْ لِي بَابِ مِرْثُتُ عَفَانَ بَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدْثَتَا بَرِيرْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الصُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَئِكُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ يَلْكِيرُ أَنْ يَقُولَ في زُكُوعِهِ وَشَخْودِهِ سَبْحَانَكَ اللَّهُمْ رَبَّنَا وَبِحَندِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ بِأَبِ ۞ وَرَأَيْت النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ وَاللَّهُ مَا أَلَمُهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ( ) قَالُوا فَتْحُ الْمُدَائِن

مِ إِلَى فَمَتِحْ بِعَندِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴿ مَنْ الْعِبَادِ وَالتَّوَابُ مِنَ ا النَّاسِ النَّائِبِ مِنَ الذَّنْبِ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِبِلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَّةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ السَّمِيدِ 170 من سَعِيدِ بْن جُتِيْرِ عَن ابْنِ عَبَاسِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلْنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ لِيرَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ فَقَالَ عُمَـرٌ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِيـتُمْ فَدَعَا ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَمَا رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلاَّ لِيْرِيَهُمْ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ( ١٠٠٠ ) فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَمِرْ بَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَشْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَا يَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ لِي أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَاس فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَمَا تَقُولُ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُمْ أَعْلَمُ لَا قَالَ ﴿ إِذَا حَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿ وَذَلِكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ ٥ فَسَبْحْ بِحَدِدِ رَبْكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تؤابًا ﴿ فَقَالَ عُمَرُ مَا أَغْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُولُ سُمُورَةٌ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَحَبُ وَتَبَ تَبَابُ خُسْرَانٌ تَبْبِيبُ | ١١١ سنورِ المُسْطَل تَذْمِيرُ بِالِسِ حِرْثُنِ يُوسُفُ بَنْ مُومَى حَدْثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدْثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِلِي ا مِيتُ 170 عَمْرُو بْنُ مُنْءً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُتِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَلِلْكُ قَالَ لَمَا نَرَلْتُ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتُكَ الأَقْرَبِينَ (١٣٠٣) وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ حَتَّى صَعِدَ الضَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهُ فَقَالُوا مَنْ هَذَا فَاجْتَمَعُوا إِلَّتِهِ فَقَالَ أَرَاٰئِيمُ إِنْ أَخْبَرُ ثُكُر أَنْ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْمُ مُصَدِّقِ قَالُوا مَا جَرَّ بْنَا عَلَيْكُ كَذِبًا قَالَ فَإِنَّى نَذِير لَكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ قَالَ أَبُو لَمْتِ تَبًا لَكَ مَا جَمَعْتُنَا إِلاَّ لِمَنذَا ثُرَّ قَامَ فَنَزَلَتْ ۞ تَبَّتْ يَدَا أَبِي عَلاية ١١٨/١ أَن لَمَتِ وَتَبُ (٣٠٠) وَقَدْ تَبُ هَكَذَا قَرَأُهَا الأَعْمَشُ يَوْمَيْذِ بابٍ قَوْلِهِ ٥ وَتَبُ ٥ مَا أَغْنَى إب ٢ عَنْهُ مَالَةُ وَمَا كَسَبَ ( الله عَرَفُ عَلَمُ بن سَلامِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَدَّتُنَا الأَغْمَسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّكُمْ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى يَا صَبَاحَاهُ فَالْجَتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُورُ أَنَّ

الْعَدْوَ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسْيِكُرِ أَكُنتُمْ تُصَدِّقُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَـكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَتِ أَلِحَذًا جَمَعْتُنَا تَبَّا لَكَ فَأَرْنَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ تَبُّتْ بِدَا أَبِي لَمْتِ (اللهِ إِلَى آخِرِهَا بِأَبِ قَوْلِهِ ٥ سَيَضِلَى قَارًا ذَاتَ لَمْتِ (اللهِ عَرَثْ عُمْرُ بَنُ عَبَاسِ وَشَيْ قَالَ أَبُو لَهَتٍ تَبًا لَكَ أَلِمَتَذَا جَمَعْتَنَا فَنَرَكُ ۞ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَتٍ (٣٠٠) **باب ﴿** وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدُ ۞ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ ﴿ مَنَا مَنْشِي بِالنِّمِيمَةِ ٥ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (٣٠٠) يُقَالُ مِنْ مَسَدٍ لِيفِ الْمُقْلِ وَهْيَ السَّلْسِلَةُ الَّتِي فِي النَّادِ سُورة قَوْلُهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ يُقَالُ لاَ يُنَوِّنُ أَحَدُ أَى وَاحِدٌ باب ورثن أَبُو الْبَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيُّك عَنِ النَّبِئَ عِيْظِيُّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ كَذَّبَتِي ابْنُ آدَمَ وَلَرْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكُونِيهُ إِنَّاى فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوْلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَى مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَثْمُهُ إِنَّاى مَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ لَرَ أَلِدُ وَلَمْ أُولَدُ وَلَرَ يَكُنْ لِى كُفأ أَحَدٌ بأب مَوْلِهِ الله الصَّمَدُ ( الله وَالْعَرَبُ تُسمَّى أَشْرَافَهَا الصَّمَدَ قَالَ أَبُو وَارْلِ هُو الشَّيْدُ الَّذِي الْتَهَى سُودَدُهُ صِرْتُكَ إِشْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ وَحَدَّثْنَا عَبْدُ الزِّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرُ عَنْ هَمْـامٍ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ اللَّهُ كُذَّتِنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَحَنِى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ أَمَّا تَكْدِيبُهُ إِيَّاىَ أَنْ يَقُولَ إِنِّى لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَأَمَّا شَغْنَهُ إِيَّاى أَنْ يَقُولَ الْخَمَٰذَ اللهُ وَلَدًا وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَرَ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدُ وَلَرْ يَكُنْ لِي كُفُؤا أَحَدُ ﴿ لَمَ يَلِدُ وَلَرْ بُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ (٣٠٠٠) كُفُوا وَكَهِينًا وَكِفَاءٌ وَاحِدٌ سُورَةٍ فَلْ أَعُوذُ برب الْفَلَقِ وَقَالَ مُجَاهِدُ ٥ غَاسِقٍ ﴿ إِنَّ اللَّيْلُ ٥ إِذَا وَقَبَ ﴿ أَمُّ عُرُوبُ الشَّمْسِ يُقَالُ أَبْيَلُ مِنْ فَرَقِ وَفَلَقِ الصُّبْحِ ٥ وَقَتِ ﴿ إِذَا دَخَلَ فِي كُلُّ شَيْءٍ وَأَظْلَمَ بِأَبِ مِرْثُنَ فْتَلِيَّهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَاصِم وَعَبْدَةً عَنْ زِرُ بْنِ حُتِيْشٍ قَالَ سَــأَلْتُ أَبِّئَ بْنَ كَعْبِ عَنِ الْمُعُودُتَيْنِ فَقَالَ سَالَتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِي فَقَالَ قِيلَ لِي فَقُلْتُ فَتَحْنُ تَقُولُ كَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ صُورة قُلْ أَعُوذُ بِرَبُ النَّاسِ وَيُذَكِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ٥ الْوَسْوَاسِ ﴿ إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَالُ فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَهَبَ وَإِذَا لَرِ يُذْكُرِ اللَّهُ ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ بِأَبِ مِرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لْبَابَةَ عَنْ زِرُ بْنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرْ قَالَ سَـأَلْتُ أَبْنَ بْنَ كُفْبِ قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ إِنّ أُخَاكَ ابْنَ مَسْمُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبْنَ سَـأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِيًّا فَقَالَ لِي قِيلَ لِي

١١٣ سُورَةِ الهنَّانِي ملطائد ١٨١/٦ سورة

إسب ١ مديث ٥٠٢٨

١١٤ سُتُورِقُ النِّنَائِينَ

باسب ا مدسشه ٥٠٢٩

فَقُلْتُ قَالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلْكُمْ



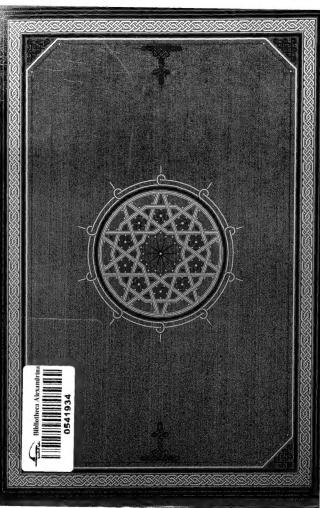